# المنابع المنابعة المن

تصنیف الإمامِرأبی جَامِلهُ مُحَدَّبْنُ مِلاَلغِ زَالی المنوفی فی منابعہ

وبذيه كناب
المغنى جمل لأسف ارفى الأسفار
فتخديج مافئ لإخاء من لاخب د
يعدادة زين الذين أب الفضل عدال عمر الكسمة العرف

وتمامًا لِلنَّفع أنحقنا بالكِناب في آخره ثلاث كلب:

الأول: تعريف الأخياء بعضائل الإحياء للعلامة عَبدالفا دربن شيخ بن عَبدالله الأول المتعافقة العيدد وس باعلوك

الثَّانى ؛ الإملاء عن إشكالات الإحياء للإمام المغزَّالى، وذبه اعتراضات أورد ها بعض المعاصرين له على بعض واضع من الإحسياء ،

الثالث : عوارف الممارف اللعارف بالله تعسالي الإمام السهرود عس

المُن الزائج

داراهعرفة

بعروت – لبنان ۱۲۰۲ ه – ۱۹۸۲ م

## النبي النبي النبي المنظمة المن

#### كتاب التوبة

وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين

### بيتي الأنال المنظمة

الحمد لله الدى بتحميده يستفتح كل كتاب ، وبذكره يصدّركل خطاب ، وبحمده يتنعم أهل النعيم فى دار الثواب ، و باسمه يتسلى الاشقياء وإن أرخى دونهم الحجاب ، وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الارباب ومسبب الاسباب ، ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الرحيم الغفور التواب ، ونمزج الحنوف برجائنا منج من لايرتاب ، أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب .

و نصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب . وتمهد لنا عند الله زلني وحسن مآب .

أما بعد ؛ فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب ، مبدأ طريق السالكين ، ورأس مال الفائزين ، وأقل أقدام المريدين ، ومفتاح استقامة المائلين ، ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين ، ولايينا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الانبياء أجمعين ، وما أجدر بالأولاد ، الاقتداء بالآباء والاجداد ، فلا غرو إن أذنب الآدى واجرم ، فهى شنشنة نعرفها من أخرم ، ومن أشبه أباء في ظلم . ولكن الآب إذا جبر بعد ما كسر وعمر بعد أن هدم ، فليكن النزوع إليه فى كلا طرف النئي والإثبات والوجود والعدم ، ولقد قرع آدم سن الندم ، وتندّم على ماسبق منه وتقدم . فن اتخذه قدوة فى الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم ، بل التجرد لحن الخير دأب الملائكة المقربين ، والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين ، والرجوع إلى الخير بعد الوقوع فى الشر ضرورة الآدميين ؛ فالمتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان ، والمطحب فيه سجيتان ، وكل عبد بالرجوع إلى الحقيقة إنسان ؛ فقد ازدوج فى طينة الإنسان شائبتان ، واصطحب فيه سجيتان . وكل عبد مصحح نسبه إما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان ؛ فالتائب قد أقام البرهان ، على صحة نسبه إلى الملائكة بالمنائدة بالمنسب الشيطان ؛ فإما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد مقاسمي المنسب المنائد ؛ فإما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد مناه بنسب الشيطان ؛ فإما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد

لحض الحير فحارج عن حيز الإمكان ؛ فإن الشر معجون مع الحير في طينة آدم جمنا محكا لايخلصه إلا إحدى النارين: نار الندم أو نار جهنم ، فالإحراق بالنار ضرورى في تخليص جوهر الإنسان من خبائث الشيطان وإليك الآن اختيار أهون النارين ، والمبادرة إلى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار ، ويساق إلى دار الاضطرار اما إلى الجنة وإما إلى النار ، وإذا كانت التوبة موقعها من الدين مذا الموقع وجب تقديمها في صدر وبع المنجيات بشرح حقيقتها وشروطها وسببها وعلامتها وثمرتها والآفات المائمة منها والادوية الميسرة لها ، ويتعتب ذلك بذكر أربعة أركان: (الركن الاؤل) في نفس التوبة وبيان حقيقتها وأنها واجبة على الفور وعلى جميع الاشوال ، وأنها إذا صحت كانت مقبولة . (الركن الثانى): فيها عنه التوبة وهو المنوب وبيان انقسامها إلى صغائر وكبائر وما يتعلق بالعباد وما يتعلق بحق الله تعالى وبيان كيفية توزع المدجات والمعركات على الحسنات والسيئات وبيان الاسباب التي بها تعظم الصغائر . (الركن الثالث): في بيان شروط التوبة ودوامها وكيفية تدارك مامضى من المظالم وكيفية تكفير الدنوب وبيان أقسام التائبين في ديرام التوبة . (الركن الرابع): في المتوبة وكيفية العلاج في حل عقدة الإصرار من المذنبين .

وبتم المقصود بهذه الاركان الاربعة إن شاء أنه بحز وجل

#### الركن الأول: في نفس التوبة بيان حقيقة التوبة وحدها

اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتم من ثلاثة أمور سرتبة : علم ، وحال ، وفعل . فالعلم الآول والحال الثانى ، والفعل الثالث ، والفعل الثالث . والآول موجب للثانى ، والثانى موجب للثالث إيما با اتتعناه إطراد سنة اقه فى الملك والملكوت . أما العلم ، فهو معرفة عظم ضرر المذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب ، فإذا عرف ذلك معرفة محقة بيقين غالب على تلبه ثار من هذه المعرفة تألم لقلب بسبب فوات المحبوب ، فإن القلب مهما شعربفوات محبوبه تألم ، فإن كان فوانه بفعله تأسف على الفعل المفوت ، فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندما، فإذا غلب هذا الآلم على القلب واستولى وانبعث من هذا الآلم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق ما لحال والماضى وبالاستقبال ، أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملابسا ، وأما بالاستقبال فبالعزم على تراد المدنوب إلى آخر العمر ، وأما بالماضى فبتلافى مافات بالجبروالقضاء إن كان قاملاللجبر، فالعلم هو الآول وهو مطلع هذه الخيرات وأعنى بهذا العلم الإيمان واليقين ، فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الدنوب سموم مهلكة واليقين عبارة عن تأكدهذا التصديق وانتفاء الشك هنه واستيلائه على القلب فيشمر نورهذا الإيمان مهما أشرق على القلب ما القلب حيث يبصر بإشراق نور الإيمان أنه صار محبوبا عن محبوبه ي كن يشرق عليه نوراك مسروقد كان قلم المرادة المناز المستقبال والتلافي للماض في ظلمة فيسطع النور عليه بانقمال المتدارك، فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماض والمقدة والترك كاثيرة والتابع المتأخر ، وبهذا الاعتبار قالعليه الصلاة والسلام والندم توبة (اندم توبة (النام و والتابع المتأخر ، وبهذا الاعتبار قالعليه الصلاة والسلام والندم توبة (اندم توبة (المناد المناد عن على على المتورد على المعلول المدالة المناد المناد عن على والمند من على المناد والمناد من على المناد عن على المناد والمناد من على المعال الدائلة والمناد من عن على المناد والمناد المناد والمناد المناد والمناد من على المناد والمناد من على المناد والمناد من على المناد المناد والمناد من عالم الموالا المناد والمناد المناد والمناد المناد والمناد من عالم المناد والمناد والمناد المناد والمناد المناد والمناد المناد وال

<sup>(</sup>۱) حدیث و المدم توبة ، أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصبح إسناده من حدیث ابن مسمود ، ورواه ابن حباق والحاكم من حدیث ألمس وقال صمینج على شر ٤ الشیخین ،

أوجبه وأثمره ، وعن عزم يتبعه ويتلوه ؛ فيكون الندم محفوفابطرفيه أعنى ثمرته ومثمره ؛ وبهذاا الاعتبارقيل في حدّ التوبة إنه ذوبان الحشا لما سبق من الحنطأ ، فإن هذا به وصدع في التكبد لا ينشعب ، وباعتبار معنى الترك قيل في حدّ التوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بسباط الوفاء . وقال سهل ابن عبد الله التسترى : التوبة تبديل الحزكات المذمومة بالحركات المحمودة ، ولايتم ذلك إلا بالحلوة والصمت وأكل الحلال وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من التوبة ، والاقاويل في حدود التوبة لا تنحصر ، وإذا فهمت هذه المعانى الثلاثة وتلازمها وترتيبا عرفت أن جميع ما قيل في حدودها قاصر عن الإحاطة بجميع معانيها ، وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب الالفاظ المجرّدة .

#### بيان وجوب التوبة وفضلها

اعلم أنوجوبالتوبةظاهربالاخبار (١١ والآيات ، وهو واضحبنورالبصيرة عند من انفتحت بصيرتهوشرحالله بنورالإيمان صدره حتى اقتدرت على أن يسعى بنوره الذي بين يديه في ظلمات الجهل مستغنيا عن قائد يقو ده في كل خطوة . قالسالك إما أعمى لايستغنى عن القائد في خطوه ، وإما بصير يهدى إلى أوَّل الطريق ثم يهتدى بنفسه، وكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام ، فن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد فى خطوه فيفتقر إلى أن يسمع فى كل قدم نصا من كتاب الله أو سنة رسوله ، وربمـا يعوزه ذلك فيتحير ؛ فسيرهذا وإن طال عمره وعظم جدّه مختصر وخطاه قاصرة . ومن سعيد شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فيتنبه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوصة وقطع عقبات متعبة ويشرق في قلبه نور القرآن ونور الإيمــان ، وهو لشدّة نور باطنه يجنّزيُّ بأدنى بيان ، فكأنه يــكاد زيته يعنى. ولو لم تمسسه نار ؛ فإذا مسته نار فهو نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ، وهذا لايحتاج إلى فص منقول فى كل واقعة ، فن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أوّلابنور البصيرة إلى التوبةماهي ، ثم إلى الوجوب مامعناه ، ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة فلا يشك في ثبوته لها ، وذلك بأن يعلم بأن معنى الواجب ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الآبد والنجاة من هلاك الآبد ، فإنه لولا تعاق السعادة والشقاوة بفعل الشيء وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجبا معنى . وقول القاتل : صار واجبا بالإيجاب ، حديث بحض فإن مالا غرض لنا آجلاً وعاجلًا في فعله وتركه فلا معنى لاشتغالنا به ، أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه؟ فإذا عرف معنى الوجوبوأنه الوسيلة إلى سعادة الابد ، وعلم أن لاسعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى ، وأن كل محجوب عنه يشتى لامحالة محول بينه وبين ما يشتهي عترق بنار الفراق ونار الجعيم.وعلم أنه لامبعد عن لقاءالله إلا اتباع الشهوات والآنس بهذا العالم الفانى والإكباب على حب ما لابد من فراقه قطما ، وعلم أنه لامقرّب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عنزخرف هذا العالم والإقبال بالسكلية علىانله طلبا للانس به بدوام ذكره والمحبةله بمعرفة جلاله وجماله على قدر طاقته ، وعلم أن الذنوب التي هي إعراض عن الله واتباع لمحاب الشياطين أعداء الله المبعدين عن حضرته سبب كونه محجوبًا خبعدا عن الله تمالى فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب، وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم، فإنه مالم يعلم أن الذنوب أسبابالبعد عن المحبوب لم يندم ولم يتوجع بسبب سلوكه في طريت البعد ، ومالم يتوجع فلا يرجع ، ومعنى الرجوعالتركوالعزم، فلايشك، أن المعانى الثلاثة ضرورية في الوصول

<sup>(</sup>١) الأخبار الدالة على وجوب التوبة : اخرج مسلم من حديث الأغر المزنى « ياأيها الناس توبوا لملى الله .. الحديث » ولابن ماجه من حديث جابر « ياأيها الناس توبوا لمل ربسكم قبل أن تموتوا ... الحديث » وسنده ضميف .

إلى الحبوب، وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور البصيرة، وأما من لم يترشح لمثل هذا المقام المرتفع ذروته عن حدود أكثر الحلق ، فني التقليد والاتباع له مجال رحب يتوصل به إلى النجاة من الهلاك ، فليلاحظ فيه قول الله وقول رسوله وقول السلف الصالحين فقد قال الله تعالى ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيَّهِ المؤمنُونَ لعبكم تفلحون﴾ وهمذا أمر على العموم وقال الله تعالى ﴿ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا ۚ إِلَىٰ اللَّهِ تُوبُةُ نُصُوحًا . . ﴾ الآية ومعنى النصوح : الخالص لله تمالى خاليا عن الشوائب مأخوذ من النصح . ويدل على فضل التوبة قوله تعالى ﴿ إِنْ الله يحب التوّابين ويحب المتطهرين ﴾ وقال عليه السلام و التائب حبيب الله والتائب من الذنبكن لا ذنب له (١) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . الله أفرح بتونة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطالها حتى إذا اشتذ عليه الحزوالعطش أوماشاء اللهقال أرجع إلى مكانى الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت ، فاستيقظ وإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه ؛ فالله تعمالي أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته (٢) و وفي بعض الالفاظ و قال من شدّة فرحه إذ أراد شكر الله : أناربك وأنت عبدى ، ويروى عن الحسن قال : لما تاب الله عزوجل على آدم عليه السلام هنأته الملائكة وهبط عليه جبريل وميكائيل عليهما السلام فقالا : يا آدم قرّت عينك بتوبة الله عليك ، فقال آدم عليه السلام : ياجبريل فإنّ كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقاى ؟ فأوحى الله إليه : يا آدم ورّثت ذويك التعب والنصب وورَّثتهم التوبة ، فن دعانى منهم لبيته كما لبيتك ، ومن سألنى المغفرة لم أبخل عليه لانى قريب مجيب يا آدم وأحشر التأثبين من القبور مستبشرين ضاحكين ودعاؤهم مستجاب . والآخبار والآثار في ذلك لا تحصى ، والإجماع منعقد من الامة على وجوبها ؛ إذ معناه العلم بأنَّ الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات من الله تعمالي ، وهذا داخل في وجوب الإممان ، ولكن قد تدهش الغفلة عنه ، فمنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة ، ولا خلاف في وجوبها . ومن معانيها : ترك المعاصى في الحال والعزم على تركها فالاستقبار وتدارك ماسبق من التقصيرف سابق الاحوال ، وذلك لا يشك في وجوبه . وأما التندم على ماسبق والتحزن عليه فواجب ، وهو روح الثوبة ، وبه تمام التلافي ، فكيف لايكون واجبا ، بل هو نوع ألم يحصل لا محالة عقيب حقيقة المعرفة بما فات من العمر وضاع في سخط الله .

فإن قلت : تألم القلب أمر ضرووى لايدخل تحت الاختيار ، فكيف يوصف بالوجوب ؟ فاعلم أنّ سببه تحقيق العلم بفوات المحبوب وله سبيل إلى تحصيل سببه ، وبمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب لابمعنى أن العلم يخلقه العبد ويحدثه فى نفسه فإن ذلك محال ، بل العلم والندم والفعل والإرادة والقدرة والقادر الكل من خلق الله وفعله ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ هذا هو الحق عند ذوى الابصار وما سوى هذا صلال .

\* فإن قلت : أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك؟ قلنا : فعم وذلك لا يناقض قولنا : إنّ الـكل من خلق الله تعالى ، بل الاختيار أيضا من خلق الله ، والعبد مضطر في الاختيار الذي له ، فإن الله إذا خلق اليد الصحيحة

<sup>(</sup>۱) حدیث « التائب حبیب افته والتائب من الذب کن لاذب له » أخرجه این ماجه من حدیث این مسعود با اشعار الثانی دون الأول ، وأما المشطر الأول فروی این أبی الدنیا فی التوبة وأبو الشیخ فی کتاب النواب من حدیث آلس بسند ضعیف « ان افته یحب الشاب التائب » ولعبد الله بن أحمد فی زواند المسندو أبی یعلی بسند ضعیف من حدیث علی « ان الله یحب المبدالمؤمن المؤمن من رجل نزل فی أرض فلاد دویة مهلکة . . . الحدیث » متفق علیه من حدیث ابن مسعود وأنس . زاد مسلم فی حدیث أنس « ثم قال من شدة الفرح ؛ الهم أنت عبدی وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » وروام مسلم بهذه الزیادة من حدیث النمان بن بشهر ومن حدیث أبی هر برد مختصرا .

وخلق الطعام اللذيذ وخلق الشهوة للطعام في المعدة وخلق العلم في القلب بأن هذا الطعام يسكن الشهوة ، وخلق الحواطر المتعارضة في أن هذا الطعام هل فيه مضرة مع أنه يسكن الشهوة ، وهل دون تناوله مانع يتعذر معهتناوله أملاً ، ثم خلق العلم بأنه لا مانع ثم عند اجتماع هذه الاسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول ؛ فانجزام الإرادة بعد نردد الحنواطر المتعارضة وبعد وقوعالشهوة للطعام يسمى اختيارا ، ولا بدّ منحصوله عند تمــام أسبابه ؛ فإذا حصل انجزام الإرادة بخلق الله تعالى إباها تحرّكت اليد الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة ، إذ بعد تمام الإرادة والقدرة يكون حصول الفعل ضروريا ، فتحصل الحركة ، فتكون الحركة بخلق الله بعد حصول القدرة وانجزام الإوادة ، وهما أيضا من خلق الله ، وانجزام الإرادة يحصل بعد صدق الشهوة والعلم بعدم الموانع ، وهما أيضامن خلق الله تعالى ، ولكن بعض هذه المخلوقات يترتب على البعض ترتيبا جرت به سنة الله تعالى فى خلقه ﴿ ولن تجد لسنة الله تبديلا ﴾ فلا يخلق الله حركة اليد بكتابة منظومة ما لم يخلق فيها صفة تسمى قدرة ومالم يخلق فيها حياة وما لم يخلق إرادة مجزومة ، ولا يخلق الإرادة المجزومة ما لم يخلق شهوة وميلا في النفس ، ولا ينبعث هذا الميل انبعاثا تاماً مالم يخلق علما بأنه موافق للنفس إما في الحال أو في المـآل ، ولا يخلق العلم أيضا إلا بأسباب أخر ترجع لملى حركة وإرادة وعلم ؛ فالعلموالميل الطبيعي أبدا يستتبع الإرادة الجازمة ، والقدرة والإرادة أبدآ تستردف الحركة ، ومكذا الترتيب في كل فعل ، والكل من اختراع الله تعالى ، ولكن بعض مخلوقاته شرط ابعض ، فلذلك يجب تقدّم البعض وتأخر البعض ، كما لا تخلق الإرادة إلا بعد العلم ، ولايخلق العلم إلا بعد الحياة ، ولاتخلقا لحياة إلا بعد الجسم ؛ فيكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحياة لاأن الحياة تتولد من الجسم ، ويكون حلق الحياة شرطا لحلق العلم لا أنَّ العلم يتولد من الحياة ، ولكن لإ يستعدُّ المحل لقبول العلم إلا إذا كان حيا ويكون خلق العلم شرطا لجزم الإرادة لا أنَّ العلم يولد الإرادة ، ولكن لا يقبل الإرادة إلا جسم حي عالم ، ولا يدخل في الوجود إلا ممكن ، والإمكان ترتيب لا يقبل التغيير لان تغييره محال ، فهما وجد شرط الوصف استعدّ المحل به لقبول الوصف **ف**صل ذلك الوصف من الجود الإلهي والقدرةالازلية عند حصولالاستعداد ، ولمــاكانلاستعداد بسببالشروط ترتيب كان لحصول الحوادث بفعلالله تعالى ترتيب ، والعبد بحرى هذه الحوادث المرتبة ؛ وهي مرتبة في قضاء الله تعالى الذي هو واحد كلمح البصرترتيباكليا لا يتغير ، وظهررها بالتفصيل مقدّر بقدر لايتعدّاها وعنه العبارةبقوله تعالى ﴿ إِنَاكُلُ شَيْءَ خَلَقْنَاهُ بَقْدُر ﴾ وعن القضاء السكلي الآزلي العبارة بقوله تعمالي ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحْدَةَ كُلِّيحٍ بالبصر ﴾ وأما العباد فإنهم مسخرون تحت مجارى القضاء والقدر ، ومن جملة القدر خـلق حركة في يد الـكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده قسمي القدرة ، وبعد خلق ميل قوى جازم في نفسه يسمى القصد ، وبعد علم بمــا إليه ميله يسمى الإدراك والمعرفة ، فإذا ظهرت من باطن الملكوت هذه الامور الاربعة على جسم عبد مسخر تحت قهر التقدير سبق أهل عالم الملك والشهادة المحجوبون عن عالم الغيب والملكوت ، وقالوا ياأيها الرجل قد تحركت ورميت وكتبت ، ونودى من وراء حجاب الغيب وسرادقات الملكوت : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . وما قتلت إذ قتلت . ولكن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم . وعندهذا تتحير عقول الفاعدين في بحبوحة عالم الشهادة ؛ فن قائل إنه جبر محض ، ومن قائل إنه اختراع صرف ، ومن متوسط ماثل إلى أنه كسب ، ولو فتح لهم أبواب السماء فنظروا إلى عالم الغيب والملكوت لظهر لهم أن كل واحد صادق من وجه ، وأنّ القصور شامل لجميعهم . فلم يلوك واحد منهم كنه هـذا الامر ولم يحط عله بجوانبه ، وتمـام عله ينال بإشراق النور من كوة نافذة إلى عالم الغيب ، وأنه تعالى عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول . وقد يطلع على الشهادة

من لم يدخل فى حير الارتصاء، ومن حرّك سلسلة الاسباب والمسببات وعلم كيفية تسلسلها ووجه ارتباط مناط سلسلتها بمسبب الاسباب انكشف له سر القدر وعلم علما يقينا أن لا خالق إلا الله ولا مبدع سواه .

\* فإن قلت: قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاختراع والكسب أنه صادق من وجه وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقض ، فكيف يمكن فهم ذلك ؟ وهل يمكن إيصال ذلك إلى الأفهام بمثال ؟ فاعلم أن جماعة من العميان قد سمعوا أنه حمل إلى البلدة حيوان عجيب يسمى الفيل وما كانوا قط شاهدوا صورته ولا سمعوا اسمه ، فقالوا لا بد لنا من مشاهدته ومعرفته باللمس الذى نقدر عليه ، فطلبوه ، فلما وصلوا إليه لمسوه فوقع يد بعض العميان على رجليه ووقع يد بعضهم على نابه ووقع يد بعضهم على أذنه ، فقالوا قد عرفنا انصرفوا سألهم بقية العميان فاختلفت أجوبتهم ، فقال الذى لمس الرجل ؛ إن الفيل ماهو إلا مثل أسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه ألين منها ، وقال الذى لمس الناب : ليس كما يقول بل هو صلب لا لين فيه وأملس لا خشونة فيه وليس فى غلط الأسطوانة أصلا بل هو مثل عمود ، وقال الذى لمس الآذن : لعمرى هو لين وفيه خشونة ، فصدق أحدهما فيه ولكن قال : ما هو مثل عمود ولا هو مثل اسطوانة وإنما هو مثل جلد عريض غليظ ، فحكل واحد من هؤلاء صدق من وجه إذ أخبر كل واحد عما أصابه من معرفة الفيل ، ولم يخرج واحد فى خبره عن وصف الفيل ، صدق من وجه إذ أخبر كل واحد عما أصابه من معرفة الفيل ، فلم يخرج واحد فى خبره عن وصف الفيل ، الناس فيه ، وإن كان هذا كلاما يناطح علوم المكاشفة ويحرك أمواجها وليسذلك من غرضنا ، فالرجع إلى ما كنا بعدده وهو بيان أن التوبة واجميع أجزائها الثلاثة : العلم والندم والنرك ، وأن الندم داخل فى الوجوب بسمله . لكونه واقعا فى جملة أهمال الله المحصورة بين علم العبد وإرادته وقدرته المتخللة بينها ، وما هذا وصفه فاسم لكونه واقعا فى جملة أهمال الله المحصورة بين علم العبد وإرادته وقدرته المتخللة بينها ، وما هذا وصفه فاسم لكونه واقعا فى جملة أهمال الله المحصورة بين علم العبد وإرادته وقدرته المتخللة بينها ، وما هذا وصفه فاسم الكونه واقعا فى بشمله .

#### بيان أرن وجوب التوبة على الفور

أما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه ، إذ معرفة كون المعاصى مهلكات من نفس الإيمان ، وهو واجب على الفور المتقصى عن وجوبه هو الذى عرفه معرفة زجره ذلك عن الفعل المكروه ، فإن هذه المعرفة ليست من علوم المكاشفات التي لا تتعلق بعمل ، بل هي من علوم المعاملة وكل علم يراد ليكون باعثا على عمل فلايقع التقصى عن عهدته ما لم يصر باعثا عليه ؛ فالعلم بضرر الذوب إنما أريد ليكون باعثا لتركها ، فن لم يتركها فهو فاقد عن عهدته ما الإيمان ، وهو المراد بقوله عليه السلام ، لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن (۱۱) ، وماأرادبه ننى الإيمان الذي يرجع إلى علوم المكاشفة كالعلم بالله ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله ، فإن ذلك لا ينفيه الزنا والمعاصى ، وإنما أراد به ننى الإيمان لكون الزنا مبعدا عن الله تعالى موجبا للقت ، كما إذا قال الطبيب : هذا سم فلا تتناوله ، فإذا تناوله يقال تناول وهو غير مؤمن لا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبيبا وغير مصدق به بل المراد أنه غير مصدق بقوله إنه سم مهلك ؛ فإن العالم بالسم لا يتناوله أصلا ، فالعاصى بالضرورة مصدق بابا واخدا بل هو نيف وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الإظافر نتى البشرة عن المقلم عن الشرة عن البشرة عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الإظافر نتى البشرة عن البشرة عن البشرة عن المؤرد على المؤرد على المؤرد عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الإظافر نتى البشرة عن المؤرد عود المؤرد على المؤرد على المؤرد على المؤرد على المؤرد عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الإظافر نتى البشرة عن البشرة بأن يكون الشرب مقلوم الأسلام المؤرد على المؤرد عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الإطافر المؤرد على المؤرد على المؤرد على المؤرد على المؤرد على المؤرد عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب المؤرد المؤرد على المؤرد على المؤرد على المؤرد على المؤرد عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب عقوم المؤرد على المؤرد على المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد على المؤرد المؤ

<sup>(</sup>١) حديث و لابزني الزاني حين بزني وهو مؤمن ، متفق عليه من حديث أبي هريرة .

الحبث حتى يتميز عن البهائم المرسلة الملوئة بأروائها المستكرهة الصور بطول مخالبا وأظلافها ، وهذا مثال مطابق ، فالإيمان كالإنسان وفقد شهادة التوحيد يوجد البطلان بالسكلية كفقد الروح ، والذى ليس له إلا شهادة التوحيد والرسالة هو كإنسان مقطوع الأطراف مفقوع العينين فاقد لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة لاأصل الروح ، وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التى تخلف عنها الاعضاء التى تمدّها وتقويها ؟ فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان وهو مقصر فى الاعمال قريب من أن تقتلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الرياح العاصفة المحركة للإيمان فى مقدّمة قدوم ملك الموت ووروده ؛ فكل إيمان لم يثبت فى اليقين أصله ولم تنتشر فى الاعمال فروعه لم يثبت فى اليقين أصله ولم تنتشر فى الاعمال فروعه لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الحائمة لا مايستى بالطاعات على توالى الآيام والساعات حتى وسخ وثبت ، وقول العاصى للمطيع إلى مؤمن كما أنك مؤمن كقول شجرة المقرع الشجرة الصنوبر إذ قالت ؛ ستمرفين اغترارك بالمشاركة الشجرة الصنوبر إذ قالت ؛ ستمرفين اغترارك بالمشاركة في اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبوت الاشجار :

#### 

وهذا أمر يظهر عند الحاتمة ، ولمُما انقطع نياط العارفين خوفا من دواعي الموت ومقدّماته الحائلة التي لا يثبت علمها إلا الاقلون؛ فالعاصي إذا كان لا يخاف الحلود في النار بسبب معصيته كالصحيح المنهمك في الشهوات المضرة إذا كان لا يخاف الموت بسبب صحته وأن الموت غالبا لا يقع فجأة ، فيقال له : الصحيح يخاف المرض ثم إذا مرض عاف الموت ، وكذلك العاصي يخاف سوء الخاتمة, ثم إذا ختم له بالسوء والعياذ بالله وجب الحلود فالنار ؛ فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة للابدان ، فلا تزال تجتمع في الباطن حتى تغير مزاج الاخلاط وهو لا يشعر بها ، إلى أن يفسد المزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة ، فكدلك المعاصى ، فإذا كان الخائف من الهلاك في هذه الدنيا المنقضية يجب عليه ترك السموم وما يضره من المأكولات في كل حال وعلى الفور ، فالحاتف من هلاك الابد أولى بأن يجب عليه ذلك ، وإدا كان متناول السم إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيا لبدنه المشرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هذه الدنيا الفانية ، فتناول سموم الدين وهي الذنوب أولى بأن يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك الممكن مادام يبتى للتدارك مهلة وهو العمر ، فإن المخوف من هذا السم فوات الآخرة الباقية التي فيها النعيم المقيم والملك العظيم ، وفي فواتها نار الجحيم والعذاب المقم الذي تتصرم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشير مدَّته ، إذ ليس لمدَّته آخر ألبتة ؛ فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمـان عملا يجاوز الامر فيه الاطباء واختيارهم ولا ينفع بعده الاحتباء فلا ينجح بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين وتحق الـكلمة عليه بأنه من الهالـكين ، ويدخل تحت عموم قوله تعالى ﴿ إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقُهُمْ أَغْلَالًا فَهِي إِلَى الْآذَقَانَ فَهُمْ مُقْحَمُونَ . وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناً م فهم لا يبصرون . وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ ولا يغزنك لفظ الإيمان ، فنقول: المراد بالأية الكافر ، إذ بين لك أن الإيمان بضع وسبعون بابا وأن الزانى لايزنى حين يزنى وهو مؤمن ، فالمحجوب عن الإيمان الذي هو شعب وفروع سيحجب في الحاتمة عن الإيمان الذي هو أصل ، كما أن الشخص الفاقد لجميع الاطراف التي هي حروف وفروع سيساق إلى الموت المعدم للروح التي هي أصل؛ فلا بقاء للأصل دون الفرع ، ولا وجود للفرع دون الآصل ، ولا فرق بين الآصل والفرع إلا فى شىء واحد : وهو أن وجود الفرع وبقاءه جميعا يستدعى وجود الآصل ، وأما وجود الآصل فلا يستدعى وجود الفرع ، فبقاء الآصل بالفرع ، ووجود الفرع بالآصل ، فعلوم المحاشفة وعلوم المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والآصل فلا يستغنى أحدهما عن الآخر وإن كان أحدهما فى رتبة الآصل والآخر فى رتبة التابع ، وعلوم المعاملة إذا لم تمكن باعثة على العمل فعدمها خمير من وجودها ، فإن هى لم تعمل عملها الذى تراد له قامت مؤيدة للحجة على صاحبها ، ولذلك يزاد فى عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر ، كما أوردنا من الآخبار فى كتاب العلم .

#### بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة

اعـلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى ﴿ وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلـكم تفلحون ﴾ فعمم الحُطَاب . ونور البصيرة أيضاً يرشد إليه ، إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان ، ولا يتصوّر ذلك إلا من عامل ، ولا تـكمل غريزة العقل إلا بعد كمال غريزة الشهوة والغضب وسـائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغواء الإنسان . إذكال العقل إنما يكون عنهد مقاربة الأربعـين ، وأصله إنما يتم عنــد مراهقة البلوغ ، ومباديه تظهر بعد سبع سنين ، والشهوات جنود الشيطان ، والعقول جنود الملائكة ، فإذا اجتمعا قام القتال بينهما بالضرورة ، إذ لايثبت أحدهما الآخر لأنهما ضدان، فالتطارد بينهما كالتطارد بين الليل والنهار والنور والظلمة ، ومهما غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة ، وإذا كانت الشهوات تسكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل فقد سبق جنــد الشيطان واستولى على المــكان ووقع للقلب به أنس وإلف لامحالة مقتضيات الشهوات بالعادة وغلب ذلك عليه ويمسر عليه النزوع عنه ، ثم يلوح العقل الذي هو حزب الله وجنده ومنقذ أوليائه من أيدى أعدانه شيئا فشيئا على التدريج ، فإن لم يفو ولم يدكمل سلمت مملكة القلب للشيطان وأنجز اللعين موعده حيث قال ﴿ لاحتنكن ذرّبته إلا قليلا ﴾ وإن كمل العقل وقوى كان أوّل شغله قمـع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارفة العادات ورد الطبع على سبيل القهر إلى العبادات ، ولا معنى للتوبة إلا هذا ، وهو الرجوع عن طريق دليلهالشهوة وخفير،الشيطان، إلى طريق الله تعالى، وليس في الوجود آدى إلا وشهوتهسابقة على عقله وغريزته التي هي عدة الشيطان متقدمة على غريرته التي هي عدة الملائكة ، فـكان الرحوع عما سبق إليه على مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل إنسان نبياكان أو غبياً ، فملا تظنن أن همذه الضرورة اختصت بآدم عليه السلام، وقد قيل:

#### 

بل هو حكم أزلى مكتوب على جنس الإنس لايمكن فرض خلافه مالم تتبدّل السنة الإلهبة التي لامطمع في تبديلها ، فإذن كل من بلغ كافرا جاهلا فعليه التوبة من جهله وكفره ، فإذا بلغ مسلما تبعا لابويه غافلا عن حقيقة إسلامه فعليه التوبة من غفلته بتفهم معنى الإسلام ، فإنه لايغنى عنه إسلام أبويه شيئامالم يسلم بنفسه ، فإن فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته وإلفه للاسترسال وراء الشهوات من غير صارف بالرجوع إلى قالب حدود الله في المنسع والإطلاق والانف كاكرون إذ عجزوا عنه ، وكل هذا رجوع وتوبة . فدل على أن التوبة فرض عين في حق كل شخص يتصور أن يستغنى عنها أحد من البشر كا لم يستغن آدم ، فحلقة الولد لاتتسع لمما لم يتسع له خلقة الوالدأصلا . وأما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال فهو يستغن آدم ، فحلقة الولد لاتتسع لما لم يتسع له خلقة الوالدأصلا . وأما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال فهو

أنّ كل بشر فلا يخلو عن معصية بجوارحه ، إذ لم يخل عنه الانبياء كا ورد فى القرآن والاخبار من خطايا الانبياء وتو بتهم وبسكائهم على خطاياهم ، فإن خلا فى بعض الاحوال عن معصية الجوارح فلايخلو عن الهم بالنثوب بالقلب ؟ فإن خلا فى بعض الاحوال عن الهم فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الحنواطر المتفرقه المذهلة عن ذكر الله ، فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور فى العلم بالله وصفاته وأفعاله ، وكل ذلك نقص وله أسباب ، وترك أسبابه بالتشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضدّه والمراد بالتوبة الرجوع ، ولا يتصوّر الحلو فى حق الآدمى عن هذا النقص ، وإنما يتفاوتون فى المقادير ، فأما الاصل فلا بدّ منه ، ولهذا قال عليه السلام ، إنه ليغان على قلبى حتى أستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة (١) ، الحديث ، ولذلك أكرمه الله تعمالى بأن قال ﴿ ليغفر لك اقه ما تأخر ﴾ وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره ؟ .

فإن قلت : لايخني أن مايطراً على الفلب من الهموم والخواطرنقص ، وأنّ الكمال في الحلو عنه ، وأن القصور عن معرفة كنه جـ لال الله نقص ، وإنه كلما ازدادت المعرفة زاد المكال ، وأنَّ الانتقال إلى المكال من أسباب النقصان رجوع ، والرجوع توبة ، ولكن هذه فضائل لافرائض ، وقد أطلقت القول بوجوب التوبة فكلحال ، والتوبة عن هذه الامور ليست بواجبة ، إذ إدراك الكمال غير واجب في الشرع : فما المراد بقولك : التوبة واجبة في كل حال؟ فأعلم أنه قد سبق أنَّ الإنسان لايخلو في مبدإ خلقته من اتباع الشهوات أصلا، وليس معنى التسوبة تركها فقط ، بل تمام التوبة بتدارك مامضى ، وكل شهوة اتبعهاالإنسان ارتفع منها ظلة إلى قلبه كما يرتفع عننفس الإنسان ظلمة إلى وجه المرآة الصقيلة ، فإن تراكمت ظلمة الشهوات صار ريناكما يصير بخار النفس ف وجهه المرآة عند تراكمه خبثًا ، كما قال تعالى ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ﴾ فإذا تراكم الرين صار طبعا فيطبع على قلبه ، كالخبث على وجه المرأة إذا تراكم وطال زمانه غاص فى جرم الحديد وأفسده وصار لايقبل الصقل بعده وصار كالمطبوع من الخبث ، ولا يكني في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل ، بل لابد من محو تلك الاريان الني انطبعت في القلب ، كما لايكني في ظهور الصور في المرآة قطع الانفاس والبخارت المسؤدة لوجهها في المستقبل مالم يشتغل بمحوما انطبع فيها من الاريان ، وكما يرتفع إلى القلب ظلمةمن المعاصي والشهوات فيرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهرات ، فتنمحي ظلمة المعصية بنور الطاعة ، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام . أتبع السيئة الحسنة تمحها (٢) ، فإذن لايستغنى العبد في حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تصاد آثارها آثار تلك السيئات؛ هذا في قلب حصل أولا صفاؤه وجلاؤه ثم أظلم بأسباب عارضة؛ فأما التصقيل الأول ففيه يطول الصقل ؛ إذ ليس شغل الصقل في إزالة الصداعن المرآة كشغله في عمل أصل المرآة ؛ فهــــذه أشغال طويلة لانتقطع أصلاً ، وكل ذلك يرجمع إلى التوية ، فأما قولك : إن هذا لايسمى واجباً بل همو فضل وطلب كال ، فاعلم أنَّ الواجب له معنبان : أحدهما مايدخل في فتوى الشرع ويشترك فيه كافة الخلق وهو القدر الذي لواشتغل به كافة الخلق لم يخرب العالم ، فلو كلف الناس كلهم أن يتقوا الله حق تقاته لتركو المعايش ورفضوا الدنيا بالكلية ، ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوى بالسكلية ، فإنه مهما فسدت المعايش لم يتفرّغ أحد للتقوى ، بل شغل الحياكة

<sup>(</sup>۱) حديث « أنه ليمان على قابي فأستمفر الله في اليوم والليلة سبمين مه » أخرجه مسلم من حديث الأهر المزئى ، إلاأنه قال ه في اليوم مانة مه وكذا عبد أبي داود ، والمنخارى من حديث أبي هريرة « أني لأستمرالله في اليوم أكثر من سبمين مرة » وفي رواية البيهتي في الثمب « سمين » لم يقل « أكثر » وتقدم في الأذكار والدعوات (۲) حديث البيمة المستة تحمها » أخرجه الترمذي من حديث أبي در بزيادة في أوله وآخره وقال حسن صحيح ، وقد تقدم في رياضة النفس .

والحراثة والحنبز يستغرق جميعالعمرمن كلواحد فيمايحتاج إليه، فجميع هذه الدرجات ليست واجبة بهذاالاعتبار، والواجب الثاني هو الذي لابد منه للوصول به إلى القرب المطلوب من رب العالمين والمقام المحمود بين الصدّيقين ، والتوبة عن جميع ماذكرناه واجبة في الوصول إليه كما يقال : الطهارة واجبة في صلاة للتطوّع أي لمن يريدها. فإنه لايتوصل إليه إلا بها . فأمامن رضى بالنقصان والحرمان عن فضل صلاة التطرّع فالطهارة ليست واجبة عليه لاجلها، كما يقال : العين والآذن واليد والرجل شرط في وجود الإنسان ، يعني أنه شرط لمن يربد أن يكون إنسانا كاملا ينتفع بإنسانيته ويتوصلها إلى درجات العلا في الدنيا ، فأما منقنع بأصلالحياة ورضيأن يكون كلحم علىوضم وكخرقة مطروحة فليس يشترط لمثلهذه الحياة عين ويد ورجل ، فأصلالواجبات الداخلة فيفتوىالعامة لايوصل إلا إلى أصل النجاة ، وأصل النجاة كأصل الحياة ، وما وراء أصل النجاة من السعاداتالتي بها تنتهي الحياة يحرى مجري الإعضاء والآلات التي بها تنهيأ الحياة وفيه سعى الانبياء والاوّلياء والعلماء والامثل فالامثل ، وعليه كان حرصهم ، وحواليه كان تطوافهم ، ولاجله كان رفعتهم لملاذ الدنيا بالكلية ، حتى اننهى عيسى عليه السلام إلى أن توسد حجرًا في منامه ، فجام إليه الشيطان وقال أماكنت تركت الدنيا للآخرة؛ فقال: نعم، وما الذي حدث فقال : توسدك لهذا الحجر تنعم في الدنيا فلم لا تصنع رأسك على الأرض ؟ فرى عيسى عليه السَّلام بالحجر ووضع وأسه على الارض ، وكان رميه للحجر توبة عن ذلك التنعم ، أمترى !ن عيسى عليه السلام لم يعلم أن وضع الرأس على الارض لايسمىواجبا في فتاوى العامة ؟ أفترى أن نبينا محدا صلى أنله عليه وسلم لما شغله الثوب الذي كانعليه علم في صلاته حتى نزعه ١١٠ وشغله شراك نعله الذي جدَّده حتى أعاد الشراك الحلق ٢٠٠ لم يعلم أن ذلك ليس واجباً في شرعه الذي شرعه لـكافة عباده ، فإذا علم ذلك فلم تاب عنه بتركه وهل كان ذلك إلا لأنه رآه مؤثرًا في قلبه أثرا يمنعه عن بلوخ المقام المحمود الذي قد وعد به ؟ أفتري أن الصديق رضي الله عنه بعد أن شرب اللبن وعلم أنه على غير وجه أدخل أصبعه في حلقه ليخرجه حتى كاد يخرج معه روحه ما علم من الفقه هذا القدر ؟ وهو أن ما أكله عن جهل فهو غير آثم به ولا يحب في فتوى الفقه إخراجه ؟ فلم تاب عن شرابه بالتدارك علىحسب[مكانه بتخلية المعدةعنه؟ وهلكان ذلك إلا لسر وقر في صدره عرّفه ذلك السر أرـــ فترى العامة حديث آخر ، وأن خطر طريق الآخرة لايعرفه إلا الصدّيقون ، فتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خلق الله بالله وبطريق الله وبمكر اللهوبمكامن الغرور بالله ، وإياك مرة واحدة أن تغرُّك الحياة الدنيا ، وإياك ثم إياكألف ألف مرة أن يغرك بالله الغرور ، فهذه أسرار من استنشق مبادئ روائحها علم أن لزوم التوبة النصوح ملازم للعبد السالك في طريق الله تعالى في كل نفس من أنفاسه ولو عمر عمر نوح ، وأن ذلك واجب على الفور من غير مهلة ، ولقد صدق أبو سليمان الداراني حيث قال لولم يبك الماقل فيها بتي من عمره إلا على تفويت ما مضى منه في غير الطاعة لـكان خليقا أل يحزنه ذلك إلى المات، فكيف من يستقبلمابق من عمره بمثل ما مضى من جهله ؟ و إنمـا قال هذا لانالعاةل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة بكي عليها لا محالة ، وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاكه كان بكاؤه منها أشد ، وكلساعة من العمر بلكل نفس جوهرة نفيسة لا خلف كما ولا بدل منها ، فإنها صالحة لان توصلك إلى سعادة الابدوتنقذك من شقاوة الابد ، وأيجواهر أنفسمن هذا ؟ فإذاضيعتها في الغفلة فقد خسرتخسراً ما مبيناً ، وإن صرفتها إلى معصية

<sup>(</sup>١) حديث نزعه صلى الله هليه وسلم الثوب الذي كان عليه في الصلاة : تقدم في الصلاة أيضاً (٢) حديث نزعه المعراك الجديد ولحادة المعراك الخلق : تقدم في الصلاة أيضاً .

فقد ملكت ملاكا فاحشا. فإن كنت لاتبكى على هذه المعصية فذلك لجهلك ، ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة لكن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بها أنه صاحب مصيبة ، فإن نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته ، والناس نيام فإذا ماتوا انتبوا ، فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصيبته ، وقد رفع الناس عن التدارك .

قال بعض العارفين : إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر للعبد أعلمه أنه بتي من عمرك ساعة وإنك لاتستأخر عنها طرفة عين ، فيبدو للعبد من الاسف والحسرة مالوكانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستمتب فيها ويتدارك تفريطه فلا يجد إليه سبيلا ، وهو أوّل ما يظهر من معانى قوله تعالى ﴿ وحيل بينهم وبين مايشتهون ﴾ وإليه إلإشارة بقوله تعالى ﴿ من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولاً أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . ولن يؤخرالله نفسا إذا جاء أجلها ﴾ فقيل ؛ الآجلالقريب الذى يطلبه : معناه أنه يقول عندكشف الغطاء للعبد ياماك الموت أخرنى يوما أعتذر فيه إلى ربى وأتوب وأتزؤد صالحًا لنفسى ، فيقول : فنيت الآيام فلا يوم ، فيقول : فأخرنىساعة فيقول : فنيت الساعات فلاساعة ، فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه وتتردد أنفاسه فى شراسفه ، ويتجرّع غصة اليأس عن التدارك وحسرة الندامة على تصييح العمر ، فيضطرب أصل إيمانه في صدمات تلك الاحوال ، فإذا زهقت نفسه فإن كان سبقت له من الله الحسني خرجت روحه على التوحيد فذاك حسن الحاتمة ، وإن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرجت روحه على الشك والاضطراب وذاك سوء الحاتمة ، ولمثل هذا يقال ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ﴾ و قرله ﴿ إنما التربة على الله للذين يعملون السرء بجهالة ثم يتوبون من قريب ﴾ ومعناء عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندّم عليها ويمحو أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الربن على القلب فلايقبل المحو ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم . أتبع السيئة الحسنة تمحها ، ولذلك قال لقبان لابنه : يا بنى لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتى بغته ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بينخطرين عظيمين (أحدهما) أن تتراكم الظالة على قلبه من المعاصىحتى يصيررينا وطبعا فلا يقبل المحو (الثانى) أن يعاجله المرض أوالموت فلايجد مهلة الاشتغال بالمحو ولذلك ورد في الخبر وإن أكثر صياح أهلالنار منالتسويف (١) ، فما دلمك من هلك إلابالتسويف . فيكون تسويده القاب نقدا وجلاؤه بالطاعة نسيئة إلىأن يختطفه الموت فيأتى الله بقلب غير سليم ، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب . سلم ، فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة ، فن خان في الأمانة ولم يتدارك خيانته فأمره مخطر.

قال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإلهام: (أحدهما) إذا خرج من بطن أمه يقول له: عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا واستودعتك عمرك واتتمنتك عليه، فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر إلى كيف تلقانى. (والثانى) عند خروج روحه يقول: عبدى ماذا صنعت في أمانتي عندك هل حفظتها حتى تلقانى على العهد فألقاك على الوفاء، أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب. وإليه الإشارة بقوله تعالى (والذين هم لأماناتهم وعهدهم واعون).

 <sup>(</sup>١) حديث و لمن أكثر صباح أهل النار من النسويف » لم أجد له أصلا .

#### بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لامحالة

اعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل تو بة صحيحة فهي مقبولة ، فالناظرونبنورالبصائرالمستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم في الآخرة في حوار الله تعالى ومستعدّ لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى ، وعلموا أن القلب خلق سليما فى الاصل ، وكل مولود يولد على الفطرة وإنما تفوته السلامة بكهورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلمتها وعلموا أن نار الندم تحرق تلكُ الغبرة ، وأن نور الحسنة يمحو عن وجه الفلب ظلمة السيئة ، وأنه لا طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات كما لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار بلكا لا طافة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون ، وكما أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك لأن يكون لباسه فالقلب المظلم لايقبله الله تعالى لأن يكون في جواره ، وكما أن استعال الثوب في الأعمال الحسيسة يوسخ الثوبوغسله بالصابون والماء الحار ينظفه لا محالة ، فاستعال القلب في الشهوات يوسخ القلب ، وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ه يطهره ويزكيه ، ، كل قلب زكي طاهر فهو مقبول ، كما أنّ كل ثوب نظيف فهو مقبول ، فإنما عليك التزكية والتطهير. وأما القبول فبذول قد سبق به القضاء الازلى الذي لا مرد له ، وهو المسمى فلاحا في قوله ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ ومن لم يمرف على سببل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من المشاهدة بالبصر أنّ القلْب يتأثر بالمعاصى والطاعات تأثرا متضادا يستعار لاحدهما لفظ الظلمة كما يستعار للجهل، ويستعار للآخر لفظ النوركما يستعارللعلم، وأنَّ بين النور والظلمة تضادا ضروريا لا يتصور الجمع بينهما ، فكأنه لم يتلق من الدين إلا قشوره ولم يعلق به إلا أسماؤه وقلبه في غطاء كشيف عن حقيقة الدين بل عن حقيقة نفسه وصفات نفسه ، ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل وأعنى به قلبه ، إذ بقلبه يعرف غير قلبه ، فكيف يعرف غيره وهو لايمرف قلبه ، فن يتوهم أنَّ التوبة قصح ولا تقبل كمن يتوهم أنّ الشمس تطلع والظلام لايزول ، والثوب يغسل بالصابون والوسخ لايزول إلا أن يغوص الوسخ الطول تراكمه في تجاويف الثوُّب وخلله فلا يقوى الصابون على قلمه ، فثال ذلك أنَّ تتراكم الذنوب حتى تصير طبعاً ورينا على القلب فمثل هذا القلب لا يرجع ولا يتوب ، فعم قد يقول باللسان تبت فيكون ذلك كقول القصار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا ينظف الثوب أصلا ما لم يغير صفة الثوب باستمال ما يضاد الوصف المتمكن به، فهذا حال امتناع أصل التوبة ، وهو غير بعيد بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكلية ، فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر في قبول التوبة ، ولكنا نعضد جناحه بنقل الآيات والاخبار والآثالاً فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يوثق به ، وقد قال تعالى ﴿ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ﴾ وقال تعالى ﴿ غافر الذنب وقابل التوب ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وقال صلى الله عليه وسلم « له أفرح بتوبة أحدكم ... الحديث ، والفرح وراء القبول ، فهودليل على القبول وزيادة . وقال صلىالله عليه وسلم « إن الله عز وجل يبسط يده بالتوبة لمسىء الليل إلى النهار ولمسىء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس.من.مغربها (١٠) » و بسط اليد كناية عن طلب التوبة والطالب وراء القابل ، فرب قابل ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل . وقال صلى الله عليه وسلم « لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم (٢) ، وقال أيضا « إن العبد ليذنب

<sup>(</sup>۱) حديث « لمن اقة ببسط يده بالتوبة لمسىء اللمل الى النهار ... الحديث » رواء، سلم من حديث أبى موسى باغظ « يبسطيده باللمل اليتوب مسىء النهار ... الحديث » وفي رواية العليراني « لمسىء الليل أن يتوس بالنهار . . الحديث » (۲) - ديث ولوعماتم الحطايا حتى تبلغ السهاء ثم ندمتم لتاب الله عليسكم » أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة ولمناده حدن باغظ « لو أخطأتم » وقال « ثم تبتم » .

الذنب فيدخل به الجنة ، فقيل : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : يكون فصب عينه تائبا منه فارًا حتى يدخل الجنة (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم , التائب من الذنب كن لا ذنب له ، .

وبروی ، أن حبشيا قال : پارسول الله إنى كنت أعمل الفواحش فهل لى من توبة ؟ قال ، نعم ، فولى ثم رجع فقال : پارسول الله أكان يرانى وأنا أعملها ؟ قال ، نعم ، فصاح الحبشى صيحة خرجت فيها روحه (٢) ، .

ويروى أن الله عز وجل لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة ، فقال : وعزتك لا خرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح ، فقال الله تعالى : وعزتى وجلالى لا حجبت عنه التوبة ما دام الروح فيه (١٠٠٠) .

وقال صلى الله عليه وسلم ، إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب المساءالوسخ (\*) ، والاخبار في هذا لاتحصى . وأما الآثار : فقد قال سعيد بن المسيب أنول قوله تعالى ﴿ إنه كان الاقابين غفوراً ﴾ في الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذب ثم يتوب .

وقال الفضيل: قال الله تعالى : بشر المدنبين بأنهم إن تابوا قبلت منهم ، وحذر الصدّيقين أنى إن وضعت عليهم عدلى عذبتهم .

وقال طاق بن حبيب : إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين . وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه محيت عنه فى أم الكتاب .

ويروى أن نبياً من أنبياء بنى إسرائيل أذنب فأوحى الله تعالى إليه : وعزتى لئن عدت لاعذبنك فقال يارب أنت أنت وأنا أنا وعزتك إن لم تعصمنى لاعودن فعصمه الله تعالى .

وقال بعضهم : إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة فيقول إبليس : ليتنى لمأوقعه فى الذنب وقال حبيب بن ثابت : تعرض على الرجل ذنوبه يوم القيامة فيمر بالذنب فيقول . أما إنى قد كنت مشفقا منه ، : فمففر له .

ويروى أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به هل له من توبة ؟ فأعرض عنه ابن مسعود ثم التغت إليه فرأى عينيه تذرفان ؛ فقال له : إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق فاعمل ولا تيأس .

وقال عبد الرحمن بن أبي القاسم: تذاكرنا مع عبد الرحيم توبة الكافر وقول الله تعالى ﴿ إِن ينتهوا

<sup>(</sup>۱) حدیث « لمن العبد لبذنب الذنب قیدخل به الجنة ... الحدیث » أخرجه ابن المبارك قى الزهد من المبارك بن فضالة عن الحسن مهسلا ، ولأبى نعيم فى الحلية من حدیث أبى هربرة « لمن العبد لبذنب الذنب فإذا ذكره أحزبه ، فإذا نظر الله أبه أحزبه غفر له .. الحدیث » وقیه سالح المرى ، وهو رجل صالح لسكمه مضعف فى الحدیث . ولاین أبى الدنیا فى التوبة عن أبن عمر « لمزافة لبنه العبد بالذنب يذنبه » والحدیث غیر عفوظ ، قاله المقبل (۲) حدیث «كفارة الذنب الندامة » أخرجه أحمد والحیرانی والبیه فى الشعب من حدیث ابن عباس ، وفیه یمیى من عمرو بن مالك الیشمنكرى ضعیف .

<sup>(</sup>٣) حديث : أن حبشيا قال يارسول الله لمنى كنت أعمل الفواحش قهل لى من توقة قال « ثمم » الحديث لم أجد له أسلا (٤) حديث « لمن الله لمن البليس سأله النظرة فأنظره الى يوم القيامة فقال: وعزتك لاخرجت من قلب ابن آدم مادام فيه الروح ،.. الحديث » أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وصحعه من حديث أبى سعيد أن الشيطان قال : وعزتك يارب لاأزال أغوى عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم ، فقال : وعزتي وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استنظروني ، أورده المصنف بصينة : ويروى كذا ولم ينزه الى الني صلى الله عليه ، فدكرته احتياطا (٥) حديث « ان الحسنات يذه بن السيئات كما يذهب الماء الوسخ» لم أجده بهذا الانظ ، وهو صحيح المعنى ، وهو يمعنى « أتبح السيئة الحسنة تمحها » رواه الترمذي وتقدم قريباً .

يغفر لهم ما قد سلف ﴾ فقال إنى لارجو أن يكون المسلم عند الله أحسن حالا ، واقد بلغنى أن توبة المسلم كإسلام بعد إسلام .

وقال عبد الله بن سلام : لا أحدّثكم إلا عن نبى مرسل أوكتاب ، نزل ، إن العبد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عين مطرفة عين .

قال عمر رضى الله عنه : اجلسوا إلى التوّابين وإنهم أرق أفئدة .

وقال بعضهم : أنا أعلم متى يغفر الله لى . قيل : ومتى ؟ قال : إذا تاب على .

وقال آخر : أنا من أن أحرم التوبة أخوف من أن أحرم المففرة ، أى المغفرة من لوازم البتوبة وتوابعها لامحالة .

ويروى أنه كان فى بنى إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنة ، ثم نظر فى المرآة فرأى الشيب فى لحيته فساءه ذلك فقال: إلهى أطعتك عشرين سنة ثم عصيتك عشرين سنة ، فإن رجعت إليك أتقبلنى ؟ فسمع قائلا يقول ولا يرى شخصا : أحببتنا فأحبناك ، وتركتنا فتركناك ، وعصيتنا فأمهلناك ، وإن رجعت إلينا قبلناك .

وقال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى : إن لله عبادا نصبوا أشجار الخطايا نصب روا مق القلوب، وسقوها بماه التوبة فأثمرت ندما وحزنا ، فجنوا من غير جنون و تبلدوا من غير عى ولا بكم ، وإنهم هم البلغاء الفصحاء العارفون بالله ورسوله ، ثم شربوا بكأس الصفاء فورثوا الصبر على طول البلاء ، ثم تولهت قلوبهم فى الملكوت وجالت أهكارهم بين سرايا حجب الجبروت ، واستظلوا تحت رواق الندم وقر موا صحيفة الخطايا فأورثوا أنفسهم الجزع حتى وصلوا إلى علو الزهد بسلم الورع فاستعذبوا مرارة الترك للدنيا واستلانوا خشونة المضجع حتى ظفروا بحبل النجاة وعروة السلامة ، وسرحت أرواحهم فى العلاحتى أناخوا فى رياض النعيم وخاضوا فى بحر الحياة وردموا خنادق الجزع وعبروا جسور الهوى حتى نزلوا بفناء العلم واستقوا من غدير الحكمة وركبوا سفينة الفطنة وأقلعوا بريح النجاة فى بحر السلامة حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة ، فهذا القدر كاف فى بيان أن كل توبة صحيحة مقبولة لا محالة .

فإن قلت: أفتقول ما قالته المعتزلة من أنّ قبول التوبة واجب على الله ؟ فأقول: لا أعنى بما ذكرته من وجوب قبول التوبة على الله إلا ما يريده القائل بقوله: إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ، وإن العطشان إذا شرب الماء وجب زوال العطش، وأنه إذا منع الماء مدة وجب العطش، وأنه إذادام العطش وجب الموت، وليس فى شيء من ذلك ما يريده المعتزلة بالإيجاب على الله تعالى، بل أقول: خلق الله تعالى الطاعة مكفرة للمعصية، والحسنة ماحية للسيئة، كا خلق الماء من بلا للعطش، والقدرة متسعة بخلافه لو سبقت به المشيئة، فلا واجب على الله تعالى ، ولكن ماسبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لا محالة

فإن قلت : فما من تاثب إلا وهو شاك فى قبول توبته ، والشارب للساء لا يشك فى زوال عطشه فلم يشك فيه ؟ فأقول شكه فى القبول كشكه فى وجود شرائطالصحة ، فإن للتوبة أركانا وشروطادقيقة كاسيأتى ، وليس يتحقق وجود جميع شروطها كالذى يشك فى دواء شربه للإسهال فإنه هل يسهل وذلك لشكه فى حصول شروط الإسهال فى الدواء باعتبار الحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدويته ، فهذا وأمثاله موجب للخوف بعد التوبة وموجب للشك فى قبولها لا محالة على ما سيأتى فى شروطها إن شاء الله تعالى ،

#### الركن الثاتى فيما عنه التوبة وهي الذنوب صغائرها وكبائرها

اعلم أن التوبة ترك الدنب ، ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته ، وإذا كانت النوبة واجبة كان مالا يتوصل إليها إلا بهواجبا ، فعرفة الدنوب إذن واجبة ، والدنب عبارة عن كل ماهو مخالف لامر الله تعالى فى ترك أوفعل وتفصيل ذلك يستدعى شرح الشكليفات من أقلما إلى آخرها ، وليس ذلك من غرضنا ، ولكنا نشير إلى جامعها وروابط أقسامها ، والله الموفق للصواب برحمته .

#### بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد

اعلم أنَّ للإنسان أوصافا وأخلاقا كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وغوائله ، ولكن تنحصر مثارات الننوب في أربع صفات : صفات ربوبية ، وصفات شيطانية ، وصفات بهيمية ، وصفات سبعية . وذلك لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفه ، فاقتضى كل واحد من الأحلاط في المعجون منه أثرا من الآثار كما يقتضى السكر والحل والزعفران في السكنجيين آثمارا مختلفة ، فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الرءوبية فمثل الكبر والفخر والجبرية وحب المدح والثناء والغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أنْ يقول: أنا ربكم الأعلى ، وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يمدُّوها ذنوبا وهي المهلكات العظيمة التي هي كالامهات لا كثر المعاصى كما استقصيناه في ربع المهلكات ( الثانية ) هي الصفة الشيطانية التي منها يتشعب الحسد والبغى والحيلة والخداع والامر بالفساد والمكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة إلى البدع والضلال . (الثالثة ) الصفة الهيمية ومنها يتشعب الشره والمكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ، ومنه يتشعب الزنا واللوط والسرقة وأكل مال الايتام وجمع الحطام لاجل الشهوات. ( الرابعة ) الصفة السبعية ، ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالعدرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال ، ويتفرع عنها جمل من الدنوب ، وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة ، فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياً ، ثم إذا اجتمعا استعملا العقل في الخداع والمكر والحيلة وهي الصفة الشيطانية ، ثم بالآخرة تغلب الصغات الربوبية وهي الفخر والعز والعلو وطلب الكدرياء وقصد الاستيلاء على جميع الخلق . فهذهأمهات الذنوب ومنابعها ثم تنفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح ، فبعضها فى القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء للناس ، وبعضها على العين والسمع ، وبعضها على اللسأن ، وبعضها علىالبطن والفرج ، وبعضها علىاليدين والرجلين وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك فإنه واضح .

قسة ثانية : أعلم أنّ الذنوب تقسم إلى مابين العبد وبين الله تعالى وإلى ما يتعلق بحقوق العباد . فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به ومايتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه الأعراض وكل متناول من حق الغير ، فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض أو دين أو جاه ، وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعه والترغيب في المعاصى وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالى كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب الحزف وما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ ، وما بين العبد وبين الله تعالى الذالم يكن شركا فالعفو فيه أرجى وأقرب ، وقد جاء في الخبر ، الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر ، وديوان لايغفر ، والشرك وديوان لايغفر ، والمرك الديوان الذي لايغفر ، فالشرك وديوان لا يترك ، فالديوان الذي لايغفر ، فالشرك وديوان لا يترك ، فالديوان الذي لايغفر ، فالمرك

مالله تعالى . وأما الديوان الذي لا يترك . فظالم العباد (١) . أي لابدّ وأن يطالب مِما حتى يعني عنها .

قسمة ثالثة : اعلم أنّ الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ، وقد كرّ اختلاف الناس فيها ، فقال قائلون : لا صغيرة ولا كبيرة ، بل كل مخالفة بنه فهى كبيرة ، وهذا ضعيف ، إذ قال تعالى ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ﴾ وقال تعالى ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الإ اللمم ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم و الصلوات الحنس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن اجتنبت الكبائر (٢) ، وفي لفظ آخر وكفارات لما ينهن إلا الكبائر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيا رواه عبد الله من عرو بن العاص و الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليين النموس (٣) ، واختلف الصحابة والتابعون في عدد الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى إجدى عشرة فها فوق ذلك ، فقال ابن مسعود : هن أربع ، وقال ابن عرو : هن تسع ، وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر : الكبائر سبع ، يقول : هن إلى سبع ، وقال مرة : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة : وقال غيره : كل ما أو عد الله عليه بالنار فهو من الكبائر و وقال ابن مسعود لما أن عباس الحد في الدنيا فهوكبيرة ، وقيل: إنها مبهمة لا يعرف عددها كليلة القدر وساعة يوم الجمعة : وقال ابن مسعود لما سئل عنها : اقرأ من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها كليلة القدر وساعة يوم الجمعة : وقال ابن مسعود لما الله عنه في هذه السورة إلى هنا فهو كبيرة ، وقال أبو طالب كليلة القدر وساعة عشر جمعها من جملة الاخبار (١٤) ، وجملة ما اجتمع من قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر المكل : الكبائر سبع عشر جمعها من جملة الاخبار (١٤) ، وجملة ما اجتمع من قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر المكل : الكبائر سبع عشر جمعها من جملة الاخبار (١٤) ، وجملة ما اجتمع من قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر المكل : الكبائر سبع عشر جمعها من جملة الاخبار الكبائر عالم وابن مسعود وابن عمر عده المنافرة عدم المنافرة عدم المنافرة عدم المنافرة وابن عمر عده المنافرة عدم المنافرة وابن عمر عدم المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و الكبائر من أبي المنافرة و المنافرة و

<sup>(</sup>۱) حديث « الدواوين ثلاثة : ديوان ينفر ... الحديث الخرجة عمد والحاكم وسعجه من حديث عائشة ، وفيه صدقة بن موسى الدفيق سنمنه ابن معين وغيره ، وله شاهد من حديث سلمان ، رواه الطبراني . (۲) حديث « الصاوات الخسروالجمة الى الجمعة تسكن ما بينهن ان اجتنبت السكبائر » رواه مسلم من حديث أبي هريرة . (۳) حديث عبد الله بن عمرو « السكبائر الإشراك باقة وعقوق الوالدين وقتل النفس والجين المموس » رواه البخارى .

<sup>(</sup>٤) الأخبار الواردة في الكبائر كي المصنف من أبي طالب المكي أنه قاله "الكمائر سبع عصرة جيمها من جملة الأخبار ، وجلة ما اجتمع من قول ابن هباس وابن مسعود وابن همر وغيرهم . الصرك بالله ، والإصرار على معصيته ، والقنوط من رحمته ، والأمن من ممكره ٬ وشهادة الزور ، وقذف المحمن ، والحين النموس ، والسحر ، وشرمه الحمّر والسكر ، وأكل مال الباتيم طاما وأكل الرباء والزناء والمواطء والقتل، والسرقة ، والغرار من الزحف ، وعقوق الوالدين . انتهى . وسأذكر ما ورد منها مهفوعاً ، وقد تقدم أربعة منها في حديث عبد الله بن ممرو . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ﴿ اجتنبوا السهم الموبقات » قالوا : بارسول الله ومامي ؟ قال « الممرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مأل اليديم والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات المؤمنات ، ولهما من حديث أبي بكرة « ألا أنبشكم بأكبر السكبائر قال « السرك باقة ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ... أو قال قول الزور ... ، ولها من حديث أنس : سئل عن السكبائر قال « الشرك بالله ،وقتل النفس ، وعقوق الوالدين » وقال « ألا أنبشكم بأكبر السكبائر ؟ قال : قول الزور ، أو قال شهادة الزور » ولها من حديث ابن مسعود : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أي الذنب أعظم : قال « أن تجمل لله ندا وهو خلفك ، فات ثم أي؟قال « أن تقتل ولدك مخافة أن يعلم ممك ، قلت ثم أى ؟ قال « أن تراني حليلة جارك » . والطبراني من حديث سلمة بن قيس : « لأعامي أربع: لاتشركوا بالله شيئا ، ولاتنتاوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولاتزنوا ، ولاتسرقوا ، وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت : « بايموني على أن لاتصركوا بالله شيئا ، ولاتزنوا ، ولاتسرقوا ، وفي الأوسط الطبراني من حديث ابن عباس « الخر أم الفواحش وأكبر الكباهر » وفيه موقوفا على عبد الله بن عمرو « أعظم الـكبائر شرب الخر »وكلاما ضعبف . والعزار من حديث ابن عباس بإسناد حسن : أن رجلا قال يارسول الله ما الكبائر ؟ قال ه الديرك بالله ، والإياس من روح الله ،'والقنوط من رحمة الله » وله من حديث يريدة « أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، ومنع فضل الماء ومنع الفحل » وفيه صالح ابن حبان ضفه ابن معين والنسائل وغيرها ، وله من حديث أبي هريرة « الكبائر أولهن الآشراك بالله ، وقيه « والانتقال لمل الأعراب بعد همرته » وفيه خالد بن يوسف السعين ضعيف والطبراني في السكبير من حديث سهل بن أبي حشة في السكمائر «والتعرب بعد الهجرة » وفيه ابن لهيمة ، وله في الأوسط من حديث أبي سعيد الحدري «السكبائر سم » وفيه «والرجوع لمل الأعرابية بعد الهجرة» وفيه أبو بلال الأشعرى ضعفه الدارقطني ، والحاكم من حديث عبيد بن عمير عن أبيه « الـكبائر تسع » فذكر منها (٣ --- لحياء عاوم الدين -- ٤ )

وغيره : أربعة في القلب وهي الشرك بالله ، والإصرار على معصيته ، والقنوط من رحمته ، والآمن من مكره . وأربع في اللسان ، وهي : شهادة الوور ، وقذفي المحصن ، واليمين الفعوس ـ وهي التي يحق بها باطلا أويبطل بها حفا ، وقيل هي التي يقتطع بها مال امري مسلم باطلا ولو سواكا من أراك . وسميت غموسا لانها قنمس صاحبها في النار . والسحر : وهو كل كلام يغير الإنسان وسائر الاجسام عن موضوعات الحلقة . وثلاث في البطن : وهي شرب الحمر والسكر من كل شراب ، وأكل مال اليتم ظلا ، وأكل الربا وهو يعلم واثنتان في الفرج وهما : الزنا واللواط . واثنتان في اليدين وهما : القتل والسرقة وواحدة في الرجلين : وهي الفرار من الزحف الواحد من اثنتين والعشرة من البشرين . وواحدة في جميع الجسد وهي عقوق الوالدين ، قال : وجملة عقوقههاأن يقسها عليه في حق فلا يبر قسمهما ، وإن سألاه عاجة فلا يعطيهما ، وأن يسباه فيضر بهما ، ويحوعان فلا يطعمهما : هذا ماقاله في حق فلا يبر قسمهما ، وأن سالاه ماجة فلا يعطيهما ، وأن يسباه فيضر بهما ، ويحوعان فلا يطعمهما : هذا ماقاله البيم من الكبائر ، وهي جناية على الأموال ، ولم يذكر في كبائر النفوس إلا القتل ، فأما فتيه العين وقطع اليدين وغير ذلك من تعذيب المسلمين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتحرض له ، وضرب اليتم وتعذيبه وتعلع اليدين وغير ذلك من تعذيب المسلم (١) ، وهذا زائد على قذف المحسن . وقال أبو سعيد الحدرى وغيره من السكبائر المستالة الرجل في عرض أخيه المسلم (١) ، وهذا زائد على قذف المحصن . وقال أبو سعيد الحدرى وغيره من السحاية : إنكم لتعملون أعمل كبي أدق في أعينكم من الشعر كنا نمدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر (١٢) . وقالت طائفة كل عمد كبيرة وكل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ، وكشف الغطاء عن هذا أن نظر الناظر في السرقة أمى كبيرة

= واستحلال البيت الحرام » وقطيراني من حديث وائلة ﴿ لَنْ مِنْ أَكْبُرِ السَّكَبَائْرُ أَنْ يَقُولُ الرجل على ما لم أقل » وله أيضًا من حديثه « لمن من أكبر السكبائر أن ينتني الرجل من ولده » ولمسلم من حديث جابر « بين الرجل وبين الصرك ــ أو السكاس ترك الصلاة » ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو « من السكبائر شتم الرجل والديه » ولأبي داود من حديث سعيد يؤزيد «من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بنير حق » وفي الصحيحين من حديث ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم سر على تمبرين فثال لمنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ولمَّته لسكنير ، أما أحدها فسكان يمني بالنميمة ، وأما الآخر فسكان لايستتر من يوله ، الحديث ولأحمد في هذه القصة من حديث أبي بكرة و أما أحدما فسكان يأكل لحوم الناس ، الحديث ولأبي داود والترمذي من حديث ألس وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من الفرآن[وكية أوتيها رجل ثم نسيها» سكت عليه أبو داود واستغربه البخارى والترمذي وروى ان أبي شيبة في التوبة من حديث ابن عباس « لاصيرة مع لمسرار » وفيه أبو شيبة الحراساتي والحديث منسكر يعرف به . وأما الموقوفات فروى الطبرا في والبيهتي في الشهب عن ابن مسعودقال السكبائر الإشراك بالله ، والأمن من مسكر الله ، والعنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله . وروى اليهني فيه عن ابن عباس ال : السكبائر الإشراك بافة ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس التي حرم الله ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليقيم والفرار من الزَّحف، وأكل الربا ، والسعر ، والزما ، والعمين النموس الفاجرة ، والملول ، ومنع الزكاة. وشهاهة الزور، وكتمان الشهادة وشرب الخمر ، وترك الصلاة متعمدا وأشياء بمسا فرصها الله ، ونقش العهد ، وقطيعة الرحم . وروى ابن أبي الدنيا في التوبة عن ابن عاس :كل ذنب أصر عليه السد كبيرة ، وفيه الربسع بن سبيح مختلف فيه . وروى أبو منصور الديلمي في مسند الغردوس عن أنس قوله : لاسميرة مع الإصرار ، ولمستاه عبيه ؟ فقد اجتمع من المرقوعات والموقوفات ثلاثة وثلاثون أو اثنان وثلاثون ، لا أن بعضها لا يسح لمسناده كما تقدم ، ولم عما ذكرت الموقوقات حتى يعلم ما ورد فى المرقوع وما ورد فى الموقوف . وقبيهن فى المنصب عن ابن عباس أنه قيل له : السكبائر سبع ، فقال: هى الى السبعين أقرب . وروى البيهني أيضافيه عن ابن عباس قال : كل مائهي الله عنه كبيرة والله أعلم .

(۱) حديث « من السكبائر السبتان بالسبة ومن السكبائر استطالة الرجل فى عرض أخيه المسلم » عزاه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس لأحمد وأبى داود من حديث سعيد بن زيد ، والذى عندها من حديثه « من أربى الربا استطالة الرجل فى عرض المسلم بنير حق » كما تفدم . (۲) حديث أبى سعيد الحدرى وغيره من الصحابة : لمنسكم تمملون أعمالاهى أدق فى أعينكم من المسمر كنا بعدما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكبائر ، أخرجه أحمد والبزار بسند صحيح وقال « من الموبقات » بدل السكبائر ، ورواه البحارى من حديث المس وأحمد والحاكم من حديث عبادة بن قرس وقال . صحيح الاستاد .

أم لا : لا يصلح ، ما لم يفهم معنى الكبيرة ، والمراد بها كقول القائل : السرقة حرام أم لا ؟ ولا مطمع في تعريفه إلا بعد تقرير معنى الحرام أوّلا ثم البحث عن وجوده في السرقة ؛ فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص في اللغة ولا في الشرع ، وذلك لأنَّ الكبير والصغير منَ الضافات ، وما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى مادونه ، وصغير بالإضافة إلى ما فوقه ، فالمضاجعة مع الاجنبية كبيرة بالإضافة إلى النظرة ، صغيرة بالإضافة إلى الزنا ، وقطع يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى ضربه ، صغيرة بالإضافة إلى قتله . فعم للإنسان أن يطلق على ما توعد بالنار على فعله خاصة اسم الكبيرة ، ونعنى بوصفه بالكبيرة : أنَّ العقوبة بالنار عظيمة ، وله أن يطلق على ما أوجب الحدّ عليه مصيرًا إلى أنّ ما عجل عليه في الدنيا عقوبة واجبة عظيم ، وله أن يطلق على ما ورد فى فص الـكتاب النهى عنــه فيقول : تخصيصه بالذكر في القرآن يدل على عظمه ، ثم يكون عظيها وكسبيرة لا محالة بالإضافة ، إذ منصوصات القرآن أيضاً تتفاوت درجانها ، فهذه الإطلاقات لا حرج فيها ، وما نقل من ألفاظ الصحابة يتردّد بين هـذه الجهات ، ولا يبعد تنزيلها على شيء من هـذه الاحتمالات ، نعم من المهمات أن تعلم معنى قول الله تعالى ﴿ إِن تَجتنبوا كَبَائر مَا تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ﴾ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الصلوات كـ فارات لما بينهن إلا الكبائر ، فإن هـذا (ابات حـكم الكيائر . والحق في ذلك أن الذنوبُ منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياها ، وإلى ما يعلم إنها ممدودة في الصغائر ، وإلى ما يشك فيه ، فلا يدرى حكمه ، فالطمع في معرفة حدّ حاصر أو عدد جامع مانعطاب لمالم يمكن فإن ذلك لا يمكن إلا بالسباع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول : إنى أردت بالكبائر عشرا أو خمسا ويفصلها فإن َ لم يرد هذا \_ بل ورد في بعض الآلفاظ • ثلاث من الكبائر (١) ، وفي بعضها • سبع منالسكبائر (٢) ، ثم ورد ه أن السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر ، وهو خارج عن السبع والثلاث : علمأنه لم يقصد به العدد بما يحصر، فكيف يطمع في عدد ما لم يعده الشرع؟ وربمـا قصد الشرع أبهامه ليكون العباد منه على وجل ،كما أبهم ليلة القدر ليعظم جدّ الناس في طلمها ، فعم لنا سبيل كان يمكننا أن نعرف به أجناس الـكبائر وأنواعها بالتحقيق . وأماأعيانها فنعرفها بالظن والتقريب ، ونعرف أيضا أكبر الكبائر ، فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته . وبيانه أنا نعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعا أن مقصمه الشرائع كلها سياق الحلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه ،وأنه لا وصول لهم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وكتبه ورسله ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ أي ليكونوا عبيد لي ، ولايكون العبدعبدا ما لم يعرف ربه بالربوبيه ونفسه بالعبودية ولا بدَّ أن يعرف نفسه وربه ، فهذا هو المقصود الآقصى بأمثة الأنبياء ، ولكن لا يتم هذا إلافيالحياةالدنيا،وهو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام و الدنيا مزرعة الآخرة (١٣) ، فصار حفظ الدنيا أيضا مقصودا تابعا للدين لانه وسيلة إليه . والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيتان : النفوس والاموال ، فكل ما يسدّ باب معرفة الله تعالىفهوأ كبر الكبائر ويليه ما يسدّ باب حياة النفوس ويليه باب ما يسدّ المعايش التي بها حياة الناس ، فهذه الاث مرا اب ففظ

<sup>(</sup>۱) حديث و ثلاث من السكبائر » أخرجه الشيخان من حديث أبى بكرة ألا أنبشه بأكبر السكبائر ـ ثلاث الحديث وقد تقدم . (۲) حديث و سمع من السكبائر » رواه العابراني في الأوسط من حديث أبي سميد و السكبائر سم » وقد تقدم وله في السكبير من حديث عبد الله بن عمر و من صلى الصلوات الحس واجتب السكبائر ... الحديث » معدهن سبما . وتقدم عن الصحيحين حديث أبي هريرة و اجتنبوا السبع الموبقات » . (٣) حديث و الدنيا مروحة الآخرة » لم أجده بهذا العنط مرفوط وروى الدنيل في الضعفاء وأبو بكر بن لال في حكارم الأخلاق من حديث طارق بن أشيم و نعمت الدار الدنيا لمن تزوده تها المحديث ، ولمستاده ضعيف .

المعرفة على القلوب، والحياة على الأبدان، والاموال على الأشخاص ضرورى في مقصود الشرائع كلها، وهذه ثلاثة أمور لا يتصور أن تختلف فيها الملل ، فلا يجوز أنَّ الله تعالى يبعث نبياً يريد ببعثه إصلاح الخاق في دينهم ودنباهم ثم يأمرهم بما يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله ؛ أو يأمرهم بإهلاك النفوس وإهلاك الأموال ، فحصل من هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب: ( الأولى ) ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهوالكفر ، فلاكبيرة فوق الكفر ، إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجهل ، والوسيلة المقرّبة له إليه هو العلم والمعرفة ، وقربه بقدر معرفته ، وبعده بقدر جهله ، ويتلو الجهل الذي يسمى كـفرا الأمن من مكَّر الله والقنوط من رحمته ، فإن.هذا أيضا عين الجهل ، فن عرف الله لم يتصور أن يكون آمنا ولا أن يكون آيسا ، ويتلو هذه الرتبة البدع كلهاالمتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله وبنضها أشدّ من نعض ، وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه بأفعاله وشرائعه ويأوامره ونواهيه ، ومراتب ذلك لا تنحصر ، وهي تنقسم إلى ما يعلمأنهاداخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن ، وإلى ما يعلم أنه لايدخل ؛ وإلى ما يشك فيه وطلب دفع الشك في القسم المتوسط طمع في غير مطمع . (المرتبة الثانية )النفوس إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله ، فقتل النفس لا محالة من الكبائر وإن كان دون الكفر ، لأن ذلك يصدم عين المقصود وهذا يصدم وسيلة المقصود ، إذ -سياة الدنيا لا تراد إلا للآخرة والتوصل إليها بمعرفة الله تعالى، ويتلو هذه الكبيرة قطع الاطراف وكل ما يفضى إلى الهلاك حتى الضرب وبعضها أكبر من بعض ، ويقع في هذه الرتبة تحرُّيم الزنا واللواط ، لانه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل، ودفع الموجود قريب من قطع الوجود. وأما الزنا فإنه لا يفوت أصل الوجود ولكن يشقش الانساب ويبطل التوارث والتناصر وجملة من الامور التي لا ينتظم العيش إلا بها ، بلكيف يتم النظام مع إباحة الزنا ولا ينتظم أمور البهائم مالم يتميز الفحل منها بإناث يختص بها عن سائر الفحول، ولذلك لايتصور أن يكون الزنا مباحاً في أصل شرع قصد به الإصلاح، وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل، لأنه ليس يفوت دوام الوجود ولا يمنع أصله ولكنه يفوت تمييز الانساب ويحرّك من الاسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل وينبغي أن يكون أشد من اللواط لآن الشهوة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه ويعظم أثر الضرر بكثرته . ( المرتبة الثالثة ) الاموال فإنها معايش الخلق فلا يجوز تسلط الناس على تناولها كيف شاءوا حتى بالاستيلا. والسرقة وغيرهما ، بل ينبغي أن تحفظ لتبق ببقائها النفوس ، إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تغريمها فليس يعظم الامر فيها . فعم إذا جرى تناولها بطريق يعسر التداركله فينبغى أن بكون ذلك من الكبائر ، وذلك بأربع طرق : أحدها الخفية ، وهي السرقة وإنه إذا لم يطلع عليه غالبا كيف يتدارك . الثانى : أكل مال اليتيم ، وهذا أيضا من الخفية وأعنى به فى حق الولى والقيم فإنه مؤتمن فيه وليس له خصم سوى اليتيم وهو صغير لا يعرفه فتعظيم الآمر فيه واجب ، بخلاف الغصب فأبه ظاهر يعرف ، وبخلاف الخيانة في الوديمة فإن المودع خصم فيه ينتصف لنفسه . التالث : تفويتها بشهادة الزور . الرابع : أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس فإن هذه طريق لا يمكن فيها التدارك ولا يجوز أن تختلف الشرائمع في تحريمها أصلا ، وبعضها أشدّ من بعض وكلها دون الرثبة الثانية المتعلقة بالنفوس : وهذه الاربعة جديرة بأن تكون مادة بالكبائر وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضها ، ولكن أكثر الوعيد عليها وعظم في مصالح الدنيا تأثيرها . وأما أكل الربا فليس إلا أكل مال الغير بالتراضى مع الإخلال بشرط وضعه الشرع ولا يبعد أن تختلف الشرامم

فى مثله ، وإذا لم يجعل الغضب الذي هو أكل مال الغير بغيره رضاه وبغير رضا الشرع من الكبائر فأكل الربا أكل برضا المـالك واكمن دون رضا الشرع ، وإن عظم الشرع الزنا بالزجر عنه فقد عظم أيضا الظلم بالغصب وغيره وعظم الحيانة ، والمصير إلى أنّ أكل دانق بالحيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر ، وذلك واقع في مظنة الشك وأكثُّر ميل الظنّ إلى أنه غير داخل تحت الكبائر ، بل ينبغي أن تختص الكبيرة بمــا لا يجوز اختلاف الشرعفيه ليكون ضروريا في الدين ، فيبق بمـا ذكره أبوطالب المـكي القذف والشربوالسحر والفرار من الزحف وحقوق الوالدن . أما الشرب لمسايزيل العقل فهو أجدير بأن يكون من الكبائر ، وقد دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا ، لأن العقل محظوظ كما أنّ النفس محظوظة ، بل لا خير في النفس دون العقل ، فإزالة العقل منالكبائر ولكن هذا لايجرى في قطرة من الخر ، فلاشك في أنه لو شرب ما. فيه قطرة من الخر ، لم يكن ذلك كبيرة و إنما هو شرب ماء نجس ، والقطرة وحدها فى محل الشك ، وإيجاب الشرع الحدُّ به يدل على تعظيم أمره ، فيعد ذلك من الكبائر بالشرع ، وليس في قوّة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع ، فإن ثبت إجماع في أنه كبيرة وجب الاتباع ، و لا فللتوقف فيه بحال . وأما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض ، والاعراض دون الاموال في الريبة ، ولتناولهـا مراتب، وأعظمها التناول بالقذف بالإضافة إلى فاحشة الزنا ، وقد عظم الشرع أمره، وأظن ظنا غالباً أن الصحابة كانوا يعدُّون كل مايجب به الحدِّ كبيرة ، فهو بهذا الاعتبار لاتكفره الصَّلوات الخس ، وهو الذي نريده بالكبيرة الآن ، ولكن من حيث إنه يجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمجرّده لا يدل على كبره وعظمته ، بلكان يجوز أن يرد الشرع بأنّ العدل الواحد إذا رأى إنسانا يزنّى فله أن يشهد ويجلد المشهود عليه بمجرّد شهادته ، فإن لم تقبل شهادته فحدّه ليس ضروريا في مصالح الدنياوإن كان على الجملة من المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات ، فإذن هذا أيضا يلحق بالكبائر في حق من عرف حكم الشرع ، فأما من ظن أنَّ له أن يشهد وحده ، أوظن أنه يساعده على شهادة غيره فلا ينبغي أن يجعل في حقه من الكبائر . وأما السحر فإن كانفيه كفر فكبيرة ، وإلا فعظمته بحسب الضرر الذي يتولد منه من هلاك نفس أو مرض أو غيره وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدين فهذا أيضا ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل التوقف ، وإذا قطع بأن سب الناس بكل شيء سوىالزنا ، وضربهم ، والظلم لهم بغصب أموالهم ، وإخراجهم من مساكنهم وبلادهم ، وإجلائهم منأوطانهم ليس من الكبائر \_ إذ لم ينقل ذلك في السبع عشرة كبيرة وهو أكبر ماقيل فيه \_ فالتوقف في هذا أيضا غيربعيد، ولكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر . فإذا رجع حاصل الأمر إلى أنانعني بالكبيرة مالاتكفره الصلوات بحكم الشرع. وذلك بما انقسم إلى ما علم أنه لا تكفره قطعا وإلى ماينبغي أن تكفره وإلى ما يتوقف فيه ، والمترقف فيه بعضه مظنون للنني والإثبات وبعضه مشكوك فيه وهو شك لا يزيله إلا نص كـتاب أو سنة ، وإذن لامطمع فيه \_ فطلب رفع الشك فيه محال .

\* فإن قلت . فهذا إقامه برهان على استحالة معرفة حدّها ، فكيف يردّ الشرع بما يستحيل معرفة حدّه ؟ فاعلم أنّ كل مالا يتعلق به حكم فى الدنيا فيجوز أن يتطرق إليه الإبهام ، لآن دار التكليفهى دار الدنيا والكبيرة على الخصوص لا حكم لهما فى الدنيا من حيث إنها كبيرة ، بل كل موجبات الحدود معلومة بأسمائها كالسرقة والزنا وغيرهما ، وإنما حكم الكبيرة أنّ الصلوات الخس لا تكفرها ، وهذا أمر يتعلق بالآخرة ، والإبهام أليق به حتى يكون الناس على وجل وحدر فلا يتجرءون على الصغائر اعتمادا على الصلوات الخس ، وكذلك اجتناب النكبائر

يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) ولكن اجتناب الكبيرة إنمايكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة، كن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس ، فإن بجاهدة نفشه بالكف عن الوقاع أشد تأثيرا في توير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه ؛ فهذا معى تكفيره ، فإن كان عندينا أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة المعجز أو كان قادراولكن امتنع لحوف أمر آخر فهذا لا يصلح المتكفير أصلا ، وكل من يشتهى الخر بطبعه ولو أبيح له لما شربه فاجتنابه لايكفر عنه الصغائر التي هي مقدماته كسماع الملاهي والآوتار ، فعم من يشتهى الخر وسماع الاوتار فيمسك نفسه بالجاهدة عن الخر ويطلقها في السماع فجاهدته النفس بالكف ربما تمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت إليه من معصية بالحماء أخروية ، ويحوز أن يبق بعضها في على الشك وتكون من المتشابهات فلايغرف تفصيلها إلا بالنص ولم يرد النص بعد ولاحد جامع ، بل ورد بألفاظ مختلفات ، فقد روى أبو هريرة رضيالة عنه أنه قال : فال رسول الله على الله عليه وسلم ، الصلاة إلى الصلاة كفارة ، ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث : فال رسول الله على الله عليه والسيف يقاتله ، فهذا وأمثاله من الالفاظ لا يحيط بالعدد كله ولا يدل على حد جامع أن يبايع رجلا ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله ، فهذا وأمثاله من الالفاظ لا يحيط بالعدد كله ولا يدل على حد جامع فيق لا عالة مهما .

\* فإن قلت : الشهادة لا تقبل إلا بمن يجتفب الكبائر ، والورع عن الصغائر ليس شرطا في قبول الشهادة ، وهذا من أحكام الدنيا 1 فاعلم أنا لا نخصص رد الشهادة بالكبائر ، فلا خلاف في أنَّ من يسمع الملاهي ويلبس الديباج ويتختم بخاتم الذهب ويشرب في أواني الذهب والفضة لا تقبل شهادته ، ولم يذهب أحد إلى أنَّ هذه الأمور من الكبائر . وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا شرب الحنني النبيذ حددته ولم أرد شهادته، فقد جعلة كبيرة بإيجاب الحد ولم برد به الشهادة ، فدل علىأنالشهادة نفيا وإثبانا لا تدور على الصغائر والكبائر ، بلكل الدنوب تقدح في العدالة إلا مالا يخلق الإنسان عنه غالبا بضرورة مجارى المادات . كالغيبة ، والتجسس ، وسوء الظن ، والكذب في بعض الاقوال ، وسماع الغيبة ، وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأكل الشبهات ، وسب الولد والغلام وضربهما بحكم الغضب زائدًا على المصلحة ، وإكرام السلاطين الظلمة ، ومصادقة الفجار ، والتسكاسل عن تعليم الاهل والولد جميع ما يحتاجون إليه من أمر الدين ، فهذه ذنوب لا يتصوّر أن ينفك الشاهد عن قليلها أو كثيرها إلا بأن يعتول الناس ويتجرّد لامور الآخرة ويجاهد نفسه مدّة بحيث يبتى على سمعته مع المخالطة بعد ذلك ، ولو لم يقبل إلا قول مثله لعز وجوده وبطلت الاحكام والشهادات . وليس لبس الحرير وسماع الملاهي واللعب بالنرد وبجالسة أهلالشرب فى وقت الشرب والخلوة بالاجنبيات وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل، فإلى مثل هذا المنهاج ينبغي أن ينظر في قبول الشهادة وردها لا إلى الكبيرة والصغيرة ، ثم آحاد هذه الصغائر التي لاترد الشهادة بها لو واظب عليها لأثر في رد الشهادة كمن اتخذ الغيبة وثلب الناس عادة ، وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم ، رالصغيرة تكبر يالمواظبة كما أنّ المباح يصير صغيرة بالمواظبة ، كاللعب بالشطرنج والترنم بالغناء على الدوام وغيره فهذا بيان حكم الصغائر والكبائر .

<sup>(</sup>١) حديث « الصلاة لمل الصلاة كفارة ورمضان لمل رمضان كفارة لملان لشراك بالله وترك السنة ونكث الصفلة ... الحديث أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة نحوه وقال صحيح الإسناد .

#### بيان كيفية نوزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا

اعلم أن الدنيا منحالم الملك والشهادة ، والآخرة من عالم الغيب والملكوت ، وأعنى بالدنيا حالتك قبل الموت ، فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك ، يسمى القريب الدانى منها دنيا ، والمتأخر آخرة . وينمن الآن نشكلم من الدنيا في الإخرة ، وإنا الآن نشكام في الدنيا وهو عالم الملك وغرضنا شرح الآخرة وهى عالم الملكوت ، ولا ينصور شرح عالم الملكوت في عالم الملك إلا تضرب الأمثال ، ولذلك قال ته الى ﴿ وثلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون في وهذا لأن عالم الملك توم بالإضافة إلى عالم الملكوت ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا (١١) ، وما سيكون في اليقطة الايتبين لك في النوم إلا الأمثال ، وأعنى المحوجة إلى التعبير ، فكذلك ماسيكون في بقطة الآخرة الايتبين في نوم الدنيا إلا في كثرة الأمثال ، وأعنى بكثرة الأمثال مافعرفه من علم التعبير ، ويكفيك عنه إن كنت فطنا الملائة أمثلة .

فقد جاء رجل إلى ابن سيرين فقال : رأيت كمأن في يدى خاتما أختم به أفواه الرجالوفروج النساء فقال : إنك مؤذن نوذن في رمضان قبل طلوع الفجر ، قال : صدقت . وجاء رجُل آخر فقال : رأيت كَأْني أصب الزبت في الزيتون ، فقال : إن كان تحتك جارية اشتريتها ففتش عن حالها فإن أمك سبيت في صغرك ، لأن الزيتون أم ل الزيت فهويرد إلىالاصل ، فنظر فإذا جاريته كانت أمه وقدسبيت في صغره . وقال له آخر رأيت كأنى أقلدالدر في أعنا في الحنازير ، فقال : إنك تعلم الحكمة غير أهلها فكانكما قال ، والتعبير منأوَّله إلى آخره أمثال تعرفك طريق ضرب الامثال، وإتما قعني بالمثل أداء المعنيف صورة إن نظر إلى معناه وجده صادقاً ، وإن نظر إلى صورته وجده كاذباً : فالمؤذن إن نظر إلى صورة الحاتم والحتم به على الفروج رآه كاذبا ، فإنه لم يختم به قط ، وإن نظر إلى معناه وحده صادقاً إذ صدَّر منه روح الحتم ومعناه وهوالمنع الذي يرادالحتم له ، وليسُللانبياءأن يتـكلموامع الحلق[الابصر ب الامثال ، لانهم كلفوا أنْ يكلموا الناس علىقدر عقولهم ، وقدر عقولهم أنهم فىالنوم ، والنائم لايكشف له عن شيء إلا بمثل ، فإذا مانوا انتبهوا ، وعرفوا أن المثل صادق ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم . قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن (٢) » وهو منالمثال المذى لايعقله إلا العالمون ، فأما الجاهل فلا يجاوز قــدره ظاهر المثال لجهله بالتفسير الذي يسمى تأويلا ، كما يسمى تفسير مايري منالامثلة فيالنوم تعبيراً فيثبت لله تعالى يداً وأصبعاً ـ تعالى اقه عن قوله علواكبيرا . وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم . إن الله خلق آدم على صورته (٣) ، فإنه لايفهم من العمورة إلا اللون والشكل والهيئة فيثبت لله تعمالي مثل ذلك \_ تعالى الله عن قوله علوًا كبيرًا . من مهنا زل من زلًا في صفات إلهية حتى في الـكلام وجعلوه صوتا وحرفا إلى غيرذلك من الصفات ، والقول فيه يطول ، وكذلك قد يرد في أمر الآخرة ضرب أمثله يـكذب بها الملحد بجمود نظره على ظاهر المثال وتناقضه عنده ، كقوله صلى الله عليه وسلم « يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح (؛) فيثور الملحدالاحق ويكذب ويستدلبه على كذب الأنبياء ويقول : ياسبحان الله . الموت عرض والكبش جسم فكيف ينقلب العرض جسما ؟ وهل هذا إلا

<sup>(</sup>١) حديث « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » لم أجده صرفوها ، ولأنما يعزى الى على بين أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) حديث « قلب المؤمن بين أصبين من أصابع الرحن » تقدم (٣) حديث « أن الله خلق آدم على صورته » تقدم .

<sup>(</sup>٤) حديث « يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح ... ، الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد .

محال ، ولكن الله تعمالي عزل هؤلاء الحتى عن معرفة أسراره فقال ﴿ وَمَا يَعْقُلُهُ إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾ ولا يدرىالمسكين أن من قال رأيت في مناى أنه جيء بكبش وقيل هذا هو الوباء الذي في البلد وذبح فغال المعبر: صدقت والأمركا رأيت وهذا يدلعلي أن هذا الوباء ينقطع ولايمودقط، لأن المذبوح وقع اليأسمنه ، فإذن المعبر صادق ف تصديقه وهو مسادق في رؤيته ، وترجع حقيقة ذلك إلى أن الموكل بالرؤيا وهو الذي يطلبع الارواح عند النوم على ما في اللوح المحفوظ عرَّفه بما في اللوح المحفوظ بمثال ضربه له ، لأن النائم إنما يحتمل المثال فسكان مثاله صادقا وكان معناه صحيحًا ؛ فالرسل أيضًا إنمـاً يكلمون الناس في الدنيا وهي بالإضافة إلى الآخرة نوم ، فيوصلون المعاني إلى أفهامهم بالامثلة حكمة من الله ولطفا بمباده وتيسيرا لإدراك ما يعجزون عن إدِراكه دون ضرب المثل، فقوله « يَوْتَى بالموت في صورة كبش أملح ، مثال ضربه ليوصل إلى الأفهام حصول اليأس من الموت ، وقد جبلت القلوب على التأثر بالامثلة وثبوت المعانى فيها بواسطتها ، ولذلك عـبر القرآن بقوله ﴿ كَنْ فَيْكُونَ ﴾ عن نهاية الفدرة ، وعبر صلى الله عليه وسلم بقوله « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ، عن سرعة التقليب. وقد أشرنا إلى حكمة ذلك في وكتاب قواعد العقائد ، من ربع العبادات فانرجع الآن إلى الغرض ، فَالْمُقَصُودُ أَنْ تَعَرِيفُ تُوزَعُ الدرجابُ والدركاتُ على الحسناتُ والسيئاتُ لا يمكن إلا بضربُ المثال فانفهم من المثل الذى نضربه معناه لا صورته . فنقول : الناس في الآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتاً لا يدخل تحت الحصركا تفاوتوا في سعادة الدنيا وشقاوتها ولا تفارق الآخرة في هذا المعني أصلا ألبتة ، فإن مدبر الملك والملكوت واحد لاشريك له . وسنته الصادرة عن إرادته الازلية مطردة لا تبديل لها ، إلا أنا إن عجزنا عن إحصاء آحاد الدرجات فلا نعجز عن إحصاء الاجناس. فنقول: الناس ينقسمون في الآخرة بالصرورة إلى أربعة أقسام : هالسكين ، ومعذبين ، وناجين ۽ وفائزين . ومثاله في الدنيا أن يستولي ملك من الملوك على إقلم فيقتل بعضهم فهما لهالكون ، ويعذب بمضهم مدّة ولا يقتلهم فهم المعذبون ، ويخلى بعضهم فهم الناجون ، ويخلع على بعضهم فهم الفائزون ، فإن كان الملك عادلا لم يقسمهم كذلك إلا باستحقاق، فلايقتل إلا جاجدا لاستحقاق الملك معانداً له في أصل الدولة ، ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف بملكه وعلوّ درجته ، ولا يخلي إلا معترفاً له برتبة الملك لكنه لم يقصر ليعذب ولم يخدم ليخلع عليه ، ولا يخلع إلا على من أبلي عمره في الحدمة والنصرة ، ثم ينبغي أن تكون خلع الفائزين متفاوتة المدرجات بحسب درجاتهم في الحدمة ، وإهلاك الهالكين[ما تحقيقًا بجز الرقبة أو تنكيلًا بالمثلة بحسب درجائهم في المعاندة ، و تعذيب المعذبين في الحفة والشدّة وطول المدّة وقصرها واتحاد أنواعها واختلاقها بحسب درجات تقصيرهم ، فتقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا تحصى ولا تنحصر ، فكذلك فافهم أنّ الناس فى الآخرة هكذا يتفاوتون ، فن هالك ، ومن معذب مدّة ، ومن ناج يحل في دار السلامة ومن فائز ، والفائزون ينقسمون إلى من يحلون في جنات عدنأوجنات المأوى أوجنات العردوس، والمعذبون ينقسمون إلى من يعذب قليلا وإلى من يعذب ألف سنة إلى سبعة آلاف سنة ، وذلك آخر من يخرج من الناركا ورد في الخبر (١) ، وكذلك الهمالكون الآيسون من رحمة الله تتفاوت دركاتهم ، وهذه الدرجات بحسب اختلاف الطاعات والمعاصى ، فلنذكر كيفية توزعها عليها .

<sup>(</sup>١) حديث « ان آخر من يخرج من النار يعذب سبعة آلاف سنة » أخرجه الترمذي الحسكيم في نوادر الأسول من حديث أبي هريرة بسند ضعيف في حديث قال فيه وأطولهم مكتا فيه مثل الدنيا من يوم خلفت الى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة .

(الرتبة الأولى) وهي رتبة المالكين ونعني بالهالكين الآيسين من رحمة الله تعالى ، إذ الذي ةتله الملك في المثال الذي ضربناه آيس من رضا الملك وإكرامه فلا تغفل عن معانى المثال ، وهذه الدرجة لاتكون إلا للجاحدين والمعرضين المتجرّدين للدنيا المكذبين الله ورسله وكتبه ، فإن السعادة الآخروية في القرب من الله والنظر إلى وجهه وذلك لا ينال أصلا إلا بالمعرفة التي يعمر عها بالإيمان والتصديق ، والجاحدون هم المنكرون ، والمكذبون هم الآيسون من رحمة الله تعالى أبد الآباد وهم الذين يكذبون برب العالمين وبأنبيائه المرسلين ، إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون لا محالة وكل محجوب من محبوبه فحول بينه وبين ما يشتهيه لا محالة فهو لا محالة يكون عنرقا نارجهنم بنار الفراق ، ولذلك قال العارفون: ليس خوفنا من نارجهنم ولا رجاءونا للحور العين وإنمامطالبنا اللقاءومهربنا من الحجاب فقط ، وقالوا من يعبد الله بعوض فهو لشيم كأن يعبده لطلب جنته أو لخوف ناره ، بل العارف يعبده لذاته فلا يطلب إلا ذاته فقط ، فأما الحور العين والفواكه ففد لا يشتهيها وأما النار فقد لا يتقيها . إذ نار الفراق الداستولت ربما غلبت النار الحرقة للأجسام ، فإن نار الفراق نار الله المرقدة التي تطلع على الافتدة ، ونار جهم إذا استولت ربما غلبت النار الحرقة للأجسام ، فإن نار الفراق نار الله قدة التي تطلع على الافتدة ، ونار جهم لاشغل لها إلا مع الاجسام ، وألم الاجسام يستحقر مع ألم الفؤاد ، ولذلك قيل :

#### وفي فؤاد المحب نار جوى أحر نار الجعيم أبردها

ولاينبغي أن تنكر هذا في عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد في عالم الدنيا ، فقد رؤى من غلب عليه الوجدفغدا على النار وعلى أصول القصب الجارحة القدم وهو لا يحس به لفرط غلبة ما فى قلبة . وترى الغضبان يستولى عليه الغضب في القتال فتصيبه جراحات وهو لايشمر بها في الحال لأنَّ الغضب نار في القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب قطعة من النبار (١) ، واحتراق الفؤاد أشدّ من احتراق الاجساد ، والاشد يبطل الإحساس بالاضمفكا تراه فليس الحلاك من النار والسيف إلا من حيث إنه يفزق بين جزءين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة التـأليف الممكن في الاجسام ، فالذي يفرق بين القلب وبين محبوبه الذي يرتبط به برابطة تأليف أشــــّــ ولا يبعد أن لا يدرك من لا قلب له شدّة هذا الآلم ويستحقره بالإضافة إلى ألم الجسم ، فالصبى لو خير بين ألم الحرمان على الكرة والصولجان وبين ألم الحرمان عن رتبة السلطان لم يحس بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلا ولم يعدّ ذلك ألما وقال : العدو في الميدان مع الصولجان أحب إلى من ألف سرير للسلطان مع الجلوس عليه ، بل من تغلبه شهوة البطن لو خير بين الهريسة والحلواء وبين فعل جميل يقهر به الاعداء ويفرح به الاصدقاء لآثر الهريسة والحلواء ، وهذا كله لفقد المعنى الذي بوجوده يصيرالجاء محبوبا . ووجودالمعنى الذي بوجوده يصير الطعام لذيدا ، وذلك لمناسترقته صفات الهائم والسباع ولم تظهر فيه صفات الملائكة التي لايناسها ولا يلذها إلا القرب من رب العالمين ولا يؤلمها إلا البعد والحجاب ، وكما لايكون النوق إلا في اللسان والسمع إلا في الآذان ، فلا تكون هذه الصفة إلا في القلب ، فن لا قلب له ليس له هذا الحس ، كمن لا سمع له ولا بصر ليس له لذة الألحان وحسن الصور والألوان ، وليس لكل إنسان قلب ؛ ولو كان لما صح قوله تعالى ﴿ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَذَكْرَى لَمْنَ كَانَ لَه قلب ﴾ فجمل من لم يتذكر بالقرآن مفلسا من القلب ، ولست أعنى بالقلب هذا الذي تكتنفه عظامالصدر بل أعنى به السر الذي هو من عالم الأمر ، واللحم الذي هو من عالم الخلق عرشه والصدر كرسيه ، وسائر الأعضاء

<sup>(</sup>۱) حديث « النصّب قطعة من النار » أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد نحوه ، وقد تقدم . (۱) حديث « النصّب قطعة من النار » أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد نحوه ، وقد تقدم .

عالمه وبملكته ، وته الخلق والأمر جيما ، ولكن ذلك السر الذى قال الله تعالى فيه (قل الروح من أمر ربى) هو الأمير والملك لأن بين عالم الأمر وعالم الخلق ترتيبا ، وعالم الآمر أمير على عالم الخلق ، وهو اللطيفة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ؛ من عرفها فقد عرف نفسه ، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه ، وعند ذلك يشم العبد مبادئ روائح المدني المطوى تحت قوله صلى الله عليه وسلم ، إنّ الله خلق آدم على صورته ، و نظر بدين الرحمة إلى الحاملين له على ظاهر لعظه وإلى المنعسفين في طريق تأويله ، وإن كانت رحمته للحاملين على اللفط أكثر من رحمته للمتعسفين في التأويل ، لأن الرحمة على قدر المصيبة ومصيبة أولئك أكثر ، وإن اشتركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الآمر ، فالحقيقة فضل الله يؤتيه من يشاه والله ذو الفضل العظيم ، وحكمته يختص بها من يشاه ( ومن يؤت الحركة فقد أوتى خيراكثيرا ) ولنعد إلى الغرض فقد أرخينا الطول وطؤلنا النفس في أمر هو أعلى من علوم المعاملات التي تقصدها في هذا الكتاب ، فقد ظهر أنّ رتبة الهلاك ليس إلاللجهال المكذبين ، وشهادة ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاتدخل تحت الحصر فلذلك لم نوردها .

(الرتبة الثانية ) رتبة المعذبين وهذه رتبة من تحلى بأصل الإيمان والكن قصر في الوفاء بمقتضاه ، فإنّ رأس الإيمان هو التوحيد: وهو أن لايمبد إلا الله، ومن اتبع هواه فقد اتخذ إلهـ. هواه، فهو موحد بلسانه لا بالحقيقة ، بل منى قولك لا إله إلا الله معنى قوله تعمالي ﴿ قَمَلُ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فَي خُوضُهُم يلعبون ﴾ وهو أن تذر بالكلية غيرالله ، ومعنى قوله تعمالي ﴿ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ ولما كان الصراط المستقيم المذي لا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر وأحذ من السيف مثل الصراط الموصوف في الآخرة . فلا ينفك بشر عن ميل عن الاستقامة ولو في أمر يسير ، إذ لا يخلو عن اتباع الهوى ولو في فعل قليل ، وذلك قادح ف كمال التوحيد بقدر ميله عن الصراط المستقيم ، فذلك يقتضى لامحالة نقصانا في درجات القرب ، ومع كل نقصان ناران : نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان ، ونار جهنم كما وصفها القرآن ؛ فيكون كل ماثل عن الصراط المستقم معذيا مرتين من وجهين ، ولـكن شدّة ذلك العذاب وخفته وتفاوته بحسب طول المدّة إنمــا يكون بسبب أمرين ، أحدهما : قرّة الإيمان وضعفه ، والثاني : كثرة اتباع الموى وقلته ، وإذ لا يخلو بشر في غالب الامرعن واحد من الامرين قال الله تعالى ﴿ وإنَّ منكم إلا واردِها كان على ربك حتماً مقضياً ه ثم نتجى الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا ﴾ ولذلك قال الخائفون من السلف: إنمـا خوفنا لأنا تيقنا أنا على النار واردون وشككنا فى النجاة ، ولمنا روى ألحسن الخبر الوارد فيمن يخرج من النار بعد ألف عام وأمه ينادى ياحنان يامنان <sup>(١)</sup> قال الحسن : ياليتني كنت ذلك الرجل . واعلم أن في الاخبار مايدل على أنّ آخر من يخرج من النار بعد سبعة آلاف سنة ، وأن الاختلاف في المدّة بين اللحظة وبين سبعة آلاف سنة حتى قد يجوز بعضهم على الناركبرق خاطف ولا يكون له فيها لبث ، وبين اللحظة وبين سبعة آلاف سنة درجات متفاوته من اليوم والاسبوع والشهر وسائر المدد وأنّ الاختلاف بالشدّة لا نهاية لأغلاه ، وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب ، كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الاعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو ؛ وقد يضرب بالسياط ، وقد يعذب بنوع آخر من العذاب ، ويتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث في غير المدّة والشدّة وهو اختلاف الأنواع ، إذ ليس من يعذب بمصادرة المسال فقط كن يعذاب بأخذ المسال وقتل الولد واستباحة الحريم وتعذيب الاقارب والضرب وقطع اللسان واليد

<sup>(1)</sup> حديث د من يخرج من النار بعد ألف عام وأنه ينادى ياحنان يامنان » أخرجه أحمد وأبو يمل من رواية أمى ظلال الصمل عن أنس وأبو ظلال ضعيف واسمه هلال بن ميمون .

والانف والأذن وغيره ؛ فهذه الاختلافات ثابتة في عذاب الآخرة دل عليها فواطعالشرع ، وهي بحسب اختلاف وأماكثرته فبكثرتها ، وأما اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات ؛ وقد انكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد القرآن بنور الإيمان وهو المعنى بقوله تعالى ﴿ وَمَا رَبِّكَ بِظَلَّامُ لَلْعُسُدُ ﴾ وبقوله تعمالي ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ﴾ وبقوله تعالى ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ وبقوله تعالى ﴿ فن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ه ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره ﴾ إلى غير ذلك بما ورد في الكتاب والسنة من كون العقاب والثواب جزاء على الاعمال ، وكل ذلك بعدل لا ظلم فيه ، وجانب العفو والرحمة أرجح ؛ إذ قال تعالى قيها أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم و سبقت رحمتى غضي (١) ، وقال تعالى ﴿ وَإِنْ تُكْ حَسَنَةٌ يَضَاعِفُها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ﴾ فإذن هذه الأمور السكلية من ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات والسيئات معلومة بقواطع الشرع ونور المعرفة ' فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظناً ومستنده ظواهر الآخبار ونوع حدس يستنعد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار ، فنقول : كل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكباتر وأحسن جميع الفرائس - أعنى الأركان الخسة ـ ولم يكن منه إلا صغائر متفرَّة لم يصر عليها ، فيشبه أن يكون عذا به المناقشة في الحساب فقط ، فإنه إذا حوسب رجحت حسناته على سيئاته ، إذ ورد نىالاخبار أنالصلوات الخسة والجمعة وصوم رمصان كفارات لمما بينهن ، وكذُلك اجتناب الكبائر بحكم نص القرآن مكفرا للصغائر ، وأقل درجات التكفيّر أن يدفع العذاب إن لم يدفع الحساب ، وكل من هذا حاله فقد ثقلت موازينه ، فينبغي أن يكون بعد ظهور الرجحان في الميزان وبعد الفراغ من الحساب في عيشه را نبية ، نعم التحاقه بأصحاب اليمين أو بالمقرّبين ونزوله في جنات عدن أو في الفردوس الآعلي ، فتكذلك يتبع أصناف الإيمان ، لأن الإيمان إيمامان : تقليدي كإيمان العوام يصدّقون بما يستمعون ويستمرّون علية ، وإيمان كشني يحصل بانشراح الصدر بنور اقه حتى ينكشف فيه الوجودكله على ما هو عليه ، فيتضح أنَّ الـكل إلىالله مرجعه ومصيره ، إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وصفاته وأفعاله ، مهذا الصنف هم المقرّبون النازلون فى الفردوس الاعلى ، وهم على غاية القرب من الملاّ الاعلى ، وخم أيضا على أصاف : فمنهم السابقون ومنهم من دومهم ؛ ونفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تمسالى : ودرجات العارفين في المعرفة بالله تعالى لا تنحصر ، إذ الإحاطة بكمه جلال الله غير بمكنة وبحر المعرفة ليس له ساحل وعمق وإنما يغوص فيه الغوّاصون بقدر قواهم وبقدر ما سبق لهم من الله تعمالي في الآزل ؛ فالطريق إلى الله تعالى لا نهاية لمنازلة ؛ فالسالكون سبيل الله لا نهاية لدرجاتهم . وأما المؤمن إيمانا تقليديا فنأصحاب اليمين ودرجته دون درجة المقرّبين ، وهم أيضا على درجات ؛ فالاعلى من درجات أصحاب البيين تقارب رتبته رتبة الادنى من درجات المقربين ، هذا حال من اجتذب كل الكبائر وأدى الفرائض كلها \_ أعنى الأركان الحسة التي هي النطق بكلمة الشهادة باللسان والصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فأما من ارتكب كبيرة أوكبائر أوأهمل بعض أركان الإسلام، فإن تاب توبة نصوحاً قبل قرب الاجل التحق بمن لم يرتكب ، لأنّ التائب من الذنب كن لا ذنب له ، والثوب المغسول كالذى لم يتوسخ أصلا ، وإن مات قبل التوبة فهذا أمر مخطر عند الموت ، إذ ربمـا يـكون موته علىالإصرار سبباً لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الحاتمة ، لا سيما إذا كان إيمانه تقليديا ، فإن التقليد وإنكان جزما فهو قابل للانحلال

<sup>(</sup>١) حديث و سبقت رحمي غشبي ۽ أخرجه مسلم من إحديث إلى هريرة .

**بأدنى شك وخيال ، والعارف ال**مصير أبعد أن يخاف عليه سوء الخاتمة وكلاهما إن مانا على الإيمان بعذبان إلا أن يمغو الله عذا با يزمد على عذاب المتاشة في الحساب ، ، وتكون كثرة العقاب من حيث المدت بحسب كثره مذة الإصرار، ومن حيث الشدَّة بحسب قبح الكبائر، ومن حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السيتات، وعند انقضاء مدَّة العدَّاب ينزل البله المقلدون في درجات أصحاب العبن ، والمَّارفون المستبصرون في أعلى عليين : فني الحبر . آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنياكالها عشرة أضعاف (١) ، فلا نظن أنَّ المرادبه تقديره بالمعاحة لاطراف الاجسام ، كأن يقابل فرسخ بفرسخين أو عشرة بعشرين ؛ فإنّ هذا جهل بطريق ضرب الامثال، بل هذا كتول القائل ؛ أخلمنه جملا وأعطاه عشرة أمثاله ، وكان الجمل يساوى عشرة دنانير فأعطاه مائةدينار ؛ فإن لم يفهم من المثل إلا المثل في الوزن و الثمل ملا تكون ماثة دينار لو وضعت في كفة الميزان والجمل في الكفة الآخرى عشر عشيره ، بل هو موازئة منانى الاجسام وأرواحها دون أشخاصها وهياكلها ؛ فإن الجملايقصدلثقلهوطولهوعرضه ومساحته بل لمـاليته ، فروحه المـائية وجسمه اللحم والدم ومائة دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانيةلابالموازنة الجسمانية ، وهذا صادق عند من يعرف روح المنالية من الذهب والفضة ، بل لو أعطاء جوهرة وزنها مثقال وقيمتها مائة دينار وقال: أعطيته عشرة أمثاله ، كان صادقا ، ولكن لا بدرك صدقه إلا الجوهريون ؛ فإن روح الجوهرية لا تدرك بمجرّد البصر بل مفطنة أخرى ء راء البصر ، فلدلك يكدب به العبي بل القروى والبدوى ويقول: ما هذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال : ووزن الجمل ألف ألف مثقال فقد كذب في قرله : إن أعطيته عشرة أمثاله. والكاذب بالتحقيق هو الصي ولكن لا سبيل إلى تحقيق ذلك عند. إلا بأن ينتظر به البلوغ والسكال وأن يحصل في قُلبه النور الذي يدرك به أوواح الحواهر وسائر الاموال ، فعنلُه ذلك ينكتبف له الصدق ، والعارف عاجز عن تفهيم المقلد الغاصر حدق رسول الله صلى ألله عليه وسلم في هذه الوازنة ، إذ بقول صلى الله عليه وسلم د الجنة في السموات (٢٠ ، كا ورد في الاحبار والسموات من النانيا فكيف يكون عشرة أمثال الدنيا في الدنيا ، وهذا كا يعجز البالغ من تفهيم العبي تلك الموازنة ، وكذلك تفهيم البدوى وكما أن الحوهرى مرحوم إذا بلي بالمدوى والقروى في تفهيم تلك الموازنة ، فالعارف مرحوم إذ يلي بالبليد الآبله في تفهيم هذه الموازنة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وارحموا ثلاثة : عالمها بين الجهال ، وغنى قوم افتقر ، وعزيز قوم ذل (١) ، والانبياء مرحومون بين الامة بهذا السبب، ومقاساتهم لقصور عقول الامة فتنة لهم وامتحان وابتلاء من الله وبلاء موكل بهم سبق بتوكيله القضاء الازلى ، وهو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ البلاء مُوكِلُ بالانبياء ثُمُ الاُولِياء ثُمُ الاُمثل فالأمثل (t) » فلا تظنن أن البلاء بلاء أيوب عليه السلام وهو الذي ينزل بالبدن ؛ فإنّ بلاء نوح عليه السلام أيضا من البلاء العظيم ، إذ بلى بجماعة كان لا يزبدهم دعاؤه إلى الله إلا فرارا ، ولذلك لما تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام بعض الناس قال و رحم الله أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر (٠٠) ، فإذن لا تخلو الانبياء

<sup>(</sup>۱) حديث « لن آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنياكلها عدرة أضاف » متدق عليه من حديث إن مسمود .

(۲) حديث كون الجنة في السموت : أخرجه البخارى من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فيه « فإذا سألم الله فاسألوه الفردوس ، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحن » (٣) حديث «ارحوا ثلاثة : عالما بين الجهال ... الحديث » أخرجه ابن حبان في الضمفاء من رواية عيسى بن طهمان عن ألس ، وعيسى ضعيف ، ورواه فيه من حديث ابن عباس الا أنه قال د عالم تلاعب به العديان » وفيه أبو البحترى واسمه وهب بن وهب أحد السكذابين . (٤) حديث « البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل » أخرجه النرمذى وصححه ، والنسائي في السكبرى ، وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاس وقال : قلت يأرسول الله أي الناس الله الأنبياء ثم الصالحون ... يأرسول الله أي الناس أشد الله ؟ فذكره دون ذكر الأولياء وقلطبراني من حديث قاطمة «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ... وأب حديث « رحم المة أخي موسى لقد أوذى بأكثر من هذا قصير » أخرجه البخارى من حديث ابن مسعود.

عن الابتلاء بالجاحدين ، ولا تخلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء بالجاهلين ، ولذلك قلما ينفك الأولياء عن ضروب من الإيذاء وأنواع البلاء بالإخراج من البلاد والسعاية بهم إلى السلاطين والشهادة عليهم بالكفر والحروج عن الدين؛ وواجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من السكافرين ، كما يجب أن يكون المعتاض عن الجمل الكبير جوهرة صغيرة عند الجاهلين من المبذرين المضيعين ، فإذا عرفت هذه الدقائق فآمن بقوله عليه الصلاة والسلام و إنه يعطى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا عشر مرات ، وإياك أن تقتصر بتصديقك على ما يدركه البصر والحواس فقط فتسكون حمارا برجلين ، لأن الحمار يشاركك في الحواس الخس وإنميا أنت مفارق للحار بسر إلمي عرض على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفقن منه ، فإدراك ما يخرج عن عالم الحواس الخس لا يصادف إلا في عالم ذلك السر الذي فارقت به الحار وسائر البهائم ؛ فمن ذهل عن ذلكوعطلهوأهملهوقنع بدرجة البهائم ولم يجاوز المحسوسات فهو الذي أهلك نفسه بتعطيلها ونسيها بالإعراض عنها ، فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، فسكل من لم يعرف إلا المدرك بالحواس فقد نسى الله ، إذ ليس ذات الله مدركا في هذا العالم بالحواس الخس ، وكل من نسى الله أنساء الله ـ لامحالة ـ نفسه ونزل إلى رتبة البهائم وترك النرق إلى الآفق الاعلى وعان في الأمانة التي أودعه الله تعمالي وأنعم عليه كافرا لانعمه ومتعرّضا لنقمته إلا أنه أسوأ حالا منالبهيمة،فإنّ البهيمة تتخلص بالموت . وأما هذا فعنده أمانة سترجع لا محالة إلى مودعها ، فإليه مرجع الإمانة ومصيرها وتلك الأمانة كالشمس الزاهرة وإنما هبطت إلى هذه القالب الفانى وغربت فيه ، وستطلع هذه الشمس عند خراب هــذا القالب من مغربها وتمود إلى بارتها وخالقها إما مظلمة منكسفة وإما زاهرة مشرقة . والزاهرة المشرقة غيرمجوية عن حضرة الربوبية ، والمظلمة أيضا راجعة إلى الحضرة ، إذ المرجع والمصير للـكل إليه إلا أنها ناكسة رأسها عن جهة أعلى عليين إلى جهة أسفل سافلين ، ولذلك قال تعالى ﴿ وَلُو تَرَى إِذْ الْجُرْمُونَ نَاكُسُو رَوْسُهُم عَنْدُ رَبُّهُم ﴾ فبين أنهم عند ربهم إلا أنهم منكوسون قد انقلبت وجوههم إلى أقفيتهم وانتكست رءوسهم عن جهة فوق|لىجهة أسفل ، وذلك حكم الله فيمن حرمه توفيقه ولم يهده طريقه ؛ فنعوذ بالله من العنلال والنزول إلى منازل الجهال ؛ فهذا حكم انقسام من يخرج من النار ويعطى مثل عشرة أمثال الدنيا او أكثر ، ولا يخرج من النــار إلا موحد . ولست أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه لاإله إلا الله ، فإن اللسان منعالم الملك والشهادة فلا ينفع إلا في عالم الملك فيدفع السيف عن رقبته وأيدى الغاءين عن ماله ، ومدّة الرقبـة والمـال مدّة الحياة ، فحيث لاتبتى رقبـة ولا مال لاينفع القول باللسان ، وإنما ينفع الصدق في التوحيد وكال التوحيد أن لايرى الاموركلها إلامن الله . وعلامته أن لايغضب على أحد من الخلق بمّـ ايجرى عايه ، إذ لايرى الوسائط وإنما يرى مسبب الاسباب كاسيأتي تحقيقه في التوكل ، وهذا التوحيد متفاوت ، فن الناس من له من التوحيد مثل الجبال ، ومنهم من له مثقال . ومنهم من له مقدار خردلة وذرّة ، فن في قلبه مثقال دينار من إيمــان فهو أوّل من يخرج من النار . وفي الحبر يقال . أخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إيمــان (١١ ، وآخر من يخرج من في قلـه مثقال ذرّة من إيمان ، وما بين المثقال والذرّة على قدر تفاوت درجاتهم يخرجون بين طبقة المثقال وبين طبقة الذرة ، والموازنة بالمثقال والذرّة علىسبيل ضرب المثل كما ذكرنا في الموازنة بين أعيان الأموال وبين النقود، وأكثر مايدخل الموحدين النار مظـالم العباد، فديوان العباد هو الديوان الذي لايترك ، فأما بقية السيئات فيتسارع العفو والتكفير إليها ، فني الآثر . إن العبــد

<sup>(</sup>١) حديث « أخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من لميمان » الحديث تقدم .

ليوقف بين يدى الله تعالى وله من الحسنات أمثال الجبال لو سلت له لكان من أهل الجنة ، فيقوم أصحاب المظالم فيكون قد سب عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فيقضى من حسناته حتى لاتبقي له حسنة ، فتقول الملائكة ياربنا هذا قد فنيت حسناته وبتي طالبون كثير، فِيقول الله تعالى : ألقوا من سيئاتهم على سيئاته وصكوا له صكا إلى النار ، وكما يهلك هو بسيئة غيره بطريق القصاص فكذلك ينجو المظلوم بحسنةالظالم ، إذ ينقل إليه عوضا عماظلمبه وقد حكى عن ابن الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه يستحله فقال : لاأفعل ، ليس في صحيفتي حسنة أفعنل منها فكيف أبحوها . وقال هو وغيره: ذنوب إخواني من حسناتي أريد أن أزين بها صحيفتي ، فهذا ماأردنا أن نذكره من اختلاف العباد في المعاد في درجات السعادة والشقاوة ، وكل ذلك حكم بظاهر أسباب يضاهي حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لامحالة ولا يقبل العلاج ، وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين ، فإنَّ ذلك ظنّ يصيب في أكثر الاحوال ، ولكن قد تثوب إلىالمشرف علىالهلاك نفسه من حيث لايشعر الطبيب ، وقد يساق إلى ذى العارض الخفيف أجله من حيث لايطلع عليه ، وذلك منأسرار الله تعالىالخفية في أرواح الاحياء وغموض الاسباب التي رتبها مسبب الاسباب بقـدر معلوم ، إذ ليس في قوّة البشر الوقوف على كنهها ، فكذلك النجاة والغوز في الآخرة لهما أسباب خفية ليُس في قوة البشرالاطلاع عليها ، يعبر عن ذلكالسبب الخني المفضى إلى التجاة بالعفو والرضا وعما يفضى إلى الهلاك بالغضب والانتقام ، ووراءذلك سرالمشيئة الإلهية الازلية التىلايطلع الحلق عليها ، فلذلك يجب عليناأن نجوز العمو عنااماصي وإن كثرت سيثانه الظاهرة والغضب على المطيع وإنكثرت طاعاته الظاهرة ؛ فإنَّ الاعتباد علىالتقوى والتقوى في القلب ، وهو أغمض من أن يطلع عليه صاحبه فكيف غيره ، ولكن قد المكشف لأرباب القاوب أنه لاعفو عن عبد إلا بسبب خنى فيه يقتضى العفو ، ولا غضب إلا بسبب باطن يقتضى البعد عن الله تعالى ، ولو لا ذلك لم يكن العفووالغضب جزاء على الاعمال والاوصاف ، ولو لم يكن جزاء لم يكن عدلا ، ولو ام يكن عدلا لم يصح قوله تعالى ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ ولا قوله تعالى ﴿ إنَّ الله لايظلم مثقال ذرة ﴾ وكل ذلك صحيح ، فليس للإنسان إلا ماسعي ، وسعيه هو الذي يرى ، وكل نفس بما كسبت رهيته ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ، ولما غيروا مابأنفسهم غير الله مابهم ، تحقيقا لقوله تعالى ﴿ إِن الله لايغـير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ﴾ وهذاكله قد انكشف لأرباب القلوب انكشالا أوضح من المشاهدة بالبصر ، إذ للبصر يمكن الغلط فيه ، إذ قد يرى البعيد قريبا والكبير صغيرا ، ومشاحدة القلب لايمكنالغاط فيها ، وإنماالشأن في انفتاح بصيرة القلب، و إلا فيا يرى بها بعد الانفتاح فلا يتصور فيه الكذب، و إليه الإشاره بقوله تعمالي ﴿ مَا كُذُبِ الْفُؤَادُ مَارَأَى ﴾ .

(الرتبة الثااثة) رتبة الناجين ، وأعنى بالنجاة السلامة فقط دون السعادة والفيوز ، وهم قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا ، ويشبه أن يكون هذا حال المجانين والصبيان من المكفار والمعتوهين والذين لم تبلغهم المدعوة في أطراف البلاد ، وعاشوا على البله وعدم المعرفة فلم يكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية فلا وسيلة تقربهم ولا جناية تبعدهم ، فاهم من أهل الجنة ولا من أهل النار ، بل ينزلون في منزلة بين المنزلتين ومقام بين المقامين عبر الشرع عنه بالاعراف ، وحلول طائفة من الخلق (۱) فيه معلوم يقينا من الآيات والآخبار ومن

<sup>(</sup>۱) حديث حلول طائفة من الحاق الأعراف: أخرجه البزار من حديث أبى سعيد الخدرى: سئل رسول الله سلى الله عليه وسلم عن أصاب الأعراف فقال و هم رجال فتلوا في سبيل الله وهم عساة لآبائهم فنمتهم الصهادة أن يدخلوا النارومنعهم المصية أن يدخلوا الجنة ، وهم على سور بين الجنة والنار ... الحديث » وفيه عبد الرحن بن زيد بن أسلم وهوضيف. ورواه العلبراني من رواية =

أنوار الاعتبار؛ فأما الحكم على العين كالحكم مثلابأن الصبيان منهم؛ فهذا مظنون وليس يمستيقن؛ والاطلاع عليه تحقيقا في عالم النبوة؛ ويبعد أن ترتقى إليه رتبة الأولياء والعلماء؛ والاخبار في حق الصبيان أبضا متعارضة . حتى قالت عائشة رضى الله عنها لما مات بعض الصبيان: عصفور من عصافير الجنة ، فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال و وما يدريك ، (١١ فإذن الإشكال والاشتباء أغلب في هذا المقام .

(الرتبة الرابعة) رتبة الفائرين وهم العارفون دون المقلدين، وهم المقرّبون السابقون؛ فإن المقلد وإن كان له فوز على الجملة بمقام في الجنة فهو من أصحاب اليمين وهؤلاء هم المقرّبون وما يلتى هؤلاء يجاوز حدّ البيان، والقدر الممكن ذكره مافصله القرآن، فليس بعد بيان الله بيان، والذى لا يمكن التعبير عنه في هذا العالم فهو الذى أجمله قوله تعالى فلا تعلم نفس ماأخنى لهم من قرّة أعين ﴾ وقبوله عز وجل و أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، والعارفون مطلبهم تلك الحاله التى لا يتصوّر أن تخطر على قلب بشر في هذا العالم وأما الحور والقصور والفاكهة واللبن والعسل والخر والحلى والاساور فإنهم لا يحرصون عليها ولو اعطوها لم يقنعوا بها، ولا يطلبون إلا لذة النظر إلى وجه الله تعالى الكريم فهى غاية السعادات ونهاية الملذات ولذلك قيسل لرابعة العدوية رحمة الله عليها : كيف رغبتك في الجنة ؟ فقالت : الجار شمالدار ؛ فهؤلاء قوم شغلهم حب رسالدار عن الدار وزينتها ، بل عن كل شيءسواه حتى عن أنفسهم ، ومثالهم مثال العاشق المستهر بمصوقة المستوفى همه بالنظر الى وجهه والفكر فيه ، فإنه في حال الاستفراق غافل عن نفسه لايحس بما يصيه في بدنه ، ويعبر على هذه الحالة بأنه فني عن نفسه ، ومعناه أبه مارمستفرقابغيره وصارت همومه هما واحداً وهو محبوبه ، ولم يبق فيه متسع لغير على متنفسه ، ومعناه أله وحبوبه ، ولم يبق فيه متسع لغير على متنفسة والمورة إلى قرّة عين لايتصور أن

<sup>=</sup> أنى معشر عن يخيى بن شدل عن عمر بن عبد الرحمن المدنى عن أبيه عتصرا ، وأبو معشر تجييح السندى ضعيف ، ويحبى بن شبل لايعرف . وللحاكم عن حديدة قال : « أسحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم المار وقصرت سيئاتهم عن الجنة .. الحديث وقال صيح على شرط الفيحين . وروى الشلى عن ابن عباس قال : الأعراف موسم عال فى الصراط عليه العباس وحزة وعلى وجعفر . • . الحديث ، هذا كذب موضوع وقيه جاعة عن السكذابين .

<sup>(</sup>١) حديث عائشة أنها قالت لما ماتّ بعش الصبيان : عصفور من عصافير الجنة فأنسكر ذلك رسول الله وقال « مامدريك » رواه مسلم ، قال المصنف : والأخبار في حق الصبيان متعارضة . قلت : روى البيخاري من حديت سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه « وأما الرجل العلويل الذي في الروسة فإبراهيم عليه السلام ، وأما الولدان حوله فسكل مولود يولدعلى الفطرة » فقيل : يارسول الله ، وأولاد المصركين ؟ قال وأولاد المصركين » وللطبراني من حديثه : سألنا رسول القصلياقة عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال « هم خدمة أهل الجلة » وفيه عباد بن منصور الناجي قاصي المصرة ، وهوضعيف يرويه عن عيسى ابن أشعيب ، وقد ضمَّه ابن حيان . وللنسائي من حديث الأسود بن سربع . كنا في غزاة لنا .. الحديث في قتلي الفرية ، وفيه « ألا لمن خياركم أبناه المشركين » ثمثال « لانفعلوا ذريةوكل نسمة تولد على أأفطرة ... الحديث » وإسناه - صميح ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة «كل مولود يولد على الفطرة ... الحديث » وفي رواية لأحد « ابس مولوديولد الا على هذه الملة » ولأبي داود في آخر الحديث : يارسول الله أفرأيت من يموت وحو صنير ؟ فقال « الله أعلم بمــاكانوا عاملين » وفي الصحيحين من حديث ابن حباس : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المصركين فقال ﴿ اللهُ أُعدلُمُ أَعْدَاكُما نُوا عاملين ﴾ وللطبراني من حديث ثات بن الحارث الأنصاري : كانت يهودي لمذا هلك لهمسي صنير قالوا . هو صديق ، نقأل النبي صلى الله عليه وسلم «كذبت يهود، مامن نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شتى أو سعيد ... الحديث ، وفيه عبدالله بن لهيمة ، ولأبى داود من حديث ابن مسمود الوائدة والموءودة في النار » وله من حديث عائشة : قلت يارسول الله ذراري المؤمنين ؟ فقال « مع آبائهم » قلت : بلا عمل ؟ قال « الله أعلم بمـاكانوا عاملت » قلت : فذرارى المصركين؟ قال «مع آبائهم» قلت : بلا عمل ؟ قال « الله أعلم بمـاكانوا عاملين » والطبراني من حديث خديمة : قلت يارسول الله أين أطفاني منك ؟ قال ﴿ فِي الْجِنَّةِ ﴾ قلت: بلا عمل ؟ قال ﴿ الله أغلم عما كانوا عاملين ﴾ قلت : أطفالي قبلك ؟ قال « في النار » قلت : يلا عمل ؟ قال « لقد علم الله ما كانوا عاملين » ولمسناده منقطع بين عبد الله بن الحارث وخديمة . وفي الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة في أولاد الممركين • هم من آبائهم ، وفي رواية ء هم منهم ،

تخطر فى هذا العالم على قلب بشر ، كما لايتصق أن تخطر صورة الآلوان والآلحان على قلب الاصم والآكه ، إلا أن برفع الحجاب عن سمعه ويصره ، فعند ذلك يدرك حاله ويعلم قطعاً أنه لم يتصقر أن تخطر بباله قبل ذلك صورته فالدنيا حجاب على التحقيق ، وبرفعه ينسكشف ألفطاء ، فعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيبة ﴿ وَإِن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانون يعلمون ﴾ فهذا القدر كاف فى بيان توزع الدرجات على الحسنات ، والله المرفق بلطفه .

#### بيان ماتعظم به الصغائر من الذنوب

اعلم أن الصفيرة تكبر بأسباب: منها الإصرار والمواظبة ، ولذلك قيل: لاصغيرة مع إصرار ولاكبيرة مع استغفار ، فكديرة واحدة تنصرمولايتبعها مثلها لوتصوّر ذلك كان العفوعنها أرجى من صغيرة يواظبالعبد عليها ومثال ذلك قطرات من المـاء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه ، وذلك القدر من المـاء لوصب عليه دفعة واحدة لم يؤثر ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . خير الاعمال أدومها وإن قل (١١) . والاشياء تستبان بأُضداها وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره ، فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب ، إلا أنَّ الكبيرة قلَّما يتصور الهجوم عليهما بغتة من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر ، فقله يزنى الزانى بغتة من غير مراودة ومقدمات ، وقلما يقتلبغتةمن غير مشاحنة سابقة ومعاداة ، فكل كبيرة تـكتنفها صغائر سابقة ولاحقة ، ولو تصوّرت كبيرة وحدمابغتة ولم يتفق إليها عود ربما كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عمره . ومنها أن يستصغر الذنب فإنّ الذنب كلها استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى ، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراميته له ، وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به ، واستصغاره يصدر عن الألف به وذلك يوجب شدّة الآثر في القلب ، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات ، والمحذور تسويده بالسيئات ، ولذلك لايؤاخذ بما يجرى عليه في الغفلة فإنالقلب لايتأثر بما يجرى في الغفلة ، وقد جاء في الخبر « المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه ، والمنافق يرىذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره (٢) ، وقال بعضهم : الذنب الذي لايغفر قول العبد : ليت كل ذنب عملته مثل هذا ، وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله ، فإذا فظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة ، وقدأو حي الله تعالى إلى بُمض أنبياته : لاتنظر إلى قلة الحدية وانظر إلى عظم مهديها ، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها ، ومهذا ألاعتبار قال بعض العارفين : لاصغيرة ، بلكل مخالفة فهي كبيرة ، وكذلكةال بعض الصحاية رضى الله عنهم للتابعين : وإنكم لتعملون أعمالًا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا فعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات ، إذ كانت معرفةالصحابة بجلال الله أثم ، فكانت الصغائر عندهم بالإصافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر ، وبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل ، ويتجاوز عن العامى فى أمور لا يتجاوز فى أمثالها عن العارف، لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخألف. ومنها السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها واعتداد التمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كويه سبب الشقياوة ، فيكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبيد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه ، حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدّة فرحه بمقارفته إياه ،

<sup>(</sup>١) حديث و خير الأعمال أهومها ولن قل » متفق عايه من حديث عائمه بلفظ و أحب » وقد تقدم .

<sup>(</sup>۲) حديث « المؤمن يرى «نبه كالجبل فوقه ... الحديث » أخرجه البغارى . من رواية الحارث بن سويد قال حدثناصد الله ا ابن مسمود حديثين : أحدما عن النهي صلى الله عليه وسلم ، والآخر عن نفسه ، فذكر هذا وحديث « لله أفرح بتوبة العبد » ولم يبن المرفوع من الموقوف ، وقد رواه البيهتي في الشعب من هذا .

كما يقول : أما رأيتني كيف من قت عرضه ، ويقول المناظر إنى مناظرته : أما رأيتني كيف فضحته وكيف ذكرت مساويه حتى أخجلته وكيف استخففت به وكيف لبست عليه ؟ ويقول المعامل فىالتحارة : أمارأبت كيفروجت عليه الزائف وكيف خدعته وكيف غينته في ماله وكيف استحمقته ؟ فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر فإن الدنوب مهلكات ، وإذا دفع العبد إليها وظفر الشيطان به في الحمل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدق عليه وبسبب بعده من الله تعالى ، فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لايرجى شفاؤه ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهماله إياه ولا يدرى أنه إنمها يمهل مقتا ليزداد بالإمهال إثماً ، فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى به ، فيكون ذلك لامنه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله ، كما قال تعالى ﴿ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصــير ﴾ ا ومنها أن يأتى الذنب ويظهره بأن ذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره فإن ذلك جنابة منه على ستر الله الذي سدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله ، فهما جنايتان الضمتا إلى جنايته فغلظت به ، فإن ا نضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئة الاسباب له صارت جناية رابعة وتفاحشالامر ، وفي الخبر «كل الناس معافى إلا المجاهرين بييت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف سترالله و بتحدّث بذنبه (١) ع وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر الجميل ويستر القبيح ولا يهتكالستر؟ فالإظهار كفران لهذه النعمة . وقال بعضهم : لاتذنب فإن كان ولا بدّ فلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنيين ، ولذلك قال تعالى ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ﴾ وقال بعض السلف : ما انتهك المرء من أخيه حـرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه . ومنها أن يـكمون المذنب عالما يقتدى به فإذا فعله بحيث يرىذلك مته كبر ذنبه كلبس العالم الإبريسم وركوبه مراكب الذهب، وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين، ودخوله على السلاطين وتردّده عليهم ومساعدته إياهم بترك الإنكار عليهم وإطلاق اللسان في الأعراض وتعدّيه باللسان في المناظرة وقصده الاستخفاف واشتغاله من العلوم بمـا لايقصـد منه إلا الجاء كعلم الجدل والمناظرة ، فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت العالم ويبتى شره مستطيراً في العالم آماد متطاولة ، فطوى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه . وفى الحبر . من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهالاينقص منأوزارهم شيئاً (١٢) ، قال تعالى ﴿وَنَكْتُبُ ماقدمرا وآثارهم ﴾ والآثار ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل. وقال ابن عباس: ويل للعمالم من الاتباع يزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق . وقال بعضهم : مثل زلة العـالم مثل انكسار السفينة تُغرق ويغرق أهلها . وفي الإسرائيليات ؟ أن عالما كان يضل الناس بالبدعة ثمم أدركته توبة فعمل في الإسلاح دهرا ، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم : قل له إن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك ولكن كيفيمن أضللت من عبادى فأدخلتهم النار ، فبهذا يتضح أن أمر العلماء مخطر قعليهم وظيفتان : إحداهما ترك الذنب ، والاخرى إخفاءه ، وكما تتضاعف أوزارهم على الدنوب فكذلك يتضاعف ثوابهم على الحسنات إذا انبعوا ، فإذا ترك النجمل والميل إلى الدنيا وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيتبع عليه ويقتدىبه العلماءوالعوامفيكونله مثل ثوابهم ، وإن مال إلى التجمل مالت طباع من دونه إلى التشبه به ، ولايقدرون على النجمل|لابخدمة السلاطين

<sup>(</sup>۱) حدیث «کل الناس معافی لا المجاهرین ... الحدیث » متفق علیه من حدیث أبی هریره بلفظ «کل أمتی » وقد تقدم (۲) حدیث « من سن سنة سیئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها ... الحدیث » أخرجه مسلم من حدیث جریر بن عبد الله وقد تقدم نی آداب الکسب .

وجمع الحطام من الحرام ويكون هو السبب فى جميع ذلك ، فحركات العلماء فى طورى الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها إما. بالربح وإما بالحسران ، وهذا القدركاف فى تفاصيل الذنوب التى التوبة توبة عنها .

#### الركن الثالث : في تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر

قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا ، وذلك الندم أورثه العلم بكون المعماصي حائلا بينه وبين محبوبه ، ولحكل واحد من العلم والندم والعزم دوام وتمام ، ولتماهها علامة ، ولدوامها شرط فلا بدّ من بيانها : أما العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسيأتى . وأما الندم فهو توجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر ، فن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤه ، وأى عزيز أعز عليه من نفسه وأى عقوبة أشد من النار وأى شيءأدل على نرول العقوبة من المعاصي وأى مخبر أصدق من الله ورسوله ؟ ولو حدثه إنسان واحد يسمى طبيبا : أن مرض ولده المريض لا يبرأ وأنه سيموت منه ، لطال في الحال حزنه ، فليس ولده بأعز من نفسه ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله ولا الموت بأشد من النار ولا المرض بأدل على الموت من المعاصي على سخط الله تعالى والتعرض بها للنار ، فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى ، فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع وفي الخبر و جالسوا التوابين فإمهم أرق أفئدة (١) ، ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلا عن حلاوتها فيستبدل بالميل كراهية وبالرغبة نفرة ، وفي الإسرائيليات : إن الله سبحانه وتعالى لوشفع فيه أهل السموات فيستبدل بالميل كراهية وبالرغبة نفرة ، وفي الإسرائيليات : إن الله سبحانه وتعالى لوشفع فيه أهل السموات فيول توبته فقال ـ وعزتى وجلالى لوشفع فيه أهل السموات وبالارض ماقبلت توبته وحلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه في قلبه .

فإن قلت: فالدنوب هي أعمال مشتهاة بالطبع فكيف يجد مرارتها؟ فأقول: من تناول عسلاكان فيه سم ولم يدركه بالدوق واستلذه ثم مرض وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لا؟ فإن قلت: لا ، فهو جحد للمساهدة والضرورة ، بل ربما تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضا لشبهه به ، فوجدان التاثب مرارة الذنب كذلك بكون ، وذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمله عمل السم ، ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان . ولما عز مثل هذا الإيمان عزت التوبة والتاثبون ، فلا ترى إلا معرضا عن الله تعالى متهاونا بالذنوب مصرا عليها ، فهذا شرط تمام الندم وينبغي أن يدوم إلى الموت وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الدنوب وإن لم يكن قد أرتم بها من قبل ، كما يجد متناول السم في العسل النفرة من الماء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك السم ، إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه ، ولم يكن ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزنا بل من حيث إنه من عنوره من العمل وذلك جار في كل ذنب . وأما القصد الذي ينبعث منه وهو إدادة التدارك فله تعلق بالحال ؛ وهو يوجب ترك كل محظور هو ملابس له وأداء كل فرض هو متوجه عليه في الحال . وله تعلق بالماضي ؛ وهو وهو يوجب ترك كل محظور هو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت .

وشرط صحتها فيها يتعلق بالماضي أن يرد فكره إلى أوّل يوم بلغ فيه بالسن أوالاحتلام ويفتش عما مضي من

<sup>(</sup>۱) حديث • جالسوا التواين فإنهم أرق أفئدة » لم أجده سرفوعاوهو من قول عون بن عبد اللهرواه ابن أبى الدنيا فى التوبة قال • جالسوا التوايين فإن رحمة الله لمل النادم أقرب » وقال أيضا • فالموعظة لمل قلوبهم أسرع وهم لملى الرقة أقرب، وقال أيضا • التائب أسرع دمعة وأرق قليا » .

عمره سنة سنة وشهرا شهرا ويوما يوما ونفسا نفسا ، وينظر إلى الطاعات ما الذى قصر فيه منها ؟ وإلى المعاصى ما الذى قارفه منها ؟

فإن كان قد ترك صلاة أو صلاها فى ثوب نجس أو صلاها بنية غير صحيحة لجهلة بشرط النية فيقضيها عن آخرها ، فإن شك فى عدد مافاته منها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذى يستيقن أنه أداه ويقضى الباقى وله أن يأخذ فيه بغالب الظن ويصل إليه على سبيل التحرى والاجتهاد .

وأما الصوم فإن كان قد تركه فى شفر ولم يقضه أو أفطر عمدا أو نسى النبة بالليل ولم يقض ؛ فيتعرّف بجموع ذلك بالتحرى والاجتهاد ويشتغل بقضائه .

وأماالزكاة فيحسب جميع مالهوعدد السنين من أول ملكه ـ لامن زمان البلوغ فإن الزكاة واجبة في مال الصبي ـ فيؤدى ما علم بغالب الغلن أنه في ذمته ، فإن أداه لا على وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الاصناف الثمانية اوأخرج البدل وهو على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيقضى جميع ذلك ، فإن ذلك لا يجزيه أصلا ، وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيه إلى تأمل شاف ويلزمه أن يسأل عن كيفية الخروج عنه من العلماء .

وأما الحج فإن كان قد استطاع فى بعض السنين ولم يتفق له الحروج والآن قد أفلس فعليه الحروج ، فإن لم يقدر مع الإفلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد ، فإن لم يكن له كسب ولا مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقات ما يحج به ، فإنه إن مات قبل الحج مات عاصيا قال عليه السلام ، من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء فصرانيا (۱) ، والعجز الطارئ بعد القدرة لا يسقط عنه الحج . فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها .

وأما المماصى فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبصره ولسانه ويطنه ويده ورجله وفرجه وسائر جوارحه ، ثم ينظر في جميع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه حتى يطلع على جميمهاصفائرها وكبائرها ثم ينظر فيها في كان من ذلك بينه وبين الله تعالى من حيث لا يتملق بمظلمة العباد ، كنظر إلى غير محرم وقعود فى مسجد مع الجناة ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد بدعة وشرب خر وسماع الكبر ومن حيث المدة ويطلب لمكل العباد ، فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليها وبأن بحسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث المدة ويطلب لمكل معصية منها حسنة تناسبها فيأتى من الحسنات بمقدار تلك السيئات أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم ، اتق القحيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها (۱۲) ، بل من قوله تعالى ﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ فيكفر سماع الملاهى بسماع القرآن وبمجالس الذكر ، ويكفر القعود في المسجد جنبا بالاعتكاف فيهمع الاشتفال بالسبادة ، ويكفر شرب بسماع القرآن وبمجالس الذكر ، ويكفر القود في المسجد جنبا بالاعتكاف فيهمع الاشتفال بالسبادة ، ويكفر شرب المسخف محدثا بإكرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله بأن يكتب مصحفا ويجمله وقفا ، ويكفر شرب الحرب بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه وأحب إليه ، وعد جميع المعاصى غير بمكن وإنما المقصود سلوك الطربق المضادة فإن المرض يعالج بضده ، فكل ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلا يمحوها إلا نور يرتفع إلى البياض تضادها ، والمتضادات هى المتناسبات فلذلك ينبغى أن تمحى كل سيئة بحسنة من جنسها لكن تضادها ، فإن البياض تضادها ، والمتصادات في المرودة ، وهذا الندريج والتحقيق من التلطف في طريق المحوف فيه أصدق والثمة يرال بالسواد لابالحرارة والبرودة ، وهذا الندريج والتحقيق من التلطف في طريق المحوف في فه أصدق والثمة يرال بالسواد لابالحرارة والبرودة ، وهذا الندريج والتحقيق من التلطف في طريق المحوف في في أصدى والتحقيق من التلطف في طريق المحوف في أصدى والثمة والثمة والثمة والثمة والثمة والثمة والثمة والمتحود والتحقيق من التلطف في طريق المحود في المحتكات والمتحود والتحود والمتحود والمتحود والمتحود والتحود والمتحود والمتحود

<sup>(</sup>۱) حديث «من مات ولم محج فليمت لمن شاء يهوديا ... الحديث» تقدم في الحج (۲) حديث دائق الله حيثًا كنت وأتسم السيئة الحسنة تمحها » أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر وصححه وتقدم أوله في آداب السكسب وبعضه في أوائل التوبة وتقدم في رياضة النفس .

به أكثر من أن يواظب على نوع واحد من العبادات وإن كان ذلك أيضا مؤثرا فى المحو فهذا حكم مابينه وبين الله تعملى ويدل علىأن الشيء يكفر بضده أن حبالدنيا رأس كل خطيئة وأثر اتباع الدنيا فىالقلب السرو بهاوالحنين إليها فلا جرم كان كل أذى يصيب المسلم ينبو بسببه قلبه عن الدنيا يكون كفارة له ، إذ القلب يتجافى بالهموم والغموم عن دار الهموم قال صلى الله عليه وسلم ، من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهموم (١١) ، وفي لفظ آخر ، إلا الهم بطلب المعيشة ، وفي حديث عائشة رضى الله عنها ، إذا كثرت ذنوب العبد ولم تكن له أعمال تكفرها أدخل الله تعالى عليه الهموم فتكون كفارة لذنوبه (٢) ، ويقال إنّ الهم الذي يدخل على القلب والعبد لا يعرف هو ظلمة الذنوب والهم بها ، وشعور القلب بوقفة الحساب وهول المطلع .

فإن قلت : هم الإنسان غالبا بماله وولده وجاهه وهو خطيئة فكيف يكون كفارة ؟ فاعلم أن الحب له خطيئة والحرمان عنه كفارة ولو تمتع به لتمت الخطيئة فقد روى أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام فى السجن فقال له : كيف تركت الشيخ الكثيب ؟ فقال قد حزن عليك حزن مائة ثمكلى قال : فماله عند الله ؟ قال : أجر مائة شهيد ، فإذن الهموم أيضا مكفرات حقوق الله فهذا حكم مابينه وبين الله تعالى .

وأما مظالم العباد فضيا أيضا معصية وجناية على حق الله تعالى فإن الله تعالى نهى عن ظلم العباد أيضا ، فايتعلق منه بحق الله تعالى تعاركه بالندم والتحسروترك مثله فى المستقبل والإتيان بالحسنات التى هى أضدادها ، فيقابل إبذاءه والناس بالإحسان إليهم ، ويكفر غصب أموالهم بالتصدق بملكما لحلال ، ويكفر تناول أعراضهم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء على أهل الدين وإظهار ما يعرف من خصال الخير من أقرانه وأمثاله ، ويكفر قتل النفوس بإعتاق الرقاب ــ لأن تلك إحياء إذ العبد مفقود لنفسه موجود لسيده والإعتاق إيجاد لا يقدر الإنسان على أكثر منه فيقابل الإعدام بالإيجاد وبهذا تعرف أن ماذكرناه من سلوك طريق المضادة فى التكفير والمحو مشهود له فى الشرع حيث كفر القتل بإعتاق رقبة ، ثم إذا فعل ذلك كله لم يكفه مالم يخرج عن مظالم العباد ومظالم العباد إما فى النفوس أو الاعراض أو القلوب أعنى به الإيذاء المحض .

أما النفوس فإن جرى عليه قتل خطأ فنوبته بتسليم الدية ووصولها إلى المستحق إما منه أو من عاقلته وهو فى عهدة ذلك قبل الوصول. وإن كان عدا موجباللقصاص فبالقصاص، فإن الم يعرف فيجب عليه أن يتعرف عندولى الدم ويحكمه فى روحه فإن شاء عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهدته إلا بهذا. ولا يجوز له الإخفاء وليس هذا كالوزنى أو شرب أو سرق أو قطع الطريق أوباشر ما يجب عليه فيه حدالله تعالى فإنه لايلزمه فى التوبة أن يفضح نفسه ويهتك ستره ويلتمس من الوالى استيفاء حق الله تعالى، بل عليه أن يتستر بستر الله تعالى ويقيم حد الله على نفسه بأنواع المجاهدة والتعذيب، فإن أم هذه نفسه بأنواع المجاهدة والتعذيب، فإن أم هذه الله الوالى حتى أقام عليه الحد وقع موقعه وتكون توبته صحيحة مقبولة عندالله تعالى بدليل ماروى أن ماعزبن مالك أن الله الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى! فرده فلما كان من الغد أتاه فقال: يارسول الله إنى قد زنيت! فرده الثانية فلما كان فى الثالثة أمر به فحفر له حفرة ثم أمر به

<sup>(</sup>۱) حديث « من الدّنوب:نوب لايكفرها إلا الهموم » وفي لفظ آخر « إلا الهم في طلبُ المعيشة » أخرجه الطبرائي في الأوسط وأبو لهم في الحلية والخطيب في التلخيس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف تقدم في النسكاح .

 <sup>(</sup>۲) حديث و لذاكترن ذنوب العبد ولم يكن له أعمال تمكفرها أدخل الله عليه النموم » وتقدم أيضا في النسكاح وهو عند أحمد من حديث فائشة بلفظ و ايتلاء الله بالحزن » .

فرجم ، فكان الناس فيه فريقين : فقائل يقول لقد هلك وأحاطت به خطيئته وقائل يقول ماتوبة أصدق من توبته فقال رسول الله صلى الله على وسلم ، لقد تاب توبة لوقسمت بين أمة لوسعتهم (۱) ، وجاءت الغامدية فقالت : يارسول الله إلى قد زنيت فطهرنى ! فردها فلما كان من الغد قالت : يا رسول الله لم تردنى لعلك تريد أن ترددنى كا رددت ماعزا ، فوالله إلى لحبلى : فقال صلى الله عليه وسلم ، أما الآن فاذهبي حتى تضعى ، فلما ولدت أت بالصبى فى خرقة فقالت : هذا قد ولدته قال ، اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ، فلما فطمته أتت بالصبى وفيده كسرة خبز فقالت : يانبى الله قد فطمته وقد أكل الطعام ! فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها لحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها ، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرى رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال ، مهلا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تمابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ، ثم أمر بها فصلى عليها ودفت . (۲) ،

وأما القصاص وحد القذف: فلا بدّ من تحليل صاحبه المستحق فيه ، وإن كان المتناول مالا تناوله بغصب أو خيانة أو غبن في معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجير أو منع أجرته فكل ذلك يجب أن يفتش عنه لا من حدّ بلوغه بل من أوّل مدة وجوده ، فإنّ ما يجب في مال الصبي بجب على الصبي إخراجه بعد البلوغ إن كان الولى قد قصر فيه فإن لم يفعل كان ظالما مطالباً به ، إذ يستوى في الحقوق المالية الصبي والبالغ ، وليحاسب نفسه على الحبات والدوانق من أوّل يوم حياته إلى يوم تو بته قبل أن يحاسب في القيامة ، وليناقش قبل أن يناقش فن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه ، فإن حصل بجوع ما عليه بظن غالب ونوع من الاجتهاد عكن فليكتبه وليكتب أساسي أصحاب المظالم واحداً واحداً وليطف في نواحي العالم وليطلبهم وليستحاهم أو ليؤد حقوقهم ، وهذه التوبة تشق على الظلمة وعلى التجار فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملين كلهم ولا على طلب ورئتهم ولكن على واحد منهم أن يفعل منه ما يقدر عليه فإن عجز فلا يدقي له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب المظالم ، ولكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه فإنه إن لم تف يها حسناته حل من سيئات أرباب المظالم فيلك بسيئات غيره ، فهذا طريق كل عمل نو رد المظالم وهذا يوجب استغراق العمر في الحسنات لو طال العمر بحسب طول مدة الظلم فكيف وذلك مما لا يعرف ؟ ورجما يكون الأجل قريبا ؟ فينبغي أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الذي كان في المعاصى في متسع الأوقات . هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته .

أما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدّق به ، فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدو الحرام بالاجتهاد ويتصدّق بذلك المقداركا سبق تفصيله فى كتاب الحلال والجرام .

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوقهم أو يعييهم في الغيَّة فيطلب كل من تعرَّض له بلسان أو آذى قلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدامنهم ومنمات أوغاب فقد فات أمرمولا يتدارك إلابتكثيرالحسنات لتؤخذ منه عوضا في القيامة ، وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنايته

<sup>(</sup>۱) حدیث : اعتراف ماعز بالزنا ورده صلی الله علیه وسلم حتی اعترف أربعا وقوله « لقد تاب توبة ... الحدیث » أخرجه مسلم من حدیث بریدة بن الخصیب (۲) حدیث العامدیة واعترافها بالزنا ورجمها وقوله صلی الله علیه وسلم « لقد تابت توبة ... الحدیث » أخرجه مسلم من حدیث بریدة وهو بعض الختی قبله .

و تعرضه له فالاستحلال المبهم لا يكنى ، وربما لو عرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم قطب نفسه بالإحلال وادخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته أو بحمله من سيئاته ، فإن كان في جملة جنايته على الغير مالو ذكره وعرفه لتأذى بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شؤفه به فقد انسد عليه طريق الاستحلال ، فليس له إلا أن يستحل منها ثم تبتى له مظلمة فليجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة الميت والغائب .

وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلالمنها ، ومهما ذكر جنايته وعرفه الجنيعليه فلمتسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه فإن هذا حقه ، فعليه أن يتلطف به ويسعى في مهماته وأغراضه ويظهر منحبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبه ، فإن الإنسان عبد الإحسان ، وكل من نفر بسيئة مال بحسنة فإذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال، فإن أبي إلا الإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته التي يمكن أن يجبر بها في القيامة جنايته ، وايكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه في اذاه، حتى إذا قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه ، كن أتلف في الدنيا مالا هِاه بمثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراء فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبي ، فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين وأعدل المقسطين . وفي المتفق عليه من الصحيحين عن أبي سعيد الحدريأن نبيالله صلى الله عليه وسلم قال وكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الارض فدل على راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟ قال : لا فقتله فكل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الارض فدل على رجل عالم فقال له : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال : فعم ، ومن يحول بينه وبين النوبة الطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عزء جل فاعبد الله معهم ولاترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلاً بقلبه الى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرًا قط ، فأتاهم ملك في صورة آدى لجعلوه حكما بينهم فقال قيسوا مابين الارضين فإلى أيتهماكان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الارض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة (١) ، وفي رواية « فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها ، وفي رواية ﴿ فَأُوحَى الله تَعَالَى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقرَّبي وقال قيسوا مابينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له ﴾ فبهذا تعرف أنه لاخلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال ذرّة فلا بدّ للتائب من تكثير الحسنات هذا حكم القصدالمتعلق بالمـاضي .

وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا ويعاهده بعهد وثيق أن لايعود إلى تلك المذوب ولا إلى أمثالها ،كالذى يعلم فى مرضه أن الفاكهة تضره مثلا فيعزم عزما جزماأته لايتناول الفاكهة مالم يزل مرضه ، فإن هذا العزم يتأكد فى الحال وإن كان يتصوّر أن تغلبه الشهوة فى ثانى الحال ، ولكن لايكون تائباً مالم يتأكد عزمه فى الحال ، ولا يتصوّر أن يتم ذلك للتائب فى أوّل أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الآكل والنوم واحراز قوت حلال ، فإن كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب بها قدر الكفاية فليقتصر عليه ،

<sup>(</sup>١) حديث أبي سعيد الخدرى المتفق علمه «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسمين فسأل عن أهلم أهل الأرض .. الحديث » هو متفق عليه كما قال المصنف من حديث أبي سعيد .

فإن رأس المعاصي أكل الحرام فكيف يكون تاثباً مع الإصرار عليه ولايكتبي بالحلال وترك الشبهات من لايقدر على ترك الشهوات في المأكولات والملبوسات؟ وقد قال بعضهم منصدق في تركشهوة وجاهد نفسه للسبع مرار لم يبتل بها . وقال آخر . من تاب من ذنب واستقام سبع سنين ، لم يعد إليه أبدا . ومن مهمات التائب إذا لم يكن عَالَمًا أَنْ يَنْعُلُمُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَي المُستَقَبِلُ وَمَا يُحْرِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُنَّهُ الاستقامة ، وإن لم يؤثر العزلة لم تتم له الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوب ، كالذي يتوب عن الشرب والزنا والغصب مثلاً ، وايست هذه توبة مطلقة وقد قال بعض الناس إنّ هذه التوبة لاتصح ، وقال قائلون تصح ، ولفظ الصحة في هذا المقام بحمل ، بل نقول لمن قال لاتصح : إن عنيت به أن تركه بعض الذنوب لايفيد أصلا بلا وجوده كعدمه فما أعظم خطأك ! فإنا فعلم أن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته . ونقول لمن قال تصح إن أردت به أن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبولا يوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضا خطأ ! بل النجاة والفوز بترك الجميع . هذا حمكم الظاهر ولسنانتكلم في خفايا أسرار عفو الله فإن قال من ذهب إلى أما لاتصح إلى أردت به أن التوبة عبارة عن الندم . وإنميا يندم على السرقة مثلا ليكونها معصية لالكونها سرقة ؛ ويستجيل أن يندم عليها دون الزنا إن كان تُوجعه لاجل المعصية فإنّ العلة شاملة لهما إذ من يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجع علىقتله بالسكين لانّ توجعه بفوات محبوبه سواءكان بالسيف أو بالسكين ، فكذلك توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمعصية سواء عصى بالسرقة أو الزنا فكيف يتوجع على البعض دون البعض ؟ فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب من حيث إنها معصية فلا يتصوّر أن يكون على بعض المعاصى دون البعض ، ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الخر من أحد الدنين دون الآخر فإن استحال ذلك من حيث إن المعصية في الخرين واحــد وإنمــا الدنان ظروف فكذلك أعيان المعاصي آلات للمعصية والمعصية من حيث مخالفة الأمر واحدة ، فإذن معني عدم الصحة أن الله تعالى وعد التامبين رتبة وتلك الرتبة لاتنال إلا بالندم ولايتصوّر الندم على بعض المتماثلات ، فهو كالملك المرتب على الإيجاب والقبول فإنه إذا لم يتم الإيجاب والقبول نقول إن العقد لايصح أى لم تترتب عليه الثمرة وهو الملك ، وتحقيق هذا أنَّ ثمرة مجرَّد الترك أن ينقطع عنه عقاب ماتركه وثمرة الندم تكفير ما سبق ، فترك السرقة لايكفر السرقة بل الندم عليها ولايتصوّر الندم إلا لكونها معصية وذلك يعمجميع المعاصي ، وهوكلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل به ينكشف الغطاء .

فنقول: التوبة عن بعض الدنوب لاتخلو إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر، أو عن الصغائر دون الصغائر، أو عن كبيرة دون كبيرة . أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمر بمكن لانه يعلم أن الكبائر أعظم عند الله وأجلب لسخط الله ومقته، والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها فلايستحيل أن يتوب عن الاعظم ويتندّم عليه ، كالذي يجني على أهل الملك وحرمه ويجني على دابته فيكون خائفا من الجناية على الاهل مستحقرا للجناية على الدابة ، والندم بحسب استعظام الدنب واعتقاد كونه مبعدا عن الله تعالى . وهذا بمكن وجوده في الشرع فقد كثر المدابة أولا عصار الحالية ولم يكن أحد منهم معصوما فلا تستدعى التوبة العصمة . والطبيب قد يحذر المربض العسل تحذيرا شديدا ، ويحذره السكر تحذيرا أخف منه على وجه يشعر معه أنه ربما لايظهر ضرر السكر أصلا ، فيتوب المربض بقوله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وجوده وإن أكلهما جميعا بحكم شهوته ندم على أكل العسل دون السكر .

الثانى : أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض وهذا أيضا ممكن لاعتقاده أنَّ بعض المكبائر أشدّوأغلظ عند

الله ، كالذى يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم العباد لعلمه أن ديوان العباد لايترك وما بينه وبين الله يتسارع العفو إليه ، فهذا أيضاً بمكن كما فى تفاوت الكبائر والصغائر ، لأنّ الكبائر أيضا متفاوتة فى أنفسها وفى اعتقاد مرتكها ، ولذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التى لاتتعلق بالعباد كما يتوب عن شرب الخر دون الزنا مثلا ، إذ يتضع له أنّ الخر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصى وهو لايدرى فبحسب ترجح شرب الخر عنده ينبعث منه خوف يوجب ذلك تركا فى المستقبل وندما على المماضى .

الثالث : أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة يعلم أنها كبيرة ، كالذي يتوب عن الغيبة أوعن النظر إلى غير المحرم أو مايجرى مجراه وهو مصر على شرب الخر ، فهو أيضا بمكن ووجه إمكانه أنه مامن مؤمن إلا وهو خائف من معاصيه ونادم على فعله ندما إما ضعيفا وإما قويا ، ولـكن تـكون لذة نفسه في تلك المعصية أقرى من ألم قلبه في الخوف منها لاسياب توجب ضعف الخوف من الجهل والغفلة ، وأسباب توجب قرّة الشهوة فيكون الندم موجودا ولكن لايكون مليا بتحريك العزم ولاقويا عليه ، فإن سالم عن شهوة أقوى منه بأن لم يمارضه إلا ماهو أضعف قهر الحنوف الشهوة وغلبها وأوجب ذلك ترك المعصية ، وقد تشتدضراوه الفاسق بالحنر فلا يقدر على الصبر عنه ، وتكون له ضراوة ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير الحرم ، وخوفه من الله قدبلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية فيوجب عليه جند الخوف انبعاث العزم للترك ؟ بل يقول هذا العاسق في نفسه ؛ إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصي فلاينبغي أن أخلع العذاروأرخي العنان بالسكلية بل أجاهده في بعض المعاصي ، فعساني أغلبه فيكون قهرىله في البعض كمفارة لبعض ذنوبي . ولولم يتصوّر هذا لمــا تصوّر من الفاسق أن يصلي ويصوم ، ولقيل له إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصم ، وإن كانت لله فاترك الفسق لله فإن أمر الله فيه واحد ، فلا يتصوّر أن تقصد بصلاتك التقرّب إلى الله تعالى مالم تتقرّب بترك الفسق؛ وهذا محال بأن يقول لله تعالى على أمران ولى على المخالفة فيهما عقوبتان ، وأناملي في أحدهما بقهر الشبطان عاجز عنه في الآخر ، فأنا أقهره فيما أقدر عليه ، وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفر عني بعض ماعجزت عنه بفرط شهوتي فكيف لايتصوّر هذا وهو حال كل مسلم ؟ إذ لامسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته ولاسبب له إلاهذا ، وإذا فهم هذا فهم أنَّ غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب بمكن وجودها ، والخوف إذا كان من فعل ماض أورث الندم والندم يورث العزم وقد قال النبي صـلى الله عليه وسلم ، الندم توبة ، ولم يشترط الندم على كل ذنب وقال والتاعب من الذنب كن لاذنب له ، ولم يقل التائب من الذنوب كلها ، وبهذه المعانى تبين سقوط قول القائل إنّ التوبة عن بمض الذنوب غير بمكنة لأنها متهائلة في حق الشهوة وفي حق التعرّض إلى سخط الله تعالى ، نعم يجوز أن يتوب عن شرب الخر دون النبيذ لتفاوتهما في اقتضاء السخط ، ويتوب عنالكثير دون القليل لأنّ الكثرة الذنوب تأميرًا في كثرة العقوبة فيساعد الشهوة بالقدر الذي يعجز عنه ويترك بعض شهوته لله تعالى ، كالمريض الذي حذره الطبيب الفاكهة فإنه قد يتناول قليلها ولكن لايستكثر منها ، فقد حصل من هذا أنه لايمكن أن يتوب عن شيء ولايتوب عن مثله بل لابدّ وأن يكون ماتاب عنه مخالفًا لمـا بقي عليه إما في شدّة المعصية وإما في غلبة الشهوة ، وإذا حصل هـذا التفاوت في اعتقاد التائب تصوّر اختلاف حاله في الخوف والندم ، فيتصوّر اختلاف حاله في الترك فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على الترك يلحقه بمن لم يذنب وإن لم يكن قــد أطاع الله في جميع الاوامر والنوامي .

فإن قلت هل تصح توبة العنين من الزنا الذي قارفه قبل طريان العنة ؟ فأقول لا ، لأنّ التوبة عبارة عن ند

يبعث العزم على الترك فيها يقدر على فعله ، ومالا يقدر على فعله فقد انعدم بنفسه لابتركه إياه ، ولسكى أقول لوطرأ عليه بعد العنة كشف ومعرفة تحقق به ضرر الزنا الذى قارفه وثار منه احتراق وتحسر وندم بحيث لوكانت شهوة الوقاع به باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغابها فإنى أرجو أن يكون ذلك مكفرا لذنبه وماحيا عنه سيئته ، إذ لاخلاف فى أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوبة كان من التائبين وإن لم يطرأ عليه حالة تهيج فيها الشهوة وتتيسر أسباب قضاء الشهوة ، ولكنه تائب باعتبار أنّ ندمه بلغ مبلغا أوجب صرف قصده عن الزنا لوظهر قصده ، فإذن لايستحيل أن تبلغ قوة الندم فى حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لايعرفه من نفسه ، فإن كل من لايشتهى شيئا يقدر نفسه قادرا على تركه بأدنى خوف ، والله تعالى مطلع على ضميره وعلى مقدار ندمه فعساه يقبله منه ، بل الظاهر أنه يقبله .

والحقيقة فى هذاكله ترجع إلى ظلمة المعصية تنمحى عن القلب بشيئين ، أحدهما ؛ حرقة الندم . والآخر : شدة المجاهدة بالترك فى المستقبل . وقد امتنعت المجاهدة بزوال الشهوة ولكن ليس محالا أن يقوى الندم بحيث يقوى على محوها دون المجاهدة ، ولو لا هذا لقلنا إن التوبة لاتقبل مالم يعش التاثب بعد التوبة مدة يجاهد نفسه فى عين تلك الشهوة مرات كثيرة ، وذلك مما لا يدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلا .

فإن قلت : إذا فرصنا تاثبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع إلى الذنب والآخر بتى فى نفسه نزوع إليه وهو يجاهدها ويمنعها فأيهما أفضل ؟ فاعلم أن هذا بما اختلف العلماء فيه ، فقال أحمد بن أبى الحوارى وأصحاب أبى سليمان الدارانى : إن المجاهد أفضل لآن له مع التوبة فضل الجهاد : وقال علماء البصرة : ذلك الآخر أفضل لآنه لوفتر في توبته كان أقرب إلى السلامة من المجاهد الذى هو فى عرضة الفتور عن المجاهدة . وما قاله كل واحد من الفرية ين لا يخلو عن حق وعن قصور عن كال الحقيقة .

والحق فيه أن الذى انقطع نروع نفسه له حالتان (إحداهما) أن يكون انقطاع نروعه إلمها بفتور في نفس الشهوة فقط ، فالمجاهد أغضل من هذا إذ تركه بالمجاهدة قد دل على قوة نفسه واستيلا ددينه على شهو ته فهو دليل قاطع على قوة اليقين وعلى قوة الدين ؛ وأعنى بقوة الدين قوة الإرادة التى تنبعث بإشارة اليقين وتقمع الشهوة المنبعثة بإشارة الشياطين ، فهاتان قوتان تدل المجاهدة عليهما قطما ، وقول القائل إن هذا أسلم إذ لو فتر لا يعود إلى الدنب فهذا الشهوة ، ولكن استمال لفظ الافضل فيه خطأ . وهو كقول القائل : العنين أفضل من الفحل لأنه في أمن من خطر الشهوة ، والصبى أفضل من البالغ لانه أسلم ، والمفلس أفضل من الملك القامر القامع لاعدائه لان المفلس لاعدو له والملك ربما يغلب مرة وإن غلب مرات ، وهذا كلام رجل سليم القلب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأن العز في الاخطار وأن العلق شرطه اقتحام الاغرار . بل كقول القائل : الصياد الذي ليس له فرس ولا كلب أفضل في صناعة الاصطياد وأعلى رتبة من صاحب الكلب والفرس ، لأنه آمن من أن يجمع به فرسه فتنكسر أعضاؤه عند السقوط على الارض وآمن من أن يعضه الكلب ويعتدى عليه ، وهذا خطأ بل صاحب العرس والكلب إذا تعذ السقوط على الارض وآمن من أن يعضه الكلب ويعتدى عليه ، وهذا خطأ بل صاحب العرس والكلب إذا تحد السقوط على الارق تأديبها أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد .

(الحالة الثانية) أن يكون بطلان النزوع بسبب قوة اليقين وصدق المجاهدة السابقة إذ بلغ مبلغا قمع هيجان الشهوة حتى تأدبت بأدب الشرع ، فلا تهيج إلا بالإشارة من الدين وقد سكنت بسبب استيلاء الدين عليها . فهذا أعلى رتبة من المجاهد المقاسى لهيجان الشهوة وقمعها . وقول القائل : ليس لذلك فضل الجهاد قصور عن الإحاطة بمقصود ربت من المجاهد المقاسى الميجان الشهوة وقمعها . وقول القائل : ليس لذلك فضل الجهاد قصور عن الإحاطة بمقصود من الإحاطة بمقصود عن الإحاطة بمقصود الإحاطة بمقصود عن الإحاطة بمقصود عن الإحاطة بمقصود عن الإحاطة بمق

الجهاد فإن الجهادكان مقصودا لهينه ، بل المقصود قطع ضراوة العدة حتى لا يستجرّك إلى شهواته وإن عجز عن المجاهدة استجرارك فلا يصدك عن سلوك طريق الدين ، فإذا قهرته وحصلت المقصود فقد ظفرت وما دمت فى المجاهدة فأنت بعد فى طلب الظفر . ومثاله كمثال من قهر العدة واسترقه بالإضافة إلى من هو مشغول بالجهادف صف الفتال ولا يدرى كيف يسلم . ومثاله أيضا مثال من علم كلب الصيد وراض الفرس فهما نائمان عنده بعد ترك الكلب الصراوة والفرس الجماح بالإضافة إلى من هو مشغول بمقاساة التأديب بعد ، ولقد زل فى هذا فريق فظنوا أن الجهاد هو المقصود الاقصى ولم يعلموا أن ذلك طلب للخلاص من عوائق الطريق . وظن آخرون أن قم الشهوات وإماطتها بالسكلية مقصود حتى جرّب بعضهم نفسه فعجز عنه فقال : هذا محال ، فكذب بالشرع وسلك سبيل الإباحة واسترسل فى اتباع الشهوات . وكل ذلك جهل وصلال وقد قررنا ذلك فى كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات .

فإن قلت : فما قولك فى تاثبين أحدهما نسى الدنب ولم يشتغل بالتفكر فيه والآخر جعله نصب عينه ولايزال بتفكر فيه ويحترق ندما عليه فأيهما أفضل ؟ فاعلم أن همذا أيضا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : حقيقة التوية أن تنصب ذنبك بين عينيك . وقال آخر : حقيقة التوية أن تنسى ذنبك . وكل واحد من المذنبين عندنا على حق ولكن الإضافة إلى حالين .

وكلام المتصوّفة أبدا بكون قاصرا ، فإن عادة كل واحد مهم أن يخبر عن حال نفسه فقط ولا يهمه حال غيره فتختلف الاجوبة لاختلاف الاحوال ، وهذا نقصان بالإضافة إلى الهمة والإرادة والجدّحيث يكون صاحبه مقصور النظر على حال نفسه لايهمه أمر غيره ، إذ طريقه إلى ألله نفسه ومنازله أحواله . وقد يكون طريق العبد إلى الله العلم فالطرق إلى الله تعالى كثيرة وإن كانت مختلمة في القرب والبعد ، والله أعلم بمن هو أهدى سبيلا مم الاشتراك في أصل الهداية ؟

فأقول: تصور الذاب وذكره والتفجع عليه كال في حق المبتدى ، لأنه إذا نسيه لم يكثر احتراقه فلا تقوى إرادته وانبعائه لسلوك الطريق، لأن ذلك يستخرج منه الحزن والحوف الوازع عن الرجوع إلى مثله . فهو بالإصافة إلى الغافل كال ولكنه بالإصافة إلى سالك الطريق نقصان فإيه شغل مافع عن سلوك الطريق . بل سالك الطريق ينبغي أن لا يعرج على غير السلوك ، فإن ظهر له مباد، الوصول وانكشف له أبوار المعرفة ولوامع الغيب استغرقه ذلك ولم يبق فيه مقسع للالتفات إلى ما سبق من أحواله وهو الكال ، بل لو عاق المسافر عن الطريق إلى بلد من البلاد من ماجز طال تعب المسافر في عبوره مدة من حيث إنه كان قد خرب جسره من قبل ، ولوجلس على شاطى البحر بعد عبوره يبدى متأسفا على تخريبه الجسر كان هذا ما فعا آخر اشتخل به بعد الفراغ من ذلك المافع نعم إنه كلي بعد عبوره يبدى متأسفا على تخريبه الجسر كان هذا ما فعا آخر اشتخل به بعد الفراغ من ذلك المافع نعم إنه فليطل بالليل بكاؤه وحزنه على تخريب الجسر ليتأكد بطول الحزن عزمه على أن لا يعود إلى مثله ، فإن حصل له من التنبية بالليل بكاؤه وحزنه على تغريب الجسر ليتأكد بطول الحزن عزمه على أن لا يعود إلى مثله ، فإن حصل له من التنبية بالليل بكاؤه وحزنه على تقول شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر في الدن إلى تلويحات منه في كتاب العلم وفي ربع المهلكات بيل نقول شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر في الدنه في الذبي الفكر و القصور فإن ذلك الفكر ربما يحرك رثوغ بته في طلب شابا فلا ينبغي أن يطيل فنكره في كل ماله نظير في الدنها كالحور والقصور فإن ذلك الفكر ربما يحرك رثوغ بالآجلة ولا ينبغي أن يطيل فنكره في كل ماله نظير في لذة النظر إلى وجه الله تعالى فقط فذلك لانظير له في الدنيا العاجلة ولا يرضى بالآجلة . بل ينبغي أن يتفكر في لذة النظر إلى وجه الله تعالى فقط فذلك لانظير له في الدنيا

فكذلك تذكر الذنب قد يكون محركا للشهوة ، فالمبتدى أيضا قد يستضر به فيكون النسيان أفضل له عند ذلك . ولا يصدّنك عن التصديق بهذا التحقيق ما يحكى لك من بكاء داود ونياحته عليه السلام ، فإن قياسك نفسك على الانبياء قياس فى غاية الاعرجاج لابهم قد ينزلون فى أقوالهم وأفعالهم إلى الدرجات اللائمة بأمهم ، فانهم ما بعثوا إلا لإرشادهم فعليهم التلبس بما تنتفع أمهم بمشاهدته وإن كان ذلك نازلا عن ذروة مقامهم ، فلقد كان فى الشيوخ من لا يشير على مريده بنوع رياضة إلا ويخوض معه فيها وقد كان مستفنيا عنها لفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس تسهيلا للامر على المريد . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم و أما إنى لا أنسى ولكنى أنسى لاثبرع (۱) ، وفى لفظ وأنه أسهو لاسن به ولا تعجب من هذا فإن الامم فى كنف شفقة الانبياء كالصبيان فى كنف شفقة الآباء ، وكالمواشى فى كنف الرعاة . أما ترى الاب إذا أراد أن يستنطق ولده الصبى كيف ينول إلى درجة فطق الصبى كا قال صلى الله عليه وسلم للحسن و كنح كن (۲) ، لما أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها فى فيه ؟ وما كانت فصاحته تقصر عن أن يقول ارم هذه التمرة فإنها حرام ، ولكنه لما علم أنه لا يفهم منطقه ترك الفصاحة و نزل إلى لكنته ، بل الذى يستم شاة أو طائرا يصوت به رغاء أو صفيرا تشبها بالبهيمة والطائر تلطفا فى تعليمه . فإياك أن تغفل عن أمثال هذه الدقائي فإنها مزلة أقدام العارفين فضلا عن أشافل الله حسن الترفيق بلطفه وكرمه .

### بيان أقسام العباد فى دوام التوبة

اعلم أن التاثبين في التوبة على أربع طبقات ( الطبقة الأولى ) أن يتوب العاصى ويستقيم على التوبة إلى آخر همره، فيتدارك ما فرط من أمره ولا يحدّث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التى لاينفك البشر عنها في العادات مهما لم يكن في رتبة النبوة ، فهذا هو الاستقامة على التوبة ، وصاحبه هو السابق بالحيرات المستبدل بالسيئات حسنات وسم هذه التوبة : التوبة النصوح . واسم هذه النفس الساكنة : النفس المطمئنة ، التى ترجع إلى ربها واضية مرضية وهؤلاء هم الذين إليهم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم و سبق المفردون المستبدون بذكر القدتمالي وضع الذكر عنهم . وأهل عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا النه ، فإن فيه إشارة إلى أنهم كانوا نحت أوزار وضعها الذكر عنهم . وأهل هذه الطبقة على رتب من حيث اللاوع إلى الشهوات . فن تائب سكنت شهواته تحت قهر المعرفة فعتر نواعها ولم يشغله عن السلوك صرعها ، وإلى من لا ينفك عن منازعة النفس ولكنه على بمجاهدتها وردها . ثم تتفاوت درجات الدراع أيضا بالكثرة والقلة وباختلاف المدة وباختلاف الانواغ . وكذلك يختلفون من حيث طول العمر : فن يختطف يموت قريبا من توبته يغبط على ذلك لسلامته وموته قبل الفترة . ومن ممهل طال جهاده وصعره وتمادت استقامته وكثرت حسناته . وحال هذا أعلى وأفضل إذكل سيئة فإنما بمحوها حسنة حتى قال بعض العلماء : إنما يكفر الننب الذي ارتكبه العاصى أن يتمكن منه عشر مرات مع صدق الشهوة ثم يصبر عنه ويكسر شهوته خوفا منالة العلى ، واشتراط هذا بعيد وإن كان لا ينكر عظم أثره لو فرض . ولكن لا ينبغى للمريد الضعيف أن يسلك هذا الطريق فهيج الشهوة وتحضر الأسباب حتى يتمكن ثم يطمع في الانكفاف ، فإنه لا يؤمن خروج عنانالشهوة عن الطريق فهيج الشهوة وتحضر الأسباب حتى يتمكن ثم يطمع في الانكفاف ، فإنه لا يؤمن خروج عنانالشهوة عن

<sup>(</sup>۱) حديث « أما لمنى لا أنسى ولسكن أنسى لأشرع » ذكره مالك بلاغا بنير لمسناد وقال ان عبد البر لايوجد فى الموطأ لا مرسلا لالمسناد له وكدا قال حمزة السكتانى لمنه لم يرد من غير طريق مالك وقال أبو طاهر الأنمساطى : وقد طال بحتى عنه وسؤالى عنه للأئمة والحماظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به قال وادعى بعن طلبة الحديث أنه وقع له مسندا

<sup>(</sup>۲) حديث أنه قال للتحسن «كنح كه » لمما أخذ تمرة من الصدقة ووضعها فى فيه : أخرجه البغارى من حديث أبي هربرة وتقدم فى كتاب الحلال والحرام . (٣) حديث « سبق المفردون المستهترون بذكر الله ... الحديث » أخرجه الترمذى ه. حديث أبي هربرة وحسنه وقد تقدم .

اختياره فيقدم على المعصية وينقض توبته . بل طريقها العرار من ابتداء أسبابه الميسرة له حتى يسد طرقهاعلىنفسه، ويسعى مع ذلك فى كسر شهوته بمــا يقدر عليه فبه تسلم توبته فى الابتداء .

( الطبقة الثانية ) تاءب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش كلها ، إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد وتجريد قصد ولكن ببتلي بها في مجارى أحواله منغير أن يقدم عزماعلى الإقدام عليها ، ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وتدم وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من أسبابها التي تعرّضه لهـا. وهذه النفس جديرة بأن تكون هي النفس اللوامة ، إذتلوم صاحبها على ما تستهدف له من الاحوال الذميية لاعن تصميم عزم وتخمين رأى وقصد ، وهذه أيضا رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى ، وهي أغلب احوال النائبين لأن الشر معجون بطينة الآدمى قلما ينفك عنه ، وإنما غاية سعيه أن يغلبخيره شره حتى يثقل ميزا بهفتر جح كفة الحسنات ، فأما أن تخلو بالـكلية كـفة السيئات فذلك في غاية البعد . وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعـالى إذ قال تعمالي ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللم إن ربك واسع المغفرة ﴾ فمكل إلمام يقع بصغيرة لا عن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللم المعفو عنه . قال تعالى ﴿ والذين إِذَا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للنوبهم ﴾ فأثنى عليهم مع ظلهم لانفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه .وإلىمثل هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه على كرم الله وجهه « خياركم كل مفتن تواب (١) ، وفى خبر آخر د المؤمن كالسنبلة ينيء أحيانا ويميل أحيانا (٢) ، وفي الخبر . لابد المؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعدالفينة (٢) ، أى الحين بعد الحين فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لاينقض النوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة المصرين. ومن يؤيس مثل هذا عن درجة التائبين كالطبيب الذي يؤيسالصحيح عندوامالصحة بمايتناوله منالفوا كموالاطعمة الحارة مرة بعدأخرى من غير مداومة واستمرار ، وكالفقيه الذي يؤيس المتفقه عن نيل درجة الفقهاء بفتوره عن التكرار والتعليق في أوقات نادرة غير متطاولة ولاكثيرة . وذلك يدل على نقصان الطبيب والفقيه . بل الفقيه في الدين هو الذي لا يؤيس الخلق عن درجات السعادات بمـا يتفق لهم من الفترات ومقارفة السيئات المختطفات قال النبي صلى الله عليه وسلم «كل بني آدم خطاءون وخير الخطائين التق ابون المستغفرون (١٤) ، وقال تعالى ﴿ أُولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ﴾ فما وصفهم بعدم السيئة أصلا .

(الطبقة الثالثة) أن يتوب ويستمرّ على الاستقامة مدّة ، ثم تغلبه الشهوات فى بعض الذبوب فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر الشهوة ، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك جملة من الذبوب مع القدرة والشهوة ، وإنما قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان وهو يود لو أقدره الله تعالى على قمعها وكفاه شرها ، هذا أمنيته فى حال قضاء الشهوة عند الفراغ يتندم ويقول ليتنى لم أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسى

<sup>(</sup>۱) حدیث على « خبارکم کل مفتن تواب » أخرجه البیهتی فیالشمب بسندضعیف (۲) حدیث «المؤمن کالسنبلة تنیء أحیانا وتمیل أحیاءا » أخرجه أنو یعلی وابن حان فی الضعفاء من حدیث أنس والطبرانی من حدیث عمار بنیاسر والبیهتی فی الشعب من حدیث الحسن مهاسلا وکلها ضعیفة وقالوا « تقوم » بدل « تنیء » وفی الأمثال للرامهرمنهی لمسناد جید لحدیث أنس .

<sup>(</sup>٣) حدیث « لابد المؤمن من ذنب یأتیه الفینة بعد الفینة » أخرجه الطبرانی والبیهتی فی الشعب من حدیث ابن عباس بأسانید حسنة (٤) حدیث «كل ابن آدم خطاء وخیر المطانین المستنفرون » آخرجه الترمذی واستنر به والحاكم وصبح لمسناده من حدیث أنس وقال « التوابون » بدل « المستنفرون » قلت فیه علی بن مسعدة ضعفه البخاری (٥) حدیث « المؤمن واه راقع ظیرهم من مات علىرقعه » أخرجه الطبرانی والبیهتی فی الشعب من حدیث جابر بسند ضعیف وقالا « فسعیدهم » بدل و نقیرهم»

في قهرها ، لكنه تسؤل نفسه ويسوف توبته مرة بعد أخرى ويوما بعد يوم . فهذه النفس هي التي تسمى : النفس المسؤلة ، وصاحبها من الذين قال الله تعمالي فيهم ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيثا ﴾ فأرره من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته لما تعاطاه مرجَّق فعسى الله أن يتوب عليه ، وعاقبته مخطرة من حيث تسويفه وتأخيره ، فربما يختطف قبل التوبة ويقع أمره في المشيئة فإن تداركه الله بفضله وجبر كسره وامتن عليه بالتوبة التحق بالسابقين ، وإن غلبته شقوته وقهرته شهوته فيخشى أن يحق عليه في الخاتمة ما سبق عليه من القول في الازل ، لأنه مهما تعذر على المتفقه مثلا الاحتراز عن شواغل التعلم دل تعذره على أنه سبق له في الازل أن يكون من الجاهلين فيضعف الرجاء في حقه ، وإذا يسرت له اسباب المواظبة على التحصيل دل على أنه سبق له في الأزل أن يكون من جملة العالمين . فكذلك ارتباط سعادات الآخرة ودركاتها بالحسنات والسيئات محكم تقدير مسبب الاسباب كارتباط المرض والصحة بتناول الاغذية والادوية ، وارتباط حصول فقه النفس الذي به تستحق المناصب العلية في الدنيا بترك الكسل والمواظبة على تفقيه النفس ، فكما لايصلح لمنصب الرياسة والقضاء والتقدّم بالعلم إلا نفس صارت فقيهة بطول التفقيه فلا يصلح لملك الآخرة ونعيمها ولا القرب من رب العالمين إلا قلب سليم صار طاهرا بطول التركية والتطهير . هكذا سبق في الازل بتدبيررب الارباب . ولذلك قال تعالى ﴿ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها م فهما وقع العبد فى ذنب فصار المذنب نقدا والتوبة نسيئة كان هذا من علامات الحذلان . قال صلى الله عليه وسلم , إنّ العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حتى يقول الناس إنه من أهلها ولا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها (١) ، فإذن الحتوفمن الخاتمة قبل التوبة . وكل نفس فهوخاتمة ماقبله إذ يمكن أن يكوتالموت متصلاً به ، فليراقب الأنفاس وإلا وقع في المحذور ودامت الحسرات حين لاينفع التحسر .

(الطبقة الرابعة) أن يتوب ويحرى مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب أو الدعوب من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله ، بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهواته فهدا من جلة المصرين ، وهذه النفس هي : النفس الأمارة بالسوء ، الفرارة من الحتير ؛ ويخلف على هذا سوء الحاتمة وأمره في مشيئة الله ، فإن ختم له بالسوء شتى شقاوة لا آخر لها وإن ختم له بالحسني حتى مات على التوحيد فينتظرله الحلاص من النار ولوبعد حين ، ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب ختى لا تطلع عليه ، كا لا يستحل أن يدخل الإنسان خرابا ليجد كنزا فيتفق أن يجده ، وأن يجلس في البيت ليجعله الله عالما بالعلوم من غير تعلم كاكان الأنبياء صلوات الله عليم ، فطلب المنفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار ، وطلب المال بالتجارة وركوب البحار وطلبها بمجرّد الرجاء مع خراب الاعمال كطلب الكنوز في المواضع الحربة وطلب العلوم من تعلم الملائدكة ، وليت من اجتهد تعلم وليت من اجتهد تعلم وليت من اتجر استغنى وليت من صام وصلى غفر له ، فالناس كلهم محرومون إلا العالمون والعالمون كلهم محرومون إلا العالمون والعالمون كلهم محرومون إلا الخلصون و المخلصون على خطر عظيم . وكما أن من خرب بيته وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعا يرعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزا يجده تحت الارض في بيته الحرب يمد عنه ذوى البصائر من الحق والمغرورين - وإن كان ما ينتظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى وفضله - - فكذلك من ينتظر البصائر من الحق والمغرورين - وإن كان ما ينتظره عن مستحيل في قدرة الله تعالى وفضله - - فكذلك من ينتظر

<sup>(</sup>١) حديث « لمن المدليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة .. الحديث » متفق عليه من حديث سهل بن سُمد دون قوله « سبعين سنة » ولمسلم من حديث أبى هريرة « لمن الرجل ليعمل الزمن العلويل بعمل أهل الحنة ... الحديث » ولأحمد من رواية شهر بن حوشب عن أبى هريرة « لمن الرجل ليعمل بعمل أهل الحير سبعين سنة » وشهر مختلف فيه .

المففرة من فضل الى تعالى وهو مقصر عن الطاعة مصر على الدنوب غير سالك سبيل المغفرة يعدّ عند أرباب القلوب من المعتوهين . والعجب من عقل هذا المعتوه وترويجه حمافته في صيعة حسنة إذ يقول : إن الله كريم وجنته ليست تضره ، ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار في طلب الدينار وإذا قيل له إن الله كريم ودنانير خوائنه ليست تقصر على فقرك ، وكسلك بقرك التجارة ليس يضرك فاجلس في بيتك فعساه برزقك من حيث لاتختسب فيستحمق قائل هذا المكلام ويستهزئ به ويقول : ماهذا الهوس ! السهاء لا يمطر ذهبا ولافضة وإنما ينال ذلك بالكسب ، هكذا قدّره مسبب الاسباب وأجرى به سنته ولاتبديل لسنة الله ، ولايعلم المغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحدوان سنته لا تبديل لها فيهما جميعا ، وأبه قد أخبر إذ قال ﴿ وأنّ ليس للإنسان إلا ماسمى ﴾ فكيف يعتقد أنه كريم في الآخرة وليس بكريم في الدنيا ؟ وكيف يقول ليس مقتضي الكرم الفتور عن ماسمى ﴾ فكيف يعتقد أنه كريم في الآخرة والنعيم الدائم ، وأنّ ذلك بحكم الكرم يعطيه من غيرجهد في الآخرة وهذا يمنعه مع شدّة الاجتهاد في غالب الآمر في الدنيا ؟ وينسي قوله تسالي ﴿ وفي السهاء رزقكم وما توعدون ﴾ فنموذ بالله من العمى والضلال فها هذا إلاانتهاس على أم الرأس وانفاس في ظلمات الجهل وصاحب هذا جدير فنموذ بالله من العمى والضلال فها هذا إلاانتهاس على أم الرأس وانفاس في ظلمات الجهل وصاحب هذا جدير فعمل صالحا ﴾ أي أبصرنا أذك صدفت إذ قلت ﴿ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ﴾ فارجعنا نسعى وعند ذلك فعمل صالحا ﴾ أي أبصرنا أذك صدفت إذ قلت ﴿ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ﴾ فارجعنا نسعى وعند ذلك لا يمكن من الانقلاب ويحق عليه العذاب فنموذ بالله من دواعي الجهل والشك والارتياب السائق بالضرورة إلى سوء المقلب والمآب .

# بيان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق

اعلم أنّ الواجب عليه التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تصاده كما ذكرنا طريقه ، فإن لم تساعده النفس على العزم على الذك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواحبين فلا ينبغى أن يترك الواجب الثانى وهوأ بيدراً بالحسنة السيئة ليمحوها فيكون بمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ، فالحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح ، ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيما يتعلق بأسبابها .

فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى فى سؤال المغفرة والعفو ، ويتذلل تذلل العبد الآبق ، ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبره فيما بينهم ، فما للعبد الآبق المذنب وجه للتكبر على سائرالعباد ، وكذلك يضمر بقلبه الخيرات للسلمين والعزم على الطاعات .

وأما باللسان فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول : رب ظلمت نفسى وعملت سوءا فاغفر لى ذنوبي ، وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار ـكيا أوردناه في كباب الدعوات والآذكار .

وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات . وفى الآثار مايدل على أنّ الذنب إذا أتبع بثمانية أعمال كان العفو عنه مرجوا ؛ أربعة من أعمال القلوب وهى : التوبة أو العزم علىالتوبة ، وحبالإقلاع عنالذنب وتخوف العقاب عليه ، ورجاء المغفرة له ، وأربعة من أعمال الجوارح وهى : أن تصلى عقيب الذنب ركعتين شم تسنغفر الله تعالى بعدهم سبعين مرة وتقول : سبحان الله العظيم وبحمده ، مائة مرة ثم تتصدّق بصدقة ثم تصوم

يوما ، وفى بعض الآثار : تسبغ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركعتين (۱) وفى بعض الآخبار : تصلى أربع ركعات (۲) وفى الحبر « إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرها ، السر بالسر والعلانية بالعلانيه (۳) ، ولذلك قيل صدقة السر تكفر ذنوب الليل وصدقة الجهر تكفر ذنوب النهار . وفى الحبر الصحيح ، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى عالجت امرأة فأصبت منهاكل شىء إلا المسيس فاقض على بحكم الله تمالى فقال صلى الله عليه وسلم ، أو ماصليت معنا صلاة الغداة ، قال : بلى ، فقال صلى الله عليه وسلم ، إن الحسنات يذهبن السيئات (٤) ، وهذا يدل على أنّ مادون الزنا من معالجة النساء صغيرة إذ جعل الصلاة كفارة له بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم ، الصلوات الخس كفارات لما بينهن إلا الكبائر ، فعلى الأحوال كالها يذبغى أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويجتهد فى دفعها بالحسنات .

فإن قلت: فكيف يكون الاستغفار نافعا من غير حل عقدة الإصرار ، وفي الحبر و المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بآيات الله (٥) ، وكان بعضهم يقول أستغفر الله من قولي أستغفر الله ، وقيل الاستغفار باللسان توبة الكذابين . وقالت رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير ! فاعلم أنه قد ورد في فصل الاستغفار أخبار محارجة عن الحصر - ذكرناها في كتاب الأذكار والدعوات - حتى قرن الله الاستغفار بيقاء الرسول صلى الله وسلم فقال تعالى ﴿ وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ فكان بعض الصحابة يقول : كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا وبتى الاستغفار معنا فإن ذهب هلكنا (١) فنقول : الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون القلب فيه شركة ، كايقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة أستغفر الله ، وكا يقول إذا سمع صفة النار نعوذ بالله منها من غير أن يتأثر بهقابه في سؤال يرجع إلى مجرد حركة اللسان ولا جدوى له ، فأما إذا انصاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله في سؤال يرجع إلى مجرد حركة اللسان ولا جدوى له ، فأما إذا انصاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى وابتهاله في سؤال المغفرة عن صدق إرادة وخلوص تية ورغبة فهذه حسنة في نفسها فتصلح لان تدفع بهاالسيئة ، وعلى هذا تحمل الاخبار الواردة في فضل الاستغفار حتى قال صلى الله عليه وسلم ، ما أصر من استغفر ولو عا . في اليوم سبعين مرة (٧) ،

<sup>(1)</sup> أثر « لمن مكفرات الذن أن تسبغ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركة إن ع أخرجه أصاب الدين من حديث أنى بكر الصديق رضي الله عنه « مامن عبد يذن فنا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ثم يستفعر الله ذلا عفر الله له « المطأ في داو د وهو في السكبرى الفسائي ممانوعا وموقوظا المرائم الممنف عبر بالأثر لارادة الموقوف فذكر ته احتماطا ولملاطالآثار ليست من شرطكتا في وهو في السكبرى المنسبة أرام ركات : أخرجه ابن مهدويه في التفسير والبيهق في الشمام من حديث ان عباسقال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهرى امرأة . . . الحديث وفيه : الها رآها جاس منها مجاس الرحل من امرأته وحرك ذكره فإذا هو مثل الهدمة فقام نادما فأتى النبي على الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له النبي على الله عليه وسلم « مل أربع ركمات » فأنزل الله عزوجل ( وأقم الصلاة طرفي النهار ) الآية ولسناهم جيد .

<sup>(</sup>٣) حذيث « أذا عملت سيئة فأتعها حسنة تسكفرها السر بالسر والعلانية بالعلابة » أخرسه البيهق في الشعب من حديث معاذ وفيه رجل لم يسم ورواه الطبراني من رواية عطاء بن يسار عن معاذ ولم يلقه بلفظ د وما عملت من سوء فأحدث قة فيه توبة السر بالسر ... الحديث » (٤) حديث: أن رجلا قال بارسول الله لمني عالحت امهأة فأسبت منهاكل شيء الا المسيس ... الحديث في تزوله ( إن الحسنات يذهن السيئات ) متمق عليه من حديث ابن مسعود دون قوله « أو ماسليت معنا صلاة العداة » ورواه ملم من حديث أنس وفيه دهل حضرت معنا الصلاة معنا » ورواه ملم من حديث أنس وفيه دهل حضرت منا الصلاة » قال : نعم عليه كالمستهزئ بآيات الله » أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة ومن طريقه البيهق في الشعب من حديث ابن عباس بافظ «كالمستهزئ بربه» وسنده صعيف .

 <sup>(</sup>٦) حدیث بسن الصحابة فی قوله تمالی ( وماكان الله لیمدسهم وأنت فیهم) الآیة « كان لنا أمانان ذهب أحدها » أخرجه أحد من قول آبی موسی الأشعری ورفعه الترمذی من حدیثه « أبزل الله علی أمانین ... الحدیث» وضعفه و ابن مهدوبه فی تفسیره س ول ابن عباس (٧) حدیث « ما أصر من استمعر ... الحدیث» تقدم فی الدعوات .

وهو عبارة عن الاستففار بالقلب . وللتوبة والاستغفار درجات وأوائلها لاتخلو عن الفائدة وإن لم تنته إلى أواخرها ولذلك قال سهل: لابد للعبد في كل حال من مولاه ، فأحسن أحواله أن يرجع إليه في كل شيء فإن عصى قال يارب استرعلى ، فإذا فرغ من المعصية قال يارب تب على ، فإذا تاب قال يارب ارزقنى العصمة ، وإذا عمل قال يارب تقبل منى وسئل أيضا عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال : أول الاستغفار الاستجابة ثم الإنابة ثم التوبة ، فالاستجابة أعمال الجوارح والإنابة أعمال القلوب والتوبة إقباله على مولاء بأن يترك الحلق ثم يستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر ، فعند ذلك يغفر له ويكون عنده مأواه ثم التنقل إلى الانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم الفكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم الموافاة ثم الموالاة ثم محادثة السر وهو الحلة ، ولا يستقر هذا في قلب عبد حتى يكون العلم غذاه والذكر قوامه والرضا زاده والتوكل صاحبه ، ثم ينظر الله إليه فيرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش . وسئل أيضا عن قوله صلى الله عليه وسلم ، التائب حبيب الله ، فقال: إنما يكون حبيبا إذا كان فيه جميع ماذكر في قوله تعالى ﴿ التائبون العابدون ﴾ الآية . وقال : الحبيبه والذي لايدخل فيا يكرهه حبيبه .

والمقصود أن للتوبة ثمر تين ( إحداهما ) تكفير السيئات حتى يصيركمن لاذنب له ( والثانية ) نيل الدرجات حتى . يصير حبيبًا . وللتكفير أيضادرجات : فبعضه محولاً صل الذنب بالكلية وبعضه تخفيف له ، ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوة ، فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات \_ وإن خلا عن حل عقدة الإصرار . من أو اثل الدرجات\_ فليس يخلو عن الفائدة أصلا ، فلا ينبغي أن تظن أن وجودها كعدمها . بل عرف أهل المشاهدة وأرباب القلوب معرفة لاريب فيها أن قول الله تعالى ﴿ فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ﴾ صدق وأمه لاتخلو ذرة من الخير عنأثر، كالا تحلو شعيرة تطرح في الميزان عن أثر ، ولو خلت الشعيرة الأولى عن أثر لسكانت الثانية مثلها ولسكان لايرجح الميزان بأحمال الذرّات وذلك بالضرورة محال ، بل ميزان الحسنات يرجح بذرات الحبير إلى أن يثقل فترفع كفة السيئات، فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصى فلا تنفيها كالمرأة الخرقاء تبكسل عن الغزل تعلملابأنها لاتقدر فى كل ساعة إلا على خيط واحد وتقول : أى غنى يحصل بخيط وماوقع ذلك فى الثياب ؟ ولاتدرىالمعتوهة أن ثياب الدنيا اجتمعت خيطا خيطاوأن أجسام العالم مع اتساع أقطاره اجتمعت ذرة ذرة . فإذن انتضرع والاستغفار بالقلب حسنة لاتضيع عند الله أصلا . بل أقول ؛ الاستغفار باللسان أيضا حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضول كلام ، بل هو خير من السكوت عنه فيظهر فضله بالإضافة إلى السكوت عنه وإنما يكون نقصانا بالإضافة إلى عمل القلب . ولذلك قال بعضهم لشيخه أبي عثمان المغربي : إن لساني في بعض الاحوال يجرى بالذكر والقرآن وقلي غافل . فقال ؛ اشكر الله إذ استعمل جارحة من جوارحك في الخير وعوده الذكر ولم يستعمله في الشر ولم يعوده الفضول . وماذكره حق فإن تعوّد الجوارح للخير حتى يصير لها ذلك كالطبع يدفع جملة من المعاصى . فن تعوَّد لسانه الاستغفار إذا سمع من غيره كذبا ؟ سبق لسانه إلى ما تعوَّد فقال: استغفر الله . ومن تعوَّد الفضول سبق لسانه إلى قول ما أحمقك وما أقبح كذبك ! ومن تعوَّد الاستعاذة إذا حدث بظهور مبادئ الشر من شرير قال بحكم سبق اللسان : نعوذ بالله ، وإذا تعوّد الفضول قال : لعنه الله ، فيعصى في إحـدى الـكلمتين ويسـلم في الآخرى ، وســلامتــه أثر اعتيــاد لسانه الخير وهو من جمــلة معــاني قوله تعــالي ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يُضيعُ أَجِرَ المُحسنينَ ﴾ ومعساني قوله تعسالي ﴿ وَإِنْ تَكَ حَسْدَـةً يَضَاعِفُهَا وَيُؤْتُ مِنْ لَدَنَّهُ

أجرا عظما ﴾ فانظر كيف ضاعفها إذ جعل الاستغفار في الغفلة عادة اللسان ، حتى دفع بتلك العادة شر العصيان بالغيبة واللعن والفضول ، هذا تضعيف في الدنيا لأدنى الطاعات ، وتضعيف الآخرة ﴿ أَكْبُرُ لُو كَانُوا يُعلمون ﴾ فإياك وأن تلمح في الطاعات بحرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات ، فإن هذه مكيدة رؤجها الشيطان بلعنته على المغرورين وخيل إليهم أنهم أرباب البصائر وأهل التفطن للحفايا والسرائر ، فأى خير في ذكرنا باللسان مع غفلة القلب ؟ فانقسم الخلق في هذه المكيدة إلى ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات . أما السابق فقال صدقت ياملمون ولكن هي كلمة حق أردت بها باطلا . فلا جرم أعذبك مرتين وأرغم أنفك من وجهين فأضيف إلى حركة اللسان حركة القلب ، فـكان كالذي داوي جرح الشيطان بنثر الملح عليه وأما الظالم المغرور: فاستشمر في نفسه خيلاء الفطنة لهذه الدقيقة ثم عجز عن الإخلاص بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكرفأسعف الشيطان وتدلى بحبل غروره فتمت بينهما المشاركة والموافقة كما قيل : وافق شنّ طبقه وافقهفاعتنقه . وأماالمقتصد : فلم يقدر على إرغامه بإشراك القلب في العمل وتفطن لنقصان حركة اللسان بالإضافة إلى القلب ، ولكن اهتدى إلى كماله بالإضافة إلى السكوت والفضول فاستمر عليه وسأل الله تعالى أن يشرك القلب مع اللسان في اعتيادا لخير. فكان السابق كالحائك الذي ذمت حياكته فتركها وأصبح كاتبا ، والظالم المتخلف كالذي ترك الحياكة أصلا وأصبح كناسا ، والمقتصد كالذي عجز عن الكتابة فقال : لاأنكر مقدمة الحياكة ولكن الحائك مذموم بالإضافة إلى البكاتب لابالإضافة إلى الكناس فإذا بجزت عنالكتابة فلا أترك الحياكة . ولذلك قالت رابعة العدوية استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير . فلا تظن أنها تذم حركة النسان من حيث إنه ذكر الله ، بل تذم غفلة القلب فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لامن حركة لسانه ، فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضا احتاج إلى استغفارين لاإلىاستغفارواحدفهكذاينبغيأن تفهم ذم ما يذم وحد ما يحمد و إلا جهلت معنى ماقال القائل الصادق: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإن هذه أمور تثبت بالإضافة فلا ينبغي أن تؤخذ من غير إضافة ، بل ينبغي أن لاتستحقر ذرات الطاعات والمعاصي . ولذلك قال جعفر الصادق : إن الله تعالى خبأ ثلاثا في ثلاث ؛ رضاه في طاعته فلا تحقروا منها شيئافلعلرضاهفيه ، وغضبه في معاصيه فلا تحقروا منها شيئًا فلعل غضبه فيه ، وخبأ ولايته في عباده فلا تحقروا منهم أحدا فلعله ولى الله تعالى . وزاد : وخبأ إجابته في دعائه فلا تتركوا الدعاء فريما كانت الإجابة فيه .

# الركن الرابع ف دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار

اعلم أن الناس قسمان: شاب لاصبوة له نشأ على الخير واجتناب الشر وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم و تعجب ربك من شاب ليست له صبوة (١) ، وهذا عزيز نادر . والقسم الثانى: هو الذى لايخلو عن مقارفة الذنوب ، ثم هم ينقسمون إلى مصرين وإلى تأثبين ، وغرضنا أن نبين العلاج فى حل عقدة الإصرار ونذكر الدراء فيه , فاعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء ولا يقف على الدواء من لا يقف على الداء ، إذلامعنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء -فكل داء حصل من سبب فدواؤه حل ذلك السبب ورفعه وإبطاله . ولا يبطل الشيء لا بضده . ولا سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوة ولا يضاد الغفلة إلا العلم ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع

<sup>(</sup>١) حديث « يمعجب ربك من الشاب ليست له صبوة » أخرجه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عاص وفيه ابن لهيمة .
(١) حديث « يمعجب ربك من الشاب ليست له صبوة » أخرجه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عاص وفيه ابن لهيمة .

الاسباب المحركة للشهوة والغفلة رأس الخطايا قال الله تعالى ﴿ وأولئك هم الغافلون لاجرم أسم فى الآخرة هم الخاسرون ﴾ فلا دوا. إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر ، وكما يجمع السكنجبين بين حلاوة السكر وحموضة الحل ويقصد بكل منهما غرض آخر فى العلاج بمجموعهما فيقمع الاسباب المهيجة للصفراء فهكذا ينبغى أن تفهم علاج القلب بما به من مرض الإصرار . فإن لهذا الدواء أصلان : أحدهما العلم والآخر الصبر ولا بد من بيانهما .

فإنَّ قلت : أينفع كل علم لحل الإصرار أم لابد من علم مخصوص ؟ فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لامراض القلوب ولكن لكل مرض علم يخصه ، كما أن علم الطب نافع فى علاج الامراض بالجملة ولكن يخص كل علة علم مخصوص فكذلك دواء الإصرار . فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الابدان ليكون أقرب إلى الفهم فذة ول : يحتاج المريض إلى التصديق بأمور :

(الاول) أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة أسبابا يتوصل إلىها بالاختيار على مارغبه مسببالاسباب، وهذا هو الإيمان بأصل الطب فإن من لابؤس به لايشتغل بالعلاج ويحق عليه الهلاك. وهذا وزانه بما نحن فيه الإيمان بأصل الشرع وهو أنّ للسعادة فى الآخرة سببا هو الطاعة وللشقاوة سببا هو المعصية وهذا هو الإيمانبأصل الشرائع ، وهذا لابدّ من حصوله إما عن تحقيق أو تقليد وكلاهما من جملة الإيمان.

( الثانى ) أنه لابد أن يعتقد المريض فى طبيب معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فيما يعبر عنه لايلبس و لا يكذب ، فإنّ إيمانه بأصل الطب لا ينفعه بمجرده دون هذا الإيمان . ووزانه بما نحن فيه : العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بأن كل ما يقوله حق وصدق لاكذب فيه ولاخلف .

( الثالث ) أنه لابد أن يصغى إلى الطبيب فيما يحذره عنه من تناول الفواكه والاسباب المضرة على الجملة حتى يغلب عليه الحنوف في ترك الاحتماء فتكون شدة الحنوف باعثه له على الاحتماء . ووزامه من الدين : الإصغاء إلى الآيات والاخبار المشتملة على الترغيب في التقوى والتحذير من ارتبكاب الدنوب واتباع الحوى ، والتصديق بجميع ما يلقى إلى سمعه من ذلك من غير شك واسترابة حتى يذبعث به الحنوف المقوى على الصبر الذي هو الركن الآخر في العلاج

(الرابع) أن يصغى إلى الطبيب فيما يخص مرضه وفيما يلزمه فى نفسه الاحتماء عنه ليعرّفه أوّلا تفصيل مايضره من أفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه ، فليس على كل مريض الاحتماء عن كل شيء ولا يُنفعه كل دواءبل لكل علة خاص وعلاج خاص . ووزانه من الدين : أن كل عبد فليس يبتلي بكل شهوة وارتكاب ذنب بل لكل مؤمن ذنب يخصوص أو ذنوب مخصوصة ؟ وإنما حاجته في الحال مرهقة إلى العلم بأنها ذنوب ، ثم إلى العلم بآ فاتها وقدر ضروها ، ثم العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنها ، ثم إلى العلم بكيفية تكفير ماسبق منها .

فهذه علوم يختص بها أطباء الدين وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ، فالعماص إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم ، وإن كان لايدرى أنّ ماير تكبه ذنب فعلى العالم أن يعرّفه ذلك ، وذلك بأن يتكفل كل عالم بإنليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم ويميز مايضرهم عما ينفعهم وما يشقيهم عما يسمدهم ، ولا ينبغى أن يصبر إلى أن يسئل عنه ، بل ينبغى أن يتصدّى لدعوة الناس إلى نفسه فإنهم ورثة الانبياء ، والانبياء ، ما تركوا الناس على جهلهم بل كانوا ينادم نهم في بحمامهم ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء ويطلبون واحدا واحدا فيرشدونهم ، فإنّ مرضى القلوب لا يعرفون مرضهم ، كما أنّ الذي ظهر على وجهه برص

ولا مرآة معه لايعرف برصه مالم يعرفه غيره ، وهذا فرض عين على العلماء كافة . وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية وفى كل محلة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم فإنّ الحلق لايولدون إلا جهالا فلا بدّ من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع . والدنيا دار المرضى إذ ليس فى بطن الارض إلا ميت ولا على ظهرهما إلا سقيم . ومرضى القلوب أكثر من مرضى الابدان ، والعلماء أطباء والسلاطين قوام دار المرضى . فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم يسلم إلى السلطان ليكف شره كما يسلم الطبيب المريض الذى لا يحتمى أو الذى غلب عليه الجنون إلى القيم ليقيده بالسلاسل والاغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس .

وإنما صار مرض القلوب أكثر من مرض الابدان لثلاث علل ؛ إحداما : أنَّ المريض به لايدرىأنهمريض .

والثانية: أنّ عافبته غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض البدن فإنّ عافبته موت مشاهد تنفر الطباع منه ، وما بعد الموت غير مشاهد. وعافبة الدنوب موت القلب وهو غير مشاهد في حذا العالم فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبها ، فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب ويجتهد في علاج مرض البدن من غير اتكال .

والثالثة: وهو الداء العضال؛ فقد الطبيب، فإن الاطباء هم العلماء وقد مرضوا فى هذه الاعصار مرضا شديدا عجزوا عن علاجه، وصارت لهم سلوة فى عموم المرض حتى لايظهر نقصانهم، فاضطروا إلى إغواء الخلق والإشارة عليهم بما يزيدهم مرضا، لان الداء المهلك هو حب الدنيا وقد غلب هذا الداء على الاطباء فلم يقددروا على تحذير الخلق منه استنكافا من أن يقال لهم: فما بالمكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم؟ فبهذا السبب عم على الخلق الداء وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الحلق لفقد الاطباء ، بل اشتغل الاطباء بفنون الإغواء فليتهم إذ لم ينصحوا لم يغشوا وإذا لم يصلحوا لم يفسدوا! وليتهم سكتوا وما نطقوا فإنهم إذا تكلموا لم يهمهم فى مواعظهم إلاما يرغب العوام ويستميل قلوبهم ، ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب أسباب الرجاء وذكر دلائل الرحمة لانذلك الذفى الاسماع وأخف على الطباع ، فتنصرف الحلق عن بحالس الوعظ وقد استفادوا من بد جراءة على المعاصى ومن بد ثقة بفضل الله:

فإن قلت: فأذكر الطريق الذى ينبغى أن يسلكه الواعظ فى طريق الوعظ مع الخلق؟ فاعلم أنّ ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه. نعم نشير إلى الأنواع النافعة فى حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب وهى أربعة أنواع.

( الأوَّل ) أن يذكر ما فى القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين ، وكذلك ماورد من الآخبار والآثار

مثل قوله صلى انه عليه وأله وسلم ، مامن يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهما : ياليت هذا الحلق لم يخلقوا ! ويقول الآخر : ياليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا المعلوا الآخر : ياليتهم إذ علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا أنا ، وفي بعض الروايات و ليتهم تجالسوا فتذكر وا ماعلموا ! ويقول الآخر : ياليتهم إذ لم يعملوا بما علموا تابوا بما عملوا » وقال بعض السلف إذا أذنب العبد أمر صاحب اليمين صاحب الشهال وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات فإن تاب واستغقر لم يكتبها عليه وإن لم يستغفر كتبها . وقال بعض السلف : مامن عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الارض أن يخسف به واستأذن سقفه من السهاء أن يسقط عليه كسفا ؛ فيقول الله تعالى للارض والسهاء كتبها . وقال بعض المناف : والماء كالمناف والسهاء كتبها عبد كما عن عبدى وأمهلاه فإنكا لم تخلقاه ولوخلقهاه لرحماه ولعله يتوب إلى فأغفر له ولعله يستبدل صالحا فأبدله له حسنات فذلك معنى قوله تعالى ﴿ إنّ الله يمسك السموات والآرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ﴾ وفي حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه والمابع على القلوب علما فيست على القلب علم الله الكف المفتوحة كلما أذنب العبد ذنبا انقبضت أصبع حتى تنقبض الاصابع كلها فيسد على القلب فذلك هو الطبع (\* ، وقال الحسن : إنّ بين العبد وبين الله حدًا من المعاصى معلوما لذا بلغه العبد طبع الله على قله فلم يوفقه بعدها لحير .

والآخبار والآثار فى ذم المعاصى ومدح التائبين لا تحصى فينبغى أن يستكثر الواعظ منها إنكان وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه ما خلف دينارا ولا درهما إنما خلف العلم والحكمة وورثه كل عالم بقدر ما أصابه (٤) .

(النوع الثانى) حكايات الانبياء والسلف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع فى قلوب الحلق ، مثل أحوال آدم صلى الله عليه وسلم فى عصيانه وما لقيه من الإخراج من الجنة ، حتى روى أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده وبدت عورته ، فاستحيا التاج والإكليل من وجهه أن يرتفعا عنه فجاءه جبريل عليه السلام فأخذ التاج عن رأسه وحل الإكليل عن جبينه ، ونودى من فوق العرش : اهبطا من جوادى فإنه لايجاورتى من عصائى . قال : فالتفت آدم إلى حوّاء باكيا وقال : هذا أوّل شوّم المعصية أخرجنا من جواد الحبيب ، وروى أن سليان بن داود عليهماالسلام لمما عوقب على خطيئته لاجل التمثال الذى عبد فى داره أربعين يوما ، وقيل : لانّ المرأة سألته أن بحكم لابيها فقال نعم ولم يفعل ، وقيل : بل أحب بقله أن

<sup>(</sup>۱) حديث د مامن يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شقتها لملا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات فيقول أحدها ياليت هدا الخلق لم يخلقوا ... الحديث » غريب لم أجده هكدا . وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند صعيف د لمن لله ملكا ينادى في كل ليلة أبناء الأرسين زرع قد دنا حصاده .. الحديث » وفيه د ليت الحلائق لم يخاتوا وليتهم لمذخاتوا علموا لمساذا خلقوا فتجالسوا بينهم فتذاكروا .. الحديث » .

<sup>(</sup>٢) حديث عمر « الطابع معلق بقائمة من قوائم العرش فإذا انتهكت الحرمات ... الحديث » أخرجه ابن عدى وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر وهو منسكر (٣) حديث مجاهد « القلب مثل السكف المفتوحة » قلت حكفا قال المعدف : وفي حديث مجاهد ، وكأنه أراد به قول مجاهد وكذا ذكره المفسرون من قوله وليس بمرفوع وقد رويناه في شعب الإيمان البيهتي سن قول حذيفة (٤) حديث : أنه صلى الله عليه وسلم الحلف دينارا ولا درها لاعداخاف العلم والحسكمة أخرجه البخارى من حديث عائمة عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درها ولا عبداولا أمة . ولمسلم من حديث عائمة ما ترك دينارا ولا درها ولا درها ولا درها الما ورثوا العلم .. الحديث في العلم ..

يكون الحمكم لأبيها على خصمه لمسكامها منه فسلب ملكه أربعين يوما فهرب تأنها على وجهه فكان يسأل بكفه فلا يعلم فإذا قال أطمعونى فإنى سليمان بن داودر شج وطرد وضرب. وحكى أنه استطعم من بيت لامرأته فطردته وبصقت فى وجهه. وفى رواية: أخرجت عجوز جرّة فيها بول فصبته على رأسه إلى أن أخرج الله الخاتم من بطن المحوت فلبسه بعد انقضاءالاربعين - أيام العقوبة - قال: فجاءت الطيور فمكفت على رأسه وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جنى عليه فقال: لا ألومكم فيها فعلتم من قبل ولا أحمدكم فى عذركم الآن إن هذا أمر كان من السهاء ولا بدّ منه . وروى فى الإسرائيليات: أنّ رجلا تزوّج امرأة من بلدة أخرى فأرسل عبده ليحملها إليه فراودته نفسه وطالبته بها ، فجاهدها واستعصم ، قال: فنبأه الله ببركة تقواه فسكان أنهيا فى بنى إسرائيل . وفى قصص موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليه السلام: بم أطلعك الله على علم الفيب؟قال: بقيا فى بنى إسرائيل . وفى قصص موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليه السلام : بم أطلعك الله على علم الفيب؟قال: فكأنه أعجبه! قال: فوضعته الربح ، فقال لم فعلت مذا ولم آمرك؟ قالت: إنما نطيعك إذا أطعت الله . وروى أن الربح كانت تسير بسليمان عليه السلام فنظر إلى قيصه نظرة وكان جديده فكأنه أوجرته ألى يعقوب عليه السلام: أندرى لم فرقت بين ولدك يوسف؟ قال: لا ، قال: لا ، قال: لا نقل لا يخونه وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون كالم خفت عليه الذئب ولم ترجنى ، وام نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظ إلى حفظى له ؟ قال الله وأن يأما فالني وسف وأخيه ولا تيأسوا كا وكذلك لما قال يوسف لصاحب الملك جميعا كا وبما قلت و اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا كا وكذلك لما قال يوسف لصاحب الملك واذكرنى عند ربك كا قال الله تعالى ﴿ فأنساه الشيطان ذكر وبه فلبث فى السجن بضع سنين كا .

وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر ولم يرد بها القرآن والاحبار ورود الاسمار ، بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أنّ الانبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم فى الدنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم فى الدنوب الكبار؟ نعم كانت معادتهما فى أن عوجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة والاشقياء يمهلون ليزدادوا إلى الآخرة أشد وأكبر . فهذا أيضا مما ينبغى أن يكثر جنسه على أسماع المصرين فإنه نافع فى تحريك دواعى التوبة .

(النوع الثالث) أن يقرّر عندهم أن تعجيل العقوبة فى الدنيا متوقع على الدنوب وأن كل مايصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته ، فرب عبد يتساهل فى أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله فى الدنيا أكثر لفرط جهله ، فينبغى أن يخوف به فإن الدنوب كلها يتعجل فى الدنيا شؤمها فى غالب الآمر ، كا حكى فى قصة داود وسلمان عليهما السلام حتى إنه قد يضيق على العبد رزقه بسبب ذنوبه وقد تسقط منزلته من القلوب ويستولى عليه أعداؤه ، قال صلى الله عليه وسلم ، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه (۱) ، وقال ابن مسعود : إنى لاحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه ؛ وهو معنى قوله عليه السلام « من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا (۱) ، وقال بعض السلف : ليست المعنة سوادا فى الوجه ونقصا فى المال إنما اللعنة أن لاتخرج من ذنب إلا وقعت فى مثله أو شر منه ، وهو كما قال لان اللعنة هى الطرد والإبعاد فإذا لم يوفق للخير ويسر له الشر فقد أبعد ، والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان ، وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة

<sup>(</sup>١) حديث « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » أخرجه ابن ماجه والحاكم وسمح اسناذه والأنطله الا أنه قال « الرجل » بدل « العبد » من حديث ثوبان (٢) حديث « من قارف ذنبا قارقه عقل لايعود اليه أبدا » تقدم ،

العلماء المنكرين للذنوب و من بحالسة الصالحين بل يمقته الله تعالى ليمقته الصالحون . وحكى عن بعض العارفين أمه كان يمشى فى الوحل جامعاً ثميابه محترزا عن زلقة رجله حتى زلقت رجله وسقط ، فقام وهو يمشى فى وسط الوحل ويبكى ويقول : هذا مثل العبد لايزال يتوقى الذنوب ويجانبهـا حتى يقع في ذنب وذنبين فعندها يخوض في الذنوب خوضًا . وهو إشارة إلى أنَّ الذنب تتعجل عقوبته بالانجرار إلى ذنب آخر ، ولذلك قال الفضيل : ماأنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنو بك و رئتك ذلك . وقال بعضهم إنى لاعرف عقوبة ذنبي في سوء خلق حمارى . وقال آخر : أعرف العقوبة حتى في فأر بيتي . وقال بعض صوفية الشام : نظرت إلى غلام نصراني حسن الوجمه فوقفت أنظر إليه فمرّ بي ابن الجلاء الدمشتي فأخذ بيدي فاستحييت منه فقلت : ياأبا عبدالله سبحان الله تعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كيف خلقت للنار! فغمز يدى وقال: لتجدنّ غقوبتها بعد حين، فال: فعوقبت بها بعد ثلاثين سنة . وقال أبو سلبهان الداراني ؛ الاحتلام عقوبة . وقال : لايفوت أحداً صلاة جماعة إلا بذنب يذنبه . وفي الخبر . ما أنكرتم من زمانكم فيا غيرتم من أعمالكم (١١ ، وفي الخبر . يقول الله تعالى إن أدني ماأصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي ٢١ ، . وحكى عن أبي عمرو بن علوان ـ في قصـة يطول ذكرها ـ قال فيها :كنت قائما ذات يوم أصلى فخاس قلبي هوى طاولته بِفكرتى حتى تولد منه شهوة الرجال ، فوقعت إلى الأرض واسود جسدى كله فاستترت في البيت فلم أخرج ثلاثة أيام ، وكنت أعالج غسله في الحمام بالصابون فلا يرداد إلا سوادا حتى انكشف بعد ثلاث ، فلقيتُ الجنيد وكان قد وجه إلى فأشخصني من الرقة ، فلم أتيته قال لى : أما استحييت من الله تعالى كنت قائمًا بين يديه فساررت نفسك بشهوة حتى استولت عليـك برقــة وأخرجتك من بين يدى الله تعالى فلولا أنى دعوت الله لك وتبت إليه عنك للقيت الله بذلك اللون ، قال فعجبت كيف علم مذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة ؟ .

واعلم أنه لايذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه فإن كان سعيدا أظهر السواد على ظاهره لينزجر ، وإن كان شقيا أخفى عنه حتى ينهمك ويستوجب النار ، والآخبار كثيرة في آفات الدنوب في الدنيا من المقر والمرض وغيره ، بل من شؤم الذنب في الدنيا على الجملة أن يكسب مابعده صفته ، فإن ابتلى بشيء كان عقوبة له ويحرم جميل الرزق حتى يتضاعف شقاؤه ، وإن أصابته نعمة كانت استدراجا له ويحرم جميل الشكر حتى يعاقب على كفرانه . وأما المطيع فن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها وكل بلية كفارة لدنوهم وزيادة في درجانه .

(النوع الرابع) ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخر والزنا والسرقة والقتبل والغيبة والكبر والحسد، وكل ذلك بما لايمكن حصره، وذكره مع غير أهله وضع الدواء فى غير موضعه، بل ينبغى أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنة ويشتغل بعلاجها، فيستدل بقرائن الاحوال على خفايا الصفات وليتعرّض لما وقف عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له واحد أوصنى يارسول الله ولا تكثر على قال « لاتغضب ""، وقال له آخر أوصنى يارسول الله فقـال

<sup>(</sup>۱) حدیث د ما أنــكرتم من زمانــكم فیما أنــكرتم من أعمالــكم » أخرجه الیهبی فی الزهد من حدیث أفی الدرداء و قال فریب نفرد به هكذا العقبلی و هو عبد الله بن هانی " . قلت ؛ هو متهم بالــكذب قال ابن أبی حاتم روی عن أبیه أحادیث واطیل . (۲) حدیث د یقول الله لمرنی أدنی ماأصنع بالعبد لذا آثر شهوته علی طاعتی أن أحرمه لخذة مناجاتی » غریب لم أجده .

<sup>(</sup>٣) حديث : قال رجل أوسني ولانكثر على قال « لاتفضب » تقدم .

عليك السلام و عليك باليأس بما في أيدى الناس فإن ذلك هو الغنى ، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاة مودع ، وإياك وما يعتذر منه (۱) ، وقال رجل لمحمد بن واسع : أوصنى ، فقال : أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة قال : وكيف لى بذلك ؟ قال : الزم الزهد في الدنيا . فكأنه صلى الله عليه وسلم توسم في السائل الآول مخايل الفضع في الناس وطول الآمل . وتخيل محمد بن واسع في السائل مخايل الحرص على الدنيا . وقال رجل لمعاذ : أوصنى ، فقال : كن رحيا أكن لك بالجنة زعيا . فكأنه السائل مخايل الحرص على الدنيا . وقال رجل لإبراهيم بن أدهم ، أوصنى فقال : إياك والناس وعليك بالناس تفرس فيه آثار الفظاظة والفلظة . وقال رجل لإبراهيم بن أدهم ، أوصنى فقال : إياك والناس وعليك بالناس بولا بدّ من الناس في الناس على الناس على الناس على ماء الياس . فكأنه تفرس فيه آوة المخالطة وأخبر عماكان هو الغالب على حاله في وقته ، وكان الغالب أذاه بالناس ، والسكلم على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل . وكتب معاوية رحمه القالم عليك أما بعد رضى الله عنها : أن اكتبى لى كتابا توصيني فيه ولا تكثرى ، فكتبت إليه : من عائشة إلى معاوية الناس ، ومن رضى الله عنها : أن اكتبى لى كتابا توصيني فيه ولا تكثرى ، فكتبت إليه : من عائشة إلى معاوية الناس ، ومن المحس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس ، ومن المحس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس وكله الله إلى الناس وكله الله إلى الناس وواذا اتقيت الناس وإذا اتقيت الناس وطاب مرضائهم . وكتبت إلى وكتب أيله من أخرى . أما بعد، فائق الته الناس وإذا اتقيت الناس وطاب مرضائه من الله شيئا والسلام .

فإذن على كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الحفية وتوسم الأحوال اللائفة ليكون اشتغاله بالمهم فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير بمكنة والاشتغال بوعظه بمساهر مستغن عن التوعظ فيه تضييع زمان .

فإن قلت: فإن كان الواعظ يتسكلم فى جمع أو سأله من لا يدرى باطن حاله أن يعظه فكيف يفعل ؟ فاعلم أن طريقه فى ذلك أن يعظه بما يشترك كافة الخلق فى الحاجة إليه إما على العموم وإلا على الاكثر ، فإن فى علوم الشرع أغذية وأدوية فالاغذية للسكافة والادوية لارباب العلل .

ومثاله ما روى أن رجلا قال لابى سعيد الحدرى: أوصنى ، قالى: عليك بتقوى الله عزوجل فإنهاراً سكلخير وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام ، وعليك بالقرآن فإنه نور لك فى أهل الارض و ذكر لك فى أهل السماء ، وعليك بالصمت إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان وقال رجل للحسن: أوصنى ، فقال: أعز أمر الله يعزك الله . وقال لقبان لابنه: يابنى زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيه تقتوك ، وخذ من الدنيا بلاغك ، وأنفق فعنولكسبك لآخرتك ، ولا ترفض الدنياكل الرفض فتكون عيالا وعلى أعناق الرجال كلا ، وصم صوما يكسر شهو تلك ولا تصم صوما يكسر شهو تلك ولا تصم صوما يكسر شهو تلك ولا تصم عوما يكسر شهو تلك ولا تصم عوما يكسر شهو تلك ولا تعالى البنه: عبن الصوم ، ولا تجالس السفيه ولا تخالط ذا الوجهين . وقال أيضا لابنه: يابنى لا تضحك من غير عجب ولا تمش فى غير أرب ولا تسأل عما لا يعنيك ولا تعنيع مالك و تصلح مال غيرك فإن الشر ما تركت ، يابنى إن من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يقل الحير يغنم ومن يقل الشر مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت ، يابنى إن من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يقل الحير عليه فرأيته غنيمة يأثم ومن لا يملك لسانه يندم . وقال رجل لابى حازم : أوصنى ، فقال : كل مالو جاه ك الموت عليه فرأيته غنيمة يأثم ومن لا يملك لسانه يندم . وقال رجل لابى حازم : أوصنى ، فقال : كل مالو جاه ك الموت عليه فرأيته غنيمة

<sup>(</sup>١) حديث قال له آخر : أوصني قال « عليك باليأس ... الحديث » أخرجه ابن ماجه والحاكم وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة « من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى المناس ... الحديث » آخرجه الترمذي والحاكم وفي مستد الترمذي من لم يسم .

فالزمه وكل مالو جاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه . وقال موسى للخضرعلهما السلام : أوصني ، فقال : كن بساما ولانكن غضابا وكن نفاعا ولا تكن ضرارا وانزع عن اللجاجة ولاتمش فى غير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران . وقال رجل لمحمد بن كرام : أوصني ، فقال : اجتهد في رضا خالقك بقدر ماتجتهد في رضا نفسك وقال رجل لحامد اللفاف : أوصني فقال : اجمل لدينك غلافا كغلاف المصحف أن تدنسه الآفات ، قال . وما غلاف الدين ؟ قال . ترك طلب الدنيا إلا مالا بدّ منه وترك كـشرة السكلام إلا فيما لابدّ منه وترك مخالطة الناس إلا فيما لابدّ منه . وكتب الحسن إلى عمر بن عبدالعزيز رحمهم الله تمالى أما بعد ، فخفُ بمـا خوَّفك الله واحذر بمـا حذرك الله وخذ بمـا في يديك لمـا بين يديك ، فعند الموت يأتيك الحبر اليقين والسلام . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأل أن يعظه فكتب إليه : أما بعد ؛ فإن الهول الأعظم والأمور المفظعات أمامك ولا بدّ لك من مشاهدة ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب ، واعلم أن من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسرومن فظر فى العواقب نجا ومن أطاع هواه صلومن حلم غنم ومن خاف أمن ومنأمن اعتبر ومناعتبر أبصرومن أبصر فهمومن فهم علم ، فإذا زللت فارجع وإذا ندمت فاقلع وإذا جهلت فاسأل وإذاغضبت فأمسك . وكتب مطرف بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد ، فإن الدنيـــا دارعقوبة ولهايجمع من من لاعقل له وبها يغتر من لاعلم عنده فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه يصبر على شدّة الدواء لمـا يخاف من عاقبة الداء . وكتب عمر بن عبد العزيز رضىالله عنه إلى عدى بن أرطاة . أما بعد ، فإن الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء الله فأما أولياؤه فغمتهم وأما أعداؤه فغرتهم . وكتب أيضا إلى بعض عماله . أما بعد ؛ فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد فإذا مممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك ، واعلم أنك لاتأتى إلى الناس شيئا إلاكان زائلا عنهم باقيا عليك ، واعلم أن الله عزوجل آخذ للمظلومين من الظالمين والسَّلام .

فه كمذا ينبغى أن يكون وعظ العامة ووعظ من لا يدرى خصوص واقعته فهذه المواعظ مثل الاغذية التي يشترك الكافة فى الانتفاغ بها . ولاجل فقد مثل هؤلاء الوعاظ انحسم باب الاتعاظ وغلبت المعاصى واستسرى الفساد ، وبلى الخلق بوعاظ يزخرفون أسجاعا وينشدون أبياتا ويتكلفون ذكر ما ليس فى سعة علمهم ويتشبهون بحال غيرهم فسقط عن قلوب العامة وقارهم ولم يكن كلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القلب ، بل القائل متصلف والمستمع متكلف وكل واحد منهما مدبر ومتخلف .

فإذن كان طلب الطبيب أول علاج المرضى ، وطلب العلماء أول علاج العاصين . فهذا أحد أركان العلاج وأصوله . (الأصل الثانى) الصبر : ووجه الحاجة إليه أن المريض إنما يطول مرضه لتناوله مايضره ، وإنما يتناول ذلك : إما لغفلته عن مضرته ، وإما لشدة غلبة شهوته ؛ فله سببان فما ذكر ناه هو علاج الغفلة . فيبتى علاج الشهوة وطريق علاجها قد ذكر ناه في كتاب رياضة النفس ـ وحاصله أن المريض إذا اشتدت ضراوته لما كول معتر فطريقه أن يستشعر عظم ضرره ثم يغيب ذلك عن عينه فلا يحضره ثم يتسلى عنه بما يقرب منه في صورته ولا يكثر فطرية أن يستشعر عظم الأم الذي يناله في تركه ، فلا بدّ على كل حال من مرادة الصبر فكذلك يعالج الشهوة في المعاصى ، كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه ولاحفظ قلبه أو حفظ جوارحه في السعى وراء شهوته فينبغى أن يستشعر ضرر ذنبه بأن يستقرى المخلوقات التي جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإذا اشتد خوفه تباعد من الاسباب المهيجة لشهوته . ومهيج الشهوة من خارج . هو

حضور المشتهى والنظر إليه ، وعلاجه الهرب والعزلة . ومن داخل : تناول لذائذ الأطعمة ، وعلاجه الجوع والصوم الدائم . وكل ذلك لايتم إلا بصبر ولا يصبر إلا عن خوف ولا يخاف إلا عن علم ولا يعلم إلاعن بصيرة وافتكار أو عن سماع وتقليد ، فأول الأمر حضور بجالس الذكر ثم الاستماع من قلب بجرد عن سائر الشواغل مصروف إلى السماع ثم التفكر فيه لتمام الفهم ، وينبعث من تمامه لا بحالة خوفه وإذا قوى الحقوف تيسر بمعونته الصبر وانبعث الدواعى لطلب العلاج ، وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك . فن أعطى من قلبه حسن الإصغاء واستشعر الحوف فاتق وانتظر الثواب وصدق بالحسني فسييسره الله تعالى اليسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسني فسييسره الله المدى وإنما من بخل واستغنى وكذب بالحسني فسييسره الله الأخرة والأولى .

فإن قلت: فقد رجع الأمركله إلى الإيمان لأن ترك الذنب لايمكن إلا بالصبر عنه والصبر لايمكن إلا بمعرفة الحنوف، والحنوف لا يكون إلا بالعلم والعلم لا يحصل إلا بالتصديق بعظم ضرر الذنوب، والتصديق بعظم ضرر الذنوب، والتصديق بعظم ضرر الذنوب، والتصديق بعظم ضرر الذنوب هو تصديق الله وهو الإيمان؛ فكأن من أصر على الذنب لم يصر عليه إلا لأنه غير مؤمن؟ فأعلم أن هذا لا يكون لفقد الإيمان بل يكون لضعف الإيمان، إذ كل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد من الله تعالى وسبب العقاب في الآخرة. ولكن سبب وقوعه في الذنب أمور.

( أحدها ) أن العقاب الموعود غيب ليس بحاضر ، والنفس جبلت متأثرة بالحاضر ، فتأثرها بالموعود ضعيف الإضافة إلى تأثرها بالحاضر .

(الثانى) أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة وهى في الحال آخذة بالمختق وقدقوى ذلك واستولى عليها بسبب الاعتياد والإلف \_ والعادة طبيعة خامسة \_ والنزوع عن العاجل لحوف الآجل شديد على النفس ولذلك قال تعالى ﴿ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ﴾ وقال هن وجل ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ وقد عبر عن شدة الآمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (۱) ، وقوله صلى الله عليه وسلم و إن الله تعالى خلق النار فقال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها ، فنظر فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيد خلها الحفها بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها ، فنظر فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها فنها بالمكاره ثم قال اذهب فانظر إليها ، فنظر فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها الشهوة مرهقة في الحال وكون العقاب معاخرا إلى المآل سبيان ظاهر أن في الاسترسال مع حصول أصل الإيمان فليس كل من يشرب في مرضه ماء الثلج المسدة عطشه مكذبا بأصل الطب ولا مكذبا بأن ذلك مضر في حقه ولكن الشهوة تغلبه وألم الصبر عنه ناجز فيهون عليه الألم المنتظر .

(الثالث) أنه مامن مذنب مؤمن إلا وهو في الغالب عازم على التوبة وتكفير السيئات بالحسنات ، وقد وعد بأن ذلك يجبره إلا أن طول الآمل غالب على الطباع فلا يزال يسؤف التوبة والتكفير ، فمن حيث رجاؤه التوفيق التوبة ربما يقدم عليه مع الإيمان .

(الرابع) أنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إيجــابا لا يمـكن العفو عنها ،

<sup>(</sup>۱) حدیث « حفت الجنة بالمسكاره . . الحدیث » متفق علیه من حدیث أبی هریرة (۲) حدیث « أن الآخلق النارفقال لجبریل اذهب فانظر لمایها . . الحدیث » أخرجه أبو داود والترمذی والحاكم وصحه من حدیث أبی هریرة وقدم فیه ذكر الجنة (۸ - لحیاء علوم الدین - ٤)

فهو يذنب وينتظر العفو،عنها اتكالا على فعنل الله نعالى . فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان .

نعم قد يقدم المذنب بسبب عامس يقدح فى أصل إيمانه وهو كونه شاكا فى صدق الرسل وهذا هو الكفر ، كالذى يحذره الطبيب عن تناول مايضره فى المرض فإن كان المحذر بمن لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلا يبالى به فهذا هو الكفر .

فإن قلت فما علاج الاسباب الحنسة؟ فأقول هو الفكر ، وذلك بأن يقرر على نفسه في السبب الاول وهو تأخر العقاب، أن كلُّ مَاهُو آت آت وأن غدا للناظرين قريب وأن الموك أقرب إلى كل أحــد من شراك نعله فـــا يدريه لعل الساعة قريب، والمتأخر إذا وقع صار ناجزا ويذكر نفسه أنه أبدا في دنياه يتعب فيالحال لخوف أمر ف الاستقبال، إذ يركب البحار ويقاسى الاسفار لاجل الربح الذي يظن أنه قد يحتاج إليه في ثاني الحال بل لو مرض فأخبره طبيب فصرانى بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت وكان الماء البارد ألذ الاشياء عنده تركه ، مع أن الموت ألَّه لحظة إذا لم يخف مابعده ، ومفارقته للدنيا لابدّ منها ، فـكم نسبة وجود. في الدنيا إلى عدمه أزلا وأبدا؟ فلينظـركيف يبـادر إلى ترك ملاذه بقول ذى لم تقم معجزة على طبه فيقول: كيف يليق بعقــلى أن يكون قول الانبياء المؤيدين بالمعجزات عندى دون قول نصراني يدعى الطب لنفسه بلا معجزة على طبه ولايشهد له إلا عوام الخلق؟ وكيف يكون عذاب النار عندى أخف من عذاب المرض وكل يوم في الآخرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا ؟ وبهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه ويكلف نفسه تركها ويقول : إذا كنت لا أندر على ترك لذاتى أيام العمر وهي أيام قلائل فُكيف أقدر على ذلك أبد الآباد ؟ وإذا كنت لاأطيق المالصبر فكيف أطيق ألم النار؟ وإذا كنت لاأصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنفصها وامتزاج صفهرها بكدرهـــا فكيف أصبر عن نعيم الآخرة ؟ وأما تسويف التوبة فيعالجه بالفُّكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف ، لآن المسوِّف يبنى الآمر على ماليس إليه وهو البقياء فلعله لايبقي وإن بتى فلا يقدر على الترك غداكما لايقدر عليه اليوم ، فليت شعرى هل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة والشهوة ليست تفارقه غدا بل تتضاعف إذ تتأكد بالاعتباد 1 فليست الشهوة التي أكدها الإنسان بالعادة كالتي لم يؤكدها . وعن هذا هلك المسوفون لانهم يظنون الفرق بين المتماثلين ولا يظنون أن الآيام متشابهة في أن ترك الشهوات فيها أبدا شاق . وما مثال المسوف إلا مثاله من احتاج إلى قلع شجرة فرآماً قوية لاتنقلع إلا بمشقة شديدة فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها ، وهو يعلمأنالشجرة كلمابقيت ازداد رسوخها ، وهوكليا طال عمره ازداد ضعفه ، فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته إذ عجز مع قوته عن مقاومة صعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوى الضعيف.

وأما المعنى الرابع: وهو انتظار عفو الله تعالى ، فعلاجه ماسبق وهو كمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظرا من فضل الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز فى أرض خربة ، فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الإمكان ، وهو مثل من يتوقع النهب من الظلمة فى بلده وترك ذعائر أمواله فى صحن داره ، وقدر على دفنها وإخفائها فلم يفعل ، وقال : أنتظر من فضل الله تعالى أن يسلط غفلة أو عقوبة على الظالم الناهب حتى لا يتفرغ إلى دارى فلم أو إذا انتهى إلى دارى مات على باب الدار 1 فإن الموت بمكن والغفلة بمكنة 1 وقد حكى فى الاسمار أن مثل ذلك وقع فأنا أنتظر من فضل الله مثله . فنتظر هذا منتظر أمر بمكن ولكنه فى غاية الحاقة والجهل ، إذ قد لا يمكن ولا يسكون .

وأما الحامس وهو شك فهذا كفر ، وعلاجه الاسباب التي تعرفه صدق الرسل وذلك يطول . ولكن يمكن أن يمالج بعلم قريب يليق بحد عله ، فيقال له : ما قاله الانبياء المؤيدون بالمفجزات هل صدقه ممكن أو تقول أعلم أنه عال كا أعلم استحالة مخص واحد في مكانين في حالة واحدة ؟ فإن قال : أعلم استحالته كذلك فهو أخرق معتوه وكأنه لا وجود لمثل هذا في العقلاء . وإن قال : أنا شاك فيه ، فيقال : لو أخبرك شخص واحد بجهول عندتركك طعامك في الديت لحظة أنه ولفت فيه حية وألقت سمها فيه وجوزت صدقه فهل تأكله أو تتركه وإن كان ألذ الأطعمة ؟ فيقول : أتركه لا محالة لا في أقول إن كذب فلا يفرتني إلا هذا الطعام ، والصبر عنه وإن كان شديدا فهو قريب ، وإن صدق فتفونني الحياة ، والموت بالإضافة إلى ألم الصبر عن الفاهام وإضاعته شديد . فيقال له : ياسبحان الله كيف تؤخر صدق الانبياء كلهم مع ما ظهر لهم من المحجزات وصدق كافة الاولياء والعلماء والحكاء بل جميع أصناف العقلاء \_ ولست أعني بهم جهال العوام بل ذوى الالباب \_ عن صدق رجلوا حدبجهول لمال له بل جميع أصناف العقلاء \_ ولست أعني بهم جهال العوام بل ذوى الالباب \_ عن صدق رجلوا حدبجهول لمال له غرضا فيا يقول ؟ فليس في العقلاء إلا من صدق باليوم الأخر وأثبت ثوابا وعقابا وإن اختلفوا في كيفيته ، فإن عرضا فيا يقول ؟ فليس في العقلاء إلا أبد الآباد ، وإن كذبوا فلا يفرتك إلا بعض شهوات هبذه الدنيا الفائية المكذرة . فلا يبقي له توقف إن كان عاقلا مع هذا الفكر إذ لا نسبة لمذة العمر إلى أبد الآباد ، بل لو قدرنا الدنيا المانية يفتر رأى العاقل في الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلا لاجل سعادة تهتي أبد الآباد ؟ ولذلك قال أبو العلاء أحد بن سلمان التنوخي المعزى :

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الاموات قلت إليكما إن صح قول فالحسار عليكما إن صح قول فالحسار عليكما

لذلك قال على رضى الله عنه ابعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الأمور وكان شاكا : إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعاً وإلا فقد تخاصت وهلكت! أى العاقل يسلك طريق الامن فى جميع الاحوال .

فإن قلت: هذه الأمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر في بال القلوب هجرت الفكر فيها واستثقلته ؟ وما علاج القلوب لردها إلى الفكر لاسيا من آمن بأصل الشرع وتفصيله ؟ فاعلم أنّ المانع من الفكر أمران (أحدهما) أنّ الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم ، وهذا فكر لداغ مؤلم للقلب فينفر القلب عنه ويتلذذ بالفكر في أمور الدنيا على سبيل التفرج والاستراحة . (والثاني) أنّ الفكر شغل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات ، وما من إنسان إلا وله في كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترقته فصار عقله مسخرا لشهوته فهو مشغول بتدبير حيلته ، وصارت لذته في طلب الحيلة فيه أو في مباشرة قضاء الشهوة والفكر يمنعه من ذلك .

أما علاج هذين المافعين: فهو أن يقول لقلبه ما أشد غباوتك فى الاحتراز من الفكر فى المرت وما بمده تألما بذكره مع استحقار ألم مواقعته ، فكيف قصبر على مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصير على تقدير الموت وما بعده ومتألم به ؟ وأما الثانى وهوكون الفكر مفوتا للذات الدنيا ؛ فهو أن يتحقق أن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم فإنها لا آخر لها ولاكدورة فيها ، ولذات الدنيا سريعة الدثور وهى مشوبة بالمكدرات فما فيها لذة صافية عن كدر . وكيف وفى التوبة عن المعاصى والإقبال على الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته

وطول الانس به ؟ ولو لم يكن للمطيع جزاء على عمله إلا ما يجده من حلاوة الطاعة وروح الانس بمناجاة الله تمالى لكان ذلك كافيا ، فكيف بما ينضاف إليه من نعيم الآخرة ؟ نعم هذه اللذة لاتكون في ابتداء التوبة ولكنها بعد ما يصبر عليها مدة مديدة وقد صار الخير ديدنا كما كان الشر ديدنا ، فالنفس قابلة \_ ما عودتها تتعود \_ والخير عادة والشر لجاجة .

فإذن هذه الافكار هي المهيجة للخوف المهيج لقوّة الصبر عن اللذات ، ومهيج هذه الافكار وعظ الوعاظ وتنبيات تقع للقلب بأسباب تتفق لا تدخل في الحصر ، فيصير الفكر موافقا للطبع فيميل القلب إليه . ويعبر عن السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذي هو سبب الخير بالتوفيق ، إذ التوفيق هو التأليف بين الإرادة وبين المعنى الذي هو طاعة نافعة في الآخرة . وقد روى في حديث طويل : أنه قام عمار بن ياسر فقال لعلى بن أبي طالب كرّم الله وجهه : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ماذا بني ؟ فقال على رضى الله عنه : بني على أربع دعائم : على الجفاء والعمى والغفلة والشك ، فمن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العلماء ، ومن عمى نسى الذكر ، ومن غفل حاد عن الرشد ، ومن شك غرّته الأماني فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب . في ذكر ناه بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكر وهذا القدر في التوبة كاف . وإذا كان الصبر وكنامن أركان دوام التوبة فلا بدّ من بيان الصبر فنذكره في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى .

## كتاب الصبر والشكر

وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيات من كـتاب إحياء علوم الدين

#### المالية الحين

الحمد لله أهل الحمد والثناء ، المنفرد برداء الكبرياء ، المتوحد بصفات المجد والعلاء ، المؤيد صفوة الأولياءبقوة العسبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنماء ، والصلاة على محمد سيد الأنبياء وعلى أصحابه سادة الاصفياء وعلى آله قادة البررة الاتقياء صلاة محروسة بالدوام عن الفناء : ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانةضاء .

أما بعد: فإن الإيمان نصفان: فصف صبر ونصف شكر (۱) كما وردت به الآثار وشهدت له الآخبار. وهما أيضا وصفان من أوصاف الله تعملى واسمان من أسمائه الحسنى إذ سمى نفسه صبورا وشكورا ، فالجهل بحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطرى الإيمان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن ولا سبيل إلى الوصول إلى القرب من الله تعالى إلا بالإيمان ، وكيف يتصوّر سلوك سبيل الإيمان دون معرفة ما به الايمان ومن به الإيمان؟ والتقاعد عن معرفة من به الإيمان وعن إدراك ما به الإيمان ، فما أحوج كلا الشطرين إلى الإيمناح والبيان ، ونحن توضح كلا الشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدهما بالآخر إن شام الله تعالى . ( الشطر الأولى ) في الصبر وفيه بيان فضيلة الصبر ، وبيان حده وحقيقته ، وبيان كونه نصف الإيمان وبيان اختلاف

#### كتاب الصبر والشكر

<sup>(</sup>١) حديث « الإيمــان نصفان نصف صبر ونصف شــكر » أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف ،

أساميه باختلاف متعلقاته ، وبيان أقسامه بحسب اختلاف القوّة والضعف ، وبيان مظان الحاجة إلى الصبر ،وبيان دواء الصبر وما يستعان به عليه . فهي سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصده إن شاء الله تعالى .

#### بيان فضيلة الصبر

وقد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر فى القيآن فى نيف وسبعين موضعا ، وأضاف أكثر الدرجات والحيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له فقال عز من قائل ﴿ وجعانا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا ﴾ وقال تعالى ﴿ وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ﴾ وقال تعالى ﴿ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ وقال تعالى ﴿ إولئك بؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ﴾ وقال تعالى ﴿ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر، والأجل كون الصوم من الصبر وأنه قصف الصبر قال الله تعالى « الصوم لى وأنا أجزى به ، فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات ووعد الصابرين بأنه معهم فقال تعالى ﴿ واصبروا إن الله مع الصابرين بي وعلق النصرة على الصبر فقال قعالى ﴿ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يجددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسؤمين ﴾ وجمع للصابرين بين أمور تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يجددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسؤمين ﴾ وجمع للصابرين بين أمور مجوعة للصابرين واستقصاء جميع الآيات فى مقام الصبر يطول

وأما الآخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم و الصبر فصف الإيمان (١) ، على ما سيأتى وجه كونه فصفا وقال صلى الله عليه وسلم و من أقل ما أؤتيتم اليقين وعزبمة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام النهار ، ولآن تصبروا على ماأنتم عليه أحب إلى من أن يوافينى كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم ولكنى أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدى فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السهاء عندذلك ، فن صبر واحتسب ظفر بكال ثوابه ثم قرأ قوله تعالى ﴿ ماعندكم ينفد وما عنده الله باق ولنجزين الذين صبروا أحرهم (٢) ، الآية وروى جابر أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال والصبر والسهاحة (٣) ، وقال أيضاً والصبر كنز من كنوز الجنة (٤) ، وسئل مرة ﴿ ما الإيمان ؟ فقال : الصبر (٥) ﴾ وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحج عرفة (١) ﴾ وقيل : أوحى الله تعالى الحج عرفة وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وأفضل الاعمال ما أكرهت عليه النفوس (٧) ﴾ وقيل : أوحى الله تعالى الله داود عليه السلام ؛ تخلق بأخلاقي وأن من أخلاقي أنى أنا الصبور وفي حديث عطاء عن ابن عباس: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال و أمؤمنون أنتم ، فسكتوا ، فقال عمر : فعم يارسول الله قال وما علامة إيمانكم ؟ ، قالوا : فشكر على الرخاء وفصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ، فقال صلى الله عليه وسلم وما علامة إيمانكم ؟ ، قالوا : فشكر على الرخاء وفصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ، فقال صلى الله عليه وسلم وما علامة إيمانكم ؟ ، قالوا : فشكر على الرخاء وفصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ، فقال صلى الله عليه وسلم

(٧) حديث و أفضل الأعمال ماأكرهت عليه النفوس » الأصل له مراوعا وانمسا هو من قول عمر بن عبد العزيز هكذا
 رواه ابن أبى الدنها في كتاب محاسبة النفس .

<sup>(1)</sup> حديث « الصبر اصف الإيمان ، أخرجه أبو لهم والخطيب من حديث ابن مسعود وتقدم في الصوم

<sup>(</sup>٢) حديث « من أقل ما أوتيتم اليةين وعزيمة الصبر ... الحديث » بطوله تقدم في العلم مختصرا ولم أجده هكذا بطول

 <sup>(</sup>٣) حديث جائر : سئل عن الإيمان نقال و الصير والسهاحة ، أخرجه الطبراني في مُكارم الأخلاق وابزحبان في الضعفاء وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر صعيف ورواه الطبراني في الكبير من رواية عند الله بن عبيد بن عمير من أبيه عن جده

<sup>(</sup>٤) حديث « الصبركبر من كنور الجنة » غريب لم أجدة . (ه) حديث : سُئل مهم عن الإعدان فقال « الصبر » أخرجه أبو منصورالديلمي في مسندالفردوس من رواية يزيدالرقاشي عن أنس مرةوعا « الصبر من الإعدان عَنزلة الرأس من الجسد » ويزيد ضيف (٩) حديث « الحج عرفة » تقدم في الحج . .

« مؤمنون ورب الكعبة (۱) » وقال صلى الله عليه وسلم « فى الصبر على ماتكره خير كثير (۲) » وقال المسيح عليه السلام : إنكم لاتدركون ماتحبون إلا بصبركم على ماتكرهون . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لوكان الصبر رجلا لكانكريمــا والله يحب الصابرين (۳) » والاخبار فى هذا لاتحصى .

وأما الآثار . فقد وجد في رسالة عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبي موسى الآشعرى عليك بالصبر واعلم أن الصبر صبران أحدهما أفضل من الآخر . الصبر في المصيبات حسن وأفضل منه الصبر عما حرم الله تعالى. واعلم أن الصبر ملاك الإيمان وذلك بأن التقوى أفضل البر والتقوى بالصبر وقال على كرم الله وجهه . بني الإيمان على أربع دعائم : اليقين والصبر والجهاد والعدل . وقال أيضا . الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولاجسد لمن لارأس له ولاإيمان لمن لاصبرله . وكان عمر رضى الله عنه يقول . نعم العدلان ونعمت العلاوة المصابرين ؟ يمنى بالعدلين الصلاة والرحمة ، وبالعلاوة الهدى . والعلاوة ما يحمل فوق العدلين على البعير وأشار به إلى قوله تعالى في بالعدلين الصلاة والرحمة ، وبالعلاوة الهدى . والعلاوة ما يحمل فوق العدلين على البعير وأشار به إلى قوله تعالى في بالعدلين الصلاة المنابر لمن وقال . واعجاء أعطى وائني أي هو المعطى للصبر ومو المثى . وقال أبو الدرداء . ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر . هذا بيان فضيلة الصبر من حيث النقل ، وأما من حيث النظر بعين الاعتبار فلا تفهمه إلا بعد فهم حقيقة الصبر ومعناه ، إذ معرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلا تحيل معرفة الموصوف فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق .

#### بيان حقيقة الصبر ومعناه

اعلم أن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين ، وجيبع مقامات الدين إنمها تنتظم من ثلاثة أمور . معارف وأحوال وأعمال ، فالمعارف هي الاصول وهي تورث الاحوال والاحوال تثمر الاعمال فالمعارف كالاشجار ، والاحوال كالاغصان ، والاعمال كالثمار . وهذا مطرد في جميع منازل السالكين إلى الله تعالى . واسم الإيمهان تارة يختص بالمعارف وتارة يطلق على الكل له كا ذكرناه في اختلاف اسم الإيمهان والإسلام في كتاب قواعد العقائد له وكذلك الصبر لايتم إلا بمعرفة سابقة وبحالة قائمة . فالصبر على التحقيق عبارة عنهاوالعمل هو كالثمرة يصدر عنها ، ولا يعرف هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين الملائكة والإنس والهائم . فإن الصبر خاصية الإنس ولا يتصور ذلك في البهائم والملائكة ، أما في البهائم فلنقصانها . وأما في الملائكة فلكالها .

وبيانه أن البهائم سلطت عليها الشهوات وصارت مسخرة لها فلا باعث لها على الحركة والسكون إلا الشهوة ، وليس فيها فقرة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوّة فى مقابلة مقتضى الشهوة صدا . وأما الملائكة عليهم السلام فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها ولم تسلط عليهم شهوة صادفة صادة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر يغلب الصوارف . وأما الإنسان فإنه خلق فى ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه ، ثم تظهر فيه شهوة اللهب والزينة ، ثم شهوة النكاح ، على الترتيب ، وليس له قوّة الصبر ألبتة ؛ إذ الصبر عبارة عن

 <sup>(</sup>١) حديث عطاء عن ابن هباس : دخل على الأنصار فقال « أمؤمنون أنتم ؟ » فسكتوا ، فقال عمر : نهم يارسول الله . .
 الحديث » أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية يوسف بن ميمون وهو منسكر الحديث عن عطاء .

<sup>(</sup>٢) حديث د في الصبر على ماتسكر. خير كثير » أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث « لوكان الصبر وجلا » لسكان كريمـا أخرجه العابراني من حديث عائشة وفيه صبيح بن دينار ضفه العديل

ثمبات جند فى مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتضاد مقتضياتهما ومطالبهما ، وليس فى الصبي إلا جند الهوى كا فى البهائم ، ولكن الله تعالى بفضله وسعة جوده أكرم بنى آدم ورفع درجتهم عن درجة البهائم فوكل به عند كمال شخصه بمقاربة البلوغ ملكين ؛ أحدهما بهديه ، والآخر يقويه ، فتميز بمعونة الملكين عن البهائم . والختص بصفتين : إحداهما معرفة الله ومعرفة رسوله ، ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقب وكل ذلك حاصل من الملك الذى إليه الهداية والتعريف . فالبهيمة لامعرفة لها ولا هداية إلى مصلحة العواقب بل إلى مقتضى شهواتها فى الحال فقط ، فلذلك لاتطلب إلا اللذيذ . وأما الدواء النافع مع كونه مضرا فى الحال فلا تطلبه ولاتعرفه ، فصار الإنسان فلذلك لاتطلب ولاتعرفه ، فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهوات له مغبات مكروهة فى العاقبة ، ولكن لم تكن هذه الهداية كافية مالم تكن له قدرة على ترك ماهو مضر ، فكم من مضر يعرفه الإنسان كالمرض النازل به مثلا ولكن لاقدرة له على فدرة وقوة يدفع بها فى نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع عداوتها عن نفسه ، فوكل الله تعالى به ملكا آخر يسدده ويؤيده ويقويه بجنود لم تروها ، وأمر هذا الجند بقتال جندالشهوة ، فتارة يضعف هذا الجند وتارة يقوى ذلك بحسب إمداد الله تعالى عبده بالتأييد ، كما أن نور الهداية أيصنا يختلف في الحلق اختلافا لاينحصر .

فلنسم هذه الصفة التى بها فارق الإنسان البهائم فى قمع الشهوات وقهرها: باعثا دينيا ، ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياتها: باعث الهوى و وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى و الحربينهما سجال و معركة هذا الفتال قلب العبد . و مدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى ، و مدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين الأعداء الله تعالى . فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الشهوة . فإن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين ، وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر فى دفعها التحق بأتباع الشياطين .

فإن ترك الأفعال المشتهاة عمل يشمره حال يسمى : الصبر ، وهو ثبات باعث الدين الذى هو في مقابلة باعث الشهوة ، وثبات باعث الدين حال تشمرها المعرفة بعداوة الشهوات ومضاداتها لأسباب السعادات في الدنيا والآخرة ، فإذا قوى يقينه ـ أعنى المعرفة التي تسمى إيمانا وهو اليقين بكون الشهوة عدوا قاطعا لطريق الله تعالى ـ قوى ثبات باعث الدين ، وإذا قوى ثباته تمت الأفعال على خلاف ماتتقاضاه الشهوة ، فلايتم ترك الشهوة إلابقرة باعث الدين المضاد لباعث الشهوة . وقوة المعرفة والإيمان تقبح مغبة الشهوات وسوء عاقبتها . وهذان الملكان هما المتكفلان بهذين الجندين بإذن الله معالى وتسخيره إياهما وهما من الكرام الكاتبين وهما الملكان الموكلان بكل المتحص من الآدميين . وإذا عرفت أن رتبة الملك المادى أعلى من رتبة الملك المقوى لم يخف عليك أن جانب الميين هو أشرف الجانبين من جنبتي الدست ، الذي ينبغي أن يكون مسلما له ، فهو إذن صاحب اليمين والآخر صاحب الشال .

وللعبد طوران فى الغفلة والفكر وفى الاسترسال والمجاهدة . قهو بالغفلة معرض عن صاحب اليمين ومسى و إليه فيكتب أعراضه سيئة ، وبالفكر مقبل عليه ليستفيد منه الهداية فهو به محسن فيكتب إقباله له حسنة ، وكذأ بالاسترسال هو معرض عن صاحب اليسار تارك للاستمداد منه فهو به مسى و إليه فيثبت عليه سيئة ، وبالمجاهدة مستمد من جنوده فيثبت له به حسنة ، وإنما ثبتت هذه الحسنات والسيئات بإثباتهما فلذلك سميا كراما كاتبين .

أما الكرام فلانتفاع العبيد بكرمهما ولأن الملائكة كلهم كرام بررة ، وأما الكاتبون فلإثباتهما الحسنات والسيئات وإنما يكتبان في صحائف مطوية في سر القلب ، ومطوية عن سر القلب حتى لايطلع عليه في هذا العالم ، فإنهما وكتبتهما وخطهما وصحائفهما وجملة ماتعلق بهما من جملة عالم الغيب والملتكوت لامن عالم الشهادة ، وكل شيء من عالم الملكوت لا تدركه الابصار في هذا العالم ، ثم تنشر هذه الصحائف المطوية عنه مرتين : مرة في القيامة الصغرى ومرة في القيامة الكبرى ، وأعنى بالقيامة الصغرى حالة الموت ، إذ قال صلى الله عليه وسلم « من مات فقد قامت قيامته (١) ، وفي هذه القيامة يكون العبد وحده وعندها يقال ﴿ وَلَقَدَ جَنْتُمُونَا فَرَادَى كَا خُلَقْنَا كُم أُوَّلُ مرة ﴾ وفيها يقال ﴿ كَنَّى بنفسك اليوم عليك حسيبًا ﴾ أما في القيامة الكبرى الجامعة لـكافة الخلائق فلا يكون وحده بل ربمـا يحاسب على ملا من الحلق ، وفيها يساق المتقون إلى الجنه والمجرمون إلى النار زمرا لا آحادا . والهول الاول هو هول القيامة الصغرى . ولجميع أهوال القيامةالكبرى نظير فىالقيامة الصغرى مثل زلزلة الارض مثلا فإن أرضك الخاصة بك تولول في الموت ، فإنك تعلم أن الولولة إذا نولت ببلدة صدق أن يقال قد زلولت أرضهم وإن لم تولول البلاد المحيطة بها ، بل لو زلول مسكن الإنسان وحده فقد حصلت الولولة في حقه ، لانه إنمــا يتضرر عند زلولة جميع الارض بزلولة مسكنه لابزلولة مسكن غيره ، فحصته من الزلولة قد توفرت من غير نقصان . واعلم أنك أرضى مخلَّوق من التراب، وحظك الخاص من التراب بدنك فقط، فأما بدن غيرك فليس بحظك . والارض التي أنت جالس عليها بالإضافة إلى بدنك ظرف ومكان وإنماتخاف من تزلزلهأن يتزلزل بدنك بسببه ، وإلافالهواء أبدا متزلزل وأنت لاتخشاه إذ ليس يتزلزل به بدنك ، فحظك من زلزلة الأرض كلها زلزلة بدنك فقط ، فهي أرضك وترابك الخاص بك ، وعظامك جبال أرضك ، ورأسك سهاء أرضك ، وقلبك شمس أرضك ، وسمعك وبصرك وسائر خواصك نجوم سمائك ، ومفيض العرق من بدنك بحر أرضك ، وشعورك نبات أرضك ، وأطرافك أشجار أرضك ، وهكذا إلى جميع أجزائك ، فإذا انهدم بالموت أركان بدنك فقد زلزلت الأرض زلزالها ، فإذا انفصلت العظام من اللحوم فقد حملت الارض والجبال فدكتادكة واحدة ، فإذا رمت العظام فقد نسفت الجبال نسفا ، فإذا أظلم قلبك عند الموت فقد كورت الشمس تكويراً ، فإذا بطل سمعك وبصرك وسائر حواسك فقدا نكدرت النجوم الكُّدارا ، فإذا انشق دماغك فقد انشقت السهاء انشقاقا ، فإذا انفجرت من هول الموت عرق جبينك فقد لجرت البحار تفجيراً ، فإذا التفت إحدى ساقيك بالآخرى وهما مطيتاك فقد عطلت العشار تعطيلا ، فإذا فارقت الروس الجسد فقد حملت الارض فمدّت حتى ألقت مافيهاوتخلت ، واست أطول بجميع موازنة الاحوال والاهوال ولكني أقول بمجرَّد الموت تقوم عليك هذه القيامة الصغرى ، ولايموتك من القيامة الكبرى شيء بمــا يخصك بل مايخص غيرك . فإن بقاء الكواكب في حق غيرك ماذا ينفعك وقد انتثرت حواسكالتي بها تنتفع بالنظر إلىالكواكب ، والاعمى يستوى عنده الليل والنهار وكسوف الشمس وانجلاؤها لانها قد كسفت فيحقه دفعة واحدة ، وهوحصته منها فالانجلاء بعد ذلك حصة غيره ، ومن انشق رأسه فقد انشقت سماؤه إذ السماء عبارة عما يلي جهة الرأس فن لارأس له لاسماء له فن أين ينفعه بقاء السماء لغيره ؟ فهذه هي القيامة الصغرى . والحوف بعد أسفل والهول بعد مؤخر وذلك إذا جاءت الطامة الكبرى وارتفع الخصوص وبطلت السموات والارض ونسمت الجال ونمت الأهوال .

<sup>(</sup>١) حديث « من مان فقد قامت قيامته ، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسند ضعيف .

واعلم أن هذه الصغرى وإن طولنا في وصفها فإنا لم نذكر عشير أوصافها وهي بالنسبة إلى القيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة إلى الولادة الكبرى ؛ فإن للإنسان ولادتين (إحداهما) الحروج من الصلب والتراثب إلى مستودع الارحام فهو في الرحم في قرار مكين إلى قدر معلوم ، وله في سلوكه إلى الكالمعنازل وأطوار من نطعة وعلقة ومضغة وغيرها إلى أن يخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم ، فنسبة عموم القيامة الكبرى إلى خصوص القيامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم إلى سعة فضاء الرحم ، و فسبة سعة العالم الذي يقدم عليه العبد بالموت إلى سعة فضاء الدنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضا إلى الرحم ، بل أو سع وأعظم . فقس الآخرة بالأولى في خلقه كولا بعشكم الاكنفس واحدة . وما النشأة الثانية إلا على قياس النشأة الأولى بل أعداد النشآت ليست محصورة في اثنتين . وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وننشتُكُم في الاتعلون ﴾ فالمقر بالقيامة بن بعالم الغيب والشهادة وموقن بالملك والمنال والمنال . والمنتز بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء إلى أحد العالمين وذلك هو الجهل والصلال والمنالا والمنال .

ف أعظم غفلتك يا مسكين ـ وكلنا ذلك المسكين ـ وبين يديك هذه الأهوال فإن كنت لا تؤمن بالقيامة الكبرى بالجهل والضلال أفلا تكفيك دلالة القيامة الصغرى ؟ أو ما سمعت قول سيد الانبياء وكني بالموت واعظا (١) ، أو ما سمعت بكربه عليه السلام عند الموت حتى قال صلى الله عليه وسلم و اللهم هؤن على محمد سكرات الموت (٢) ، أو ما تستحى من استبطائك هجوم الموت اقتداء برعاع الغافلين الذين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذه وهم يخصهون فلايستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون؟ فيأتهم المرض نذيرا من الموت فلا ينزجرون ويأتهم الشيب رسولا منه فما يعتبرون فياحسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ، أفيظنون أنهم في الدنيا خالدون؟ ﴿ أو لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ﴾ أم يحسبون أنّ المرتى سافروا من عندهم فهم معدومون كلا ﴿ وإن كل لما جميسع لدينا محضرون ﴾ واحكن ﴿ ما تأتهم من آية من آيات ميام ويهم إلا كانوا عنها معرضين ﴾ وذلك لانا ﴿ جعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأمذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾

ولنرجع إلى الغرض فإن هذه تلويحات تشير إلى أمور هي أعلى من علوم المعاملة فنقول: ظهر أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى، وهذه المقاومة من خاصة الآدميين لما وكل بهم من الكرام السكاتبين ولايكتبان شيئا عن الصبيان والمجانين، إذ قد ذكرنا أن الحسنة في الإقبال على الاستفادة منهما والسيئة في الإعراض عنهما، وما للصبيان والمجانين سبيل إلى الاستفادة فلا يتصوّر منهما إقبال وإعراض، وهما لايكتبان إلا الإقبال والإعراض من القادرين على الإقبال والإعراض. ولعمرى إنه قد تظهر مبادئ إشراق نور الهداية عند سنّ التمييز وتنمو على التدريج إلى سنّ البلوغ كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس، ولكنها هداية قاصرة لا ترشد إلى مضارّ الآخرة بل إلى مضارّ الدنيا، فلذلك يضرب على ترك الصلوات ناجزا ولا يعاقب على تركها في الآخرة، ولا يكتب عليه من الصحائف ما ينشر في الآخرة، بل على القيم العدل والولى البر الشفيق

<sup>(</sup>۱) حديث «كنى بالموت واعظا» أخرجا البيهتى في النعب من حديث عائشة وفيه الربيع بن بدر ضعيف ورواه الطبرائي من حديث عام وهو معروف من قول الفضيل بن عياض رواه البيهتى في الرهد . (۲) حديث « الهم هون على محمد سكرات الموت » أخرجه الترمذي وقال غريب والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ « اللهم أعنى على سكرات الموت . »

\_ إن كان من الأبرار وكان على سمت الكرام الكاتبين البررة الآخيار \_ أن يكتب على الصبى سيئته وحسنته على محيفة قلبه ، فيكتبه عليه بالحفظ ثم ينشره عليه بالتعريف ثم يعذبه عليه بالضرب . فمكل ولى هذا سمته فى حق الصبى فقد ورث أخلاق الملائكة واستعملها فى حق الصبى . فينال بها درجة القرب من رب العالمين كا نالته الملائكة فيكون مع النبيين والمقربين والصديقين . وإليه الإشارة بقوله صلى انت عليه وسلم . أنا وكافل اليتم كهاتين فى الجنة (١) ، وأشار إلى أصبعيه الكريمتين صلى الله عليه وسلم .

### بيان كون الصبر نصف الإيمان

اعلم أنّ الإيمان تارة يختص في إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين وتارة يختص بالاعمال الصالحة الصادرة منها وتارة يطلق عليهما حيعا ، وللمعارف أبواب وللاعمال أبواب ، ولاشتمال لفظ الإيمان على جميعها كان الإيمان نيفا وسبعين بابا . واختلاف هذه الإطلاقات ذكرناه في كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات ، ولكن الصبر . نصف الإيمان باعتبارين وعلى مقتضى إطلاقين .

أحدهما: أن يطلق على التصديقات والاعمال جميعا . فيكون الإيمان ركنان: (أحدهما) اليقين (والآخر) الصعر . والمراد باليقين . المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين . والمراد بالصعر : العمل بمقتضى اليقين إذ اليقين يعرفه أن المعصية ضارة والطاعة نافعة ، ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر وهو استعال باعث الدين في قهر باعث الهوى والكسل . فيكون الصبر فصف الإيمان بهذا الاعتبار . ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال . من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر . . الحديث ، إلى آخره

الاعتبار الثانى: أن يطلق على الآحوال المثمرة الأعمال لا على المعارف، وعند ذلك ينقسم جميع ما يلاقيه العبد إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة أو يضره فيهما، وله بالإضافة إلى ما ينفعه حال الصبر، وبالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر. فيكون الشكر أحد شطرى الإيمان مهذا الاعتباركا أن اليقين أحد الشطرين بالاعتبار الآول. وبهذا النظر قال ابن مسعود رضى الله عنه: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقد يرفع أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولماكان الصبر صبرا عن باعث الهوى بثبات باعث الدين وكان باعث الهوى قسمين ، باعث من جهة الشهوة ، وباعث من جهة الشهوة الطلب اللذيذ والغضب للهرب من المؤلم ، وكان الصوم صبرا عن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب : قال صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار والصوم فصف الصبر ، لأن كال الصبر بالصبر عن دواعي الشهوة ودواعي الغضب جميعا ، فيكون الصوم بهذا الاعتبار ربع الايمان . فهكذا ينبغي أن تفهم تقديرات الشرع بحدود الأعمال والاحوال ونسبتها إلى الإيمان : والاصل فيه أن تعرف كثرة أبواب الإيمان فإن اسم الإيمان يطلق على وجوه مختلفة .

بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة إلى ماعنه الصبر

أعلم أن الصبر ضربان ؛ أحدهما : ضرب بدنى ، كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها . وهو إما بالفعل : كتماطى

<sup>(</sup>١) حديث د أنا وكافل اليثيم كهاتين ، أخرجه البخارى من حديث سهل بن سمد وتقدم .

الاعمال الشاقة إما من العبادات أو من غيرها . وإما بالاحتمال : كالصير على الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات الهائلة . وذلك قد يكون محودا إذا وافق الشرع .

ولكن المحمود النام هو الضرب الآخر : وهو الصبر النفسى عن مشتهيات الطبيع ومقتضبات الهوى . ثم هذا العرب إن كان صبرًا على شهوة البطن والفرج سمى عفة ، وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر . فإن كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر ، وتصاده حالة تسمى الجزع والهلع وهو إطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الحندود وتنق الجيوب وغيرهما . وإن كان في احتمال الغني سمى ضبط النفس ، وتضاده حالة تسمىالبطر . وإن كان فيحرب ومقاتلة سمى شجاعة ويضاده الجبن. وإنكان في كظم الغيظ والعضب سمى حلماً ويضاده التذمر . وإنكان في نائبة من نوائب الزمان،مضجرة سمىسعة الصدر ويضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر . وإن كان في إخفاء كلام سمى كنيان السر وسمى صاحبه كتوما . وإن كان عن فضولاالعيش سمى زهدا ويضاده الحرص. وإن كان صبرًا على فدر يسير من الحظوظ سمى قناعة ويضاده الشره فأكثر أخلاق الإيمـان داخل في الصبر . ولذلك لمـا سئل عليه السلام مرة عن الإيمـان قال . هو الصبر . لابه أكثر أعماله وأعزها كما قال والحج عرفة (١) ، وقد جمع افله تعالى أقسام ذلك وسمى السكل صبرا فقال تعالى ﴿ والصابرين في البأساء ﴾ أى المصيبة ﴿ والضراء ﴾ أى الفقر ﴿ وحين البأس ﴾ أى المحاربة ﴿ أواعك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ فإذن هذه أفسام الصعر باختلاف متعلقاتها ، ومن يأخذ المعـانى من الاســامى بظن أنَّ هذه الاحوال مختلفة في ذواتها وحقائقها من حيث رأى الاسامي مختلفة ، والذي يسلك الطريق المستقيم وينظر بنور الله تعالى يلحظ المعانى أولا فيصلع على حقائقها ثم يلاحظ الأساس فإنها وضعت دالة على المعانى . فالمعانى هي الاصول والالفاظ هي التوابع . ومن يطاب الاصول من التوابع لابد وأن يزل - وإلى الفريقين الإشــارة بقوله تعالى ﴿ أَفَن يمشى مَكَبًا عَلَى وجهه أهدى أمن يمشى سويًا على صراط مستقيم ﴾ فإن الكفار لم يغلطوا فيما غلطوا فيه إلا بمثل هذه الانعكاسات ، فسأل الله حس التوفيق بكرمه ولطفه .

### بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف

اعلم أنّ باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال ؛ أحدها : أن يقهر داعى الهوى فلاتبق له قوة المنازعة ويتوصل إليه بدوام الصبر ، وعند هذا يقال من صبر ظفر ، والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا جرم هم الصديقون المقربون ( الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) فهؤلاء لازموا الطريق المستقيم واستووا على الصراط القويم واطمأنت نفوسهم على مقتضى باعث الدين ، وإياهم ينادى المنادى (ياأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) .

الحالة الثانية: أن تغلب دواعى الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند الشياطين، ولا يجاهد ليأسه من المجاهدة، وهؤلاء هم الغافلون رهم الاكثرون، وهم الذين استرقتهم شهواتهم وغلبت عليهم شقوتهم فحكوا أعداء الله في قلوبهم التي هي سر من أسرار الله تعالى وأمر من أمور الله و واليهم الإشارة بقوله تعالى ﴿ ولو شئنا لآتيناكل نفس هداها ولكن حق القول مني الأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فخسرت صفقتهم ، وقيل لمن قصد إرشادهم ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ الحج عرفة ، أخرجه أصاب السنن من حديث عبد الرحن بن يعمر وتقدم في الحج .

ولم يرد إلا الحياة المدنيا ذلك مبلغهم من العلم ﴾ وهذه الحالة علامتها اليأس والقنوط والغرور بالامانى وهو غاية الحق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم و الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من أتبع نفسه هواهما وتمنى على الله (۱) ، وصاحب هذه الحالة إذا وعظ قال : أنا مشتاق إلى التوبة ولكنها قد تعذرت على فلست أطمع فيها ، أو لم يكن مشتاقا إلى التوبة ولكن قال : إن الله غفور رحيم كريم فلا حاجة به إلى توبتى . وهذا المسكين قد صار عقله رقيقا لشهوته ، فلا يستعمل عقله إلا في استنباط دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوته ، فقدصار عقله في يد شهواته كسلم أسير في أيدى الكفار فهم يستسخرونه في رعاية الحنازير وحفظ الخور وحملها ، ومحله عندالله تعالى كل من يقهر مسلما ويسلمه إلى الكفار ويجعله أسيرا عندهم ، لانه بفاحش جنايته يشبه أنه سخر ماكان حقه أن لايستسخر ، وسلط ماحقه أن لايتسلط عليه ، وإنما استحق المسلم أن يكون متسلطا لما فيه من معرفة الله وباعث المدين وإنما استحق المكافر أن يكون مسلطا عليه لما فيه من الجهل بالدين وباعث الشياطين وحق المسلم على وباعث المدين عن الله تعالى كان كن أرق مسلما لكافر ، بل هو كن قصد الملك المنهم عليه فاخذ أعز أولاده وسلمه إلى أبغض أعدائه ، فانظر كيف يكون كفرانه لنعمته واستيجابه لنقمته ! لان الهوى أبغض فاخذ أعز أولاده وسلمه إلى أبغض أعدائه ، فانظر كيف يكون كفرانه لنعمته واستيجابه لنقمته ! لان الهوى أبغض فاخذ أعز أولاده وسلمه إلى أبغض أعدائه ، فانظر كيف يكون كفرانه لنعمته واستيجابه لنقمته ! لان الهوى أبغض

الحالة الثالثة: أن يكون الحرب سجالا بين الجندين فتارة له اليد عليها وتارة لها عليه ، وهذا من المجاهدين يعد مثله لامن الظافرين ، وأهل هذه الحالة مم الذين ﴿ خلطوا عملا صالحا وآخر سيشا عسى الله أن يتوب عليهم ﴾ هذا باعتبار الفقوة والضعف . ويتطرق إليه أيضا ثلاثة أحوال باعتبار عدد ما يصبر عنه : فإنه إما أن يغلب جميع الشهوات أو لا يغلب شيئا منها ، أو يغلب بعضها دون بعض . وتنزيل قوله تعالى ﴿ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ﴾ على من عجز عن بعض الشهوات دون بعض أولى . والتاركون للجاهدة مع الشهوات مطلقا يشهو نبالا نعام بلهم أصل من عجز عن بعض الشهوات دون بعض أولى . والتاركون للجاهدة مع الشهوات ، وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهو سبيلا ، إذ البيمة لم تخلق ذلك له وعطله فهو الناقص حمة المدير يقينا ، ولذلك قيل :

# ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام

وينقسم الصبر أيضا باعتبار اليسر والعسر إلى مايشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه إلا بجهد جهيد وتعب شديد ويسمى ذلك تصبرا، وإلى مايكون من غير شدة تعب بل يحصل بأدنى نحامل على النفس ويخص ذلك باسم الصبر. وإذا دامت المعقوى وقوى التصديق بما فى العاقبة من الحسنى تيسر الصبر ولذلك قال تعالى ﴿ فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره الميسرى ﴾ ومثال هذه القسمة قدرة المصارع على غيره، فإن الرجل القوى يقدر على أن يصرع الضعيف بأدنى حملة وأيسر قوة بحيث لايلقاه فى مصارعته إعياء ولا لغوب ولا تصنطرب فيه نفسه ولا ينبهر ولا يقوى على أن يصرع الشديد إلا يُتعب ومن يد جهد وعرق جبين . فهكذا تكون المصارعة بين باعث الدين وباعث الحوى فإنه على التحقيق صراع بين جنود الملائكة وجنود الشياطين . ومهما أذعنت الشهو ات وانقمعت وتسلط باعث الدين واستولى وتيسر الصبر بطول المواظبة أورث ذلك مقام الرضا ـ كاسيأتى فى كتاب الرضا ـ فالرضا

<sup>(</sup>١) حديث « الكيس من دان نفسه ... الحديث » تقدم في ذم النرور .

أعلى من الصبر ، ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم . اعبد الله على الرضا فإن لم تستطع فني الصبر على ماتكره خـير كثير (١١) . .

وقال بعض العارفين : أهل الصبر على ثلاثة مقامات (أولها) ترك الشهوة وهذه درجة التائبين . (وثانيها) الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين . (وثالثها) المحبة لما يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين .

وسنبين فى كتاب المحبة أن مقام المحبة أعلى من الرضا ، كأأنّ مقام الرضاأعلى من مقام الصبر . وكأن هذا الإنقسام بحرى فى صبر خاص وهو الصبر على المصائب والبلايا .

راعلم أنّ الصبر أيضاً ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونفل ومكروه ومحرم . فالصبر عن المحظورات فرض . وعلى المكاره نفل ، والصبر على الآذى المحظور محظور كمن تقطع بده أو يد ولده وهو يصبر عليه ساكنا . وكمن يقصد حريمه بشهوة محظورة فتهيج غيرته فيصبر عن إظهار الغيرة ويسكت على مايجرى على أهله فهذا الصبر محرم . والصبر المسكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة فى الشرع فليكن الشرع محك الصبر . فكون الصبر نصف الإيمان لاينبغى أن يخيل إليك أنّ جميعه محود بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة .

بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لايستغنى عنه في حال من الاحوال

اعلم أنّ جميع ما يلقى العبد فى هذه الحياة لايخلو من نوعين ( أحدهما ) هو الذى يوافق هواه . ( والآخر ) هو الذى لايوافقه بل يكرهه . وهو محتاج إلى الصبر فى كل واحد منهما وهو فى جميع الاحوال لايخلو عن أحد هذين النوعين أو عن كليهما . فهو إذن لايستغنى قط عن الصبر .

(النوع الآول) مايوافق الهوى: وهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة واتساع الآسباب وكثرة الاتباع والآنصار وجميع ملاذ الدنيا. وما أحوح العبد إلى الصبر على هذه الآمور فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها والانهماك في ملاذها المباحة منها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيال، فإن الإنسان ليطغي أن رآه استغنى حتى قال بعض العارفين: البلاء يصبر عليه المؤمن، والعوافي لايصبر عليها إلا صديق. وقال سهل: الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء ولما فتحت أبواب الدنيا على الصحابة رضى الله عنهم قالوا ابتلينا بفتنة الصراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر، ولذلك حذر الله عباده من فتنة المال. والزوج والولد فقال تعالى الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فلم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ) وقال عز وجل ( إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فأحذروهم) وقال صلى الله عليه وسلم ، الولد مبخلة بجبنة عزنة (٢) م. ولما نظر عليه السلام إلى ولده الحسن رضى الله عنه يتعثر في قبيصه زل عن المنبر واحتضنه ثم قال ، صدق الله ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) الحسن رضى الله عنه يتعثر في أملك نفسي أن أخذته (٢) ، فني ذلك عبرة لأولى الآبصار .

فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية ، ومعنى الصبر عليها أن لايركن إليها ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده وعسى أن يسترجع على القرب وأن لايرسل نفسه فيالفرح بهاولاينهمك فى التنعم واللذة واللهو واللعب ، وأن يرعى حقوق الله في ماله بالإنفاق وفى بدنه ببذل المعونة للخلق وفى لسانه ببذل الصدق ، وكذلك في سائر ماأنعم الله به عليه

<sup>(</sup>۱) حدیث « اعبد الله علی الرضا فإن لم تستطع فق الصبر علی ماتیکره خیرکثیر ، أخرجه الترمذی من حدیث ابن عباس وقد تقدم . (۳) حدیث الله عبات عرفه ، أخرجه أبو يعلى الموصلي من حدیث أبي سعید وتقدم . (۳) حدیث «لما نظر الحل ابنه الحسن يتمثر في قیصه نزل عن المنبر . الحدیث » أغرجه أصحاب السنن من حدیث بریدة وقالوا الحسن والحسین وقال الترمذی حسن غریب .

وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر - كما سيأتى - وإنماكان الصبر على السراء أشدًلا به مقرون بالقدرة ومن العصمة أن لاتقدر ، والصبر على الحجامة والفصد إذا تولاه غيرك أيسر من الصبر على فصدك نفسك وحجامتك نفسك ؛ والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته الاطعمة الطيبة اللذيذة وقدر عليها ، فلهذا عظمت فتنة السراء .

(النوع الثانى) مالا يوافق الهوى والطبع ، وذلك لا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصى ، أو لا يرتبط باختياره كالمتسنى المؤذى المؤذى المؤذى باختياره كالمسائب والنوائب . أو لا يرتبط باختياره ولكن له اختيار فى إزالته كالتشنى من المؤذى بالانتقام منه فهذه ثلاثة أفسام:

(القسم الأوَّل ) ما يرتبط باختياره وهو سائر أفعاله الني توصف بكونها طاعة أو معصيه وهما ضربان:

(الضرب الآول) الطاعة ، والعبد يحتاج إلى الصبر عليها ، فالصبر على الطاعة شديد لآن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهى الربوبية ، ولذلك قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهر فرعون من قوله العبودية وتشتهى الربوبية ، ولذلك قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهر فرعون من قوله أنا ربكم الأعلى ﴾ ولكن فرعون وجد له مجالا وقبولا فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه ، ومامن أحد إلاوهو يدعى ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه وكل من هو تحت قهره وطاعته ، وإن كان ممتنعا من إظهاره فإن استشاطته وغيظه عند تقصيره في خدمته واستبعاده ذلك ليس يصدر إلا عن إضار الكبر ومنازعة الربو بية في رداء الكبرياء. فإذن العبودية شاقة على النفس مطلقا . ثم من العبادات ما يمكره بسبب الكسل كالصلاة . ومنها ما يمكره بسبب الكسل كالصلاة . ومنها ما يمكره بسببما جميعا كالحبح والجهاد . فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد .

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته فى ثلاث أحوال: الأولى قبل الطاعة ، وذلك فى تصحيح النيةوا لإخلاص والعبر عن شوائب الرياء ودواعى الآفات وعقد العزم على الإخلاص والوفاء. وذلك من الصبر الشديد عندمن يعرف حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكايد النفس. وقد نبه عليه صلوات الله عليه إذقال، إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرى مانوى (۱) ، وقال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ولهذا قدم الله تعالى المرب على العمل فقال تعالى (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات).

الحالة الثانية : حالة العمل ،كى لا يغفل عن الله فى أثناء عمله ولا يتكاسل عن تحقيق آدابه وسلنه ويدوم على شرط الآدب إلى آخر العمل الآخير فيلازم الصبر عندوا عى الفتور إلى الفراغ ، وهذا أيضا من شدائد الصبر ولعله المراد بقوله تعالى ﴿ نعم أجر العاملين الذين صبروا ﴾ أى صبروا إلى تمام العمل .

الحالة الثالثة : بعد الفراغ من العمل ، إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والنظاهر به للسمعة والرياء والصبر عن النظر إليه بدين العجب وعن كل ما يبطل عمله ويحبط أثره كما قال تعالى ﴿ وَلا تبطلوا أعمالكم ﴾ وكما قال تعالى ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والآذى ﴾ فن لا يصبر بعد الصدقة عن المن والآذى فقد أبطل عمله .

والطاعات تنقسم إلى فرص ونفل وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعا وقد جمعهما الله تعالى فى قوله ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ﴾ فالعدل هو الفرض ، والإحسان هو النفل، وإيتاء ذى القربى هو المرومة وصلة الرحم . وكل ذلك يحتاج إلى صبر .

( الضرُب الثانى ) المعاصى: فما أحوج العبد إلى الصبر عنها ، وقدجمع الله تعالى أنواع المعاصى في قوله تعالى ﴿ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم . المهاجر من هجر السوء ، والمجاهد من جاهد هواه (٢٠ ،

<sup>(</sup>١) حديث « لمنما الأعمال بالنيات » متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم (٣) حديث « المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه» أخرجه ابن ماجه بالشطر الأول والنسائي في الكبرى بالشعار الناني كلاما من حديث فذالة بن عبيدالله بإسنادين جيدين وقد تقدما

والمعاصي مقتضي ناعث الهوى.

وأشد أنواع الصبر: الصبر عن المعاصى التى صارت مألوفة بالعادة فإن العادة طبيعة خامسة ، فإذا المضافت العادة إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند الله تعالى فلا يقوى باعث الدين على قمعها ، ثم إن كان ذلك الفعل بما تيسر فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس ، كالصبر عن معاصى اللسان من الغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا . وأنواع المزح المؤذى القلوب وضروب الكلمات التى يقصد بها الإزراء والاستحقار وذكر الموتى والقدح فيهم وفي علومهم وسيرهم ومناصبهم ، فإن ذلك في ظاهره غيرة وفي باطنه ثناء على النفس . فللنفس فيه شهوتان : إحداهما نني الغير والآخرى إثبات نفسه . وبها تتم له الربو بية التي هى في طبعه ، وهى ضدّ ما أمر به من العبودية . ولاجتماع الشهوتين وتيسر تحريك اللسان ومصير ذلك معتادا في المحاورات يعسر الصبر عنها ، وهى أكبر الموبقات حتى بطل استنكارها واستقباحها من القلوب لكثرة تكريرها وعموم الآنس بها ، فترى الإنسان يلبس حريرا مثلا فيستبعد غاية الاستبعاد ويطلق لسامه طول النهار في أعراض الناس ولايستنكر ذلك مع ماورد في الخبر من أن الغيمة أشد من الزنا (١) ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصعر عن ذلك فيجب عليه العزلة والانفراد فلاينحيه غيره ، فالصبر على الانفراد أهون من الصر على السكوت مع المخالطة .

وتختلف شدة الصبر فى آحاد المعاصى باختلاف داعية تلك المعصية فى وتها وضعفها . وأيسر من حركة اللسان حركة الخواطر باختلاف الوساوس ، فلا حرم يمقى حديث النفس فى العزلة ولا يمكن الصبر عنه أصلا إلا بأن يغلب على القلب هم آخر فى الدين يستفرقه ،كن أصبح وهمومه هم واحد ، وإلا فإن لم يستعمل الفكر فى شىء معين لم يتصور فتور الوسواس عنه .

(القسم الثانى) مالا يرتبط هجومه باختياره وله اختيار فى دفعه ، كما لو أو ذى بفعل أو قول و جنى عليه فى نفسه أو ماله فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة يكون واجبا و تارة يكون فضيلة . قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم : ماكنا نعد إيمان الرجل إيمانا إذا لم يصبر على الآذى . وقال تعالى ﴿ ولنصبر ن على ما آذيتمونا و على الله فليتوكل المتوكلون ﴾ وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مالا ، فقال بعض الآعراب من المسلمين؟ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرت و جنتاه ثم قال و يرحم الله أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر (٦) ، وقال تعالى ﴿ واصبر على ما يقولون أوذى بأكثر من هذا فصبر (٦) ، وقال تعالى ﴿ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك ﴾ الآية وقال تعالى ﴿ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قباحكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ﴾ أى تصبروا عن المكافأة ، ولذلك مدحالته تعالى العافين عن حقوقهم فى القصاص وغيره فقال تعالى ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ، صل من قطعك ﴿ وأعط من حرمك واعف عمن ظلك (١٣ ) ، ورأدت فى الإنجيل : قال عيسى بن مريم عليه السلام ، لقد قيل لكمن قبل إن السن بالسن والآنف بالآنف ، وأنا أقول لمكا لاتقاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك الآيم، وأنا أقول لمكا لاتقاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك الآيم، وأنا أقول لم لا لاتقاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك الآيم، وأنا أقول لم لا لاتقاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك الآيم، وأنا أقول لم السلام ، وأنا أله وأنا المن بالسن والانف بالانه ، وأنا أقول لم لاتقاوموا الشر بالشر من من ضرب خدك الآيم بالانه ، وأنا أقول لم كانتا و من الشرب بل من ضرب خدك الآيم بوراني على المن بالسر والانه و كان المن والانه و كان المن والانه و كان و كانه و كا

<sup>(</sup>١) حديث « إن النيبة أشد من الزنا » تقدم في آقات اللمان (٢) حديث : قسمه حمى مالا وقول بعض الأعراب :هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ... الحديث » متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث « صل من قطمك ... الحديث » تقدم

الحدّ الايسر ومن أحذ رداءك فأعطه إزارك ومن سخرك لتسير معه ميلا فسر معه ميلين . وكل ذلك أمر بالصبر على الأذى . فالصبر علىأذى الناس من أعلى مراتب الصبر لآنه يتعاون فيه باعث الدين و باعث الشهوة والغضب جميعا .

(القسم الثالث) مالا يدخل تحت حصر الاختيار أوله وآخره ؛ كالمصائب : مثل موت الاعزة وهلاك الاموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العين وفساد الاعضاء . وبالجلة سائر أنواع البلاء ، فالصبر علىذلك من أعلى مقامات الصبر . قال ابن عباس رضى الله عنهما . الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه ؛ صبر على أداء فرائض الله تعالى فلم ثلثمائة درجة ، وصبر على المصيبة عند الصدمة الاولى فلم تسعائة درجة . وإنما فضلت هذه الرتبة مع أنها من الفضائل على ما قبلها وهي من الفرائض لان كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم.

فأما الصبر على بلاء الله تعالى فلا يقدر عليه إلا الانبياء لانه بضاعة الصدّيقين فإنّ ذلك شديد على النفس . ولذلك قال صلىالله عليه وسلم وأسألك من اليتين ماتهوّن على به مصائب الدنيا(١)، فهذا صبر مستندوحسن اليقين .

وقال أبو سليان: والله ما نصبر على ما نحب فكيف نصبر على مانكره ؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عبد من عبيدى مصيبة فى بدنه أو ما له وولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم وانتظار الفرج بالصبر عبادة (٣، وقال صلى الله عليه وسلم ومان عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما أسر الله تعالى ﴿ إنا لله وإنا إليه راحمون ﴾ اللهم اؤجرني بمصيبة وقال كما أس الله تعالى ﴿ إنا لله صلى الله عليه وسلم وإن الله عزوجل فال ياجبريال خيرا منها إلا فعل الله به ذلك (٤) ، وقال أنس : حدّ ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النفور إلى وجهى (٥) ، ماجزاه من سلبت كريمتيه قال سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتناقال الله تعالى جزاؤه الخلود في دارى والنظر إلى وجهى (٥) ، وقال صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدى ببلاء فصبر ولم يشكني إلى عواده أبداته لحاخيرا من لحه وما خيرا من دمه فإذا أبرأته أبرأته ولا ذبله وإن توفيته فإلى رحتى (١) ، وقال داود عليه السلام : يارب ماجزاء الحزين الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك قال جزاؤه أن ألبسه لباس الإيمان فلا أنوعه عنه أبدا . وقال عور بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته : ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه وعوضه منها الصبر إلاكان ما عوضه منها أفضل عما انتزع منه وقرأ ﴿ إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ وسئل فضيل عن الصبر فقال : هو منها أفضل عما انتزع منه وقرأ ﴿ إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ وسئل فضيل عن الصبر فقال : هو

<sup>(</sup>۱) حديث « أسألك من البقين ماتهون به على مصائب الدنيا » أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن همر وحسنه الترمذي وقد تقدم في الدعوات (۲) حديث « قال الله لمذا وجهت الى عبد من عبيدي مصية في بدنه أو ولدم أوماله ثم استقبل ذلك بصبر جمل ... الحديث ، أخرجه ابن عدى من حديث أنس بسند ضعيف ،

<sup>(</sup>٣) حديث « انتظار الفرج بالمسر عبادة » أخرجه القضاعي في مسند الممهاب من حديث ابن عمر وابن عباس وابن أبي الدنيا في الفرج بعد المعدة من حديث على دون قوله « بالصبر » وكدفك رواء أبو سعيد المساليني في مسند الصوفية من حديث ابن عر وكلها ضعيفة والمترمذي من حديث ابن مسعود « أفضل العبادة انتظار الفرج » وتقدم في الدعوات (٤) حديث « مامن عبد أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله (لما لله ولمانا لليه راجعون ) . . . الحديث » أخرجه مسلم من حديث أم سلمة

<sup>(</sup>ه) حدیث أنس د لمن الله قال یاجبربل ماحزاء من سلبت کریمتیه ... الحدیث ، أخرجه العابرانی فی الأوسط من روایة أبی ظلال القسملی واسمه هلال أحد الضعفاء عن أنس ورواه البخاری باغظ د لمن الله عزوجل قال لذا ابتلیت عدی مجیبتیه فصبر عوضته منهما الجنة ، رواه ابن عدی وأبو یسلی باغظ د لذا أخذت کریمتی عبدی لم أرض له ثوابا دون الجنة ، قات یارسول الله ولمان کانت واحدة ، وقیه سعید بن سلیم قال ابن عدی ضعیف (٦) حدیث د یقول الله لذا ابتلیت عبدی بلاه فصد ولم یشکنی الی عواده أبدلته لحا خیرا من لحمه ... الحدیث ، أخرجه مالك فی الموطأ من حدیث عطاء بن بسار عن أبی سعید التهی وعباد بن کشیر ضعیف ورواه البیهتی موقوظ علی أبی هریرة .

الرضا بقضاء الله ، قيل : وكيف ذلك ؟ قال : الراضى لا يتمنى فوق منزلته . وقيل حبس الشبلى وحمه الله في المسارستان فدخل عليه جماعة فقال : من أنتم ؟ قانوا : أحباؤك جاءوك زائرين ، فأخذ يرميهم بالحجارة فأخذوا يهربون فقال : لوكنتم أحبائي لصبرتم على بلائي . وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة ويطالعها وكان فيها ﴿ واصبر لحم ربك فإنك بأعيننا ﴾ ويقال إن امرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لها : أما تجدين الوجع ؟ فقالت : إنّ لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه . وقال داود لسليمان عليهما السلام : يستدل على تقوى المؤمن بثلاث : حسن التوكل فيها لم ينل ، وحسن الرضا فيها قد نال ، وحسن الصبر فيها قد فات . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ، من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك و لا نذكر مصيبتك (۱۱) ويروى عن بعض الصالحين أنه خرج يوما وفي كمه صرة فافتقدها فإذا هي قد أخذت من كمه فقال : بارك الله له فيها لعله أحوج إليها مني . وروى عن بعضهم أنه قال : مررت على سالم مولى أبي حذيفة في القتلى وبه رمق فقلت له : أسقيك ماء ؟ فقال : جزئي قليلا إلى العدة واجعل الماء في الترس فإني صائم فإن عشت إلى الليل فقلت له : أسقيك ماء ؟ فقال : جزئي قليلا إلى العدة واجعل الماء في الترس فإني صائم فإن عشت إلى الليل شربته . فهكذا كان صبر سالكي طريق الآخرة على بلاء الله تعالى .

فإن قلت : فماذا تنال درجة الصبر في المصائب وليس الأمر إلى اختياره ، فهو مضطرّ شاء أم أبي ، فإن كان المراد به أن لا تكون في نفسه كراهية المصيبة فذلك غير داخل في اختيار؟ فأعلم أنه إنها يخرج عن مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة في الشكوى وإظهار الكآبة وتغيير العادة في الملبس والمفرش والمطعم ، وهذه الامور داخلة تحت اختياره فينبغى أن يجتنب جميعها ويظهر الرضابقضاء الله تعالىويسق مستمرًا على عادته ، ويعتقد أنّ ذلك كان وديعة فاسترجعت . كما روىعن الرميصاء أم سليم رحمها الله ، أنها قالت : توفى ابن لى وزوجى أبو طلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية البيت فقدم أبو طلحة فقمتُ فهيأت له إفطاره لجمل يأكل ، فقال : كيف الصي ؟ قلت : بأحسن حال بحمد الله ومنه فإنه لم يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة ، ثم تصنعت له أحسن ماكنت أتصنع له قبل ذلك حتى أصاب منى حاجته ، ثم قلت : ألا تعجب من جيراننا ! قال : مالهم؟ قلت : أعيروا عارية فلما طلبت منهم واسترجعت جزعوا ، فقال : بثس ما صنعوا ! فقلت : هذا ابنك كان عاريةً من الله تعالى وإن الله قد قبضه إليه ، قحمد الله واسترجع ثم غداعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال . اللهم بارك لها في ليلتهما (٢) ، قال الراوى : فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرءواالقرآن وروى جابر أنه عليه السلام قال . رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصا. امرأة أبي طلحة ، وقد قيل : الصبر الجميل هو أنُ لايمرف صاحب المصيبة من غيره ، ولا يخرجه عن حدّ الصابرين تُوجع القلب ولا فيضان العين بالدمع ، إذ يكون من جميع الحاضرين لاجل الموت سواء ، ولانَّ البكاء توجع القلب على الميت فإن ذلك مقتضى البشر ة ولا يفارق الإنسان إلى الموت ولذلك لمـا مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه فقيل له : أمانهيتنا عن هذا ؟ فقال ﴿ إِنَّ هَنْ وَرَحْمَ وَإِنْمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عَبَادُهُ الرَّحْمَ ، بل ذلك أيضا لايخرج عن مقام الرضا ، فالمقدم على الحجامة والفصد راض به وهو متألَّم بسببه لا محالة وقد تفيض عيناه إذا عظم ألمه ـ وسيأتى

<sup>(</sup>۱) حديث « من لمجلال الله ومعرفة حقه أن لاتشكو وجعك ولاتدكر مصيبتك » لم أجده مم فوعا ولم تما رواه ابن أبى الدنيا في المرض والسكمارات من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال « من العبرأن لانتحدث بصدبتك ولا بوجهك ولا نزكى نفسك » (۲) حديث الرميصاء أم سليم : توفى ابن لى وزوجى أبوطاحة فائب فقمت فسجيته فى ناحية البيت ، . الحديث ، أخرجه الطبرا في ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية والقصة فى الصحيحين من حديث ألمى مع اختلاف .

ذلك فى كتاب الرصا إن شاء الله تعالى ـ وكتب ابن أبى نجبح يعزى بعص الخانفاء: إنّ أحق من عرف حق الله تعالى فيها أحذ منه من عظم حق الله تعالى عنده فيها أبقاء له : واعلم أنّ المـاضى قبلك هو الباقى لك والباقى بعدك هو المـأجور فيك . واعلم أنّ أجر الصابرين به فيها يصابون به أعظم من النعمة عليهم فيها يعافون منه .

هإذن مهما دفع الكراهة بالتفكر في نعمة الله تعالى عليه بالثواب نال درجة الصابرين. نعم من كال الصبر كتان المرض والفقر وسائر المصائب. وقد قيل: من كنوز البركتمان المصائب والأوجاع والصدقة. فقدظهر لك بهذه التقسيات أنّ وجوب الصبر عام في جميع الاحوال والافعال ، فإنّ الذي كني الشهوات كلهــا واعتزل وحده لايستغنى عن الصبر على العزلة والانفراد ظاهرا ، وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطنا . فإن اختلاج الخواطر لايسكن . وأكثر جولان الخواطر إنما يكون في فائت لا تدارك له أو في مستقبل لابدّ وأن يحصـل منه ماهو مقدّر، فهو كيفها كان تضييع زمان . وآلة العبد قلبه وبضاعته عمره فإذا غمل القلب في نفس واحد عن ذكر يستفيد به أنسا بالله تعالى أو عن فكر يستفيد به معرفة بالله تعالى ايستفيد بالمعرفة محبة الله تعالى فهو مغبون ، هذا إنكان فكره ووسواسه في المباحات مقصورا عليه ، ولا يكون ذلك غالبًا ، بل يتفكر في وحوء الحيل لفضاء الشهوات، إذ لايزال ينــازع كل من تحرُّك على خلاف غرضه في جميع عمره، أو من يتوهم أنه ينازعه ويخــالف -أمره أو غرضه بظهور أماره له منه ، بل يقدر المخيالية من أخلص النياس في حبه حتى في أهله وولده ، ويتوهم مخالفتهم له ثم يتفكر في كيفية زجرهم وكيفية قهرهم وجوابهم عمايتعللون به في مخالفته ، ولا يزال في شغلدائم ، فللشيطان جندان : جند يطير وجند يسير ، والوسواس عبارة عن حركة جنده الطيار ، والشهوة عبارة عن حركة جنده السيار . وهذا لأن الشيطان خلق من النار وخلق الإنسان من صلصال كالفخار ، والفخار قد اجتمع فيهمع النار الطين ، والطين طبيعته السكون والنار طبيعتها الحركة ، فلا يتصوّر نار مشتعلة لا تتحرّك بل لا تزال تتحرّك بطبعها . وقد كلف الملعون المخلوق من النار أن يطمئن عن حركته ســاجدا لمــا خاق الله من الطين فأبى واستـكبر واستعصى وعبر عن سبب استعصائه بأن قال ﴿ خلقتني من نار وخلقته منطين ﴾ .

فإذن حيث لم يسجد المامون لابينا آدم صلوات الله عليه وسلامه فلا ينبغى أن يطمع في سجوده لأولاده ومهماكف عن القلب وسواسه وعدوانه وطيرانه وجولانه فقد أظهر انقياده وإذعانه وانقياده بالإذعان سجود منه \_ فهو روح السجود \_ وإنما وضع الجبهة على الأرض قالبه وعلامته الدالة عليه بالاصطلاح . ولو جعل وضع الجبهة على الأرض علامة استخفاف بالاصطلاح لتصوّر ذلك ، كما أنّ الانبطاح بين يلتصالمنظم المحترم يرى استخفافا بالعادة ، فلا ينبغى أن يدهشك صدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروح وقشر اللب عن الله ! فتكون بمن قيده عالم الشهادة بالكلية عن عالم الغيب وتحقق أن الشيطان من المنظرين فلا يتواضع لك بالكف عن الوسواس إلى يوم الدين إلا أن تصبح وهمومك هم واحد ، فتشغل قلبك بالله وحده فلا يجد الملمون مجالافيك ، فعند ذلك تنكون من عباد الله المخلصين الداخلين في الاستثناء عن سلطنة هذا اللعين .

ولا تطان أنه يخلو عنه قلب فارغ بل هو سيال يجرى من ابن آدم بجرى الدم ، وسيلانه مثل الهواء فى القدح فإنك إن أردت أن يخلو القدح عن الهواء من غير أن تشغله بالماء أو يغيره فقد طمعت فى غير مطمع ، بل بقدر ما يخلو من الماء يدخل فيه الهواء لامحالة ، فكذلك القلب المشغول بفكر مهم فى الدين لايخلو عن جولان الشيطان ، وإلا فن غفل عن الله تعالى ولوفى لحظة فليس له فى تلك اللحظة قرين إلا الشيطان . ولذلك قال تصالى

﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ﴾ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم و إن الله تعالى يبغض الشاب الفارغ (۱) ، وهذا لآن الشاب إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه كان ظاهره فارغا ولم يبق قلبه فارغا ، بل يعشش فيه الشيطان ويبيض ويفرخ ،ثم تزدوج أفراخه أيضا و تبيض مرة أخرى و تفرخ ، وهكذا يتوالد نسل الشيطان توالدا أسرع من توالد سائر الحيوانات لآن طبعه من النار ، وإذا وجد الحلفاء اليابسة كثر توالده ، فلا يزال تتوالد النار من النار ولا تنقطع ألبتة بل تسرى شيئا فشيئا على الانصال . فالشهوة فى نفس المفاب للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار ، وكما لاتبق النار إذا لم يبق لحا قوت وهو الحطب فلا يبقى للشيطان بجال إذا لم تكن شهوة ، فأذن إذا تأملت علمت أن أعدى عدوك شهوتك وهي صفة . نفسك ، ولذلك قال الحسين بن منصور الحلاج \_ حين كان يصلب وقد سئل عن التصوف ماهو ؟ فقال : هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك .

فإذن حقيقة الصبر وكاله : الصبر عن كل حركة مذمومة ، وحركةالباطنأولى بالصبر عن ذلك ، وهذا صبر دائم لابقطعه إلا الموت . نسأل الله حسن التوفيق بمنه وكرمه .

#### بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه

اعلم أن الذى أنزل الداء أبزل الدواء ووعد الشفاء ، فالصبر وإن كان شاقا أوممتنعا فتحصيله عمكن بمعجون العلم والعمل . فالعلم والعمل هما الاخلاط التي منهاتركبالادويةلامراض القلوبكلها ، ولكن يحتاج كل مرض إلى علم آخر وعمل آخر ، وكما أن أقسام الصبر مختلفة فأقسام العلل الما فعة منه مختلفة ، وإذا اختلفت العلل اختلف العلاج إذ معنى العلاج مضادة العلة وقمها . واستيفاء ذلك بما يطول ولكنا فعرف الطريق في بعض الامثلة .

فنقول: إذا افتقر إلى الصبر عن شهوة الوقاع مثلاوقدغلبت عليهالشهوة بحيث ليس يملك معها فرجه، أويملك فرجه ولكن ليس يملك قلبه ونفسه إذ لاتزال تحدثه بمقتضيات الشهوات ويصرفه ذلك عن المواظبة على الذكر والفكر والأعمال الصالحة وفنقول ، قد قدمنا أن الصبر عبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الحوى ، وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدما الآخر فلاطريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا أن تكون له اليد العليا وتضعيف الآخر ؛ فلز منا ههنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشهوة .

فأما باعث الشهوة فسبيل تضميفه ثلاثة أمور .

( أحدها ) أن ننظر إلى مادة قوتها وهى الأغذية الطيبة المحركة للشهوة .. من حيث نوعها ومن حيث كثرتها .. فلا بد من قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصاد عند الافطار على طعام قليل فى نفسه ضعيف فى جنسه ، فيحترز عن اللحم والاطعمة المهيجة للشهوة .

( الثانى) قطع أسبابه المهيجة في الحالفإنه إنميا يهييج بالنظر إلى مظان الشهوة ، إذ النظر يحرك القلب والقلب عرك الشهوة ، وهذا يحصل بالعزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة والفرار منها بالعكية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « النظرة سهم من سهام إبليس (٢) ، وهو سهم يسدده الملمون ولا ترس يمنع منه إلا تغميض الاجفان أو الهرب من صوب رميه ، فإنه إنما يرمى هذا السهم عن قوس الصور فإذا انقلبت عن صوب الصور لم يصبك سهمه .

(الثالث) : تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهيه وذلك بالنكاح ، فإن كل مايشتهيه الطبع فني المباحات

<sup>(</sup>١) حديث و لمن الله يبنس الشاب الفارغ » لم أجده . (٢) حديث النظرة سهم مسموم من سهام لمبليس ، تقدم غيرصمة

من جنسه مايننى عن المحظورات منه : وهذا هو العلاج الآنفع فى حق الآكثر ، فإنّ قطع الغذاء يضعف عن سائر الاعمال ، ثم قد لايقمع الشهوة فى حق أكثر الرجال ولذلك قال صلى الله غايه وسلم ، عليكم بالباءة فن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الضوم له وجاء » . (١)

فهذه ثلاثة أسباب ، فالعلاج الأول وهو قطع الطعام: يضاهى قطع العلف عن البهيمة الجموح وعن الكلب الضارى ليضعف فتسقط قوته . الثانى : يضاهى تغيب اللحم عن الكلب وتغييب الشعير عن البهيمة حتى لاتتحرك بواطنها بسبب مشاهدتها . والثالث ؛ يضاهى تسليتها بشىء قليل مما بميل إليه طبعها حتى يبتى معها من القوة ماتصبر به على التأديب .

وأما تقوية باعث الدين فإنما تكون بطريقين ، أحدهما : إطاعه فى فوائد المجاهدة وثمراتها فى الدين والدنيا ، وذلك بأن يكثر فكره فى الاخبار التى أوردناها فى فصل الصبر وفى حسن عواقبه فى الدنياوالآخرة (وفالاثر) إن ثواب الصبر على المصيبة أكثر مما فات وإنه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة ، إذ فاته مالايدتى معه إلا مدة الحياة وحصل له مايبتى بعد موته أبد إلدهر ، ومن أسلم خسيسا فى نفيس فلا ينبغى أن يحزن لفوات الحسيس فى الحال ، وهذا من باب المعارف وهو من الإيمان فتارة يضعف وتارة يقوى ، فإن قوى قوى باعث الدين وهيجه تهييجا شديدا وإن ضعف ضعفه ، وإنما قوة الإيمان يعبر عنها باليقين وهو المحرك لعزيمة الصبر ، وأقل ماأوتى الناس اليقين وعزيمة الصبر ،

والثانى: أن يعود هذا الباعث مصارعة باعث الهوى تدريجًا قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر بهما فيستجرئ عليها وتقوى منته فى مصارعتها ، فإن الاعتياد والمهارسة للاعمال الشاقة تؤكد القوى التى قصدر منها تلك الاعمال ، ولدلك تزيد قوة الحالين والفلاحين والمقاتلين . وبالجملة فقوة المهارسين للاعمال الشاقة تزيد على قوة الحياطين والعطارين والفقهاء والصالحين ، وذلك لان قواهم لم تتأكد بالمهارسة .

فالعلاج الاوّل: يضاهى إطباع المصارع بالخلعة عند الغلبة ووعده بأنواع الكرامة كما وعد فرعون سحرته عند إغرائه إياهم بموسى حيث قال ﴿ وَإِنْكُمْ إِذَا لَمْنَ الْمُقْرِبِينَ ﴾ .

والثانى: يضاهى تعويد الصبى الذى يراد منه المصارعة والمفاتلة بمباشرة أسباب ذلك منذ الصباحتى يأنس به ويستجرئ عليه وتقوى فيه منته . فمن ترك بالكلية المجاهدة بالصبر ضعف فيـه باعث الدين و لا يقوى على الشهوة وإن ضعفت ، ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبها مهما أراد .

فهذا منهاج العلاج في جميع أنواع الصبر ولا يمكن استيفاؤه ، وإما أشدها كف الباطن عن حديث النفس ، وإنما يشتد ذلك على من تفرّغ له بأن قمع الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وجلس المراقبة والذكر والفكر ، فإن الوسواس لايزال يجاذبه من جانب إلى جانب . وهذا لاعلاج له ألبتة إلا قطع العلائق كالها ظاهراً وباطنا بالفرار عن الأهل والولد والمال والجاه والرفقاء والاصدقاء ، ثم الاعتزال إلى زواية بعد إحراز قدر يسير من القوت وبعد القناعة به ، ثم كل ذلك لايكني مالم قصر الهموم هما واحدا وهو الله تعالى . ثم إذا غلب ذلك على القلب فلا يكن له بجال في الفكر وسير بالباطن في ملكوت السموات والارض وعجائب صنع الله تعالى ، في وسأر أبواب معرفة الله تعالى ، حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله بذلك بجاذبة الشيطان ووسواسه وإن

<sup>(</sup>١) حديث « عليه بالباءة فن لم يستطع فعليه بالصوم ... الحديث » تقدم في النسكاح .

لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الاوراد المتواصلة المترتبة فى كل لحظة : من القراءة والآذكار والصلوات ، ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القلب الحضور فإنّ الفكر بالباطن هو الذى يستغرق القلب دون الاوراد الظاهرة ، ثم إذا فعل ذلك كله لم يسلم له من الاوقات إلا بعضها ؛ إذ لا يخلو فى جميع أوقاته عن حرادث تتجدّد فتشغله عن الفكر والذكر من مرض وخوف وإيذاء من إنسان وطغيان من بخالط ، إذ لا يستغنى عن مخالطة من يعينه في بعض أسباب المعيشة . فهذا أحد الانواع الشاغلة .

وأما النوع الثانى : فهو حرورى أشدّ ضرورة من الآوّل وهو اشتغاله بالمطعم والملبس وأسبابالمعاش ، فإن تهيئة ذلك أيضا تحوج إلى شغل إن تولاه بنفسه ، وإن تولاه غيره فلا يخلو عن شغل قلب بمن يتولاه . ولكن بعد قطع العلائق كلهـا يسلم له أكثر الاوقات إن لم تهجم به ملمة أو واقمة ، وفي تلك الاوقات يصفو القلب ويتيسر له الفكر ، وينكشف فيه من أسرار الله تعمالي في ملكوت السموات والارض مالايقدر على عشر عشيره في زمان طويل لوكان مشغول القلب بالعلائق ، والانتهاء إلى هذا هو أقصى المقامات التي يمكن أن تنال بالاكتسابوا لجهد فأما مقادير ما ينكشف مبالغ مايرد من لطف الله تعــالي في الاحوال والإعمــال فذلك يجرى مجرى الصيد وهو بحسب الرزق . فقد يقل الجهد ويجل الصيد وقد يطول الجهد ويقل الحظ ، والمعرّل وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن فإنها توازى أعمال الثقلين وليس ذلك باختيار العبد . نعم اختيار العبد في أن يتعرَّض لتلك الجذبة بأن يقطع عن قلبه جواذب الدنيا ، فإنّ المجذوب إلى أسفل سافلين لا ينجذب إلى أعلى عليين . وكل مهموم بالدنيا فهو منجذب إليها ، فقطع العلائق الجاذبة هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ، إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرَّضوا لها ، وذلك لان تلك النفحات والجذبات لهـا أسباب سماوية إذ قال الله تعالى ﴿ وَفَ السماء وزقـكم وما توعدون ﴾ وهذا من أعلى أنواع الرزق . والأمور السهادية غائمة عنا فلا ندرى متى ييسر الله تعـالى أسباب الرزق . فما علينا إلا تفريغ المحل والانتظار لنزول الرحمة وبلوغ الكتاب أجله كالذى يصلح الارض وينقيها من الحشيش ويبث البذر فيها ، وكل ذلك لا ينفعه إلا بمطر ولا يدرى متى يقدّر الله أسباب المطر ، إلا أنه يثق بفضل الله تعالى ورحمته أنه لا يخلي سنة عن مطر ، فكذلك فلما تجلو سنة وشهر ويوم عن جذبة من الجذبات ونفحة من النفحات : فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب عن حشيش الشهوات وبذر فيه بذر الإرادة والإخلاص وعرضه لمهـاب رياح الرحمة ، وكما يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع وعند ظهور الغيم فيقوى انتظار تلك النفحات في الاوقات الشريفة وعند اجتباع الهمم و تساعد القلوب كما في يوم عرفة ويوم الجمعة وأيام رمضان ، فإن الهمم والانفاس أسباب . بحكم تقدير الله تعمالي لاستدرار رحمته حتى تستدّر بهــا الأمطار في أوقات الاستسقاء ، وهي لاســتدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف من خزائن الملكوت أشد مناسبة منها لاستدرار قطرات المـاء واستجرار الغيوم من أقطار الجبال والبحار ، بل الاحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك، وإنما أنت مشغول عنها بعلائقك وشهواتك فصار ذلك حجابا بينك وبينها ، فلا تحتاج إلا إلى أن تنكسر الشهوة ويرفع الحجاب، فتشرق أنو ار المعارف من باطن القلب . وإظهار ماء الارض بحفر القني أسهل وأقرب من الاسترسال إليها من مكان بعيد منخفض عنها . ولكونه حاضرا فىالقلب ومنسيا بالشغل عنه سمى الله تعمال جميع معارف الإيمسان تذكرا ، فقال تعالى ﴿ إِنَا نَعْنَ نُولُنَا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ وقال تعالى ﴿ وليتذكر أولو الآلباب ﴾ وقال تعالى ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ﴾ فهذا هو علاج الصبر عن الوساوس والشواغل وهو آخر درجات الصبر وإنمــا الصبر عن الملائن كلها مقدّم على الصبر عن الخواطر .

قال الجنبد رحم الله : السير من الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن وهجران الخلق فى حب الحق شديد ، والسير من النفس إلى الله تعمالى صعب سديد والصبر مع الله أشد فذكر شدّة الصبر عن شواغل القلب ثم شدّة هجران الخلق .

وأشد العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه . فإنّ لذة الرباسة والغلبة والاستعلاء والاستتباع أغلب اللذات في الدنيا على نفوس العقلاء ، وكيف لا تكون أغلب اللذات ومطلوبها صفة من صفات الله تعالى وهي الربوبية ؟ والربوبية محبوبة ومطلوبة بالطبع للقلب لما فيه من المناسبة لآمور الربوبية ، وعنه العبارة بقوله تعمالي ﴿ قُلُ الروح مِن أَمَرُ رَبِّي ﴾ وليس القلب مذمومًا على حبه ذلك وإنما هو مذموم على غلط وقع له بسبب تغرير الشيطان اللعين المبعد عن عالم الآمر إذ حسده على كونه من عالم الآمر . فأضله وأغواه ، وكيف يكون مذموما عليه وهو يطلب سعادة الآخرة ؟ فليس يطلب إلا بقاء لا فناء فيه . وعرا لاذل فيه وأمنا لاخوف فيه وغنى لا فقر فيه وكمالا لا نقصان فيه ؟ وهذه كلها من أوصاف الربوبية . وليس مذموماعلي طلب ذلك ، بل حق كل عبد أن يطلب ملـكما عظيما لا آخر له . وطالب الملك طالب للعلو والعز والكمال لا محالة . ولكن الملك ملكان : ملك مشوب بأنواع الآلام وملحوق بسرعة الانصرام ولكنه عاجل وهو في الدنيا وملك عند دائم لايشوبه كدر ولا ألم ولا يقطعه قاطع ولكه آجل ... وقد خلق الإنسان عجولا راغباً في العاجلة فجاء الشيطان وتوسل إليه تواسطة العجلة ـ التي في طَبعه ـ فاستغواه بالعاجلة وزين له الحاضرة ، وتوسل إليه بواسطة الحق فوعده بالغرور في الآخرة ومناه مع ملك الدنيا ملك الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم , والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ، فامحذع المحذول بغروره واشتغل بطلب عز الدنيا وملكها على قدرإمكانه . ولم يتدل الموفق بحبل غروره إذعلم مداخل مكره فأعرضءن العاجلة . فعبرعن المخذولين بقوله تعالى ﴿ كَلَّا بَلْ تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ﴾ وقال تعالى ﴿ إِنَّ هُؤُلاء يجبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ﴾ وقال تعمالي ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ﴾ .

ولمنا استطار مكر الشيطان فى كافة الحلق أرسل الله الملائدكة إلى الرسل وأوحوا إليهم ماتم على الحلق من إلهلاك العدق وإغوائه ، فاشتغلوا بدعوة الحلق إلى الملك الحقيق عن الملك المجازى الذى لاأصل له إن سلم ولادوام له أصلا فنادوا فيهم ﴿ يَا أَيِّهَا الذِينَ آمَنُوا مَا لَـكُم إذا قيل لَـكُم انفروا في سبيل الله الماقاتم إلى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فيما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ﴾ .

فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف موسى وإبراهيم وكل كتاب منزل ما أنزل إلا لدعوة الحلق إلى الملك الدائم المخلد، والمراد منهم أن يكونوا ملوكا فىالدنيا ملوكا فى الآخرة، أما ملك الدنيا: فالزهد فيها والقناعة باليسير منها. وأماملك الآخرة: فبالقرب من الله تعالى يدرك بقاء لا فناه فيه وعزا لاذل فيه وقرة عين أخفيت فى هذا العالم لا تعلمها نفس من النفوس.

والشيطان يدعوم إلى ملك الدنيا لعلمه بأن ملك الآخرة يفوتبه إذ الدنيا والآخرة ضرتان، ولعلمه بأنالدنيا لانسلم له أيعنا ولوكانت تسلم له لكان يحسده أيعنا، ولكن مَلك الدنيا لايخلو عن المنازعات والمكدرات وطول الهموم فى الندبيرات وكذا سائر أسباب الجاه . ثم مهما تسلم وتتم الاسباب ينقضى العمر ﴿حَى إِذَا أَخَذَتَ الارْضَ زخر فها وازينت وظنّ أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس ﴾ فطرب الله تعالى لها مثلا فقال تعدلى ﴿ واضرب لهم مثل الحياة الدنياكاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح ﴾ والزهد في الدنيا لمنا أن كان مليكا حاضرا حسده الشيطان عليه فصده عنه .

ومعنى الزهد أن يملك العبد شهوته وغضبه فينقادان لباعث الدين وإشارة الإيمان ، وهذا ملك بالاستحقاق إذ به يصير صاحبه حرا . وباستيلاء الشهوة عليه يصير عبداً لفرجه وبطنه وسائر أغراضه ، فيسكون مسخرا مثل البهيمة علوكا يستجره زمام الشهوة آخذا بمختنقه إلى حيث يريد ويهوى . فما أعظم اغترار الإنسان إذ ظن أمه ينال الملك بأنه يصير علوكا ! وينال الربوبية بأن يصير عبدا ! ومثل هذا هل يكون إلا معكوسا في الدنيا منكوسا في الآخرة ؟ ولهذا قال بعض الملوك لبعض الزهاد : هل من حاجة ؟ قال كيف أطلب منك حاجة وملكي أعظم من ملكك ؟ فقال كيف ؟ قال : من أنت عبده فهو عبد لى ! فقال كيف ذلك ؟ قال ، أنت عبده هو تك وغضبك و فرجك وبطنك ، وقد ملكت هؤلاء كلهم فهم عبيدلي . فهذا إذن هو الملك في الدنيا وهو الذي يسوق إلى الملك في الآخرة . فالخدوعون بغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة جميعا ، والذين وفقوا للاشتداد على الصراط المستقيم فازوا بالدنيا والآخرة جميعا .

فإذا عرفت الآن معنى الملك والربوبية ومعنى التسخير والعبودية ومدخل العلط فى ذلك وكيفية تعمية الشيطان وتلبيسه يسبهل عليك النزوع عن الملك والجاه والإعراض عنه والصبر عند فواته ؛ إذ تصير بتركه ملكا فى الحال وترجو به ملكا فى الآخرة .

ومن كوشف بهذه الامور بعد أن ألف الجاه وأنس به ورسخت فيه بالعادة مباشرة أسبابه قلا يكفيه في العلاج بحرد العلم والكشف؛ بل لابدر وأن يضيف إليه العمل. وعمله في ثلاثة أمور (أحدها )أن يهرب عن موضع الجاه كي لايشاهد أسبابه فيهسر عليه الصبر مع الاسباب كايهرب من غلبته الشهوة من مشاهدة الصور المحركة ومن لم يفعل هذا فقد كفر نعمة الله في سعة الارض إذ قال تعالى ﴿ ألم تمكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ﴾ لم يفعل هذا فقد كفر نعمة الله أفعالا تخالف مااعتاده ، فيبدل الشكاف بالتبذل وزى الحشمة بزى التواضع ، وكذلك كل هيئة وحال وفعل : في مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعود كان يعتاده وفاه بمقتضى جاهه ، فينبغى أن يبدلها بنقائضها حتى يرسخ باعتياد ذلك ضد مارسخ فيه من قبل باعتياد ضده . فلا معنى للمعالجة إلا المضادة (الثالث ) أن يراعى في ذلك التلطف والتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الاقصى من التبذل ، فإن الطبع نفور ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتدريج ، فيترك البعض ويسلى نفسه بالبعض ، ثم إذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البعض من ذلك البعض ، إلى أن يقنع بالبقية . وهكذا يفعل شيئا فشيئا إلى أن يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه . وإلى هذا التدريج الإشارة بتوله صلى الله عليه وسلم ، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض عادة الله فإن من يشاده يغلبه المنارة بقوله عليه السلام , لاتشادوا هذا الدين فإن من يشاده يغلبه " أرضا قطع ولاظهرا أبق (") » وإليه الإشارة بقوله عليه السلام , لاتشادوا هذا الدين فإن من يشاده يغلبه ") .

<sup>(</sup>١) حديث « لن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » الحديث أخرجه أحمد من حديث أنس والبيهق من حديث جابر والدم في الأوراد (٢) حديث « لاتشادوا هذا الدين فإنه من شاده يملبه » تقدم فيه .

فإذن ماذكرناه من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاه أضفه إلى ماذكرناه من قوانين طرق الجاهدة في كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات ، فاتخذه دستورك التعرف به علاج الصبر في جميع الاقسام التي فصلناها من قبل، فإن تفصيل الآحاد يطول. ومن راعى التدريج ترقى به الصبر إلى حال يشق عليه الصبردونه كاكان يشق عليه الصبر معه ، فتنمكس أموره فيصير ماكان محبوبا عنده ممقوتا وماكان مكروها عنده مشربا هنيثا لايصبر عنه . وهذا لايعرف إلابالتجربة والدوق وله نظيرفي العادات ، فإن الصبي يحمل على التعلم في الابتداء قهرا . فيشق عليه الصبر عن اللمب والصبر مع العلم ، حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس بالعلم انقلب الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العلم والصبر على اللهب . وإلى هذا يشير ماحكى عن بعض العارفين أنه سأل الشبلي عن الصبر أيه أشد؟ فقال : عن العبر في الفتر عن الله و الصبر أيه فقال : لا ، فقال : الصبر عن الله و اصبر واو صابر واور ابطوا به الصبر والمبروا في الله وصابر وا بالله و رابطوا مع الله . وقيل الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر مع الله و فاء والصبر عن الله جفاء . وقد قبل في معناه :

والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر فى سائر الأشياء محمود وقيل أيضا: الصبر يحمل فى المواطن كلها إلا عليــــك فإنه لايجمل هذا آخر ما أردنا شرحه من علوم الصبر وأسراره.

## الشطر الثاني من الكتاب في الشكر

وله ثلاثة أركان : (الأول ) في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه (الثانى ) في حقيقة النعمة وأقسامها الحاصة والعامة ( الثالث ) في بيان الأفضل من الشكر والصبر .

# الركن الأول: فى نفس الشكر بيان فضيلة الشكر

اعلم أن الله تمالى قرن الشكر بالذكر فى كتابه مع أنه قال ( ولذكر الله أكبر ) فقال تمالى ( فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولاتكفرون ) وقال تمالى ( ما يفعل الله بعدابكم إن شكرتم وآمنتم ) وقال تمالى ( وسنجزى الشاكرين ) وقال عزوجل إخبارا عن إبليس اللهين ( الاقعدن لم صراطك المستقيم ) قيل هو طريق الشكر ، ولعلو رتبة الشكر طعن اللهين فى الخلق فقال : والاتجد أكثرهم شاكرين . وقال تمالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقد قطع الله تمالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن فقال تعالى ( لأن شكرتم الازيدنكم ) واستثنى في خسة أشياء فى الإغناء والإجابة والرزق والمغفرة والتوبة فقال تمالى ( فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) وقال ( يرزق من يشاء بغير حساب ) وقال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وقال ( ويتوب الله على من يشاء ) وهو خلق من أخلاق الربوبية إذ قال تعالى ( والله شكور حلم ) وقال ( ويتوب الله على من يشاء ) وهو خلق من أخلاق الربوبية إذ قال تعالى ( والله شكور حلم ) وقال ( وآخر حما الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة فقال تعالى ( وقالوا الحد لله الذى صدقناه وعده ) وقال ( وآخر دعواه أن الحد لله رب العالمين ) .

وأما الاخبار فقد قال رسولالله صلى الله عليه وسلم . الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر (١١) ، وروى عن عطاء أنه قال : دخلت على عائشة رضى ألله عنها فقلت : أخبرينا بأعجب مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت : وأى شأنه لم يكن عجباً ؟ أتانى ليلة فدخل معى في فراشي \_ أو قالت في لحافي \_ حتىمس جلدى جلده ثم قال و باابنة أنى بكر ذريني أتعبد لربى ، فقالت : قلت إنى أحب قربك لكني أوثر هواك فأذنت له ، فقام إلى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء ، ثم قام يصلى فبكى حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلك يبكى حتى جاء بلال فـآذنه بالصلاة ، فقلت يارسول الله مايبكيك وقدغفر الله لكُ ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ قال , أفلا أكون عبدا شكورا ولم لاأفعل ذلك وقيد أنزل الله تعالى على ﴿ إِنْ فَى خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية '٢٦' ، وهذا يدل على أنَّ البكاء ينبغي أن لاينقطع أبدا . وإلى هذا السر يشير ماروى أنه مربعض الانبياء بحجر صغير يخرج منه ماءكثير فتعجب منه فأنطقه الله تعالى فقال: منذ سمعت قوله تمالى ﴿ وقودها الناس والحجارة ﴾ فأنا أبكى من خوفه ، فسأله أن يجيره من النار فأجاره ، ثم رآه بعد مبدّة على مثل ذلك فقال : لم تبكى الآن ؟ فقال : ذاك بكاء الحنوف وهذا بكاء الشكر والسرور 1 وقلب العبد كالحجارة أو أشدّ قسوة ولاتزول قسوته إلا بالبكاء في حال الخوف والشكر جميعاً . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وينادى يوم القيامة ليقم الحادون فتقوم زمرةفينصب لهملواء فيدخلون الجنة، قيل : ومن الحادون؟ قال و الذين يشكرون الله تمالى على كُل حال ٣٠) ﴾ وفي لفظ آخر ﴿ الذين يشكرون الله على السراء والضراء ، وقال صلى الله عليه وسلم . الحد رداء الرحمن (٤) ، وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام : إنى رضيت بالشكر مكافأة من أوليائى ـ ف كلام طويل ـ وأوحى الله تعالى إليه أيضاً في صفة الصابرين : أن دارهم دار السلام إذا دخلوها ألهمتهم الشكر وهو خير الكلام ، وعند الشكر أستزيدهم ، وبالنظر إلى أزيدهم . ولما نزل فى الكنوز مانزل ؛ قال عمر رضى الله عنه : أي المال نتخذ ؟ فقال عليه السلام , ليتخذأ حدكم لسافا ذاكر اوقلبا شاكرا (٠٠) ، فأمر باقتناه القلب الشاكر بدلاً عن المــال . وقال ابن مسعود : الشكر فصف الإيمان .

### بيان حدّ الشكر وحقيقته

اعلم أن الشكر من جملة مقامات السالكين ، وهو أيضاً ينتظم من علم وحال وعمل ، فالعلم هو الآصل فيورث الحال والحال يورث العمل فأما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم ، والحال هو الفرح الحاصل بإنعامه ، والعمل هو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه . ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان ولا بد من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر فإن كل ماقيل في حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكال معانيه .

<sup>(</sup>۱) حدیث « الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر » علقه البخاری وأسنده الترمذی وجسنه وابن ماجه وابن حبان من حدیث أبی هربرة ورواء ابن ماجه من حدیث سنان من سنة وفی لمسنا ده اختلاف .

<sup>(</sup>٢) حديث عطاء : دخلت على عائمة فعلت لها : أخرينا مأعجب عارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : واى أحمه لم يكن عجبا ... الحديث في مكائه في صلاة الليل . أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريقه ابن الجوزى فيالوظا ونيه أبو جناب واسمه يحيى من أبي حبة ضعفه الحمهور ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء دون تولها : وأى أمره لم يكن عجبا . وهو عند مسلم من رواية عروة عن عائمة مقتصرا على آخر الحديث المن بين عديث . ينادى يوم القيامة « فيهم المحادون ... الحديث » أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهتي في الشعب من حديث ابن عباس بلهظ « أول من يدعى الى الجنة الحادون ... الحديث » وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجمهور .

<sup>(</sup>٤) حديث و الحد رداء الرحن » لم أجد له أسلا وفي الصحيح منحديث أبي هريرة و السكبر رداؤه .. الحديث » وتخدم في العلم (٥) حديث عمر : ليتخد أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا .. الحديث » تقدم في النسكاح .

( فالأصل الأوّل ) العسلم: وهو علم بثلاثة أمور ؛ بعين النعمة ، ووجه كونها نعمة فى حقه ، وبذات المنعم ووجود صفاته التى بها يتم الإنعام ويصدر الإنعام منه عليه . فإنه لا بد من : نعمة ، ومنعم ، ومنعم عليه، تصل إليه النعمة من المنعم بقصد وإرادة ، فهذه الأمور لا بد من معرفتها . هذا فى حق غير الله تعالى فأما فى حق الله تعالى فلا يتم إلا بأن يعرف أن النعم كلها من الله وهو المنعم ، والوسائط مسخرون من جهته .

وهذه المعرفة وراء التوحيد والتقديس إذ دخل التقديس والتوحيد فيها . بل الرتبة الأولى في معارف الإيمان: التقديس . ثم إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لا مقدس إلا واحد وما عداه غير مقدس : وهو التوجيد . ثم يعلم أن كل ما في العالم فهو موجود من ذاك الواحد فقط ، فالكل فعمة منه ، فتقع هذه المعرفة في الرتبة الثالثة ، إذ ينطوى فيها مع التقديس والتوحيد : كمال القدرة والانفراد بالفعل . وعن هذا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ومن قال لا إله إلا الله فله عشرون حسنة ومن قال الحد لله فله ثلاثون حسنة (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم و أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحد لله (٢١) ، وقال وليس شيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد لله (٣) ، ولا تظنن أن هذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان بهذه الكمات من غير حصول معانيها في القلب و فسبحان الله ، كلمة تدل على التقديس و و لا إله إلا الله ، كلمة تدل على التوحيد من غير حصول معانيها في القلب و فسبحان الله ، كلمة تدل على التقديس و و لا إله إلا الله ، كلمة تدل على التوحيد و د الحمد لله ، كلمة تدل على النعمة من الواحد الحق . فالحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي من أبواب الإيمان واليقين .

وأعلم أن تمام هذه المعرفة ينني الشرك في الآفعال ، فن أنعم عليه ملك من الملوك بشيء فإن رأى لوزيره أو وكيله دخلا في تيسير ذلك وإيصاله إليه فهو إشراك به في النعمة ، فلا يرى النعمة من الملك من كل وجه ، بل منه بوجه ومن غيره بوجه ، فيتوزع فرحه عليهما فلا يكون موحدا في حق الملك ، فعم لا يغض من توحيده في حق الملك وكال شكره أن يرى النعمة الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه بقله وبالمكاغد الذي كتبه عليه ، فإنه لا يفرح بالقلم والمكاغد ولا يشكرهما ، لأنه لا يثبت لهما دخلا من حيث هما موجودان بأنفسهما بل من حيث هما مسخران تحت قدرة الملك . وقد يعملم أن الوكيل الموصل والحازن أيضا مضطران من جهة الملك في الإيصال ، وأنه لو رد الآمر إليه ولم يكن من جهة الملك إرهاق وأمر جزم يخاف عافبته لما سلم إليه شيئا ، فإذا عرف ذلك كان نظره إلى الخازن الموصل كنظره إلى القلم والمكاغد ، فلا يورث ذلك شركا في توحيده من إضافة الى الملك .

وكذلك من الكاتب وأن الحيوانات التي لها اختيار مسخرات في نفس اختيارها ، فإن الله تعماليه والمسلط للدواعي عليها لتفعل مشامت أم أبت كالحازن المضطر الذي لايجد سبيلا إلى عالقة الملك ولو خلى ونفسه لما أعطاك ذرة بما في يده . فعكل من وصل إليك نعمة من الله تعالى على يده فهو مضطر إذ سلط الله عليه الإرادة وهيج عليه الدواعي ! وألتى في نفسه أنّ خيره في الدنيا والآخرة أن يعطيك ماأعطاك ، وأن غرضه المقصود عنده في الحال والمآل لا يحصل إلا به . وبعد أن خلق الله له هذا الاعتقاد لا يجد سبيلا إلى تركه ، فهو إذن إنما يعطيك

<sup>(</sup>۱) حديث « من قال سحان الله فله عشر حسنات . . الحديث تقدم في الدعوات (۲) حديث « أفضل الله كل الله الله الله وافضل الدعاء الحد لله » أخرحه الترمذي وحسنه والنسائي في اليوم والله وابن ماجه وابن حبان من حديث جابر (٣) حديث « ابس شيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد لله » لم أجده مرافوها ولما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العكر عن إبراهيم النخسي . يقال لمن الحمد أكثر السكلام تضيفا .

لغرض نفسه لا لفرضك ولو لم يكن غرضه فى العطاء لما أعطاك ، ولو لم يعلم أن منفعته في منفعتك لما انفعك فهو إذن إنما يطلب نفع نفسه بنفعك فليس منما عليك بل اتخذك وسيلة إلى نعمة أخرى وهو يرجوها . وإنما الذى أنعم عليك هو الذى سخره لك وألق فى قلبه من الاعتقادات والإرادات ماصار به مضطرا إلى الإيصال إليك . فإن عرفت الامور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله ، وكنت موحدا وقدرت على شكره ، بلكنت بهذه المعرفة بمجرّدها شاكرا .

ولذلك قال موسى عليه السلام فى مناجاته إلهى خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك ؟ فقال الله عز وجل : علم أن كل ذلك منى فعكانت معرفته شكرا .

فإذن لا تشكر إلا بأن تعرف أن الحكل هنه ، فإن خالجك ريب فى هذا لم تكن عارفا لا بالنعمة ولا يالمنعم ، فلا تفرح بالمنعم وحده بل وبغيره ، فبنقصان معرفتك ينقص حالك فى الفرح وبنقصان فرحك ينقص عملك : فهذا بيان هذا الاصل .

( الاصل الثانى ) الحال المستمدة من أصل المعرفة : وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الحضوع والتواضع،وهوأيضا في نفسه شكر على تجرِّده كما أن المعرفة شكر ولكن إنما يكون شكرا إذا كان حاريا شرطه،وشرطهأنيكون.فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام ، ولعل هذا يتعذر عليك فهمه فنضرب لك مثلا فنقول : الملك الذي ريد الخروج إلى سفره فأقعم بفرس على إنسان يتصوّر أن يفرح المنعم عليه بالفرس من ثلاثة أوجه (أحدها)أن يفرح بالفرس من حيث أنه فرس وإنه مال ينتفع به ومركوب يوافق غرضه وإنه جواد نفيس ، وهذا فرح من لاحظ لهڧالملك بل غرضه الفرس فقط ولو وجده في صحراء فأخذه لـكان فرحه مثل ذلك الفرح ( الوجه الثاني )أن يفرح به لا من حيث إنه فرس بل من حيث تستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه واهتمامه بجانبه ، لو وجد هذا الفرس في صحراء أو أعطاه غير الملك لـكان لايفرحبه أصلا لاستغنائه عن الفرس أصلا أو استحقاره له بالإضافة إلىمطلوبه من نيل المحل في قلب الملك ( الوجه الثالث ) أن يفرح به ايركبه ليخرج في خدمة الملك ويتحمل مشقةالسفرلينال بخدمته القرب منه ، وربمـا يرتقي إلى درجة الوزارة من حيث إنه ليس يقنع بأن يكون محله في قلب الملك أن يعطيه فرسا ويعتني به هذا القدر من العناية ، بل هو طالب لأن لا ينعم الملك بشيء من ماله على أحد إلابواسطته، ثم إنه ليس يرّيد من الوزارة الوزارة بل يريد مشاهدة الملك والقرب منه ، حتى لو خير بين القرب منه دون الوزارة وبين الوزارة دون القرب لاختار القرب، فهذه ثلاث درجات، فالأولى لا يدخل فيها معني الشكر أصلا لان نظر صاحبها مقصور على الفرس ففرحه بالفرس لا بالمعطى ، وهذا حالكل من فرح بنعمة من حيث إنها لذيذة وموافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر ، والثانية داخلة في معنى الشكر من حيث إنه فرح بالمنعم ولكن لامن حيث ذاته بل من حيث معرفة عنايته التي تستحثه على الإنعام في المستقبل ، ومذاحالالصالحين الذن يعبدُ ون الله ويشكرونه خوفًا من عقابه ورجاء لثوابه ، وإنمـا الشكر التام في الفرح الثالث ، وهو أن يَكُون فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدر بها على التوصل إلى القرب منه تعالى والنزول في جواره والنظر إلى وجهه على الدوام ، فهذا هو الرتبة العليا ، وأمارته أن لايفرح منالدنيا إلا بما هو مزرعة للآخرة ويعينه علما ويحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى وتصدّه عن سبيله ، لأنه ليس يريدالنعمة لانها لذيذة كما يريد صاحب الفرس الفرس لأنه جوادومهملجبل من حيث إنه يحمله في صحبة الملك حتى تدوم مشاهدته له وقربه منه ، ولذلك قال الشبلي رحمه الله : الشكررۋيةالمنعم

لا رؤية النعمة وقال الخواص رحمه الله : شكر العامة على المطعم والملبس والمشرب . وشكر الخاصة على واردات القلوب ، وهذه رتبة لايدركها كل من انحصرت عنده اللذات فى البطن والفرج ومدركات الحواس من الالوان والأصوات وخلاعن لذة القلب ، فإن القلب لايلتذ فى حال الصحة إلا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه ، وإنما يلتذ بغيره إذا مرض بسوء العادات كما يلتذ بعض الناس بأكل الطين وكما يستبشع بعض المرضى الاشياء الحلوة ويستحلى الاشياء المرق ، كما قيل : ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الولالا فإذن هذا شرط الفرح بنعمة الله تعالى ، فإن لم تكن إبل فعزى ، فإن لم يكن هذا فالدرجة الثانية ، أما الاولى فحارجة عن كل حساب ، فكم من فرق بين من يريد الماك للفرس ومن يريد الفرس الملك ، وكم من فرق بين من يريد الله .

الأصل الثالث : العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة المنهم. وهذاالعمل يتعلق بالقلب وباللسان وبالجواوح أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لـكامة آلخلق . وأما باللسان فإظهار الشكر لله تعـالى بالتحميدات الدالة عليه ، وأما بالجوارح : فاستمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقى من الاستعانة بها على معصيته ، حتى إن شكر العينين : أن تستركل عيب تراه لمسلم ، وشُكر الاذنين : أن تستركل عيب تسمعه فيه ، فيدخل هذا في جملة شكر نعم الله تعالى بهذه الاعضاء والشكر باللسان: لإظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به ؛ فقد قال صلى الله عليه وسُلم لرجل «كيف أصبحت؟ ، قال بخير ، فأعاد صلى الله تعمالى عليه وسلم السؤال حتى قال فى الثالشة : بخير أحمد الله وأشكره ، فقال صلى الله تعسالى عليه وسسلم . هسذا الذي أردت منك (١) ، وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر له تعالى ليكون الشاكر مطيعاً والمستنطق له به مطيعا وماكان قصدهمالرياء بإظهار الشوق،وكل عبد سئل عن حال فهو بين أن يشكر أو يشكو أو يسكت ؛ فالشكرطاعة والشكوى معصية قبيحة من أهلالدين ، وكيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك وبيده كل شيء إلى عبد بملوك لا يقدر على شيء ؛ فالآحرى بالعبد إن لم يحسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به الضعف إلى الشكوى أن تكون شكواء إلى الله تعالى ، فهو المبلىوالقادر على إزالة البلاء . وذل المبد لمولاه عز ، والشكوى إلى غيره ذل ؛ وإظهارالذل للعبد مع كونه عبدا مثله ذل قبيح . قال الله تعالى ﴿ إِنَّ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لـكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ﴾ وقال تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونَ اللَّهُ عَبَادَ أَمثَالَـكُمْ ﴾ فألشكر باللسان من جملة الشكر . وقد روى أن وفدا قدموا على عمر بن عبد العزيزرحمه الله ، فقام شاب ليتـكلُّم ، فقال عمر : الكبرالكبر ! فقال : ياأمير المؤمنين لوكان الآمر بالسن لسكان فىالمسلمين منهوأسن منك ! فقال : تُكلم ، فقال : لسنا وفدالرغبة ولا وفد الرهبة ، أماالرغبة فقد أوصلها إلينا فعنلك ، وأماالرهبة فقد آمننا منها عدلك ، وإنما نحن وقد الشكرجثناكنشكرك باللسانوننصرف. فهذه هي أصول معانى الشكر المحيطة بمجموع حقيقته .

فأما قول من قال إن الشكر هو الاعتراف بنعمة المنهم على وجه الخضوع فهو نظر إلى فعل اللسان مع بعض أحوال القلب. وقول من قال إن الشكرهو الثناء على المحسن بذكر إحسانه نظر إلى مجرّد عمل اللسان. وقول القائل:

<sup>(</sup>١) حديث قال صلى الله عليه وسلم لرجل ه كيف أصبحت ؟ » فقال : بخير ، فأعاد السؤال حتى قال فى الثالثة : بخيرأ حمدالله وأشكره ، فقال « هذا الذى أردت منك » أخرجه الطبرانى فى الدعاء من رواية الفضيل ن عمرو مرفوعا نحوه ، قال فى الثالثة : أحمد الله . وهذا معضل ، ورواه فى المعجم السكبير من حديث عبد الله نن عمرو ايس فيه تسكرار السؤال وقال : أحمد الله لمليك ، وفيه راشد بن سعد ضعفه الجمهور لسوء حفظه ، ورواه مالك فى الموطأ موقوفا على عمر بإسناد صحيح

إن الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة: جامع لاكثر معانى الشكر لا يشذ منه إلاعمل اللسان. وقول حدون القصار شكر النعمة: أن ترى نفسك في الشكر طفيليا، إشارة إلى أن معنى المعرفة من معانى الشكر فقط وقول الجنيدالشكر: أن لاترى نفسك أهلا للنعمة: إشارة إلى حال من أحوال القلب على الخصوص وهؤلاء أقوالهم تعرب على أحوالهم؛ فلذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق، ثم قد يختلف جواب كل واحد في حالتين لانهم لا يشكلمون إلا عن حالتهم الراهنة الغالبة عليهم اشتغالا بما يهمهم عما لا يهمهم، أو يتسكلمون بما يرونه لاتفا بحالة السائل، اقتصارا على ذكر القدر الذي يحتاج إليه، وإعراضا عما لا يحتاج إليه؛ فلا ينبغى أن تظن أن ماذكرناه طمن عليهم وأنه لو عرض عليهم جميع المعانى التي شرحناها كانوا ينكرونها، بل لا يظن ذلك بعاقل أصلا إلا أن تعرص منازعة من حيث اللفظ في أن اسم الشكر في وضع اللسان هل يشمل جميع المعانى ، أم يتناول بعضها مقصودا وبقية المعانى تكون من توابعه ولوازمه ؟ ولسنا نقصد في هذا الكتاب شرحموضوعات اللغات فليس ذلك من علم طريق الآخرة في شيء، والله الموفق برحته .

## بيان طريق كشف العُطاء عن الشكر في حق الله تعالى

لعلك يخطر ببالك أنّ الشكر إنمـا يفعل في حق منعم هو صاحب حظ في الشكر ، فإنا نشـكر الملوك إما بالثناء ليزيد محلهم في القلوب ويظهر كرمهم عند الناس فيزيد به صيتهم وجاههم ، أو بالخدمة التي هي إعانة لهم على بعض أغراضهم أو بالمثول بين أيديهم في صورة الخدم ، وذلك تكثير لسوادهم وسبب لزيادة جاههم ، فلا يكونون شاكرين لهم إلا بشيء من ذلك ، وهذا محال في حق الله تعمالي من وجهين : (أحدهما ) أن الله تعمالي منزه عن الحظوظ والأغراض ، مقدَّس عن الحاجة إلى الحدمة والإعانة ، وعن نشر الجاه والحشمة بالشاء والإطراء ، وعن تكثير سواد الخدم بالمثول بين يديه ركما سجدا ؛ فشكرنا إياه بما لاحظ فيه يضامي شكرنا الملك المنعم علينا بأن نسام في بيوتنا أو نسجد أو نركع ، إذ لاحظ للملك فيــه وهو غائب لاعلم له ، ولاحظ لله تعــالى في أفعالنــاكلها ( الوجه الثانى ) أن كل ما نتماطاًه باختيـارنا فهو نعمة أخرى من نعم الله علينـا ، إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيتنا وسائر الامور التي هي أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق الله تعالى ونعمته فكيف لشكرنعمة بنعمة، ولو أعطاما الملك مركوبا فأخذنا مركوبا آخر له وركبناه ، أو أعطانا الملك مركوبا آخر لم يكن الثانى شكر للأول منا بلكان الثاني يحتاج إلى شكركا يحتاج الأول ، ثم لايمكن شكر الشكر إلا بنعمة أخرى فيؤدى إلى أن يكون الشكر محالاً في حتى الله تعالى من هذين الوجهين . ولسُنـا نشك في الأمرين جميعاً ، والشرع قــد ورد به فكيف السبيل إلى الجمع ؟ فالم أن هذا الخاطر قد خطر لداود عليه السلام ، وكذلك لموسى عليه السلام فقال : يارب كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك ؟ وفي لفظ آخر : وشكرى لك نعمة أخرى منك توجب على الشكر لك؟ فأوحى الله تعالى إليه : إذا عرفت هذا فقد شكرتني . وفي خبر آخر : إذا عرفت أنَّ النعمة من رضيت منك بذلك شكراً .

فإن قلت : فقد فهمت السؤال وفهمى قاصر عن إدراك معنى ما أوحى إليهم ؛ فإنى أعلم استحالة الشكر لله تعالى ، فأما كون العلم باستحالة الشكر شكرا فلا أفهمه ، فإنّ هذا العلم أيضا نعمة منه فكيف صار شكرا ؟ وكأنّ الحاصل يرجع إلى أنّ من لم يشكر فقد شكر ، وأنّ قبول الخلعة الثانية من الملك شكر للخلعة الأولى ، والفهم قاصر عن درك السر فيه فإن أمكن تعريف ذلك بمثال فهو مهم فى نفسه ، فاعلم أنّ هذا قرع باب من المعارف وهى أعلى

من علوم المعاملة ، ولكنا نشير منها إلى ملامح ونقول : ههنا نظران : نظر بعين التوحيد المحضوهذاالنظر يعزفك قطعا أنه الشاكر وأنه المشكور وأنه المحب وأنه المحبوب، وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن ذلك صدق في كل حال أز لا وأبدا ، لأن الغير هو الذي يتصوّر أن يكون له بنفسه قوام ، ومثل هذا الغير لاوجود له بل هو محال أن يوجد ٬ إذ الموجود المحقق هو القائم بنفسه . وما ليس له بنفسه قو ام هليس له بنفسه وجو د بل هو قائم بغيره فهو موجود بغيره؛ فإن اعتبر ذاته ولم يلتفت إلى غيره لم يكن له وحود ألبتة ، وإنمــا الموجود هو القائم بنفسه والقائم بنفسه هو الذي لوقدر عدم غيره بتي موجودا فإن كان مع قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره فهو قيوم ، ولا قيوم إلا واحد ، ولا يتصوّر أن يكون غير ذلك ؛ فإذن ليس في الوجود غير الحي القيوم وهو الواحد الصمد؛ فإذا نظرت من هذا المقام عرفت أن الكل منه مصدره و إليه مرجعه ، فهو الشاكر وهوا لمشكور ، وهو المحب وهو المحبوب، ومن ههنا نظر حبيب بن أبي حبيب حيث قدراً ﴿ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوَّابٍ ﴾ ﴿ فقال واعجباء أعطى وأثنى إشارة إلى أنه إذا أثنى على إعطائه فعلى نفسه أثنى ، فهوا لمشى وهوالمثنى عليه ، ومن ههنا نظر الشيخ أبو سعيد الميهني حيث قرئ بين يديه ﴿ يحبهم ويحبونه ﴾ فقال : لعمري يحمهم ودعه يحبهم فبحق يحبهم لأنه إنما يحب نفسه ، أشار به إلى أنه المحب وأنه المحبوب، وهــذه رتبة عالية لاتفهمها إلا بمثال على حدّ عقلك ، فلابخني عليك أنَّ المصنف إذا أحب تصنيفه لقد أحب نفسه ، والصانع إذا أحب صنعته فقد أحب نفسه ، والوالد إذا أحب ولده من حيث إنه ولده فقد أحب نفسه ، وكل مافي الوحود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وصنعته ؛ فإن أحبه فما أحب إلا نفســه ، وإذا لم يحب إلا نفســه فبحق أحب ماأحب ؛ وهذا كله نظر بعين التوحيد ، وتعبر الصوفية عن هذه الحالة بفناء النفس أى فنى عن نفسه وعن غير الله فلم ير إلا الله تعالى ' فن لم يفهم هذا. ينكر عليهم ويقول : كيف فني وطول ظله أربعــة أذرع ولعله يأكل في كل يوم أرطالا من الخــبو ، فيضحك عليهم الجهال لجهلهم بمعانى كلامهم ، وضرورة قول العارفين أن يكونوا ضحكة للجاهلين ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ إِنَّ الذين أَجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون \* وإذا مروا بهم يتغامزون \* وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ه وإذ رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ه وما أرسلوا عليهم حافظين ﴾ ثم بين أن ضحك العارفين عليهم غدا أعظم ، إذ قال تعالى ﴿ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ، على الاراتك ينظرون ﴾ وكذلك أمة نوح عليه السلام كانوا يضحكون عليه عند اشتغاله بعمل السفينة قال ﴿ إِن تُسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ﴾ فهذا أحد النظرين . النظر الثانى : نظر من لم يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسمان : قسم لم يثبتوا إلا وجود أنفسهم وأنكروا أن يكون لهم رب يعبد وهؤلاء هم العميان المنكوسون وعماهم ف كلتا العينين لانهم نفوا ما هو الثابت تحقيقا وهو القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم على كل نفس بما كسبت وكل قائم فقائم به ، ولم يقتصروا على هذا حَتى أثبتوا أنفسهم ، ولو عرفوا لعلموا أنهم من حيث هم هم لا ثبات لهم ولا وجود لهم ، وإنما وجودهم من حيث أوجدوا لا من حيث وجـدوا ، وفرق بين الموجود وبين الموجد ، وُليس في الوجود إلا موجود واحد وموجد ، فالموجود حق والموجد باطل من حيث هو هو ، والموجود قائم وقيوم والموجد هالك وفان، وإذا كان كل من عليها فان، فبلا يبتى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكسرام. الفريق الثانى: ايس بهُم عمى ولكن بهم عور ، لابهم يبصرون بإحدى العينين وجود الموجود الحق فلاينكرونه ، والعين الآخرى إن تم عماها لم يبصر بها فناء غير الموجود الحق ؛ فأثبت موجودا آخر مع الله تعالى وهذامشرك تحقيقا كما

أنّ الذي قبله جاحد تحقيقا : فإن جاوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتاً بين الموجودين ، فأثبت عبداً وربا ، فبهذا القدر من إثبات التفاوت والنقص من الموجود الآخر دخل في حد التوحيد ، ثم إن كل بصره بما يزيد في أنواره فيقل عمشه وبقدر مايزيد في بصره يظهر له نقصان ما أثبته سوى الله تعالى ؛ فإن بتى في سلوكه كذلك فلا يزال يفضى به النقصان إلى الحو ، فينمحى عن رؤية ماسوى الله فلا يرى إلا الله ، ليكون قد بلغ كال التوحيد ، وحيث أدرك نقصا في وجود ماسوى الله تعالى دخل في أوائل التوحيد ، وبينهما درجات لاتحصى ، فبهذا تتفاوت درجات الموحدين ، وكتب الله المنزلة على أاسنة رسله هي المكحل الذي به يحصل أنوار الابصار ، والانبياء هم المكحالون ، وقد جاءوا داعين الى التوحيد المحض ، وترجمته قول و لا إله إلا الله » ومعناه أن لا يرى إلا الواحد الحق ، والواصلون إلى كال التوحيد هم الاقلون ، والجاحدون والمشركون أيضاً قليلون ، وهم على الطرف الاقصى المقابل لطرف التوحيد ، إذ عبدة الاوثان قالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ) فكانوا داخلين في أوائل أبواب التوحيد دخولا ضعيفاً ، والمتوسطون هم الاكثرون ، وفيهم من تنفتح بصيرته في بعض الاحوال فتلوح له حقائق التوحيد ولكن كالبرق الخاطف لايثبت ، وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زمّانا ولكن لايدوم والدوام فيه عزير .

#### لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيزفي الرجال ثبات

ولما أمر الله تعالىنبيه صلى الله عليه وسلم بطلب القرب فقيل له ﴿ وَاسْجِدُ وَاقْتَرْبُ ﴾ قال في سجوده ، أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (١) ﴾ فقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أعوذ بعفوك من عقابك كلام عن مشاهدة فعل الله فقط ، فكا نه لم ير إلاالله وأفعاله ، فاستماذ بفعله من فعله وشم افتربففتي عن مشاهدة الأفعال، وترقى إلى مصادر الأفعال وهي الصفات فقال و أعوذ برضاك من سخطك ، وهما صفتان ، ثم رأى ذلك نقصانا في التوحيد فاقترب ورقي من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهـدة الذات فقال . وأعوذ بك منك ، وهذا فرار منه اليه من غير رؤية فعل وصفة ، ولكنه رأى نفسه فارًا منه إليه ومستعيذا ومثنيا ، ففني عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك نقصاً ما واقترب فقال ﴿ لِاأْحَصِي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، فقوله صلى الله عليه وسلم ، لاأحصى ، خبر عن فناء نفسه وخروج عن مشاهدتها ، وقوله ، أنت كما أثنيت على نفسك ، بيان أنه المثنى والمثنى عليه وأن الكل منه بدا وإليه يعود وأن كل شيء هالك إلا وجهه ؛ فكان أول مقاماته نهاية مقامات الموحدين وهو أن لابرى إلا الله تعالى وأفعاله ، فيستعيذ بفعل منفعل : فالظر إلى ماذا انتهت نهايته إذ انتهى الى الواحد الحق حتى ارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الحق ، ولقد كان صلى الله عليه وسلم لايرق من رتبة الى أخرى إلا ويرى الأولى بعداً بالإضافة الى الثانية ، فكان يستغفر الله من الأولى ويرى ذلك نقصاً في سلوكه وتقصيرا في مقامه ، واليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم . انه ليغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة (٣٠ ، فكان ذلك لترقيه الى سبعين مقاما بعضها فوق البعض : أولهاوانكان مجاوزًا أقصى غايات الحلق ولكن كان نقصاً بالإضافة الى آخرها ، فكان استغفاره لذلك . ولما قالت عائشة رضى الله عنها : أليس قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبكوما تأخر فــا هذا البكاء في السجود وماهذا الجهدالشديد؟

<sup>(</sup>١) حديث قال فى سجوده « أعوذ بعفوك من هقابك ، وأعوذ برضاك من سخطك ... الحديث ، أخرجه مسلم من حديث عائمة : أعوذ برضاك من سخطك وبمعاقاتك من عقوبتك ... الحديث (٢) حديث « لمنه لينان على قلبي ... الحديث ، تقدم فى التوبة ، وقبله فى الحدوات .

قال , أفلا أكون عبداً شكوراً (١) ، معناه . أملا أكون طالباً المزيد فى المقامات . فإن الشكر سبب الزيادة حيث قال تمالى ﴿ لَثُنْ شَكَرْتُم لَازِيدِنَكُمْ ﴾

وإذا تغلغنا في بحار المكاشفة فلنقبض العنان ، والرجع إلى ما يليق بعــلوم المعاملة : فنقول الأنبياء عليهم الســلام بعثوا لدعوة الحق إلى كمال التوحيد الذي وصفناه ، ولكن بينهم وبين الوصول إليه مسافة بعيدة وعقبات شديدة ، وإنما الشرع كله تعريف طريق سلوك تلك المسافة وقطع ثلك العقبات وعند ذلك يكمون النظر عن مشاهدة أخرى ومقام آخر فيظهر في ذلك المقام بإضافة إلى تلك المشاهدة الشكر والشاكر والمشكور ، ولا يعرف ذلك إلا بمثال فأقولُ : يمكنك أن تفهم أن ملكا من الملوك أرسل إلى عبد قد بعد منه مركو باو ملبوساونقدا لأجلزاده في الطريق حتى يقطعُ به مسافة البعدُ ويقرب من حضرة الملك ، ثم يكون له حالتان : ( إحداهما ) أن يكونةصدهمنوصول العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مهمـاته ويكون له عنـاية في خدمته ( والثانية ) أن لايـكون للملك حظ في العبد ولا حاجة به إليه ، إل جضوره لايزيد في ملكه لانه لايقوى على القيام بخدمة تغنى فيه غناء ، وغيبته لا تنقص من ملكه ؛ فيكون قصد من الإنعام عليه بالمركوب والزاد أن يحظى العبد بالقرب منه وينال سعادة حضرته لينتفع هو في نفسه لا لينتفع الملك به و بانتفاعه ، فنزل العباد من الله تعالى في المنزلة الثانية لا في المعزلة الأولى فإن الاولى محال على الله تمالى ، والنانية غير محال . ثم اعلم أن العبد لايكون شاكرا في الحالة الاولى بمجرد الركوب والوصول إلىحضرته مالم يقم بخدمته التي أرادها الملك منه . وأما في الخالة الثانية قلا يحتاج إلى الحدمة أصلا ، ومع ذلك يتصوّر أن يكون شَاكُراْ وَكَافُرا وَيَكُونَ شَـكُرهُ بأن يُستَعْمَلُ مَا أَنْفُذُهُ إِلَيْهِ مُولَاهُ فَيَا أُحِبُهُ لا خلهُ لا لأجل نفسه ، وكفره أن لا يستعمل ذلك فيه بأن يعطله أو يستعمله فيها يزيد في بعده منه ۽ فمهما لبس العبد الثوب وركب المرس ولم ينفق الزاد إلا في الطريق فقد شكره مولاه إذ استعمل فعمته في محبته : أي فيها أحبه لعبدهالالنفسه ، وإنركبهواستدبر حضرته وأخذ يبعد منه فقد كفر نعمته : أى استعملها فيما كرهه مولاه لعبده لالنفسه ، وإن جلس ولم يركب لاف طلب القرب ولا في طلب البعد فقد كفر أيضا نعمته إذا أهملها وعطلها ، وإن كان هذا دونمالو بعد منه ، فكذلك خلق الله سبحانه الخلق وهم في ابتداء فطرتهم يحتاجون إلى استعمال الشهوات لتكمل بها أبدانهم فيبعدون بهـا عن حضرته ، وإنما سعادتهم في القرب منه فأعدُّ لهم من النعم ما يقدرون على استعاله فينيلدرجة القرب ، وعن بعدهم وقربهم عبر الله تعالى إذْ قال ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ه ثم رددناه أسفل سافلين \* إلاالدين آمنوا ﴾ الآية ، فإذن نعم الله تمالي آلات يتر في العبد بها عن أسفل السافلين ، خلقها الله تعالى لاجل العبدحتي ينال مهاسعادة القرب ، والله تعالى غنى عنه قرب أم بعد ، والعبد فيها بين أن يستعملها في الطاعة فيكون قدشكر لموافقة محبة مولاه وبين أن يستعملها في معصيته فقد كفر لاقتحامه مايكرهه مولام ولا يرضاه له ؛ فإن الله لا يرضي لعبساده الكفر والمعصية، وإن عطلها ولم يستعملها في طاعة و لا معصية فهو أيضا كفران للنعمة بالتضييع ، وكل ماخلق في الدنيا إنما خلق آلة للعبد ليتوصل به إلى سعادة الآخرة ونيل القرب من الله تعالى ؛ فـكل مطيع فهو بقدر طاعته شاكر نعمة الله في الاسباب التي استعملها في الطاعة ، وكل كسلان ترك الاستعمال أو عاص استعملها في طريق البعد فهو كافر جار في غير محبة الله تعالى ؛ فالمعصية والطاعة تشملهما المشيئة ولكن لاتشملها المحبة والكراهة ، بلرب سراد

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة لمما قالت له : غفر الله الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما هذا البكاء .. الحديث، رواه أبو الشبيخ وهو بهية حديث عطاء عنها المتقدم قبل هذا بتسعة أحاديث ، وهو عند مسلم من رواية عروة عنها محتصرا وكذاك هو في المسجيدين مختصرا من حديث المنبرة بن شعبة .

عبوب ورب مراد مكروه . ووراء بيان هذه الدقيقة سر القدر الذي منع من إفشائه ، وقد انحل بهذا الإشكال الآوّل: وهو أنه إذا لم يكن للمشكور حظ فكيف يكون الشكر ؛ وبهذا أيضا ينحل الثانى ؛ فإنا لم نعن بالشكر إلا انصراف نعمة الله في جهة محبة الله فإذا انصرفت النعمة في جهة المحبة بفعل الله فقد حصل المراد، وفعلك عطاء من الله تعالى ، ومن حيث أنت محله فقد أثنى عليك ، وثناؤه لعمة أخرى منه إليك ؛ فهو الذي أعطى وهو الذي أثنى وصار أحد فعليه سببا لانصراف فعله الثاني إلى جهة مجبَّه ، فله الشكر على كل حال ، وأنت موصوف بأنك شاكر بمعنى أنك محل المعنى الذي الشكر عبارة عنه لا بمعنى أنك موجب له ،كما أنك موصوف بأنك عارف وعالم لابمعنى أنك خالق للعلم وموجده ، ولكن بمعنى أنك محل له ، وقد وجد بالقدرة الأزلية فيك ؛ فوصـفك بأنك شاكر إثبات شيئية لك وأنت شيء ، إذ جعلك خالق الآشياء شيئًا وإنما أنت لاشيء إذا كنت أنت ظانا لنفسك شيئًا من ذاتك ؛ فأما باعتبار النظر إلى الذي جعل الأشياء شيئًا فأنت شيء إذ جعلك شيئًا ؛ فإن قطع النظر عن جعله كنت لاشيء تحقيقيا ، وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له (١١) ، لماقيلله : يارسول الله ففيم العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل ؟ فتبين أن الخلق بجارى قدرة الله تعالى ومحل أفعاله وإن كانوا هم أيضًا من أفعاله ولـكن بعض أفعاله محل للبعض . وقوله « اعملوا ، وإن كان جاريا على لسان الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو فعل من أفعاله ، وهو سبب لعلم الخلق أن العمل نافع ، وعلمهم فعل من أفعال الله تعالى ، والعلم سبب لا نبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة ، وانبعاث الداعية أيضا من أفعال الله تعــالى ، وهوسبب لحركة الأعضاء وهي أيضا من أفعال الله تعالى ، ولكن بعض أفعاله سبب للبعض أى الأوّل شرط للثاني كما كان خلق الجسم سبباً لخلق العرض إذ لايخلق العرض قبله ، وخلق الحياة شرط لخلق العلم وخلق العلم شرط لخلق الإرادة والكل من أفعال الله تعالى وبعضها سبب للبعض : أي هو شرط ، ومعنى كونه شرطا أنه لا يستعدّ لقبول فعل الحياة إلا جوهر ولا يستعدّ لقبول العلم إلا ذو حياة ولا لفبول الإرادة إلا ذو علم ، فيكون بعض أمعاله سببًا للبعض بهذا المعنى لابمعني أنَّ بعض أفعاله موجد لغيره بل بمهد شرط الحصول لغيره، وهذا إذا حقق ارتقى إلى درجة التوحيد الذي ذكرناه.

فإن قلت : فلم قال الله تعالى اعملوا و إلا فأنتم معاقبون مذمومون على العصيان ، وما إلينا شيء فكيف نذم و إنما الكل إلى الله تعالى ؟ فاعلم أنّ هذا القول من الله تعالى سبب لحصول اعتقاد فينا ، والاعتقاد سبب لهيجان الحقوف ، وهيجان الحقوف سبب لترك الشهوات والتجافى عن دار الغرور ، وذلك سبب للوصول إلى جوار الله ، والله تعالى مسبب الاسباب و مرتبها ، فن سبق له فى الازل السعادة يسر له هذه الاسباب حتى يقوده بسلسلنها إلى الجنة ، ويعبر عن مثله بأن كلا ميسر لما خلق له ، ومن لم يسبق له من الله الحسنى بعد عن سماع كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء ؛ فإذا لم يسمع لم يعلم ، وإذا لم يعلم لم يخف ، وإذا لم يخف الركون إلى الدنيا بق في حزب الشيطان ، وإن جهنم لموعدهم أجمعين ؛ فإذا عرفت الركون إلى الجنة بالسلاسل ؛ فا من أحد إلا وهو مقود إلى الجنة بسلاسل الاسباب ، وهو تسليط العلم والحقوف عليه . وما من محذول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليط الغفاة والآمن والحد القهار ، عليه ، فالمتقون يساقون إلى الجنة قهرا ، والمجرمون يقادون إلى النار قهرا ، ولا قاهر إلا الله الواحد القهار ،

<sup>(</sup>١) حديث « اعماوا فـكل ميسر لمـا خلق له » من حديث على وعمران بن حصين . (١) حديث « اعماوا فـكل ميسر لمـا خلق له » من حديث على وعمران بن حصين .

ولا فادر إلا الملك الجبار ، وإذا انكشف الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا الأمركذلك سمعوا عند ذلك نداء المنادى فر لمن الملك اليوم على الخصوص ، المنادى فر لمن الملك اليوم على الخصوص ، ولكن المناء الله اليوم على الخصوص ، ولكن الفافلين لا يسمعون هذا النداء إلا ذلك اليوم ، فهو نبأ عما يتجدد للغافلين من كشف الاحوال حيث لا ينفعهم الكشف ؛ فنعوذ بالله الحليم الكريم من الجهل والعمى فإنه أصل أسباب الهلاك .

## بيان تمبيز مايحبه الله تعالى عما يكرهه

اعلم أنّ فعل الشكر وترك الكفر لايتم إلا يمعرفة مايحبه الله تعالى عما يكرهه ، إذ معنى الشكر استعمال فعمه تعالى في محامه ، ومَعنى الكفر نقيض ذلك إما بترك الاستعال أو باستعالها في مكارهه . ولتمييز مايحبه الله تعالى مما يكرهه مدركان (أحدهما ) السمع ، ومستند. الآيات والاخبار ( والثاني ) بصيرة القلب ، وهو النظر بعين الاعتبار ، وهذا الاخير عسير ، وهو لاجل ذلك عزيز ، ولذلك أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطريق على الخلق ، ومعرفة ذلك تنبني على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد ، فمن لايطلع على أحسكام الشرع في جميع أمعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. وأما الشابي وهو النظر بعين الاعتبار فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه ، إذ ماحلق شبثًا في العالم إلا وفيه حكمة وتحت الحكمة مقصود وذلك المقصود هو المحبوب ، وتلك الحَمَة منقسمة إلى جلية وخفية . أما الجلية فحكالعلم بأن الحَمَة في خلق الشمس أن يحصل بهما الفرق بين الليل والنهار ، فيكون النهار معاشا والليل لباسا فتتيسر الحركة عند الإبصار ، والسكون عند الاستتار ، فهذا من جملة حكم السمس لاكل الحكم فيها بل فيها حكم أخرى كثيرة دقيقة ، وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الامطار وذلك لانشقاق الارض بأنواع النبات مطعما للخلق ومرعى للانعام ، وقد انطوى القرآن على جملة من الحكم الجلية. التي تحتملها أمهام الحلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه ، إذ قال تعالى ﴿ أَنَا صِبْنَا لِلمَّاءَ صِبّا مُ شققناا لأرض شقا فأنبتنا فيهـا حبـا وعنبا ﴾ الآية . وأماالحكمة في سائر الكواكب السيارة منها والثوابت فخفية لايطلـع عليها كافة الخلق ، والقدر الذي يحتمله فهم الخلق أنها زينة للسماء لتستلذ العين بالنظر إليها ، وأشار إليه قوله تعالى ﴿ إنَّا زينا السماء الدنيا بزينة الكوكب ﴾ فجميع أجزاء االعالم سماؤه وكواكبه ورياحه وبحماره وجباله ومعادنه ونبساته وحيواناته وأعضاء حيواناته لانحلو ُذرّة من ذرّاته عن حكم كثيرة من حكمه واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف، وكذا أعضاء الحيوان تنقسم إلا ما يعرف حكمتها كالعلم بأن العين للإبصار لا للبطش، واليد للبطش لا للشي ، والرحل للشي لا للشم ، فأما الاعضاء الباطنة من الامعاء والمرارة والكبد والكلية وآحاد العروق والاعصاب والعضلات وما فيها من التجاويف والالتفاف والاشتباك والانحراف والدقمة والغلظ وسائر الصفات فلا يعرف الجدكة فيها سائر الناس ، والذين يعرفونها لا يعرفون منها إلا قــدرا يسيرا بالإضافة إلى ما في علم الله تعالى ﴿ وَمَا أُوتَيْنُمُ مِنَ الْعُلِّمُ إِلَّا قَايِلًا ﴾ فإذن كل من استعمل شيئًا في جهة غير الجهة التي خلق لها ولا على الوجه الدى أريد به فقد كفر فيه نعمة الله تعالى ، فن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد إذ خلقت له اليدليدفع بها عن نفسه مايه لمكه ويأخذ ماينفه لا ليهلك بها غيره ، ومن نظر إلى وجه غير المحرم فقد كفر نعمة العين ونعمة الشمس ، إذ الإبصار يتم بهما ، وإنما خلقتا ليبصر بهما ماينفعه في دينه ودنيا. ويتتى بهما ما يضره فيهما ، فقد استعملها ن غير ما أريدنًا به ، وهذا لأنَّ المراد من خلق الحلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين الحلق بهما على الوصول إلى الله تعالى ولا وصول إليه إلا بمحبته والآنس به في الدنيا والتجافي عن غرور الدنيا ، ولا أنس

إلا بدوام الذكر ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر ، ولا يمكن الدوام على الذكر ،والفكر إلا بدوام البدن ، ولا يبقى البدن إلا بالغذاء ، ولا يتم الغذاء إلا بالأرض والمساء والهواء ، ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والارض وخلق سائر الاعضاء ظاهراً وباطنا ، فكل ذلك لاجـل البدن والبدن مطية النفس ، والراجح إلى الله تعالى هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة، فلذلك قال تعالى ﴿ وَمَا خُلَقْتَ الْجُنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيْعَبِدُونَ هُ ما أريد منهم من رزق ﴾ الآية ، فكل من استعمل شيئًا في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لابدّ منها لإقدامه على تلك المعصية . ولئذكر مثالا واحداً للحكم الحفية التي ليست في غاية الحفاء حتى تعتبر بها وتعلم طريقة الشكر والكفران على النعم فنقول : من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنينا وهما حجران لامنفعة في أعيانهما ولكن يضطر الحلق إليهمامن حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته ، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك مايستغنى عنه .كن يملك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه ، ومن يملك الجمل ربمــا يستغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران ، فلا بد بينهما من معاوضة ولا بدّ في مقدار العوض من تقدير ، إذ لايبذل صاحب الجل جمله بكل مقدار من الزعفران ، ولامناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطىمنه مثله في الوزن أوالصورة . وكذا من يشترى داراً ثمياب أو عبداً بخف أو دقيقا بحمار فهذه الاشياء لاتتناسب فيها ، فلا يدرى أن الجمل كريسوى بالزعفران فتتعذر المماهلات جدا ، فافتقرت هـذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها يحكم بينهما بحكم عدل فيعرف من كل واحدرتبته ومنزلته حتى إذا تقرّرت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوى من غير المساوى ، فحلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدّر الأموال بهما ، فيقال : هذا الجل يسوىمائة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوى مائة ،فهما من حيث إنهما مساويان بشيء واحد إذن متساويان ، وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لاغرض في أعيانهــما ولو كان فى أعيامهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض فى حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك فى حقمن لاغرض له فلا ينتظم الأمر ، فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الآيدى ويكونا حاكين بين الأموال بالعدل ولحكمة اخرى وهي التوسل بهما إلى سائر الاشياء لانهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى • سائر الاحوال نسبة واحدة فن ملكهما فكأنه ملك كل شيء ، لاكمن ملك ثوبا فإنه لم يملك إلا الثوب، فلواحتاج إلى طعام ربمًا لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلًا فاحتيج إلى شيء وهو في صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناء كأنه كل الاشياء ، والشيء إنما تستوى نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها مخصوصها ، كالمرآة لا لون لها ، وتحكى كل لون فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض ، وكالحرف لا معنى له نفسه وتظهر به المعانى فى غيره ، فهذه هى الحكمة الثانية ، وفيهما أيضا حكم يطول دُكورها فكل من عمل فيهما عملا لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما ، فإذن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما وكان كن حبسحاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه . لأنه إذا كنز فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به ، وما خلقت الدرام والدنانير لزيد خاصة ولا لعمرو خاصة إذ لاغرض للآحاد في أعيانهما فإنهما حجران ، وإنما خلقا لتتداولها الآيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة المقادير مقوّمة للمراتب ، فأخبر الله تعالى الذين يعجزون عن قراءة الاسطر الإلهية المكتوبة في صفحات الموجودات بخط إلمي لاحرف فيه ولا صوت الذي لايدرك بمين البصر بل بعين البصيرة ــ أخبر هؤلاء العاجزين

بكلام سمعوه من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وصل اليهم بواسطة الحرف والصوت المعنى الذى عجزوا عن إدراكه ، فقال تعالى ﴿ والذين يكذون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير آنية من ذهب أو فعنة فقد كفر النعمة وكان أسوأ حالا بمن كنز لان مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد فى الحياكة والمكس والأعمال التى يقوم بها أخساء الناس ، والحبس أهوف منه، وذلك أن الحزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة فى حفظ المائمات عن أن تتبدّد ، وإنما الاوانى لحفظ المائمات ، ولا يكفى الحزف والحديد فى المنصودالذى أريد به النقود فن لم ينكشف له هذا انكشف له بالترجمة الإلهية وقيل له : من شرب فى آنية من ذهب أوفضة فكأنما يحرجر فى بطنه مارجهنم (١٠ وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم الانهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما إذ لاغرض فى عينهما ، فهو أولا المجر فى عينهما فقد انخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكة ، إذ طب الايباع الطعام والدابة بالثوب ، فهو معذور فى بيعه ينقد الزيدر على أن يشترى به طعاما ودابة ، إذ ربما لايباع الطعام والدابة بالثوب ، فهو وموقعهما فى الأموال كموقع الحرف هو الذى جاء لمعنى فى غيره ، وموقعهما فى الأموال كموقع الحرف من الكلام ، كما قال النحويون : إن الحرف هو الذى جاء لمعنى فى غيره ، وكوقع المرآة من الألوان ؛ فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيدا عنده وينزل منزلة المكنوز ، وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم ، كما أن حبسه ظلم ، فلا معنى البقد بالقد بالقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للادخار وهو ظلم

فإن قلت فلم جاز بيع أحمد النقدين بالآخر ؛ ولما جاز بيع الدرهم بمثله ؟ فاعلم أن أحمد النقدين يخالف الآخر في مقصود التوصل ، إذ قد يتيسر التوصل باحدهما من حيث كثرته كالدراهم تتفرق في الحاجات قليلا قليلا ، ففي المنتم منه ما يشتوش المقصود الخاص به ؛ وهو تيسر التوصل به إلى غيره : وأما بيع الدرهم بدرهم يما ثله لجائز من حيث إن ذلك لا يرغب فيه عاقل مهما تساويا ولا يشتغل به تاجر فإنه عبث يجرى بجرى وضع الدرهم على الآرض وأخذه بعينه ، فلا نمنع مما لا تشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدهما أجود من الآخر ، وذلك أيضا لا يتصور جريانه ؛ إذ صاحب الجيد لا يرضى بمثله من الردى و فلا يأن يكون أحدهما أجود من الآخر ، وذلك أيضا لا يتصور جريانه ؛ إذ صاحب الجيد لا يرضى بمثله من الردى و فلا يقرض في عينه فلا ينظر اليهما فيما يقصد في عينه ، وما لا غرض في عينه وأن جيدها ورديثها سواء ، لأن الجودة والرداءة ينبغي أن ينظر اليهما فيما يقصد في عينه ، وما لاغرض في عينه فلا ينبغي أن ينظر إلا مصافات دقيقة في صفاته ، وإنما الذي ظلم و الذي ضرب النقود مختلفة في الجودة والرداءة حتى صارت مقصودة في أعيانها وحقها أن لا تقصد . وأما إذا باع درهما بديهم مثله فسيئة فإنما لم يجز ذلك لا نه لا يقدم علم والحرب والمعاوضة لاحمد فيها ولا أجر ، فهو أيضا ظلم لانه إضاعة خصوص المساعة وإخراجها في معرض المعارضة ، وكذلك الأطعمة خلقت ليتغذى بها أو يتداوى بها فلا ينبغي أن تصرف على جهتها فإن فتح ياب المعاملة فيها وجنب تقييدها في الأعمة خلق الله المستغن عنها ، إلى المختاج ولا يعامل على الأطعمة إلا ليؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغي أن تخرج عن يد المستغن عنها إلى المحتاج ولا يعامل على الأطعمة إلا مستغن عنها ، إذ من معه طعام فلم فينبغي أن تخرج عن يد المستغن عنها إلى المحتاج ولا يعامل على الأطعمة الا مستغن عنها ، إذ من معه طعام فلم فينبغي أن تقرع عن يد المستغن عنها إلى المحتاج ولا يعامل على الأطعمة الا مستغن عنها ، إذ من معه طعام فلم فينبغي أن تغرج عن يد المستغن عنها إلى المحتاج ولا يعامل على الأطعمة الا مستغن عنها ، إذ من معه طعام فلم

<sup>(</sup>۱) حديث « من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأنمـا يجرجر في بطنه نارجهم » متفق عليه من حديث أم سلمة ، ولم يصرح المصنف بكونه حديثا .

لاياً كله إن كان محتاجاً ولم يجعله بضاعة تجارة ، وإن جعله بضاعة تجارة فليبعه بمن يطلبه بموض غير الطعام يكون محتاجا إليه ، فأمامن يطلبه بعينذلك الطعام فهوأيضا مستغن عنه ، ولهذا ورد فىالشرع لعنا لمحتكر ، ووردفيه من التشديدات ماذكر نامف كتاب آداب الكسب؛ نعم بائع البر بالتمر معذور ، إذ أحدهما لايسد مسد الآخر في الغرض وبائع صاع من البر بصاع منه غير معذور ولكنه عابث فلا يحتاج إلى منع لأن النفوس لاتسمح به إلا عند التفاوت في الجودة ؛ ومقابلة الجيد بمثله من الردى. لايرضيبها صاحب الجيد وأما جيد برديثين فقد يقصد ، ولكن لما كانت الاطعمة منالفتر وريات والجيديساوى الردىء في أصل الفائدة ويخالفه في وجوء التنعم أسقط الشرع غرض التنعم فيها هو القوام ، فهذه حكمة الشرع في تحريم الربا ، وقد انكشف لنا هذا بعد الإعراض عن فن الفقه فلنلحق هذا بُفُن الفقهيات فإنه أوى من جميـع ماأوردناه في الحلافيات ، وبهذا يتضح رجحان مذهب الشافعي رحمه الله في التخصص بالاطعمة دون المكيلات ، إذ لو دخل الجمس فيه لـكانت الثياب والدواب أولى بالدخول ؛ ولولا الملح لـكان مذهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه بالاوقات ، ولكن كل معنى يرعاه الشرع فلا بد أن يضبط. بحد وتحديد هذا كان بمكنا بالقوت وكان ممكنا بالمطعوم فرأى الشرع التحديد بجنس المطعومأخرى لكل ما هو ضرورة البقاء ؛ وتحديدات الشرع قد تحيط بأطراف لايقوى فها أصل المعنى الباعث على الحكم ؛ ولكن التحديد يقع كذلك بالضرورة ولو لم يحدّ لتحير الخلق في أتباع جوهر المعنى معاختلافه بالاحوالوالاشخاص.فعين المعنى بكمال فوته يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص فيكون الحدّ ضروريا ، فلذلك قال الله تعمالي ﴿ وَمَن يتمدّ حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ ولان أصول هذه المعانى لا تختلف فيها ألشرائع وإنميا تختلف فيوجو والتحديد ، كما يحدّ شرع عيسى ابن مريم عليه السلام تحريم الخر بالسكر ، وقد حدّه شرعنا بكونه من جنس المسكر ؛ لأنّ قليله يدعو إلى كشير ، والداخل في الحدود داخل في التحريم بحكم الجنسكا دخل أصل المعنى بالجملة الاصلية ، فهذامثال.واحد لحسكمة خفية من حكم النقدين ، فينبغي أن يعتبر شكر النعمة وكفرانها بهذا المثال فكل ما خلق لحسكمة فينبغي أن يصرف عنها ، ولا يعرف هذا إلا من قد عُرف الحكمةِ ﴿ وَمَنْ يَوْتَ الْحَكَمَةُ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَ ولكن لا تصادف جواهر الحكم في قلوب هي مزابل الشهوات وملاعب الشياطين ، بللايتذكر إلاأولواالالباب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم . لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السهاء (١١ ، وإذ عرفت هذا المثال فقس عليه حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك ، وكل فعل صادر منك فإنه إما شكر وإما كفر إذ لا يتصوّر أن ينفك عنهما ، وبعض ذلك نصفه في لسان الفقه الذي تناطق به ءوامالناسبالكرامةوبعضه بالخطر وكل ذلك عند أرباب القلوب موصوف بالخطر ، فأقول مثلا : لو أستنجيت باليمني فقد كفرت نعمةاليدين، إذخلق الله لك اليدين وجعل إحداهما أقوى من الآخرى ، فاستحق الاقوى بمزيد رجحانه في الغالبالتشريف والتفضيل، وتفضيل الناقص عدول عن العدل ، والله لا يأمر بالعدل ، ثم أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال : بعضها شريف كأخذ المصحف ، وبعضها خسيس كإزالة النجاسة ، فإذا أخذتالمصحف باليساروأزلتالنجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بمـا هو خسيس فغضضت من حقه وظلمته وعدلت عن العدل ، وكذلك إذا بصقت مثلا فيجهة القبلة أو استقبلتها في قضاء الحاجة فقد كفرت نعمة الله تعالى في خلق الجهات وخلق سعة العالم لأنه خلق الجهات لتكون متسمك في حركتك وقسم الجهات إلى مالم يشرفها وإلى ما شرفها بأن وضع فيها بيتاً أضافه إلىنفسه استمالة

<sup>(</sup>١) حديث « لولا أن الشياطين يحومون على بني آدم لنظروا إلى ملـكوت السهاء » تقدم في الصوم .

لقلبك إليه ليتقيدبه قلبك فيتقيد بسببه بدنك فاتلك الجهة على هيئة الثبات والوقار إذا عبدت رك ، وكذلك انقسمت أفعالك إلى ما هي شريفة كالطاعات وإلى ما هي خسيسة كقضاء الحاجة ورمى البصاق ، فإذا رميت بصافك إلىجهة القبلة فقد ظلمتها وكفرت فعمة الله تعمالي عليك بوضع القبلة التي بوضعها كمال عبادتك ، وكذلك إذا لبست خفك فابتدأت باليسرى فقد ظلمت ؛ إلان الحف وقاية الرجل ، فللرجل فيه حظ ، والبداءة في الحظوظ ينبغيأن تكون بالاشرف فهو العدل وانوفاء بالحكمة ، ونقيضه ظلم وكفران لنعمة الحف والرجل ، وهذا عند العارفين كبيرةوإن سماه الفقيه مكروها ، حتى إن بعضهم كان قد جمع إكرارا من الحنطة وكان يتصدّق بها ، فسئل عنسببه فقال: البست المداس مرة فابتدأت بالرجل اليسرى سهوا فأريد أن أكفره بالصدقة ، نعم الفقيه لايقدر على تفخيم الامر ف.هذه الأمور لأنه مسكين ، بل بإصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الإنعام وهم مفموسون في ظلمات أطم وأعظم من أن تظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافة إليها ؛ فقبيح أن يقال : الذي شرب الخر وأخذالقدح بيساره قد تعدّى من وجهين : أحدهما الشرب والآخر الآخذ باليسار ، ومن باع خمرا في وقت النداءيوما لجمةفقبيــــأن يقال خان من وجهين ( أحدهما ) بيع الخر ، والآخر البيسع في وقت النداء . ومن قضي حاجته في عرابالمسجدمستدبر القبلة فقبيح أن يذكر تركه الآدب في قضاء الحاجة من حيث إنه لم يجعل القبلة عن يمينه، فالمعاصي كلهاظلمات بمضهافو ق بعض ، فيمنحق بعضها في جنب البعض ، فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعمل سكينه بغير إذنه ، ولكن لوقتل بتلك السكين أعز أولاده لم ينق لاستعال السكين بغير إذنه حـكم ونكاية في نفسه ، فـكل ماراعاه الانبياء والاولياء من الآداب وتساعنا فيه في الفقة مع العوام فسببه هذه الضرورة ، وإلا فكل هذه المكاره عدول عن العدل وكفران للنعمة ونقصان عن الدرجة المبلغة للعهد إلى درجات القرب ، بعضها يؤثر في العبد بنقصان القرب وانحطاط المنزلة وبعضها يخرج بالكلية عن حدود القرب إلى عالم البعد الذي هو مستقرّ الشياطين ، وكذلك من كسر غصنا من شجرة من غير حاجة ناجزة مهمة ومن غير حاجة غرض صحيح فقدكفر فعمةالله تعالى في خلق الاشجار وخلق اليد أما اليد فإنها لم تخلق للعبث بل للطاعة والاعمال المعينة على الطاعة . وأما الشجر فإنه خلقه الله تعالى وخلقالهالعروق وساق إليه الماء وخلق فيه قوة الاغتــذاء والنمــاء ليبلغ منتهى نشوه فينتفع به عباده ، فكسره قبل منتهى نشوة لا على وجه ينتفع به عباده مخالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل ، فإن كان له غرض صحبح فله ذلك ، إذالشجر والحيوان جعلا فداء لاغراض الإنسان ، فإنهما جميعا فانيان هالـكان ، فإفناء الانحسُ فيقاءالاشرف.مدّة ماأقرب إلى العدل من تضييعهما جميعا وإليه الإشارة بقوله تعمالي ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَافَى السَّمُواتِ وَمَا فَي الآرض جميعا منه ﴾ ﴿ لعم إذا كسر ذلك من ملك غيره فهو ظالم أيضا وإن كان محتاجاً ، لأنَّ كل شجرة بعينها لاتني بحاجات عباد الله كلهم بل تني بحاجة واحدة ، ولو خصص واحد بها من غير رجحان واختصاص كان ظلما ،فصاحبالاختصاص هوالذي حصل البذر ووضعه في الآرض وساق إليه المساء وقام بالتعهد فهو أولى به من غيره فيرجع جانبه بذلك ،فإننبت ذلك في موات الأرض لا بسعى آدى اختص بمغرسه أو بغرسه ، فلا بدّ من طلب اختصاص آخر و هوالسبق إلى أخذه ، فللسابق محاصية السبق ، فالعدل هو أن يـكمون أولى به وعـبر الفقراء عن هذا الترجيح بالملك ، وهو مجاز عض ، إذ لا ملك إلا لمسلك الملوك الذي له مانى السموات والآرض ، وكيف يكون العبد مالسكا وهو في نفسه ابس يمــلك نفسه بل هو ملك غيره ، نعم الحلق عباد الله والأرض مائدة الله وقد أذن لهم في الأكل من مائدته بقدر حاجتهم ، كالملك ينصب مائدة لعبيده ، فن أخذ لقمة بيمينه واحتوت عليها براجمه فجاءعيدآخروأرادانتزاعها

من يده لم يمكن منه لا لاناللقمة صارت ملكا له بالاخذ باليد \_ فإن اليد وصاحباليداً يضاعلوك \_ ولكن إذا كانت كل لقمة بعينها لا تني محاجة كل العبيد فالعدل في التخصيص عند حصول ضرب من الترجيح والاختصاص، والآخذ اختصاص ينفرد به العبد فمنع من لا يدلى بذلك الاختصاص عن من احمته ، فهكذا ينبغي أن تفهم أمرالله في في عباده ، ولذلك نقول : من أخذ من أموال الدنيا أكثر من حاجته وكـنزه وأمسكه وفي عباد الله من يحتاج إليه فهو ظالم ، وهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، وإنمـا سبيل الله طاعته وزادا لخلق في طاعته أموال الدنيا ، إذ بها تندفع ضروراتهم وترتفع حاجاتهم ، فعم لايدخل هذا في حدَّفتاويالفقه لأنمقادير الحاجات خفية والنفوس في استشعار الفقر في الاستقبال مختلفة ، وأواخرالًاعمارغيرمعلومة ، فتكليفالعوام ذلك يجرى مجرى تسكليف الصبيان الوقار والثؤدة والسكوت عن كلام غير مهم ، وهو بحكم نقصانهم لا يطيقونه ، فتركنا الاعتراض عليهم في اللعب واللهو وإباحتنا ذلك إياهم لا يدل على أن اللهو واللعب حق ، فكذلك [باحتنا للعوام حفظ الاموال والاقتصار في الإنفاق على قدر الزكاة لضرورة ماجبلوا عليه من البخل لا يدل على أنه غاية الحق وقد أشار القرآن إليه ، إذ قال تعالى ﴿ إِن يَسَالُـكُوهَا فَيَحْفُـكُمْ تَبْخُلُوا ﴾ بل الحق الذي لا كدورة فيــه والعدل الذي لا ظلم فيه أن لا يأخذ أحد من عباداته من مال الله إلا بقدر زاد الراكب ، فكل عباد الله ركاب لمطايا الابدان إلى حضرة الملك الديان، فمن أخذ زيادة عليه ثم منعه عن راكب آخر محتاج إليه فهو ظالم تارك للعدو وخارج عن مقصود الحكمة وكافر فعمة الله تعالى عليه بالقرآن والرسول والعقل وسائراً لأسبابالتي بهاعرف أن ماسوى زاد الراكب وبال عليه فى الدنيا والآخرة فمن فهم حكمة الله تعمالى فى جمبع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر ، واستقصاء ذلك يحتاج إلى مجلدات نم لا تنى إلا بالقليل ، وإنما أوردنا هذا القدر ليملم علة الصدق في قوله تمالي ﴿ وقليل من عبادى الشكور ﴾ وفرح إبليس لعنه الله بقوله ﴿ ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾ فلا يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف معنى هذا كله وأمورا أخر وراء ذلك تنقضى الاعسار دون استقصاء مباديها ؛ فأما تفسير الآية ومعنى لغظها فيعرفه كل من يعرف اللغة ، وبهذا يتبين لك الفرق بين المعنى والتفسير .

\* فإن قلت: فقد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن الله تعالى حكمة فى كل شيء، وأنه جعل بعض أفعال العباد سبباً لتمام الحكمة وبلوغها غاية المراد منها وجعل بعض أفعالها ما فعا من تمام الحكمة، فيكل فعل وافق مقتمنى الحكمة حتى انسافت الحكمة إلى غايتها فهو شكر وكل ما خالف ومنع الاسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها فهو كفران، وهذا كله مفهوم، ولكن الإشكال باق: وهو أنّ فعل العبد المنقسم إلى ما يتمم الحكمة وإلى ما يرفعها هو أيضا من فعل الله تعالى، فأين العبد في البين حتى يمكون شاكراً مرة وكاهراً أخرى ؟ فاعلم أنّ تمام التحقيق في هذا يستمد من تيار بحر عظيم من علوم المكاشفات، وقد رمزينا فيا سبق إلى تلويجات بمباديها، ونحن الآن نعبر بعبارة وجيزة عن آخرها وغايتها يفهمها من عرف منطق الطير ويجحدها من عجز عن الإيضاع في السير فضلا عن أن يجول في جوّ الملكوت جولان الطير فنقول: إن الله عز وجل في جلاله وكبريائه صفة عنها يصدر الخلق والاختراع وتملك الصفة أعلى وأجل من أن تلمها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتها، فلم يمكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن أن يمتذ طرف فهمهم إلى مبادي إشراقها، فانخفضت عن ذروتها أبصاره كما تنخفض أبصار الحقافيش عن فورالشمس، لالغموض فهمهم إلى مبادي إشراقها، فانخفضت عن ذروتها أبصاره كما تنخفض أبصار الحقافيش عن فورالشمس، لالغموض

في نور الشمس ولكن لضعف في أبصار الخفافيش ، فاضطرّ الذينفتحت أبصارهم لملاحظة جلالها إلى أن يستعيروا من حضيض عالم المتناطقين باللغات عبارة تفهم من مبادى حقائقها شيئا ضعيفا جدًا ، فاستعاروا لها اسم القدرة فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا لله تعالى صفة هي القدرة عنها يصدر الحلق والاختراع ، ثم الخلق بنقسم فى الوجود إلى أقسام وخصوص صفات ، ومصدر انقسام هذه الاقسام واختصامها بخصوص صفاتها صفة أخرى استمير لها بمثل الضرورة التي سبقت عبارةالمشيئة ، فهي توهم منها أمرا محملاعند المتناطقين باللغات التي هي حروف وأصوات المتفاهمين بها ، وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كفصور لفظ القدر ثم انقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ماينساق إلى المنتهى الذى هو غاية حكمتها وإلى مايقف دون الغاية ، وكان لكل واحد نسبة إلى صفة المشيئة لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تتم القسعة والاختلافات ، فاستعير لنسبة البالغ غايته عبارة المحبة ، واستمير لنسبة الواقف دون غايته حبارةالكراهة ، وقيل : إنهما جميعاً داخلان في وصف المشيئة ، ولكن لكل واحد عاصية أخرى في النسبة يوهم لفظ المحبة والكراهة ، منهما أمرا بحملا عند طالى الفهم من الالفاظ واللغات ، ثم انقسم عباده الذين هم أيضاً من خلقه واختراعه إلى من سبقت له المشيئة الازلية أن يستعمله لاستيقاف حكمته دون غايتها ، ويكرن ذلك قهراً في حقهم بتسليط الدواعي والبواعث عليهم وإلى من سبقت لهم في الآزل أن يستعملهم لسياقة حكمته إلى غايتها في بعضالامور ، فكان لكل واحد من الفريقين نسبة إلى المشيئة خاصة ، فاستعير المسبة المستعملين في إتمام الحكمة بهم عبارة الرضا ، واستعير للذين استوقف بهم أسباب الحكمة دون غايتها عبارة الغضب ، فظهر على منغضب عليه فى الأزلفعل وقفت الحسكمة به دون غايتها . فاستعير له الكفران ، وأردف دُلك بنقمة اللعن والمذمة زيادة في النـكال ، وظهر على من ارتضاء في الازل فعل الساقت بسببه الحسكة إلى غايتها ، فاستعير له عبارة الشكر وأردف بخلعةالثناء وإلإطراء زيادة فى الرضا والقبول والإقبال فكان الحاصل أنه تعالى أعطى الجمال ثم أثنى ، وأعطى النكال ثم قبح وأردى ، وكان مثاله أن ينظف الملك عبده الوسخ عن أوساخه ثم بلبسه من محاسن ثيابه، فإذا تمم زينته قال ياجيل ما أجملك وأجمل ثيابك وأنظف وجهك، فيكون بالحقيقة هو المجمل وهو المثنى على الجمالفهو المثنى عليه بكلحال ، وكأنه لم يثنى من حيث المعنى إلا على نفسه ، و إنما العبدهدف الثناء من حيث الظاهروالصورة ، فهكذا كافت الأمور في الآزال ، وهكذا تتسلسل الاسباب والمسببات بتقدير ب الأرباب ومسبب الاسباب، ولم يكن ذلك على اتفاق وبحشبل عن إرادة وحكة وحكم حق وأمرجزم استعير له لفظ القضاء، وقيل إنه كلم بالبصر أوهو أقرب ، لفاضت بحار المقادير بحكم ذلك القضاء الجوم بمساسبق به التقدير، فاستعير الترتب آحاد المقدورات بمضها على بعض لفظ القدر فحكان لفظ القضاء بإزاء الآمر الواحدالكلي ، ولفظ القدر بإزاء التفصيل المتبادى إلى غير نهاية . وقيل : إنَّ شيئًا من ذلك ليس خارجًا عن القضاء والقدر ، فخطر لبعض العباد أن القسمة لمساذًا اقتضت هذا التفصيل ، وكيف انتظم العدل مع هذا التفاوت والتفضيل ، وكان بعضهم لقصوره لايطيق ملاحظة كنه هذا الامر والاحتواء على مجامعه ، فألجموا عما لم يطيقوا خوض غمرته بلجام المنع وقيل لهم اسكنوا ف لهذا خلقتم ﴿ لايستُل عما يفعل وهم يستُلُون ﴾ وامتلات مشكاة نعضهم نورا مقتبسا من نور الله تعالى في السموات والارض ، وكان زيتهم أولا صافيا يكاد يضيء ولولم تمسسه نار ، فسته نار فاشتعل نورا على نور ، فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها فأدركوا الامور كلهاكما هي عليه فقيل لهم : تأدبوا بآداب الله تعالى واسكنوا ، وإذا

ذكر القدر فأمسكوا (۱) فإن للحيطان آذانا وحواليكم ضعفاء الأبصار ، فسيروا بسير أضعفكم ولاتكشفوا حجاب الشمس لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلاكهم ، فتخلقوا بأخلاق الله تعالى وانزلوا إلى سماء الدنيا من منتهى علوّكم ليأنس بكم الضعفاء ويقتبسوا من نقايا أنواركم المشرقة من وراء حجابكم كما يقتبس الحفافيش من بقايا نور الشمس والكواكب فى جنح الليل ، فيحيا به حياة يحتملها شخصه وحاله وإن كان لايحيا به حياة المترددين في كال نور الشمس ، وكونواكن قيل فيهم :

شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب شربنا وأهرقنا على الارض فضله والارض منكاس الكرام نصيب

فهكذا كان أوّل هذا الآمر وآخره ، ولا نفهمه إلا إذا كنت أهلا له ، وإذا كنت أهلا له فتحت الدين وأبصرت فلا تحتاج إلى قائد يقودك ، والاعمى يمكن أن يقاد ولكن إلى حدّ ما ؛ فإذا ضاق الطريق وصار أحدّ من السيف وأدق من الشعر قدر الطائر على أن يطير عليه ولم يقدر على أن يستجرّ وراءه أعمى ، وإذا دق الجال ولطف لطف المساء مثلاً ولم يكن العبور إلا بالسباحة ، فقد يقدر المساهر بصنعة السباحة أن يعبر بنفسه وريماً لم يقدر على أن يستجرّ وراءه آخر ۽ فهذه أمور نسبة السير عليها إلى السير على ماهو مجال جماهير الخلق كنسبة المنبي على المساء إلى المشي على الأرض ، والسباحة يمكن أن تتعلم ؛ فأما المشي على المــاء فلايكتسب بالتعليم بل ينال بقوة اليقين ؛ ولذلك قيل للذي صلى الله عليه وسلم: إن عيسى عليه السلام يقال إنه مشى على الماء ! فقال صلى الله عليه وسلم ، أو ازداد يقينا لمشي على الهواء (٢) ، فهذه رموز وإشارات إلى معنى الكراهة والحبة والرضا والغضب والشكر والكفران ، لايليق بعلم المعاملة أكثر منها ، وقد ضرب الله تعالى مثلاً لذلك تقريباً إلى أفهام الخلق إذ عرّف أنه ماخلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ، فكانت عبادتهم غاية الحكمة في حقهم ، ثم أخبر أن له عبدين يحب أحدهما واسمه جبريل وروح القدس والأمين ، وهو عنده محبوب مطاع أمين مكين : ويبغض الآخر واسمه إبليس وهو اللعين المنظر إلى يوم الدين ، ثم أحال الإرشاد إلى جبريل فقال تعالى ﴿ قُلْ نُولُهُ رُوحِ القدس مِن رَبُّكُ بِالْحَقِّ ﴾ وقال تعالى ﴿ يُلِقَ الروح مِن أمرِه على مِن يشاء مِن عباده ﴾ وأحال الإغواء على إبليس فقال تعالى ﴿ ليضلُّ عن سبيله ﴾ والإغواء هو استيقاف العباد دون بلوغ غاية الحـكة ، فانظركيف نسبه إلى العبد الذي غضب عليه ، والإرشاد سياقه لهم إلى الغاية فانظر كيف نسبه إلى العبد الذيأحبه ، وعندك في العادة لهمثال ، فالملك إذا كان محتاجا إلى من يسقيه الشُراب وإلى من يحجمه رينظف فناء منزله عن القاذورات وكان له عبدان فلا يعين للحجامة والتنظيف إلا أقبحهما وأخسهما ولايفوض حمل الشراب والطيب إلا إلى أحسنهماوأ كملهما وأحبهما إليه ولاينبغي أن تقول « هذا فعلى ، ولم يكون فعله دون فعلى ؟ . فإنك أخطأت إذ أضفت ذلك إلى نفسك ، بل هو الذي صرف داعيتك لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه والفعل المحبوب بالشخص المحبوب إتماما للعدل ، فإن عدله تارة يتم بأمور لامدخل لك فيها ، وتارة يتم فيك فإنك أيضا من أفعاله ، فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أسبابُ

<sup>(</sup>۱) حديث د لمذاذكر القدر فأمسكوا ، رواه الطبرانى من حديث ابن مسعود ، وقد تقدم فى العلم ، ولم يصرح المعنف بكونه حديثا . (۲) حديث قيل له : يقال إن عيسى مفى على المساء قال د لوازداد يقينا لمفى على الهواء ، هذاحديث منكر لايعرف هكذا ، والمعروف . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب اليقين من قول بكر بن عبدالله المزيقال : فقد الحواريون نبيهم فقيل الهو توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه ، فلما انهوا لملى البحر لمذا هو قد أقبل يمهى على المساء ، فذكر حديثا فيه أن عيسى قال الوأن لابن آدم من اليقين شعرة مشى على المساء . وروى أبو منصور الديلى فى مسند الفردوس بسند ضعيف من حديث معاذ بن جبل دو عرفتم الله حق معرفته لمشيم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال » .

حركاتك في التعبير هو فعله الذي رتبه بالعدل ترتيبا تصدر منه الافعال المعتدلة ، إلا أنك لاترى الانفسك فتظن أنَّ مايظهر عليك في عالم الشهادة ليس له سبب من عالم الغيب والملكوت ، فلذلك تضيفه إلى نفسك ، وإنما أنت مثل الصبي الذي ينظر ليلا إلى لعب المشعبذ الذي يخرج صورا من وراء حجاب ترقص وتزعق وتقوم وتقعد وهي مؤلفة من خرق لاتتحرك بأنفسها وإنما تحركها خيوط شعرية دقيقة لاتظهر فى ظلام الليل ورءوسها فى يد المشعبذ وهو محتجب عن أبصار الصبيان ، فيفرحون ويتعجبون لظنهم أن تلك الحرق ترقص وتلعب وتقوم وتقعد . وأما العقلاء فإنهم يعلمون أن ذلك تحريك وليس بتحرك ، ولكنهم ربمـا لايعلمون كيف تفصيله ، والذى يعلم بعض تفصيله لايعله كما يعلمه المشعبذ الذي الآمر إليه والجاذبة بيده ، فكذلك صبيان أهل الدنيا والخلق كلهم صبيان بالنسبة إلى العلماء ، ينظرون إلى هذه الاشخاص فيظنون أنها المتحركة فيحيلون عليها ، والعلماء يعلمون أنهم محركون إلا أنهم لايعرفون كيفية التحريك وهم الاكثرون ، إلا العارفون والعلماء الراصخون فإنهم أدركوا بحدة أبصارهم خيوطاً دقيقة عنكبوتية بل أدق منها بكثير معلقة من السهاء متشبثه الاطراف بأشخاص أهل الارض لاتدرك تلك الحيوط لدقتها بهذه الأبصار الظاهرة ، ثم شاهدوا رءوس تلك الحيوط في مناطات لها هي معلقة بها ، وشاهـدوا لتلك المناطات مقابض هي في أيدى الملائكة المحركين للسموات ، وشاهدوا أيضا ملائكة السموات مصروفة إلى حملة البرش ينتظرون منهم ماينزل عليهم من الامر من حضرة الربوبية كى لايعصوا الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ، وعبر عن هـذه المشاهدات في القرآن وقيل ﴿ وَفِي السَّمَاءُ رَزِّقُـكُمْ وما توعدون ﴾ وعبر عن انتظار مـلائكة السموات لمـا ينزل إليهم من القدر والأمر فقيل ﴿ خلق سبع سموات، ومن الأرض مثلهن يتنزل الآمر بينهن لتعلموا أنّ الله على كل شيء قدير وأن الله قــد أحاط بكل شيء علما ﴾ وهذه أمور لايعلم تأويلها إلا الله والراسحون في العلم . وعبر ابن عباس رضي الله عنهما عن اختصاص الراسخين في العلم بعلوم لاتحتملها أفهام الخلق حيث قرأ نوله تعالى ﴿ بِتَنْزُلُ الْأُمْرُ بَيْنُهُنَ ﴾ فقال : لو ذكرت ما أعرفه من معنى هذه الآية لرجمتمونى ، وفى لفظ آخر : لقلتم إنه كافر .

ولنقتصر على هذا القدر فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامتزج بعلم المعاملة ماليس منه ، فلنرجع إلى مقاصد الشكر فنقول :

إذا رجع حقيقة الشكر إلى كون العبد مستعملا في إتمسام حكة الله تعالى ، فأشكر العباد أحبهم إلى الله وأقربهم إلى الله الملائكة ولهم أيضا ترتيب ، وما منهم إلا وله مقام معلوم ، وأعلاهم في رتبة القرب ملك اسمه إسرافيل عليه السلام ، وإنمسا علق درجتهم لآنهم في أنفسهم كرام بررة ، وقد أصلح الله تعالى بهم الآنبياء عليهم السلام ، وهم أشرف مخلوق على وجه الآرض ، ويلى درجتهم درجة الآنبياء فإنهم في أنفسهم أخيار ، وقد هدى الله بهم سائر الخلق وتمم بهم حكمته ، وأعلاهم رتبة نبينا، صلى الله عليه وسلم وعليهم ، إذ أكمل الله به الدين وختم به النبيين ، ويليهم العلماء الذين هم ورثة الآنبياء فإنهم في أنفسهم صالحون ، وقد أصلح الله بنهم سائر الخلق ، ودرجة كل واحدمنهم بقدرما أصلح من نفسه ومن غيره ، ثم يليهم السلاطين بالعدل لآنهم أصلحوا دنيا الحلق كا أصلح العلماء دينهم ، ولاجل اجتماع الدين والملك والسلطنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أفضل من سائر الانبياء فإنه أكمل الله به صلاح دينهم ودنياهم ولم يكن السيف والملك لغيره من الآنبياء ، هم يلى العلماء والسلاطين الصالحون الذين أصلحوا دينهم ونفوسهم فقط ، فلم تتم حكة الله بهم بل فيهم ، ومن عدا هؤلاء فهمج رعاع .

واعلم أن السلطان به قوام الدين فلا ينبغى أن يستحقر وإن كان ظالما فاسقا . قال عمرو بن العاص رحمه الله : إمام غشوم خير من فتنة تدوم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون ، ويفسدون وما يصلح الله بهم أكثر ، فإن أحسنوا فلهم الأجر وعليه الشكر ، وإن أساموا فعليهم الوزر وعليكم الصبر (۱) » . وقال سهل : من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق ، ومن دعاء السلطان فلم يجب فهو مبتدع ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل . وسئل : أى الناس خير ؟ فقال : السلطان ، فقيل : كنا نرى أن شر الناس السلطان !فقال من غير دعوة فهو جاهل . وسئل : أى الناس خير ؟ فقال : السلطان ، ونظرة إلى سلامة أبدانهم ، فيطلع في صحيفته مهلا ، إن لله تحميع ذنبه ، وكان يقول : الخشبات السود المعلقة على أبرابهم خير من سبعين قاصا يقصون .

## الركن الثاني من أركان الشكر : ما عليه الشكر

وهو النعمة ، فلنذكر فيه حقيقة النعمة وأقسامها ودرجاتها وأصنافها ومجامعها فيها يخص ويهم فأن إحصاء نعم الله على عباده خارج عن مقدور البشر ، كما قال تعالى ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نَعْمَةُ الله لاتخصُّوهَا ﴾ فنتدم أموراكلية تجرى مجرى القوانين فى معرفة النعم ، ثم نشتغل بذكر الآحاد ، والله الموفق للصواب .

### بيان حقيقة النعمة وأقسامها

اعلم أن كل خير ولذة وسعادة بلكل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة ، ولكن النعمة بالحقيقة هي السعادة الآخرة الآخرة الأخروية ، وتسمية ماسواها نعمة وسعادة إما غلط وإما مجاز ، كتسمية السعادة الدنيوية التي لاتعين على الآخرة نعمة فإن ذلك غلط محض ، وقد يكون اسم النعمة للشيء صدقاد لكن يكون إطلاقه على السعادة الآخرة ويعين عليها إما بوسطة واحدة أو بوسائط فإن تسميته نعمة صحيحة و سرت فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها إما بوسطة واحدة أو بوسائط فإن تسميته نعمة صحيحة و سرت لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية . والاسباب المعينة واللذات المسهاة نعمة نشرحها بتقسمات :

(القسمة الأولى) أن الأمور كلهابالإضافة إلينا تنقسم إلى ماهونافع فى الدنيا والآخرة جميعا : كالعلم وحسن الخلق وإلى ما ينفع فى الحال ويضر فى المآل : كالتلذذ با تباع الشهوة وه ولى ما ينفع فى الحال ويضر فى الحال ويؤلم ولكن ينفع فى المآل : كقمع الشهوات و يخالفة النفس ، فالنافع فى الحال والمآل هو النعمة تحقيقا كالعلم وحسن الحلق والصناز فيهما هو البلاء تحقيقا وهوضدهما والنافع فى الحال المضر فى المآل بلاء محض عندذوى البصائر وتظنه الجهال فعمة ومثاله المجالع إذا وجد عسلافيه مم فإنه يعدّه فعمة إن كان جاهل ، وإذا علمه علم أن ذلك بلاء سيق إليه ، والصار فى الحال النافع فى المآل النعمة عند ذوى الالباب بلاء عندالجهال : ومثاله الدواء البشع فى الحال مذاقه إلاأنه شاف من الأمراض والاسقام وجالب للصحة والسلامة ، فالصبى الجاهل إذا كاف شربه ظنه بلاء والعاقل يعدّه نمين من الأمراض والاستام وجالب للصحة والسلامة ، فلذلك تمنع الام ولدها من الحجامة والاب يدعوه إليها ، فإن ويتقلد المنة من أمه دون أبيه الاب لكال عقله يلمح العاقبة ، والام لفرط حبها وقصورها تلحظ الحال ، والصبى لجهله يتقلد منة من أمه دون أبيه الاب لكال عقله يلمح العاقبة ، والام لفرط حبها وقصورها تلحظ الحال ، والصبى لجهله يتقلد منة من أمه دون أبيه

<sup>(</sup>۱) حدیث « سیکون علیکم أمراء یفسدون ومایصلح افته بهم أکثر ... الحدیث أخرجه مسلم من حدیث أم سلمة « یستعمل علیسکم أمراء فتعرفون و تنسکرون » ورواه الترمذی بافظ « سیکون علیکم أثمة » وقال حسن صحیح ، والجزار بسند ضعیف من حدیث ابن عمر « السلطان ظل افته فی الأرش یأوی المیه کل مظلوم من عباده ، فإن عدل کان له الأجر وکان علی الرعیة الشکر ، وان جار أو حاف أوظلم کان علیه الوزر وعلی الرحیة الصبر » واما قوله « و مایسلح افته بهم أکثر » فلم أجده بهذا الفظ ، لا أنه یؤخذ من حدیث بن مسمود حین فزع المیه الناس لما أنسکروا سیرة الولید بن عقبة فقال عبد افته : اصبروا فإن جورلما مکم خسین سنة خیر من حرج شهر ، فإنی سمحت رسول افته سلی افته علیه وسلم یقولی ــ قذکر حدیثا فیه « والإمارة الفاجرة خیر من الهرج » رواه العلبرائی فی المکبیر بإسناد لاباس به ،

ويأنس إليها وإلى شفقتها ويقدر الآب عدوًا له ؛ ولو عقل لعلم أن الآم عدوًا باطنا فى سورة صديق ، لآن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض وآلام أشدّ من الحجامة ، ولكن الصديق الجاهل شر من العدّو العاقل ، وكل إنسان فإنه صديق نفسه ولسكنه صديق جاهل ، فلذلك تعمل به مالا يعمل به العدة .

(قسمة ثانية ) اعلم أن الاسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها ، فقلها يصفو خيرها كالمال والاهل والولد والاقارب والجاه وسائر الاسباب ، ولكن تنقسم إلى مانفعه أكثر من ضره كقدرالكفاية من المال والجاه وسائر الاسباب ، وإلى ماضره أكثر من نفعه في حق أكثرالا شخاص كالمال الكثير والجاه الواسع ، وإلى ما يكاف مرور نفعه وهذه أمور تختلف بالاشخاص ؛ فرب إنسان صالح ينتفع بالمال الصالح وإن كثر فينفقه في سبيل الله ويصرفه إلى الخيرات ، فهو مع هذه التوفيق نعمة في حقه ، ورب انسان يستضر بالقليل أيضا إذ لا يزال مستصغراله شاكيا من ربه طالبا للزيادة عليه ، فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء في حقه ،

(قسمة ثالثه) اعلم أن الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى ما هو مؤثر لذاته لا لغيره ، وإلى مؤثر لغيره ، وإلى مؤثر لغيره ، وإلى مؤثر لذاته لا لذاته لا لغيره ، والخيلة سعادة الآخرى لذاته لا لغيره التي لا انقضاء لها فإنها لا تطلب لذاتها ليتوصل بها إلى غاية أخرى مقصودة وراءها ، بل تطلب لذاتها . الثانى : ما يقصد لغيره ولا غرض أصلا فى ذاته : كالدراهم والدنانير فإن الحاجة لوكانت لا تنقضى بها لسكانت هى والحصباء بمثابه واحدة ، ولكن لما كانت وسيلة إلى اللذات سريعة الإيصال إليها صارت عند الجهال محبوبة فى نفسها حتى يحمعوها وريكن لما كانت وسيلة إلى اللذات سريعة الإيصال إليها صارت عند الجهال محبوبة فى نفسها حتى يحمعوها الذى يجمع بينه وبينه ثم يفسى فى محبة الرسول فيعرض عنه طول عمره ولا يزال مشغولا بتعهد الرسول ومراعاته وتفقده ، وهو غاية الجهل والضلال الثالث : ما يتصدلذاته ولغيره : كالصحة والسلامة فإنها تقصدليقدر بسببها على الذكر والفكر الموصلين إلى لقاء الله تعالى ، أو ليتوصل بها إلى استيفاء لذات الدنيا ، وتقصد أيضا لذاته فإن الإنسان وإن استغنى عن الشيء الذي تراد سلامة الرجل لاجله فيريد أيضا سلامة الرجل من حيث إنها سلامة ، فإن الإنسان وإن استغنى عن الشيء الذي تراد سلامة الرجل لاجله فيريد أيضا فهو نعمة ولكن دون الأول ، فأما فإن الإنسان وإن استغنى عن الشيء المدى تراد سلامة الرجل لاجله فيريد أيضا فهو نعمة ولكن دون الأول ، فأما فيكونان نعمة في حق من يقصد أمر ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلا بهما ، فلو كان مقصده العلم والعبادة ومعه منايد والمدن ، فكان وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحدة ، بل الكفاية التي هي ضرورة حياته ، استوى عند الذهب والمدن ، فكان وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحدة ، بل ربي الفكر والمدادة فيكونان بلاء في حقه ولا يكونان نعمة .

(قسمة رابعة) اعلم أنّ الخيرات باعتبار آخر تنقسم إلى نافع ولذيذ وجميل ، فاللذيذ هو الذى تدرك راحته في الحال ، والنافع هو الذى يفيد في المسآل ، والجميل هو الذى يستحسن في سائر الاحوال : والشرور أيضا تنقسم إلى ضار وقبيح ومؤلم ، وكل واحد من القسمين ضربان : مطلق ومقيد ، فالمطلق هو الذى اجتمع فيه الاوصاف الثلاثة أما في الخير فكالعلم والحكمة فإنها نافعة وجميلة ولذيذة عند أهل العلم والحكمة ، وأما في الشر فكالجهل فإنهضار وقبيح ومؤلم ، وإنما يحس الجاهل بألم جهله إذا عرف أنه جاهل ، وذلك بأن يرى غيره عالما ويرى نفسه جاهلا فيدرك ألم النقص فتنبعث منه شهوة العلم الذيذة ، ثم قد يمنع الحسد والكبر والشهوات البدنية عن التعلم فيتجاذبه متضادان فيعظم ألمه ، فإنه إن ترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان ، وإن اشتغل بالتعلم تألم بترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان ، وإن اشتغل بالتعلم تألم بترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان ، وإن اشتغل بالتعلم تألم بترك التعلم تألم بالجهل ودرك النقصان ، وإن اشتغل بالتعلم تألم بالجهل بالتعلم تألم بالجهل ودرك النقصان ، وإن اشتغل بالتعلم تألم بالجهل ودرك النقصان ، وإن اشتعل بالتعلم تألم بالمها بالتعلم تألم بالجهل ودرك النقصان ، وإن اشتغل بالتعلم تألم بالجها بالتعلم تألم بالجهل ودرك النقام بالمورك المؤلم بالمورك المؤلم بالمورك المؤلم بالمها بالمورك المؤلم بالمؤلم بالمورك المؤلم بالمورك المؤلم بالمؤلم بالمؤل

الكبر وذل التعلم، ومثل هذا الشخص لا يزال فى عذاب دائم لا محالة. الضرب الثانى: المقيد، وهو الذى جمع بعض هذه الأوصاف دون بعض، فرب نافع مؤلم كقطع الأصبع المتأكلة والسلعة الخارجة من البدن، ورب نافع مؤلم كقطع الأصبع المتأكلة والسلعة الخارجة من البدن، ورب نافع مؤلم كقطع الأصبع المتأللة والسلعة الخارجة من الماقبة فيستريح في الحال إلى أن يحين وقت هلاكه، ورب نافع من وجه ضار من وجه: كالقاء المال فى البحر عند خوف الغرق، فإنه ضار للمال نافع للنفس فى نجاتها. والنافع قسهان: ضرورى كالإيمان وحسن الحلق فى الإيصال إلى سعادة الآخرة وأعنى بهما العلم والعمل إذ لا يقوم مقامهما البتة غيرهما، وإلى ما لا يكون ضروريا كالسكنجبين مثلا فى تسكين الصفراء؛ فإنه قد يمكن تسكينها أيضا بما يقوم مقامه.

( قسمة خامسة ) اعلم أنَّ النعمة يعبر بها عن كل لذيذ ، واللذات بالإضافة إلى الإنسان منحيث اختصاصه بها أو مشاركته لغيره ثلاثة أنواع : عقلية ، وبدنية مشتركة مع بعض الحيوانات ، وبدنية مشتركة مع جميع الحيوانات . أما العقلية فسكلذة العلم والحسكمة ، إذ ليس يستلذها السمع والبصر والشم والذوق ولا البطن ولا ألفرج ، وإنمــا يستلدها القلب لا ختصاصه بصفة يعبر عنها بالعقل ، وهذه أقل اللذات وجودا وهي أشرفها ، أما قلتها فلأن العلم لا يستلذه إلا عالم ، والحكمة لا يستلذها إلا حكيم ، وما أقل أهل العـلم والحكمة ، وما أكـثر المتسمين باسمهم والمترسمين برسومهم . وأما شرفها فلأنها لازمة لاتزول أبدا لا في المدنيا ولا في الآخرة ، ودائمة لا تمل ، فالطعام يشبيع منه فيمل ، وشهوة الوقاع يفرغ منها فتستثقل ، والعلم والحكمة قط لا يتنسور أن تمل وقستثقل ، ومن قدر على الشريف الباقي أبد الآباد إذا رضي بالخسيس الفاني في أقرب الآماد فهو مصاب في عقله محروم لشقاوته وإدباره وأقل أمر فيه : أن العلم والعقل لا يحتاج إلى أعوان وحفظة مخلاف المـال ، إذ العلم يحرسك وأنت تحرسالمسال ، والعلم يزيد بالإنفاق والمسأل ينقص بالإنفاق ، والمسأل يسرق والولاية يعزل عنها ، والعلم لا تمتذ إليه أيدىالسراق بالاخذ ولا أيدى السلاطين بالعزل ، فيكون صاحبه في روح الامن أبدا ؛ وصاحب المـال والجاه في كرب الخوف أبدا ، ثم العملم نافع ولذيذ وجميل في كل حال أبدا ، والممال تارة يجذب إلى الهلاك وتارة يجذب إلى النجاة ، ولذلك ذم الله تعالى المــال في القرآن في مواضع و إن سماه خيرا في مواضع . وأما قصور أكثر الخلق عن إدراك لذة العلم . فإما لعدم الذوق فن لم يذق لم يعرف ولم يشتق ، إذ الشوق تبع الذوق ، وإما الفساد أمن جتهم ومرض قلوبهم بسبب أتباع الشهوات ، كالمريض الذي لايدزك حلاوة العسل ويراه مرًا ، وإما لقصور فطنتهم ، إذلم تخلق لهم بعد الصفة التي بها يستلذ العلم ، كالطفل الرضيع الذي لا يدرك لذة العسل والطيور السهان ولايستلذ إلااللمن ، وذلك لا يدل على أنها ليست لذيذة ، ولا استطابته اللبن تدل على أنه ألذ الاشياء ، فالقاصرون عزدرك لذة العلم والحكمة ثلاثة ، إما من لم يحى باطنه كالطفل ، وإما من مات بعد الحياة بانباع الشهوات ، وإما من مرض بسبب اتباع الشهوات: وقوله تعالى ﴿ في قاوبهم مرض ﴾ إشارة إلى مرض العقول. وقوله عز وجل ﴿ لينذر من كان حيا ﴾ إشارة إلى من لم يحى حياة باطنة ، وكل حى بالبدن ميت بالقلب فهو عند الله من الموتى وإن كان عند الجهال من الاحياء ، ولذلك كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وإن كانوا موتى بالابدان الثانية : لذة يشارك الإنسان فيها بعض الحيوانات كلذة الرياسة والغلبة والاستيلاء ، وذلك موجود في الاسد والنمر وبعضالحيرانات . الثالثة . مايشارك فهاسائر الحيوانات كلذة البطنوالفرج ، وهذه أكثرها وجودا وهيأخسها ، ولذلك اشترك فيهاكل مادت ودرج حتى الديدان والحشرات ، ومن جاوز هذه الرتبة تشبثت به لذة الغلبة ، وهو

أشدِّها التصاقا بالمتغافلين ، فإن جاوز ذلك أرتتي إلى الثالثة فصار أغلب اللذات عليه لذة العلم والحكمة ، لاسما لذة معرفة الله تعـالى ومعرفة صفاته وأفعاله ، وهذة رتية الصدّيقين ، ولا ينال تمـامها إلابخروج استيلاءحب الرياسة من القلب ، وآخر ما يخرج من رءوس الصديقين حب الرياسة . وأما شره البطن والفرج فكسره مما يقوى عليه الصالحون وشهوة الرياسة لايقوى على كسرها إلا الصديقون: فأما قمعها بالكلية \_ حتى لا يقع بها الإحساس على الدوام وفي اختلاف الاحوال فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشر . نعم تغلب لذة معرفة الله تعالىفي أحوال لا يقع معها الإحساس بلذة الرياسة والغلبة ، ولكن ذلك لايدوم طول العمر بَل تعتريه الفتراتفتعودإلى الصفات البشرية فتكون موجودة ولكن تكون مقهورة لا تقوى على حمل النفس على العدول عن العدل ، وعندهذا تنقسم القلوب إلى أربعة أقسام : قلب لا يحب إلا الله تعالى ولا يستريح إلا بزيادة المعرفة به والفكر فيه ، وقلب لايدرى ما لذة المعرفة وما معنى الآنس بالله و إنمـا لذته بالجـاه والرياسة والمـال وسائر الشهوات البدنية وقلب أغلب أحواله الانس بالله سبحانه والتلذذ بمعرفته والفكر فيه ولكن قد يعتريه فى بعضُ الاحوال الرجوع إلى أوصاف البشرية . وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفاب البشرية ويعتريه في بعض الا ٌحوال تلذذ بالعلم والمعرفة .أماالا ٌول فإن كان ممكناً في الوجود فهو في غاية البعد . وأما الثاني فالدنيا طافحة به . وأما الثالث والرابع فموجودان ولكن على غاية الندور ، ولا يتصوّر أن يكون ذلك نادراً شاذاً ، وهو مع الندور يتفاوت فى القلة والكثرة ، وإنما تكون كثرته في الاً عصار القريبة من أعصار الا نبياء عليهم السلام ، فلا يزال يزداد العهدطولا و تزدادمثل هذه القلوب قلة ، إلى أن تقرب الساعة ويقضى الله أمراً كان مفعولا ، وإنمـا وجب أن يـكون هذا نادراً لا نه مبادى ملك الآخرة والملك عزيز والملوك لايكثرون ، فكما لا يكون الفائق فى الملك والجال إلا نادراً وأكثر الناسمن دونهم ، فكذا في ملك الآخِرة ؛ فإنّ الدنيا مرآة الآخرة ، فإنها عبارة عن عالم الشهادة ، والآخرة عبارة عن عالم الغيب ، وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب ، كما أنّ الصورة في المرآة تابعة لصورة الناظر في المرآة ، والصورة في المرآة وإن كانت هي الثانية في رتبة الوجود فإنها أولى في حق رؤيتك ، فإنك لاترى نفسك ، وترى صورتك في المرآة أَوَّلًا فتعرف بها صورتك التي هي قائمة بك ثانياً على سبيل المحاكاة ؛ فالقلب التابع في الوجود متبوعاً فيحقالمعرفة والقلب المتأخر متقدّما ؛ وهذا نوع من الانعسكاس ولكن الانعكاس والانتكاس ضرورة هذا العالم، فكذلك عالم الملك والشهادة محاك لعالم الغيب والملكوت ، فن الناس من يسر له نظر الاعتبار فلا ينظر في شيء من عالم الملك إلا ويعبر به إلى عالم الملكوت فيسمى عبوره عبرة ، وقد أمر الحق به فقال ﴿ فاعتبروا يا أولى الابصار﴾ ومنهم من عميت بصيرته فلم يعتبر فاحتبس في عالم الملك والشهادة وستنفتح إلى حبسه أبواب جهنم وهذا الحبس مملومنارآ من شأنها أن تطلع على الافتدة ، إلا أن بينه وبين إدرا ك ألمها حجابا ، فإذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك ، وءن هذا أظهر الله تعالى الحق على اسان قوم استنطقهم بالحق فقالوا الجنة والنار مخلوقتان ، ولكن الجمعيم تدرك مرة بإدراك يسمى علم اليقين ، ومرة بإدراك آخر يسمى عين اليقين ، وعين اليقين لايكون إلافي الآخرة ، وعلم اليقين قد يكون في الدنيا ولكن للذين قد وقوا حظهم من نور اليقين ، فلذلك قال الله تعالى ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ﴾ أى فى الدنيا ﴿ ثم لترونها عين اليقين ﴾ أى فى الآخرة ، فإذن قد ظهر أن القلب الصالح لملك الآخرة لا يكون إلا عزيزا كالشخص الصالح لملك الدنيا .

(قسمة سادسة ) حاوية لمجامع النعم : اعلم أنّ النعم تنقسم إلى ماهي فاية مطلوبة لذاتها وإلى ماهي مطلوبة لأجل

الغاية ؛ أما الغاية فإنها سعادة الآخرة ويرجع حاصلها إلى أربعه أمور : بقاء لا فناء له ، وسرور لاغم فيه ، وعلم لا جهل معه ،، وغنى لا فقر بعده ، وهى النعمة الحقيقية ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا عيش إلا عيش الآخرة (۱) ، وقال ذلك مرة فى الشدة تسلية للنفس ، وذلك فى وقت حفر الحندق فى شدة الضر ؛ وقال ذلك مرة فى السرور منعا للنفس من الركون إلى سرور الدنيا ؛ وذلك عند إحداق الناس به فى حجة الوداع (۱) . وقال رجل : اللهم إنى أسألك تمام النعمة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهل تعلم ماتمام النعمة ؟ قال : لا . قال , تمام النعمة دخول الجنة (۱) » .

وأما الوسائل فتنقسم إلى الاقرب الاخص كفضائل النفس؛ وإلى مايليه فىالقرب كفضائل البدن وهو الثاني ، وإلى مايليه في القرب ويجاوز إلى غير البدن كالاسباب المطيفة بالبدن من المال والاهل والعشيرة ؛ وإلى ما يجمع بين هذه الاسباب الخارجة عنالنفس وبينالحاصلة للنفس كالتوفيقوالهداية ، فهي إذن أربعة أنواع : ( النوعالاول) وهو الآخص الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها إلى الإيمــان وحسن الخلق ، وينقسم الإيمــان إلى علم المـكاشفة وهو العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته ورسله ، وإلى علوم المعاملة . وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين : ترك مقتضى الشهوات والغضب واسمه العفة ومراعاة العدل في الكف عن مقتضى الشهوات والإقدام حتى لايمتنع أصلا ولايقدم كيف شاء ، بل يكون إقدامه وإحجامه بالميزان العدل الذي أنزله الله تعالى على لسانرسوله صلى الله عليه وسلم ، إذ قال تعالى ﴿ أن لا تطغوافى الميزان وأقيموا الوزن بالقسطولاتخسروا الميزان﴾ فمن خصى نفسه ليزيل شهوة النكاح ، أو ترك النكاح مع القدرة والأمن من الآفات ، أوترك الاكل حتى ضعف عن العبادة والذكر والفكرفقد أخسرالميزان . ومن انهمك في شهوة البطنوالفرجفقد طغيفي الميزان ، وإنمــا العدل أن يخلق وزنه وتقديره عن الطغيان والخسران فتعتدل به كفتا الميزان ، فأرذن الفضائل الخاصة بالنفس المقربة إلى الله تعالى أربعة : علم مكاشفة ، وعلم معاملة ، وعفة ، وعدالة . ولايتم هذا في غالب الامر إلابالنوع الثاني وهو الفضائل البدنية وهي أربعة : الصحة ، والقوّة ، والجمال ، وطول العمر ولاتتهيأ هذه الأمور الأربعة إلابالنوع الثالث وهي النعم الخارجة المطيفة بالبدنوهي أربعة : المالوالاهل ، والجاه ، وكرمالعشيرة ، ولاينتفع بشيءمنهذه الاسباب ِ الخارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهي الاسباب التي تجمع بينهاوبينمايناسب الفضائل النفسية المداخلة وهي أربعة هداية الله، ورشده، وتسديده، وتأييده. فمجموع هذه النعم ستةعشر إذا قسمناها إلىأربعة وقسمناكل واحدة من الأربعة إلى أربعة وهده الجملة يحتاج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو نافعة . أما الحاجة الضرورية فكحاجة سعادة الآخرة إلىالإيمان وحسن الخلق إذ لاسبيل إلىالوصول إلىسعادة الآخرة ألبتة إلا بهما ، فليس للإنسان إلا ماسمى وليس لأحد فى الآخرة إلاماتزوّدمن الدنيا ، فكذلك حاجةالفضائل النفسية التي تكسب هذه العلوم وتهذبب الاخلاق إلى صحة البدن ضرورى : وأما الحاجة النافعة على الجملة فكحاجة هذه النعم النفسية والبدنية إلى النعم الحارجة مثل المــال والعز والأهل ، فإن ذلك لو عدم ربمــا تطرق الحلل إلى بعض النعم الداخلة .

ه فأين قلت : فما وجه ألحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الحارجة من الممال والاهل والجاه والعشيرة ؟ فاعلم أنّ هذه الاسباب جارية بجرى الجناح المبلغ والآلة المسهلة للمقصود . أما الممال فالفقير في طلب العلم والكمال وليس

<sup>(</sup>١) حديث قوله عند حفر الحندق ﴿ لاعيش الاعيش الآخرة » متفق عليه من حديث أنس .

<sup>(</sup>٢) حديث قوله في حجة الوداع « لاعيش لملا عيش الآخرة » رواه الفافعي مرسلا، والحاكم متصلا ومحمحه ، وتقدم في الحج

<sup>(</sup>٣) حديث قال رجل : اللهم لمنى أسألك تمسام النعمه ... الحديث ، أخرجه الترمذي من حديث معاذ بسند حسن .

له كفاية: كساع إلى الهيجا بغير سلاح ، وكبازى يروم الصيد بلا جناح ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « نعم المال الصالح للرجل الصالح (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم « نعم العون على تقوى الله المال (۲) ، وكيف لاومن عدم المال صار مستغرق الاوقات في طلب الاقوات وفي تهيئة اللباس والمسكن وضرورات المعيشة ، ثم يتعرّض لانواع من الاذى تشغله عن الذكر والفكر ولاتندفع إلا بسلاح المال ، ثم معذلك يحرم عن فضيلة الحج والزكاة والصدقات وإفاضة الحيرات .

وقال بعض الحـكماء ـ وقد قبل له ما النعيم ؟ فقال : الغنى فإنى رأيت الفقير لاعيش له . قيل : زدنا ! فال : الامن ، فإنى رأيت الخائف لاعيش له . قيل : زدنا ! قال : العافية ، فإنى رأيت المريض لاعيش له . قيل : زدنا ! قال: الشباب ، فإنى رأيت الهرم لاعيش له . وكأنّ ماذكره إشارة إلى نعيم الدنيا ولكن من حيث إنه معين على الآخرة فهو نعمة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إ, من أصبح معانى فى بدنه آمنا فى سربه عنده قوت يومه ، فكأنمـا حيرت له الدنيا بحذافيرها ٣) ، وأما الاهل والولد الصالح فلا يخنى وجه الحاجة إليهما ، إذ قال صلى الله عليه وسلم دنعم العون على الدين المرأة الصالحة(؟) ، وقال صلى الله عليه وسلم في الولد ، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له ... الحديث ، (٠) وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب النكاح . وأما الامارب فهما كثر أولاد الرجل وأقاربه كانوا له مثل الاعين والايدى فيتيسر له بسببهم من الامور الدنيوية المهمة في دينه مالو انفرد به لطال شغله ، وكل مايفرغ قلبك من ضرورات الدنيا فهو معين لك على الدين ، فهو إذن نعمة . وأما العز والجاه ، فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيم ، ولا يستغنى عنه مسلم فإنه لاينفك عن عدق يؤذية وظالم يشوّش عليه علمه وعمله وفراغه ويشمغل قلبه ، وقلبه رأس ماله ، وإنما تندفع همذه الشواغل بالمز والجاه ، ولذلك قيل : الدين والسلطان توأمان . قال تعالى ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ﴾ ولا معنى للجاه إلا ملك القلوب ، كما لامعنى للغـنى إلا ملك.الدراهم ، ومن ملك الدراهم تسخرت له أرباب القلوب لدفع الآذي عنه ، فكما يحتاج إلى سقف يدفع عنه المطر ، وجبة تدفع عنه البرد ، وكلب يدفع الذائب عن ماشيته ، فيحتاج أيضا إلى من يدفع الشر به عن نفسه ، وعلى هذا القصدكان الانبياء الذين لاملك لهم ولا سلطنة يراعون السلاطين ويطلبون عنـدهم الجاه، وكذلك علماء الدين لاعلى قصــد التناول من خزا تنهم والاستثنار والاستكثار في الدنيا بمتابعتهم ، ولا تظن أن نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث لصره وأكمل دينه وأظهره على جميع أعدائه ومكن فى القلوب حبه حتى اتسع به عزه وجاهه كانت أقل من نعمته عليه حيث كان يؤذى ويضرب حتى افتقر إلى الهرب والهجرة (١٦

<sup>(</sup>١) حديث « نعم المسال الصالح الرجل الصالح » رواه أحمه وأبو يملي والطبراني من حديث عمرو بن العاص بسنه جيد .

<sup>(</sup>۲) حدیث « نعم العون علی تقوی افته المسآله » رواه أبو منصور الدیلمی قی مسند النردوس من روایة محمد بن المنسكدر عن جابر . ورواه أبو الفاسم المبنوی من روایة ابن المنسكدر حمرسلا : ومن طریقه رواه الفضاعی فی مسند المهاب محكذا حمسلا (۳) حدیث « من أصبح معافی فی بعدنه آمنا فی سربه ... الحدیث » أخرجه الترهذی وحسنه ، وابن ماجه من حدیث عبیدالله ابن محصن الأنصاری ، وقد تقدم ، (٤) حدیث « نعم الدین المرأة الصالحة » لم أجد له لمسنادا ،ولمسلم من حدیث عبد افته بن عمرو « الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة » . (٥) حدیث « لذا مات العبد انقطع عمله لامن ثلاث ... الحدیث » أخرجه مسلم من حدیث أبی هریرة ، و تقدم فی النسكاح .

<sup>(</sup>٢) حديث ماناله صلى الله عليه وسلم من الأذى وتحوه حتى اقتقر لملى الهرب والهجرة . رواه البخارى ومسلم منحديث عائشة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم :هل أنى عليك يوم أشد من يومأحد ؟ قال « لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيت يوم المقبا لمذ عرضت نفسى على أبن عبدياليل ... الحديث » وللترمذى وصحه وابزماجه من حديث أنس « لقد أخفت في الله يوما يخاف أحد ==

فإن قلت : كرم العشيرة وشرف الآهل هو من النعم أم لا ؟ فأقول : نعم ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الآئمة من قريش (۱) ، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس أرومة فى نسب آدم عليه السلام (۱) وقال صلى الله عليه وسلم « إياكم وخضراء الدمن ، فقيل : وقال صلى الله عليه وسلم « إياكم وخضراء الدمن ، فقيل : وما خضرا. الدمن ؟ قال « المرأة الحسناء فى المنبت السوء (٤) ، فهذا أيضا من النعم ولست أعنى به الانتساب إلى الظلمة وأرباب الدنيا ، بل الانتساب إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أئمة العذاء وإلى الصالحين والأبرار المتوسمين بالعلم والعمل .

فإن قلت : قما معنى الفضائل البدنية ؟ فأقول: لاخفاء بشدّة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول العمر إذ لايتم علم وعمل إلا بهما ، ولذلك قال صلى لله عليه وسلم « أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله تعالى (") ولم يستحقر من جملته أمرا لجال قال يقال يكفى أن يكون البدن سليما من الأمراض الشاغلة عن تحرّى الحيرات ، ولعمرى الجال قليل الغناء ولكنه من الحيرات أيضا : أما في الدنيا فلا يخفى نفعه فيها ، وأما في الآخرة فن وجهين (أحدها) أن القبيح مذموم والطباع عنه نافرة وحاجات الجيل إلى الإجابة أقرب وجاهه في الصدور أوسع ، فكا ثنه من هذا الوجه جناح مبلغ كالمال والجاه ، إذ هو نوع قدرة ، إذ يقدر الجيل الوجه على تنجيز حاجات لا يقدر عليها القبيح ، وكل معين على قضاء حاجات الدنيا فعين على الآخرة بواسطنها . والثانى : أن الجمال في الآكر يدل على فضيلة النفس ؛ لأن نور النفس إذا تم إشراقه تأدى إلى البدن ، فالمنظر والخسبر كثيرا ما يتلازمان ، ولذلك عقل وضيلة الفواسة في معرفة مكارم النفس على هيآت البدن فقالوا : الوجه والعين ممآة ما يتلازمان ، ولذلك عقله وجهه أحسن مافيه ، واستعرض المأمون جيشاً فعرض عليه رجل قبيح ، فاستنطقه فإذا مو الكن ، فأسقط اسمه من الديوان وقال : الوح إذا أشرقت على الظاهر فصباحة ، أو على الباطن فعصاحة ، هو ألكن ، فأسقط اسمه من الديوان وقال : الوح إذا أشرقت على الظاهر فصباحة ، أو على الباطن فعصاحة ، وهذا ليس له ظاهر و لا باطن ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ، اطلبوا الخير عند صباح الوجوء (") ، وقال عمر وهذا ليس له ظاهر و لا باطن ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ، اطلبوا الخير عند صباح الوجوء (") ، وقال عمر

و لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولفد أنى على ثلاثون من بين يوم وليلة ومالى ولبلالطعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبطابلال » قال الترمذى : معني هذا حين خرج الذي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال . والبخارى عن عروة قال : أنت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المصركون برسول الله عليه وسلم قال : رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى الذي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوضع رداءه في عنقه خنانا شديدا ، فجاء أبو بكر فدفه عنه . . . الحديث . والبزار وأبيه إلى من صديت أن عال : لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غدى عليه ، فقام أبو بكر لجمل ينادى : ويلديم أنتانون رجلا أن يهول ربيالله . واسناده صحيح على شرط مسلم : (١) حديث « الأعقم من رواه النسائي والحاكم من حديث أنس بإسنا دصيح (٢) حديث : كان صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس أرومة في نسب آدم . الأرومة الأسل ، هذا معلوم ، فروئ مسلم من حديث واسطناني من بن هاشم » وفي رواية الترمذى « ان الله اصطنى من ولد إبراهيم اسمعيل » وله من حديث الدباس وحسنه وابن عباس والمطاب من أبي وداعة وحسنه « ان الله خلق الحلق فجملي » وله من حديث الدباس وحسنه وابن عباس والمطاب بن أبي وداعة وحسنه « ان الله خلق الحلق فجملي » من خبرهم » وفي حديث ابن عباس و مابال أتوام ببتذلون أصلى ، فوالله لأنا أفضاهم أصلا وخبرهم موضعا » (٣) حديث «تغيروا لنطف » أخرجه ابن ماجه من حديث عائدة ، والله كان أن الله عرب من خبره » وفي حديث ابن ماجه من حديث عائدة ، وتقدم في النسكاح ، (٤) حديث « وايا كم وخضراء الدمن » وقدم فيه أيضاً .

وتقدم في السخاح . ( ) حديث و على العمر في عبادة الله » غريب بهذا الفنظ ، ولتترمذي من حديث أبي بكرة أن رجلا قال : ( ه ) حديث « أفضل السعادة طول العمر في عبادة الله » غريب بهذا الفنظ ، والترمذي من حديث أبي بكرة أن رجلا قال : يارسول الله ، أي الناس خير ؟ قال « من طال عمره وحسن عمله » وقال حسن صحيح .

يرسون الله الله الله عند حسان الوجوء » أخرجه أبو يعلى من رواية اسمدل بن عياش عن خيرة بنت محدين ثابت بن سلع عن أمها عائشة ، وخيرة وأمها لاأعرف عالها ، ورواه ابن حبان من وجه آخر في الضعفاء ، والبيهتي في الشعب من حديث الن عمر ، وله طرق كلها ضعيفة .

رضى الله تعالى عنه: إذا بعثتم رسولا فاطلبوه حسن الوجه حسن الاسم. وقال الفقهاء: إذا تساوت درجات المصلين فأحسنهم وجها أولاهم بالإمامة ، وقال تعالى ممتنا بذلك ﴿ وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾ ولسنا نعنى بالجمال ما يحرك الشهوة فإن ذلك أنوثة ، وإنما نعنى به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم وتناسب الاعضاء وتناصف خلقة الوجه بحيث لاتنبو الطباع عن النظر إليه .

⇒ فإن قلت . فقد أدخلت المال والجاه والنسب والأهل والولد في حيز النعم ، وقد ذم الله تعالى المال والجاه ، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) وكذا العلماء . قال تعالى ﴿ إِنَّ مِن أَزُواجُكُمْ وأُولادكم عدوًا لكم فاحذروهم ﴾ وقال عز وجل ﴿ إنما أموالكم وأولادكمفتنة ﴾ وقال على كرّم الله وجهه فى ذم النسب : الناس أبناء مايحسنونُ وَقيمة كل امرئ مايحسنه . وقيلُ : المرء بنفسه لآبأبيه . فما معنى كونها نعمة مع كونها مذمومة شرعا ؟ فاعلم أن من يأخـذ العلوم من الالفاظ المنقولة المؤوّلة والعـمومات المخصصة كان الضّلال عليه أغلب مالم يهتد بنور الله تعالى إلى إدراك العلوم على ماهي عليه ، ثم يُنزل النقل على وفق ماظهر له منها بالتأويل مرة و بالتخصيص أخرى ؛ فهذه لعم معينة على أمر الآخرة لاسبيل إلى جحدها ، إلا أنّ فيها فتنا وعناوف ؛ فثال المــال مثال الحية التي فيها ترياق نافعٌ وسم ناقع، فإن أصابها المعزم الذي يعرف وجه الاحتراز عن سمها وطريق استخراج ترياقها النافع كانت نعمة ، وإنأصابها السوادي الغر فهي عليه بلاء وهلاك ، وهو مثل البحر الذي تحته أصناف الجواهر واللَّالَى ، فن ظفر بالبحر فإن كان عالما بالسباحة وطريق الغوص وطريق الاحتراز عن مهلكات البحر فقد ظفر بنعمه ، وإنخاضه جاهلا بذلك فقد هلك ، فلذلك مدح الله تعالى المال وسياه خـيرا ، ومدحه رسول الله صـلى الله عليه وسلم وقال د نعم العون على تقوى الله تعالى المسال ، وكذلك مدح الجاه والعز ، إذ من الله تعالى على وسوله صلى الله عليه وسلم بأن أظهره على الدين كله وحببه في قلوب الخلق ، وهو المعنى بالجاه ، ولكن المنقول في مدحهما ومعنى الجاملك القلوب ، وإنماكثر هـذا وقل ذاك لأن الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية لحية المـال وطريق الغوص في بحر الجاه، فوجب تحذيرهم فإنهم يهلكون بسم المال قبل الوصول إلى ترياقه، ويهلكهم تمساح بحر الجاه قبل العثور على جواهره ، ولوكانا في أعيانهما مذمومين بالإضافة إلى كل أحـد لما تصور أن ينضاف إلىالنبوّة الملككا كان لرسولنا صلى الله عاييه وسلم ، ولا أن ينضاف إليها الغنى كماكان لسليمان عليه السلام : فالناس كلهم صبيان والأموال حيات والانبياء والعارفون معزمون ، فقد يضر الصبي مالا يضر المعــزم . فعم المعزم لوكان له ولد يريد بقاءه وصلاحه وقد وجد حية وعلم أنه لو أخذها لأجل ترياقها لاقتدى به ولده وأخذ الحية إذا رآما ليلعب بها فبهلك ، فله غرض في النرياق وله غرض في حفظ الولد ، فواجب عليه أن يزن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ الولد، فإذا كان يقدر على الصبر عن الترياق ولا يستضر به صرراً كثيراً ، ولو أخــذها لاخذها الصي ويعظم ضرره بهلاكه فواجب عليه أن يهرب عن الحية إذا رآها ويشير على الصبي بالهرب ويقبح صورتها في عينه ويعرُّفه أنَّ فيها سما قاتلا لاينجو منه أحد ولا يحدّثه أصلا بمـا فيها من نفع الترياق، فإنَّ ذلك ربمـا يغرِّه فيقدم عليه من غير تمام المعرفة . وكذلك الغوّاص إذا علم أنه لو غاص في البحر بمرأى من ولده لاتبعه وهلك .

<sup>(</sup>۱) حديث ذم المــال والحاء . أخرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك « ماذئبان جائمان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المــال والبخل .

فواجب عليه أن يحذر الصبي ساحل البحر والنهر . فإن كان لا ينزجر الصبي بمجرد الزجر مهما رأى والده يحوم حول الساحل. فواجب عليــه أن يبعد من الساحل مع الصبي ولا يقرب منــه بين يديه . فكذلك الأمة في حجر الانبياء عليهم السلام كالصبيان الاغبياء . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم . إنمـــأانالـكممثل الوالد لولده (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إنمـا تتهافتون على النار تهافت الفراش وأنا آخـذ بحجزكم ٢١ ، وحظهم الأوفر في حفظ أولادهم عن المهالك ، فإنهم لم يبعثوا إلا لذلك ، وليس لهم في المال حظ إلا بقدر القوت ، فلا خرم اقتصروا على قدر القوت وما فنضل فلم يمسكوه بل أنفقوه ، فإن الإنفاق فيه الترياق ، وفى الإمساك السم ، ولو فتح للناس بابكسب المال ورغبوا فيه لمالوا إلى سم الإمساك ورغبوا عن ترياق الإنفاق ، فلذلك قبحت الأموال ، والمعنى به تقبيح إمساكها والحرص عليها للاستكثار منها والتوسع في نعيمها بما يوجب الركون إلى الدنيا ولذتها ؛ فأما أخذها بقدر الكفاية وصرف الفاضل إلى الخيرات فليس بمذموم ، وحق كل مسافر أن لايحمٰل إلا بقدر زاده في السفر إذا صمم العزم على أن يختص بمــا يحمله ؛ فأما إذا سمحت نفسه بإطعام الطعام وتوسيع الزاد على الرفقاء فلا بأس بالاستكثار . وقوله عليه الصلاة والسلام . ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب (٣) . معناه لانفسكم عاصة ولا فقد كان فيمن يروى هـذا الحديث ويعمل به من يأخذ مائة ألف درهم في موضع واحد ويفرقها في موضعه والا يمسك منها حبة . ولما ذكر رسولالله صلىالله عليه وسلم أن الاغنياء يدخلون الجنة بشدّة استأذنه عبدالرحمن ابن عوف رضى الله عنه فى أن يخرج عنجميع ما يملكه ، فأدن له فنزل جبريل عليهالسلام ، وقال : مره بأن يطعم المسكين ويكسو العارى ويقرى الصيف (؛) ... الحديث فإذن النعم الدنيوية مشوبة قد امتزج دواؤها بدائهـــا ومرجؤها بمخوفها ونفعها بضرها ؛ فن وثق ببصيرته وكمال معرفته فله أن يقرب منها متقيا داءها ومستخرجا دواءها ومن لا يثق بها فالبعد البعد والفرار الفرارءن مظانّ الاخطار ، فلا تعدل بالسلامة شيئًا في حق هؤلاء وهم الحلق كلهم إلا من عِصمه الله تعالى وهداه لطريقه .

ه فإن قلت : فيا معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والرشد والتأييد والنسديد ؟ فاعلم أن التوفيق لايستغنى عنه أحد : وهو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة العبد وبين قضاء الله وقدره ، وهذا يشمل الخير والشروماهو سعادة وماهو شقاوة ، ولكن جرت العادة بتخصيص اسم التوفيق بما يوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى وقدره ، كما أن الإلحاد عبارة عن الميل لخصص بمن مال إلى الباطل عن الحق ، وكذا الارتداد ، ولا خفاء بالحاجة لملى التوفيق ولذلك قبل :

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده فأما الهداية فلا سبيل لاحد إلى طلب السعادة إلا بها ، لان داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى مافيه صلاح آخرته

<sup>(</sup>۱) حديث « انحسا أنا لسكم مثل الوالد لولده » أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة دون توله « لولده » وقد تقدم .
(۲) حديث « انسكم تنها فتون على النار تنهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم » متفق عليه من حديث أبى هريرة يلفظ «مثل ومثل الناس » وقال مسلم « ومثل أمتى كثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقمن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه »

ولمسلم من حديث أبر « وأنا آخذ محجزكم عن النار وأنّم تفلتون من يدى » (٣) حديث « ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب » أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث سلمان لفظ الحاكم وقال « بلنة » وقال « مثل زاد الراكب » وقال صحيح الإسناد قلت : هو من رواية أبى سفيان عن أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه « عهد الى أن يسكنى أحدكم مثل زاد الراكب » .

<sup>(</sup>٤) حديث استئذان عبد الرحمن بن عوف أن يخرج عن جيم مأيملسكه لمسا ذكر أن الآغنياء يدخلون الجنة بشدة فأذن له فنزل جبريل ذهال : مهه أن يطعم المسكين ... الحديث أخرجه الحساكم من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال صحيح الاسناد ، فلا ، كلا ، قبه خالد بن أبي ماك ضعيف جدا .

ولكن إذا لم يعلم مافيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد صلاحا فمن أين ينفعه بجرَّد الإرادة ؟ فلا فائدة في الإرادة والقدرة والاسباب إلا بعد الهداية ، ولذلك قال تعالى ﴿ رَبُّنَا الذِّي أَعْطَى كُلُّ شَى خَلْقَه ثُم هدى ﴾ وقال تعالى ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم و ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمةالله تعالى ، أى بهدايته ، فقيل : ولا أنت يارسولالله ؟ قال د ولا أنا (١) ، وللهداية ثلاث منازل (الأولى) معرفة طريق الخير والشر المشار إليه بقوله تعالى ﴿ وهديناه النجدين ﴾ وقد أنعم الله تعالى به على كافة عباده بمضه بالمقل وبمضه على لسان الرسل ، ولذلك قاّل تعالى ﴿ وأما ثَمُود فهديناهمُ فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ فأسباب الهدى هي الكتاب والرسل وبصائر العقول ، وهي مبذولة ولا يمنع منهــا إلا الحسد والكبر وحب الدنيا ، والأسباب التي تعمى القلوب وإن كانت لا تعمى الابصار ، قال تعالى ﴿ فَإِنهَا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) ومنجلة المعميات : الإلفوالعادة وحب استصحابهما ، وعنه العبارة بقوله تعالى ﴿ إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴾ الآية . وعن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى ﴿ وقالوا لولا نول هذا القرآن على رجل منالقريتين عظيم ﴾ وقوله تعالى ﴿ أَبْشُرا مِنَا وَاحْدًا نَتْبُعُهُ ﴾ فهذه المعمياتهي التي منعت الاهتداء ، والهداية الثانية وراء هذه الهداية العامة وهي التي يمدّ الله تمالي بها العبد حالا بعد حال ، وهي ثمرة المجاهدة حيث قال تعالى ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ وهو المراد بقوله تعالى : ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى ﴾ والحدايه الثالثة وراءالثانية : وهوالنور الذي يشرق في عالمالنبؤة والولاية بعد كال المجاهدة ، فيهتدى بها إلا مالا يهتدى إليه بالعقل الذي يحصل به التكليف وإمكان تعلم العلوم وهو الهوى المطلق وما عداه حجاب له ومقدّمات؛ وهو الذي شرفهالله تعالىبتخصيص الإضافة إليه وإن كان الـكلمن جهته تعالى ، فقال تعالى ﴿ قُلُ إِنّ هدى الله هو الهدى ﴾ وهوالمسمى حياة في قوله تعالى ﴿ أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشيه فيالنَّاس ﴾ والمعنى بقوله تعالى ﴿ أَفَن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه ﴾ وأما الرشد فنعنى به العناية الإلهية التي تعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده فتقوبه على مافيه صلاحه وتفتره عما فيه فساده ، ويكون ذلك من الباطن كما قال تعالى ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا إِبِرَاهُمِ رَشَّدُهُ مِن قَبِلُ وَكُنَا بِهِ عَالَمِينَ ﴾ فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة محركة إليها ، فالصبي إذا بلغ خبيراً بحفظ المسال وطرق التجارة والاستنهاء ولكنه مع ذلك يبذر ولا يريد الاستنهاء لايسمى رشيدا لالعدم هدايته بل لقصور هدايته عن تحريك داعيته ، فكم من شخص يقدم على ما يعلم أنه يضره فقد أعطى الهداية وميزبها عنالجاهل الذي لايدري أنه يضره والكن ماأعطى الرشد، فالرشد بهذا الاعتبار أكمل من مجرّد الهداية إلى وجوه الاعمال وهي نعمة عظيمة . وأما التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب وتيسرها عليه ليشتد في صوب الصواب في أسرع وقت، فإن الهداية بمجرِّدها لا تمكني ، بل لابد من هداية محركة للداعية وهي الرشدوالرشد لايكني ، بللابدّمن تيسرا لحركات بمساعدة الاعضاء والآلات حتى يتم المرادمما انبعثت الداعية إليه فالهداية محض التعريف، والرشد هو تنبيه الداعية لتستقيظ وتتحرّك، والتسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء في صوب السداد، وأما التأييد فمكأنه جامع للمكل، وهو عبارة عن تقوية أسء بالبصيرة من داخل وتقوية البطش ومساعدة الاسباب من محارج، وهو المرادبقوله عزوجل ﴿ إِذْ أَيْدَتْكَ بِرُوحَ القَدْسُ ﴾ وتقرب منه العصمة، وهي ·

 <sup>(</sup>١) حديث « مامن أحد يدخل الجنة الا برحمة الله » متفق عليه من حديث أبى هريرة « لن يدخل أحدكم عمله الجنة » قالوا
 ولاأنت يارسول الله ؟ قال « ولاأنا الا أن يتنمدنى الله بفضل منه ورحمة » وفى رواية لمسلم « مامن أحد يدخله عمله الجنة . . .
 الحديث » واتفقا عليه من حديث عائشة ، وأنفرد به مسلم من حديث جابر وقد تقدم .

عبارة عن وجود إلهى يسبح فى الباطن يقوى به الإنسان على تحرى الحير وتجنب الشر يصير كافع من باطنه غير محسوس ، وإياه عنى بقوله تعالى ﴿ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ﴾ فهذه هى مجامع النعم ، ولن تثبت إلا بما يخوله الله من الفهم الصافى الثاقب والسمع الواعى والقلب البصير المراعى المتواضع والمعلم الناصح والمال الزائد على ما يقصر عن المهمات بقلته القاصر عما يشغل عن الدين بكثرته والعزالذي يصونه عن سفه السفهاء وظلم الاعداء ، ويستدعى كل واحد من هذه الاسباب الستة عشر أسبابا ، وتستدعى تلك الاسباب أسبابا إلى أن تنتهى بالآخرة إلى دليل المتحيرين وملجأ المضطرين وذلك رب الارباب ومسبب الاسباب ، وإذا كانت تلك الاسباب طويلة لا يحتمل مثل هذا الكتاب استقصاءها فلنذكر منها أنموذجا ليعلم به معنى قوله تعالى ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ وبالله التوفيق .

### بيان وجه الأنموذج فى كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء

اعلم أنا جمعنا النعم في ستة عشر ضربا ، وجعلنا صحة البدن لعمة من النعم الواقعة في الرتبة المتأخرة ، فهذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نستقصى الاسباب التي بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليها ، ولكن الاكل أحد أسباب الصحة فلنذكر نبذة من جملة الاسباب التي بها تتم فعمة الاكل فلا يختى أن الاكل فعل ، وكل فعل من هذا النوع فهو حركة ، وكل حركة الإبدل من جسم متحرّلت هو آلتها ، ولابد لهامن قدرة على الحركة ، ولابدمن إرادة للحركة ، ولا بد له ولابد من علم بالمراد وإدراك له ، ولا بد الله كل من مأكول ، ولا بد للسأكول من أصل منه يحصل ، ولا بد له من صافع يصلحه ؛ فلنذكر أسباب الإدراك ، ثم أسباب الإرادات ، ثم أسباب القدرة ، ثم أسباب الماكول على سبيل الاستقصاء

# الط, ف الأول: فى نعم الله تعالى فى خلق أسباب الإدراك

اعلم أنّ الله تعالى على النبات وهو أكبل وجودا من الحجر والمدر والحديد والنحاس وسائر الجواهر التي لا تنمى ولا تغذى؛ فإنّ النبات خلق فيه قوّة بها يجتذب الغذاء إلى نفسه من جهة أصله وعربة التي في الأرض ، وهي له آلات ، فها يجتذب الغذاء وهي العروق الدقيقة التي تراها في كل ورقة ، ثم تغلظ أصولها ، ثم تتشعب، ولا ترال تستدق وتتشعب إلى عروق شعربة تنبسط في أجزاء الورقة حتى تغيب عن البصر ، إلا أنّ النبات مع هذا السكال ناقص ، فإنه إذا أعوزه غذاء يساق إليه ويماس أصله جف ويبس ولم يمكنه طلب الغذاء من وضع آخر ، فإن الطلب إنما يكون بمعرفه المطلوب وبالانتقال إليه والنبات عاجز عن ذلك ، فن فعمة الله تعمللى عليك أن خلق الك آلات الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء ، فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعمل في خلق الحواس الخس التي هي آلة الإدراك ، فأق لهما حاسة اللمس وإنما خلقت لك حتى إذا مستك نار عرقة أو سيف جارح تحس به فنهرب منه ، وهذا أق ل حس يخلق الحيوان ، ولا يتصوّر حيوان إلا ويكون له هذا الحس ، لأنه إذالم يحس أصلا فليس بحيوان ، وأنقص درجات الحس أن يحس بما لا يلاصقه ويماسه ، فإن الإحساس مما يبعد منه إحساس فليس بحيوان ، وأنقس درجات الحس أن يحس بما لا يلاصقه ويماسه ، فإن الإحساس مما يبعد منه إحساس المه لكست وهذا ألمن النبات يقطع فلا ينقبض إذ لايحس بالقطع ، إلا أنك لولم يخلق لك إلا هذا الحس لكست للمه علي النبات فإنّ النبات يقطع فلا ينقبض إذ لايحس بالقطع ، إلا أنك لولم يخلق لك إلا هذا الحس لكست

ناقصاً كالدودة لا تقدر على طلب الغذاء من حيث يبعد عنك بل ما يمس بدنك فتحس به فتجذبه إلى نفسك فقط، فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك ، فخلق لك الشم إلا أنك تدرك به الرائحة ولا تدرى أنها جاءت من أى تاحية ، فتحتاج إلى أن تطوف كشيرا من الجوانب فربماً تعثر على الغذاء الذي شممت ريحه ، وربما لم تعثر فتسكون فى غاية النقصان لولم يخاق لك إلا هذا ، فحلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك الجهة بعينها ، إلا أنه لولم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا ، إذ لا تدرك بهذا ما وراء الجدران والحجب ، فتبصر غذاء ليس بينك وبينه حجاب وتبصر عدوًا لا حجاب بينك وبينه ؛ وأما ما بينك وبينه حجاب فلا تبصره ، وقد لا ينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدق فتعجز عن الهرب ، فحلق لك السمع حتى تدرك به الاصوات من وراء الجدران والحجب عند جريان الحركات ، لأنك لاتدرك بالبصر إلا شيئا حاضرا ، وأما الغائب فلايمكنك معرفته إلا بكلام ينتظم من حروف وأصوات تدرك بحس السمع ، فاشتدت إليه حاجتك فخلق لك ذلك ، وميزت بفهم المكلام عن سائر الحيوانات ، وكل ذلك ما كان يغنيك لولم يكن لك حس الدوق ، إذ يصل الغذاء إليك فلاتدرك أنه موافق لك أو مخالف فتأكله فتهلك ، كالشجرة يصب في أصلها كل ماتع ولا ذوق لهـا فتجذب، وربما يكون ذلك سبب جفافها ، ثم كل ذلك لا يكفيك لولم يخلق في مقدّمة دماغك إدراك آخر يسمى حسا مشتركا تتأدى إليه هذه المحسوسات الخس وتجتمع فيه ، ولو لاه لطال الأمر عليك ؛ فإنك إذا أكلت شيئًا أصفر مثلافو جدته مرّا مخالفا لك فتركته ، فإذا رأيته مرة أخرى فلا تعرف أنه مر مضر ما لم تذقه ثانيا لولاالحسالمشترك،إذالعين تبصر الصفرة ولا تدرك المرارة فكيف تمتنع والذوق يدركالمرارة ولايدركالصفرة ، فلا بدّمن حاكم تجتمع عنده الصفرة والمرارة جميعاً ، حتى إذا أردت الصفرة حكم أنه مرفيمتنع عن تناوله ثانيا ، وهذا كله تشاركك فيه الحيوانات ، إذللشاة هذه الحواس كلها ؛ فلو لم يكن لك إلا هذا لكنت ناقصا ؛ فإنّ البهيمة يحتال عليهافتۇ خذفلاتدرىكيف تدفع الحيلة عن نفسه اوكيف تتخلص إذا قيدت ، وقدتلق نفسها في بئرو لا تدرىأن ذلك يهلكها ، ولذلك قد تأكل البهيمة ما تستلذه في الحال ويضرها فى الى الحال فتمرض وتموت ، إذ ليسلما إلاالإحساس بالحاضر ، فأما إدراك العواقب فلا، فيزك الله تعمالي وأكرمك بصفة أخرى وهي أشرف من السكل وهو العقل ، فبه تدرك مضرة الاطعمة ومنفعتها في الحال والمسآل، وبه تدرك كيفية طبخ الاطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها ، فتنتفع بعقلك في الاكل الذي هوسبب صحتك وهو أحسن فواتمدالعقل، وأقل الحكم فيه بل الحكمة الكبرى فيه معزفة الله تعالى ومعرفة أفعاله ومعرفة الحكمة في عالمه ، وعند ذلك تنقلب فائدة الحواس الخس في حقك ، فتكون الحواس الخس كالجواسيس وأصحاب الاخبار الموكلين بنواحي المملكة ، وقد وكلت كل واحدة منها بأمر تختص به ، فواحدة منها بأخبار الالوان ، والاخرى بأخبار الاصوات ، والاخرى بأخبار الروائح ، والاخرى بأخبار الطعوم ، والاخرى بأخبار الحرّ والبرد والحشونة والملاسة واللين والصلابة وغيرها ، وهذه البرد والجواسيس يقتنصون الاخبار من أقطار المملكة ويسلمونها إلى الحس المشترك ، والحس المشترك قاعد في مقدّمة الدماغ ، مثل صاحب القصص والكتب على باب الملك يجمع القصص والكتب الواردة من نواحي العالم فيأخذها وهي مختومة ويسلمها ، إذليس لهإلا أخذها وجمعها وحفظها ؛ فأما معرفة حقائق مافتها فلا ، ولكن إذا صادف القلب العاقل الذي هو الأمير والملك سلم الإنهاءات إليه مختومة ، فيفتشها الملك ويطلع منها على أسرار المملكة ويحكم فيها بأحكام عجيبة لايمكن استقصاؤها فى هذا المقام وبحسب ما يلوح له من الاحكام والمصالح يحزك الجنود وهي الأعضاء : مرة في الطلب ومرة في الهرب ومرة في إتمام التدبيرات التي تعن له ،

فهذه سياقة نعمة الله عليك في الإدراكات، ولا تظان أنا استوفيناها ؛ فإنّ الحواس الظاهرة هي بعض الإدراكات، والبصر واحد من جملة الحواس، والعين آلة واحدة له، وقد ركبت العين من عشر طبقات مختلفة بعضها رطوبات وبعضها أغشية، وبعض الأغشية كأنها نسج العنكبوت وبعضها كالمشيمة، وبعض تلك الرطوبات كأنه بياض البيض وبعضها كأنه الجمد، ولمحكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وعرض وتدوير وتركيب، ولو اختلت طبقة واحدة من جملة العشر أو صفة واحدة من صفات كل طبقة لاختل البصر وعجز عنه الأطباء والكحالون كلهم، فهذا في حس واحد، فقس به حاسة السمع وسائر الحواس؛ بل لا يمكن أن تستوفى حكم الله تعمالي وأنواع نعمه في جسم البصر وطبقاته في مجلدات كثيرة، مع أنّ جملته لا تزيد على جوزة صغيرة؛ فكيف ظنك بجميع البدن وسائر أعضائه وعجائبه، فهذه مرامز إلى نعم الله تعالى بخلق الإدراكات.

# الطرف الثانى: في أصناف النعم في خلق الإرادات

أعلم أنه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الغذاء من بعد ولم يخلق لك ميل في الطبيع وشوق إليه وشهوة له تستحثك على الحركة لـكان البشر معطلا ، فـكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له وقد سقطت شهرته فلا يتناوله ، فيبتى البصروالإدراك معطلا ، حقه ، فاضطررت إلى أن يكون لك ميل إلى ما يوافقك يسمى شهوة ونفرة عما يخالفك تسمىكراهة لتطلب بالشهوة وتهرب بالكراهة ؛ فحلق الله تعالى فيكشهوة الطعام وسلطها عليك ووكلها بك كالمتقاصي الدي يضطرك إلى التناول حتى تتناول وتغتذي فتمتى بالغذاء ، وهذا بما يشاركك فيه الحيوانات دون النبات. ثم هذه الشهوة أيام تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك ، فحلق الله لك الكرامة عند الشبع لتترك الأكل بها ، لا كالزرع فإنه لا يزال بحتذب الما. إذا انصب في أسفله حتى يفسد فيحتاج إلى آدمي يقدّر غذاءه بقدر الحاجة ، فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى ، وكما خلقت لك هذه الشهوة حتى تأكل فيبقى به بدتك خلق لك شهوة الجماع حتى تجامع فيبقى به نسلك ، ولو قصصنا عليك عجائب صنع الله تعــالى فى خلق الرحم وخلق دم الحيض ، وتأليف الجنين من المنى ودم الحيض ، وكيفية خلق الانتيين والعروق السالحكة (لبها من الفقار الذي هو مستقر النطفة ، وكيفية انصباب ماء المرأة من التراثب بواسسه العروق وكيفية انقسام مقعر الرحم إلى ةوالب تقع البطفة في بعضها فتتشكل بشكل الذكور وتقع في بعضها فتتشكل بشكل الإناث ، وكيفية إدارتها في أطوار خلقها مضغة وعلقه ثم عظها ولحماً ودما ، وكيفية قسمة أجزائها إلى رأس ومد ورجل وبطن وظهر وسائر الاعضاء : لقضيتمن أنواع نعمالله تعالى عليك في مبدأ خلقك كل العجب ، فضلا عما تراه الآن ، ولكنا لسنا نريد أن نتعرَّض إلا لنعم الله تعـالى في الأكل وحد. كي لا يطول الـكلام ؛ فإذن شهوة الطعام أحد ضروب الإرادات، وذلك لايكمفيك، فإنه تأتيك المهلكات من الجوانب؛ فلولم يخلق فيك الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك ، لبقيت عرضة للآفات ولاخذ منك كل ما حصلته من الغذاء ، فإن كل واحد يشتهي ما في يديك فتحتاج إلى داعية في دفعه ومقاتلته وهي داعية الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك ، ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة والغضب لا يدعوان إلى إلا ما يضر وينفع فى الحال ، وأما فى المآل فلا تكنى فيه هذه الإرادة ، فخلق الله تعــالى لك إرادة أخرى مسخرة تحت إشارة العقل المعرّف للعواقب ، كما خلق الشهوة والغضب مسخرة تحت إدراك الحس المدرك للحالة الحاضرَة فتم بها انتفاعك بالعقل ، إذ كان مجرّد المعرفة بأن هـذه الشهوة مثلاً تضرك لا يغنيك في الاحتراز عنها ما لم يكن لك ميل إلى العمل بموجب المعرفة ، وهذه الإرادة أفردت بها عن البهائم إكراماً لبنى آدم كما أفردت بمعرفة العواقب، وقد سمينا هذه الإرادة باعثاً دينيا، وفصلناه في كتاب الصبر تفصيلا أوفي من هذا .

# إلطرف الثالث: في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة

اعلم أن الحس لا يفيد إلا الإدراك، وألإرادة لا معنى لهما إلا الميل إلى الطلب والهرب وهذا لاكفاية فيه مالم تكن فيك آلة الطلب والهرب ، فسكم من مريض مشتاق إلى شيء بعيد عنه مدرك له ولكنه لايمكنه أن يمشى إليه لفقدرجله ، أو لا يمكنه أن يتناوله لفقد يده أو لفلج وخدر فيهما ، فلا بدّ من آلات للحركة وقدرة في تلك الآلات على الحركة لتكون حركتها بمقتضىالشهوة طلبا وبمقتضىالكراهية هربا ، فلذلك خلق الله تعالى لكالاعضاء التي تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارها ؛ فنها ماهو للطلب والهربكالرجل للإنسان والجناح للطير والقوائم للدوابُ ، ومنها ماهو للدفع كالآسلحة للإنسان والقرون للحيوان ، وفي هذا تختلف الحيوانات اختلافا كثيرا ، فمنها مايكثر أعداؤه ويبعد غذاؤه فيحتاج إلى سرعة الحركة فخلق لهالجناح ليطير بسرعة ، ومنها ماخلق له أربع قوائم ؛ ومنها مالدرجلان ، ومنهامايدب وذكرذلك يطول للنذكرا لاعضاء التي بهايتم الاكلفقط ليقاس عليها غيرهافنقول : رؤيتك الطعام من بعد وحركتك إليه لاتكني مالم تتمكن من أن تأخذه ؛ فافتقرت إلى آلة باطشة ؛ فأنعم الله تعالى عليك بخلق اليدين وهما طويلنان ممتدَّتان إلى الأشياء ومشتملتان على مفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات فتُمتدُّو تنثني إليك فلا تكون كخشبة منصوبة : ثم جعل رأس اليد عريضا بخلق الكف ؛ ثم قسم رأس الكف بخسمة أقسام هي الاصابع وجعلها في صفين بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور علىالاربعة البانية ، ولو كانت بحتمعة أو متراكة لم يحصل بها تمام غرضك فوضعها وضعا إن بسطتها كانت لك بحرفة وإن ضممتها كانت لك مغرفة ، وإنجمعتها كانت لك آلة للضرب، وإن نشرتها ثم قبضتها كانت لك آلة في القبض، ثم خلق لها أظفارا وأسندإليها رءوس الأصابع حتى لا تتفتت وحتى تلتقط بها الاشياء الدقيقة التي لا تحويها الاصابع فتأخذها برءوس أظفارك، ثم هب أنك أخذت الطعام باليدين فن أين يكفيك هذا مالم يصل إلى المعدة وهي فىالباطن ، فلابد وأن يكون من الظاهرده ليز إليها حتى يدخل الطعام منه ، فجعل الفيم منفذًا إلى المعدة مع ما فيه من الحكم الكثيرة سوى كونه منفذًا للطعام إلى المعدة ، ثم إن وضعت الطعام في الفم وهو قطعة واحدة فلا يتيسر ابتلاعه فتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطعام ، فحلق لك اللحيين من عظمتين وركب فيهما الاسنان وطبق الاضراس العليا على السفلي لتطحن بهما الطعام طحنا ، ثم الطعام تارة يحتاج إلى الكسر وتارة إلى القطع ثم يحتاج إلى طحن بعد ذلك ، فقسم الآسنان إلى عريضة طواحين كالاضراس ، وإلى حادة قواطع كالرباعيات وإلى ما يصلح للكسر كالانياب ، ثم جعل مفصل اللحيين متخلخلا بحيث يتقدم الفك الاسفل ويتأخر حتى يدور على الفك الاعلى دوران الرحى ، ولولا ذلك لمــا تيسر إلا ضرب أحدهماعلى الآخرمثل تصفيقاليدينمثلا ، وبذلك لايتم الطحن . فجعل اللحي الاسفلمتحرّكا حركة دورية ، واللحي الاعلى ثابتا لا يتحرُّك فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى فإن كل رحى صنعه الحلق فيثبت منه الحجر الاسفل ويدور الأعلى إلا هذا الرحى الذي صنعه الله تعالى ، إذ يدورمنه الاسفل على الأعلى ، فسبحانه ماأعظم شأنه وأعز سلطانه وأتم برهانه وأوسع امتنانه ثم هب أنك وضعت الطعام في فضاء الفم فكيف يتحرّك الطعام إلى ماتحت الاسنان ، أوكيف تستجرُّ الْآسنان إلى نفسها ، وكيف يتصرف باليدف داخل الفم ؟ فانظر كيف أفعم الله عليك بخلق اللسان، فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الاسنان بحسب الحاجة كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى ،

هذا مع مافيه من فائدة الذوق وعجاءب قوة النطق والحسكم التي لسنا نطنب بذكرها ، ثم هب أنك قطعت الطعام وطحنتُه وهو يابس فلاتقدر على الابتلاع إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة ، فالظركيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض اللعاب منها وينصب بقدر الحاجة حتى يتعجن به الطعام ، فانظر كيف سخرها لهذا الامر فإنك ترى الطعام من بمد فيثور الحنكان للخدمة وينصب اللعاب حتى تتحلب أشدافك والطعام بعد بعيد عنك ، ثم هذا الطعام المطحون المتمجن من يوصله إلى المعدة وهو فى الفم ولا تقدر على أن تدفعه باليد ولا يد فى المعدة حتى تمتذ فتجذب الطعام ، فانظر كيف هيأ الله تعالى المرىء والحنجرة وجعل على رأسها طبقات تنفتح لاخذ الطعام ثم تنطبق وتنصفط حتى يتقلب الطعام بصفطه فيهوىإلى المعدة فىدهليز المرىء ، فإذا ورد الطعام على المعدة و هو خبر و فاكهة مقطمة فلا يصلح لان يصير لحما وعظا ودما على هذه الهيئة بل لابد وأن يطبخ طبخا تاماختى تتشابه أجزاءُ.ه، فخلق الله تعالى المعدة على هيئة قدر فيقع فيها الطعام فتحتوى عليه وتغلق عليه الأبواب، فلا يزال لابثا فيها حتى يتم الهضم والنضج بالحراره التي تحيط بالمعدة من الاعضاء الباطنة ، إذ من جانبها الايمن الكبد ومن الايسر الطحال ، ومن قدّام التراثمب ، ومن خلف لحم الصلب فتتعدّى الحرارة إليها من تسخين هذه الاعضاء من الجوانب حتى ينطبخ الطعام ويصير مالما متشابها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق ، وعند ذلك يشبه ماء الشعير في تشابه أجزا ته ورقته ، وهو بعد لايصلح للتغذية ؛ فخلق الله تعالى بينها وبين الكبد مجارى منالعروق وجعل لهافوهات كثيرة حتى بنصب الطعام فبها فينتهي إلى الكبد ، والكبدمعجون من طينة الدمحتي كأنه دم ، وفيه عروق كثيرة شعرية منتشرة في أجزاء الكبد فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها وينتشر في أجزائها حتى تستولى عليه قرّة الكبد فتصبغه بلون الدم ، فيستضر فيها ريثها يحصل له نضج آخر ويحصل له هيئة الدم الصافى الصالح لغذاء الاعضاء ، إلا أن حرارة الكبد هي التي تنضج هذا الدم فيتولد من هـذا الدم فضلتان كما يتولد في جميع مايطبخ : إحداهما شبيهة بالدردي والعكر وهو الحلط السوداوى ، والآخرى شبيهة بالرغوة وهي الصفراء ، ولولم تفصل عنها الفضلتان فسد مراج الاعضاء ، فحلق الله تعالى المرازة والطحالوجعل لكلواحد منهما عنقاعدودا إلى الكبدداخلافي تجويفه ، فتجذب المرارةالفضلة الصفرارية ويجذب الطحال العكر السوداوى ، فيبتى الدم صافيا ايس فيه إلا زيادة رقة ورطوبة لمنا فيه من المنائية، واولاها لما انتشر في تلك العروق الشعرية ولاخرج منها متصاعدا إلى الاعضاء ، فخلق اللسبحانه المكليتين وأخرج من كل وأحدة منهما عنقا طويلا إلى الكبد. ومن عجائب حكمة الله تعالى أن عنقهما ليس داخلافي تجويف الكبد بل متصل بالعروق الطالعة من حدبة الكبد حتى يجذب مايليها بعد الطلوع من العروق الدقيقة التي في الكبد، إذلوا جتذب قبل ذلك لغلظ ولم يخرج من العروق ، فإذا انفصلت منه المائية فقد صار الدم صافيا من الفضلات الثلاث نقيا مُن كل ما يفسد الغذاء ، ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروقا ، ثم قسمها بعد الطلوع أقساما ، وشعب كل قسم بشعب ، وانتشر ذلك في البدنكله من الفرق إلى القدم ظاهرا وباطنا ، فيجرى الدم الصافىفيها ويصل إلى سائر الأعضاءحتى تصير العروق المنقسمة شعرية كعروق الاوراق والاشجار بحيث لاتدرك بالابصار ، فيصلمنهاالغذاء بالرشح إلى سائر الاعضاء ، ولو حلت بالمرارة آفة فلم تجذب الفضلة الصفراوية فسد الدم وحصل منه الامراض الصفراوية كاليرقان والبثور والحرة ، وإن حلت بالطحال آفة فلم يجذب الخلط السوداوى حدثت الامراض السوداوية كالبهق والجذام والماليخوليا وغيرها ، وإن لم تندفع المائية نحو الـكلى حدث منه الاستسقاء وغيره . ثم انظر إلى حكمه الفاطر الحكيم كيف رتب المنافع على هذه الفضلات الثلاث الخسيسة : أما المرارة فإنها تجذب بأحدعنقيها وتقذف ( ١٠ - لحياء علوم الدين - ٤ )

بالعنق الآخر إلى الأمعاء ليحصل له في ثفل الطعام رطوبة من لقة ويحدث في الأمعاء لذع يحركها للدفع، فتنضغط حتى يندفع الثفل وينزنق وتكون صفرته لذلك . وأما الطحال فإنه يحيل ثلك الفضلة إحالة يحصل بها فيه حموضة وقبض ، ثم يرسل منهاكل يوم شيئا إلى فم المعدة فبحرّك الشهوة بحموضته ويذبهها ويثيرها ويخرجالباق مع الثفل ، وأماالكلية فإنها تغتذى بمـا في تلك المـاثية ُمن دم ورّسل الباقي إلى المثانة ولنقتصر على هذا القدر من بيان نعم الله تعالى في الاسباب التي أعدت للاكل . ولو ذكرنا كيفية احتياج الكبد إلى القلب والدماغ واحتياج كل واحد من هذه الاعضاء الرئيسية إلى صاحبه وكيفية انشعاب المروق الضوارب من القلب إلى سائر البدن وبواسطتها بيصل الحس وكيفية انشعاب العروق السواكن من الكبد إلى سائر البدن وبواسطتها يصل الغذاء ، ثم كيفية تركب الأعضاء وعدد عظامها وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ورطوباتها ـ لطال السكلام ، وكل ذلك محتاج إليه للاكل ولانمور أخِر سواه، بل في الآدمي آلاف من العضلات والعروق والاعصاب مختلفة بالصغر والكبر والدقة والغلظ وكثرة الانقسام وقلته ، ولاثي. منها إلا وفيه حكمة أواثنتان أوثلاثأوأربع إلى عشروزيادة وكل ذلك نعم من الله تعالى عليك لوسكن من جملتها عرق متحرّك أو تحرك عرق ساكن ، لهلسكت يامسكين ، فانظر إلى تعمة الله تعالى عليك أولا لتقوى بعدها على الشكر ، فإنك لاتعرف من نعمة الله سبحانه إلا الاكل وهو أخسما ، ثم لاتعرف منها إلا أنك نجوع فتأكل ، والحار أيضا يعلمأنه يجوع فيأكل ويتعب فينام ويشتهي فيجامع ويستنهض فينهض ويرمح ، فإذا لم تعرف أنت من نفسك إلا مايعرف الحار فكيف تقوم بشكر نعمة الله عليك ؟ وهذا الذي رمزنا إليه عَلَى الإيجاز قطرة من بحر واحد من بحار فعم الله فقط ، فقس على الإجمال ماأهملناه من جملة ماعرفناه حذرا من التطويل ، وجملة ماعرفناه وعرفه الخلق كلهم بالإضافة إلى مالم يعرفوه من نعم الله تعالى أقل من قطرة من بحر ، إلا أن من علم شيئًا من هذا أدرك شمة من معانى قوله تعمالى ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نَعْمَةُ اللَّهُ لاتحصوها ﴾ ثم المظر كيف ربط الله تعالى قوام همذه الاعضاء وقوام منافعها وإدراكاتها وقواها ببخارلطيف يتصاعد من الاخلاط الاربعة ومستقره القلب ، ويسرى في جميع البدن بواسطة العروق الضوارب فلا ينتهي إلى جزءمنأجزاء البدن إلا ويحدث عند وصوله في الك الاجزاء مايحتاج إليه من قوة حس وإدراك وقوة حركةوغيرها ، كالسراج الذي يدار فى أطراف البيت فلا يصل إلى جزء إلا ويحصل بسبب وصولهضوء على أجزاء البيت منخلق الله تعالى واختراعه، ولكنه جمل السراج سبباً له بحكمته ؛ وهذا البخار اللطيف هو الذي تسميه الاطباء الروح ؛ ومحله القلب ، ومثاله جرم نار السراج والقلبله كالمسرجة ، والدم الأسود الذي في باطن القلب له كالفتيلة ، والغذاء له كالزيت ، والحياة الظاهرة فى سائر أعضاء البدن بسببه كالصوء للسراج فى جملة البيت وكاأن السراج إذا انقطع زيته انطفأ فسراج الروح أيضا ينطني مهما انقطع غذاؤه ، وكما أن الفتيلة قد تحترق فتصير مادا بحيث لا تقبل الزيت فينطغ ألسراج مع كثرة الزيت فكذلك الدم الذي تشبث به هذا البخارفالقلب قديحتر قبفرطحرارةالقلب فينطني مع وجود الغذاء ؛ فإنه لايقبل الغذاء الذيبق به الروح كما لايقبل الرمادالزيتة ولاتتشبث الناربه ؛ وكما أن السراج تارة ينطني "بسبب من داخل كاذكر ناه و تارة بسبب من خارج كريح عاصف فكذلك الروح تارة تنطق بسبب من داخل وتارة بسبب من خارج وهو القتل ، وكاأن انطفاء السراج بفناء الزيت أو بفساد الفتيلة أو بريح عاصف أو بإطماء إنسان لايكون إلا بأسباب مقدّرة في علم الله مرتبة ويكون كل ذلك بقدر ، فكذلك الطءاء الروح ، وكما أن الطفاء السراج هو منتهى وقت وجوده فيكون ذلك أجله الذي أجل له في أم الكتاب ، فكذلك انطفاء الروح ؛ وكاأن السراج إذا انطفأ أظلمالبيت كله فالروح إذا الطفأ أظلم

البدن كله وفارقته أنواره التي كان يستفيدها من الروح وهي أنوار الإحساسات والقدر والإرادات وسائر مايجمعها معنى لفظ الحياة ، فهذا أيضار من وجيز إلى عالم آخر من عوالم فعم الله تعلى وعجاء بصنعه وحكمته ليعلم أنه ( لوكان البحر مدادا لمكلات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي عز وجل : فتعسا لمن كفر بالله تعسا ؛ وسحمًا لمن كفر فعمته سحمًا .

فإن قلت : فقد وصفت الروح ومثلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الروح فلم يزد عن أن قال وقل الروح من أمرري (١) ، فلم يصفه لهم على هذا الوجه ، فاعلم أن هذه غفلة عن الاشتراك الواقع في لفظ الروح ، فإنَّ الروح يطلق لمعان كثيرة لانطول بذكرها نحن إنما وصفنا من جملتها جسما اطبعًا تسميه الاطباء روحا ، وقد عرفوا صفته ووجوده وكيمية سريانه في الأعضاء وكيفية حصول الإحساس والقوى في الأعضاء به ٪ حتى إذا خدر بعض الاعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدّة فى مجرى هذا الروح فلا يعالجون موضع الحدر بل منابت الاعصاب ومواقع السدّة فيهـا ويعالجونها بمـا يفتح السدّة ، فإن هذا الجسم بلطفه ينفذف شباك العصب، وبواسطته يتأدى من القلب إلى سائر الاعضاء ومايرتتي إليه معرفة الاطباء فأمره سهلُ نازل . وأما الروح التي هي الاصل وهي التي إذا فسدت فسد لها سائر البدن ، فذلك سر من أسرار الله تعالى لم نصفه ، ولارخصة فى وصفه إلا بأن يقال : هوأس رباني كما قال تعمالي ﴿ قُلُ الرُّوحِ مِن أَمْرُ رَبِّي ﴾ والأمور الربانية لا تحتمل العقول وصفها بل تتحير فيها عقول أكثر الخلق ، وأما الاوهام والخبالات فقاصرة عنها بالضرورة قصور البصر عن إدراك الاصوات ، وتتزازل في ا ذكر مبادئ وصفها معاقد العقول المقيدة بالجوهر والعرض المحبوسة فيمضيقها ، فلا يدرك بالعقل شيء منءصفه بل بنور آخر أعلى وأشرُف من العقل يشرقذلك النور في عالم النبؤة والولاية ، نسبته إلى العقل نسبه العقل إلى الوعم والخيال ، وقد خلق الله تعالى الخلق أطوارا ، فسكما يدرك الصي المحسوسات ولا يدرك المعقولات لأن ذلك طور لم يبلغه بعد ، فكذلك يدرك البالغ المعقولات ولا يدرك ماوراءها ؛ لأنَّ ذلك طورلم يبلغه بعد ، و إنه لمقام شريعت ومشرب عذب ورتبة عالية ، فيها يلحظ جناب الحق بنور الإيمـان واليقين ، وذلك المشرب أعز من أن يكون شربعة لكل وارد ، بل لا يطلع عليه إلا واحد بعد واحد ، ولجناب الحق صدر وفى مقدمة الصدر بجال وميدان رحب، وعلى أوَّل الميدان عتبة هي مستقر ذلك الامرالرباني ؛ فمن لم يكن له على هذه العتبة جواز ولالحافظ العتبة مشاهدة واستحال أن يصل الميدان ، فكيف بالانتهاء إلى ماوراءه من المشاهدات العالية ، ولذلك قيل : من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه . وأنى يصادف هذا خزانة الاطباء؟ ومن أبن للطبيب أن يلاحظه ؟ بل المعنى المسمى روحا عند الطبيب بالإضافة إلى هذا الأمر الرباني كالكرة التي يحركها صولجان الملك بالإضافة إلى الملك فمن عرف الروح الطبي فظنَّ أنه أدرك الامر الرباني كان كمن رأى الكرة التي يحرِّكها صولجان الملك فظن أنه رأى الملك ، ولا يشك في أنّ خطأه فاحش ، وهذا الخطأ أفحش منه جدًّا ، ولما كانت العقول التي بها يحصل انسكليف وبها تدرك مصالح الدنيا عقولا قاصرة عن ملاحظة كنه هذا الاس لم يأذن الله تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحدّث عنه ، بل أمره أن يكلم الناس على قدرعقولهم ، ولم يذكر الله تعالى ف كتابه من حقيقة هذا الأمرشيثاً ، ولكن ذكرنسبته وفعله ولم يذكُّر ذاته ، أما نسبته فني قوله تعالى ﴿ من أمر ربي ﴾ وأما فعله فقد ذكر ف،قوله تعالى ﴿ ياأيهاالنفس

<sup>(</sup>۱) حدیث : أنه سئل عن الروح فلم یزد علی أن قال « الروح من أمن ربی » متفق علیه من حدیث ابن مسمود ، وقد تعدم فی شرح عجائب الفلب .

المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضيةفادخلى فى عبادى وادّخلى جنتى ﴾ ولنرجع الآن إلى الغرض ، فإن المقصود ذكر فعم الله تعالى فى آلاكل .

### الطرف الرابع: في نعم الله تعالى في الأصول التي يحصل منها الأطعمة وتصير صالحة لان يصلحها الآدي بعد ذلك بصنعته

اعلم أن الاطعمة كثيرة ، ولله تعالى في خلقها عجائب كثيرة لا تحصى وأسباب متوالية لاتتناهي ، وذكر ذلك فى كل طَمَام بما يطول، فإن الاطعمة إما أدوية وإما فواكه وإما أغذية ، فانأخذ الاغذية فإنها الاصل، ولنأخذ من جملتها حبة من البر ولندع سائر الاغذية فنقول : إذا وجدت حبة أو حبات فلو أكلتها فنيت وبقيت جائعا ، فاأحوجك إلى أن تنمو الحبة في نفسها وتزيد وتنضاعف حتى تني بتهام حاجتك ! فخلق الله تعالى في حبة الحنطة من القوى ما يغتذى به كما خلق فيك ، فإن النبات إنما يفارقك في الحس والحركة ولا يخالفك في الاغتذاء لانه يغتذى بالمـاء ويجتذب إلى ياطنه بواسطة العروق كما تغتذى أنت وتجتذب ، ولسنا نطنب في ذكراً لات النبات في اجتذاب الغِذاء إلى نفسه ، ولُـكن نشير إلى غذاته فنقول : كما أن الحشب والتراب لايغذيك بل تحتاج إلى طعام مخصوص ، فكذلك الحبة لاتفتذى بكل شيء بل تحتاج إلى شيء مخصوص ، بدليل أنك لو تركتها في البيت لم تزد لانه ليس يحيط بها إلا هواء ، وبحرد الهواء لا يصلح لغذائها ، ولو تركتها في المــاء لم تزد ، ولو تركنها في أرض لا ماء فيها لم ترد ، بل لا بدّ من أرض فيها ماء بمترج ماؤها بالأرض فيصير طينا ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه : أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا ... ﴾ الآية ؛ ثم لا يكنى المــاء والتراب ، إذ لو تركت في أرض ندية صلبة متراكة لم تنبت لفقد الهواء ، فيحتاج إلى تركها في أرض رجوة متخلخلة يتغلغل الهواء إليها ، ثم الهواء لايتحرك إليها بنفسه فيحتاج إلىريح تحرك الهواء وتضربه بقهر وعنف على الارض حتى ينفذ فيها ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ وإنما إلقاحها في إيقاع الازدواج بين الهواء والماء والارض ، ثم كل ذلك لايغنيك لوكان في برد مفرط وشتاء شات ، فتُحتاج إلىحرارة الربيع والصيف ؛ فقد بان احتياج غذائه إلى هذه الأربعة ، فأنظر إلى ماذا يحتاج كل واحد ، إذ يحتاج المـا. لينساق إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والانهار والسواق ، فانظر كيف خلق الله البحار ولجر العيون وأجرى منها الانهار ، ثم الارض ربما تكون مرتفعة والمياء لاترتفع إليها ، فانظر كيف خلق الله تعالى النيوم وكيف سلط الرياح عليها لتسوقها الذنه إلى أقطار الارض وهي سحب ثقال حوامل بالماً ، ثم انظر كيف يرسله مدرارا على الاراضى فى وقت الربيع والحزيف على حسب الحاجة ، وانظر كيف خلق الجبال حافظة للمياه تتفجر منها العيون تدريجا ، فلو خرجت دفعة لفرقت البلاد وهلك الزرع والمواشى ، ونعم الله في الجبال والسحاب والبحار والأمطار لايمكن إحصاؤها ، وأما الحرارة فإنها لاتحصل بين المــاء والارض وكلاهما باردان ، فانظر كيف سخر الشمس وكيف خلقها مع بعدها عن الارض مسخنه للارض في وقت دون وقت ، ليحصل البرد عند الحاجة إلى البرد ، والحر عند الحاجة إلى الحر 1 فهذه إحدى حكم الشمس ــ والحسكم فيها أكثر من أن تحصى ، ثم النبات إذا ارتفع عن الأرض كان في الفواكه ا فعقاد وصلابة فتفتقر إلى رطوبة تنضجها ، فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاصيته الترطيبكما جعل من خاصية الشمس التسخين ، فهو ينضج الفواكه ويصبغها بتقدير الفاطر الحكيم ! .ولذلك لوكانت الاشجار فى ظل يمنع شروق الشمس والقمر وسائر

الكواكب عليها لكانت فأسدة ناقصة ، حتى إن الشجرة الصغيرة تفسد إذا ظللتها شجرة كبيرة ، وتعرف ترطيب القمر بأن تكشف رأسك له بالليل فتغلب على رأسك الرطوبة التي يعبر عنها بالزكام فكما يرطب رأسك يرطب الفاكهة أيضا ، ولانطول فيما لامطمع في استقصائه ، بل نقول : كل كوكب في السماء فقد سخر لنوع فائدة كما سخرت الشمس للتسخين والقمر للترطيب ، فلا يخلو واحد منها عن حكم كثيرة لاتني قوة البشر بإحصائها ، ولو لم يكن كذلك لكان خلقها عبثا وباطلا ولم يصح قوله تعالى ﴿ رَبُّنَا مَاخَلَقْتُ هَذَا بَاطُلَا ﴾وقوله عزوجل ﴿ ومَاخَلَقْنَا السموات والارض وما بينهما لاعبين ﴾ وكما أنه ليس في أعضاء بدنك عضو إلا لفائدة فليس في أعضاءً بدن العالم عضو إلا لفائدة ، والعالم كله كشخص واحد ، وآحادأجسامه كالاعضاء لهوهي متعاونة تعاونأعضاء بدنك في جملة بدنك ، وشرح ذلك يطول ، ولاينبغي أن تظن أنّ الإيمان بأن النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله سبحامه في أمور جعلت أسبابا لها بحكم الحكمة \_ عنالف للشرع لما ورد فيه من النهى عن تصديق المنجمين وعن عملم النجوم (١) ، بل المنهى عنه في النجوم أمران ( أحـدهما ) أن تصدّق بأنها فاعلة لآثارها مستقلة بها وأنها ليست مسخرة تحت تدبير مدبر خلقها وقهرها : وهـذاكفر (والثاني) تصديق المنجمين في تفصيل مايخبرون عنه من الآثار التي لايشترك كافة الخلق في دركها ، لانهم يقولون ذلك عن جهل ، فإن علم أحكام النجوم كان معجزة لبعض الانبياء عليهم السلام ثم اندرس ذلك العلم فلم يبق إلا ماهو مختلط لايتديز فيه الصواب عن الخطلم ؛ فاعتقاد كون الكواكب أسبابا لآثار تحصل بخلق الله تعالى في الأرض وفي النبات وفي الحيوان ليس قادحا في الدين بل هو حق ، ولكن دعوى العلم بثلك الآثار على التفصيل مع الجهل قادح في الدين ، ولذلك إذا كان معك ثوب غسلته وتريد تجفيفه فقال لك غيرك : أخرج الثوب وابسطه فأن الشمس قدطلعت وحمى النهار والهواء لايلز مك تكذيبه ولايلزمك الإنكار عليه بحوالته حمى الهواء على طلوع الشمس ، وإذا سألت عن تغيير وجه الإنسان فقال : قرعتني الشمس في الطريق فاسود وجهي لم يلزمك تكذيبه بذلك ، وقس بهذا سائر الآثار ، إلا أن الآثار بعضها معلوم وبعضها مجهول . فالمجهول لايجوز دعوى العلم فيه ، والمعلوم بعضه معلوم للناسكافة كحصول الضياء والحرارة بطلوع الشمس ، وبعضه لبعض الناس كحصول الزكام بشروق القمر ؛ فإذن الكواكب ماخلقت عبثا ، بل فيها حكم كثيرة لاتحصى ، ولهذا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السهاء وقرأ قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا مَاخَلَقْتُ هَذَا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ﴾ ثم قال صلى الله عليه وسلم . ويل لمن قرأ هـذه الآية ثم مسح بها سبلته ٢٦٠ ، ومعناه أن يقرأ وبترك التأمل ، ويقتصر من فهم ملكوت السموات على أن يعرف لون السماء وصوء الكواكب وذلك بمـا تعرفه البهائم أيضا ، فن قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذي مسح بها سبلته ، فلله تعالى في ملكوت السموات والآفاق والانفس والحيوانات عجاءب يطلب معرفتها المحبون لله تعالى ؛ فإن من أحب عالمـا فلا يزال مشغولا بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب علمه حباله ، فكذلك الاس في عجائب صنع الله تعالى ، فإن العالم

<sup>(1)</sup> حديث النهى عن تصديق المنجبين وعن علم النجوم . أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن هباس « من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر ، زاد مازاد » وقطبرانى من حديث ابن مسعودوثوبان « لمذا ذكرت النجوم فأمسكوا » ولمسنادها ضعيف ، وقد تقدم في العلم . ولمسلم من حديث معاوية بن الحسكم السلمي قال : قلت يارسول الله ، أموراكنا نام الكهان ! قال « فلا تأثوا السكهان . . . الحديث » .

<sup>(</sup>٢) حديث قرأ قوله تمالى ( ربنا ماخلفت هــذا باطلا سبحانك ففنا عذاب النار ) ثم قال « ويل لمن قرأ هــذه الآية ثم مسع بهـا صبلته » أى ترك تأملها . أخرجه الثملمي من حديث ابن عباس بلفظ « ولم يتفــكر فيها » وفيه أبو جناب يحيى بن أبى حة ضعف .

كه من تصنيفه بل تصنيف المصنفين من تصنيفه الذي صنفه بواسطة قلوب عباده ، فإن تعجب من تصنيف فلا تتمجب من المصنف ، بل من الذي سخر المصنف لتصنيفه بما أذم عليه من مدايته وتسديده و تعريفه ، كما إذا رأيت لعب المشعوذ ترقص و تتحرك حركات موزونة متناسبة فلا تعجب من اللعب فإنها خرق محركة لامتحركة ، ولكن تمجب من حذق المشعوذ المحرك لها بروابط دقيقة خفية عن الابصار ، فإذن المقصود أن غذاه الذبات لا يتم ولكن تمجب من حذق المشمس والقمر والكواكب ، ولايتم ذلك إلا بالافلاك التي هي مركوزة فيها ، ولاتتم الافلاك إلا بحركانها ، ولاتم حركاتها إلا بملائكة ساوية بحركوبها ، وكذلك يتهادى ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرها تنبها بما ذكرناه على ماأهملناه ، ولنقتصر على هذا من ذكر أسباب غذاه النبات .

# الطرف الخامس: في نعم الله تعالى في الاسباب الموصلة للأطعمة إليك

اعلم أن هذه الاطعمة كلها لاتوجد فى كل مكان بل لها شروط مخصوصة لاجلها توجد فى بعض الاماكن دون بعض ، والناس منتشرون على وجه الارض وقد تبعد عنهم الاطعمة ويحول بينهم وبينها البحار والبرارى ، فافظر كيف سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم حرص حب المال وشهوة الربح مع أنهم لايغنيهم فى غالب الامر شى ، بل يجمعون فإما أن تغرق بها السفن أو تنهبها قطاع الطريق أو يموتوانى بعض البلاد فيأخذها السلاطين ، وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورلتهم وهم أشد أعدائهم لوعرفوا ، فافظر كيف سلط الله الجهل والغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد فى طلب الربح ويركبوا الاخطار ويغزروا بالارواح فى ركوب البحر فيحملون الاطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك ! والفلر كيف علهم الله تعالى صناعة السفن وكيفية الركوب فيها ! وافظر كيف خلق الحيوانات وسخرها المركب والحل فى البرارى ، وافظر إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى الغرس كيف أمدت بسرعة الحركة ، وإلى الحاركيف جعل صبورا على التعب ، وإلى الجال كيف تقطع البرارى وتعلوى المراحل تحت بسرعة الحركة ، وإلى الجوائح والحل ما يحتاج إليه الحيوانات من أسبابها وأدواتها وعلفها وماتحتاج إليه السفن المحافظة خلق الله تعالى جيم ذلك إلى حدالحاجة وفوق الحاجة وإحصاء ذلك غيرهكن ، ويتبادى ذلك إلى أمور حارجة عن فقد خلق الله تعالى جيم ذلك إلى حدالحاجة وفوق الحاجة وأحصاء ذلك غيرهكن ، ويتبادى ذلك إلى أمور حارجة عن الحصر ثرى تركها طلبا للإبجاز .

### الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة

اعلم أنّ الذي ينبت في الارض من النبات وما يخلق من الحيوانات لا يمكن أن يقضم ويؤكل ، وهو كذلك ، بلا يدّ في كل واحد من إصلاح وطبخ و تركيب و تنظيف إلقاء البعض وإبقاء البعض إلى أمور أخر لا تحصى ، واستقصاء ذلك في كل طعام يطول ، فلنعين رغيفاً واحدا ، ولننظر إلى ما يحتاج إليه الرغيف الواحد حتى يستدير و يصلح للاكل من بعد إلقاء البذر في الارض ، فأوّل ما يحتاج إليه الحارث ليزرع و يصلح الارض ، ثم الثور الذي يثير الارض والفدان وجميع أسبابه ، ثم العمد ذلك التعهد بسقى الماء مدّة ، ثم تنقية الارض من الحشيش ، ثم الحصاد ، ثم الفرك والتنقية ، ثم العلمون ، ثم العمد ثم الحين ثم الحير ؛ فتأمل عدد هذه الافعال التي ذكر ناها و مالم نذكره ، وعدد الاشخاص القائمين بها ، وعدد الآلات التي يحتاج إليها من الحديد والحمر وغيره ؛ وانظر إلى أعمال الصناع في إصلاح آلات الحراثة والعلمين والحبر من نجار ، وحداد وغيرهما ؛ وانظر إلى حاجة الحداد إلى الحديد والرصاص والنحاس ؛ وانظر كيف خلق اقه تعالى من نجار ، وحداد وغيرهما ؛ وانظر إلى حاجة الحداد والرصاص والنحاس ؛ والنظر كيف خلق اقه تعالى المناع في المناص والنحاس ؛ وانظر كيف خلق اقه تعالى النباس والنحاس والنحاس ؛ والفطركيف خلق اقه تعالى المناع في المناع في المناك المناك

الجبال والاحجار والمعادن ! وكيف جعل الارض قطعاً متجاورات مختلفة ! فإن فتشت علمت أنّ رغيفاً واحداً لايستدير بحيث يصلح لاكلك يامسكين مالم يعمل عليه أكثر من أاف صائع ، فابتدى من الك الذي يزجى السحاب ليُنزل الماء إلى آخر الاعمال من جهة الملائكة حتى تنتهى النوبة إلى عمل الإنسان فإذا استدار طلبه قريب من سبعة آلاف صافع كل صافع أصل من أصول الصنائع التي بها تتم مصلحة الحاق ، ثم تأمل كثرة أعمال الإنسان في تلك الآلات ، حتى إن الإبرة التي هي آلة صغيرة فائدتها خياطة اللباس الذي يمنع البرد عنك لاتكمل صورتها من حديدة تصلح الإبرة إلا بعد أن تمر على يد الإبرى خساً وعشرين مرة ويتعاطى فى كل مرة منها هملا، فلولم يجمع الله تعالى البلاد ولم يسخر العباد وافتقرت إلى عمل المنجل الذي تحصد به البر مثلا بعد نباته لنفذ عمرك وعجزت عنه أفلا ترى كيف هدى الله عبده الذي خلقه من نطفة قذرة لأن يعمل هذه الاعمال العجيبة والصنائع الغريبة ! فانظر إلى المقراض مثلاً وهما جلمان متطابقان ينطبق أحـدهما على الآخر فيتناولان الشيء معاً ويقطعانه بسرعة ، ولو لم يكشف الله تمالى طريق اتخاذه بفضله وكرمه لمن قبانا وافتقرنا إلى استنباط الطريق فيه بضكرنا ثمم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى تحصيل الآلات الى بها يعمل المقراض وعمر الواحد منا عمر نوح وأوتى أكمل العقول القصر عمره عن استنباط الطريق في إصلاح هذه الآلة وحدها فضلاعن غيرها ؛ فسبحان من ألحق ذوى الابصار بالعميان وسبحان من منع النبيين مع هذا البيان ، فانظر الآن لوخلا بلدك عن الطحان مثلا ، أوعن الحدّاد ، أو عن الحجام الذي هو أخسُ العبال، أو عن الحائك، أو عن واحد من جملة الصناع ماذا يصيبك من الآذي وكيف تصطرب عليك أمورككالها ! فسبحان من سخر بعض العباد لبعض حتى نفذت به مشيئته وتمت به حكمته ولنوجز القول في هذه الطبقة أيضا فإن الغرض التنبيه على النعم دون الاستقصاء .

### الطرف السابع: في إصلاح المصلحين

إعلم أن هؤلاء الصناع المصلحين الاطعمة وغيرها لو تفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم تنافر طباع الوحش لتبددوا وتباعدوا ولم ينتفع بعضهم ببعض بل كانوا كالوحوش لايمويهم مكان واحد ولا يجمعهم غرض واحد فافظر كيف ألف الله تعالى بين قلوبهم وسلط الآنس والحبة عليهم ﴿ لو أنفقت مانى الارض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ﴾ فلأجل الإلف وتعارف الارواح اجتمعوا وائتلفوا وبنوا المدن والبلاد ورتبوا المساكن والدور متقاربة متجاورة ورتبوا الاسواق والحانات وسائر أصناف البقاع بما يطول إحصاؤه ، مهمده المحبة تزول بأغراض يتزاجمون عليها ويتنافسون فيها ، فني جبلة الإنسان الغيظ والحسد والمنافسة ، وذلك بما يؤدى المحبة تزول بأغراض يتزاجمون عليها ويتنافسون فيها ، فني جبلة الإنسان الغيظ والحسد والمنافسة ، وذلك بما يؤدى الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعا وكرها ، وكيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح البلادحتى رتبوا أجزاء البلد كأنها الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعا وكرها ، وكيف هدى السلاطين إلى طريق إصلاح البلادحتى رتبوا أجزاء البلد كأنها الأسواق ، واضطروا الحلق إلى قانون العدل وألزموهم التساعد والتعاون حتى صار الحداد ينتفع بالقصاب والحباز الاسواق ، واضطروا الحدة والم البلد وكلهم ينتفعون بالحداد ، وصار الحجام ينتفع بالحراث، والحزاث بالحجام ، وينتفع كل واحد بكل واحد بسبب ترتيهم واجتاعهم و انضباطهم تحت ترتيب السلطان وجمعه ، كا يتعاون جميع أعضاء البدن وينتفع واحد بسبب ترتيهم واجتاعهم و انضباطهم تحت ترتيب السلطان وجمعه ، كا يتعاون جميع أعضاء البدن وينتفع يعضها ببعض . وانظر كيف بعث الا نبياء عايهم السلام حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للرعايا وعرقوهم قوانين السياسة في ضبطهم وكشفوا من أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام المفقة والمحكم المحكورة وكشفوا من أحكام الإمامة والسلطنة والمحكورة المحكورة والمحكورة والمحكو

ما امتدوا به إلى إصلاح الدنيا فضلا عما أرشدوهم إليه من إصلاح الدين ا وافظر كيف أصلح الله تمالى الانبياء بالملائكة وكيف أصلح الملائكة بعضهم ببعض إلى أن ينتهى إلى الملك المقرب الذى لاواسطة بينه وبين اقه تعالى فالحباز يخبر الدجين والطحان يصلح الحب بالطحن والحراث يصلح آلات الحسوائة والنجار يصلح آلات الحقاد وكذا جميع أرباب الصناعات المصلحين لآلات الاطعمة ، والسلطان يصلح الصناع ، والانبياء يصلحون العلماء الدين هم ورثنهم ، والعلماء يصلحون السلاطين ، والملائكة يصلحون الانبياء إلى أن ينتهى إلى حضرة الربوبية التي هى ينبوع كل فظام ومطلع كل حسن وجمال ومنشأ كل ترتيب وتأليف ، وكل ذلك فهم من رب الارباب ومسبب الاسباب ، ولو لا فضله وكرمه إذ قال تعالى ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ لما اهتدينا إلى هذه النبذة اليسيرة من فيم الله تعالى ، ولو لا عرله إيانا عن أن فطمح بعين الطمع إلى الإحاطة بكنه فعمه الشهرة المنا في فإن تكلمنا فيأذنه انبسطنا ، وإن سكنا فيقهره انقبضنا ؛ إذ لامعطى لما منع ولا مافع لما أعلى ، لانا في كل لحظة من لحظات العمر قبل الموت فسمع بسمع القلوب نداء الملك الجبار ﴿ لمن الملك اليوم فه الواحد القهار ﴾ فالحد لله الذي من أخل القبار وأسمعنا هذا النداء قبل انقضاء الاعماد .

## الطرف النامن: في بيان نعمة الله تعالى في خلق الملائكة: عليهم السلام

ليس يخني عليك ماسبق من نعمة الله في خلق الملائمكة بإصلاح الأنبياء عليهم السلام وهدايتهم وتبليخ الوحى إليهم ، ولا تظان أنهم مقتصرون في أفعالهم على ذلك القدر بل طبقات الملائكة مع كثرتها وترتيب مراتبها تنحصر بالجلة في ثلاث طبقات : الملائكة الارضية والسهاوية وحملة المرش ، فانظر كيف وكلهم الله تعالى بك فيها يرجع إلى الاكل والغذاء الذي ذكرناه دون مايجاوز ذلك من الهداية والإرشاد وغيرهما . واعلم أن كل جزءمن أجزاء بدنك بل من أجزاء النبات لايغتذى إلا بأن يوكل به سبعة من الملائكة هو أقله إلى عشرة إلى مائة إلى ماوراء ذلك وبيانه أن معنى الغذاء أن يقوم جزء من الغذاء مقام جزء وقد تلف ، وذلك الغذاء يصير دما في آخر الأمر ، ثم يصير لحمَّا وعظها ، وإذا صار لحمَّا وعظها تم اغتذاؤك ، والدم واللحم أجسام ليس لها قدرة ومعرفةواختيار ، فهي لاتتحرك بأنفسها ولا تتغير بأنفسها ، وبحرد الطبيع لايكني في ترددها في أطوارهاكما أن البر بنفسه لايصير طحينا ثم عجيناً ثم خبرًا مستديراً مخبوراً إلا بصناع ، فكذلك الدم بنفسه لايصير لحاً وعظها وعروقا وعصباً إلا بصناع والصناع في الباطن هم الملائكة كماأن الصناع في الظاهر هم أهل البلد ، وقدأسبغ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة وباطنة فلا ينبغي أن تغفل عن نعمه الباطنة ، فأقول : لا بد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم ، فإن الغذاء لايتحرك بنفسه ، ولا بد من ملك آخر يمسك الغذاء في جواره ، ولا يد من ثالث يخلع عليه صورة الدم ةولا بدمن رابع يكسوه صورة اللحموالمروق أو العظم ، ولا بدمن عامس يدفع الفضل الفاضل عن حاجة الغذاء ، ولا بد من سادس يلصق ما اكتسب صفة العظم بالعظم ومااكتسب صفة اللحم باللحم حتى لايكون منفصلا ، ولا بد من سابع يرعى المقادير فى الإلصاق فيلحق بالمستدير مالا يبطل استدارته وبالعريض مالا يزيل عرضه وبالمجوف مالا يبطل تجويفه ، ويحفظ على كل واحد قدر حاجته ، فإنه لو جمع مثلامنالغذاء على أنف الصبي مايحمع على فخذه لكبرأنفه وبطل تجويفه وتشوهت صورته وخلقته ، بل ينبغي أن يسوق إلى الاجفان مع رقتها وإلى الحدقة مع صفائها وإلى . الالخاذ معظظها وإلى العظم مع صلابته مايليق بكل واحد منها من حيث القــدر والشكل وإلا بطلت الصورة وربا بعض المواضع وضعف بعض المواضع ، بل لو لم يراع هذا الملك العادل فى القسعة والتقسيط فساق إلى رأس الصبى وسائر بدنه من الغذاء ما ينمو به إلا إحدى الرجلين مثلا لبقيت تلك الرجل كاكانت فى حدّ الصغر وكبرجميح البدن ، فكنت ترى هجسا فى ضخامة رجل وله رجل واحدة كانها رجل صبى فلا ينتفع بنفسه ألبتة ، فراعاة هذه المندسة فى هذه القسمة مفتوضة إلى ملك من الملائكة ، ولا تظنن أنّ الدم بطبعه يهندس شكل نفسه فإنّ محيل هذه الأمور على الطبع جاهل لا يدرى ما يقول به فهذه هى الملائكة الارضية وقد شغلوا بك وأنت فى النوم تستريح وفى الغفلة تقردد ، وهم يصلحون الغذاء فى باطنك ولا خبر لك منهم وذلك فى كل جزء من أجزا الك الذي لا يتجزأ حتى يفتقر بعض الاجزاء كالمين والقلب إلى أكثر من مائة ملك ، تركنا تفصيل ذلك المايجاز ، والملائكة الارضية مددهم من الملائكة السياوية على ترتيب معلوم لا يحيط بكنهه إلا الله تعالى ، وعدد الملائكة السياوية من حملة العرش والمنع على جملتهم بالتأييد والهداية والتسديد المهيمن القدوس المنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت جبار والمنعوات والآرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام ، والاخبار الواردة فى الملائكة الموكلين بالسموات والارض فلذلك تركنا الاستشهاد به .

ه فإن قلت : فهلا فوضت همذه الآفعال إلى ملك واحد ولم افتقر إلى سبعة أملاك ، والحنطة أيضا تحتاج إلى من يطحن أولا ثم إلى من يميز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانيا ، ثم إلى من يصب الماء عليه ثالثا ، ثم إلى من يعجن وابعا ، ثم إلى من يقطعه كرات مدورة خامسا ، ثم إلى من يرقها رغفانا عريضة سادسا ، ثم إلى من يلصقها بالتنور سابعا ، ولكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد يستقل به فهلاكانت أعمال الملائكة باطناكا عمال الإنس ظاهراً ؟ فاعلم أن خلقة الملائكة تخالف خلقة الإنس ، وما من واحد منهم إلا وهو وحدانى الصفة ليس فيه خلط وتركيب ألبتة ، فلا يكون لكل واحد منهم إلا فعل واحد ، وإليه الإشارة بقوله تعمالي ﴿ وما منا إلا وله مقام معلوم ﴾ فلذلك ليس بينهم تنافس وتقاتل بل مثالم في تعين مرتبة كل واحد منهم وفعله مثال الحواس الحنس، فإن البصر لا يزاحم السمع في إدراك الاصوات ولا الشم يواحها ولا هما يتنازعان الشم ؟ وليس كاليدوالرجل فإنك قد تبطش بأصابع الرجل بطشا ضعيفاً فتزاحم به اليد ، وقد تضرب غيرك برأسك فتزاحم اليد التي هي آلة الضرب ولا كالإنسان الواحد الذي يتولى بنفسه الطحن والعجن والحبن والحبز ، فإن هذا نوع من الاعوجاج والعدول عن العدل سببه اختلاف صفات الإنسان واختلاف دواعيه ، فإنه ليس وحدانى الصفة فل يكن وحدانى الفعل ، ولذلك نرى الإنسان يطيم عبولون على الطاعة مرة ويعصيه أخرى لاختلاف دواعيه ، فإنه ليس وحدانى الصفة فل يكن وحدانى الفعل ، ولذلك نرى الإنسان يطيم المقام ولائة ، وذلك غير مكن في طباع الملائكة ، بل هم بحبولون على الطاعة

<sup>(</sup>۱) حديث الأخبار الواردة في الملائسكة الموكاين بالسموات والأرضين وأجزاء النبات والحبوانات حتى كل قطرة من المعلم وكل سحاب ينجر من جانب للى جانب ... ؟ فني الصحيحين من حديث أبي ذر في قصة الإسراء قال جبريل لحازن السهاء الدنيا : افتح ، . الحديث ، ولها من حديث أبي هريرة و إن فة ملائسكة سياسين يبلنوني افتح ، وفيه : أتى السلام » وفي الصحيحين من حديث عائمة في قصة عرضه بفسه على عد ياليل و فناداني ملك الجبال إن شئت أن أطبق عايهم الأخشبين . الحديث » وروى أبو منصور الديلى في مسندالفردوس الأخشبين . الحديث » وفيه محد بن صالح العابرى وأبو بحر من حديث السماء والمابرى وأبو بحر من حديث بريدة الأسلى و مامن نبت ينبت إلا وتحته ملك مؤكل حتى يحمد .. الحديث » وفيه محد بن صالح العابرى وأبو بحر من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف و لمن فة ملائسكة يعزلون في السماء عبان بن عبد الرحن وكلاما ضعيف . والعبراني من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف و لمن فقمال كم يعلن بن عباس : قالت اليهود كل المابك من الملائسكة موكل بالسحاب » والمترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة : و بينما رجل بفلاة من الأرض عباس صوتا من سحابة : استى حديثة فلان ، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماء في حرة . . الحديث »

لامجال للمعصية في حقهم ، فلا جرم لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ، ويسبحون الليـــل والنهار لايفترون، والراكع منهم راكع أبدا ، والساجد منهم ساجَّد أبدا ، والقائم قائم أبدا لا اختلاف في أفعالهم ولا فتور ، ولكل واحد مقام معلوم لايتعداه ، وطاعتهم لله تعمالي من حيث لامجال المخالفة فيهم يمكن أن تشبه بطاعة أطرافك لك ، فإنك مهما جزمت الإرادة بفتح الاجفان لم يكن للجفن الصحيح تردد واختلاف فيطاعتك مرة ومعصيتك أخرى ، بلكأنه منتظر لامرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلا بإشار تك ، فهذا يشبهه من وجهولكن يخالفه من وجه ، إذ الجفن لاعلم له بمـا يصدر منه من الحركة فتحا وإطباقا والملائكة أحياء عالمون بمــا يعملون ؛ فإذن هذه نعمة الله عليك في الملائكة الارضية والسهاوية وحاجتك إليهما في غرض الاكل فقط دون ماعداها من الحركات والحاجات كلها؛ فإنا لم نطول بذكرها؛ فهذه طبقة أخرى من طبقات النعم ومجامع الطبقات لايمكن إحصائها ، فكيف آحاد مايدخل تحت مجامع الطبقات ، فإذن قد أسبغ الله تعالى نعمه عليك ظاهرة وباطنة ، شم قال ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ﴾ فترك باطن الإثم مما لايعرفه الخلق من الحسد وسوء الظن والبدعة واضمار الشر للناس إلى غير ذلك من آئام القلوب هو الشكر للنعمالباطنة ،وترك الإثمالظاهر بالجوار-شكرللنعمةالظاهرة بل أقول : كل من عصى الله تعالى ولو في تطريفة واحدة بأن فتح جفنه مثلاً حيث يجب غض البصر فقد كفركل نعمة لله تعالى عليه في السموات والأرض وما بينهما ، فإن كل ماخلقه الله تعالى حتى الملاء كم والسموات والارض والحيوانات والنبات بجملته نعمة على كل واحد من العباد قد تم به انتفاعه وإن انتفع غيره أيضاً به فإن لله تعالى في كل تطريفة بالجفن نعمتين في نفس الجفن ، إذ خلق تحت كل جفن عضلات ولها أوتار ورباطات متصلة بأعصابالدماغها يتم انخفاض الجفنالاعلىوارتفاع الجفن الاسفلوعلى كلجفن شعورسود، وفعمة الله تعالى في سوادها أنهاتجمع ضوءالعين ، إذ البياض بفرق الصوءوالسواد يجمعه ، ونعمة الله تعالى في تربيها صفاوا حدا أن يكون مانعا للهوام من الدبيب إلى باطن العينومتشبثا للافذاء التي تتنائر في الهواء ، وله فكل شعرة منها فعمتان من حيث لين أصلها ومع اللين قوام نصبها ، وله في اشتباك الأهداب نعمة أعظم من السكل : وهو أنَّ غبار الهواء قد يمنع من فتح العين ولو طبق لم يبصر ، فيجمع الاجفان مقدار ما تتشابك الاهداب فينظر من وراءشباك الشعر ، فيكون شباك الشعر مانعا من وصول القذي من عارج وغير مانع من امتداد البصر من داخل ، ثم إن أصاب الحدقة غبار فقد خلق أطراف الاجفان عادمة منطبقة على الحدقة كالمصقلة للرآة فيطبقها مرة أو مرتين وقد انصقلت الحدقة من الغبار وخرجت الاقذاء إلى زوايا العين والاجفان ، والذباب لما لم يكن لحدقته جفن خلق له يدين ، فتراه على الدوام يمسح بهما حدقتيه ليصقلهما من الغبار وإذ تركنا الاستقصاء لتفاصيل النعم لافتقاره إلى تطويل يزيد على أصل هذا الكتاب ، ولعلنا نستأنف لدكتابا مقصودا فيه إن أمهل الزمان وساعد التوفيق نسميه عجائب صنع الله تعمالي ، فانرجع إلى غرضنا فنقول: من نظر إلىغير محرم فقد كفربفتح العين نعمة الله تعالى في الاجفان، ولاتقوم الاجفان إلا بعين ، ولاالعين إلابرأس : ولا الرأس إلا بحميع البدن ، ولاالبدن إلا بالغذاء ، ولاالغذاء إلابالماء والأرض والهواء والمطر والغيم والشمس والقمر ، ولايقوم شيء من ذلك إلا بالسموات ، ولاالسموات إلا بالملاقحة ، فإنّ الكل كالشيء الواحد يرتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاءالبدن بعضها ببعض ، فإذن قد كفر كل نعمة في الوجود من منتهى الثريا إلى منتهى الثرى فلم يبق فلك ولاملك ولاحيوان ولانبات ولاجاد إلا ويلعنه ، ولذا ورد في الاخبار أن البقعة التي يحتمع فيها الناس إما أن تلعنهم إذا تفرقوا أوتستغفر لهم (١) وكذلكورد أنالعالم يستغفر

<sup>(</sup>١) حديث « ان البقعة التي اجتمع فيها الناس تلمنهم أو تستنفر لهم » لم أجد له أصلا .

له كل شىء حتى الحوت فى البحر (۱) وأن الملائكة يلمنون العصاة (۱) فى ألفاظ كثيرة لا يمكن إحصاؤها، وكل ذلك إشارة إلى أن العاصى بتطريفة واحدة جنى على جميع مافى الملك والملكوت، وقد أهلك نفسه إلا أن يتبع السيئة بحسنة تمحوها، فيتبدل اللمن بالاستغفار، فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه. وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام ويا أيوب ما من عبدلى من الآدميين إلا ومعه ملكان، فإذا شكرنى على نعائى قال الملكان؛ اللهم زده نعاعلى نعم، فإنك أهل الحد والشكر، فكن من الشاكرين قريبا فكنى بالشاكرين علو رتبة، وعندى أنى أشكر شكرهم وملائكتى يدعون لهم والبقاع تحبهم والآثار تبكى عليهم».

وكما عرفت أن فى كل طرفة عين فع كثيرة ، فاعلم أن فى كل نفس ينبسط وينقبض فعمتين ، إذ بانبساطه يخرج الدعان المحترق من القلب ولو لم يخرج لهلك ، وبانقباضه يجمع روح الهواء إلى القلب ولو سدّ متنفسه لاحترق قلبه بانقطاع روح الهواء وبرودته عنه وهلك ، بل اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وفى كلساعة قريب من ألف نفس وكل نفس قريب من عشر لحظات ، قعليك فى كل لحظة آلاف آلاف نعمة فى كل جزء من أجزاء بدنك ، بل فكل جزء من أجزاء العالم ، فانظر هل يتصوّر إحصاء ذلك أم لا ؟ ولما انكشف لموسى عليه السلام حقيقة قوله تعالى في وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) قال : إلمي كيف أشكرك والمك فى كل شعرة من جسدى فعمتان ؛ أن اينت أصلها ، وأن طعست رأمها ؟ وكذا ورد فى الاثر : أن من لم يعرف نعم الله فى مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذا به .

وجميع ماذكرناه يرجع إلى المطعم والمشرب فاعتبر ماسواه من النعم به ، فإنّ البصير لاتقع عينه في العالم على شيء ولايلم خاطره بموجود إلا ويتحقق أن نق فيه نعمة عليه ، فلنترك الاستقصاء والتفصيل فإنه طمع في غير مطمع .

### بيان المبب الصارف للخلق عن الشكر

اعلم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة ، فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم ، ولايتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها ، ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسامه : الحدقه ، الشكر فله . ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة فى إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة افله عزوجل فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان .

أما الغفلة عن النعم فلها آسباب، وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق ويسلم لهم في جميع أحوالهم ، أحوالهم نعمة ، فلذلك لا يشكرون على جملة ما ذكرناه من النعم لانها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم ، فلا يرى كل واحد لنفسه منهم اختصاصا به فلا يعدّه نعمة ، ولا تراهم يشكرون الله على روح الهواء ، ولو أخذ بمختنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا ولو حبسوا في بيت حمام فيه هواء حاز أو في بثر فيه هواء مقل برطوبة المساء ماتوا غما ؛ فإن ابتلى واحد منهم بشيء من ذلك ثمنجا ربما قدّر ذلك نعمة وشكر الله عليها ، وهذا غاية الجهل إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد عليهم في بعض الاحوال ، والنعمة في جميع الاحوال أولى بأن تشكر في بعضها ؛ فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلا أن تعمى عينيه ، فعند ذلك لو أعيد عليه بصره

<sup>(</sup>١) حديث و لمن العالم ليستنفرله كل شيء حتى الحوت في البحر » تقدم في العلم (٢) حديث و ان الملائكة يلعنون العماة » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة الملائكة تلمن أحدكم اذا أشار الى أخيه بحديدة وان كان أخاد لأبيه وأمه .

أحس به وشكره وعدّه نعمة ، ولما كانت رحمة الله واسعة عمم الخلق وبذل لهم في جميع الآحوال فلم يعدّه الجاهل نعمة ، وهذا الجاهل مثل العبد السوء حقه أن يضرب دائمها ، حتى إذا ترك ضربه ساعة تقلدبه منة ، فإن ترك ضربه على الدوام غلبه البطر وترك الشكر ، فصار الناس لا يشكرون إلا المهال الذي يتطرّق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة وينسون جميع نعم الله تعالى عليم ، كما شكا بعضهم فقره إلى بعض أرباب البصائر وأظهر شدة اغتمامه به فقال له : أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقال : لا فقال : أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال لا : فقال : أيسرك أن أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا ؟ فقال : لا ، فقال : أيسرك أن أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا ؟ فقال : كم وض بخمسين ألفا ؟

وحكى أن بعض القراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا ، فرأى في المنام كأنّ قائلًا يقول له : تود أناأ نسيناك من القرآن سورة الانعام وأن لك ألف دينار ؟ قال : لا ، قال : فسورة هود ؟ قال : لا ، قال : فسورة يوسف؟ قال : لا ، فعدّد عليه سوراً ثم قال : فعك قيمة مائة ألف دينار وأنت تشكو ، فأصبح وقد سرى عنه .

ودخل ابن السباك على بعض الخلفاء وبيده كوز ماء يشربه ، فقال له : عظنى ! فقال:لولم تعط هذه الشربة إلاببذل جميع أموالك و إلا بقيت عطشان فهل كنت تعطيه ؟ قال : فعم ، فقال ؛ لو لم تعط إلا بملسكك كله فهلكنت تتركه ؟ قال : فعم ، قال : فلا تفرح بملك لا يساوى شربة ماء .

فهذا تبين أن نعمة الله تعالى على العبد فى شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها ، وإذا كانت العلماع مائلة إلى اعتداد النعمة الخاصة دون العامة ... وقد ذكرنا النعم العامة ... فلنذكر إشارة وجيزة إلى النعم الحاصة فنقول : مامن عبد إلا ولو أمعن النظر فى أحواله رأى من الله فعمة أو فع كثيرة تخصه لايشاركه فيها الناس كافة بل يشاركه فيها أحد ، وذلك يعترف به كل عبد فى ثلاثة أمود : فى العقل ، والعلم .

أما العقل. فما من عبد لله تمالى إلا وهو راض عن الله فى عقله يمتقد أنه أعقل الناس، وقل من يسأل الله العقل، وإنّ من شرف العقل أن يفرح به الحالى عنه كما يفرح به المتصف به ، فإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكره ، لانه إن كان كذلك فالشكر واجب عليه ، وإن لم يكن ولكنه يمتقد أنه كذلك فهو نعمة فى حقه، فن وضع كنزا تحت الارض فهو يفرح به ويشكره عليه ، فإن أخذ الكنز من حيث لايدرى فيبق فرحه بحسب اعتقاده ويستى شكره لا به فى حقه كالباقى .

وأما الحلق فما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها ، وإنما يذمها من حيث يرىنفسه بريثاً عنها ، فإذا لم يشتغل بذم النير فينبغى أن يشتغل بشكر الله تعالى إذ حسن خلقه وابتلى غيره بالحلق السيء .

وأما العلم فما من أحد إلا ويعرف بواطن أمور نفسه وخفايا أفكاره وما هو منفرد به ، ولوكشف الغطاء حتى اطلع عليه أحد من الحلق لافتضح ، فكيف لو اطلع الناس كافة ! فإذن لكل عبدعلم بأمر عاص لايشار كهفيه أحد من عباد الله ، فلم لا يشكر ستر الله الجيل الذي أرسله على وجه مساويه فأظهر الجيل وستر القبيح وأخنى ذلك عن أعين الناس وخصص علمه به حتى لا يطلع عليه أحد ؛ فهذه ثلاثة من النعم خاصة يعترف بها كل عبد إما مطلقاً. وأمانى بعض الآمور فلنغزل عن هذه الطبقة إلى طبقة أخرى أعم منها قليلا ، فنقول : مامن عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو شعصه أو أخلاته أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو باده أو رفيقه أو أقاربه أو عزه أو جاهه أو في سائر محابه أموراً

لوسلب ذلك منه وأعطى ماخصص به غيره لكان لايرضى به ، وذلك مثل أن جمله مؤمنا لا كافرا وحيا لاجمادا وإنسانا لا بهيمة وذكرا لا أنثى وصحيحا لا مريضا وسليا لا معيا ؛ فإنّ كل هذه خصائص ، وإنكان فيها عوم أيضا فإن هذه الا حوال لو بدلت بأصدادها لم يرض بها ، بل له أمور لا يبدلها بأحوال الآدميين أيضا ، وذلك إما أن يكون بحيث لا يبدله بما خص به أحد من الحلق أو لا يبدله بما خص به الاكثر ؛ فإذا كان لا يبدل حال نفسه بمال غيره فإذن حاله أحسن من حال غيره وإذا كان لا يعرف شخص يرتضى لنفسه حالة بدلا عن مال نفسه إما على الجملة وإما فى أمر عاص ؛ فإذن لله تسالى عليه فيم ليست له على أحد من عباده سواه، وإنكان يبدل حال نفسه بمال بعضه دون البعض فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده فإنه لا محالة براهم أقل بالإضافة إلى غيرهم ، فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير بما هو فوقه ، فيا باله ينظر إلى من فوقه ليزدرى فيم الله تعملى على نفسه ، ولا ينظر إلى من دونه لا يسوى دنياه بدينه ، أليس إذا لامته نفسه على سيئة يقار فها يعتذر إليها بأن في الفساق كثرة ؛ فينظر أبدا فى الدنيا إلى من دونه لا إلى من فوقه ، فيلم لا يكون نظره فى الدنيا كذلك ؟فإذا كان حال أكثر الحلق ، فيكيف لا يلزمه الشكرة وذا كان حال عليه وسلم ، من نظر فى الدنيا إلى من هو دونه لو يقور فى الدنيا إلى من هو دونه لو يقر فى الدنيا والم والقران كل من اعتبر حال فى الدنيا إلى من هو دونه أو يقل في الدنيا والم والقرآن مم الفراغ والصحة والا من وغير ذلك ، وادلك قيل :

الفراغ والصحة والا من وغير ذلك ، وادلك قيل :

ن شاء عيشا رحي يستطيل به في دينه ثم في دنياه إقبالا فلينظرن إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى من دونه مالا

وقال صلى الله عليه وسلم و من إستغن بآيات الله فلا أغناه الله (١) ، وهذا إشارة إلى نعمة العلم . وقال عليه السلام و إن القرآن هو الغنى الذي لا غنى بعده ولا فقر معه (١) ، وقال عليه السلام و من أتاه الله القرآن فظن أن أحدا أغنى منه فقد استهزأ بآيات الله (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم و ليس منا من لم يتغن بالقرآن (١) ، وقال عليه السلام وكنى بالمقين عنى (١) ، وقال بعض السلف : يقول الله تعالى في بعض الكتب المغزلة و إن عبداأغنيته عن ثلاثة لقد أتممت عليه نعمتى : عن سلطان ياتيه ، وطبيب يداويه ، وعما في يد أخيه ، وعبر الشاعر عن مذافقال:

إذا ما القوت يأتيك كذا الصحة والآمن وأصبحت أخا حرزن فللا فارقك الحزن

<sup>(</sup>۱) حديث « من نظر في الدنيا الى من هو دونه ونظر في الدين الى من هو فوقه كتبه الله صابرا شاكرا...الحديث » أحرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وقال غريب ، وفيه المئني بن الصباح صيف . (۲) حديث « من لم يستنن بآيات الله فلا أغناه الله » لم أجده بهذا الخفظ . (۳) حديث « ان الترآن هو المناء الذي لاغناه بعده ولا فقر معه » أخرجه أبو يدني والطبراني من حديث أنس بستد ضعيف بافظ « ان القرآن غني لافقر بعده ولاعي دونه » قال الدار تعاني رواه أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي هن الحسن مرسلا ، وهو أشه بالصواب ،

<sup>(</sup>٤) حديث « من آتاء الله القرآن فظناًن أحدا أغىمنه فقد استهزأ بآيات الله » أخرجه البغارى في التاريح من حديث رجاء الننوى بلفظ « من آتاء الله حفظ كتابه وظن أن أحدا أونى أفضل بما أوتي فقد صرر أعظم النهم » وقد تقدم في فضل القرآد ، ورجاء مختلف في صحبته . وورد من حديث عبدالله بن عمرو وجابر والبراء محوه وكلها ضعيفة (٥) حديث « لبر منامن لم يتن بالقرآن » تقدم في آداب التلاوة . (٦) حديث « كني باليقين هني » رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامم ، ورواه ابن أبي الهنبا في المقاعة موقوفا عليه ، وقد تقدم .

بل أرشق العبارات وأفصح الـكلمات كلام أفصح من نطق بالضاد حيث عبر صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى فقال من أصبح آمنا في سربه معانى في بدنه عنده قوت يومه : فسكمأنمـا حيزت له الدنيـا بجذافيرها (١١) ، ومهما تأملت الناس كلهم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث ؛ مع أنها و بال عليهم ولا يشكرون نعمة الله في هذه الثلاث ولا يشكرون نعمة الله عليهم في الإيمان|الذي به وصولهم إلى النعيم المقيم والملك|العظيم ، بل البصير ينبغي أن لايفرح إلا بالمعرفة واليقين والإيمان ، بل نحن نعلم من العلماء من لو سلم إليه جميع مادخل تحت قدرة ملوك الارض من المشرق إلى المغرب من أموال وأتباع وألصار وقيل له خذها عوضاً عن علمك بل عن عشرعشير علمك : لم يأخذه ، وذلك لرجائه أن نعمة العلم تفضى به إلى قرب الله تعمالي في الآخرة ، بل لو قيل له لكفالآخرة ما ترجوه بكماله ، فخذ هذه اللذات في الدنيا بدلا عن التذاذك بالعلم في الدنيا وفرحك به ، لكان لايأخذه، لعلمهأن لذة العلم دائمة لاتنقطع وباقية لا تسرق ولا تغصب ولا ينافس فيها وأنها صافية لا كدورة فيها ، ولذات الدنياكلها ناقصة مُكدّرة مشوشة لايني مرجوها بمخوفها ولالنتها بألمها ولافرحها بغمها ، هكذا كانت إلىالآن ، وهكذاتكون مابق من الزمان إذ ماخلقت لذات الدنيا إلا لتجلب بها العقول الناقصة وتخدع ، حتى إذا انخدعت وتقيدت بهاأبت . عليها واستعصت ، كالمرأة الجميل ظاهرها تتزين للشاب الشبق الغني ، حتى إذا تقيد بها قلبه استعصت عليه واحتجبت عنه فلا يزال معها في تعب قائم وعناء دائم ، وكل ذلك باغتراره بلذة النظر إليها في لحظة ، ولو عقل وغض البصر واستهان بتلك اللذة سلم جميع عمره ، فهكذا وقعت أرباب الدنيا في شباك الدنيا وحباتماها ، ولا ينبغي أن نقول إن المعرض عن الدنيا متألَّم بالصبر عنها ، فإنَّ المقبل عليها أيضا متألم بالصبر عليها وحفظها وتحصيلها ودفع اللصوص عنها ، وتألم المعزمن يفضي إلى لذة في الآخرة وتألم المقبل يفضي إلى الالم في الآخرة ، فليقرأ المعرض عنالدنياعلى نفسه قوله تعالى ﴿ وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتَغَاء القوم ، إن تَكُونُوا تألمون فإنهم يألمون كَا تألمون وترجون من الله عالا يرجون ﴾ فإذن إنَّمَا انسد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النمم الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة .

• فإن قلت ؛ فاعلاج هذه القلوب الفافلة حتى تشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر ؟ فأقول : أما التلوب البليدة التى لا المدة نعمة البسيرة فعلاجها التأمل فيها رمزنا إليه من أصناف فعم الله تعالى العامة . وأما القلوب البليدة التى لا تعدّ النعمة فعمة الإ إذا خصتها أو شعرت بالبلاء معها ، فسبيله أن ينظر أبدا إلى من دونه ويفعل ما كان يفعله بعض الصوفية ، إذ كان كل يوم يحضر دار المرضى والمقابر والمواضع التى تقام فيها الحدود ، فسكان يحضر دار المرضى ليشاعدانواع بلاء الله تعالى عليهم ثم يتأمل في محته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء الأمراض ويشكر الله تعالى ، ويشاهد الجناة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم ويعذبون بأنواع العذاب ليشكر الله تعالى على عصمته من الجنايات ومن تلك العقوبات ويشكر الله تعالى على عصمته الأمن ، ويحضر المقابر فيعلم أن أحب الاشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما واحدا ، أما من عصى الله تعالى فليتدارك ، وأمامن أطاع فليردف طاعته، فإن يوم القيامة أن يرم التغابن ، فالمطبع مغبون إذ يرى جزاء طاعته فيقول ؛ كنت أقدر على أكثر من هذه الطاعات فاأعظم غبنى إذ يوم العمر مابق له ، فيصرف بقية العمر إلى ما يشتهى أهل القبور العود لاجله ليكون ذلك معرفة يكون قد بق لهم من العمر مابق له ، فيصرف بقية العمر إلى ما يشتهى أهل القبور العود لاجله ليكون ذلك معرفة العمر إلى ما خلق العمر قلى ما خلق العمر بالم فى كل نفس من الانفاس ، وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن يصرف العمر إلى ما خلق العمر إلى ما خلق العمر لا ما خلق العمر بنعم الذيبا للآخرة ، فهذا علاج هذه القلوب الغافلة لتشعر بنعم الله تعالى في المنابع وهو الترود من الدنيا للآخرة ، فهذا علاج هذه القلوب الغافلة لتشعر بنعم الله تعالى في منابع المنابع الكابع المنابع ال

<sup>(1)</sup> حديث « من أصبح آمنا في سربه ... الحديث » تقدم غير سرة .

فعساها تشكر. وقد كان الربيع بن خيثم مع تمام استبصاره يستعين بهذه الطريق تأكيدا للمعرفة ، فكانقد حفر في داره قبرا فكان يضع غلا في عنقه وينام في لحده ثم يقول ﴿ رب ارجعون لعلى أعمل صالحا ﴾ ثم يقوم ويقول: ياربيع قد أعطيت ما سألت ، فاعمل قبل أن تسأل الرجوع فلا ترد ·

وبما ينبغى أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر: أن تعرفأن النامة إذا لم تشكر زالت ولم تعد ، ولذلك كان العضيل بن عياض رحمه الله يقول : عليكم بملازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعاذت إليهم. وقال بعض السلف : النعم وحشية فقيدوها بالشكر . وفي الخبر ، ماعظمت نعمة الله تعالى على عبد إلاكثرت حوائج الناس إليه فن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال (۱) ، وقال الله سبحانه وتعالى ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ فهذا تمام هذا الركن .

# الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالآخر بياں وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد

لعلك تقول : مانكرته في النعم إسارة إلى أن لله تعالى في كل موجود نعمة ، وهـذا يشير إلى أن البلاء لاوجود له أصلا فما معني الصبر إذن . وإن كان البلاء موجودا فما معني الشكر على البلاء . وقدادعي مدّعون أنا نشكر على البلاء فضلا عن الشكر على النعمة ، فكيف يتصوّر الشكر على البلاء ، وكيف يشكر على مايصبر عليه والصبر على البلاء يسمدعي ألما والشكر يستدعي فرحا وهما يتضادان ، وما معني ماذكرتموه منأنلة تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده ؟ فاعلم أن البلاء موجودكما أن النعمة موجودة ، والقول بإنباب النعمة يوجب الفول بإثبات البلاء لأمهما متضادان ﴿ فَفَقَدَ البِلاءَ نَعْمَةً وَفَقَدَ النَّعْمَةُ بِلاءٌ ، ولكن قد سبق أن النَّعْمَةُ تنقسم إلى لعمة مطلقة من كل وجه : أما في الآخرة فعكسعادة العبد بالنزول في جوار الله تعالى ، وأما في الدنيا فعكالإيمان وحسن الخلق ومايعين عليهما ، وإلى فعمة مقيدة من وجه دون وجه : كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه ، فكذلك البلاء ينقسم إلى مطاق ومقيد : أما المطلق في الآخرة فالبعد من الله تعالى إما مدّة وأما أبدا . وأما في الدنيا فالكفر والمعصية وسوء الحلق وهي التي تفضي إلى البلاء المطلق . وأما المقد فكالفقر والمرص والخوف وسائر أنواع اللاء التي لاتكون بلاء في الدين بل في الدنيا ، فالشكر المطلق للنعمة المطلقة . وأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر بالصر عليه لأن الكفر بلاء ولا معني للصر عليه وكذا المعصية ، بل حق الكافر أن يترك كمر. وكذا حق العاصى ، نعم الـكافر قد لايعرف أنه كافر فيكون كمن به علة وهو لايتألم بسبب غشية أو غيرها فلا صبر علم؟ ، والعاصي يعرف أنه عاص فعليه ترك المعصية ، بل كل بلا ويقدر الإنسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه ، فلو ترك الإنسان المناء مع طول العطش حنى عظم تألمه فلا برُّم، بالصبر عليه بل يؤمم بإزالة الألم ، وإنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته ، فإذن يرجع الصبر في الدنبا إلى ماليس ببلاء مطلق ، بل يجوز أن يكوں نعمة من وجه فلذلك يتصوّر أن يجتمع عليه وطيفة الصبر والشكر ؛ فإن الغني مثلا يجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) حديث و ماعطست تعمة الله على عبد الاكثرت حوائج الناس اليه . ث. الحديث ، أخرجه ابن عدى وابن حان في الضعاء من حديث معاد بن جبل بلعط و الا عطبت مؤنة الداس عليه ، هن لم يحتمل تلك المؤبة . . الحديث ، ورواه ابن حبان في الضعاء من حديث ابن عباس وقال : انه موضوع على حجاج الأعور .

سببا لهلاك الإنسان حتى يقصد بسبب ماله فيقتل وتقتل أولاده ، والصخة أيضاكذلك ؛ فـا من نعمة من هذه التعم الدنيوية إلا ويجوز أن تصير بلاء ولكن بالإضافة إليه ، فكذلك مامن بلاء إلا وبحوز أن يصير نعمة ولكن بالإضافة إلى حالة ؛ فرب عبد تكون الخيرة له في الفقر والمرض ، ولوصح بدنه وكثر ماله لبطر وبني ؛ قال الله تعالى ﴿ وَلَوْ بِسَطِّ اللَّهِ الرَّزِقُ لَعِبَادُهُ لَبِغُوا فِي الْأَرْضَ ﴾ وقال تعالى ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيْطَغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ وقال صلَّى الله عليه وسلم و إن الله ليحمى عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمى أحدكم مريضه (١) ، وكذلك الزوجة والولد والقريب ، وكل ماذكرناه في الاقسام الستة عشر من النعمسوي الإيمان وحسن الخلق فإنها يتصوّر أن تـكون بلاء في حق بعض الناس فتـكون أصدادها إذن فعها في حقهم ، أذ سبق أن المعرفة كمال و نعمة فإنها صفة من صفات الله تعمالي ، والكن قد تكون على العبد في بعض الأمور بلاء ويكون فقدها نعمة ، مثاله :جهل الإنسان بأجله فإنه نعمة عليه ، إذ لو عرفه ربمـا تنغص عليه العيش وطال بذلك غمه ؛ وكذلك، جهله بمــا يضمره الناس عليه من معارفه وأقاربه نعمة عليه ، إذ لو رفع الستر واطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام؛ وكمذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره لعمة عليه ، إذ لو عرفها أبغضه وآذاه وكان ذلك وبالاعليه في الدنيا والآخرة ، بل جهله بالصفات المحمودة في غير. قد يكون نعمة عليه فإنه ربمــا يكون وليا لله تعالى وهو يضطر إلى إلذائه وإهانته ، ولو عرف ذلك وآذي كان إثمه لا محالة أعظم ، فليس من آذي نبيا أوولياوهويمر ف كن آذى وهو لا يعرف . ومنها : إبهام انله تعالى أمر القيامة ، وإبهامه ليلة القدر ، وساعة يوم الجمعة ، وإبهامه بعض الكبائر ، فكل ذلك نعمة لأن هذا الجهل يوفر دواعيك على الطلب والاجتهاد ، فهذه وجوء نعم الله تعالى في الجهل فكيف في العلم . وحيث قلنا إن الله تعالى في كل موجود نعمة فهو حق ، وذلك مطرد في حق كل أحد ، ولا يستثنى عنه بالظن إلا الآلام التي يخلقها في بعض الناس ، وهي أيضا قد تكون نعمة في حق المتألم بها ، فإن لم تكن نعمة في حقه كالآلم الحاصل من المعصية كـقطعه يد نفسه ووشمه بشرته فإنه يتألم به وهو عاص بهءوألمالكفار في النار فهو أيضًا نعمة ولكن في حق غيرهم من العباد لا في حقهم ، لأن مصائب قوم عند قوم فوائد . ولولا أن الله تعالى خلق العذاب وعذب به طائفة لمــا عرف المتنعمون قدر نعمه ولوكـش فرحهم بها ، ففرح أهل الجنة إنما يتضاعف إذا تفكروا في آلام أهل النار . أما ترى أهل الدنيا ليس يشتدّ فرحهم بنور الشمس مع شدّة حاجتهم إليه من حيث إنها عامة مبذولة ، ولا يشتد فرحهم بالنظر إلى زينة السهاء وهي أحسن من كل بستان لهم ڧالارض يحتهدون في عمارته ، ولكن زينة السماء لمـا عمت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها ، فإذنقدصحماذكرناهمن أنّالله تعالى لم يخلق شيئًا إلا وفيه حكمة ، ولا خلق شيئًا إلا وفيه نعمة إما على جميع عباده أو على بعضهم ، فإذن في خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا إما على المبتلي أو على غير المبتلي ، فإذن كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة ، فيجتمع فيها على العبد وظيفتان ؛ الصبر والشكر جميما .

• فإن قلت : فهما متصادان فكيف يجتمعان ؟ إذ لا صبر إلا على غم ، ولا شكر إلا على فرح ؟ فاعلم أن الشيء الوحيد قد يغتم به من وجه ويفرح به من وجه آخر ، فيكون الصبر من حيث الاغتمام ، والشكر من حيث الفرح . وفي كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خسة أمور ينبغي أن يفرح الغافل بها ويشكر عليها . الفرح . وفي كل مصيبة ومرض فيتصوّر أن يهكون أكبر منها ، إذ مقدورات الله تعالى لا تتناهي فلو ضعفها الله

<sup>(</sup>١) حديث د ان الله ليحمى عبده من الدنيا ... الحديث ، أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصمحه ، وقد تقدم .

تعمالي وزادها ماذا كان يرده ويحجزه ، فليشكر إذ لم تكن أعظم منها في الدنيا . (الثاني) أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه : قال رجل لسهل رضي الله تعالى عنه : دخل اللُّص بيتي وأخذ متاعي ! فقال : اشكر الله تعالى ، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع ؟ ولذلك استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام في دعائه إذ قال ؛ اللهم لا تجمل مصيبتي في ديني . وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى على فيه أربع نعم : إذ لم يكن في ديني ، وإذ لم يكن أعظم منه ، وإذ لم أحرم الرضا به ، وإذ أرجو الثواب عليه. وكان لبعض أرباب القلوب صديق فحبسه السلطان ، فأرسل إليه يعلمه ويشكو إليه ، فقال له : اشكر الله فعنربه ؛ فأرسل إليه يعلمه ويشكو إليه ، فقال :اشكر الله ، فجيء بمجوسي فحبس عنده وكان مبطونا فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في رجل المجوسي ، فأرسل إليه فقال : اشكر الله ، فكان المجوسي يحتاج إلى أن يقوم مرات وهو يحتاج إلى أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضى حاجته ، فكتب إليه بذلك ، فقال : اشكر الله ، فقال : إلى متى هذا ، وأى بلاء أعظم من هذا ؟ فقال : لو جعل الزنار الذي في وسطه على وسطك ماذا كنت تصنع؟فإذن ما من إنسان أصيب ببلاء إلا واو تأمل حق التأمل في سوء أدبه ظاهرا وباطنا في حق مولاء لكان يرى أنه يستحق أكثر بمـا أصيب به عاجلا وآجلا ، ومن استحق عليك أن يضربك ماثة سوط فانتصر على عشرة فهو مستحق للشكر ، ومن استحق عليك أن يقطع يديك فترك إحداهما فهو مستحق للشكر . ولذلك مر بعض الشيوخ في شارع فصب على رأسه طشت من رماد ، فسجد لله تعالى سجدة الشكر ، فقيل له : ما هذه السجدة ؟ فقال : كنت أنتظر أن تصب على النار ، فالاقتصار على الرماد نعمة ، وقيل لبعضهم : لا تخرج إلى الاستسقاء فقد احتبست الأمطار ! فقال : أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر .

\* فإن قلت : كيف أفرح وأرى جماعة بمن زادت معصيتهم على معميتى ولم يصابوا بما أصبت به حتى الكفار؟ فاعلم أن الكافر قد خي له ما هو أكثر ، وإنما أمهل حتى يستكثر من الإنم ويطول عليه العقاب ، كما قال تعالى ﴿ إنما نملى لم المزدادوا إنما ﴾ وأما المعاصى فن أين تعلم أن فى العالم من هو أعصى منه ، ورب خاطر بسوء أدب فى حق الله تعالى وفى صفاته أعظم وأطم من شرب الخر والزنا وسائر المعاصى بالجوارح ، ولذلك قال تعلى فى مثله ﴿ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ﴾ فن أين تعلم أن غيرك أعصى منك ، ثم لعله قد أخرت عقوبته إلى الآخرة وعجلت عقوبتك فى الدنيا فلم لا تشكر الله تعالى على ذلك . وهذا هو الوجه الثالث فى الشكر ؛ وهو أنه ما من عقوبة إلا وكان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة ومصاعب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر تهون المصيبة فيخف وقعها ، ومصيبة الآخرة تدوم ، وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلى ، إذ أسباب التسلى مقطوعة بالكلية فى الآخرة عن المعذبين ، ومن عجلت عقوبته فى الدنيا فلا يعاقب ثانيا ، إذ أسباب التسلى صلى الله عليه وسلم ، إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدّة أو بلاء فى الدنيا فلا بد من أن يعذبه عليه وسلم ، إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدّة أو بلاء فى الدنيا وكان لا بدّ من وصولها تانيا (١) ، . (الرابع) أن مذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه فى أم الكتاب وكان لا بدّ من وصولها إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح ، و بعضها أو من جميعها ، فهذه نعمة . (الخامس) أن ثوابها

<sup>(</sup>۱) حدیث و لن العبد إذا إذنب ذنها فأصابه شدة و الاء فی الدنیا فاللهٔ أكرم من أن یمذبه ثانیا » أخرجه الترمذی و ابن ماجه من حدیث علی و من أصاب فی الدنیا ذنبا عوقب به فالله أعدل من ن ینی صوبته علی عبده ،،، الحدیث » الفظ ابن ماجه . وقال لازمذی و من أصاب حدا فعجل عقوبته فی الدنیا » وقال حسن . والشیخین من حدیث عبادة بن الصامت و ومن أصاب من ذلك شیئا فعوقب به فهو كفارة له ... الحدیث » .

أكثر منها فإن مصائب الدنيـا طرق إلى الآخرة من وجهين ، أحدهما : الوجه الذي يكون به الدواء الكريه نعمة في حق المريض ويكون المنع من أسباب اللعب نعمة حق الصبي ، فإنه لو خلى واللعب كان يمنعه ذلك عن العسلم والأدب ، فسكان يخسر جميع عمره ، فكذلك المال والأهل والأقارب والاعضاء حتى العين التي هي أعز الاشياء قد تكون سببًا لهلاك الإنسان في بعض الاحوال ، بل العقل الذي هو أعز الامور قد يكون سببا لهلاكه ، فالملحدة غدا يتمنون لوكانوا مجانين أو صبيانا ولم يتصرفوا بعقولهم في دينالله تعالى ، فيا من شيء من هذه الاسباب يوجد من العبد إلا ويتصوّر أن يكون له فيه خيرة دينية ، فعليه أن يحسن الظن بالله تعالى ويقُدَّر فيه الحيرة ويشكره عليه ، فإن حكمة الله واسعة وهو بمصالح العباد أعلم من العباد ، وغدا يشكره العباد على البلايا إذا رأوا ثواب الله على البلايا ، كما يشكر الصبي بعد العقل والبلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه ، إذ يدرك ثمرة ما استفاده من التأديب ، والبلاء من الله تعالى تأديب وعنايته بعباده أتم وأوفر من عناية الآباء بالاولاد، فقد روى أنّ رجلاقال لرسولالله صلىالله عليه وسلم : أوصنىقال.ولاتتهمالله في . قضاءعليك (١٠) . ونظر صلى الله عليه وسلم إلى السماءفضحك،فسئلفقال.عجبت لقضاءالله تعالى للمؤمن؛ إن قضى له بالسراءرضي وكان خيراله و إن قضى له بالضراء رضى وكان خيراً له (٢) ، الوجه الثانى: أنَّ رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافى بالفلب عن دار الغرور ، ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتراج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأسبابها وأنسه بها حتى تصير كالجنة فى حقه ، فيعظم بلاؤه عند الموت بُسبب مفارقته ، وإذا كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ولم يأنس بها وصارت سجنا عليه ، وكانت نجاته منها غاية اللذة كالخلاص من السجن ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « الدنيا سجن المؤمن وجنة الـكافر ١٣٠ ، والكافر كل من أعرض عن الله تعالى ولم يرد إلا الحياة الدنيا ورضى بها واطمأنّ إليها ، والمؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين إلى الخروج مُنها ، والكفر بعضه ظاهر وبعضه خنى ، وبقدر حب الدنيا في القلب يسرى فيه الشرك الخني ، بل الموحد المطلق هو الذي لا يحب إلا الواحد الحق؛ فإذن في البلاء فعم من هذا الوجــه فيجب الفرح به ، وأما التألم فهو ضرورى ، وذلك يضاهي فرحك عنــد الحـاجة إلى الحجـامة بمن يتولى حجــامتك بجــانا ، أو يسقيك دواً. نافعا بشعا مجاناً ، فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الآلم وتشكره على سبب الفرح ، فمكل بلاء في الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذي يؤلم في الحال وينفع في المآل ، بل من دخل دار ملك للنضارة وعلم أنه يخرج منها لامحالة ، فرأى وجهـا حسنا لايخرج معه من الدار كان ذلك وبالا وبلاء عليسه لانه يورثه الانس بمنزل لا يمـكنه المقام فيه ولوكان عليه في المقام خطر من أن يطلع عليه الملك فيعذبه فأصابه ما يكره حتى نفره عن المقام كانذلك نعمة عليه ، والدنيا منزل وقد دخلها النـاس من باب الرحم وهم خارجون عنها من باب اللحـد ؛ فـكلِّ ما يحقق أنسهم بالمنزل فهو بلاء ، وكل ما يزعج قلوبهم عنها ويقطع أنسهم بها فهو نعمة ؛ فن عرف هذا تصوّر منهأن يشكر على البلايا ، ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لم يتصوّر منه الشكر ؛ لأنّ الشكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة،

<sup>(</sup>۱) حديث : قال له رجل أوصني قال « لاتهم الله في شيء قضاء عليك » رواه أحمد والطبراني من حديث عبادة بزيادة في أوله ، وفي لمسناده ابن لهيمة . (۲) حديث : نظر الى السهاء فضحك ، فسئل فقال « بجبت لفضاء الله للمؤمن . . . الحديث أخرجه مسلم من حديث صهيب دون نظره الى السهاء ، وضحكه « بجبا لأمر المؤمن لمن أمره كله خير وليس ذلك لأحمد الملا للمؤمن لمن أصابته سراء سكر فكان خيرا له ولمن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » وللنسائي في اليوم واللياة من حديث سعد بن أبي وقاس « بجبت من رضا الله للمؤمن المن أصابه خير حد ربه وشكر . . الحديث » (٣) حديث « الدنيا سجن المؤمن وجنة المكافر » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ، وقد تقدم .

ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصوّر منه الشكر على المصيبة. وحكى أن أعرابيا عزى ابن عباس على أبيه فقال:

> اصبر نكن بك صابرين فإنما ه صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده ه والله خير منك للعباس

> > فقال ابن عباس : ماعزاني أحد أحسن من تعزيته .

والاخبار الواردة فى الصبر على المصائب كثيرة : قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم . من يرد الله به خيرا يصبمنه (١) ، وقال صلى ألله عليه وآله وسلم قال الله تعالى « إذا وجهت إلى عبدٌ من عبيدى مصيبة في بدنه أوماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا ، وقال عليه السلام ، ما من عبد أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله تعالى ﴿ إِنَا لِلَّهِ وَإِنَّهِ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به ، وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى . من سلبتُه كريمتيه فجزاؤه الخلود فى دارى والنظر إلى وجهى ، وروى أن رجلا قال يارسول الله ذهب مالى وسقم جسمى فقال صلى الله عليه وسلم لاخير في عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسمه ، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاء وإذا ابتلاء صبره (٢) ، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعالى لايبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك (<sup>۱۲)</sup> ، وعن خبّاب بن الأرت قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوســــ بردائه في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا : يارسول الله ، ألا تدعو الله تستنصره لنا ؟ فجلس محمرا لونه ثم قال . إن من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيحفر له فى الارض حفيرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجمل فرقتين مايصرفه ذلكءن دينه (١٤) ، وعن على كرّم الله وجهه قال : أيما رجل حبسه السلطان ظلما فمات فهو شهيد ، وإن ضربه فسات فهو شهيد وقال عليه السلام , من إجلال الله ومعرفة حقه أن لاتشكو وجمك ولا تذكر مصيبتك ، وقال أبوا لدرداء رضىالله تمالى عنه : تولدون للموت وتعمرون للخراب وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يمقى ، ألاحبذا المكروهات. الثلاث : الفقر والمرض والموت . وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ﴿ إِذَا أَرَادُ الله تعالى بعبد خيرا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبا وثجه عليه ثجا ، فإذا دعاء قالت الملائكة : صوت معروف وإن دعاء ثانيا فقال يارب قال الله تعالى : لبيك عبدى وسعديك لا تسألني شيئًا إلا أعطيتكأو دفعت عنك ما هو خير وادخرت لك عندى ماهو أفضل منه ، فإذا كان يوم القيامة جيء بأهل الاعمال فوفوا أعمالهم بالميزان : أهل

<sup>(</sup>۱) حديث « من يرد الله به خير يصب منه » رواه البخارى من حديث أ بى هريرة .

<sup>(</sup>۲) حديث أن رجلا قال يارسول الله ذهب مالى وسقم جسدى فقال و لاخير في عبد لايذهب ماله ولايسقم جسده ، لمن الله لذا أحب عبدا ايتلاه ، وإذا ايتلاه صبره ، أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب المرضوالكفارات من حديث أبي سعيد الحدرى بإسناد فيه لين (٣) حديث و لمن الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلنها بعمل حتى يبتل بلاء في جسمه فيبلمها بذلك ، رواه أبو داود في رواية ابن داسه ، وابن العبد من حديث محد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده ، وابس في رواية الحراؤي ، وكذلك لم يروءن ورواه أحد وأبو يهلي والطبراني من هذا الوجه ، ومحد بن خالد لم يرو هنه لملا أبو المليح الحسن بن عمر الرق ، وكذلك لم يروءن خالد لملا ابنه محد ، وذكر أبو لهيم أن ابن منده سمى جده الليجلاج بن سليم ، فالله أعلم . وعلى هذا فابنه خالد بن اللجلاج العاممي ذلك معهور روى عنه جاهة ، ورواه ابن منده وأبو نديم وابن عبد البر في الصحابة من رواية عبد الله بن أبي لماس بن أبي فاطمة هن أبيه عن جده ، ورواه البيهتي من رواية لم براهيم السلمي عن أبيه عن جده فالله أهلم .

<sup>(</sup>٤) حديث خباب بن الأَرْت : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برداء في ظل السكعبة فشدكونا لليه الحديث ١٠٠ تقدم .

الصلاة والصيام والصدنة والحج ، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولاينشر لهم ديوان ، يصبعلهم الأجر صباكاكان يصب عليهم البلاء صبا فيود أهل العافية فى الدنيا لوأنهم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لما يرون مايذهب به أهل البلاء من الثواب (۱) ، فذلك قوله تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : شكا نبى من الانبياء عليهم السلام إلى ربه فقال : يارب ، العبد المؤمن يطيعك ويحتنب معاصيك تروى عنه الدنيا وتعرض له البلاء ، ويكون السكافر لا يطيعك ويحترئ عليك وعلى معاصيك تروى عنه الدنيا ؛ فأوحى الله تعالى إليه و إنّ العباد لى والبلاء لى وكل يسبح بحمدى ، فيكون تؤوى عنه البلاء وتبسط له المدنيا ؛ فأوحى الله تعالى إليه وأن العباد لى والبلاء لى وكل يسبح بحمدى ، فيكون المؤمن عايمه من الدنوب ، فأزوى عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارة لذنوبه ، حتى يلقانى فأجريه بحسناته فى الدنيا ، حتى يلقانى فأجريه بسيئاته .

وروى أنه لما نول قوله تعالى ﴿ من يعمل سوءا يجز به ﴾ قال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه : كيف الفرح بعد هذه الآية ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، غفر الله لك يا أبا بكر ، ألست تمرض ؟ ألست يصيبك الآذى ؟ ألست تحزن ؟ فهذا بما تجزون به (٢) ، يعنى أن جميع ما يصيبك يكون كفارة لذنوبك . وعن عقبة بن عام عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ، إذا رأيتم الرجل يعطيه الله ما يجب وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن ذلك استدراج ، ثم قرأ قوله تعالى ﴿ فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ﴾ (١٦) ، يعنى لما تركوا ما أوتوا ﴾ أى بما أعطوا من الحير أخذناهم بغتة .

وعن الحسن البصرى رحمه الله: أن رجلا من الصحابة رضى الله عنهم رأى امرأة كان يعرفها في الجاهلية ، فكلمها ثم تركها ، فحمل الرجل يلتفت إليها وهو يمشى فصدمه حائط فأثر في وجهه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا (٤) ، وقال على كرم الله وجهه : ألا أخبركم بأرجى آية في القرآن ؟ قالوا : بلى ، فقرأ عليهم ﴿ وماأصابكمن مصيبة فيها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ فالمصائب في الدنيا بكسب الأوزار ؛ فإذا عاقبه الله في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا ، وإن عفا عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا ، وإن عفا عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا ، وإن عفا عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه أنها ، ولا قطرت قطرة أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم ، وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها . ولا قطرت قطرة أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم ، وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها . ولا قطرت قطرة أحب إلى الله ، وما خطا عبد من قطرة دم أهريقت في سبيل الله ، أو قطرة دمع في سواد الليل وهو ساجد ولا يراه إلا الله ، وما خطا عبد

<sup>(</sup>۱) حديث أنس « لذا أراد الله بعبد خيرا وأراد أن يصافيه صبعليه البلاء صبا .. الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيافي كتاب المرض من رواية بكر بن خيس من يزبد الرقاشي عن أنس أخصر منه دون قوله « فإذا كان يوم القيامة ... لمى آخره » وبكر بن خيس والرقاشي ضعيان . ورواه الأصفهاني في الترغيب والترهيب بتهامه وأدخل بين بكر وبين الرقاشي ضرار بن عمرو وهو أيضا ضعيف . (۲) حديث لما نزل قوله تعالى ( من يعمل سوءا يجز به ) قال أبو بكر الصديق : كيف الفرح بعد هذه الآية ؟ أيضا ضعيف . . الحديث » ، من رواية من لم يسم عن أبي بكر فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم « غفر الله الك ياأبا بكر ، ألست تمرض ... الحديث » ، من رواية من لم يسم عن أبي بكر ورواه الترمذي من وجه آخر بلفظ آخر وضفه . قال : وليس له لمستاد صحيح . وقال الدارقطني : وروى أيضا من حديث عمر ومن حديث الزبير » قال : وليس فيها شيء يثبت . (٣) حديث عقمة بن عامي « لذا رأيتم الرجل يعطيه إلله ما يعب وهومة من معميته فاعلموا أن ذاك استدراج ... الحديث » رواه أحمد والطبراني والبيهتي في العصب بسند حسن .

<sup>(</sup>٤) حديث الحسن البصرى في الرجل الذي رأى اصرأة لجمل يلتفت لمايها وهو يمفى فصدمه حائط ... الحديث ، وفيه « لذا أراد الله بعد غيرا عجل له عقوبة ذنه في الدنيا » أخرجه أحد والطبراني بإسناد صحيح من رواية الحسن عن عبد الله بن معقل مرفوط ومتصلا . ووصله الطبراني أيضاً من رواية الحسن عن عمار بن ياسر ، ورواه أيضاً من حديث ابن عباس ،وقدروى الترمذى وابن ماجه المرفوع منه من حديث أنس وحسنه الترمذي ،

خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة الفريضة ، وخطوة إلى صلة الرحم (١١ . •

وعن أبي الدرداء قال: توفى ابن لسليمان بن داود عليهما السلام فوجد عليه وجدا شديدا فأتاه ملكان فجثيا بين يديه في زي الحصوم، فقال أحدهما: بذرت بذرا فلما استحصد مر به هذا فأفسده، فقال للآخر؛ ما تقول؟ فقال: أخذت الجادة فأتيت على زرع فنظرت يمينا وشمالا فإذا الطريق عليه. فقال سليمان عليه السلام: ولم بذرت على الطريق، أما علمت أن لابد للناس من الطريق؟ قال: فلم تحزن على ولدك، أما علمت أن الموت سبيل الآخرة؟ فتاب سليمان إلى ربه ولم يجزع على ولد بعد ذلك.

ودخل عر بن عبد العزيز على ابن له مريض ، فقال : يابنى ، لأن تكون فى ميزانى أحب إلى من أن أكون فى ميزانك ، فقال ياأبت ، لأن يكون ماتحب أحب إلى من أن يكون ماأحب .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه نعى إليه ابنة له ، فاسترجعوقال : عورة سترهاالله تعالى ، ومؤنة كفاهاالله وأجر قد ساقه الله تعالى ، ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال : قد صنعنا ماأمر الله تعالى : قال تعالى ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ .

وعن ابن المبارك أنه مات له ابن ، فعزاه مجوسى يعرفه ؛ فقال له : ينبغى للماقل أن يفعل اليوم مايفعله الجاهل بعد خسة أيام ، فقال ابن المبارك : اكتبوا عنه هذه .

وقال بعض العلماء إن الله ليبتلي العبد بالبلاء بعد البلاء حتى يمشي على الارض وماله ذنب.

وقال الفضيل إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير .

وقال حاتم الآصم إن الله عز وجل يحتج يوم القيامة على الخلق بأربعة أنفس على أربعة أجناس على الاغنياء بسليمان ، وعلى الفقراء بالمسيح ، وعلى العبيد بيوسف ، وعلى المرضى بأيوب صلوات الله عليهم .

وروى أن زكريا عليه السلام لما هرب من الكفار من بني إسرائيل واختنى فى الشجرة فعرفوا ذلك ، لجى، بالمنشار فنشرت الشجرة حتى بلغ المنشار إلى رأس زكريا ، فأنّ منه أنه ؛ فأوحى الله تعالى إليه بازكريا لأن صعدت منك أنه ثانية لا محونك من ديوان النبرة ، فعض زكريا عليه السلام على أصبعه حتى قطع شطرين .

وقال أبو مسعود البلخى : من أصيب بمصيبة فزق ثوبا أو ضرب صدرا فكأنما أخذ رمحا يريد أن يقاتل به ربه

وقال لقان رحمالله لابنه : يابني إن الذهب يجرّب بالنار والعبدالصالح يجرّب بالبلاء ، فإذا أحب الله قوما ابتلاهم ، فن رضى فله الرضا ، ومن سخط فله السخط .

وقال الآحنف بن قيس : أصبحت يوما اشتكى ضرسى ، فقلت لعمى : ما نمت البـارحة من وجـع الضرس حتى قاتبًا ثلاثًا ، فقال : لقـد أكثرت من ضرسك فى ليلة واحدة ، وقد ذهبت عينى هذه منذ ثلاثين سنة ما علم بها أحد . وأوحى الله تعالى إلى عزيز عليه السلام « إذا نزلت بك بلية فلا تشكنى إلى خلق وآشك إلى

<sup>(</sup>۱) حديث أنس و ماتجرع عبد قط جرعتين أحب لمل الله من جرعة غيظ ردها مجلم ، وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها ...
الحديث > أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث على بن أبي طالب دون ذكر الجرعتين ، وفيه محد بن صدقة وهو
الفلكي منكر الحديث . وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد جيد : مامن جرعة أعظم عند الله من جرعة فيظ كظمها
عبد ابتفاء وجه الله . وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة و ماقطر في الأرض قطرة أحب لمل الله
عزوجل من دم وجل مسلم في سبيل الله ، أو قطرة دمع في سواد الهيل ،.. الحديث ، وفيه محد بن صدقة ، وهو الفلكي
المنسكر الحديث .

كما لاأشكوك إلى ملائكتي إذا صعدت مساويك وفضائحك ، نسأل الله من عظيم لطفه وكرمه ســـتره الجميل في الدنيا والآخرة .

### بيان فضل النعمة على البلاء

لعلك تقول: هذه الآخبار تدل على أن البلاء خير فى الدنيا من النعم، فهل لنـا أن نسأل الله البلاء؟ فأقول: لاوجه لذلك، لمـاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يستعيذ فى دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة (١) وكان يقول هو والانبياء عليهم السلام « ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة (١) ، وكانوا يستعيذون من شمانة الاعداء وغيرها (١) .

وقال على كرّم الله وجهه . اللهم إنى أسألك الصبر ، فقال صلى الله عليه وسلم , لقد سألت البلاء فاسأله العافية (١) و وروى الصديق رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال , سلوا الله العافية ، فما أعطى أحد أفضل من العافية إلا اليقين (٥) ، وأشار باليقين إلى عافية القلب عن مرض الجهل والشك ، فعافية القلب أعلى من عافية البدن .

وقال الحسن رحمه الله الخير الذي لاشر فيه: العافية مع الشكر فكم من منعم عليه غير شاكر.
 وقال مطرّف بن عبد الله: لأن أعانى فأشكر، أحب إلى من أن أبتلى فأصبر.

وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه , وعافيتك أحب إلى (١) , ,

وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل واستشهاد ، وهذا لآن البلاء صار نعمة باعتبارين : أحدهما بالإضافة إلى ماهو أكثر منه إما في الدنيا أوفى الدين ، والآخر بالإضافة إلى مايرجى من الثواب ؛ فينبغى أن نسأل الله تمام النعمة في الدنيا ودفع مافوقه من البلاء ، ونسأله الثواب في الآخرة على الشكر على نعمته فإمه قادر على أن يعطى على الشكر مالايعطيه على الصبر .

فإن قلت : فقد قال بعضهم : أود أن أكون جسرا على النار يعبر على الحلق كلهم فينجون وأكون أنا فـ'النار . وقال سمنو ن رحمه الله تعـــا1، :

### وليس لى في سواك حظ فكيفها شتت فاختبرني

(١) حديث : أنه سلمانةعليه وسلم كان يستميذ في دفائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة رواء أحمد من حديث بشر بن أبي أرطاة بلفظ « أجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » ولمستاده جيد . ولأبي داود من حديث عائشة « اللهم لمني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة » وقيه بقية وهو مدلس ، ورواه بالمنعنة .

(٢) حديث : كان يقول هو والأنبياء عليهم السلام « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة جسنة وقنا عذاب النار » أخرجه المجفارى ومسلم من حديث ألس : كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول « اللهم آتنا في الدنيا . . . الحديث » ولأ بي داود والنسائي من حديث عبد الله بن السائب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مابين الركنين « ربنا آتنا . . . الحديث » (٣) حديث كان يستميذ من شماتة الأعداء : تقدم في الدعوات (٤) حديث قال على رضى اللهعنه : اللهم الى أسألك الصبر " فقال صلى الله عليه وسلم « لقد سألت الله البلاء فسئه العافية » رواه الترمذي من حديث معافق أتناء حديث وحسنه » وأم يسم عليا ولأعما قال : سمم رجلا . وأه وللنسائي في اليوم والليلة من حديث على : كنت ساكنا فر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقولى . . الحديث . وفيه : فإن كان بلاء فسرني ، فضربه برجله وقال « اللهم عافه واشفه » وقال حسن صبيح .

(ه) حديث أبى بكر الصديق « سلوا الله المافية ... الحديث » أخرجه ان ماجه والنسائى فى اليوم واللبلة بإسناد جيد ، ولا تقدم . (٦) حديث « وعافيتك أحب لمل » ذكره ابن اسحق فى السيرة فى دعائه يوم خرج للى الطائف بلفظ « وعافيتك أوسم لى » وكذا رواه ابن أبى الدنيا فى الدعاء من رواية حسان بن عطية مرسلا ، ورواه أبو عبد الله بن منده من حديث عبد الله بن منده من حديث عبد الله بن منده من حديث

فهذا من هؤلاء سؤال للبلاء 1 فاعلم أنه حكى عن سمنون الحب رحمه الله أنه بلى بعد هذا البيت بعلة الحصر ، فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب وأما محبة الإنسان ليتكون هو في النار دون سائر الخلق فغير ممكنة ، ولكن قد تغلب المحبة على القلب حتى يظن المحب بنفسه حبالمثل ذلك ، فن شرب كأس المحبة سكر ، ومن سكر توسع في السكلام ، ولو زايله سكره علم أن ماغلب عليه كان حالة لاحقيقة لها ، فما سمعته من هذا الفن فهو من كلام العشاق الذين أفرط حبهم ، وكلام العشاق يستلذ سماعه ولا يعوّل عليه ، كاحكى أن فاختة كان يراودها زوجها فتمنعه ، فقال : ما الذي يمنعك عنى \_ ولو أردت أن أقلب الكالكونين مع ملك سليان ظهرا لبطن لفعلته لاجلك ؟ فسمعه سليان عاليه السلام فاستدعاه وعاتبه فقال : يانبي الله كلام العشاق لا يحكى، وهو كما قال ، وقال الشاع :

### أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ماأريد لما يريد

وهو أيضا محال ، ومعناه أنى أريد مالايريد ، لأن من أراد الوصال ماأراد الهجر ، فكيف أراد الهجر الذى لم يرده ، بل لايصدق هذا الدكلام إلا بتأويلين (أحدهما) أن يكون ذلك فى بعض الاحوال حتى يكتسب به رضاه اللذى يتوصل به إلى الوصال فى الاستقبال فيكون الهجران وسيلة إلى الرضا والرضا وسيلة إلى وصال المحبوب ، والوسيلة إلى الحبوب مجبوبة ، فيكون مثاله مثال محب المال إذا أسلم درهما فى درهمين فهو بحب الدرهمين يترك الدرهم فى الحال (الثانى) أن يصير رضاه عنده مطلوبا من حيث إنه رضاه فقط ، ويكون له لذة فى استشعاره رضا الدرهم فى الحال (الثانى) أن يصير رضاه عنده مطلوبا من حيث إنه رضاه فقط ، ويكون له لذة فى استشعاره رضا الله عنه تريد تلك اللذة على لذته فى مشاهدته مع كراهته ، فعند ذلك يتصوّر أن يريدمافيه الرضا، فلذلك قد انتهى حال بعض الحبين إلى أن صارت لذتهم فى البلاء مار البلاء أحب إليهم من العافية ، وهذه حالة لايبعد وقوعها فى غلبات الرضا ، فهؤلاء إذا قدروا رضاه فى البلاء صار البلاء أحب إليهم من العافية ، وهذه حالة لايبعد وقوعها فى غلبات الحب ولكنها لاتثبت ، وإن ثبتت مثلا فهل هى حالة صيحة أم حالة اقتضتها حالة أخرى وردت على القلب فالت به عن الاعتدال ؟ هذا فيه فظر ، وذكر تحقيقه لايليق بما نحن فيه ، وقد ظهر بما سبق أن العافية خير من البلاء فنشأل الله تعالى المان بفضله على جميع خلقه العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة لنا ولجيع المسلين .

### بيان الأفضل من الصبر والشكر

اعلم أن الناس اختلفوا فى ذلك ، فقال قائلون: الصه أفضل من الشكر . وقال آخرون: الشكر أفضل . وقال آخرون: هما سيان . وقال آخرون يختلف ذلك باختلاف الاحوال ، واستدل كل فريق بكلام شديد الاضطراب بعيد عن التحصيل ، فلا معنى للتطويل بالنقل ، بل المبادرة إلى إظهار الحق أولى . فنقول ، فى بيان ذلك مقامان: (المقام الاول) البيان على سبيل التساهل: وهو أن ينظر إلى ظاهر الامر ولايطلب التفتيش بحقيقته وهو البيان الذى ينبغى أن يخاطب به عوام الحلق لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة ، وهذا الفن من السكلام هو الذى ينبغى أن يعتمده الوعاظ ، إذ مقصود كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم ، والظائر المشفقة لا ينبغى أن تصلح الصى الطفل بالطيور السان وضروب الحلاوات ، بل باللبن اللطيف ، وعليا أن تؤخر عنه أطايب الاطعمة إلى

الصبى الطفل بالطيور السهال وضروب الحدوات ، بل باللب اللطيف ، وعليه ان اوخر صه اطايب الرطعمة إلى أن يصير محتملا لهما بقوته ، ويفارق الضعف الذى هو عليه فى بنيته فنقول : هـذا المقام فى البيان يأبى البحث والتفصيل ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع ، وذلك يقتضى تفضيل الصبر ، فإن الشكر وإن وردت أخبار كثيرة فى فضله فإذا أضيف إليه ماورد فى فضيلة الصبر كانت فضائل الصبر أكثر ، بل فيه ألفاظ

صريحة في التفضيل كقوله صلى الله عليه وسلم « من أفضل ماأوتيتم اليقين وعزيمة الصبر (١) ، وفي الخبر يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزيه الشاكر ، فيقول : فعم يارب ، فيقول الله تعالى : كلا ، أفعمت عليه فشكر وابتليتك فصبرت ، لاضعفن جزينا هذا الشاكر ، فيقول : فعم يارب ، فيقول الله تعالى : كلا ، أفعمت عليه فشكر وابتليتك فصبرت ، لاضعفن كلك الآجر عليه ، فيعطى أضعافي جزيه الشاكر بمنزلة الصائم الصابر (٢) » فهو دليل على أنّ الفضيلة في الصبر إذ ذكر ذلك مساب ﴾ وأما قوله « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر (٢) » فهو دليل على أنّ الفضيلة في الصبر إذ ذكر ذلك في معرض المبالغة لرفع درجة الشكر ، فأخله بالصبر فكان هذا منتهي درجته ، ولولا أنه فهم من الشرع علو وجهاد المرأة حسن التبعل (١) » وكقوله صلى الله عليه وسلم ، شارب الخركعابد الوثن (٥) » وأبدا المشبه به ينبغي أن يكون أعلى رتبة ، فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ، شارب الخركعابد الوثن (٥) » وأبدا المشبه به ينبغي أن يكون أعلى رتبة ، فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ، الصبر فصف الإيمان » لايدل على أنّ الشكر مثله ، وهو كقوله عليه السلام الصوم فصف الصبر » فإنّ كل ما ينقسم قسمين يسمى أحدهما فصفا وإن كان بينهما تفاوت ، كا يقال : الإيمان هو العمل ؛ فالعمل هو فصف الإيمان فلا يدل ذلك على أنّ العمل يساوى العمل ، وفي يقال : الإيمان موراع وأمله مليان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه . وآخر يقا أنها دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه (١) » وفي خبر آخر ، يدخل سليان بعد الانبياء بأربعين خريفا (١) » وفي الخبر ، أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإيه مصراع واحد ، وأول من يدخله أهل البلاء أمامهم أيوب عليه السلام (١٥) » .

وكل ماورد فى فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر ؛ لآنّ الصبر حال الفقير ، والشكرحال الغنى ، فهذا هو المقام الذي يقنع العوام ويكفيهم فى الوعظ اللائق والتعريف لما فيه صلاح دينهم .

( المقام الثاني ) هو البيان الذي نقصد به تعريف أهـل العلم والاستبصار بحقائق الامور بطريق الكشف

 <sup>(</sup>١) حديث « من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر » تقدم (٢) حديث : يؤتى بأشكر أهل الأرض فيحزيه الله جزاء الشاكرين ، ويؤتى بأصبر أهل الأرض . . . الحديث ، لم أجد له أصلا . (٣) حديث « الطاعم الشاكر بمنزلة الصام الصابر » أخرجه الترمذى وحسنه ، وابن ماجه من حديث أبى هريزة ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٤) حديث ه الجمة حج المساكين وجهاد المرأة حسن التمل ، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بالشطر الأول من حديث ابن عباس بسند ضعيف ، أو الطبراني بالشطر الثاني من حديثه بسند ضعيف أيضا أن امرأة قالت : كتبانلة الجهادعلى الرجال في بعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة ؟ قال : طاعة أزواجهن . وفي رواية : ماجزاء غزوة المرأة ؟ قال طاعة الزوج . . . الحديث ، وفيه القاسم بن فيان ، وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وباقي رجاله ثقات ، (٥) جديث « شارب الحركابد الوثن » أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بافظ « مدمن الحمر » ورواه بافظ « شارب » الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد القابن عمر » وكلاما ضعيف وقال ابن عدى : أن حديث أبي هريرة أخطأ فيه محمد بن سليمان بن الأصبها في .

<sup>(</sup>٢) حدیث « آخر الأنبیاء دخولا الجنة سلیمان بن داود لمسكان ملسكه ، وآخر أصابی دخولا الجنة عبد الرحمی بن عوف لم سكان غناه » أخرجه الطبرانی فی الأوسط من حدیث معاذ بن جبل « یدخل الأنبیاء كلهم قبل داود وسلیمان الجنة بآر بمین عاما » وقال : لم یروه بلا شمیب بن غالد و هو كوفی افقه ، وروی البزار من حدیث أنس « أول من یدخل الجنة من أهنیاء أمی عبد الرحن ابن عوف » وفیه أغلب بن عیم ضعیف ، (۷) حدیث « یدخل سلیمان بعد الأنبیاء بأر بمین خریفا » تقدم حدیث معادقبله ، ورواه أبو منصور الدیلی فی مسند الفردوس من روایة دینار عن أنس بن ماق » و دینار الحبشی أحد الكذابین علی أنس ، والحدیث منكر : (۸) حدیث « أبوات الجنة كلها مصراعان لملا باب الصبر فیانه باب واحد . . الحدیث ، أجدله أصلا ولاؤ دا الاحدیث الواردة فی معاریم أبوات الجنة تفرقة ؛ فروی مسلم من حدیث أنس فی الشفاعة والذی نفس محد بیده این مابین المصراعین من معاریم الجنة لكا بین مكة وبصری و فی الصحیحین فی خطبة عتبة بن غزوان : ولقد ذكر نا أن مابین المصراعین من معاریم الجنة لكا بین مكة وبصری و فی الصحیحین فی خطبة عتبة بن غزوان : ولقد ذكر نا أن مابین المصراعین من معاریم الجنة لكا بین مكة وبصری و فی الصحیحین فی خطبة عتبة بن غزوان : ولقد ذكر نا أن مابین المصراعین من معاریم الجنة لما بین مكة وبصری و فی الصحیحین فی خطبة عتبة بن غزوان : ولقد ذكر نا أن مابین المصراعین من معاریم الجنة لما بین منه ، ولیا تین علیه بوم و هو كفلیظ من الزحام .

والإيصاح فنقول فيه : كلأمرين مبهمين لاتمكن الموازنة بينهما مع الإبهام مالم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما ، وكل مكشوف يشتمل على أقسام لا تمكن الموازنة بين الجملة والجلة ، بل يجب أن تفرد الآحاد بالمرازنة حتى يتبين الرجحان . والصبر والشكر أفسامهما وشعبهماكثيرة فلا يتبين حكمهما في الرجحان والنقصان مع الإجمالفنقول : قدذكرنا أن هذهالمقامات تنتظم من أمور ثلاثة : علوم ، وأحوال ، وأعال ، والشكر والصبر وسائر المقامات هي كذلك ،وهذهالثلاثة إذاوزن البعض منها بالبعض لاح للناظرين في الظواهر أن العلوم تراد للاحوال ، والاحوال ترادللاعمال ، والاعمال هي الافضل : وأهاأر بابالبصائر فالامرعندهم بالعكس منذلك ؛ فإن الاعمال تراد للاحوال والاحوال تراد للعلوم؛ فالافصلالعلوم ثمالاحوال ثم الاعمال؛ لأنكل مراد لغيره فذلك الغير لامحالة أفضل منه: وأما آحاد هذه الثلاثة فالاعمالقدتتساوىوقدتتفاوتإذا أضيف بعضها إلى بعض،وكذا آحاد الاحوال إذا أضيف بعضها إلى بعض ، وكذا آحادالمعارف، وأفضل المعارف علوم المكاشفة وهيأرفع من علوم المعاملة ، بل علوم المعاملة دونالمعاملة لأنها تراد المعاملة ؛ ففائدتها إصلاح العمل ، وإنمافضل العالم بالمعاملة على العابدإذا كان علمه بمسايعم نفعه فيكون بالإضافة إلى عمل خاص أفضل؛ وإلافالعلم القاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر ؛ فنقول : فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلب، وفائدة إصلاح حال القلب أن ينكشف له جلال الله تعالى فى ذا ته وصفاته، وأفعاله ، فأرفع علوم المسكا شفة معرفة الله سبحانه ، وهي الغاية التي تطلب لذاتها ، فإن السعادة تنال بها بلهي عين السعادة ، ولكن قد لايشعر القلب في الدنيا بأنهاعين السعادة وإنمايشعرها في الآخرة، فهي المعرفة الحرّة التي لاقيد عليها فلا تتقيد بغسيرها . وكل ماعداها من المعارف عبيدوخدم بالإضافة إليها ، فإنها إنماتراد لاجلها . ولما كانت مرادة لاجلها كان تعاونها بحسب نفيها في الإفضاء إلى معرفة الله تعالى : فإن بعضالمعارف يفضي إلى بعض إمابواسطة أو بوسائط كثيرة ، فكما كانت الوسائط بينه وبين معرفةانة تعالى أقلفهي أفضل وأماالاحوالفنعني بها أحوال القلبني تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنيا وشواغل الخلق ، حتى إذا طهر وصفا اتضحله-قيقةالحق،فإذن فضائل الاحوال،قدرتأثيرهافي إصلاحالقلب و تطهيره و إعداده لان تحصل له علوم المكاشفة ، وكماأن تصقيل المرآة يحتاج إلى أن يتقدم على تمامه أحوال المرآة بعضها أقرب إلىالصقالةمن بعض، فكذلك أحوال القلب ، فالحالة القريبة أو المقرّبة من صفاء القلب هي أعضل بمــا دونها لامحالة بسبب القرب من المقصود ، وهكذا ترتيب الا عمال فإن تأثيرها في تأكيد صفاء القلب وجلب الا حوال إليه ، وكل عمل إما أن يجلب إليه حالة مانعة من المكاشفة موجبة لظلمة القلب جاذبة إلى زخارف الدنيا ، وإما أن يجلب إليه حالة مهيئة المسكاشفة موجبة لصفاء القاب وقطع علائق الدنيا عنه . واسم الا ول المعصية ، واسم الثاني الطاعة ، والمعاصي من حيث التأثير في ظلمة القاب وقسأوته متفاوتة ، وكذا الطاعات في تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها وذلك يختلف باختلاف الاُحوال، وذلك أنا بالقول المطلق ربمــا نقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة ، وأنَّ الحج أفضل من الصدقة ، وأنَّ قيام الليل أفضل من غيره ، ولكن التحقيق فيه أنَّ الذي الذي معه مال وقد غلبه البخل وحب المسال على إمساكه فإخراج الدرهم له أفضل من قيام ليال وصيام أيام ، لا ن الصيام يليق بمن غلبته شهوة البطن فأراد كسرها ، أو منعه الشبع عن صفاء الفكر من علوم المكاشفة فأراد تصفية القلب بالجوع ، فأما هذا المدبر إذا لم تكن حاله هذه الحال فليسيستضر بشهوة بطنه ولا هومشتغل بنوع فكر يمنعه الشبيع منه ، فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله إلى حال غيره ، وهو كالمريض الذي يشكو وجع البطن إذا استعمل دواء الصداع لم ينتفع به ، بل حقه أن ينظر في المهلك الذي استولى عليه ، والشح المطاع من جلة (١٨ \_ احياء علوم الدين - ٤ )

المهلكات، ولا يزيل صيام مائة سنة وقيام ألف ليلة منه ذرة، بل لايزيله إلا إخراج المال؛ فعليه أن يتصدّق بما معه، وتفصيل هذه بما ذكر ناه في ربع المهلكات فليرجع إليه با فإذن باعتبار هذه الأحوال يختلف ، وعند ذلك يعرف البصير أن الجواب المطلق فيه خطأ ، إذ لو قال لنا قائل : الخبر أفضل أم الماء ؟ لم يكن فيه جواب حق إلا أن الخبر للجائع أفضل ، والماء للعطشان أفضل ، فإن اجتمعا فلينظر إلى الاغلب ؛ فإن كان العطش هو الاغلب فالماء أفضل ، وإن كان الجوع أغلب فالحبر أفضل ، فإن تساويا فهما متساويان ، وكذا إذا قيل : السكنجبين أفضل أم شراب اللينوفر ؟ لم يصح الجواب عنه مطلقا أصلا ، نعم لو قيل لنا : السكنجبين أفضل أم عدم الصفراء ؟ فنقول : عدم الصفراء ؟ فنقول : عدم الصفراء ، لان السكنجبين مراد له ، وما يراد لغيره فلذلك أفضل منه لاعالة ، فإذن في بذل المال على وهو الإنفاق ويحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب ، ويتهيأ القلب بسبب خروج حب الدنيا منه العمل .

ه فإن قلت : فقد حث الشرع على الأعمال وبالغ فى ذكر فضلها حتى طلب الصدقات بقوله ﴿ من ذا الذى بقرض الله قرضا حسنا ﴾ وقال تعالى ﴿ ويأخذ الصدقات ﴾ فكيف لايكون الفعل والإنفاق هو الأفضل ؟ فعلم أن الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء مراد لعينه ، أو على أنه أفضل من الصحة والشفاء الحاصل به ، ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب ، ومرض القلوب بما لا يشعر به غالبا فهو كبرص على وجه من لامرآة معه، فإنه لايشعر به ، ولو ذكر له لايصدق به ، والسبيل معه المبالغة فى الثناء على غسل الوجه بماء الورد مثلا إن كان ماء الورد يزيل البرص ، حتى يستحثه فرط الثناء على المواظبة عليه فيزول مرضه ، فإنه لو ذكر له أن المقصود زوال البرص عن وجهك ربما ترك العلاج وزعم أن وجهه لاعيب فيه .

وانضرب مثلا أقرب من هذا : من له ولد علمه المسلم والقرآن وأراد أن يثبت ذلك في حفظه بحيث لا يرول عنه ، وعلم أنه لو أمره بالتكرار والدراسة ليبقي له محفوظا لفال إنه محفوظ ولا حاجة بى إلى تكرار ودراسة ، لانه يظن أن ما يحفظه في الحال يبقى كذلك أبدا ، وكان له عبيد فأمر الولد بتعليم العبيد ووعده على ذلك بالجيل لتتوفر داعيته على كثرة التكرار بالتعليم ، فربما يظن الصبي المكين أن المقصود تعليم العبيد القرآن وأنه قد استخدم لتعليمهم ، فيشكل عليه الآمر فيقول : مابالى قد استخدمت لاجل العبيد وأنا أجل منهم وأعز عند الوالد ، وأعلم أن أبي لو أراد تعليم العبيد لقدر عليه دون تكليني به ، وأعلم أن لانقصان لا بي بفقد هؤلاء العبيد فضلا عن عدم علمهم بالقرآن ، فربما يتكاسل هذا المسكين فيترك تعليمهم اعتمادا على استغناء أبيه وعلى كرمه فى العفو عنه فينسى العلم والقرآن ويبق مدبراً محروما من حيث لايدرى ، وقد انخدع بمثل هذا الحيال طائمة وسلكوا طريق الإباحة وقالوا : إن الله تعالى غنى عن عبادتنا وعن أن يستقرض منا ، فأى معنى لقوله ﴿ من والذى يقرض الله قرضا حسنا ﴾ ولو شاء الله اطعام المساكين لاطعمهم فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا إليهم ، كنا ال تعالى حكاية عن الكفار ﴿ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ﴾ وقالوا أيضا ﴿ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ﴾ فانظر كيف كانوا صادقين فى كلامهم وكيب هلكوا بصدقهم ، فسبحان من إذا شاء أهلك بالصدق وإذا شاء أسعد بالجهل ﴿ يضل به كثيرا ويهدى به وكيرا ﴾ فهؤلاء لما ظنوا أنهم استخدموا لاجل المساكين والفقراء أو جل الله تعالى ثم قالوا لاحظ انا فى المساكين ولا خط له فينا وفى أموالنا سواء أنفغنا أو أمسكنا : هلكوا كا هلك الصيلا ظن أن مقصود الوالد استخدامه لاجل

العبيد ولم يشعر بأنه كان المقصود ثبات صفة العلم في تفسه وتأكده في قلبه حتى يكونذلك سبب سعادته في الدنيا ، وإنما كان ذلك من الوالد تلطفا به في استجراره إلى مافيــه سعادته ، فهذا المثال يبين لك ضـــلال من ضل من هذا الطريق ، فإذن هذا المسكين الآخذ لمالك يستوفى بواسطة المـال خبث البخل وحب الدنيا منباطنك ، فإنهمهلك لك فهو كالحجام يستخرج الدم منك ليخرج بخروج الدم العلة المهلكة من باطنك؛ فالحجام خادم لك لا أنت خادم للحجام . ولا يخرج الحجام عن كونه خادما بأن يكون له غرض في أن يصنع شيئًا بالدم ، ولما كانت الصــدقات مطهرة للبواطن ومزكية لها عن خبائث الصفات امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذها وانتهى عنها (١) ، كما نهى عن كسب الحجام وسماها أوساخ أموال الناس، وشرف أهل بيته بالصيانة عنها (١) ، والمقصود أنالاعمال مؤثرات في القلبكا سبق فيربع المهلمكات ، والقلب بحسب تأثيرها مستعدّ لقبول الهداية ونور المعرفة ، فهذا هو القول البكلي والقانون الاصلى الذي ينبغيأن يرجع إليه في معرفة فضائل الاعمالوالاحوال والمعارف، والرجع الآن إلى خصوص مانحن فيه من الصبر والشكر فنقول : في كل واحد منهما معرفة ومحال وعمل ، فلايجوز أنتقابل المعرفة في أحدهما بالحال ، أو العمل في الآخر ، بل يقابل كل واحد منها بنظيره حتى يظهرالتناسب ، وبعدالتناسب يظهر الفضل، ومهما قوبلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربمـا رجعاً إلى معرفة واحدة، إذ معرفة الشاكر: أن يرى أممة العينين مثلا من الله تعالى . ومعرفةالصابر : أن يرى العمى من الله ، وهمامعرفتان متلازمتانمتساويتان هذا إن اعتبرنا فيالبلاء والمصائب. وقد بينا أن الصبر قد يكون علىالطاعة وعنالمعصية، وفيهما يتحد الصبروالشكر لأنَّ إلصبر على الطاعة هو عينشكر الطاعة ، لأن الشكر يرجع إلى صرف نعمةالله تعالى إلىماهو المقصودمنها بالحكمة والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى ، فالصبر والشكر فيه اسمان لمسمى واحدباعتبارين مختلفين فثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى يسمى صبراً بالإضافة إلى باعث الهوى ، ويسمى شكرا بالإضافة إلى باعث الدين ، إذ باعث الدين إنمـا خلق لهذه الحـكمة : وهو أن يصرغ به باعث الشهوة ، وقد صرفه إلى مقصود الحـكمة ، فهما عبارتان عن معنى واحد ، فكيف يفضل الشيء على نفسه ؛ فإذن مجارى الصبر ثلاثة ؛ الطاعة،والمعصية،والبلاء وقد ظهر حكمهما في الطاعة والمعصية ، وأما البلاء فهو عبارة عن فقد نعمة ، والنعمة إما أن تقع ضرورية كالعينين مثلاً ، وإما أن تقع في محل الحاجة كالزيادة على قدر الكفاية من المال ، أما العينان فصبر الاعمى عنهما بأن لايظهر الشكوى ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى ولا يترخص بسبب العمى في بعض المعاصي ، وشكر البصير عليهما منحيث العمل بأمرين : أحدهما أن لا يستمين بهما على معصية ، والآخر أن يستعملهما في الطاعة ،عوكل أحد من الأمرين لايخلو عن الصبر ؛ فإنَّ الاعمى كني الصبر عن الصور الجميلة لأنه لايراها ، والبصير إذا وقع بصره على جميل فصبر كان شاكرا لنعمة العينين ؛ وإن أتبع النظر كفر نعمة العينين ؛ فقد دخل الصبر في شكره ، وكذا إذا استعان بالعينين على الطاعة فلا بد أيضا فيه من صبر على الطاعة ، ثم قد يشكرها بالنظر إلى عجائب صنع الله تعمالي ليتوصل به إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ، فيكون هذا الشكر أفضل من الصبر ، ولولا هذا لـكانت رتبة شعيب عليه السلام مثلا وقد كان ضريرا من الانبياء فوقى رتبة موسى عليه السلام وغيره من الانبياء ، لانه صبرعلى فقد البصر و وسي عليه السلام لم يصبر مثلاً ، ولـكان الـكمال في أن يسلب الإنسان الاطراف كلها ويترك كلحم على وضم وذلك محال جدا

<sup>(</sup>۱) حديث النهى عن كسب الحجام: تقدم: (۲) حديث امتنع من الصدقة وسماها أوساخ الناس وشرف أهل بيت، بالمسانة عنها . أخرجه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة « ان هذه الصدقة لانحل لنا انما هي أوساخ القوم وانهها لا تعل لحميد ولالآل محمد » وفي رواية له « أوساخ الناس » .

لأن كل واحد من هذه الاعضاء آلة في الدين يفوت بفوتها ذلك الركن من الدين ، وشكرها باستعالها فيما هي آلة فيسه من الدين، وذلك لا يكون إلا بصـبر، وأما مايقـع في محل الحاجـه كالزيادة على الكفاية من المـال فإنه إذا لم يؤت إلا قدر الضرورة وهو محتــاج إلى ماوراءه ، فني الصــبر عنــه مجــاهدة وهــو جهــاد الفقر ، ووجود الزيادة نعمة ، وشكرها أن تصرف إلى الخيرات ، أو أن لا تستعمل في المعصية ، فإن أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف إلى الطاعة فالشكر أفضل ، لأنه تضمن الصبر أيضا ، وفيه فرح بنعمة الله تعمالي ، وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنعم المباح ، وكان الحاصل يرجع إلى أن شيئين أفضل من شيء واحد ، وأن الجملة أعلى رتبة من البعض ، وهذا فيه خلل إذ لا تصح الموازنة بين الجملة وبين أبعاضها ، وأما إذا كان شكره بأن لا يستعين به على معصية بل يصرفه إلى التنعم المباح فالصبر ههنا أفضل من الشكر ، والفقير الصابر أفضل من الغني الممسك ماله الصارف إياه إلى المباحات لا من الغني الصارف ماله إلى الحيرات ، لأنَّ الفقير قد جاهد نفسه وكسر نهمتها وأحسن الرضا على بلاء الله تعالى ، وهذه الحالة تستدعى لامحالة ة ; والغنى أتبع نهمته وأطاع شهوته ولكنه اقتصر على المباح ، والمباح فيه مندوحة عن الحرام ، ولكن لابدّمن قوة في الصبر عن الحرام أيضاً ، إلا أن القوة التي عنها يصدر صبر الفقير أعلى وأثم من هذه القوة التي يصدر عنها الافتصار في التنعم على المباح والشرف لتلك القرّة التي يدل العمل عليها ، فإنّ الأعمال لاتراد إلا لاحوال القلوب، وتلك الفوّة حالة للقلب تختلف بحسب قوّة اليقينوا لإيمان ، فما دلعلى زيادة قوّة فىالإيمان فهو أفضل لامحالة ، وجميع ماورد من تفضيل أجر الصبر على أجر الشكر فىالآيات والاخبار إنمـا أريد به هذه الرتبة غلى الخصوص لأنَّ السابق إلى أفهام الناس من النعمة والأموال الغني بها ، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان : الحد لله ولايستمين بالنعمة على المعصية ، لا أن يصرفها إلى الطاعة ، فإذن الصبر أفضل من الشكر ، أىالصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة ، وإلى هذا المعنى على الخصوص أشار الجنيدرحمه الله حيث سئل عن الصبر والشكر : أيهما أفضل ؟ فقال : ليس مدح الغني بالوجود ولامدح الفقير بالعدم ، وإنما المدح في الاثنين قيامهما بشروط ماعليهما ، فشرط الغنى يصحبه فيما عليه أشياء تلائم صفته وتمتمها وتلذذها ، والفقير يصحبه فيما عليه أشياء تلائم صفته وتقبضها وتزعجها ، فإذا كان الاثنان قائمين لله تعالى بشرط ماعليهما كان الذى ا لم صفته وأزعجها أنم حالا بمن متع صفته ونعمها . والامر على ماقاله ، وهو صحيح من جملة أقسام الصبر والشكر في القسم الاخير الذي ذكرناه ، وهو لم يرد سواه . ويقال : كان أبو العباس بن عطاء قد خالفه في ذلك وقال : الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر ، فدعا عليه الجنيد فأصابه ما أصابه من البلاء من قتل أولاده وإتلاف أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنة ، فـكان يقول : دعوة الجنيد أصابتني ، ورجع إلى تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكر .

ومهما لاحظت المعانى التي ذكرناها علمت أنّ لكل واحد من القولين وجها في بعض الاحوال ، فرب فقير صابر أفضل من غنى شاكر كما سبق ، ورب غنى شاكر أفضل من فقير صابر ، وذلك هوالغنى الذي يرىنفسه مثل الفقير ، إذ لايمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة والباقي يصرف إلى الخيرات أويمسكه ، على اعتقاداً نه خازن للمحتاجين والمساكين ، وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها ، ثم إذا صرف لم يصرف لطلب جاه وصيت ولالتقليد منه ، بل أداء لحق الله تعالى في تفقد عباده ، فهذا أفضل من الفقير الصابر .

\* فإن قلت : فهذا لا يثقل على النفس والفقير يثقل عليه الفقر ؟ لأن هذا يستشعر لذة القدرة وذاك يستشعر أَلَمُ الصَّبِرِ ﴾ فإن كان متألمًا بفراق المال فينجبر ذلك الذَّه في القدرة على الإنفاق ، فاعلم أنَّ الذي تراء أنَّ من ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالا بمن ينفقه وهو بخيل به وإنمـا يقتطعه عن نفسه قهرا . وقد ذكرنا تفصيل هذا فيما سبق من كتاب التوبة ، فإيلام النفس ليس مطلوبا لعينه بل لتأديبها ، وذلك يضاهي ضرب كاب الصيد ، والحكلب المتأدب أكمل من الحكلب المحتاج إلى الضرب وإن كان صابرا على الضرب ، ولذلك يحتاج إلى الإيلام والمجاهدة فى البداية ولايحتاج إليهما فى النهاية ، بل النهاية أن يصير ماكان مؤلمانى حقه لذيذا عنده ، كما يصيرالتعلم عند الصبي العاقل لذيذا . وقد كان مؤلما له أولا ، والكرَّ لما كان الناس كلهم إلا الاقلين في البداية \_ بل قبل البداية بكثير ـ كالصبيان ، أطلق الجنيد القول بأن الذي يؤلم صفته أفضل ، وهوكما قال صحيح فيها أراده من عموم الحلق ، فإذن إذا كنت لاتفصل الجواب وتطلقه لإرادة الاكثر فأطلق القول بأن الصبر أفَضَل من الشكر فإنه صحيح بالمعنى السابق إلى الأفهام ؛ فإذا أردتالتحقيقففصل ، فإنّ للصبردرجات أقلها ترك الشكوى مع الكراهية، ووراءها الرضا وهوالرضاوهومقام وراءالصبر ، ووراءهالشكرعلىالبلاءوهووراءالرضا ؛ إذالصبر معالتاًلم والرضا يمكن بما لاألم فيه ولافرح ، والشكر لايمكن إلا على محبوب مفروح به ، وكذلك الشكر درجات كثيرة ذكرنا أقصاها ، ويدخل في جملتها أمور دونها ؛ فإنّ حياء العبد من تتابـع نعمالله عليه شكر ، ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر ، والاعتذار من قلة الشكر شكر ، والمعرفة بعظيم حلم الله وكنف ستره شكر ، والاعراف بأنّ النعم ابتداء من الله تعالى من غير استحقاق شكر ، والعلم بأنَّ الشكر أيضا نعمة من نعم اللهوموهبة منه شكر ، وحسن التواضع للنعم والتذلل فيها شكر ، وشكر الوسائطشكر ؛ إذ قال عليهااسلام , من لم يشكر الناس لم يشكر الله (١١ ه وقد ذَكَرنا حُقيقة ذلك في كتاب أسرار الزكاة ، وقلة الاعتراض وحسن الادب بين يدى المنعم شكر ، وتلتي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر . وما يندرج من الاعمال والاحوال تحت اسم الشكر والصبر لاتنحصر آحادها ؛ وهي درجات مختلفة ؛ فكيف يمكن أجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر إلا على سبيل إرادة الخصوص باللفظ العامكما ورد في الآخبار والآثار .

وقد روى عن بعضهم أنه قال: رأيت فى بعض الاسفار شيخاكبيرا قد طعن فى السن فسألته عن حاله فقال: إنى كنت فى ابتداء عمرى أهوى ابنة عم لى وهى كذلك كانت تهوانى ؛ فاتفق أنها زوجت منى ، فليلة زفافها قلت : تعالى حتى نحيى هذه الليلة شكرا لله تعالى على ماجمعنا ، فصلينا تلك الليلة ولم يتفرّغ أحدنا إلى صاحبه ؛ فعما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك ، فصلينا طول الليل ، فند سبعين أو ثمانين سنة نحن على تلك الحالة كل ليلة ، أليس كذلك يافلانة ؟ قالت العجوز : هو كما يقول الشيخ ؛ فانظر إليهما لو صبرا على بلاء الفرقة ، أولو لم يجمع الله بينهما ، وانسب صبر الفرقة إلى شكر الوصال على هذا الوجه ، فلا يخنى عليك أن هذا الشكر أفضل ؛ فإذن لا وقوف على حقائق المفضلات إلابتفضيل كما سبق . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ مَنْ لَمْ يَشَكَّرُ النَّاسُ لَمْ يَشَكَّرُ اللَّهُ ﴾ تقدم في الزكاة .

### كتاب الخوف والرجاء

### وهو الكتاب الثالث من ربع المنجيات منكتاب إحياء علوم الدين

#### النياليز النيالية

الحمد لله المرجق لطفه وثوابه ، المخوف مكره وعقابه ، الذى عمر قلوب أوليائه بروح رجائه حتى ساقهم بلطائف آلائه إلى النزول بفنائه ، والعدول عن دار بلائه التى هى مستقر أعدائه . وضرب بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته ، وصدهم عن التعرض لائمته والنهدف لسخطه ونقمته ، قودا لاصناف الخلق بسلاسل القهر والعنف وأزمة الرفق واللطف إلى جنته . والصلاة والسلام على محمد سيد أنبيائه وخير خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته .

(أما بعد) فإن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقرّبون إلى كل مقام محمود ، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كشود ، فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء بحفوفا بمحكاره القلوب ومثاق الجوارح والأعضاء \_ إلاأزمة الرجاء . ولايصدّ عن نار الجحيم والعذاب الأليم \_ مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات \_ إلاسياط التخويف وسطوات التعنيف ، فلا بدّ إذن من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسبيل التوصل إلى الجمع بينها مع تضادهما وتعاندهما . ونحن نجمع ذكرهما في كتاب واحد يشمل على شطرين : الشطر الأول في الرجاء ، والشطر الثاني في الحنوف .

أما الشطر الأقرل فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء ، وبيان فضيلة الرجاء وبيان دواء الرجاء ، والطرق الذي يحتلب به الرجاء .

#### بيان حقيقة الرجاء

اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين ، وأنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام ، وإنما يسمى حالا إذا كان عارضا سريع الزوال ، وكما أن الصفرة تنقسم إلى ثابتة كصفرة الذهب ، وإلى سريمة الزوال كصفرة الوجل ، وإلى ماهو بينهما كصفرة المريض ، فكذلك صفات القلب تنقسم هذه الاقسام ، فالذى هو غير ثابت يسمى حالا لانه يحول على القرب وهذا جار فى كل وصف من أوصاف القلب ؛ وغرضنا الآن حقيقة الرجاء ، قالرجاء أيضا يتم من حال وعلم وعمل ، فالعلم سبب يشمر الحال . والحال يقتضى العمل ، وكان الرجاء اسما من جملة الثلاثة ، وبيانه : أن كل ما يلاقيك من مكروه و عبوب فينقسم إلى موجود فى الحال وإلى موجود فيما مضى وإلى منتظر فى الاستقبال ، فإذا خطر ببالك موجود فيا معنى سمى ذكرا وتذكرا ، وإن كان ماخطر بقلبك موجودا فى الحال سمى وجدا وذوقا وإدراكا ، وإنما سمى وجدا لانها حالة تجدها من نفسك ، وإن كان قد خطر ببالك وجود شىه فى الاستقبال وغلب ذلك على قلبك سمى انتظارا و توقعا ، فإن كان المنتظر مكروها حصل منه المنظر و وحود شىه فى الاستقبال وجود ما وإن كان محبوبا حصل من انتظاره و تعلق القلب به وإخطار وجوده بالمال لذة فى القلب وارتياح سمى ذلك الارتياح رجاء ، فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ماهو محبوب عنده ، ولكن ذلك فى القلب وارتياح سمى ذلك الارتياح رجاء ، فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ماهو محبوب عنده ، ولكن ذلك فى القلب وارتياح سمى ذلك المناخ ورجاء ، فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ماهو محبوب عنده ، ولكن ذلك

المحبوب المتوقع لابدّ وأن يكون له سبب، فإن كان انتظاره لاجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاءعليه صادق، وإن كان ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحق عليه أصدق من اسم الرجاء، وإن لم تكن الأسياب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم التني أصدق على انتظاره لانه انتظار من غير سبب . وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والحنوف إلا على ما يتردد فيه ، أما ما يقطع به فلا ، إذ لا يقال : أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع وأخاف غروبها وقت الغروب ، لأنّ ذلك مقطوع به ، نعم يقال : أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه . وقد علم أرباب القلوب أنّ الدنيا مررعة الآخرة ، والقلب كالأرض ، والإيمان كالبذرفيه ، والطاعات جارية مجرى تقليب الارمن وتطهيرها وبجرى حفر الانهار وسياقه المساء إليها ، والقلب المستهتر بالدنيسا المستغرق بهاكالأرمن السبخة الى لاينمو فيها البذر ، ويوم القيامة يوم الحصاد ، ولا يحصد أحد إلا مازرع ، ولاينمو زرع إلا من بذر الإيمان ، وقلما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلافه ، كما لاينمو بذر فى أرض سبخة ، فينبغى أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاءً صاحب الزرع ، فكل من طلب أرضا ظيبة وألق فيها بذرا جيدا غير عفن ولا مسؤس ، ثم أمدّه بما يحتاج إليه وهو سوق المناء إليه في أوقاته ، ثم نتى الشوك عن الارض والحشيش وكل مايمنع نباتالبذر أو يفسده ، ثم جلس منتظرا من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتمالزرعو يبلغغايته : سمى انتظاره رجاء . وإن بث البذر فى أرض صلبة سبخة مرتفعة لاينصب إليها الماء ولم يشتغلُ بتعهد البذر أصلا ، ثمم انتظر الحصاد منه : سمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء . وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لاماءلهاوأخذينتظر مياه الامطار حيث لا تغلب الامطار ولا تمتنع أيضًا : سمى انتظاره تمنيا لارجاء ؛ فإذن اسم الرجاء إنمــا يصــدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ماليس يدخل تُحتاختيارهوهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات ؛ فالعبد إذا بث بذر الإيمان ، وسقاه بماءالطاعات ، وطهرالقلب عن شوك الاخلاق الرديئة ، وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة : وكان انتظاره رجاء حقيقيا محمودا في نفسه باعثا له على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيمان في إنمام أسباب المغفرة إلى الموت : وإن قطع عن بذر الإيمــان تعهده بماء الطاعات ، وترك القلب مشحونا برذائل الاخلاق وانهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة ، فانتظاره حمق وغرور ، قال صلى الله عليه وآله وسلم . الاحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الجنه (١) ، وقال تعالى ﴿ فَخَلْفَ مِن بعدهم خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةُ وَاتَّبِعُواالشَّهُوات فَسُوفَ يَلْقُونَ غِياً ﴾ وقال تمالي ﴿ فَحْلَفَ مِن بِعِدِهُمْ خَالَفَ وَرَثُوا الكِتَابِ يَأْخَذُونَ عَرْضَ هَذَا الْآدَنَى ويقولون سيغفر لنا ﴾ وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال ﴿ ماأظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا ﴾ فإذن العبد المجتهد في الطَّاعات المجتنب للمعاصي حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة ، وماتمام النهمة إلا بدخول الجنة . وأما العاصي فإذا تاب وتدارك جميع مافرط منه من تقصير لِحقيق بأن يرجوقبول التوبة . وأما قبل التوبة إذا كان كارها للمعصية تسوءه السيئة وتسره الحسنة وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهىالنوبة ويشتاق إليها ، لحقيق بأن يرجو من الله التوفيق للتوبة ؛ لأنّ كراهيته المعصية وحرصه على التوبة يجرى بحرى السبب الذي **قـد** يفضي إلى النوبة ، وإنما الرجاء بعد تأكد الأسباب ، ولذلك قال تعالى ﴿ إِنَ الذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجِرُوا وجاهدُوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ﴾ معناه أولئك يستحقون أن يرجوا رحمة الله ، وما أراد به تخصيص وجود

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ الأَحْق من اتبع نفسه هواها .. الحديث ﴾ تقدم غير مرة .

الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ؛ واكمن خصص بهم استحقاق الرجاء ، فأما من ينهمك فيما يكر هه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع ، فرجاؤه المغفرة حمق كرجاء من بث البذر فى أرض سبخة وعزم على أن لا يتعهده بستى ولا تنقية . قال يحيى بن معاذ : من أعظم الاغترار عندى التمادى فى الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة ، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة ، وانتظار زرع الجنة ببذر النار ، وطلب دار المطيعين بالمعاصى ، وانتظار الجزاء بغير عمل ، والتمنى على الله عز وجل مع الإفراط ؛

### ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجرى على اليبس

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علمت أنها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر الاسباب، وهذه الحـالة تثمر الجهد للقيام ببقية الاسباب على حسب الإمكان ، فإن من حسن بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صـدق رجاؤه ، فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الارض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فيها فلا يفتر عن تعهدها أصلالي وقت الحصاد ، وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس ، واليأس يمنع من التعهد ، فمن عرف أن الارض سبخة وأن الماء معوز وأن البذر لاينبت : فيترك لامحالة تفقد الارض والتعب في تعهدهـ ، والرجاء محمود لانه باعث ، واليأس مذموم وهو ضدّه لانه صارف عن العمل ، والحوف ليس بضدّ للرجاء بل هو رفيق له كما سيأتيبيانه ، بلهو باعث آخر بطريق الرهبة كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبة ، فإذن حال الرجاء يورثطول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفها تقلبت الاحوال ، ومن آثاره التلذذ بدوام الإنبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته والتلطف في التملق له ، فإن هذه الاحوال لابدّ وأن تظهر على كل من يرجو ملـكا من الملوك أو شخصا منالاشخاص ، فكيف لايظهر ذلك في حق الله تعالى ؟ فإن كان لايظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاءوالنزول في حضيض الغرورو التمفي فهذا هو البيان لحال الرجاء ولما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل، ويدل على إثماره لهذه الأعمال حديث زيد الخيل، إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جنت الأسألك عن علامة الله فيمن يريدو علامة مفيمن لا يريد؟ فقال «كيف أصبحت؟ ، قال : أصبحتأحب الخيروأ هله ، وإذا قدرت على ثي منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه ، وإذا فاتني منه شيء حزنت عليه وحننت إليه . فقال . هذه علامة الله لهيمن يريد ولو أرادك للاخرى هيأك لهـــا ثم لا يبـــالى في أي أوديتها هلكت ، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم علامة من أريد به الحير ، فن ارتجى أن يـكونـمرادا بالحير من غير هذه العلامات فهو مغرور (١) ، ٠

#### بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه

اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الحوف ، لآن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم له ، والحب يغلب الرجاء ، واعتبر ذلك بملكين يخدم أحدهما خوفا من عقابه والآخر رجاء لثوابه ، ولذلك ورد فى الرجاء وحسن الظن رخائب لاسيا فى وقت الموت : قال تعالى ﴿ لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ فحرم أصل اليأس ، وفى أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه . أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف ؟ لانك قلت أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لم خفت الذئب ولم ترجى ؟ ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له . وقال صلى الله عليه وسلم ، لا يموتن

<sup>(</sup>۱) حدیث : قال زید الخیل جثت لأسألك من علامة الله فیمن یرید وعلامته فیمن لایربد ... الحدیث . أخرجه العابرانی فی السكبیر من حدیث ابن مسعود بسند ضعیف ، وفیه أنه قال « أنت زید الخیر » وكذا قال ابن أبی حام سماه النبی سلیالله علیه وسلم زید الخیر بروی منه حدیث ، وذكره فی حدیث یروی : فقام زید الخیر فقال : بارسول افت ... الحدیث ، سمت أبی یقول فقال

أحدكم إلا وهو يحسن بالله تعالى (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ؟ يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بي فليظن بي ما شاء (٢) ، . ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهوفى النزع فقال ﴿ كَيْفَ تَجِدْكُ ؟ ﴾ فقال : أجدنى أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي . فقال صلى الله عليه وسلم . ما اجتمعا في قلب عبدفي هذا الموطن إلا أعطاه الله مارجا وأمنه بما يخاف (٢) ، وقال على رضي الله عنه لرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه : ياهذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنو بك . وقال سفيان : من أذنب ذنبا فعلم أن الله تعالى قدّره عليه ورجاء غفرانه غفر الله له ذنبه ، قال : لأن الله حروجل عيرقوما فقال ﴿ وَذَالَكُمْ طَنْكُمُ الذَّى طَنْلُمُ بِرِبِكُمْ أَرْدًا كُم ﴾ وقال تعالى ﴿ وظننتُمْ ظن السوء وكنتم قوما بورا ﴾ وقال صلىالله عليه وسلم , إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : مامنعك إذ رأيت المذكر أن تذكره ؟ فإن لقنه الله حجته قال : يارب رجو تك وخفت الناس . قال : فيقول الله تعالى . قد غفرته لك (٤). وفي الخبر الصحيح : أن رجلاكان يداين الناس فيسامح الغنيويتجاوز عن المعسر فلتي الله ولم يعمل خيرا قط ، فقال الله عز وجل: من أحق بذلك منا (٥) ، فعفا عنه لحسن ظنه ورجائه أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات. وقال تمالي ﴿ إِنَ الذين يَتَلُونَ كُمَّابِ اللَّهِ وَأَغَامُوا الصَّلَاةِ وَأَنْفَقُوا مِمَا رَوْقَنَاهُم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ﴾ ولماقال صلىالله عليه وسلم و لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كشيرا ولخرجتم إلىالصعدات تلدمونصدوركم وتجارون إلى ربكم « فهبط جبريل عليه السلام فقال : إن راك يقول لك لم تقنط عبادى ؟ فخرج عليهم ورجاهم وشَوْقَهُمْ (٦) . وفي الحَبْر : إن الله تعالى أوحي إلى داود عليه السلام . أحبى وأحب من يحبى وحببني إلى خلقي . فقال : يارب ، كيف أحببك إلى خلقك ؟ : اذكرني بالحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني وذكرهم ذلك فإنهم لا يعرفون منى إلا الجميل (٧) ورثى أبان بن أبي عياش في النوم وكان يكثر ذكر أبواب الرجاء فقال : أوقفني الله تعالى بين يديه فقال : ما الذي حملك على ذلك ؟ فقلمته : أردت أن أحببك إلى خلقك ، فقال : قدغفرت لك . ورثى يحيى بن أكثم بعد موته في النوم ، فقيل له : مافعل الله بك ؟ فقال : أوقفني الله بين يديه وقال . ياشيخ السوء ، فعلت وفدلت ، وقال : فأخذنى من الرعب مايعلم الله ، ثم قلت : يارب ماهكذا حدثت عنك ، فقال : وماحدثت عنى ؟ فقلت : حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت : أ اعند ظن عبدى بي فليظن بي ماشاء ، وكنت أظن بك أن لا تعذبني ، فقال الله عزوجل : صدق جبريل وصدق البي ، وصدق أنس ، وصدق الزهرى ، وصدق معمر ، وصدق عبدالرزاق وصدقت قال فألبست ومشى بين

<sup>(</sup>١) حديث « لايموتن أحدكم لملا وهو يحسن الطن بالله » أخرجه مسلم هن حديث جاس.

<sup>(</sup>۲) حدیث أما عند ظل عبدی می فلیظن بی ماشاه ، أخرجه ابن حبان من حدیث وائمة ن الأسقع و هو فی الصحیحین من حدیث أبی هریرة دون قوله « فلیظن بی ماشاه » . (۳) حدیث : دخل صلی الله علیه و سلم علی رحل و هو فی الذع فقاله : «کیف تجدك ؟ الحقیث» رواه الترمذی و قال تقریب ، و التسائی فی الحکیری ، و ابن ماجو من حدیث أنسر وقال التووی : لمسناده حید (٤) حدیث « لمن الله بقول العبد یوم القیامة : ما منعك لمذ و أیت المنسكر بأن تنسكره . به الحدیث » أخرجه ابن ماجه من حدیث أبی سعید الحدیث ، وقد تقدم فی الأمم بالمعروف .

<sup>(</sup>ه) حديث : لمن رجلاكان يداين الناس فيسام الذي ويتجاوز من المسر...الحديث، أخرجه مسلم.ن حديث أبى مسمود « حوسب رجل بمن كان قبلسكم فلم يوجد له من الحير شيء الا انه كان يخالط الناس وكان موسر ا فسكان يأم علما له أن يتجاوزواعن المعسر فال الله عزوجل : نحن أحق بذك ، تجاوزوا عنه ، واتفقا عليه من حديث حذيفة وأبي هريرة بنحوه م

<sup>(</sup>٦) حديث في لوتعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولسكبتم كثيراً ... الحديث ، وفيه « فه طجبريل ... الحديث ، أخرجه ابن حيان في صحيحه من حديث أبس » ورواه نزيادة « ولحرجتم الى الصعدات ، أخرجه أحد في صحيحه من حديث أبس » ورواه نزيادة « ولحرجتم الى الصعدات ، أخرجه أحد والحاكم ، وقد تقدم ، (٧) حديث « ان الله تعالى أوحى الى عبده داود عليه الهلام أحبنى وأحب من يحبنى . . الحديث ، لم أجد له أصلا ، وكأنه من الإسرائيليات كالتنى قبله .

<sup>(</sup>١٩ -- لمدأء علوم الدياء -- ١٩)

يدى الولدان إلى الجنة ، فقلت : يالها من فرحة . وفى الخبر و أنّ رجلا من بنى إسرائيل كان يقنط الناس ويشدّد عليهم ، قال : فيقول له الله تعالى يوم القيامة و اليوم أويسك من رحمى كاكنت تقنط عبادى منها (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم و إنّ رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادى : ياحنان يامنان ، فيقول الله تعالى لجبريل : اذهب فائتنى بعبدى . قال فيجىء به فيوقفه على ربه فيقول الله تعالى : كيف وجدت مكانك ؟ فيقول : شر مكان . قال : فيقول ردّوه إلى مكانه . قال : فيقول الله عزوجل : إلى أى شيء تلتفت ! فيقول : لقد رجوت أنّ لاتعيدنى إليها بعد إذا خرجتنى منها ، فيقول الله تعالى : اذهبوا به إلى الجنة (۱) ، فدل هذا على أن رجامه كان سبب نجاته ، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه .

### بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب

اعلم أنّ هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين: إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة ، وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله ، وهذان رجلان ماثلان عن الاعتدال إلى طرف الإفراط والتفريط ، فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال ؛ فأما العاصي المغرور المتمنى علىالله مع الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب سموما مهلكة في حقه وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه الحرارة ، بل المغرور لايستعمل في حقه إلا أدوية الخوف والآسباب المهيجة له ، فلهذا يحب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناظرا إلى مواقع العلل معالجاً لـكل علة بما يضادها لابما يزيد فيها ، فإنّ المطلوب هو العدل والقصد في الصفات والاخلاق كلها وخير الامور أوساطها ؛ وإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بما يرده إلى الوسط لا بما يزيد في ميله عن الوسط ، وهذا الزمان زمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء ، بل المبالغة في التخويف أيضا تكاد أن لا تردهم إلى جادة الحق وسنن الصواب ، فأما ذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويرديهم بالسكلية ، ولكنها لما كانت أخف على القلوب وألذ عند الفوس ، ولم يكن غرض الوعاظ إلا استهالة القلوب واستنطاق الحلق بالثناء كيفها كانوا مالوا إلى الرجاء حتى ازداد الفوس ، ولم يكن غرض الوعاظ إلا استهالة القلوب واستنطاق الحلق بالثناء كيفها كانوا مالوا إلى الرجاء على الفساد فسادا وازداد المنهمكون في طفيانهم تماديا . قال على كرم الله وجهه إنما العالم الذي لا يقنط الناس من الفساد فسادا وازداد المنهمكون في طفيانهم تماديا . قال على كرم الله وجهه إنما العالم الذي لا يقنط الناس من مكر الله .

ونحن نذكر أسباب الرجاء لتستعمل فى حق الآيس أو فيمن غلب عليه الحوف اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهما مشتملان على الحوف والرجاء جميعا لانهما جامعان لاسباب الشفاء فى حق أصناف المرضى ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الانبياء بحسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق لااستعمال الاخرق الذى يظن أن كل شىء من الادوية صبالح لكل مريض كيفها كان . وحال الرجاء يغلب بشيئين ، أحدهما . الاعتبار ، والآخر ، استقراء الآيات والاخبار والآثار .

أما الاعتبار ، فهو أن يتأمل جميع ماذكرناه فى أصناف النعم من كتاب الشكر حتى إذا علم لطائف نعم الله تعالى لعباده فىالدنيا وعجائب حكمه التى راعاها فى فطرة الإنسان حتى أعدّ له فىالدنياكل ما هو ضرورى له فى دوام

<sup>(</sup>۱) حدیث : أن رجلا من بی لمسرائبل كان یقنط الناس ویشده علیهم ... الحدیث ٬ رواه البیهتی فی الفعبعن زیدبن أسلم ، فذكره مقطوط . (۲) حدیث لمن رجلایدخل « النار فیمكث فیها ألف سنه ینادی یا حنان یا منان ... الحدیث » أخرجه ابن آبی الدنبا فی كتاب حسن الظن بافة ، والبیهتی فی الشعب وضعفه من حدیث أنس .

الوجود كآلات الغذاء وماهو محتاج إليه كالاصابع والاظفار وما هو زينة له كاستقواس الحاجبين واختلاف ألوان العينين وحرة الشفتين وغير ذلك بما كان لاينثلم بفقده غرض مقصود ؛ وإبما كان يفوت به خربة جمال ، فالهناية الإلهية إذا لم تقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق حتى لم يرض لعباده أن تفوتهم المزايد والمزايا في الزينة والحاجة كيف يرضى بسياقهم إلى الهلاك المؤبد ، بل إذا نظر الإنسان نظرا شافيا علم أنّ أكثر الحلق قد هي له أسباب السعادة في الدنيا ، حتى إنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت ، وإن أخبر بأنه لايعذب بعد الموت أبدا مثلا أولايحشر أصلا فليست كراهتهم للعدم إلا لآن أسباب النعم أغلب لامحالة ، وإنما الذي يتمنى المرت نادر ، ثم لا يتمناه إلا في حال نادرة وواقعة هاجمة غريبة ، فإذا كان حال أكثر الحلق في الدنيا الغالب عليه الحير والسلامة فسنة الله لاتبعد للما تبديلا ، فالغالب أنّ أمر الآخرة هكذا يكون لأن مدبر الدنيا والآخرة واحد وهو غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم ، فهذا إذا تؤمل حق التأمل قوى به أسباب الرجاء ، ومن الاعتبار أيضا النظر في حكمة الشريعة وسنتها في مصالح الدنيا ووجه الرحة للعباد بها ، حتى كان بعض العارفين برى آية المداينة في البقرة من أقوى أسباب الرجاء . فقيل له : ومافيها من الرجاء ؟ فقال : الدنيا كلها قليل ، ورزق الإنسان منها قليل ، والدين قليل عن رزقه ، فانظر كيف أول الله تعالى فيه أطول آية ليهدى عبده إلى طريق الاحتباط في حفظ دينه ، فكيف لايحفظ دينه الذي لاعوض له منه ؟

الفن الثانى: استقراء الآيات والآخبار ، فما ورد فى الرجاء خارج عن الحصر ، أما الآيات فقد قال تعالى في ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذبوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولايبالى إنه هوالغفور الرحيم ) (اوقال تعالى (والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الآرض و أخبر تعالى أن النار أعتما لاعدائه ، وإنما خرّف بها أولياء ونقال (لهم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله يعاده ) وقال تعالى (وا تقوا النارالتي أعتمت المكافرين ) وقال تعالى (فأنذر تم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الآشق الذي كذب وتولى ) وقال عزوجل (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) ويقال : إن الذي صلى الله عليه وسلم لم يول يسأل فى أمته حتى قيل له : أما ترضى وقد أنولت عليك هذه الآية (وإن ربك لذو مغفرة للناس غللمهم (٢٠) ) . وفي تفسير قوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى ) قال ولايرضى عزوجل قوله (قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله ) الآية ، ونحن أهل البيت نقول : أرجى آية فى كتاب الله تمالى قوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وأما الإخبار فقد روى أبو موسى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأمتى أمة مرسوف يعطيك ربك فترضى ) وأما الإخبار فقد روى أبو موسى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأمتى أمة مرسوف يعطيك ربك فترضى ) وأما الإخبار فقد روى أبو موسى والفض ، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمن دجل من أهل الكتاب فقيل : هذا فداؤك من النار (٣) ،

<sup>(1)</sup> حديث: قرأ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتفنطوا من رحمة الله إن الله يمفر الذنوب جيما ولا يبالى أخرجه الترمذى من حديث أسماء بفت يزيد وقال حسن غريب . (٢) حديث إن الني صلى الله عليه وسلم لم يزل يسأل في أمته حتى قبل له : أما ترضى وقد أثرل عليك (ولمن ربك لقو معفرة للناس على ظلمهم) لم أجده بهذا الله خل . وروى ابن أبى حاتم والثملي فى تفسيرها من رواية على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا عفو الله وسجاوزه ماهنا أحدا العيش ... الحديث » . (٣) حديث أبي موسى « أمتى أمة مهدومة لاعذاب عليها عجل الله عقابها في الدنيا الزلازل والفتن .. الحديث » . (٣) حديث أبي موسى « أمتى أمة مهدومة لاعذاب عليها عمل الله عقابها في الدنيا الزلازل والفتن .. الحديث أبي موسى كا سيأتى ذكره في الحديث القدى يليه .

وفى لفظ أخر , يأتى كل رجل من هذه الآمة بيهودى أو نصرانى إلى جهنم فيقول : هذافدائى منالنارفيلق فيها (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم و الحمى من فيح جهُّم وهي حظ المؤمن من النار (٢) ، وروى فى تفسير قوله تعالى ﴿ يوم لايخزى الله النبي والذين آمنوا معه ﴾ أنَّ الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة السلام : إنى أجعل حساب أمتك إليك . قال و لايارب أنت أرحم بهم منى ، فقال و إذن لانخزيك فبهم (٣) ، . وروى عن أنس : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه في ذنوب أمته فقال . يارب اجعل حسابهم إلى لئلايطلع على مساويهم غيرى، فأوحى الله تعمالي إليه : هم أمتك وهم عبادى ، وأناأر حم مهم منك ، لاأجعل حسامهم إلى غيرى لئلا تنظر إلى مساويهم أنت ولاغيرك (١) . وقال صلى الله عليه وسلم . حياتى خير لـكم وموتى خير لـكم ، أما حياتى فأسن لـكم الستن وأشرع لـكم الشرائــع . وأما موتى فإنّ أعمالكم تعرض على فمــا رأيت منها حسناً حمدت الله عليه ، ومارأيت منها سيئًا استغفرت الله تعـالى لـكم 🕬 ، وقال صلى الله عليه وسلم يوما , ياكريم العفو ، فقال جبريل عليه السلام : أتدرى ما تفسير ؛ ياكريم العفو ؟ هو إن عفا عن السيئات برحمته بدَّلها حسنات بكرمه (٦) . وسمع النبي صلى الله تعليه وسلم رجلاً يقول: اللهم إنى أسألك تمام النعمة . فقال و هل تدرى ماتمام النعمة ؟ ، قال لا .قال و دخول الجنة (٧) ، قال العلماء : قد أنم الله علينا نعمته برضاه الإسلام لنا إذ قال تعالى ﴿ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ وفي الخبر ، إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر الله يقول الله عزوجًال لملائكته ؛ انظروا إلى عبدى أذنب ذنبا فعَمْ أيَّ له ربا يغفر الدنوب ويأخذ بالدنب ، أشهدكم أنى قد غفرت له ٨١ ، وفي الخبر . لو أذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرتها له مااستغفرلى ورجانى (٩) ، وفي الخبر . لولقيني عبدى بقراب الارض ذنو با لقيته بقراب الارض مغفرة (١٠٠ ، وفي الحديث ، إنَّ الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنبست ساعات ، فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه و إلا كتبها سيئة (١١) ، وفي لفظ آخر : , فإذا كنبها عليه وعمل حسنة قال صاحب اليمين اصاحب

<sup>(1)</sup> حديث و يأتى كل رجل من هذه الأمة بيهودى أو بصرانى للى جهم ... الحديث مه أخرجه مسلم من حديث أبى موسى و إذا كان يوم القيامة دفع الله لملك مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول : هذا فداؤله من النار و و رواية له و لا يموت رجل مسلم لا أدخل الله مكانه فى النار يهوديا أو نصرانيا » . (٢) حديث و الحي من قييع جهم وهي حظ المؤس من النار » أخرجه أحمد من رواية أبى سالم الأشعرى عن أبى أمامة » وأبو صالح لا يعرف ولا يعرف اسمه . (٣) حديث و لمناللة أو حر لمل نبيه صلى الله عليه وسلم إنى أحمل حساب أمتك لايك . فقال و لا يارس أنت خير لهم منى ، . الحديث » في تفسير قوله تعالى ( يوم لا يخزى الله النبي ) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب حسن الظن باهة . (٤) حديث أبى أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه في ذنوب أمته فقال ويارب اجمل حسابهم الى . الحديث » لم أقف له على أيسل . (٥) حديث حياتى خير اسمكم و موتى خير اسمكم . الحديث أخرجه المجار من حديث عبدالله بن مسمود ورجاله رجال الصحيح » لا أن عبد المجيد بن عبد الغزيز بن أبى داود و لمن أخرج له مسلم ووثفه إبن معين والنسائي فقد صففه كثيرون ، ورواه الحارث بن أبى أسامة في مسنده من حديث أنس جمود بإسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٦) حديث قال صلى الله عليه وسلم يوماً « ياكريم الدفو » فقال جبريل . أتدرى ماتفسير ياكريم الدفو ؟ الحديث : لم أجده من النى صلى الله عليه وسلم ، والموجود أن هذا كان بين لم براهيم الخليل وبين جبريل ، هكذا رواه أبو الشبيخ فى كتاب العظمة من قول عتبة بن الوليد قال : حدثنى بعض الزهاد ... فذكره .

<sup>(</sup>۷) حدیث سمم رجلایقول : اللهم لمنی أسآلك تمام النصة ... الحدیث : تقدم . (۸) حدیث « لذا أذنب العبدفاستمهی یقول الله تمالی لملانکته انظروا لمل عبدی أذنب ذنبا فاصلم أن له ربا ینفر القدب ... الحدیث » متفق علیه منحدیث أبی هر برة بافظ « لمن عبدا أصاب ذنبا فقال : أی رس أذنبت ذنبا فاغفر لی ... الحدیث » وفی روایة «أذنب عبد ذنافقال ... الحدیث » أخرجه الترمذی من حدیث أنس « یاابن آدم لوبلنت (۹) حدیث « لوافنی عبدی بقراب الأرض ذنوبالقیته بقرابها ذنوبك عنان الدیاء ثم اشتنفرتنی غفرت لك » وقال : حسن . (۱۰) حدیث « لولفیی عبدی بقراب الأرض ذنوبالقیته بقرابها منفرة » أخرجه مسلم من حدیث أبی ذر « ومن لقینی بقراب الأرض خطیئة لایشرك بی شیئا لقیعه بمثاهامنفرة » وقاترمذی من حدیث أنس الذی قبله « یاابن آدم لو لفیتنی . . . الحدیث » (۱۱) حدیث « لمن الملك لیرفع الفیاعن المبد لمذا أذنب ستساعات ، علین تابه واستفر لم یکتب علیه . . . الحدیث » قال: وفی له الم آخر « فإدا كرتها علیه و عمل حسنة الدیم المین لهاحم الشمال حدیث الله المدید المین لهاحم الشمال حدیث الله المدید المین لهاحم الشمال حدیث المین لها محدیث المیم یکتب علیه . . . الحدیث ، قال: وفی له المال الدیم و عمل حدیث المیم یکتب علین لهاحم المین لها حدیث المیم یکتب علیه . . . الحدیث ، قال: وفی له قال خوره اله المیم المیم یکتب علیه . . . الحدیث ، قال: وفی له قال خوره المال کرتها علیه و عمل حدیث المیم یکتب علیه . . . الحدیث ، قال: وفی له قال آخر « فإدا کرته المیم یکتب علیه . . . الحدیث ، قال: وفی له قال و المیم المیم یکتب علیه و عمل حدیث المیم یکتب عدیث المیم یکتب علیه و عمل حدیث المیم یکتب علیه و عمل حدیث المیم یکتب علیه و عمل عدیث المیم یکتب عدیث المیم یکتب علیه و عمل عدیث المیم یکتب علیه یکتب عدیث المیم یکتب

الشيال وهو أمير عليه: ألق هذه السيئة حتى ألتى من حسناته واحدة تضعيف العشر وأرفع له تسع حسنات، فتلتى عنه السيئة ، وروى أنس فى حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال ، إذا أذنب العبد ذنباكتب عليه ، فقال أعرابى: وإن تاب عنه ؟ قال ، عيى عنه ، قال: فإن عاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ، يكتب عليه ، قال الأعرابى : فإن تاب ؟ قال ، عيى من صحيفته ، قال : إلى متى ؟ قال ، إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ، إن الله لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار ؛ فإذا هم العبد بحسنة كتبها صاحب اليمن حسنة قبل أن يعملها ، فإن عملها المغفرة عشر حسنات ثم يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى سبعائة ضعف ، وإذا هم بخطيئة لم تكتب عليه فإذا عملها كتبت خطيئة واحدة ووراءها حسن عفو الله عز وجل (١) ، .

وجاء رجل إلى الذي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ، إنى لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه ، ولا أصلى الا الخس لا أزيد عليها ، وليس لله في مالى صدقة ولا حج ولا تطقع: أين أنا إذا مت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ، فعم معى ، إذا حفظت قلبك من المنتين: الغل ، والحسد ؛ ولسانك من المنتين: الغيبة، والكذب؛ وعينيك من المنتين: النظر إلى ماحرم الله ، وأن تزدرى بهما مسلما - دخلت معى الجنة على راحتى هاتين (٢) ، وفي الحديث الطويل لانس ؛ أن الاعرابي قال ؛ يارسول الله ، من يلى حساب الخلق ؟ فقال ، الله تبارك و تعملى ، قال : هو بنفسه ؟ قال ، فعم ، فتبسم الاعرابي ؛ فقال صلى الله عليه وسلم ، مم ضحكت يا أعرابي ؟ ، فقال : أن الكريم أكرم الكريم أخرم أكرم أنا قدر عفا ، وإذا حاسب سامح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، صدق الاعرابي ، ألا لاكريم أكرم من الله تعالى ، هو أكرم الاكرمين ، ثم قلل ، فقه الاعرابي " ، وفيه أيضا ، إن الله تعالى شرف الكعبة وعظمها ومن أولياء الله تعالى ، قال الاعرابي : ومن أولياء الله تعالى ، قال الاعرابي : ومن أولياء الله تعالى ، قال الاعرابي : ومن أولياء الله تعالى ؟ قال ، المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى ، أما سمعت قول الله عز وجل ﴿ الله ولى الذين ومن أولياء الله تعالى ؟ وفي بعض الاخبار ﴿ المؤمن أفضل من الكعبة (٤) » و و المؤمن طيب

<sup>=</sup> وهو أمير عليه : ألق هذه السيئة حتى ألق من حساته واحدة من تضعف العشر... الحديث، أخرجه البيهق في الشعب من حديث أبى أمامة بسند فيه لمين باللفظ الأول ورواه أيضا أطول منه وفيه « لمن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال ، وليس فيه : أنه يأمر صاحب الشمال بإلقاء السيئة حتى يلتى من حسناته واحدة ، ولم أجد لذلك أصلا .

<sup>(</sup>٢) حديث : جاء رجل فقاله : يارسول الله إنى لا أصوم الا الشهر لا أزيد عليه ، ولا أصلى الا الخس لاأزيد عليها ، ولا أصلى الا الخس لاأزيد عليها ، وليس لله في مالي صدقة ولاحج ولانطوع ... الحديث تمدم . (٣) حديث أنس الطويل : قال أعرابي : يارسول الله، من يلي حساب الخالق ؟ قال « الله تبارك وتعالى » فقال هو بنفسه ؟ قال « لهم » فتبسم الأعرابي .. الحديث ، لم أجد له أصلا ·

<sup>(</sup>٤) حديث « المؤمن أفضل من السكعبة » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ « ماأعطمك وأعظم حرمتك » والذى نفسى بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به الا خيرا » وشيخه نصر بن محمد بن سليمان الحمسى ضعفه أبو حام ووثقه ابن حان ، وقد تقدم .

طاهر (۱۱) ، و ، المؤمن أكرم على الله تعالى من الملائد (۲۷) ، وفى الخبر ، خلق الله تصالى جهنم من فضل رحمته سوطا يسوق الله به عباده إلى الجنة (۲۷) ، . وفى خبر آخر ، يقول الله عز وجل : إنما خلقت الخلق ليربحوا على ولم أخلقهم لأربح عليهم (٤٤) ، وفى حديث أبي سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما خلق الله تعمل شيئا إلا جعل له ما يغلبه وجعل رحمته تغلب غضبه (۵) ، وفى الخبر المشهور ، إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة قبل أن يخلق الخلق : إن رحمتي تغلب غضبي (۵) ، وعن معاذ بن جبل وأدس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال ، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة (۷۷) ، و ، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار (۸) ، و ، و من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار (۸) ، و ، و من لق الله لا يشرك به شيئا حرمت عليه النار (۱۱) ، . و ، لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرّة من إيمان (۱۱) ، وفى خبر آخر ولم علم السكافي سعة رحمة الله ما آيس من جنته أحد (۱۱) ، ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تمالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) قال ، أندرون أي يوم هذا ؟ هذا يوم يقال لآدم عليه الصلاة والسلام : قم على الجنة ، قال : فأبلس القوم وجعلوا يبكون وتعطلوا يومهم عن الاشتغال والعمل ، فخرج عليهم رسول الله عليه وسلم وقال ، مالم لا تعملون ، فقالوا : ومن يشتغل بعمل بعد ماحد ثقنا بهذا ؟ فيأنم فى الأمم؟ المناه قيم والدا قبل وثاريث ومنسك ويأجوج ومأجوج أمم لا يحصيها إلا الله تعالى ، إنما أنتم فى سائر الامم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود ، وكالرقمة فى ذراع الداو ويقوده بأزمة فى خلائمة فى ذراع الداؤة فى ذراع الداؤ وقوده بأزمة فى خلائمة فى ذراع الداؤ وقوده بأزمة فى خلائم كالشعرة البيضاء فى خلائم كان الخوف يسوق الخاتى بيا المؤمة فى فيقوف ويقوده بأزمة فى خلائم كالشعرة البيضاء في خلائم كان الخوف يسوق الخاتى بيا كان ما كله كون ويقوده بأزمة فى خلائم كان المؤمن به في كان الخوف يسوق الخاتى بي مدركة المؤمن به في من كان المؤمن به في كان المؤمن به في بالمؤمن به في كان المؤمن به كان بالمؤمن به كان به كان المؤمن به كان بالمؤمن به كان بالمؤمن به كان به كان به كان بالمؤمن به كان به كان ب

<sup>(</sup>١) حديث « المؤمن طيب طاهر » لم أجده بهذا الفنظ ، وفي الصحيحين من حديث حذيفة « المؤمن لاينجس » .

<sup>(</sup>٢) حديث ه المؤمن أكرم على الله من الملائك » أخرجه ابن ماجه من رواية أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبى هريرة بلفظ هالمؤمن أكرم على الله من بعس الملائك » وأبو المهزم تركه شعبة وضعفه ابن معين ورواه ابن حان فى الصغاء والبيهتى فى السعب من هذا الوجه بلفظ المصنف . (٣) حديث « خلق الله من قضل رحمته سوطا يسوق به عباده لمل الجنة » لم أجده هكذا ، وبنى عنه مارواه البخارى من حديث أبى هريرة « عجب ربنا من قوم يجماء بهم لملى الجنة فى السلامل » .

 <sup>(</sup>٤) حديث ﴿ قال الله أنما خلقت الحلق اير محوا على ولم أخلفهم لأرج عليهم » لم أقف له على أصل .

<sup>(</sup>٥) حديث أبى سعيد « ماخلق الله شيئا لالا جعل له ماينلبه وجعل رحمته تعلب غضبه » أخرجه أبو الشيخ ابن حبان فى الثواب ، وفيه عبد الرحمن بن كردم جهله أبو حاتم ، وقال صاحب الميزان : ليس بواه ولابمجهول .

<sup>(</sup>٦) حديث ﴿ إِنَ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى نَفْسُهُ مِنْفُسِهُ قَبَلَ أَن يَخْلَقَ الْحَلْقُ ؛ لَمْن رحمَق تغاب غضي ، متفقعليه من حديث أبي هرير؛ ، وقد تفدم . ﴿ ٧﴾ حديث معاذ وأنس ﴿ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ﴾ أخرجه الطبراني قي الدعاء بلفظ ﴿ من مات يصهد . ﴾ وتقدم من حديث معاذ ، وهو في اليوم والليلة للنسائي بلفظ « من مات يصهد . . . « وقد تقدم منحديثمعاذ، ومن حديث أنس آيضًا ، وتقدم في الأذكار . (٨) حديث « من كان آخر كلامه لالله إلا الله لم تمسه النار ، أخرجه أبو داود والحساكم وصحه من حديث معاذ بلفظ «دخل الجنة » . (٩) حديث « من اتى الله لا يصرك به شيئا حرمت عليه النار» أخرجه الشيخان من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لماذ « مامن عبد يصهد أن لالمله لملا الله وأن مجداعبد،ورسوله لملاحر مهاللة علىالنار » وزاد البخارى « صادقا من قلبه » وفي رواية له « من لتي الله لايصرك به شيئا دخل الجنة » ورواء أحمد من حديث معاذ بلفظ «جعله الله في الجنة» والذمائي من حديث أبي عمرة الانصاري في أثناء حديث فقال « أشهد أن لاله لما الله وأشهدا في و- ول الله لايلتي الله عمد يؤمن سهما لالا حجب عن النار يوم القيامة » . ﴿ (١٠) حديث ﴿ لايدخلها من في قلبه وزن ذرة من ليمان » أخرجه أحمد من حديث سهل بن بيضاء ﴿ مَن شهد أن لالله لملا الله حرمه الله على النار ﴾ وفيه انقطاع ، وله من حديث عثمان ابن عفان « لمني لأعلم كلة لايقولها عبد حقا من قلبه لملا حرم علىالنار » قال عمر بن الخطاب : هي كلة الإخلاس ، ولمسنا ده صحيبيح والحكن هذا ونحوه شاذ مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من دخول جماعة من الموحدين النار ولمخراجهم بالشفاعة ، لعملايه في في النار من في قلبه ذرة من لم عــان كما هو متفق عليه من حديث أبي ــعيد ، وفيه ﴿ فَنْ وَجِدْمٌ فِي قابِه مثقال ذرة من لم عــان قَاخرجوه » وقال مسلم «من خير» بدل «من ليمــان» . (١١) حديث « لوعلم الــكانر سعة رحمة لله ماأيس من جنته أحد » متفق عليه من حديث أبي هريرة . (١٢) حديث : لما تلا (لمن زلزلة الساعة شيء عظيم ) قال « أتدرون أي يوم هذا ؟ ... الحديث ، أخرجه الترمذي من حديث عمران بن عصين وقال : حسن صحيح . قلت : هو منرواية الحسن البصري عن همران ولم يمسم منه ، وفي الصحيحين نحوه من حديث أبي سعيد .

الرجاء إلى الله تعالى ، إذ ساقهم بسياط الخوف أولا ، فلما خرج ذلك بهم عن حدّ الاعتدال إلى إفراط اليأس داواهم بدواء الرجاء وردهم إلى الاعتدال ، والقصد والآخر لم يكن مناقضا للأوَّل ولكن ذكر في الآوَّل ما رآه سببا للشفاء واقتصر عليه ، فلما احتاجوا إلى المعالجة بالرجا. ذكر تمام الأمر ، فعلى الواعظ أن يقتدى بسيد الوعاظ فيتلطف في استعال أخبار الخوف والرجاء بحسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة ، وإن لم يراع ذلككان مايفسد بوعظه أكثر مما يصلحه ، وفي الخبر ، لو لم تذنبوا لحلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم (١) ، وفي لفظ آخر ، لذهب بكم وجاء بخلق يذنبون فيغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم ، وفى الخبر , لو لم تذنبوا لحشيت عليكم ماهو شر من الذنوب قيل: وما هو؟ قال: العجب (٢٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم . والذي نفسي بيده لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها (٣) ، وفي الخبر , ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب أحد ، حتى إن أبليس ليتطاول لها رجاء أن تصيبه (١) ، وفي الخبر . إن لله تعالى مائة رحمة ادخر منها عنده تسعاو تسعين رحمة وأظهر منها في الدنيا رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق، فتحنّ الوالدة على ولدها وتعطف البهيمة على ولدها . فإذا كان يومالقيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع والتسعين ثم بسطها على جميع خلقه وكل رحمة منها طباق السموات والارض . قال : فلا يهلك على الله يومئذ إلا هالك(٠٠) , وفي الخبر دمامنكم من أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجيه منالنار , قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟ قال . ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته (٦) ، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام . اعملوا وابشروا واعلموا أن أحدًا لن ينجيه عمله (٧) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّى اختبأت شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي أترونها للطيعين المتقين بل هي للمتلوثين المخلطين (^) ، وقال عليه الصلاة والسلام . بعثت بالحنيفية السمحة السهلة (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطنى , أحب أن يعلم أهل الكتابين أنَّ في ديننــا سماحة (١٠) ، ويدل على معناء استجابة الله تعالى المؤمنين في قولهم ﴿ وَلَا تَحْمَلُ عَلَيْنَا لِصِرَا ﴾ وقال تعالى ﴿ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾ وروى محمد بن الحنفية عن على رضى الله تعالى عنهما أنه قال . لما نزل قوله تعالى ﴿ فاصفح الصفح الجميل ﴾ قال . يا جبريل ، وما الصفح الجميل ،؟ قال عليه السلام : ﴿ إِذَا عَفُوتَ عَمْنَ ظَلْمُكُ فَلَا تَعَاتَبُهُ ، فقال د یا جبریل فالله تعالی أ کرم من أن یعاتب من عفا عنه ، فبکی جبریل وبکی النبی صلی الله علیه وسلم، فبعث الله تعالی

<sup>(1)</sup> حديث « لولم تذنبوا لحلق الله خلقا يذنبون فينفر لهم » . وفي لعظ « لذهب بسكم ... الحديث » أخرجه •سلم من حديث أبي أبوب ، واللفظ الثاني من حديث أبي هريرة قريبا منه . (٢) حديث « لولم تذببوا لحشيت علبسكم ماهو شرمنالذنوب » قبل ماهو ؟ قال «المجب ؟ أخرجه البزار وابن حيان في الضعاء ، والبيهق في الشعب من حديث أنس ، وتقدم في ذم السكير والمجب قبل ماهو ؟ قال «الذي تفسى بيده لله أرحم بعبده المؤمن من الوالده الشفيقة بولدها » متفق عليه من حديث عمر بنحوه .

<sup>(</sup>٤) حديث و ليمقرن الله تعالى يوم القيامة منقرة ماخطرت قط على قلب أحد ... الحديث ، أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب حديث الطلق من حديث ابن مسعود بإساد ضعيف . (٥) حديث و ان لله تعالى مائة رحمة ... الحديث ، متفق عليه من حديث أبى هريرة ، وقد تقدم . أبى هريرة .. الحديث ، متفق عليه من حديث أبى هريرة ، وقد تقدم . (٧) حديث و اعملوا وأبه مروا واعملوا أن أحدا لى ينجيه عمله ، تقدم أيضا .

<sup>(</sup>٨) حديث د انى آختبان شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ... الحديث » أخرجه الشيخان من حديث أبي هويرة د لسكل نبي دعوق واني خبأت دعوتى شفاعة لأمتى » . ورواه مسلم من حديث أنس ، والمترمذى من حديث ، وصيحه ، وابن ماجه من حديث بلس عوسى ، ولأحمد من حديث ابن عمر دخيرت بين الشفاعة و بين جابر د شفاعتى لأهل السكبائر من أمتى » ولابن ماجه من حديث أبى موسى ، ولأحمد من حديث ابن عمر دخيرت بين الشفاعة و بين أثرونها للمتفين ... الحديث » وفيه من لم يسم .

<sup>(</sup>٩) حديث « بعثت بالحنيفية السمحة السملة » أخرجه أحمد من حديث أبى أمامة بسند ضعيف دون قوله « السمهة » ولهوالطبرا في من حديث ابن عباس « أحب الدين الى الله الحنيفية السمحة » وفيه محمد بن اسحق رواه بالعنمنة .

<sup>(</sup>١٠) حديث و أحب أن يعلم أهل الكتاب أن في ديننا سماحة ، رواه أبو عبيد في غريب الحديث ، وأحمد .

إلىهما ميكا ثيل عليه السلام وقال: إن ربكما يقر تكما السلام ويقول: كيف أعاتب من عفوت عنه ، هذا ما لايشبه كرمي (١١ والاخبار الواردة في أسباب الرجاء أكثر من أن تحصى. وأما الآثار فقد قال على كُرِّم الله وجهه: منأذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يكشف ستره في الآخرة ، ومن أذنب ذنبا فعوقبعليه في الدنيافالله تعالَى أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده في الآخرة وقال الثورى: ماأحب أن يجعل حسابي لمل أبوى لاني أعملم أن الله تعالى أرحم في منهما . وقال بعض السلف : المؤمن إذا عصى الله تعالى ستره عن أبصار الملائكة كيلا تراه فتشهد عليه . وكتب محمد بن صعب إلى أسود بن سالم بخطه : إن العبد إذا كانمسرفاعلى نفسه فر فع يديه يدعوو يقول يارب حجبت الملائدكة صوته ، وكذا الثانية والتالثة ، حتى إذا قال الرابعة : ياربى ، قاله الله تعالى . حتى مثى تحجبون عنى صوت عبدى ، قد علم عبدى أنه ايس له رب يغفر له الذنوب غيرى ، أشهدكم أنى قد غفرت له وقال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه ; خلالي الطواف ليلة وكانت ليلة مطيرة مظلمة ، فوقفت فىالمالنزم عندالباب فقلت . بارب اعصم حتى لا أعصيك أبدا ، فهتف بي هاتف من البيت : يا إبراهيم أنت تسألني العصمة وكل عبادي المؤمنين يطلبون مني ذلك ، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ؟ ولمن أغفر ؟ وكان الحسن يقول : لو لم يذنب المؤمن لكان يطير في ملكوت السهاوات ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب . وقال الجنيد رحمه الله تعالى : إن بدت عين من الكرم ألحقت المسيئين بالمحسنين . واتى مالك بن دينار أبانا فقال له : إلى كم تحدث الناس بالرخص ؟ فقال : يا أبا يحيي ، إنى لأرجو أن ترى من عفو الله يوم القيامة ما تخرق له كساءك هذا من الفرح. وفي حديث ربعي بن حراشءن أُخيه \_ وكان من خيار التابعين ، وهو بمن تـكلم بعد الموت \_ قال : لمـا مات أخى سجى بثوبه وألقيناه على نعشه ، فكشف الثوب عن وجهه واستوى قاعدا ، وقال : إنى لقيت ربى عز وجل فحيانى بروح وريحان وربى غيرغضبان، وإنى رأيت الامر أيسر بما تظنون فلا تفتروا ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ينتظرنى وأصحابه حتى أرجع إليهم . فال : ثم طرح نفسه فكأنها كانت حصاة وقعت في طشت ، فحملناه ودفناه .

وفى الحديث أن رجلين من بنى إسرائيل تواخيا فى الله تعالى ، فسكان أحدهما يسرف على نفسه ، وكان الآخر عاجدا وكان يعظه ويزجره ، فسكان يقول : دعنى وربى ، أبعثت على رقيبا ، حتى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال : لا يغفر للله لك . قال : فيقول الله تعالى يوم القيامة : أيستمطيع أحد أن يحظر برحمتى على عبادى ، اذهب أنت فقد غفرت لك ، ثم يقول للعابد : وأنت فقد أوجبت لك النار . قال : فوالذى نفسى بيده القد تسكم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته (٢٠) .

وروى أيضا أن لصاكان يقطع الطريق فى بنى إسرائيل أربعين سنة ، فمرّ عليه عيسى عليه السلام وخلفه عابد من عباد بنى إسرائيل من الحواريين ، فقال اللص فى نفسه : هذا نبى الله يمرّ وإلى جنبه حواريه لو نزلت فكنت معهما ثالثا ، قال : فنزل فجعل يريد أن يدنو من الحوارى ويزدرى نفسه تعظيما للحوارى ويقول فى نفسه : مثلى لا يمشى إلى جنب هذا العابد . قال : وأحس الحوارى به ، فقال فى نفسه : هذا يمشى إلى جانبى ، فضم نفسه ومشى الله عيسى عليه الصلاة والسلام ، فمشى بجنبه فبقى اللص خلفه ، فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة

<sup>(1)</sup> حديث محمد بن الحنفية عن على : لما نزله قوله تعالى ( فاصفح الصفح الجبل ) قال : « ياجبريل وما الصفح الجيل ؟ » قال : لمذا عفوت عمن طلمك فلا تعاتبه . . . الحديث ، أخرجه ابن مهدويه في تفسيره موقوفا على على مختصرا ، قال : الرضا بنير عتاب ، ولم يذكر بقية الحديث ، وفي لمسناده نظر . (٢) حديث « ان رجلين من بني اسرائيل تواخيا في الله عزوجل ف كان أحدها يسرف على نفسه وكان الآخر عابدا . . الحديث » رواه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد جيد .

والسلام. قل لها ليستأنفا العمل نقد أحبطت ماسلف من أعمالها ، أما الحوارى فقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه ، وأما الآخر فقد أحبطت سيئاته بما ازدرى على نفسه ، فأخبرهما بذلك وضم اللص إليه فى سياحته وجعله من حواربيه .

وروى عن مسروق أن نبيا من الانبياء كان ساجدا فوطى ً عنقه بعض العصاة حتى ألزق الحصى بجبهته ، قال: فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبافقال ﴿ اذهب فلن يغفرالله لك ﴾ فأوحى الله تعالى إليه : تتألى على ف عبادى ، إنى قد غفرت له .

ويقرب من هذا ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت على المشركين ويلعنهم فى صلاته ، فنزل عليه قوله تعالى ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ الآية ، فترك الدعاء عليهم وهدى الله تعالى عامة أولئك للاسلام (١١)

وروى فى الآثر أن رجلين كانا من العابدين متساويين فى العبادة ، قال : فاذا أدخـلا الجنة رفع أحـدهما فى الدرجات العلى على صاحبه ، فيقول : يارب ما كان هذا فى الدنيا بأكثر منى عبادة فرفعته على فى عليين ، فيقول الله سبحانه : إنه كان يسألنى فى الدنيا الدرجات العلى وأنت كنت تسألنى النجاة من النار ، فأعطيت كل عبد سؤله ،

• وهذا يدل على أن العبادة على الرجاء أفضل ، لأن المحبة أعلّب على الراجى منها على الخائف فكم من فرق في الملوك بين من يخدم اتقاء لعقابه وبين من يخدم ارتجاه لإنعامه وإكرامه . ولذلك أمر الله تعالى بحسن الظن ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ، سلوا الله الدرجات العلى وإنما تسألون كريما (٢) ، وقال ، إذا سألتم الله فأعظمو الرغبة واسألوا الفردوس الاعلى ؛ فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء (٢) ، .

وقال بكر بن سليم الصوّاف . دخلنا على مالك بن أنس فى العشية التى قبض فيها فقلنا : يا أبا عبد الله ، كيف تجدك ؟ قال : لا أدرى ما أقول لـكم إلا أنكم ستعاينون من عفو الله ما لم يكن لـكم فى حساب ، ثم مابر حنا حتى أنمضناه .

وقال يحيى بن معادة في مناجاته : يكاد رجائي لك من الدنوب يغلب رجائي إياكي مع الاعمال ؛ لأني أعتمد في الاعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآوة معروف ، وأجدني في الدنوب أعتمد على عفوك وكيف لاتغفرها وأنت بالجود موصوف .

وقيل إن مجوسيًا استضاف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال إن أسلمت أضفتك ؛ فمرّ المجوسي ،

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عباس : كان يقنت على المشركين وبلعنهم في صلاته ، قزل قوله تعالى ( ايس لك من الأمر شيء ) قترك الدعاء عليهم ... الحديث ، أخرجه البخارى من حديث ابن عمر أنه كان اذا رقع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول «الهم المن قلانا وفلاناوقلاما» بعد ما يقول وسمم الله لمن حده ربنا ولك الحمد ، فأثرل الله عزوجل (ابس الك من الأمرشيء) الى قوله ( فإنهم ظالمون ) ورواء الترمذي وسماهم أبا سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وزاد «قتاب عليهم فأسلموا خسن اسلامهم » وقال حسن غريب ، وفي رواية له « أربعة نفر » ولم يسمهم وقال « فهداهم الله للاسلام » وقال حسن غريب صحيح .

وي حسن حديث « سلوا الله الدرجات العلى فإنما تسألون كريما » لم أجد بهذا الفظ . وللترمذى من حديث ا بن مسمود « سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسئل » وقال : هكذا دوى حماد بن واقد وليس بالحافظ .

<sup>(</sup>٣) حديث و أذا سألتم الله فأعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فإن الله لايتماظمه شيء » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة و أذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفرليان شئت ، ولكن ليعزم ولبعظم الرغبة ، فإن الله عزوجل لايتماظمه شيء أعطاه » والبغارى من حديث أبي هريرة في أثناء حديث و فإذا سألتم الله فاسألوه المردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجة » ورواه الترمذي من حديث معاذ وهبادة بن الصامت .

فأوحى الله تعالى اليه : يا إبراهيم لم تطعمه إلا بتغيير دينه ونحن من سبعين سنة لطعمه على كفره ، فلو أضفته ليلة ماذا كانعليك ؛ فمر إبراهيم يسعى خلف المجوسى فرده وأضافه ؛ فقال له المجوسىما السبب فيها بدا لك ؟ فذكر له ؛ فقال له المجوسى : أهكذا يعاملنى ثم قال : اعرض على الإسلام فأسلم .

ورأى الاستاذ أبو سهل الصعلوكي أبا سهل الزجاجي في المنام وكان يقول بوعيد الابد، فقال له : كيف الك ؟ فقال وجدنا الامر أهون بما توهمنا .

ورأى بعضهمأبا سهل الصعلوكى فى المنام على هيئة حسنة لاتوصف ، فقال له : يا أستاذ ، بم نلت هذا ؟ فقال : بحسن ظنى برى .

وحكى أن أبا العباس بن سريج رحمه الله تعالى رأى فى مرض موته فى منامه كائن القيامة قد قامت ، وإذا الجبار سبحانه يفول ؛ أين العلماء؟ قال : لجاءوا ، ثم قال : ماذا عملتم فيها علمتم ؟ قال : فقلنا يارب قصرنا وأسأنا : قال : فأعاد السؤال كائه لم يرض بالجواب وأراد جوابا غيره ، فقلت . أما أنا فليس فى صحيفتى الشرك وقد وعدت أن تغفر مادونه ، فقال : اذهبوا به فقد غفرت لكم ، ومات بعد ذلك بثلاث ليال .

وقيل: كان رجل شريب جمع قوما من ندمائه و دفع إلى غلامه أربعة دراهم وأمره أن يشترى شيئا من الفواكه للمجلس، فتر الفلام بباب بجلس منصور بن عمار وهو يسأل لفقير شيئا ويقول: من دفع إليه أربعة دراهم دعوت له أربع دعوات، قال: فدفع الفلام إليه الدراهم، فقال منصور: ما الذي تريد أن أدعو لك؟ فقال: لي سيد أريد أن أتخلص منه، فدعا منصور وقال: الآخرى. قال: أن يخلف الله على دراهمي، فدعا، ثم قال: الآخرى، قال: أن يخلف الله على ولسيدى ولك الآخرى، قال: أن يغفر الله لى ولسيدى ولك وللقوم، فدعا منصور، فرجع الغلام فقال له سيده: لم أبطأت؟ فقص عليه القصة، قال: وبم دعا، فقال: سألت لنفسي الدتي، فقال له: اذهب فأنت حرّ. قال: وأيش الثاني؟ قال: أن يخلف الله على الدراهم، قال: الكأربعة ألاف درهم، وأيش الشالك؟ قال: أن يتوب الله عايك، قال تبت إلى الله تعملى. قال: وأيش الرابع؟ قال: أن يغفر الله لى ولك وللقوم، قال. هذا الواحد ليس إلى، فلما بات تلك الليلة رأى في المنام كأن قائلا يقول أن يغفر الله لى ولك وللقوم، وأيش و ين عمار وللقوم الماضرين أجمعين.

وروى عن عبد الوهاب بن عبد الحيد الثقنى قال: رأيت الائة من الرجال وامرأة يحملون جنازة ، قال: فأخذت مكان المرأة وذهبنا إلى المقبرة وصلينا عليها ودفنا الميت ، فقلت المرأة: من كان هذا الميت منك ؟ قالت ابنى . قلت ولم يكن لكم جيران ؟ قالت بلى ولكن صغروا أمره قلت : وأيش كان هذا ؟ قالت : محنشا ، ت فرحتها وذهبت بها إلى منزلى وأعطيتها دراهم وحنطة وثيابا ، قال فرأيت تلك الليلة كأنه أتانى آت كأنه القمر ليلة البدر وعليه ثياب بيض فجمعال يتشكرنى ، فقلت من أنت ؟ فقال المخنث الذى دفنتمونى اليوم رحمنى وفي باحتقار الناس إماى

وقال إبراهيم الأطروش: كنما قعودا ببغـداد مع معروف الكرخى على دجلة ، إذ مر أحـداث فى زورق يضربون بالدف ويشربون ويلمبون ، فقالوا لمعروف أما تراهم يعصون الله بجـاهرين ، ادع الله عليهم ، فرفع يديه وقال إلهى كما فزحتهم فى الدنيـا ففرّحهم فى الآخرة ، فقـال القوم : إنمـا سألناك أن تدعو عليهم ١ فقـال : إذا فرّحهم فى الآخرة تاب عليهم ، وكان بعضالسلف يقول فى دعائه: يارب وأى أهل دهر لم يعصوك ثم كانت نعمتك عليهم سابغة ورزقك عليهم دارا سبحانك ما أحلمك وعزتك إنك لتعصى ثم تسبغ النعمة وتدرّ الرزق حتى كأنك ياربنا لاتغضب .

فهذه هي الاسباب التي بها يجلب روح الرجاء إلى قلوب إلخائفين والآيسين ، فأما الحمق المغرورون فلا ينبغى أن يسمعوا شيئا من ذلك ، بل يسمعون ماسنورده في أسباب الخوف فإنّ أكثر الناس لا يصلح إلا على الخوف ، كالعبد السوء والصبي العرم لا يستقيم إلا بالسوط والعصا وإظهار الخشونة في الكلام . وأما ضدّ ذلك فيسدّ عليهم باب الصلاح في الدين والدنيا .

# الشطر الثاني من الكتاب: في الخوف

وفيه بيان حقيقة الحنوف ، وبيان درجاته ، وبيان أفسام المخاوف ، وبيان فضيلة الحنوف ، وبيان الأفضل من الحرف وبيان المنفق من الحرف والرجاء ، وبيان دواء الحنوف ، وبيان معنى سوء الحاتمة ، وبيان أحوال الحائفين من الأنبياء صلوات الله عليم والصالحين رحمة الله عليم ، وفسأل الله حسن التوفيق .

# بيان حقيقة الخوف

اعلم أنَّ الحوف عبارة عن تألمالقلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فىالاستقبال . وقد ظهر هذا فيهيان حقيقة الرجاء، ومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجمال الحق على الدوام : لم يبق له التفات إلى المستقبل فلم يكنله خوف ولارجاء بل صار حاله أعلى منالخوف والرجاء فإنهما زما بان يمنعانالنفس عن الخروج إلى رعوناتها ، وإلى هذا أشار الواسطى حيث قال : الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبــد . وقال أيضا : إذا ظهرُ الحق على السرائر لا يبق فيها فضلة لرجاء ولا لحوف ؛ وبالجلة فالمحب إذا شغل قلبه في مشاهدةالمحبوب بخوف الفراقكان ذلك نقصا في الشهود ، وإنما دوام الشهود غاية المقامات ، ولكنا الآن إنمــا نتــكلم في أواءل المقامات فنقول : حال الحوف ينتظم أيضا من علم وحال وعمل . أما العلم فهو العلم بالسبب المفضى إلى الْمكروه وذلك كمن جنى على ملك ثم وقع في يده فيخاف القتل مثلا ويجوّز العفو والإفلات ، ولكن يكون تألم قلبه بالخوف بحسب قرّة علمه بالاسباب المفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته وكون الملك في نفسه حقودا غضوبا منتقما وكونه محفوفا بمن يحثه على الانتقام ماليا عمن يتشفع إليه في حقه ، وكان هذا الحاثف عاطلاً عن كل وسيلةوحسنة تمحرأ ثرجنايته عند الملك ، فالعـلم بتظـاهر هذه الاسباب سبب لقوة الخرف وشـدّة تألم القلب ، وبحسب ضعف هذه الاسباب يضعف الحوف ، وقد يكون الحوف لا عن سبب جناية قارفها الخائف بل عن صفة المخوف كالذى وقع في مخالب سبع فإنه يخاف السبع لصفة ذات السبع وهي حرصه وسطوته على الافتراس غالبا وإن كان افتراسه بالاختيــار . وقد يكون من صفة جبلية المخوف منه ، كوف من وقع في مجرى سيل أو جوار حريق فإنّ الماءيخاف لانه بطبعه مجبول علىالسيلان والإغراق ، وكذا النار على الإحراق ؛ فالعلم بأسباب المكرو. هو السبب الباعث المثير لإحراق القلب وتألمه ، وذلك الإحراق هو الخوف ، فكذلك الخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعـالى ومعرفة صفاته ، وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع ، وتارة يكون لكثرة الجناية منالعبد بمقارفة المعاصى ، وتارة يكون بهما جيعاً . وبحسب معرفته بعيوب نفسه ومعرفته بجلال الله تعالى واستغنائه وأنه ﴿لايستلَّحمايفعلوهم

يسئلون ﴾ فتكرن أوة خوفه ؛ فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه ؛ ولذلك قال صلى الله عليهو آلهوسلم وأنا أخوفكم لله (١) ، وكذلك قال الله تعالى ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ ثم إذا كملت المعرفة أورثت جـلال الحتوف واحتراق القلب ، ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات . أما فىالبدن فبالنحول والصفار والغشية والزعقة والبكاء ، وقدتنشق به المرارة فيفضى إلى الموت ، أو يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل ، أو يقوى فيورث القنوط واليأس . وأما فى الجوارح فبكفها عن المعـاصى وتقييدها بالطاعات تلافيا لمـا فرط واستعدادا للمستقبل، ولذلك قيل: ليس الخائف من يبكى ويمسح عينيه بل من يترك مايخاف أن يعاقب عليه وقال أبو القاسم الحكيم : من خاف شيئًا هرب منه ، ومن خاف الله هرب إليه . وقيللذىالنون : متى يكونالعبد عائفًا : قال إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمي مخافة طول السقام . وأما فىالصفات فبأن يقمع الشهوات ويكذر اللذات فتصير المعناصي المحبوبة عنده مُكروهة ، كما يصير العسل مكروهـا عنــد من يشتهيه إذا عَرف أنّ فيه سما ، فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوامرح، ويحصل فى القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة، ويفارقه الكبر والحقد والحسد ، بل يصير مستوعب الهم بخوفه والنظر فى خطر عاقبته فلا يتفرّغ لغيره ولايسكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والصنة بالانفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والـكلّمات، ويكون حاله حال من وقع في مخالب سبع ضار لايدرى أنه يغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهاك ، فيكون ظاهره وباطنه مشغولاً بما هو خائف منه لامتسع فيه لغيره : هذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه ، وهكذا كانحال جماعة من الصحابة والتابعين وقوّة المراقبة والحماسبة والمجاهدة بحسب قوّة الحنوف الذي هو تألم القلب واحتراقه ، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله وضفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما بين يديهامن الاخطاروالاهوال ، وأقل درجات الخُوف بما يظهر أثره في الاعمال : أن يمنع عن المحظورات ويسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعا ، فإن زادت قوته كف عما يتطرق إليه إمكان التحريم فيكف أيضا عما لايتيقن تحريمه ويسمى ذلك تقوى ، إذ النقوى : أن يترك مايريبه إلى مالا يريبه وقد يحمله على أن يتركما لابأس به مخافة ما به بأس و هو الصدق في التقوى ، فإذا الضم إليه التجرّد للخدمة فصار لايبني مالا يسكنه ولا يجمع ما لا يأكله ولا يلتفت إلى دنيا يعلم أنهــا تفارقه ولا يصرُف إلى غير الله تعالى نفسا من أنفاسه فهو الصدق ، وصاحبه جدير بأن يسمى صدّيقا ، ويدُخل في الصدق التقوى ، ويدخل فى التقوى الورع ، ويدخل فى الورع العفة فإنها عبارة عن الامتناع عن مقتضىالشهواتخاصة ؛ فإذن الخوف يؤثر في الجوارح بالكف والإقدام ويتجدّد له بسبب الكف اسم العفة ، وهو كفءن مقتضى الشهوة وأعلى منه الورع فإنه أعم لانه كف عن كل محظور ، وأعلى منه التقوى فإنه اسمُ للكف عن المحظور والشبهة جميعاً ، ووراءه اسم الصديق والمفرّب، وتجرى الرتبة الآخرة بما قبلهـ الله عبرى الاخصُ من الاعُم ؛ فإذا ذكرت الاخص فقد ذكرت السكل ، كما أنك تقول : الإنسان إما عربي و إما عجمي ، والعربي إماةرشيأوغيره ، والقرشي إماهاشمي أو غيره، والهاشمي إما علوى أو غيره، والعلوى إما حسني أو حسيني، فإذا ذكرت أنه حسني مثلاً فقد وصفته بالجميع ، وإن وصفته بأنه علوى وصفته بما هو فوقه مما هو أعم منه ، فكذلك إذا فلت صدّيق فقد قلت : إنه تق وورع وعفيف، فلا ينبغي أن تظنّ أنّ كثرة هذه الأسامي تدلُّ على معان كثيرة متباينة ، فيختلط عليك كما اختلط

<sup>(</sup>۱) حدیث د أنا أخوفکم لله » أخرجه البخاری من حدیث أنس « والله انی لأخشاكم لله وأتفاكم له » والشبخین من حدیث عائشة « والله انی لأعلمهم بالله وأشدهم له خشیة » .

على من طلب المعانى من الألفاظ ولم يتبع الألفاظ المعانى ، فهذه إشارة إلى بجامع معانىا لخوفوما يكتنفه من جانب العلو كالمعرفة الموجبة له ومن جانب السفل كالأعمال الصادرة منه كفا وإقداما .

### بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف

اعلم أن الخوف محمود ، وربما يظن أن كل ما هو خوف محمود ، فسكل ما كان أقوى وأكثر كان أحمد ! وهو غلط ، بل الخوف سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى ، والاصلح للبهيمة أن لاتخلو عن سوط وكذا الصي ، ولكن ذلك لايدل على أنَّ المبالغة في الضرب محمودة ، وكذلك الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدال ، والمحمود هو الاعتدال والوسط ؛ فأما القاصر منه فهوالذي يجرى مجرى رقة النساء يخطر بالبال عند سماع آية منالقرآن فيورث البِكاء وتفيض الدموع ، وكذلك عند مشاهدة سبب هائل ، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس ورجع القلب إلى الغفلة ، فهذا خوف قاصر قلبيل الجدوى ضعيف النفع وهو كالقضيب الضعيف الذي تضرب به دابة قوية لا يؤلمها ألما مبرحا فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها ، وهَكذا خوفُ الناس كلهم إلا العارفين والعلماء ، ولست أعنى بالعلماء المترسمين برسوم العلماء والمتسمين بأسمائهم فإنهم أبعد الناس عن الخوف ، بل أعنى العلماء بالله وبأيامه وأفعاله ، وذلك مما قد عز وجوده الآن ؛ ولذلك قال الفضيل بن عياض : إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت ، فإنك إن قلت ، لا ، كفرت ، وإن قلت ، نعم ، كذبت ، وأشار به إلى أنّ الخوف هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات ومالم يؤثر في الجوارح فهوحديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفًا . وأما المفرط فإنه الذي يقوى ويجاوز حدّ الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنرط ، وهو مذموم أيضا لآنه يمنع من العمل ، وقد يخرج الخوف أيضا إلى المرض والضعف وإلى الوله والدهشة وزوال العقل؛ فالمراد من الحوف ماهو المراد من السوط وهو الحمل على العمل ، ولولاه لما كان الخوف كالا لأنه بالحقيقة نقصان لأن منشأه الجهل والعجز . أما الجهل فإنه ليس يدرى عاقبة أمره ولوعرف لم بكن خائفا لآنَّ المخوف هو الذي يتردد فيه . وأما العجز فهو أنه متعرص لمحذور لايقدر على دفعه ؛ فإذن هو محمود بالإضامة إلى نقص الآدى ، وإنما المحمود في نفسـه وذاته هو العـلم والقـدرة ، وكل مايجـوز أن يوصـف الله تعـالي به وما لا يجوز وصف الله تعـالى به فليس بـكمال في ذاته ، وإنمـا يصير محمودا بالإضافة إلى نقص هو أعظم منه ،كما يكون احتمال ألم الدواء محمودا لأنه أهون من ألم المرض والموت ، فما يخرج إلى القنوط فهو مذموم ، وقد يخرج الخوف أيضا إلى المرض والضعف وإلى الوله والدهشة وزوال العقل ، وقد يخرج إلى الموت ، وكل ذلك مذموم وهو كالضرب الذي يقتل الصي والسوط الذي يهلك الدابة أو يمرضها أو يكسر عضوا من أعضائها ، وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب الرجاء وأكثر منها ليعالج به صدمة الخوف المفرط المفضى إلى القنوط أوأحد هذه الامور ، فدكل ما يراد لامر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه ، وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو مذموم ، وفائدة الحنوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والعبادة والفكر والذكر وسائر الاسباب الموصلة إلى الله تعمالي ، وكلذلك يستدعى الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل ، فـكل مايقدح في هذه الاسباب فهو مذموم . \* فإن قلت : من خاف فمات من خوفه فهو شهيد ، فكيف يسكون حاله مذموماً ! فاعلم أنّ معنى كونه شهيدا أنَّ لهرتبة بسبب موته من الخوفِ كان لاينالهـا لومات في ذلك الوقت لابسبب الخوف، فهو بالإضافة إليه فضيلة، فأما بالإضافة إلى تقدير بقأئه وطول عمره في طاعة الله وسلوك سبله فليسبفضيلة ، بل للسالك إلى الله تعالى بطريق

الفكر والمجاهدة والترق في درجات المعارف في كل لحظة رتبة شهيد وشهداء ، ولو لاهذا لمكانت رتبة صبي يقتل أو يخنون يفترسه سبع أعلى من رتبة نبى أو ولى يموت حتف أنهه ، وهو محال ، فلا ينبغى أن يظن هذا ، بل أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله تعالى ؛ فمكل ما أبطل العمر أوالعقل أو الصحة التي يتعطل العمر بتعطيلها فهو خسران ونقصان بالإضافة إلى أمور ، وإن كان بعض أقسامها فضيلة بالإضافة إلى أمور أخر ! كاكانت الشهادة فضيلة بالإضافة إلى ما دونها لا بالإضافة إلى درجة المتقين والصديقين ، فإذن الخوف إن لم يؤثر في العمل فوجوده كعدمه ، مثل السوط الذي لا يزيد في حركة الدابة ، وإن أثر فله درجات بحسب ظهور أثره ، فإن لم يحمل إلا على العفة وهي الكف عن مقتضي الشهوات فله درجة ، فإذا أثمر الورع فهو أعلى ، وأقصى درجاته أن يشمر درجات العفة وهي الكف عن مقتضي الشهوات فله درجة ، فإذا أثمر الورع فهو أعلى ، وأقصى درجاته أن يشمر درجات الصديقين : وهو أن يسلب الظاهر والباطن عما سوى الله تعالى حتى لا يبق لغير الله تعالى فيه متسع ؛ فهذا أقصى ما يحمد منه ، وذلك مع بقاء الصحة والعقل ؛ فإن جاوز هذا إلى إزالة العقل والصحة فهو مرمن يجب علاجه إن قدر عليه ، ولو كان مجمودا لما وجب علاجه بأسباب الرجاء وبغيره حتى يزول ، ولذلك كان سهل رحمه الله يقول المريدين الملاز مين للجوع أياما كشيرة : احفظوا عقول كم فإنه لم يكن نله تعالى ولى ناقص العقل .

# بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى مايخاف منه

اعلم أن الخوف لايتحقق إلا بانتظار مكروه ، والمكروه أما أن يكون مكروها في ذاته كالنار وإما أن يكون مكروها لأنه يفضي إلى المكروه ، كما تكره المعاصي لأدائها إلى مكروه في الآخرة وكما يكره المريض الفواكه المضرة لادائها إلى الموت ، فلابد لـكل عائف من أن يتمثل في نفسه مكروها من أحد القسمين ويقوى انتظاره في قلبه حتى يحرق قلبه بسبب استشعاره ذلك المسكروه ، ومقامالخائفين يختلف فيما يغلب على قلوبهم من المسكروهات المحذورة ، فالذين يغلب على قلوبهم ماليس مكروها لذاته بل لغيره : كالذين يغلب عليهم خوف الموت قبل التوبة ، أو خوف نقض النوبة ونكث العهد ، أو خوف ضعف القوّة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى ، أو خوف زوال رقة القلب وتبدُّلها بالقساوة . أو خوف الميلءن الاستقامة ، أوخوف استيلاء العادة في اتباع الشهوات المـألوفة ، أو خوف أنبكله الله تعالى إلىحسناته التي أتكل عليها وتعززبها في عباد الله ، أو خوف البطر بكثرة نعم الله عليه ، أوخوف الاشتغال عن الله بغير الله أو خوف الاستدراج بتواتر النعم : أوخوف انكشاف غوائل طاعاته حيث يبدو له من الله مالم يكن يحتسب ، أوخوف تبعات الناسعنده فىالغيبة والخيانةوالغش وإضمار السوء ، أوخوف مالايدرى أنه يحدث في بقية عمره أو خوف تعجيل العقوبة في الدنيا والافتضاح قبل الموت ، أو خوف الاغترار بزخارف الدنيا ، أو خوف اطلاع الله على سريرته في حال غفلته عنه . أو خوف الحتم له عندالموت بخاتمة السوء ، أوخوف السابقة التي سبقت له في الازل . فهذه كلها مخاوف ، ولكل واحد خصوص فائدة : وهو سلوك سبيل الحذر عما يفضى لمل إلخوف، فمن يخاف استيلاء العادة عليه فيواظب على الفطام عن العادة ، والذي يخاف مناطلاع الله تعالى علىسريرته يشتغل بتطهير قلبه عنالوساوس ، وهكذا إلىبقية الاقسام . وأغلبهذه المخاوفعلى اليقينخوف الحاتمة ، فإن الأمر فيه مخطر ، وأعلى الانسام وأدلها على كال المعرفة خوف السابقة ؛ لأنَّ الحاتمة تتبدع السابقة وفرع يتفرع عنها بعد تخلل أسباب كشيرة ، فالحاتمة تظهر ماسبق به القضاء في أم الكتاب ، والحائف من الحاتمة بالإضافة إلى الخاتف من السابقة كرجلين وقع الملك في حتمهما بتوقييع يحتمل أن يكون فيه حز الرقبة ويحتمل أن يكون فيه تسليم الوزارة إليه ولم يصل التوقيع إليهما بعد ، فيرتبط قَلْب أحدهما بحالة وصول التوقيسع ونشر موانه

عماذا يظهر ، ويرتبط قلب الآخر بحالة توقيع الملكوكيفيته وأنه ماالذى خطرله فى حال التوقيع من رحمةأوغضب وهذا التفات إلى السبب فهو أعلى من الالتفات إلى ماهو قرع ، فَكَذَلك الالتفات إلى القضاء الأزلى الذي جرى بتوقيعه القلم أعلى من الالتفات إلى مايظهر في الآبد ؛ وإليه أشار الني صلى الله عليه وسلم حيث كان على المنبر فقبض كفه اليمني ثُم قال : ، هذا كتاب الله كـتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزاد فيهم ولاينقص ، ثم قبض كفه اليسرى وقال ، هذا كتابالله كستب فيه أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم لايزاد فيهم ولاينقص وليعملن أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى يقال كأنهم منهم بل هم هم ، ثم يستنقذهم الله قبل المرت ولو بفواق ناقة . وليعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال كأنهم منهم بل هم هم ، ثم يستخرجهم الله قبل الموت ولو بفواق ناقة ، السعيد من سعد بقضاء الله ، والشتى من شتى بقضاء الله ، والاعمال بالخواتيم (١) ١ و دذا كانقسام ألخائفين إلى من يخاف معصيته وجنايته ، وإلى من يخاف الله تمالى نفسه لصفته وجلاله وأوصانه التي تقتضي الهيبة لإمحالة ، فهذا أعلى رتبة ، ولذلك يبتى خوفه وإن كان في طاعة الصدّيقين ، وأما لآخر فهو في عرصة الغرور والأمن . إنواظب على الطاعات فالخوف من المعصية خوف الصالحين ، والخوف من الله خوف الموحدين والصدّيقين ، وهو ثمرة المعرفة بالله تمالى ، وكلمن عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ماهوجدير بأن يخاف من غير جناية ؛ بل العاصي لو عرف الله حق المعرفة لخاف الله ولم يخف معصيته ، ولو لا أنه مخوف في نفسه لما سخره للمعصية ويسر له سبيلها ومهد له أسبابها ، فإن تيسير أسباب المعصية إبعاد ولم يسبق منه قبل المعصية معصية استحق بها أن يسخر للمعصية وتجرى عليه أسبابها ولاسبق قبل الطاعة وسيلة توسل بها من يسرت له الطاعات ومهد له سبيل القربات ، فالعاصى قد قضى عليه بالمعصية شاء أم أبي ، وكذا المطيع فالذي يرفع محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أعلى عليين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ويضع أباجهل في أسفل سافلين منغير جناية سبقت منه قبل وجوده جدير بأن يخاف منه لصفة جلاله ، فإنّ من أطاع الله أطاع بأنسلط عليه إرادة الطاعة وآتاه القدرة وبمدخلق الإرادة الجازمة والقدرة التامة يصير الفعل ضروريا ، والدي عصى عصى لانه سلط عليه إرادة قوية جازمة وآتاه الاسباب والقدرة ، فكان الفعل بعد الإرادة والقدرة ضروريا ، فليت شعرى ماالذيأوجب إكرام هذاو تخصيصه بتسليط إرادة الطاعات عليه ، وماالذيأوجب إهانة الآخرو إبعاده بتسليط دواعي المعصية عليه ، وكيف يحال ذلك على العبد؟ وإذا كانت الحوالة ترجع إلى القضاء الأزلى من غير جناية ولاو سيلة فالخرف يمن يقضي بمـا يشاء ويحكم بمـا يربد حزم عندكل عافل ، ووراء هذا المعني سر القدر لايجوز إفشاؤه ولا يمكنان تفهم الخوف منه في صفاته جلجلاله إلا بمثال لولا إذن الشرع لم يستجرئ علىذكره ذو بصيرة ، فقد جاءفي الخبر : إن الله تعمالي أوحى إلى داود عليه السلام : ياداود خفني كما تخاف السبع الضارى (٢) . فهذا المثال يفهمك حاصل المعنى وإن كان لا يقف بك على سببه فإنّ الوقوف على سببه وقوف على سر القدر ، ولا يكشف ذلك إلا لأهله . والحاصل أن السبع يخاف لالجناية سبقت إليه منك بل لصفته وبطشه وسطوته وكبرهوهيبته ، ولانه يفعلما يفعل ولايبالى ، فإن قتلك لم يرق قلبه ولا يتألم بقتلك وإن خلاك لم يخلك شفقة عليك وإبقاء على روحك بل أنت عنده أخسمن أن يلتفت إليك حياكنت أوميتا بل إهلاك ألف مثلك وإهلاك نملة عنده على و تيرة واحدة ، إذ لا يقدح

<sup>(</sup>۱) حديث « هذاكتاب من الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم ...الحديث » أخرجه الترمذي من حديث عبد الله المن عرو بن العام وقال: حسن صحيح غريب . (۲) حديث « ان الله تعالى أوحى الى داود: ياداود ، خفى كا يخاف السبم المضارى » لم أجد له أصلا ولعل المصنف قصد بايراده أنه من الإسرائيليات ، فانه عبر عنه بقوله : جاء في الحبر ، وكثيرا ما يعبد بذلك عن الإسرائيليات التي هي غير مي فوعة

ذلك في عالم سبعيته وماهو موصوف به من قدرته وسطوته ، ولله المثل الآعلى ، ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة الله طالطة التي هي أقرى وأوثق وأجلى من المشاهدة الظاهرة أنه صادق في قوله ، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى وهؤلاء إلى النار ولا أبالى ويكفيك من موجبات الهيبة والخوف المعرفة بالاستغناء وعدم المبالاة . الطبقة الثانية من الخاتمفين : أن يتشل في أنفسهم ماهو المكروه ، وذلك مثل سكرات الموت وشدته ، أوسؤال منكر ونكير ، أوعذاب القبر أو هول المطلع ، أو هيبة الموقف بين يدى الله تعالى والحياء من كشف الستر والسؤال عن النقير والقطمير ، أو عن الخوف من الخرمان الحرودية وكيفية العبور عليه ، أو الحوف من الخار وأغلالها وأهو الهما ، أو الحوف من الحرمان عن الجندار النعم والملك المقيم وعن نقصان الدرجات ، أو الحوف من المجاب عن الله تعلى وهو عن المناو المعالية عن أو الحوف الفراق والحجاب عن الله تمال وهو في العارفين وما قبل ذلك هوخوف العاملين والواهدين وكافة العالمين ، ومن لم تكمل معرفته ولم تنفتح بصيرته لم يشعر بلذة الوصال ولابألم البعد والفراق ، وإذا ذكر له أن العارف لايخافي النار وإنما يخاف الحجاب من إنكاره ، فيكون اعترافه به باللسان عن ضرورة التقليد ، وإلا فياطنه لايصدق به لأنه لايعرف إلاالذة البطن من إنكاره ، فيكون اعترافه به باللسان عن ضرورة التقليد ، وإلا فياطنه لايصدق به لأنه لايعرف إلاالذة البطن من إلى الآلوان والوجوء الحسان ، وبالجلة كل لذة تشاركه فيها الهائم ؛ فأما لذة العارفين عن أن يشرحه له غيره ، وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ايس أهلا له ، ومن كان أهلا له أستبصر بنفسه واستغنى عن أن يشرحه له غيره ، وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ايس أهلا له ، ومن كان أهلا له أستبصر بنفسه واستغنى عن أن يشرحه له غيره ، وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ايس أهلا له ، ومن كان أهلا له أستبصر منفسه واستغنى عن أن يشال الله تعالى حسن التوفيق بكرمه .

## بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه

اعلم أنَّ فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار ، وتارة بالآيات والأخبار .

أما الاعتبار فسبيله أن فضيلة الشيء بقدر غنائه في الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى في الآخرة ، إذ لامقصود سوى السعادة ، ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه ؛ فكل ما أعان عليه فله فضيلة ، وفضيلته بقدر غايته ، وقد ظهر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته والآنس به في الدنيا ، ولا تحصل الحجة إلا بالمهرفة ، ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر ، ولا يحصل الآنس إلا بالمحبة ودوام الذكر ، ولا تتيسر المواظبة على الذكر والفكر إلا بلنقطاع حب الدنيا من القلمب ، ولا ينقطع ذلك إلا بترك لذات الدنيا وشهواتها ولا يمكن ترك المشتهيات إلا بقمع الشهوات ، ولا تنقمع الشهوة بشيء كما تتقمع بنار الحوف ؛ فالحزف هوالنار المحرفة الشهوات ؛ فإن فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوات وبقدر ما يكف عن المعاصي ويحث على الطاعات ، ويختلف ذلك باختلاف درجات الحوف كما سبق ، وكيف لا يكون الحوف ذا فضيلة وبه تحصل المفة والورع والتقوى والمجاهدة وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي تقرب إلى الله زلني .

وأما بطريق الاقتباس من الآيات والآخبار فما ورد فى فضيلة الحنوف خارج عن الحصر ، وفاهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وهى مجامع مقامات أهل الجنان ، وقال الله تعالى (وهدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ) وقال تعالى (إنمنا يخشى الله من عباده العلماء ) وصفهم بالعملم لحشيتهم . وقال عز وجل (رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ) وكل ما دل على قضيلة العلم دل على فضيلة العلم دل على فضيلة العلم ، وأما الحائفون على فضيلة العلم ، وأما الحائفون

فإنَّ لمم الرفيق الاعلى لا يشاركون فيه ، فانظر كيف أفردهم بمرافقة الرفيق الاعلى ، وذلك لانهم العلماءوالعلماءلهم رتبة مرابقة الانبياء لانهم ورثة الانبيا. ومرافقة الرفيق الأعلى الانبيا. ومن يلحق بهم ، ولذلك لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته بين البقاء في الدنيا وبين القدوم على الله تعالى كان يقول . أسألك الرفيق الأعلى '' ، فإذن إن نظر إلى مشمره فهو العلم ، وإن نظر إلى ثمرته فالورع والتقوى ، ولا يخنى ما ورد في فضائلهما ، حتى إنّ العاقب صارت موسومة بالتقوى مخصوصة بها ، كما صار الحمد مخصوصا بالله تعمالي والصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى يقال : الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و آله أجمعين . وقد خصص الله تعالى التقوى بالإضافة إلى نفسه فقال تعالى ﴿ ان يَنَالُ الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ﴾ وإنما التقوى عبارة عن كف بمقنضى الحوف \_كاً سـق ـ ولذلك قال تمالى ﴿ إِنْ أَكُرُ مُكُمَّ عَنْدُ اللَّهُ أَتَقَاكُم ﴾ وَلَذَلَكُ أُوصَى اللَّهُ تَعَالَى الْأَوْلِينِ وَالْآخِرِينِ بِالتَّقْوَى فَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ وصينا الذينَ أوتوا الكتاب من قبلكم وأياكم أن أ تقوا الله ﴾ وقال عز وجل ﴿ وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ فأس ما لخوف وأوجبه وشرطه في الإيمان ، فلذلك لا يتصوّر أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف ، ويكون ضعف خُوفه بحسب ضعف معرفته وإيمانه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة التقوى «وإذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم فإذا هم بصوت يسمع أفصاهم كما يسمع أدناهم فيقول : يا أيها الناس إنى قد أنصت لكم منذ خلقته كم إلى يومكم هذا فأنصتوا إلى اليوم ، إنما هي أعمالكم ترد عليكم ، أيها الناس : إنى قد جعلت نسبا وجملتم نسباً ، فوضعتم نسبي ورفعتم نسبكم ، قلت ﴿ إِنْ أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ اللَّهُ أَتَقَاكُم ﴾ وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من فلان ، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي ، أين المتقون ؟ فيرفع للقوم لوامفيتبع القوملواءهم إلى منازلهم فيدخلون الجنة بغير حساب (١٢) ، وقال عليه الصلاة والسلام . رأس الحكمة مخافة الله (٣) ، وقال عليـه الصلاة والسلام لابن مسعود . إن أردت أن تلقاني فأكثر من الخوف بعدى (١) ، وقال الفضيل : من خاف الله دله الخوف على كل خير . وقال الشبلي رحمه الله : ما خفت الله يوما إلا رأيت له بابا من الحكمة والعبرة ما رأيته قط . وقال يحبي بن معاذ : ما من مؤمن يعمل السيئة إلا ويلحقها حسنتان : خوف العقاب ورجاء العفوكثعلب بين أسدين . وفي خبر موسى عليه الصلاة والسلام وأما الورعون فإنه لاينتي أحد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما في يديه إلا الورعين فإنى أستحى منهم وأجلهم أن أوقفهم للحساب .

والورع والتقوى أسام اشتقت من معان شرطها الخوف ، فإن خلت عن الخوف لم تسم بهـذه الآساى ، وكذلك ما ورد فى فضائل الذكر لا يخنى ، وقد جعله الله تعالى مخصوصا بالخائفين فقال ﴿ سيذكر من يخشى ﴾

<sup>(</sup>۱) حدیث : لما خبر فی مهن موته کان یقول « أسأ الله الرفیق الأعلی » متفق علیه مزحدیث عائشة قالت : کان النبی سل الله علیه وسلم یقول وهو صحیح « لمه لم یقبض نبی حتی بری مقعده من الجنة ثم یخیر » فلما نزل به ورأسه فی حجری غشی علیه ثم أفاق فاشخص بیصره الی سقف البیت ثم قال « اللهم الرفیق الأعلی » فعلمت أنه لا یختارنا ، وعرفت أنه الحدیث الذی کان یحدثها وهو صحیح ... الحدیث . (۲) حدیث « لذا جم الله الأولین والآخرین لمیقان بوم معلوم مادا ثم بصوت یسمه أقصاهم کما بسمه أدناهم فیقول : یا آیها الناس فی قدأ نصت البیسكم منذ خلفت کم لمی یوم هذا فأ اصتوا لمل البوم ، ایما می أعمال تحر علیكم ، أیها الناس لمی جملت نسبا ... الحدیث » أخرجه الطبرانی فی الأوسط والحاکم فی المستدرك بسند ضعیف والثملمی فی النفسیر مقتصرا علی آخره « لمی جملت نسبا ... الحدیث » من حدیث أبی هریرة .

<sup>(</sup>٣) حديث « رأس الحسكمة مخافة الله » رواء أبو بكر ين لال الفقيه في مكارم الأخلاق ٬ والبيهتي في الشعب، وضعفه من حديث ابن مسعود، ورواء في دلائل النبوة من حديث عقبة بن عامر ولايصح أيضاً .

<sup>(</sup>٤) حديث « لمن أردت أن تلقاني فأكثر من الحوف بعدى » قاله لابن مسعود : لم أنف له على أصل . ( ٢١ - لحياء علوم الهديق - ٤ )

وقال تعالى ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانَ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم , قال الله عز وجل : وعزتى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة ، وإن خافتي في الدنيــا أمنته يوم القيامة (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم . من خاف الله تعالى خافه كل شيء ، ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَتمـكُمُ عقلا أَشدَكُمْ خُوفًا لله تعالى ، وأحسنكم فيما أمر الله تعالى بهونهي عنه نظراً (٣٠ ، وقال يحيي بن معاذ رحمة الله عليه : مسكين ابن آدم لو خاف الناركما يخاف الفقر دخل الجنة . وقال ذو النون رحمه الله تمالى : من خاف الله تعالى ذاب قلبه واشتد حبه وصح له لبه . وقال ذو النون أيضا : ينبغى أن يكون الخوف أبلغ من الرجاء فإذا غلب الرجاء تشوَّ شالقلب وكان أبو الحسين العنريريقول: علامة السعادة خوف الشقاوة، لانَّ الحرف زمام بين الله تعالى وبين عبده ، فإذا انقطع زمامه هلك مع الهالكين . وقيل ليحيي بن معاذ من آمن الخلق غدا ؟ فقال : أشدهم خوفا اليوم . وقال سهل رحمه الله : لاتجد الخوف حتى تأكل الحلال.وقيل للحسن، باأبا سعيد ، كيف نصنع ؟ نجالس أقواما يخرِّفونا حتى تكاد قلوبنا تطاير ! فقال : والله إنك إن تخالط أفواما يحرِّفونك حتى يدركك أمن ؟ خير لك من أن تصحب أفواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف . وقال أبوسلمان الدار انى رحمه الله ما فارق الخوف قلبا إلا خرب . وقالت عائشة رضى الله عنها : قلت يارسول الله ﴿ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ﴾ هو الرجل يسرق ويزنى ؟ قال . لا ، بل الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه (١٠) . والتشديدات الواردة في الأمن من مكر الله وعذابه لاتنحصر ، وكل ذلك ثناء على الخوف ، لأنّ مذمةالشيءثناءعلى صَّدَّه الذي ينفيه ، وصَّدَّ الخوف الآمن ، كما أن صَّدَّ الرجاء اليَّاس ، وكما دلت مذمة القنوط على فضيلة الرجاء فكذلك تدل مذمة الامن على فضيلة الخوف المضاد له بل نقول ؛ كل مااوردفي فضل الرجاء فهو دليل على فضل الخوف لانهما متلازمان ، فإنَّ كل من رجا محبوبا فلا بدَّ وأن يخاف فوته ، فإن كان لايخاف فوته فهو إذاً لايحبه فلا يكون بانتظاره راجيا ، فالخوف والرجاء متلازمان يستحيل انفكاك أحداما عن الآخر ، نعم يجوز أن يغلب أحدهما علىالآخر وهما مجتمعان ، ويجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولايلتفت إلى الآخر في الحال لغفلته عنه ، وهذا لان من شرط الرجاء والخوف تعلقهما بمـا هو مشكوك فيه ، إذ المعلوم لا يرجى ولايخاف ؛ فإذن المحبوب الذي يجوز وجوده يجوز عدمه لامحالة ؛ فتقدير وجوده يروح القلب وهو الرجاء ؛ وتقديرعدمه يوجع القلبوهوالخوف ، والتقديران يتقابلان لاعالة إذا كان ذلك الامر المنتظر مشكوكا فيه ، ألمم أحــد طرفى الشك قد يترجح على الآخر بحضور بعض الاسباب ويسمى ذلك ظنا ، فيكون ذلك سببغلبة أحدهماعلى الآخر ، فإذا غلب على الظن وجود المحبوب لموى الرجاء وخني الخوف بالإضافة إليه ، وكذا بالعكس ، وعلى كل حال فهما متلازمان ، ولذلك قال تعالى ﴿ ويدعوننا رغبا ورهبا ﴾ وقال يحزوحل ﴿ يدعون ربهم خوفا وطمعا ﴾ ولذلك عبر العرب عن الخرف

<sup>(</sup>١) حديث « لاأجم على عبدى خونين ولاأجم له أماين » أخرجه ابن حبان فى صحيحه ، والبيهتي فى الشعب من حديث أبى هريرة ، ورواه ابن المبارك فى الزهد وابن أبى الدنيا فى كتاب الحائلة ن من رواية الحسن مرسلا .

 <sup>(</sup>۲) حدیث و من خاف الله خافه کل شیء . . . الحدیث » رواه أبو الشیخ ابن حبان نی کتاب الثواب من حدیث آبی أمامة
 بسند ضعیف جدا • ورواه ابن أبی الدنیا نی کتاب الحائفین بإسناد ضعیف معضل » وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) حديث « أعسكم عقلا أشدكم لله خوفا ... الحديث » لم أقف له على أصل ، ولم يصبح في فضل العقل شيء .

<sup>(</sup>٤) حديث عائشة : فلت يارسول الله ﴿ الذين يؤتون ما آنوا وتلوبهم وجلة ﴾ هو الرجل يسرق ويزنى ؟ قال « لا...الحديث » رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد . قلت : بلمنقطع بين عائشة وبين عبد الرحمن بن سعد بن وهب قال الترمذى وروى عن الرحمن بن حازم عن أبى هريرة .

بالرجاء ، فقال تعالى ﴿ مالسكم لاترحون لله وقارا ﴾ أى لاتخافون ، وكثيرا ماورد فى القرآن الرجاء بمحنى الخوف وذلك لتلازمهما ، إذ عادة العرب التعبير عن الشيء بما يلازمه ، بل أقول ؛ كل ماوردفى فضل البكاء من خشية الله فهو إظهار لفضيلة الخشية ، فإنّ البكاء ثرة الخشية فقد قال تعالى ﴿ فليضحكوا قليلاوليبكواكثيرا ﴾ وقال تعالى ﴿ يبكون ويزيدهم خشوعا ﴾ وقال عز وجل ﴿ أَفْن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولانبكون وأنتم سامدون ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ، مامن عبد مؤمن تخرج من عينيه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله تعالى من حروجهه إلا حرّمه الله على النار (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « إذا اقشعر قلب المؤمن من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع (٣) ، وقال على الله عنه أله عليه وسلم « لا يلج النار أحد بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع (٣) ، وقال على الله عنه أن المن قطرة أحب إلى الله تعالى الله عليه وسلم ﴿ مامن قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله تعالى أو قطرة دم أهريقت في سبيل الله سبحانه وتعالى (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مامن قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله تعالى أو قطرة دم أهريقت في سبيل الله سبحانه وتعالى (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « مامن قطرة حما والإضراس من قطرة دمع من خشية في قبل أن تصير الدموع دما والإضراس عيناه أنا ، وقال صلى الله عليه و كر منهم ، رجلاذكر الله على أنه فغاضت عيناه (١١) ، وقال صلى الله غله أن قصر الدموع دما والإضراس عيناه فغاضت عيناه (١٠) ،

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من استطاع أن يبكي فليبك ومن لم يستطع فلية اك .

وكان محمد بن المذكدر رحمه الله إذا بكى مسح وجهه ولحيته بدموعه ويقول . بلغنى أن النـــار لاتأكل موضعا مسته الدموع .

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ، فوالذى نفسى بيده لويه لم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته ، وصلى حتى ينكسر صلبه .

وقال أبوسليمان الداراني رحمه الله : ماتغرغرت عين بمـاثها إلا لم يرهق وجه صاحبها قتر ولاذلة يوم القيامة ،

<sup>(</sup>۱) حدیث « مامن مؤمن یخرج من عینه دمه ولمن کانت مثل رأس الذباب ... الحدیث » أخرجه الطبرانی والبیه قی الشعب من حدیث ابن مسمود بسند ضعیف . (۲) حدیث « لذا انشعر جلد المؤمن من خشیه الله محات عنه ذوبه .. . الحدیث » أخرجه الطبرانی والبیه قی فیه من حدیث العباس بسند ضعیف . (۳) حدیث « لایلج النار عبد بکی من خشیه الله .. . الحدیث » أخرجه الترمذی و قال : حدن صحیح ، والنسائی وابن ماجه من حدیث أبی هریره . .

<sup>(</sup>٤) حديث قال عقبة بن عاص : ما النجاة بارسول الله ؟ قال « أمسك عليك اسانك . . . الحديث > تقدم .

<sup>(</sup>ه) حدیث عائشة : قلت أیدخل الجنة أحد من أمتك بنیر حاب ؟ قال « لهم من ذكر ذنوبه فیكی » لم أقضاله على أصل . (٦) حدیث « مامن قطرة أحب للى الله من قطرة دمعة من خشیة الله ... الحدیث » أخرجه الترمذی من حدیث أبى أمامة وقال : حدن غریب ، وقد تقدم . (٧) حدیث « اللهم ارزقنی عینین هطالتین یشفیان الفاب بذروف الدمع . . الحدیث » أخرجه الطبرانی فی السكبیر فی الدعا ، وأبو نمیم فی الحلیة من حدیث ابن عمر بإسناد حسن ، ورواه الحدین المروزی فرزیاد آنه على الزهد الطبرانی فی السكبیر فی الدار أن من قال فیه « عنابیه » والمرقائق لابن المبارك من روایة سالم بن عبد الله مرسلا ، قال : وسالم هذا یشبه أن یكون سالم بن عبد الله الحاربی هو الذی بدل علیه کلام الدخاری فی التاریخ و مسلم فی السكنی و ابن أبی هام عنابیه وأبی آحدالحاکم و ماذ كره من أنه سالم المحاربی هو الذی بدل علیه کلام الدخاری فی التاریخ و مسلم فی السكنی و ابن أبی هام عنابیه وأبی تام عنابیه وأبی تام عنابیه و ابن عبد الله بن عبد عبد « سبمة يظلهم الدفي ظله . . . الحدیث ه مبدیث أبی هر برد ، وقد تقدم .

فإن سالت دموعه أطفأ الله بأول قطرة منها بحارا من الديران ، ولو أن رجلا بـكى فى أمة ماعذبت تلك الامة . وقال أبو سليمان البكاء من الحوف ، والرجاء والطرب من الشوق .

وقال كعب الاحبار رضى الله عنه . والذى نفسى بيده ؛ لأن أبكى من خشيةالله حتى تسيل دموعى علىوجنتى أحب إلى من أن أتصدق بجبل من ذهب .

وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلى من أن أتصدّى بألف دينار . وروى عن حنظلة قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة رقت لها القلوب وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلى فدنت منى المرأة وجرى بيننامن حديث الدنيا فنسيت ما كنا عليه عندرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا في الدنيا ، ثم تذكرت ما كنا فيه فقلت في نفسى . قد نافقت حيث تحوّل عنى ماكنت فيه من الحوف والرقة ، فخرجت وجعلت أنادى ، نافق حنظلة ، فاستقبلني أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال .كلا لم ينافق حنظلة ، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول . نافق حنظلة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أول . نافق حنظلة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنفسنا ، فرجعت إلى أهلى فأخذنا في حديث الدنيا ونسيت ماكنا عندك عليه . فقال صلى الله عليه وسلم وياحنظلة لوأن كم كنتم أبداعلى تلك الحالة لصافحتكم الملائكة في الطريق وعلى فراشكم ؛ ولكن ياحنظلة ساعة وساعة (١١) وفضل الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلم ومذمة الآمن فهو دلالة على فضل الحوف ؛ لأن جملة ذلك متعلقة به إما قملق السبب أو تعلق المسبب .

## بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما

اعلم أنّ الآخبار في فضل الخوف والرجاء قد كثرت وربما ينظر الناظر اليها فيعتريه شك في أن الافضل أيهما ، وقول القائل : المخبر أفضل أم المرجاء ؟ سؤال فاسد يضاهي قول القائل : المخبر أفضل أم الماء ؟ وجوابه أن يقال : الخبر أفضل للجائع ، والمناء أفضل للمطنبان ، فإن اجتمعا نظر إلى الاغلب : فإن كان المجوع أغلب فالمناء أفضل ، وإن استويا فهما متساويان ، وهذا لأنّ كل مايراد لمقصود فالخبر أفضل ، وإن كان العطس أغلب فالماء أفضل ، وإن استويا فهما متساويان ، وهذا لأنّ كل مايراد لمقصود ففضله بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه ، والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب ، ففضلهما بحسب الداء الموجود ، فإن كان الغالب على القلب داء الآمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالخوف أفضل ، وإن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل ، الاغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل ، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل ، فبهذا ويجوز أن يقال مطلقا : الخوف أفضل على التأويل الذي يقال فيه الخبر فالحاجة إلى النجر أكثر فهو أفضل ، فبهذا المجوع ، وبالسكنجبين مرض الصفراء ، ومرض الجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى النجر أكثر فهو أفضل ، فبهذا الاستبار غلبة الخوف أفضل ؛ لان الماصى والاغترار على الخلق أغلب ، وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل لابه مستق من بحر الرحمة ، ومستق الخوف من بحر النضب ، ومن لاحظ من صفات الله تعالى مايقتضى اللطف والرحمة كانت المحبة عليه أغلب ، وليس وراء المحبة مقام . وأما الخوف فستنده الالتفات إلى الصفات التي تقتضى العنف فلا تمازجه المحبة عليه أغلب ، وليس وراء المحبة مقام . وأما الخوف فستنده الالتفات إلى الصفات التي العنف فلا تمازجه المحبة عان جمال الرجه .

<sup>(</sup>١) حديث حنظلة : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا ... الحديث ، وفيه «نافقحنظلة الحديث » وفيه « واسكن ياحنظلة ساهة وساعة » أخرجه مسلم مختصرا .

وعلى الجملة في يراد لغيره ينبغى أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل فنقول: أكثر الخلق النحوف لهم أصلح من الرجاء، وذلك لأجل غلبة المعاصى. فأما التقى الذى ترك ظاهر الإثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه، ولذلك قيل: لووزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. وروى أنّ علياكرم الله وجهه قال لبعض ولده: يابنى خف الله خوفا ترى أنك لو أتيته بحسنات أهل الارض لم يتقبلها منك ، وارج إلله رجاء ترى أنك لو أتيته بسيئات أهل الارض غفرها لك، ولذلك قال عمر رضى الله عنه: لونودى ليدخل النار كل الناس الا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودى ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودى ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل ، وهذا عبارة عن غاية النحوف والرجاء واعتدالها مع الغلبة والاستيلاء ولكن على سبيل النقاوم والتساوى ؟ فشل عمر رضى الله عنه ينبغى أن يستوى خوفه ورجاؤه ؟ فأما العاصى إذا ظن أنه الرجل الذى المروا بدخول الناركان ذلك دليلا على اغتراره.

ه فإن قلت : مثل عمر رضي الله عنه لاينبغي أن يتساوى خوفه ورجاؤه، بل ينبغي أن يغلب رجاؤه كما سبق في أول كتاب الرجاء ، وأن قوته ينبغي أن تكون بحسب قوّة أسبابه كما مثل بالزرع والبذر ، ومعلوم أن من بث البذر الصحيح في أرض نقية وواظب على تعهدها وجاء بشروط الزراعة جميعها غلب على قلبه رجاء الإدراك ولم يكن خوفه مساويا لرجائه . فهكذا يذبني أن تكون أحوال المتقين ! فاعلم أن من يأخذ المعارف من الألفاظ والأمثلة يكثر زلله ، وذلك وإن أوردناه مثالا فليس يضاهي مانحن فيه من كل وجه ، لأن سبب غلبة الرجاء العلم الحاصل بالتجربة ، إذ علم بالنجر بة صحة الارض ونقاؤها ، وصحة البذر وصحة الهوا. وقلة الصواعق المهلكة فى تلك البقاع وغيرها ، وإنمــا مثال مسألتنا بذر لم يحرّب جنسه وقد بث في أرض غريبة لم يعهدها الزارع ولم يختبرها ، وهي في بلاد ليس يدري أتسكثر الصواعق فيها أم لا ، فثل هذا الزارع وإن أدى كنه مجهوده وجاء بكل مقدوره فلا يغلب رجاؤه على خوفه ، والبذر في مسألتنا هو الإليمان ـ وشروط صحته دقيقة ، رالارض القلب ـ وخفأيا خبثه وصفائه من الشرك الحنى والنفاق والرياء وخفايا الاخلاق فيه غامضة ، والآفات هي الشهوات وزخارف الدنيا والتفاتِ القلب إليها في مستقبل الزمان وإن سلم في الحال ، وذلك بما لايتحقق ولا يعرف بالتجربة ، إذ قد يعرض من الاسباب مالا يطاق مخالفته ولم يجرب مثله ، والصواعق هي أهوال سكرات الموت واضطراب الاعتقاد عنده، وذلك بما لم يجرّب مثله ، ثم الحصاد والإدراك عند المنصرف من القيامة إلى الجنة وذلك لم يجرّب ، فن عرف حقائق هذه الامور فإن كان ضعيف القلب جبانا في نفسه غلب خوفه على رجائه لامحالة كما سيحكي في أحوال الخائفين من الصحابة والتابعين ، وإن كان قوى القلب ثابت الجأش تام المعرفة استوى خوفه ورجاؤه ، فأما أن يغلب رجاؤه فلا ، ولقد كان عمر رضى الله عنه يبالغ في تفتيش قلبه حتى كان يسأل حذيفة رضي الله عنه أنه هل يمرف به من آثار النفاق شيئًا ، إذكان قد خصهرسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم المنافقين (١) ، فمن ذا الذي يقدر على تطهير قلبه من خفاياالنفاق والشرك الحنني ، وإن اعتقد نقاء قلبه عن ذلك فمن أين يأمن مكر الله قعالى بتلبيس حاله عليه وإخفاء عيبه عنه ؟ وإن وثق به فمن أين يثق ببقائه على ذلك إلى تمام حسن الخاتمة ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم إنَّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لايبق بينه وبين الجنة إلا شبر ١٣٠ ». وفي رواية ﴿ إِلَّا قدر فواق

<sup>(</sup>١) حديث : أن حذية كان خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم الم المنافقين أخرجه سلم من حديث حذيقة « في أصحابي اثنا عصر منافقا » تمسامه « لايدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ... الحديث » .

<sup>(</sup>٢) حديث ﴿ إِنْ الرَّجِلُ لِيمُمُلُ أَهُلُ الْجِنْةُ خَسِينَ سَنَةً حَى لا يَبْتَى بينَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةَ الا شَبَّرِ ﴾ وفي رواية ﴿ الاقدرفواق =

ناقة فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار ، وقدر فواق الناقة لايحتمل عملا بالجوارح إنما هو بمقدار عاطر يختلج في القلب عند الموت فيقتضى خاتمة السوء ، فكيف بؤمن ذلك ؟ فإذن أقصى غايات المؤمن أن يعتدل خوفه ورجاؤه ، وغلبة الرجاء في غالبالناس تكون مستندة الاغترار وقلة المعرفة ، ولذلك جمع الله تعالى بينهما في وصف من أنني عليهم فقال تعالى ﴿ يدعون ربهم خوفا وطمعاً ﴾ وقال عز وجل ﴿ ويدعوننا رغبا ورهبا ﴾ وأين مثل عمر رضى الله عنه ؟ فالخلق الموجودة في هذا الزمان كلهم الأصلح لهم غلبة الخوف ، بشرط أن لايخرجهم إلى اليأس وترك العمل وقطع الطمع من المغفرة فيكون ذلك سبباللتكاسل عن العمل وداعيا إلى الانهماك في المعاصى فإن ذلك قنوط وليس بخوف ، إنما الخوف هو الذي يحث على العمل ويكذر جميع الشهوات ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا ويدعوه إلى التجافى عن دار الغرور فهو الخوف المحمود ، دون حديث الفس الذي لا يؤثر في الكف والحث ودون اليأس الموجب للقنوط .

وقد قال يحيى بن معاذ : من عبد الله تعالى بمحض الحوف غرق فى بحار الآفـكار ، ومن عبده بمحض الرجاء تاه فى مفازة الاغترار ، ومن عبده بالحوف والرجاء استقام فى محجةالادّ كار .

وقال مكحول الدمشقى : من عبد الله بالخوف فهو حرورى ، ومن عبده بالرجاء فهو مرجى ً ، ومن عبده بالحبة فهو زنديق ، ومن عبده بالحبة فهو موحد .

فإذن لابد من الجمع بين هذه الآمور ، وغلبة الحوف هو الاصلح ولكن قبل الإشراف على الموت ، أما عند الموت فالاصلح غلبة الرجاء وحسن الظن ، لأن الحوف جار بجرى السوط الباعث على العمل وقد انقضى وقت العمل ، فالمشرف على الموت لا يقدر على العمل ثم لا يطيق أسباب الحوف ، فإن ذلك يقطع نياط قابه و يعين على تعجيل موته ، وأما روح الرجاء فإنه يقوى قلبه ويحبب إليه ربه الذي إليه رجاؤه ، ولا ينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا محباً لله تمالى ليكون محبا للقاء الله تعالى ، فإن من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه ، والرجاء تقارنه الحنيا إلا محباً لله تعالى ليكون محبوب ، والمقصود من العلوم والاعمال كلها معرفة الله تعالى حتى تثمر المعرفة المحبة ، فإن المصير إليه والقدوم بالموت عليه ، ومن قدم على محبوبه عظم سروره بقدر محبته ، ومن فارق محبوبه الشدّت عنته وعدابه ، فهما كان القلب الغالب عليه عند الموت حب الأهل والولد والمال والمسكن والعقار والرفقاء والاصحاب : فهذا رجل محابه كلها في الدنيا ، قالدنيا جنته ، إذ الجنة عبارة عن البقمة الجامعية لجميع المحاب ، فوته خروج من الجنة وحيلولة بينه وبين ما يشتهيه ، ولا يخفي حال من يحال بينه وبين ما يشتهيه ، فإذا لم يكن له محبوب سوى الله تعالى وسوى ذكره ومعرفته والفكر فيه والدنيا وعلائقها شاغلة له عن المحبوب فالدنيا إذن سجنه ، لآن السجن عبارة عن البقمة الما نعة المامحبوس عن الاسترواح إلى محابه ، فوته قدوم على محبوبه وخلاص من السجن ولا يخفى حال من أفلت من الشواب والعقاب فضلا عما أعده الله لمباده الصالحين مما لم تره عين ولا تسمعه أذن ولاخطر الدنيا عقيب موته من الثواب والعقاب فضلا عما أعده الله لمباده الصالحين عما لم تره عين ولا تسمعه أذن ولاخطر على قلب بشر ، وفضلا عما أعده الله لذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ورضوا بها واطمأنوا المها من قلم قلم من قلم من المرورة المامة المامة المراه المامة ولا مكذرة ورضوا بها واطمأنوا المها من قلم قلم المرورة ورضوا بها واطمأنوا المها من على قلب المردة ورضوا بها واطمأنوا المها من قلم قلم على عرب المواطمأنوا المها من قلم قلم على عربة ورضوا بها واطمأنوا المها ما على قلم المردة ورضوا بها واطمأنوا المها من الشواب والمعافرة على المنورة ورضوا بها واطمأنوا المها المهاد المهادة الموادة المهاد الماء المهاد المهاد الماء المواد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد

<sup>=</sup> ناقة . . . الحديث الخرجه مسلم من حديث أبي هريرة « انالرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجمة ثم يختم له بعمل أهل النار » والبرار والطبراني في الأوسط « سبعين سنة » واسناده حسن . والشيخين في أثناء حديث لابن مسعود « ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايسكون ببنه و ينها الا ذراع . . . الحديث » ايس فيه تقدير زمن العمل محسين سنة ولاذكر « شبر » ولا « فواق ناقة » .

الانكال والسلاسل والاغلال وضروب الخزى والنكال ، فنسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، ولا مطمع في إجابة هذا الدعاء إلا باكتساب حب الله تعالى ، ولا سليل إليه إلا بإخراج حب غيره من القلب وقطع العلائق عن كل ماسوى الله تعالى من جاه ومال ووطن ، فالاولى أن تدعو بما دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال ، اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وخب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلى من الماء البارد ١١٠ ، والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح لانه أجلب للمحبة ، وغلبة الخوف قبل الموت أصلح لانه أحرق لنار الشهوات وأقم لمحبة الدنيا عن القلب ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ١٦١ ، وقال تعالى , أنا عند ظن عبدى في فليظن في ماشاه به ولماحضرت سليان التيمى الوفاة قال لابنه يابني حدثني بالرخص واذكر لى الرجاء حتى ألتي الله على حسن الظن به ، وكذلك لما حضرت الثورى الوفاة واشتد جزعه جمع العلماء حوله يرجونه . وقال أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه لابنه عنم الموت : اذكر لى الاخبار التي فيها الرجاء وحسن الظن ، والمقصود من ذلك كله أن يحبب الله تعالى إلى نفسه ، ولذلك أوحمى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : أن حبني إلى عبادى . فقال : بماذا ؟ قال : بأن تذكر لهم آلائي ونعاقى ، فإذن غاية السعادة أن يموت محبا لله تعالى ، وإنما تحد المحب العبة بالمعرفة بإخراج حب الدنيا من القلب حتى تصمير الدنيا كلها كالسجن الماؤه من الحبوب ، ولذلك رأى بعض الصالحين أبا سليان الداراني في المنام وهو يطير ، فشأله ؟ فقال : الآن أفات ، فلما أصمح سأل عن حاله فقيل له : إنه مات البارحة .

### بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخرف

اعلم أن ماذكرناه في حال الصبر وشرحناه في كتاب الصبر والشكر هوكاف في همذا الغرض ، لأن الصبر لا يمكن إلا بعد حصول الحوف والرجاء ، لأن أول مقامات الدين اليقين الذي هو عبارة عن قوة الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر والجنة والنار ، وهمذا اليقين بالضرورة يهيمج الخوف من النار والرجاء للجنة والرجاء والخوف يقويان على الصبر ، فإن الجنة قد حفت بالمكاره فلا يصبر على تحملها إلا بقوة الرجاء ؟ والنار قد حفت بالشهوات فلا يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف ، ولذلك قال على كرم الله وجهه . من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات ، ثم يؤدى مقام الصبر المستفاد من الخوف والرجاء إلى مقام المهرفة ، ويؤدى كمال الممرفة والآنس إلى الحبة ويتربها مقام الرضا والتوكل وسائر المقامات ، فهذا هو الترتيب في الممرفة ، ويؤدى كمال الممرفة والآنس بعد أصل اليقين ، مقام بعد المجاهدة والتجرد لله ظاهرا و باطا ، ولا مقام بعد المجاهدة لمن فتح له الطريق إلا الهداية والممرفة ، ولا مقام بعد المجاهدة والتجرد لله فايدن عنافين أحدهما أعلى من الآخر ، ومثاله : أن الصبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية ربماكان لا يخاف ، وربما مذاليد إلى الحية من الميد المجاهدة ويلعد بها ، فإذا نظر الصبي إلى الحية من الحية وهرب منها ، فإذا نظر الصبي إلى أليه أبيه لي أبيه من الحية وهرب منها ، فإذا نظر الصبي إلى أبيه ليأخذها ويلعب بها ، ولكن إذا كان معه أبوه وهو عاقل عاف من الحية وهرب منها ، فإذا نظر الصبي إلى أبيه ليأخذها ويلعب بها ، ولكن إذا كان معه أبوه وهو عاقل عاف من الحية وهرب منها ، فإذا نظر الصبي إلى أبيه

<sup>(</sup>١) حديث « اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك . . . الحديث » أخرجه النرمذي من حديث معاذ ، وتقدم في الأذكار والدعوات . . (٢) حديث «لايمونن أحدكم إلا او هو يحسن العان بربه ، أخرجه مسلم من حديث جابر ، وقد تقدم .

وهو ترتعد فرائصه ويحتال في الهرب منها قام معه وغلب عليه الخوف ووافقه في الهرب؛ فخوف الاب عن بصيرة ومعرفة بصفة الحية وسمها وخاصيتها وسطوة السبع وبطشه رقلة مبالاته . وأما خوف الابن فإيمانه بمجرّدالتقليد لآنه يحسن الظن بأبيه ويعلم أنه لايخاف إلا من سبب مخوف في نفسه ، فيعلم أنّ السبع مخوف ولا يعرف وجهه ، وإذا عرفت هذا المثال فاعلم أن الحوف من الله تعالى على مقامين : أحدهما الخوف من عدايه ، والثاني الحوف منه ۽ فأما الخوف منه فهو خوف العلماء وأرباب القلوب العارفين من صفاته ما يقتضي الهيبة والخوف والحذر المطلعين على سر قوله تعالى ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ وقوله عز وجل ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ وأما الاوّل فهو خوف عموم الخلق، وهو حاصل بأصل الإيمان بالجنة والنار، وكونهما حزاءين على الطاعة والمعصية وضعفه بسبب الغفلة وسبب ضعف الإيمان ، وإيما تزول الغفلة بالتدكير والوعظ وملازمة الفكر في أهوال يومالقيامة وأصناف العذاب في الآخرة ، وتزول أيضا بالنظر إلى الخائفين وبجالستهم ومشاهدة أحوالهم ؛ فإن فانت المشاهدة فالسماع لا يخلو عن تأثير ، وأما الثاني وهو الأعلى فأن يكون الله هو المخوف ، أعنى أن يحاف العبد الحجاب عنه ويرجو القرب منه . قال ذو النون رحمه الله تعالى : خوف النار عند خوف العراق كقطرة قطرت في بحر لجي ، وهذه خشية العلماء حيث قال تعالى ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ ولعموم المؤمنين أيضا حظ من هذه الخشية ، واكن هو بمجرد التقليد أيضا هي خوف الصبي من الحية تقليدا لابيه ، وذلك لا يستند إلى بصيرةً فلا جرم يضعف ويزول على قرب ، حتى إن الصي ربمـا يرى. المعزم يقدم على أخذ الحية فينظر إليه ويغتر به فيتجرأ على أخذها تقليدا له كما احترز من أخذها تقليدا لآبيه ، والعقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكدة لها على الدوام وبالمواظبة على مقتضاها فى تكثير الطاعات واجتناب المعاصي مدّة طويلة على الاستمرار ؛ فإذن من ارتق إلى ذروة المعرفة وعرف الله تعالى خافه بالضرورة فلا يحتاج إلى علاج لجلب الخوف ، كما أن من عرف السبع ورأى نفسه واقعا في مخالبه لايحتاج إلى علاج لجلب الخوف إلى قلبه بل يخافه بالضرورة شاء أم أبى، ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : خفنى كما تخاف السبع الضارى . ولا حيلة في جلب الخوف من السبع الضارى إلا معرفة السبع ومعرفة الوقوع في مخالبه فلا يحتاج إلى حيلة سواه فمن عرف الله تعالى عرف أنه يفعل مايشاء ولا يبالى ، ويحكم ما يريد ولا يخاف ، قرّب الملائكة من غير وسيلة سابقة ، وأبعد إبليس من غير جريمة سالفة ، بل صفته ماترجمه قوله تعالى : هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي . وإن خطر ببالك أنه لا يعاقب إلا على معصية ولا يثيب إلا على طاعة فتأمل أمه لم يمد المطيبع بأسباب الطاعة حتى يطيع شاء أم أبي ولم يمد العاصى بدواعي المعصية حتى يعصى شاء أم أبي ، فإنه مهما خلق الغفلة والشهوة والقدرة على قضاء الشهوة كان الفعل واقعا بها بالضرورة: ، فإن كان أبعده لانه عصاه فلم حمله على المعصية هل ذلك لمعصية سابقة حتى يتسلسل إلى غير نهاية أو يقف لا محالة على أوّل لا علة له من جهة العبد بل قضى عليه في الازل، وعن هذا المعنى عسبر صلى الله عليه وسلم إذ قال. احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام عند ربهما ، فحج آدم موسى عليه السلام ، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض . فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا ، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : بأربدين عاما . قال آدم : فهل وجدت فيها ﴿ وعصى آدم رَبِّه فغوى ﴾ قال نعم . قال : أفتلومني على

أن عملت عملا كتبه الله على قبل أن أعمله وقبل أن يخلقني بأربعين سنة ، قال صلى ، له عليــه وسلم ، فحج آدم موسى (١) ، فن عرف السبب في هذا الأمر معرفة صادرة عن نور الهداية فهو من خصوص العارفين المطلعين على سر القدر ، ومن سمع هذا في آمن به وصدّق بمجرد السماع فهو من عموم المؤمنين ، ويحصل لـكل واحد من الفريقين خوف ' فإن كل عبد فهو واقع في قبضة القدرة وقوع الصي الضعيف في مخالب السبع ، والسبع قد يغفل بالاتفاق فيخليه ، وقد يهجم عليه فيفترسه وذلك بحسب ما يتفق ، ولذلك الاتفاق أسباب مرتبة بقدر معلوم ، ولكن إذا أضيف إلى من لايعرفه سمى اتفاقا ، وإنأضيف إلى علم الله لم يجز أن يسمى اتفاقا ، والواقع في مخالب السبع لوكلت معرفته لكان لايخاف السبع ؛ لأنّ السبع مسخر : إن سلط عليه الجوع افترس ، وإنّ سلط عليه الغفلة خلى وترك ، فإنمـا يخاف خالق السبـع وخالق صفاته ، فلست أقول مثال الخوف من الله تعالى الخوف من السبع ، بل إذا كشف الغطاء علم أنَّ الحوف من السبع هو عين الخوف من الله تعالى ، لأنَّ المهلك بواسطة السبع هو الله فاعلم أنَّ سباع الآخرة مثل سباع الدنيا ، وأن الله تعـالى خلق|أسباب العذاب وأسباب الثواب وخلق لمكلّ واحد أهلا يسوقه القدر المتفرع عن القضاء الجزم الأزلى إلى ما خلق له ، فحلق الجنــة وخلق لها أهلا سخروا لاسبابها شاءوا أم أبوا ، وخلق النار وخلق لها أهلاً سخروا لاسبابها شاءوا أم أبوا ، فلا يرى أحد نفسه في ملتطم أمواج القدر إلا غلبه الحنوف بالعنرورة ، فهذه مخاوف العارفين بسر القدر ، فمن قعد به القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الاخبار والآثار ، فيطالع أحوال الخائفين العارفين وأقوالهم ، وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين ، فلا يتمارى فى أن الاقتداء بهم أولى لانهم الانبياء والاولياء والعلماء. وأما الآمنون فهم الفراعنة والجهال والاغبياء . أما رسولنا صلى الله عليــه وسلم فهو سيد الآوَّلين والآخرين (٢) وكان أشدَّ الناس خوفًا (٣) حتى روى أنه كان يصلى على طفل : فني رواية أنه سمَّ في دعائه يقول واللهم قه عذاب القبر وعذاب النــار (١) ، وفي رواية ثانية : أنه سمع قائلًا يقول : هنيمًا لك ، عصفور من عصافير الجنة ، فغضب وقال , ما يدريك أنه كذلك ، والله إنى رسول الله ، وما أدرى ما يصنع بي ! إن الله خلق الجنة وخلق لهـا أهلا لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم (٠) ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك أيضا على جنازة عثمان بن مظعون وكان من المهاجرين الأوّلين لما قالت أم سلمة : هنيئا لك الجنة، فـكانت تقول أمسلمة بعد ذلك : والله لاأزكى أحدا بعد عثمان (٦) ، وقال محمد بن خولة الحنفية : والله لا أزكى أحدا غير رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) حدیث « احتج آدم وموسی عند ربهما ، شح آدم موسی ۰۰۰الحدیث ، أخرجه مسلم من حدیث أبی هریرة ، وهو متنق علیه بألهاظ أخر .

<sup>(</sup>٢) حديث : كان سيد الأولين والآخرين . أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة هأما سيد ولد آدم ولافحر ١٠٠٠ الحديث » .
(٣) حديث : كان أشد الناس خوفا . تقدم قبل هذا بخمسة وعصرين حديثا ، قوله « والله أنى لأخشاكم لله » وقوله « والله أنى لأعلمهم باقة وأشدهم له خشية » ٠ .

<sup>(</sup>٤) حديث أنه كان يصلى على طفل قسم فى دعائه يقول و اللهم قه عذاب القبر وهذاب البار » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سى أو صبية وقال و لوكان أحد نجا من صمة القبر لنحا هذا الصبى » واختلف فى اسناده ، فرواه فى الكبير من حديث أبي أيوب أن صبيا دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو أفلت أحدمن ضمة القبر لأعات هذا الصبى » (ه) حديث : أنه سمى قائلة تقول لطفل مات : هنيمًا لمك عصفور من عصافير الجنة ، فعضب وقال و مايدريك ، والحديث » أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت : توفى صبى فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة ، والحديث وليس فيه فنضب ، وقد تقدم ، (١) حديث: لمسا توفى همان بن مظمون قالت أم سلمة : هنيمًا لمك الجنة ، والمديث ومايدريك البخارى من حديث أم العلاء الأنصارية ومى القائلة رحمة الله عليك أبا السائب فشها دئى عليك لقد أكر مك الله ، قال دومايدريك المحديث ، وورد أن التى قالت ذال أم عارجة بن زيد ، ولم أجد فيه ذكر أم سلمة ،

وسلم ولا أبي الذي ولدني ، قال : فثارت الشبيعة عليه ، فأخذ يذكر من فضائل علىومناقبه ، وروى في حديث آخر عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت أمه منيثًا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليـه وسلم وقتلت في سبيل الله فقــال صلى الله عليـه وســلم ﴿ وما يدريك المله كان يتــكلم بمــا لا ينفعه ويمنع مالايضره (١) ﴾ وفي حديث آخر ﴿ أنه دخل صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهو عليلَ فسمع امرأة تقول: هنيثًا لك الجنة ، فقال صلى الله عليه وسلم . من هذه المتألية على الله تعالى ؟ ، فقال المريض : هي أمن يارسول الله ، فقال ، وما يدريك، لعل فلاناكان يتكلُّم بمـا لا يعنيه ويبخل بمـالا يغنيه <sup>(٢)</sup> ، وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم ، وهو صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود وأخواتها (٣) ، سورة الواقعة وإذا الشمسكورت وعم يتساملون فقسال العلماء لعل ذلك لمسا في سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى ﴿ أَلَا بَعْدَا لَعَادَ قُومَ هُودٌ ﴾ ﴿ أَلَا بَعْدَا لَنُمُودٌ ﴾ ﴿ أَلَّا بعدًا لمدين كما بعدت ثمود ﴾ مع علمه صلى الله عليه وسلم بأنه لوَ شاء الله ما أشركوا ، إذْ لوشًاء لآنى كل نفس هدَّاها وفي سورة الواقعة ﴿ ليس لُوقعتها كاذبة ، خافضة رافعة ﴾ أي جف القلم بمــا هو كائن وتمت السابقة حتى نزلت الوافعة : إما خافضة ُقوما كانوا مرفوعين في الدنيا ، وإمارافعة قوما كانوا مخفوضين في الدنيا . وفي سورة التـكموير أهوال يوم القيامة وانكشاف الخاتمة ، وهو قوله تعمالي ﴿ وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت ﴾ وفي عم يتساءلون ﴿ يوم ينظر المرم ما قدّمت يداه ﴾ الآية ، وقوله تعمالي ﴿ لايتمكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صُوابًا ﴾ والقرآن من أوله إلى آخره مخاوف لمن قرأه بتدبر ، ولو لم يكنّ فيه إلا قوله تعمالي ﴿ وَإِنَّى لَغَفَارَ لَمْنَ تَابِ وَآمَنَ وَعَمَلَ صَالَّحًا ثُمُ اهْتَدَى ﴾ لـكان كافياً ، إذ علق المغفرة على أربعة شروط يعجز العبد عن آمادها ، وأشدّ منه قوله تعالى ﴿ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يمكون من المفلحين ﴾ وقوله تعمالي ﴿ ليسأل الصادقين عن صدقهم ﴾ وقوله تعمالي ﴿ سنفرغ لـكم أيه الثقلان ﴾ وقوله عز وجل ﴿ أَفَامَنُوا مكر الله ﴾ الآية . وقوله ﴿ وكذلك أُخَذَ ربك إذا أُخذَ القرى وهي ظالمة إن أُخَذَه أليم شديد ﴾ وقولُه تعمالى ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْنُ وَفُولًا ﴾ الآيتين . وقوله تعالى ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلَّا وَارْدُهَا ﴾ الآية وقوله ﴿ اعملوا مَاشَئْتُم ﴾ الآية : وقوله ﴿ من كان يُريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ﴾ ألآية . وقوله ﴿ فن يعمل مثقال ذرّ ه خيرًا يرم ﴾ الآيتين، وقوله تعالى ﴿ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل ﴾ الآبة. وكذلك قوله تعمالي ﴿ والعصر إنّ الإنسان لَى خسر ﴾ إلى آخر السورة فهذه أربعة شروط للخلاص من الحسران، وإنماكان خوف الانبياء مع ما فاص عليهم من النعم لانهم لم يأمنوا مكر الله تعالى ﴿ وَلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ﴾ حتى روى أن النبي وجبريل عليهما الصلاة والسلام بكيا خوفامن الله تعالى ، فأوحى اللهإليهما لم تبكيان وقدأمنتكما ؟ فقالا : ومن يأمن مكرك؟ (٤) وكأنهما إذ علما أن الله هو علام الغيوب وأنه لاوقوف لمها علىغاية الامورلم يأمنا أن يكون قوله قد أمنتكا ، ابتلاء وامتحانا لها ومكرا بهما ، حتى إن سكن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا من المكر وما وفيا بقولها

<sup>(</sup>۱) حدیث : لمن رجلا من أهل الصفة استصمد فقالت أمه : همیثا لك یا بنی الجنة . رواه البیهی فی الشعب ، لملا أمه قالت أمه : همیثا لك یا بنی الجنة ، وقد تقدم فی ذم المال والبخل فقالت أمه : همیثا لك المهادة وهو عند الترمدی ، لملا أمه قال : لمن رجلا قال له : أبصر بالجنة ، وقد تقدم فی ذم المال والبخل مع اختلاف . . . الحدیث ؛ دخل علی معن أصحاله وهو علیل فسمع اصرأة تقول : همیثا له الجنة . . . الحدیث ، تقدم أیصا (۲) مدیث « شبهی هود وأخواتها . . . الحدیث » أخرجه الترمذی وحسنه ، والحاکم وصححه من حدیث ابن عباس ، وهو فی الصهائل من حدیث ألی حصیفه وقد تقدم فی کتاب السهاع . (۱) حدیث ؛ أنه وحبریل صلی الله علیهما و سلم بکیا حوفا من الله علیهما و رویداه فی من من الله علیهما و رویداه فی علی من الله عزو حل ، قاوحی الله البهما : لم تسکیان ۲ الحدیث ، أخرجه ابن شاهین فی شرح السنة من حدیث عمر ، ورویداه فی علی من امان أبی مدید التفاش . سمد صعیف

كما أنَّ إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما وضع فى المنجنيق قال : حسى الله ، وكانت هذه من الدعوات العظام فامتحن وعورض بجُبْريل في الهواء ، حتى قال : أَلكُ حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ، فـكان ذلك وفام بحقيقة قوله حسى الله ، فأخبر الله تعالى عنه فقال ﴿ وَإِبْرَاهُمُ الذِّي وَفِي ﴾ أي بموجب قوله : حسبي الله ، وبمثل هذا أخبر عن موسى صلى الله علمِه وسلم حيث قال ﴿ إننا نخافُ أن يفرط علينا أو أن يطغى ، قال لاتخافا إنني معكما أسمع وأرى ﴾ ومع هذا لما ألق السحرة سحرهم أوجس موسى في نفسه خيفة ؟ إذا لم يأمن مكر الله والتبس الاس عليه حتى جدّد عليه الامن وقيل له ﴿ لا تخف إنك أنت الاعلى ﴾ ولمـا ضعفت شوكة المسلمين يوم بدر قال صلى الله عليـه وســلم , اللهم إن تهلك مذه الدصابة لم ببق على وجه الارض أحد يعبدك (١) » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : دع عنك مناشدتك ربك فإنه واف المُن بمـا وعدك ، فـكان مقام الصدّيق رضى الله عنه مقام الثقة بوعد الله ، وكانمقام رسولالله صلى الله عليه وسلم مقام الخوف من مكر الله وهو أتم لانه لايصدر إلا عن كمال المعرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفعاله ومعانى صفاتُه التي يعبر عن بعض مايصدر عنها بالمكر ؛ وما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى ، ومن عرف حقيقة المعرفة قصور معرفته عن الإحاطة بكنه الامور عظم خوفه لامحالة ، ولذلك قال المسيح صلى الله عليه وسلم لماقيل له ﴿ أَأَنَتَ قَلْتَ لَلنَّاسَ اتَّخَذُونَى وأَى إِلْمِينَ مِن دُونَ الله ؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لى بحق ، إن كـنت قلته فقد علمته تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ﴾ وقال ﴿ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ﴾ الآية ، فؤض الامر الى المشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين ، لعلمه بأنه ليس له من الامر شيء وأن الامور مرتبطة بالمشيئة ارتباطا يخرج عن حدّ المعقولات والمألوفات فلا يمكن الحكم عليها بقياس ولاحدس ولا حسبان فضلا عن التحقيق والاستيقان ، وهذا هو الذي قطع قلوب العارفين ، إذ الطامة الكبرى هي ارتباط أمرك بمشيئة من لايبالى بك إن أهلكك فقد أهلك أمثالك عن لا يحصى ولم يزل في الدنيا يعذبهم بأنواع الآلام والامراض ، ويمرض مع ذلك قلوبهم بالكفر والنفاق ، ثم يخلد العقاب عليهم أبد الآباد ، ثم يخبر عنه ويقول ﴿ وَلُو شَكْنَا لَآتِينَا كُلُّ نَفْسُ هَدَاهَا وَلَـكُنْ حَقَ القولُ مَنَى لَامَلَانٌ جَهُمْ مِنَ الْجِنَةُ والنَّاسُ أَجْمَعِينَ ﴾ وقال تعالى ﴾ ﴿ وتمت كلمة ربك لاملان جهنم ﴾ الآية ؛ فكيف لايخاف ماحق من القول في الازل ولا يطمع في تداركه ولوكان الآمر أنفا لكانت الاطاع تمتد إلى حيلة فيه ، ولكن ليس إلا التسليم فيه واستقراء خنى السابقة من جلى الاسباب الظاهرة على القلب والجوارح ؛ فمن يسرت له أسباب الشر وحيل بينه وبين أسباب الخير وأحكمت علاقته منالدنيا فكمأنه كشف له على التحقيق سر السابقة التي سبقت له بالشقاوة ، إذكل ميسر لما خلق له ، وإن كانت الخيرات كالها ميسرة والقلب بالكلية عن الدنيا منقطعا وبظاهره وباطنه على الله مقبلا : كان هذا يقتضي تخفيف الخوف لوكان الدوام على ذلك موثوقا به ؛ ولكنّ خطر الحاتمة وعسر الثبات يزيد نيران الحوف إشعالا ولا يمكنها منالانطماء ، وكيف يؤمن تغير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الزحمن وأن القلب أشدّ تقابا من القدر في غليانها ، وقد قال مقلب القلوب عز وجل ﴿ إِنَّ عذاب ربهم غير مأمون ﴾ فأجهل الناس من أمنه وهو ينادى بالتحذير من الأمن ، ولولا أن الله لطف بعباده العارفين إذ روح قلومهم بروح الرجاءلاحترقت قلوبهم من نارالخوف . فأسباب الرجاء رحمة لخراص الله وأسبـاب الغفلة رحمة على عوام الخلق من وجه ؛ إذ لو انكشف الغطاء لزهقت النفوس وتقطعت القلوب من خوف مقلب القلوب ، قال بعض العـارفين : لوحالت بيني وبين من عرفته بالتوحيد خمسين

<sup>(؛)</sup> حديث قال يوم بدر «اللهم لمن تهاك هذه المصابة لم يبق على وجه الأرض أحد يعبدك » : أخرجه البخارى من حديث ا ن عباس بلفظ « اللهم لن شدَّت لم تعبد بعد اليوم ... الحديث » ،

سنة أسطوانة فات لم أقطع له بالتوحيد ، لا فى لا أدرى ماظهر له من التقلب . وقال بعضهم : لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الإسلام ، لانى لا أدرى ما يعرض لقلى بين باب الحجرة و باب الدار . وكان أبو الدرداء يحلف بالله ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلاسابه . وكان سهل يقول : خوف الصديقين من سوء الحاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة ، وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال وقلوبهم وجلة ) .

ولما احتضر سفيان جعل يبكى ويجزع ، فقيل له : يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإنّ عفو الله أعظم من ذنوبك ، فقال : أو على ذنوبي أبكى لوعلت أنى أموت على التوحيد لم أبال بأن ألتى الله بأمثال الجبال من الخطايا .

وحكى عن بعض الخائفين أنه أوصى بعض إخوانه فقال: إذا حضرتنى الوفاة فاقعد عند رأسى ، فإن رأيتنى مت على التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتر به لوزا وسكرا وانثره على صبيبان أهل البلد، وقل هذا عرس المنفلت ، وإن مت على غير التوحيد فأعلم الناس بذلك حتى لا يغتروا بشهود جنازتى ليحضر جنازتى من أحب على بصيرة لثلا يلحقنى الرياء بعد الوفاة . قال : وبم أعلم ذلك ؟ فذكر له علامة ، فرأى علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر واللوز وفرقه .

وكان سهل يقول : المريد يخاف أن يبتلي بالمعاصي ، والعارف يخاف أن يبتلي بالكفر

وكان أبو زيد يقول : إذا توجهت إلى المسجد فكأن فى وسطى زنارا أخاف أن يذهب بى إلى البيعة وبيت النار حتى أدخل المسجد فينقطع عنى الزنار ، فهذا لى فى كل يوم خس مرات .

وروى عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال : يامعشر الحواريين ، أنتم تخافون المعاصى ، ونحن مماشر الانبياء نخاف الكفر .

وروى فى أخبار الانبياء أنّ نبيا شكى إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى سنين وكان لباسه الصوف ، فأوحى الله تعالى إليه : عبدى ، أما رضيت أن عصمت قلبك أن تكفر بى حتى تسألنى الدنيا ؟ فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال : بلى قد رضيت يارب فاعصمنى من الكفر .

فإذا كان خوف العارفين مع رسوخاً قدامهم وقوة إيمانهم من سوء الخاتمة فكيف لايخافه الضعفاء .

ولسوء الخاتمة أسباب تتقدّم على الموت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الصفات المذمومة ، ولذلك اشتد خوف الصحابة من النفاق حتى قال الحسن : لو أعلم أنى برىء من النفاق كان أحب إلى بماطلعت عليه الشمس وماعنوا به النفاق الذى هو ضد أصل الإيمان بل المراد به ما يجتمع مع أصل الإيمان فيكون مسلما منافقا ، وله علامات كثيرة : قال صلى الله عليه وسلم « أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ، وإن كانت فيه خصلة منهن ففيه شعبة من النفاق حتى يدعها : من إذا حدّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا المجتمن خان ، وإذا خاصم فجر (۱) ، وفي لفظ آخر « وإذا عاهد غدر » .

وقد فسر الصحابة والتابعون النفاق بتفاسير لايخلو عن شيء منه إلا صديق ، إذ قال الحسن : إنّ من النفاق اختلاف السر والعلانية واختلاف اللسان والقلب واختلاف المدخل والمخرج ، ومن الذي يخلو عن هذه المعانى

<sup>(</sup>١) حديث « أربع من كن فيه فهو منافق ٠٠٠ الحديث » متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرووقد تقدم في قواعد المقائد.

بل صارت هذه الأمور مألوفة بين الناس معتادة ونسي كونها منكر بالكلية ، بل جرى ذلك على قرب عهد بزمان النبَّرة ، فكيف الظن بزماننا ! حتى قال حذيفة رضى الله تعـــانى عنه : إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيصير بها منافقا إنى لاسمعها من أحدكم فى اليوم عشر مرات (١١) . وكان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون : إنكم لتعملون أعمالا هي أدقٌ في أعينكم من الشمر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الكبائر (٢٠) . وقال بعضهم : علامة النفاق أن تكره من الناس ما تأتى مثله ، وأن تحب على شيء من الجور ، وأن تبغض على شيء من الحق ، وقيل من النفاق : أنه إذا مدح بشيء ليس فيه أعجبه ذلك . وقال رجل لابن عمر رحمه الله : إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيما يقولون ، فإذا خرجنا تكلمنا فيهم ، فقال : كنا نعدّ هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) . وروى أنه سمع رجلا يذم الحجاج ويقع فيه ، فقال : أرأيت لو كان الحجاج عاضرا أكنت تتكلم بما تكلمت به ؟ قال : لا . قال : كنا فعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (؛) . وأشدّ من ذلك ما روى أنّ نفرا قمدوا على باب حذيضة ينتظررنه ، فكانوا يتكلمون فى شىء من شأنه ، فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه ، فقال : تكلموا فيما كنتم تقرلون فسكتوا ؛ فقال : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٠٠) . وهذا حذيفة كان قد خص بعلم المنافقين وأسباب النفاق، وكان يقول: إنه يأتى على القلب ساعة يمتلئ بالإيمان حتى لايكون للنفاقفيهمغرز إبرة، ويأتى عليه ساعة يمتلئ بالنفاق حتى لايكون الآيمان فيه مغرز إبرة ، فقد عرفت بهذا أنّ خوف العارفين من سوء الحاتمة ، وأنَّ سببه أمر ر تتقدَّمه : منها البدع . ومنها المعاصي ، ومنها النفاق ، و متى يخلو العبد عن شيء من جمـلة ذلك ! وإن ظنّ أنه خلا عنه فهو النفاق ، إذ قيل : من أمن النفاق فهر منافق . وقال بعضهم لبعض العارفين : إنى أخاف على نفسى النفاق ، فقال : لوكنت منافقا لما خفت النفاق ، فلا يزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفا منهما ، ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم و العبد المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى لايدرى ما الله صانع فيه ، وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه ، فوالذى نفسى بيده ما بعد الموت من مستعتب ، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ١٦ ي ، والله المستعان .

### بيان معنى سوء الخاتمة

و فإن قات : إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الحاتمة ، فا معنى سوء الحاتمة ؟ فاعلم أن سوء الحاتمة
 على رتبتين : إحداهما أعظم من الآخرى ، فأما الرتبة العظيمة الهائلة : فأن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله : إما الشك ، وإما الجحود ، فتقبض الروح على حال غلبة المجحود أو الشك ، فيكون ماغلب على

<sup>(</sup>١) حديث حذيفة : لمن كان الرجل ليتكلم بالمكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيصير بها منافقا . . الحديث ، أخرجه أحمد من حديث حذيفة ، وقد تقدم في قواعد العقائد .

<sup>(</sup>٢) حديث أسماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم و لمنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر ... الحديث ، أخرجه البخارى من حديث أنس وأحمد ، والبزار من حديث أبي سميد ، وأحمد والحاكم من حديث عبادة بن فرس وصحيح اسناده ، وتقدم في اللتوبة . (٣) حديث : قال وجل لابن عمر : لمنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم بحما يقولون ... الحديث ، وواه أحمد والعبراني ، وقد تقدم في قواعد العقائد . (٤) حديث سم ابن عمر رجلا يذم الحجاج ويتم فيه فقال : أرأيت لوكان الحجاج عاضرا ... الحديث ، تقدم هناك ولم أجد فيه ذكر الحجاج . (٥) حديث : لن نفراقد واعند باب حذيفة يفتطرونه ، فسكانوا عنكمون في شيء من شأنه ، فاسا خرج سكتوا ... الحديث ، لمأجد له أسلا . ر٦) حديث و المبد المؤمن بن عفاقتين : بين أجل قد مضى ... الحديث ، أخرجه البهبق في الشعب من رواية الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم في ذم الدنيا : ذكره ابن المبارك في كتاب الزعد بلاعا ، وذكره صاحب الفردوس من حديث جابر ولم يخرجه ولده في مسند الفردوس

القلب منعقدة الجحود حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا ، وذلك يقتضى البعد الدائم والعذاب المخلد . والثانية وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها ، فيتمثل ذلك في قلبه ويستفرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة متسع لغيره فيتفق قبض روحه في تلك الحال فيكون استغراق قلبه به منكسا رأسه إلى الدنيا وصارفاً وجهه إليها . ومهما الفصرف الوجه عن الله تعالى حصل الحجاب ومهما حصل الحجاب ولا العذاب إذ غار الله الموقدة لا ناخذ إلا المحجوبين عنه ؛ فأما المؤمن السليم قلبه من حب الدنيا المصروف همه إلى الله تعالى خفل له النار : جزيامؤمن فإن نورك أطفأ لهي ، فهما اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا ، فالام عظم ، لان المره يموت على ماعاش عليه ، ولا يمكن اكتساب صفة أخرى للقلب بصد الموت تصاد الصفة الغالبة عليه ، إذ لا تصرف في القلوب إلا بأعمال الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الاعمال ؛ فلا مطمع في عمل عليه ، إذ لا تصرف في القلوب إلا بأعمال الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطلت الاعمال ؛ فلا مطمع في عمل قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالاعمال الصالحة فإنه يمجو عن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الموت ، فإن كان إيمانه في القوة إلى حدّ مثقال أخرجه من النار في زمان أقرب ، وإن كان أقل من ذلك طال مكن إلا مثقال حبة فلا بدّ وأن يخرجه من النار ولو بعد آلاف سنين .

« فإن قلت : في ذكرته يقتضى أن تسرع النار إليه عقيب موته ، في باله يؤخر إلى يوم القيامة ويمهل طول هذه المدة ؟ فاعلم أن كل من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن نور القرآن ونور الإيمان ، بل الصحيح عند ذوى الابصار ماصحت به الاخبار وهو : أنّ القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة (۱) وأنه قد يفتح إلى قبر المعذب سبعون بابا من الجحيم (۱) ، كما وردت به الاخبار ، فلا تفادقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شتى بسوء الحاتمة . وإنما تختلف أصناف العذاب باختلاف الاوقات ، فيكون سؤال منكر ونكير عند الوضع في القبر (۱) والتعذيب بعده (۱) ، ثم المناقشة في الحساب (۱) والافتصناح على ملا من الاشهاد في القياءة (۱) ، ثم بعد ذلك خطر الصراط (۱) وهو لى جلة الاحوال معذب إلا أن يتغمده الاخبار ، فلا يزال الشتى مترددا في جميم أحواله بين أصناف العذاب وهو في جلة الاحوال معذب إلا أن يتغمده الته برحته و ولا تظنن أن محل الإيمان لايا كله التراب ، بل التراب يا كل جميع الجوارح وببددها إلى أن يبلغ التبر أجله فتجتمع الاجزاء المتفرقة وتعاد إليها الروح التي هي محل الإيمان ، وقد كانت من وقت الموت إلى الإعاذة إما في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش إن كانت سعيدة ، وإما على حالة تعناد هذه الحال إن كانت والعبانة بانة شقية .

<sup>(1)</sup> حديث « القبر لما حدية من حفر الدار أو روضة من رياض الجنة » أخرحه الترمذى من حديث أبى صعيد وقال غريب كه وتقدم فى الأفكار (٢) حديث « لمنه يفتح لل قبر المدنب سبعون باما من الجحيم » لم أجد له أصلا . (٣) حديث المناقشة فى مسكر ونكير عند الوضع فى القبر : تقدم فى قواعد المقائد . (٤) حديث القبر : تقدم فيه : (٥) حديث المناقشة فى الحساب : تقدم فيه ، (١) حديث الاضاح على ملاً الأشهاد فى القيامة : رواه أحمد والطبرانى من حديث ابن عمر بإستاد جبه و ما انتنى من ولده ليقضحه فى الدنيا قضحه الله على رءوس الأشهاد » وفى الصحيحين من حديث ابن عمر « وأما السكافر والمنافق فينادى بهم على رءوس الحلائق : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » والطبرانى والعقبل فى الضخاء من حديث الفضيل بن عياض و فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » وهو حديث طويل منكر . (٧) حديث خطر الصراط : تسم فى قواعد المقائد (٨) حديث مول الزبانية أخرجه الطبرانى من حديث أنس « الزبانية يوم القيامة أسرع لمل قسته حلة القرآن منها لمل عبدة الأونان والنبران » قال صاحب الميزان : حديث منسكر ، وروى ابن وهب عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم معضلافي خرنة جهم ما يين المصرى والمغرب .

\* فإن قات : فما السبب الذي يفضي إلى سوء الحاتمة ؟ فاعلم أنّ أسباب هـذه الأمور لايمكن إحصاؤها على التفصيل ، ولكن يمكن الإشارة إلى مجامعها : أما الحتم على الشك والحجود فينحصر سببه في شيئين :

( أحدها ) يتصوّر مع تمام الورع والزهد وتمام الصلاح في الأعمال : كالمبتدع الزاهد فإنّ عاقبته مخطرة جداً ، وإن كانت أعساله صالحة ولست أعنى مذهبا فأقول إنه بدعة ؛ فإنّ بيان ذلك يطول القول فيــه ، بل أعنى بالبدعة : أن يعتقد الرجل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق فيعتقده على خــلاف ماهو عليمه ، إما برأيه ومعقوله ونظره الذي به يجادل الخصم وعليه يعوّل وبه يغتر ، وإما أخذاً بالتقليد عن هذا حاله ؛ فإذا قربالموت وظهرت له ناصية ملك الموت واضطرب القلب بمسا فيه ربماً ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده جهلاً ، إذ حال الموت حال كشف النطاء ومبادئ سكراته منه ، فقد ينكشف به بعض الأمور ؛ فهما بطل عنده ماكان اعتقده وقد كان قاطعاً به متيقناً له عند نفسه لم يظن بنفسه أنه أخطأ في هذا الاعتقاد محاصة لالتجائه فيه إلى رأيه الفاسد وعقله الناقص، بل ظن أنَّ كل ما اعتقده لا أصل له ، إذ لم يكن عنده فرق في إيمانه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقاده الفاسد ، فيكون ا نكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سببا لبطلان بقية اعتقاداته أو لشكه فيها ، فإن اتفق زهوق روحه في هذه الخطرة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل الإيمــازفقد ختمله بالسوء وخرجت روحه علىالشرك والعياذ بالله منه ، فهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى ﴿ وَبِدَا لَهُمْ مِنَ اللهُ مَالم يكونُوا يحتسبون ﴾ وبقوله عز وجل ﴿ قل هل ننبتُكم بالاخسرين أعمالا ه الذين صل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ﴾ وكما أنه ينكشف في النوم ماسيكون في المستقبل وذلك بسبب خفة أشغال الدنيا عن القاب فكذلك ينكشف فيسكرات الموت بعض الأمور ، إذ شواغل الدنيا وشهوات البدن هي المانعة للقلب من أن ينظر إلى الملكوت، فيطالع مافى اللوح المحفوظ لتنكشف له الامور على ماهي عليه، فيكون مثل هذه الحال سبرًا للكشف ، ويكون الكشف سبب الشك في بقية الاعتقادات ، وكل من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئًا على خلاف ماهو به إما تقليدًا وإما نظرًا بالرأى والمعقور ، فهو في هذا الخطر والزهد والصلاح لايكني لدفع هذا الخطر ، بل لاينجيمنه إلا الاعتقاد الحق ، والبله بمعزل عنهذا الخطر ، أعنى الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر إيمانا بحملا راسخاً كالاعراب والسوادية وسائر العوام الذين لم يخوضوا فىالبحث والنظر ولم يشرعوافىالكلام استقلالا ولاصغوا إلى أصناف المتكلمين في تقليد أقاويلهم المختلقة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثراً هل الجنة البله (١٠). ولذلك منع السلف من البحث والنظر والحوض فىالكلام والتفتيشءن هذه الاممور ، وأمروا الحلق أن يقتصرواعلى أن يؤمنوا بماأنزلاللهعزوجلجيعاً وبكلماجاممنالظواهر معاعتقاده نفىالتشبيه ، ومنعوهم عن الخوض في التأويل لاً في الخطر في البحث عن الصفات عظيم وعقباته كثودة ومسالكموعرة ، والعقول عندرك جلال الله تعالى قاصرة ، وهداية الله تعالى بنور اليقين عن القباوب بمنا جبات عليمه من حب الدنيا محجوبة ، وما ذكره الباحثون ببضاء، عقر لهم مضطرب ومتعارض ، والقلوب لما ألتي إليها في مبدأ النشأة آ لفة وبه متعلقة ، والتعصبات الثائرة بين الخلق مسأمير مؤكدة للعقائد الموروثة أو المأخرذة بحسن الظن من المعلمين في أول الاثم، ثم الطباع بحب الدنيا مشغوفة وعليها مقبلة ، وشهوات الدنيا بمخنقها آخذة وعن تمــام الفكر صارفة ، فإذا فتح باب الكلام في الله وفي صفاته بالرأى والمعقول مع تفاوت الناس في قرائحهم واختلافهم في طبائعهم وحرص كلجاهل منهم على

<sup>(</sup>١) حديث و أكثر أهل الجنة الله » أخرجه البزار من حديث أنس ؟ وقد تقدم .

أن يدعى الكمال أو الإحاطة بكنه الحق افطلقت ألسنتهم بما يقع لكل واحد منهم وتعلق ذلك بقلوب المصغين إليهم ، وتأكد ذلك بطول الالف فيهم ، فانسد بالكلية طريق الخلاص عليهم ، فكانت سلامة الخلق فىأن يشتغلوا بالاعمال الصالحة ولا يتعرّضوا لما هو خارج عن حدّ طاقتهم : ولكن الآن قد استرخى العنان وفشا الهذيان ونزل كل جاهل على ماوافق طبعه بظنّ وحسبان ، وهو يعتقد أن ذلك علم واستيقان وأنه صفو الإيمان ، ويظن أن ماوقع به من حدس و تخمين علم اليقين وعين اليقين ﴿ ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾ وينبغى أن يفشد في هؤلاء عند كشف الفطاء:

أحسنت ظنك بالايام إذ حسنت ولم تخف سوء مايأتى به القدر وسالمتك الليالى يحدث الكدر

واعلم يقينا أنكل من فارق الإيمان الساذج بالله ورسوله وكتبه وخاص في البحث ، فقد تعرّض لهذا الخطر ومثاله مثال من انكسرت سعينته وهو في ملتطم الأمواج يرميه موج إلى موج ، فربما يتفق أن يلقيه إلى الساحل وذلك بعيد ، والهلاك عليه أغلب . وكل نازل على عقيدة تلقفها من الباحثين بعناعة عقولهم إما مع الادلة التي حرّوها في تعصباتهم أو دون الاثدلة ، فإن كان شاكا فيه فهو فاسد الدين وإنكان واثقا فهو آمن من مكر الله مغتر بعقله الناقص ، وكل خائض في البحث فلا ينفك عن هاتين الحالتين ، إلا إذا جاوز حدود المعقول إلى نور المكاشفة الذي هو مشرق في عالم الولاية والنبقة وذلك هو الكبريت الآحر ، وإني يتيسر ، وإنما يسلم عن هذا الخطر البله من العوام أو الذين شغلهم خوف النار بطاعة الله فلم يخوضوا في مـذا الفضول فهذا أحد الآسباب الخطرة في سوء الخانمة .

( وأما السبب الثانى ) فهو ضعف الإيمان في الاصل ، ثم استيلاء حب الدنيا على القلب . ومهما ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى وقوى حب الدنيا ، فيصير بحيث لا يمتى في القلب موضع لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس ، ولا يظهر له أثر فى مخالفةالنفس والعدول عن طريقالشيطان ، فيورث ذلك الانهماك في اتباع الشهوات حتى يظلم القلب ويقسو ويسود وتتراكم ظلمة النفوس على القلب ، فلا يزال يطنى مافيه من نور الإيمان على ضمفه حتى يصير طبعا ورينا ، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك الحب أعنى حب الله ضعفا لمــا يبدو من استشعار فراق الدنيا وهي المحبوب الغالب على القلب ، فيتألم القلب باستشمار فراق الدنيا ، ويرى ذلك من الله فيختلج ضميره بإنكار ماقدر عليه من الموت وكراهة ذلك . من حيث إنه من الله ، فيخشى أن يثور فى باطنه بغض الله تعالى بدل الحب ، كما أنَّ الذي يحب ولده حبا ضعيفًا إذا أخـذ ولده أمواله التي هي أحب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الضميف بغضا ، فإن اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة فقد ختم له بالسرم وهلك هلاكا مؤبداً ، والسبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حب الدنيا والركون إليها والفرح بأسبابها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تعالى ؛ فمن وجد في قلبه حب الله أغلب من حب الدنيا و إن كان يحب الدنيا أيضا فهو أبعد عن هذا الخطر ، وحب الدنيا رأس كل خطيئة ، وهو الدا. العضال ، وقد عم أصناف الخلق وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالى ، إذ لايحبه إلا من عرفه ؟ ولهذا قال تعالى ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمُ وأَبْناؤُكُمُو إِخْوانْكُمْ وأزواجكم وعشير تكم وأموال اقترفتموهاوتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من اللهورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمر. ﴾ فإذن كل من فارقته روحه في حالة خطرة الإنكار على الله تعالى بباله وظهر بغض فعل الله بقلبه فى تفريقه بينه وبين أهله وماله وسائر محابه ؟ فيـكون موته قدوما على ما أبغضه وفراقا

لما أحبه ، فيقدم على الله قدوم العبد المبغض الآبق إذا قدم به على مولاه قهرا ، فلا يخنى ما يستحقه من الخزى والنكال ، وأما الذي يتوفى على الحب فإنه يقدم على الله تعالى قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه الذي تحمل مشاق الأعمال ووعثاء الاسفارطمعا في لقائه ، فلا يخنى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرّد القدوم فضلا عما يستحقه من لطائف الإكرام وبدائع الإنعام .

وأما الحاتمة الثانية التي هي دون الأولى وليست مقتضية للخلود في النار ، فلها أيضا سمبان :

( أحدهما )كثرة المعاصي وإن قوى الإيمان ، وألآخر ضعف الإيمان وإن قلت المعاصي ، وذلك لأن مقارفة المعاصي سببها غلبة الشهواتورسوخها في القلب بكثرة الإلف والعادة . وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يسودذكره إلى قلبه عند موته ، فإن كان ميله الاكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره ذَ قَر طاعة الله ، وإن كان ميله الاكثر إلى المعاصي غلب ذكرها على قلبه عند الموت؟ فربمـا تقبض روحه عند غلبة شهرة من شهوات الدنيا ومعصية من المعاصى ، فيتقيدها قلبه ويصير محجوبا عن الله تعالى ، فالذي لايقارف الذنب إلاالفية بعد الفينة نهر أبعد عن هذا الخطر، والذي لم يقارف ذنبًا أصلا فهو بعيد جدا عن هـذا الخطر ، والذي غلبت عليه المعاصي وكانت أكثر من طاعاته وقلبه بها أفرح منه بالطاعات فهذا الخطرعظيم في حقه جدا ، ونعرّف هذا بمثال : وهوأنه لايخني علمِك أنالإنسان يرى في منامه جملة من الاحوال التي عهدها طول عمره ، حتى إنه لا يرى إلا مايائل مشاهدته في اليقطة ، وحتى إن المراهق الذي يحتلم لايري صورة الوقاع إذا لم يكن قد واقع فياليقظة ، ولو بتي كذلك مدة لمــا رأى عند الاحتلام صورة الوقاع ، ثم لايخني أن الذيقضي عمره في الفقه يرى من الاحوال المتعلقة بالعلم والعلماء أكثر بمــا يرامالتاجر الذي قضى عمره في التجارة ، والتاجر يرى من الأحوال المتعلقة بالتجارة وأسبامها أكثر مما يراه الطبيب والغقيه ؟ لانه إنما يظهر في حال النوم ماحصل له مناسبة مع القلب بطول الإلف أو بسبب آخر من الاسباب ، والموتشبه النوم ولكنه فوقه ، ولكن سكرات الموت وما مِتقدِّمه من الغشية قريب من النوم ، فيقتضى ذلك تذكر المألوف وعوده إلى القلب ، وأحد الاسباب المرجحة لحصول ذكره في القلبطول الإلف ، فطول الإلف بالمعاصي والطاعات أيضا مرجم ، وكذلك تخالف أيضا منامات الصالحين منامات الفساق ، فتكون غلبة الإلف سبب لان تتمثل صورة فاحشة في قلَّبه وتميل إلها نفسه ، فربما تقبض عليها روحه فيكون ذلك سبب سوء خاتمته ، وإن كان أصل الإيمان باقيا بحيث يرجى له الخلاص منها ، وكما أن مايخطر في اليقظة إنما يخطر بسبب خاص يعلمه الله تعالى ، فكذلك آحاد المنامات لها أسباب عند الله تعالى نعرف بعضها ولا نعرف بعضها ، كما أنا نعلم أن الخاطر ينتقل من الشيء إلى ما يناسبه لما بالمشاجة ولما بالمضادة ولمما بالمقارنة بأن يكون قد ورد على الحس منه . أما بالمشاجة فبأن ينظر إلى جميل فيتذكر جميلاً آخر ، وأما بالمضادة فبأن ينظر إلى جميل فيتذكر قبيحا ويتأمل في شدة التفاوت بينهما ، وأما بالمقارنة فبأن ينظر إلى فرس قد رآه من قبل مع إنسان فيتذكر ذلك الإنسان ، وقد ينتقل الخاطر منشيء إلىشي،ولايدري وجه مناسبته له ، وإنما يكون ذلك بواسطة وواسطتين ، مثل أن ينتقل من شيء أن ، ومنه إلى شيء ثالك ، ثم منسى الثاني، ولا يكون بين الثالث والأوّل مناسبة ، ولكن يكون بينه وبين|لثانيمناسبةوبين|لثاني والأوّل مناسبة ، فكذلك لانتقالات الحواطر في المنامات أسباب من هذا الجنس ، وكذلك عند سكرات الموت ، فعلى هذا ـ والعلم عندالله .. من كانت الخياطة أكثر أشغاله ، فإنك تراه يومي إلى رأسه كأنه يأخذ إبرته ليخيط بهـا ويبـل أصبعه التي لها عادة بالكستبان ويأخذ الإزار من فوقه ويقدره ويشبره كأنه يتعاطى تفصيله ، ثم يمدّ يده إلى المقراض ، (٣٣ - لحياء علوم الدين - ١)

ومن أراد أن يكف خاطره عن الانتقال عن المعاصي والشهوات فلا طريق له إلا المجاهدة طول العمر في فطامه نفسه عنها وفي قمع الشهوات عن القلب ، فهذا هو القدر الذي يدخل تحت الاختيار ويكون طولالمواظبة على الخير وتخلية الفكر عن الشر عدّة وذخيرة لحالة سكرات الموت ، فإنه يموت المرء على ماعاش عليه ويحشر على ما مات عليه ، ولذلك نقل عن بقال أنه كان يلقن عند الموت كلتي الشهادة فيقول : خمسة ستة أربعة ، فكان مشغولاالنفس بالحساب الذي طال إلفه له قبل الموت . وقال بعض النارفين من السلف : العرش جوهرة تتلالًا نورا ، فلايكون العبد على حال إلا انطبع مثاله في العرش على الصورة التي كان عليهـا ، فإذا كان في سكرات الموت كشف له صورته من العرش ؛ فريمــا يرى نفسه على صورة معصية ، وكذلك يكشف له يوم القيــامة فيرى أحوال نفسه فيأخذه من الحياء والخوف مايجل عن الوصف، وما ذكره صحيح، وسبب الرؤيا الصادقة قريب من ذلك، فإن النسائم يدرك ما يكون في المستقبل من مطالعة اللوح المحفوظ وهي جزء من أجزاء النبرّة ، فإذا رجع سوء الحناتمة إلى أحوال القلب واختلاج الحنواطر ومقلب القلوب هو الله ، والاتِّفَاقات المقتضيَّة لسوء الحنواطر غير داخلة تحت الاختيار دخولاكليا وإن كان لطول الإلف فيه تأثير ٬ فبهذا عظم خوف العــارفين من سوء الخاتمة ، لأنه لوأراد الإنسان أن لايرى في المنام إلا أحوال الصالحين وأحوال الطاعات والعبادات عسر عليه ذلك وإن كانت كمثرة الصلاح والمواظبة عليه مما يؤثر فيه ، وسكن اضطرابات الخيال لا تدخل بالكلية تحت الضبط ، وإن كان الغـالب مناسبة ما يظهر في النوم لما غلب في اليقظة ، حتى سمعت الشيخ أبا على الفارمذي رحمة الله عليه يصف لي وجوب حسن أدب المريد اشيخه وأن لايكون في قلبه إنكار لكل ما يقوله ولا في اسامه بجادلة عليه فقال : حكيت الشيخي أبي القاسم الكرماني مناما لي وقلت : رأيتك فلت لي كذا · فقلت : لم ذاك ؟ قال : فهجرني شهرا ولم يكلمني وقال : لو لا أنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لله لما جرى ذلك على لسانك في النوم وهو كما قال ؛ إذ قلما يرى الإنسان في منامه خلاف مايغلب في اليقظة على قلبه ؛ فهددًا هو القدر الذي نسمح بذكره في علم المعاملة من أسرار أمر الحاتمة ، وما وراء ذلك فهو داخل في علم المكاشفة ، وقد ظهر لك بهذا أنَّ الأمن من سوء الحاتمة بأن ترى الاشياءكما هي عليه من غير جهل وتزجى جميعُ العمر في طاعة الله من غير معصية ؛ فإن كنت تعـلم أنّ ذلك محال أو عسير فلا بدّ وأن يغلب عليك من الخوف ما غلب على العارفين حتى يطول بسببه بكاؤك ونياحتك ويدوم به حزنك وقلقك ، كما سنحكيه من أحوال الانبياء والسلف الصالحين ليكون ذلك أحــد الاسباب المهيجة لنار الخوف من قلبك ، وقد عرفت بهذا أنّ أعمال العمر كلها ضائعة إن لم يسلم فى النفس الآخير الذى عليه خروج الروح ، وإن سلامته مع اضطراب أمواج الخواطر مشكلة جداً ، ولذلك كان مطرف بن عبد الله يقول : إن لاأعجب بمن هلك كيف هلك ، ولكني أعجب بمن نجا كيف نجا ! ولذلك قال حامد اللفاف : إذا صعدت الملائكة بروح العبد المؤمن وقد مات على الحنير والإسلام تعجبت الملائكة منه وقالوا : كيف نجــا هذا من دنيــا فسد فيها خيارنا . وكان الثورى يوما يبكي فقيل له علام تبكى ؟ فقال : بكينا على الذنوب زمانا · فالآن نبسكي على الإسلام . وبالجلة من وقعت سفينته في لجة البحر وهجمت عليه الرياح العاصفة واضطربت الامواج كانت النجاة في حقهأبعد من الهلاك ، وقلب المؤمن أشدّ اضطرابًا من السفينة ، وأمواج الخواطر أعظم التطاما من أمواج البحر ، وإنمـــا المخوف عند الموت خاطر سوء يخطر فقط ، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن الرجل ليعمــل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لايبق بينه وبين الجنة إلا فواق ناقة فيختم له بما سبق به الكتاب (١) ، ولا يتسع

<sup>(</sup>١) حديث « لمن الرجل ليممل بعمل أهل الجنة خسين سنة ... الحديث » تقدم .

قواق الناقة لإعمال توجب الشقاوة ، بل هي الخواطر التي تضطرب وتخطر خطور البرق الخاطف . وقال سهل : رأيت كأني أدخلت الجنة ، فرأيت ثلثمائة نبي فسألتهم : ما أخوف ما كنتم تخافون في الدنيا ؟ قالوا : سوء الحياتمة ولاجل هذا الحفطر العظيم كانت الشهادة مغبوطا عليها ، وكان موت الفجأة مكروما ، أما الموت فجأة فلانه ربما يتفق عند غلبة خاطر سوء واستيلائه على الفلب لا يخلو عن أمثاله إلا أن يدفع بالكراهة أو بنور المعرفة . وأما الشهادة فلانها عبارة عن قبض الروح في حالة لم يبق في القلب سوى حب الله تعالى وخرج حب الدنياوالاهل والمال والولد وجميع الشهوات عن القلب ، إذ لا يهجم على صف القتال موطنا نفسه على الموت إلا حبا لله وطلبا لموضاته وبائما دنياه بآخرته وراضيا بالبيع الذي بايعه الله به ، إذ قال تعالى ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمرا لهم بأن لهم الجنة ﴾ والبائع راغب عن المبيع لا محالة ومخرج حبه عن القلب ؛ ومجرد حب العوض المطلوب في قلبه ، ومثل هذه الحالة قد يغلب على القلب في بعض الاحوال ولكن لا يتفق زهوق الروح فيها ، فصف القتال سبب لزهوق الروح على مثل هذه الحالة ، هذا فيمن ليس يقصد الغلبة والغنيمة وحسن الصيت بالشجاعة ، فإن من هذا حاله وإن قتل في المعرف المخارد (١) .

وإذ بان لك معنى سوء الحاتمة وما هو مخوف فيها فاشتغل بالاستعداد لها ، فواظب على ذكر الله تعالى وأخرج من قلبك حب الدنيا ، واحرس عن فعل المعاصى جوارحك وعن الفكر فيها قلبك ، واحترز عن مشاهدةالمعاصى ومشاهدة أهلها جهدك ، فإن ذلك أيضا يؤثر في قلبك ويصرف إليه فكرك وخواطرك ، وإياك أن تسوَّف وتقول : سأستعدّ لها إذا جاءت الخاتمة ، فإن كل نفس من أنفساك عاتمتك ، إذ يمكن أن تختطف فيه روحك فراقب قلبك في كل تطريفة ، وإياك أن تهمله لحظة فلمل تلك اللحظة خاتمتك ، إذ يمكن أن تختطف فيهارو حلك ، هذا مادمت في يقظتك ، وأما إذا نمت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن وأن يغلبك النوم إلا بعد غلبة ذكر الله على قلبك ، لست أقول على لسانك فإنّ حركة اللسان بمجرّدها ضميفة الآثر . واعلم قطعاأنه لايغلب عند النوم على قلبك إلا ماكان قبل النوم غالبًا عليه ، وأنه لا يغلب في النوم إلا ماكان غالبًا قبل النوم ، ولا ينبعث عن نومك إلا ماغلب على قلبك في نومك ، والموت والبعث شبيه النوم واليقظة ، فكما لاينامالعبد إلاعلىماغلب عليه في يقظته ولا يستيقظ إلا على ما كان عليه في نومه ، فكذلك لا يموت المرء إلا على ماعاش عليه ولا يحشر إلا على ما مات عليه ، وتحقق قطعا ويقينا أنّ الموت والبعث حالثان من أحوالك كما أن النوم واليقظة حالتــان من أحوالك ، وآمن بهذا تصديقا باعتقاد القلب إن لم تكن أهلا لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونور البصيرة ، وراقب أنفاسك ولحظاتك ، وإياك أن تغفل عن الله طرفة عين فإنك إذا فعلت ذلك كله كنت مع ذلك في خطر عظيم ، فكيف إذا لم تفعل . والناس كلهم هلكي إلا العالمون ، والعالمون كلهم هلكي إلا العاملون ، والعاملون كلهم هلكي إلا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم . واعلم أن ذلك لا يتيسر لك ما لم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك ، وضرورتك مطعم وملبس ومسكن والساقى كله نضول ، والعنرورة من المطعم ما يقيم صلبك ويسد رمقك ، فينبغي أن يكونُ تناولك تناول مصطر كاره له ، ولا تكون رغبتك فيه أكثر من رُغبتك في قصاء حاجتك ،

<sup>(</sup>۱) حدیث « الفتول فی الحرب أذا كان قصده النابة والنئيمة وحسن الصیت فهو بعید عن رتبة الهمادة » متفق علیه من حدیث أبی موسی الأشعری « أن رجلا قال : بارسول الله ، الرجل یقائل المنم ، والرجل یقائل الذكر ، والرجل یقائل لیری مكانه ، فن فی سبیل الله ؟ فقال «من قائل لتكون كلة الله می العلیا فهو فی سبیل الله وفی روایة : الرجل یقائل شجاعة ویقائل حیة ویقائل ریاه ، وفی روایة غضبا .

إذ لافرق بين إدخال الطعام في البطن وإخراجه ۽ فهما ضرورتان في الجبلة ، وكما لا يكون قضاء الحاجة من همتك التي يشتغل بهـا قلبك فلا ينبغي أن يكون تناول الطعام من همتك . واعلم أنه إنكان همتك ما يدخل بطنك فقيمتك ما يخرج من بطنك ، وإذا لم يكن قصدك من الطعام إلا التقوى على عبادة الله تعمالي كقصدك من قضاء حاجتك ، فعلامة ذلك تظهر في ثلاثة أمور : من مأكولك في وقته وقدره وجنسه ، أما الوقت فأقله أن يكتني في اليوم والليلة بمرة واحد فيواظب على الصوم ، وأما قدره فبأن لايزيد على ثلث البطن ، وأما جنسه فأن لا يطلب لذا الأطعمة بل يقنع بما يتفق ، فإن قدرت على هذه الثلاث وسقطت عنك مئونة الشهوات واللذائذ قدرت بعد ذلك على ترك الشهات وأمكنك أن لاتأكل إلامن حله ، فإنّ الحلال يعز ولا يفي بجميع الشهوات ، وأماملبسك فليكن غرضك منه دفع الحرّ والبرد وستر العورة ؛ فـكل ما دفع البرد عن رأسك ولو قلنسوة يدانق فطلبك غير. فضول منك يضيع فيه زمانك ويلزمك الشغل الدائم والعنساء القائم في تحصيله بالكسب مرة والطمع أخرى من الحرام والشبهة ، وقس بهذا ما تدفع به الحرّ والبرد عن بدنك ؛ فكل ماحصل مقصود اللباس إن لم تكنف به في خساسة قدره وجنسه لم يكن لك موقف ومرد بعده . بلكنت بمن لا يملاً بطنه إلا التراب ، وكـذلك المسكن إن اكتفيت بمقصوده كفتك السهاءسقفا والارض مستقرا ؛ فإن غلبك حر أوبرد فعليك بالمساجد ، فإن طلبت مسكمنا خاصاً طال عليك وانصرف إليه أكثر عمرك ، وعمرك هو بضاعتك ، ثم إن تيسر لك فقصدت من الحائط سوى كونه حائلًا بينك وبين الابصار ، ومن السقف سوىكونه دافعا للامطار ، فأخذت ترفع الحيطان وتزين السقوف فنهد تورُّطت في مهواة يبعد رقيك منها ، وهكذا جميسع ضرورات أمورك إنا قتصرت عليها تفرُّغت لله وقدرت على الترود لآخرتك والاستعداد لحاتمتك ، و إن جاوزت حدّ الضرورة إلى أودية الاماني تشعبت همومك ولم يبال الله فى أى واد أهلكك ؛ فاقبل هـذه النصيحة ممن هو أحرج إلى النصيحة منك . واعـلم أنّ متسع التدبير والتزوّد والاحتياط هذا العمر القصير ، فإذا دفعته يوما بيوم في تسويفك أو غفلتك اختطفت فجأة في غير وقت إرادتك ولم تفارقك حسرتك وندامتك ، فإن كنت لا تقدر على ملازمة ما أرشدت إليه بضعف خوفك إذا لم يكن فيها وصفناه من أمر الحاتمة كفاية في تخويفك فإنا سنورد عليك من أحوال الحائمفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة عن قلبك ، فإنك تتحقق أنَّ عقل الانبياء والاولياء والعلما. وعملهم ومكانهم عند الله تعمالي لم يكن دون عقلك وعملك ومكانك ، فتأمل مع كلال بصيرتك وعمش عين قلبك في أحوالهم : لم اشتدّ بهم الحنوف وطال بهم الحزن والبكاء حتى كان بعضهم يصعق وبعضهم يدهش وبعضهم يسقط مغشيا عليه وبعضهم يخرّ ميتا إلى الارض ، ولا غرو إن كان ذلك لايؤثر في قلبك فإن قلوب الغافلين مثل الحجارة أوأشد قسوة ﴿ وَإِنَّ مِن الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإنَّ منها لما يشقق فيخرج منه المـاء وإن منها لمـا يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ﴾ .

بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف

روت عائشة رضى الله عنها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير وجهه فيقوم ويتردد فى الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خوفا من عذاب الله (۱) . وقرأ صلى الله عليه وسلم آية فى سورةالواقمة فصعق (۲) ، وقال تعالى ﴿ وخرّ موسى صعقا ﴾ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة جبريل

<sup>(</sup>١) حديث عائشة : كان لمذا تنبر الهواء وهبت ربح عاصفة تنبر وجهه ... الحديث ، متفق عليه من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٢) حديث : قرأ فيسورة الحافة نصبق ، المعروف فيما يروى من هذهالنصة أنه قرى عنده (أن لدينا أنسكالاوجمجها وطماما فا فحمة وهذابا اليما) نصبق ، كارواه ابن عدى والبيهق في الشعب مرسلا ، وهكذاذ كره المصنف على الصواب في كتاب السماع كانقدم

عليه السلام بالأبطح فصعت (۱) . وروى أنه عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل (۳) . وقال صلى الله عليه وسلم ، ما جاءني جبريل قط إلا وهو يرعد فرقا من الجبار (۳) ، وقيل : لما ظهر على إبليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل عليهما السلام يبكيان ، فأوحى الله إليهما : مالكما تبكيان كل هذا البكاء ؟ فقالا : يارب ، ما نأمن مكرك ؛ فقال الله تعالى : هكذا كونا ، لاتأمنا مكرى ،

وعن محمد بن المنكدر قال: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكنها ، فلما خلق بنو آدم عادت . وعن أنس أنه عليه السلام سأل جبزيل ، مالى لا أرى ميكائيل يضحك ؟ ، فقال جبريل : ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار (٤) .

ويقال: إنّ لله تعدالى ملائكة لم يضحك أحد منهم منذ خلقت النار مخافة أن يغضب الله عليهم فيعذبهم بها .
وقال ابن عمر رضى الله عنهما: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الافصار ،
لجعل يلتقط من النمر ويأكل ، فقدال ، ، يا ابن عمر ، مالك لا تأكل: ، فقلت: يا رسول الله لا أشتهيه ، فقدال ، لكنى أشتهيه وهذا صبح رابعة لم أذق طعاما ولم أجده ولو سألت ربي لاعطاني ملك قيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين في قلوبهم ؟ ، قال فوالله ما برحنا ولا قمنا حتى نولت ﴿ وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ﴾ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنّ الله لم يأمركم بكنز المدال ولا باتباع الشهوات ، من كنز دنانير يريد بها حياة فانية فإنّ الحياة بيد الله ، ألا وإنى لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبأ رزقا لغد (٠) » .

وقال أبو الدرداء : كان يسمع أزيز قلب إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم إذا قام فى الصلاة من مسيرة ميل خوفا من ربه

وقال بجاهد: بكى داودعليه السلام أربعين يوما ساجدا لايرفع رأسه حتى نبت المرعى من دموعه وحتى غطى رأسه ، فنودى: ياداود أجائع أنت فتطعم؟ أم ظمآن فتسقى؟ أم عار فتكسى؟ فنحب نحبة هاج العود فاحترق من حرّ جوفه ، ثم أنزل الله تدالى عليه التوبة والمغفرة فقال: يارب اجعل خطيئتى فى كفى فصارت خطيئته فى كفه مكتوبة ، فكان لا يبسط كفه لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها فأبكته ، قال: وكان يؤتى بالقدح المثاه فإذا

الحديث . أخرحه ابن مردويه فى التفسير والبيهتي فى الزهد من رواية رجلً لم يسم عن ابن عمر ، قال البيهتي : هذا اسناه مجهول : والجراح بن منهال ضعيف .

<sup>(</sup>۱) حدیث : انه رأی صورة جبریل بالأبطح كصمق : أخرجه البزار من حدیث ابن دباس بسند جید : سأل النهی صلی الله علیه وسلم جبریل أن یراه فی صورته ؟ فقال : ادع ربك ، فدعا ربه فطلع علیه من قبل المصرق لجمل یرتفع و بسیر ، فلما رآه صعق . ورواه ابن المبارك من روایة الحسن مرسلا بلفظ : فدهی علیه . وفی الصحیحین عن عائشة : رأی جبریل فی صورته مراین و سام عن ابن مسعود : رأی جبریل له ستمائة جناح .

<sup>(</sup>٢) حديث : كان اذا دخل في الصلاة سمم لصدره أزير كأزير المرجل . رواه أو داود والترمذي في الهمائل ، والنسائي من حديث عبد الله بن الشخير ، وتقدم في كتاب السماع . (٣) حديث ، ماجاء في جبريل قط الا وهو ترتمد فرائصه من الجبار ، لم أجد هذه الحفظ . وروى أبو المبيخ في كتاب المظمة عن ابن عباس قال: ان جبريل عليه السلام يوم القيامة لمقائم بين يدى الجبار عبارك وتمالى ترتمد فرائصه فرقا من عذاب الله ... الحديث ، وفيه زمبل بن سماك الحني يحتاج الى معرفته .

<sup>(</sup>٤) حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبربل « مالى لاأرى ميكائل يضعك » فقال: ماضعك ميكائيل منذ خلفت الدار. رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الخائمين من رواية ثابت عن أنس بإسناد جبد ، ورواه ابن شاهين في السنة من حديث ثابت مهسلا ، وورد ذلك أيضا في حق اسرافيل . رواه البيهتي في الشعب ، وفي حق جبريل رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الخائمين .
(٥) حديث ابن عمر : خرحت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على حيطان الأنسار لجعل يلتقط من التمر ويأكل

تنادله أبصر خطيئته فما يضعه على شفته حتى يفيض الفدح من دموعه . ويروى عنه عليه السلام أنه ما رفع رأسه إلى السهاء حتى مات حياء من الله عز وجل ، وكان يقول فى مناجانه : إلهى إذا ذكرت خطيئنى ضافت على الأرض برحبها ، وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلى روحى ، سبحانك إلهى أتيت أطباء عبادك ليداووا خطيئنى فمكلهم عليك يدلنى ، فبؤسا للقانطين من رحمتك .

وقالالفضيل : بلغني أنَّ داود عليه السلام ذكر ذنبه ذات يوم فو ثب صارخاوا ضعاً يدمعلي رأسه حتى لحق بالجبال فاجتمعت إليه السباع فقال: ارجعوا لاأربدكم، إنما أريدكل بكاء علىخطيئته فلايستقبلني إلا البكاء، ومن لم يكن ذا خطيئة فما يصنع بداود الخطاء . وكان يعاتب في كسرة البكاء فيقول ، دعوني أبكي قبل خروج يوم البكاء قبل تخريق العظام واشتغال الحثا وقبل أن يؤمر بي ملائدكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون . وقال عبد العزيز بن عمر : لما أصاب داود الخطيئة نقص صوته فغال : إلهي بح صوتى في صفاء أصوات الصديقين . وروى أنه عليه السلام لمـا طال بكاؤه والم ينفعه ذلك صَاق ذرعه واشتدٌ غمه ، فقال : يارب أماترحم بكائى ؟ فأوحى الله تعالى إليه : ياداود ، نسيت ذنبك وذكرت بكاءك ، فقال : إلهيوسيدى كيف أنسى ذنبي وكنت إذا تلوت الزبوركف المساء الجارى عن جريه وسكن هبوب الريح وأظلى الطير على رأسي وأنست الوحوش إلى محرابي ، إلهي وسيدى فمـا هذه الوحشة التي بيني وبينك , فأوحى الله تعالى إليه : يا داود ذلك أنس الطاعة وهذه وحشة المعصية ، ياداود آدم خلق من خلق خلقته بيدى ونِفتخت فيهمن روحي وأسجدت له ملائسكتي وألبسته ثوب كرامتي وتوجته بتاج وقارى ، وشكا لى الوحدة فزوجته حواء أمتى وأسكنته جنتى ، عصانى فطردته عن جوارى عريانا ذليلا ، ياداود اسمع منى والحق أقول : أطعتنا فأطعناك ، وسألتنا فأعطيناك ، وعصيتنا فأمهلناك ، وإن عدت إلينا على ما كان منك قبلناك . وقال يحيى بن أن كثير : بلغنا أن داود عليه السلام كان إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سبعا لا يأكل الطعام ولايشرب الشراب ولا يقرب النساء ، فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج لهالمنبر إلى البرية ، فأمر سليمان أن ينادىبصوت يستقرىالبلاد وماحولها من الغياض والآكاموالجبال والبرارىوالصوامع والبيع، فينادى فيها: ألا منأراد أن يسمع نوح داود على نفسه فليأت، قال: فتأتى الوحوش من البرارى والآكام وتأتى السباع من الغياض وتأتى الهوام من الجبال وتأتى الطير من الأوكار وتأتى العذارى من خدورهن ،وتجتمع الناس لذلك اليوم ، ويأتى داود حتى يرقى المنبر ويحيط به بنو إسرائيل وكل صنف على حدته محيطون به وسليمان عليه السلام قائم على رأسه ، فيأخذ في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ ، ثم يأخذ في ذكر الجنة والنارفتموت الحوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس ، ثم يأخذ في أهوال القيامة وفي النياحة على نفسه فيموت منكل نوع طائفة ، فإذا رأى سليمان كثرة الموتى قال : يا أبتاء قد مزقت المستمعين كل بمزق ومانت طواممف من بتي إسرائيل ومن الوحوش والهوام ، فيأخذ في الدعاء ، فبينا هو كذلك إذ ناداه بعض عباد بني إسرائيل : ياداود عجلت بطلب الجزاء على ربك ! قال فيخرّ داودمغشيا عليه ، فإذا نظر سلمان إلى ماأصابه أتى بسرير فحمله عليه ثم أمر منادياينادى ألا من كان له مع داود حميم أو قريب فليأت بسرير فليحمله فإن الذين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنة والنارف كمانت المرأة تأتى بالسرير وتحمل قريبها وتقول : يامن قتله ذكر النار ، يامن قتله خوف الله ممهإذا أفاق داود قامووضع يده على رأسه ودخل بيت عبادته وأغلق بابه ويقول : يا إله داود أغضبان أنت علىداودولا يزال يناجي ربه، فيأتى سليمان ويقعد على الباب ويستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعير فيقول : يا أبناه تقق بهذاعلي ماتريد ، فيأكل من

ذلك القرص ماشاء الله ثمم يخرج إلى بنى إسرائيل فيكون بينهم . وقال يزيد الرقاشى . خرج داود ذات يوم بالناس يعظهم ويخوفهم ، فخرج فأربعين ألفا فات منهم ثلاثون ألفا ومارجع إلا في عشرة آلاف ، قال : وكان لهجاريتان اتخذهما ، حتى إذا جاءه الخوف وسقط فاضطرب قعدتا على صدره وعلى رجليه مخافة أن تتفرق أعضاؤه ومفاصله فيموت .

وقال ابن عمر رضى الله عنهما : دخل يحيى بن زكريا عليهما السلام بيت المقدس وهو ابن ثمان حجج ، فنظر إلى عبده قد المسوا مدارع الشعر والصوف ، ونظر إلى مجته يهم قد خرقوا التراقى وسلكوا فيها السلاسل وشدوا أنفسهم إلى أطراف بيت المقدس ، فهاله ذلك ، فرجع إلى أبويه فر بصيبان يلعبون ، فقالواله : يايحي ، هلم بنالنلعب فقال : إنى لم أخلق للعب ، قال : فأنى أبويه فسأ لهاأن يدرّعاه الشعر ففعلا ، فرجع إلى بيت المقدس وكان يخدمه نهارا ويصبح فيه ليلا ، حتى أتت عليه خس عشرة سنة ، فخرج ولزم أطواد الارض وغيران الشعاب ، فحرج أبواه في طلبه فأدركاه على بحيرة الاردن وقد أنقع رجليه فى الماء حتى كاد العطش يذبحه وهو يقول : وعزتك وجلالك لا أذوق بارد الشراب حتى أعلم أبن مكانى منك ، فسأله أبواه أن يفطر على قرص كان معهما من شعير ويشرب من ذلك الماء ففعل وكفر عن يمينه ، فدح بالبر ، فرده أبواه إلى بيت المقدس ، فيكان إذا قام يصلى بكى حتى بسكى معه الشجر والمدر ، ويبكى زكريا عليه السلام ابكائه حتى يغمى عليه ، فلم يزل يبكى حتى خرقت دموعه لحم خديه و وبدت أضراسه للناظرين ، فقالت له أمه : يابنى لو أذنت لى أن أنخذ لك شيئا توارى به أضراسك عن الناظرين فأذن لها ، فعمدت إلى قطحى لبود فألصقتهما على خدية ، فكان إذاقام يصلى بكى فإذا استنقعت دموعه في القطعتين أن بايه أمه فعصرتهما ، فإذار أى دموعه تسبل على خدية ، فسكان إذاقام يصلى بكى فإذا استنقعت دموعه في القطعتين أن بن الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلاكل بسكاء . فقال زكريا عليه السلام : يابنى فابك . عليه السلام أخبرنى أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلاكل بسكاء . فقال زكريا عليه السلام : يابنى فابك .

وقال المسيح عليه السلام : معاشر الحراريين ، خشية الله وحب الفردوس يورثان الصبر على المشقه ويباعدان من الدنيا . بحق أقول لـكم : إن أكل الشعير والنوم على المزابل مع الـكلاب في طلب الفردوس قليل .

وقيل: كان الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا ذكر خطيئته يغشى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلافى ميل ، فيأتيه جبريل فيقول له: ربك يقرئك السلام ويقول: هل رأيت خليلا يخاف خليله ؟ فيقول ياجبريل إنى إذا ذكرت خطيئتى نسيت خلتى ، فهذه أحوال الانبياء عليهم السلام فدونك والتأمل فيها فإنهم أعرف خلق اقه بالله وصفاته ، صلوات الله عليهم أجمعين وعلى كل عباد الله المقربين وحسبنا الله وفعم الوكيل .

#### بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين في شدة الحنوف

ردى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال اطائر ليتنى مثلك ياطائر ولم أخلق بشرآ . وقال أبو ذرّ رضى الله عنه : وددت لو أبى شجرة تعضد وكذلك قال طلحة .

وقال عثمان رضي الله عنه : وددت إنى إذا مت لم أبعث .

وقالت عائشة رضى الله عنها وددت أنى كنت نسيا ملسيا .

وروى أن عمر رضى الله عنه كان يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن مغشيا عليه ، فكان يعاد أياما . وأخذ يوما تمبئة من الارض فقال باليتني كنت هذه التبئة ، ياليتني لم أك شيئا مذكوراً ، ياليتني كنت نسيا منسيا، ياليتني لم تلدني أمى . وكان في وجه عمر رضى الله عنه خطان أسودان من الدموع وقال رضى الله عنه : من خاف الله لم يشف غيظه ، ومن اتقى الله لم يصنع ما يربد ، ولو لا يوم القيامة لـكان غير ما ترون . ولما قرأ عمر رضى الله عنه ﴿ إذا الشمس كورت ﴾ وانتهى إلى قوله تعالى ﴿ وإذا الصحف نشرت ﴾ خرّ مغشيا عليه . ومر يوما بدار إنسان وهو يصلى ويقرأ سورة (والطور) فوقف يستمع ، فلما بلغ قوله تعالى ﴿ إنّ عذاب ربك لواقع ما ما له من دافع ﴾ نزل عن حماره واستند إلى حائط ومكث زمانا ، ورجع إلى منزله فرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون ما مرضه .

وقال على كرّم الله وجهه وقد سلم من صلاة الفجر وقد علاه كآبة وهو يقلب يده: لقد رأيت أصحاب محمله صلى الله عليه وسلم فلمأر اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شمئا صفراً غبراً بين أعينهم أمثال ركب الممزى قد باتوا فله سجداً وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الربح، وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم ، والله فكأن بالقوم باتوا غافلين، ثم قام، فارؤى بعد ذلك ضاحكا حتى ضربه إن ملجم.

وقال عمران بن حصين : وددت أن أكون رماداً تنسفني الرياح في يوم عاصف ،

وقال أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه . وددت أنى كبش فيذبحنى أهلى فيأكاون لحى ويحسون مرقى

وكان على بن الحسين رضى الله عنه إذا توضأ اصفرلونه ، فيقولون له أهله : ماهذا الذي يعتادك عندالوصوء ؟ فيقول : أتدرون بين يدى من أريد أن أقرم ؟

وقال موسى بن مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثورىكأن النار قد أحاطت بنا لمــا نرى منخونه وجزعه .

وقرأ مضر القارئ يوما ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . . . الآية ﴾ فبكى عبد الواحد بن زيد حتى غشى عليه ، فلما أفاق قال : وعزتك لاعصيتك جهدى أبداً ، فأعنى بتوفيقك على طاعتك .

وكان المسور بن مخرمة لايقوى أن يسمع شيئا من القرآن : لشدّة خوفه ، ولقد كان يقرأ عنده الحرف والآية فيصيح الصيحة فما يعقل أياما ، حتى أتى عليه رجل من خثمم فقرأ عليه ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ه وُلسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ﴾ فقال أنا من المجرمين ولست من المتقين ، أعد على القول أيها القارئ ، فأعادها عليه فشهق شهقة فلحق بالآخرة .

وفرئ عند يحيى البكاء ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ﴾ فصاح صيحة مكث منها مريضاً أربعة أشهر يعادمن أطراف البصرة .

وقال مالك بن دينار : بينها أنا أطوف بالبيت إذ أنا بجويرية متعبدة متعلقة بأستار السكعبة وهى تقول: ياربكم شهرة ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها 1 يارب أماكان لك أدب وعقوبة إلا النار ؟ وتبكى ؛ فما زال ذلك مقامها حتى طلع الفجر ، قال مالك : فلما رأيت ذلك وضعت يدى على رأسى صارخا أقول : ثمكلت مالكا أمه .

وروى أن الفضيل رؤى يوم عرفةوالناسيدعون وهو يبكى بكاء الثكلى المحترقة ، حتى إذا كادتالشمس تغرب قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السهاء وقال : واسوأتاه منك وإن غفرت ، ثم انقلب مع الناس .

وسدًل ابن عباس رضى الله عنهما عن الخائفين ؟ فقال : قلوبهم بالخوف فرحة ، وأعينهم باكية ، يقولون : كيف نفرح والموت من وراثنا ، والقبر أمامنا ، والقيامة موعدنا ، وعلى جهنم طريقنا ، وبين يدى الله ربنا موقفنا . ومرّ الحسن بشاب وهو مستغرق في ضحكه وهو جالس مع قوم في مجلس ؛ فقال له الحسن : يافتي ، هل مررت بالصراط ؟ قال : لا . قال فا رؤى ذلك الفتى بعدها ضاحكا .

وكان حماد بن عبـد ربه إذا جلس جلس مستوفزا على قدميـه , فيقال له : لو اطمأننت ؟ فيقول : تلك جلسة الآمن ، وأنا غير آمن إذ عصيت الله تعالى .

وقال عمر بن عبد العزيز : إنما جعل الله هذه الغفلة في قلوب العباد رحمة كيلا ،وتوا من خشية الله تعالى .

وقال مالك بن دينار : لقد هممت إذا أنا مت آمرهم أن يقيدونى ويغلونى ثم يَنطِلقوا بى إلى ربى كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده ،

وقال حاتم الآصم: لاتفتر بموضع صالح، فلا مكان أصلح من الجنة وقد اتى آدم عليه السلام فيها مالتى: ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبده اتى مااتى 1 ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام كان يحسن اسم الله الاعظم فانظر ماذا اتى 1 ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر منزلة عند الله من المصطنى صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه 1

وقال السرى : إنى لانظر إلى أننى كل يوم مرات عنافة أن يكون قد اسود وجهى . وقال أبو حفص منتذ أربعين سنة اعتقادى فى نفسى أن الله ينظر إلى فظر السخط وأعمال تدل على ذلك .

وخرج ابن المبارك يوما على أصحابه فقال : إنى اجقرأت البارحة على الله سألته الجنة .

وقالت أم محمد بن كعب القرظى لابنها: يابنى إلى أعرفك صفيرا طيباً وكبيراً طيباً ، وكا نك أحدثت حدثاً موبقاً لما أراك تصنع فى ليلك ونهارك ! فقال : يا أماه ، ما يؤمننى أن يكون الله تعالى قد اطلع على وأنا على بعض ذنو بى فقتنى وقال : وعزتى وجلالى لاغفرت لك

وقال الفضيل: إنى لا أغبط نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا عبداً صالحاً ، اليس هؤلاً. يعاينون يوم القيامة ، إنمــا أغبط من لم يخلق .

وروى : أن فتى من الانصار دخلته خشية النار ، فكان يبكىحتى حبسه ذلك فى البيت ، فجاء النبى الله عليه وسلم فدخل عليه واعتنقه فخر ميتا ، فقال صلى الله عايه وسلم و جهزوا صاحبكم فإن الفرق منالنار فتت كبده (١) ،

وروى عن ابن أبى ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول : ياليت أى لم تلدنى ، فقالت له أمه : ياميسرة ، إن الله تمالى قد أحسن إليك : هداك إلى الإسلام ، قال : أجل ولكن الله قد بين لنا أنا واردو النار ولم يبين لنا أنا صادرون عنها ،

وقيل لفرقد السبخى : أخبرنا بأعجب شىء بلغك عن بنى إسرائيل 1 فقال : بلغى أنه دخل بيت المقدس خمسمائة عذراء لباسهن الجيوف والمسوح ، فتذاكرن ثواب الله وعقابه فمتن جميعا فى يوم واحد .

وكان عطاء السلمى منّ الخاتمفين ولم يكن يسأل الله الجنة أبداً إنمسا كان يسأل الله العفو . وقيل له فى مرضه : ألا تشتهى شيئًا ؟ فقال : إن خوف جهنم لم يدع فى قلبى موضعا للشهوة : إنه مارفع رأسه إلى السهاء ولا ضحك

<sup>(</sup>١) حديث : أن فتى من الأنصار دخلته خشية من الناريحتى حبسه خوفه فى البيت ... الحديث . أخرجه ابن أبي الدنيا فى المنائقين من حديث من حديث سهل بن سعد بإسنادين فيهما نظر .
( ٢٤ ما حياء علوم الدين من عديث سهل بن سعد بإسنادين فيهما نظر .

أربعين سنة . وأنه رفع رأسه يوما ففزع فسقط فانفتق ف بطنه فتق ، وكان يمس جسده فى بعض الليلة مخافة أن يكون قدمسخ . وكان إذا أصابتهم ريح أوبرق أوغلاء طعام قال : هذا من أجلى يصيبهم ، لومات عطاء لاستراح الناس . وقال عطاء : خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشبان يصلون صلاة الفجر بطهور العشاء قد تو رّمت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم فى رموسهم ولصقت جلودهم على عظامهم و بقيت العروق كأنها الآوتاد ، يصبحون كأن جلودهم قشور البطيخ وكأنهم قد خرجوا من القبور يخبرون كيف أكرم الله المطيعين وكيف أهان العاصين ، فينهاهم يمشون إذ مراً حد بمكان فحر منشيا عليه ، فجلس أصحابه حوله يبكون فى يوم شديد البرد و جبينه يرشح عرقا ، فباء فسحوا وجهه فأفاق وسألوه عن أمره ؟ فقال : إنى ذكرت أنى كنت عصيت الله فى ذلك المكان .

وقال صالح المرى : قرأت على رجل من المتعبدين ﴿ يوم تقلب وجوههم فى النــار يقولون باليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ﴾ فصعق ثم أفاق فقال : زدنى ياصالح فإنى أجد غمــا ، فقرأت ﴿ كلمــا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾ فخر ميتا .

وروى أن زرارة بن أبى أوفى صلى بالناس الغداة فلما قرأ ﴿ فَإِذَا نَقَرَ فَى النَافُورِ ﴾ خَرَ مَعْشَيَاعَلَيْه ، فحمل ميتًا . ودخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد العريز فقال : عظى يا يزيد : فقال يا أمير المؤمنين ، اعلم أنك لست أوّل خليفة يموت ، فبسكى ثم قال : زدنى ، قال : ياأمير المؤمنين ليس بينك وبين آدم أب إلاميت ، فبسكى ثم قال : زدنى يايزيد ، فقال : يا أمير المؤمنين ليس بينك وبين الجنة والنار منزل ، فحرّ مغشيًا عليه .

وقال ميمون بن مهران : لمـا نزلت هذه الآية ﴿ وإنّ جهنم لموعدهم أجمعين ﴾ صاح سلمان الفارسي ووضح يده على رأسه وخرج هاربا ثلاثة أيام لايقدرون عليه (١) .

ور أى داود الطائىامرأة تبكى علىرأس قبر ولدها وهي تقول : يا ابناه ، ليت شعرى أى خديك بدأ به الدود أولا ؟ فصعق داود وسقط مكانه ،

وقيل : مرض سفيان الثورى فعرض دليله على طبيب ذمى فقال : هذارجل قطع الخوفكبده ، ثمم جاءوجس عروقه ثمم قال : ماعلمت أن فىالملة الحنيفية مثله .

وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : سألت الله عز وجل أن يفتح على با با من الحنوف ، ففتح فخفت على عقلى؟ فقلت : يارب على قدر ما أطيق ، فسكن قلى .

وقال عبد الله بن عمروبن العاص : اببكوا فإن لم تبكوا فتباكرا ، فوالذى نفسى بيده لويعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صونه ، وصلى حتى ينتكسر صلبه ، وكأنه أشار إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ، لوتعلمون ما أعــلم لصحكتم قليلا ولبــكيتم كثيرا (٢) ﴾

وقال العنبرى: اجتمع أسحاب الحديث على باب الفضيل بن عيساض فاطلع عليهم من كرة وهو يبكى ولحيته نرجف، فقال: عليكم بالقرآن، عليكم بالصلاة، ويحكم اليس هذا زمان حديث، إنما هذا زمان بكاء وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغربق، إنما هذا زمان: احفظ لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر.

<sup>(</sup>۱) حدیث میمون بن مهران ؛ لمما نزات هذه الآیة (وان جهنم لموعدهم أجمین) صاح سلمان الفارسی ؛ لم أنف له على أصل (۲) حدیث « لو تعلمون ما أعلم لضحکتم فلیلا ولبسکیتم کشیرا » تقدم فی قواعد العقائد .

ورؤى الفضيل يوماوهمو يمشى ، فقيل له : إلى أين ؟ قال : لا أدرى ، يكان يمشى والهمامن الخوف . وقال ذرّ بن عمر لابيه عمر بن ذر : ما بال المشكلمين يتكلمون فلايبكى أحد ، فإذا تكلمت أنت سمعت البكاء من كل جانب ، فقال : يابنى ليست النائحة الشكلى كالنائحة المستأجرة .

وحكى أنّ قوما وقفوا بعابد وهو يبكى فقالوا : ما الذى يبكيك يرحمك الله ؟ قال : قرحة يجدها الخاممفون فى قلوبهم قالوا : وما هي ؟ قال : روعة النداء بالعرض على الله عز وجل .

وكان الخرّاص يبكي ويقول في مناجاته : قد كبرت وضعف جسمي عن خدمتك فأعتقني .

وقال صالح المرى: قدم علينا ابن السهاك مرة فقال: أرنى شيئا من بعض عجائب عبادكم، فذهبت به إلى رجل في بعض الآحياء فى خص له، فاستأذنا عليه، فإذا رجل يعمل خوصا، فقرأت عليه ﴿ إذ الآغلال فى أعنافهم والسلاسل يسحبون ه فى الحيم شمفى الناريسجرون كه فتمهق الرحل شهقة وخر مغشيا عليه، فذهبنا واستأذنا على الك على حاله، وذهبنا إلى آخر فدخلنا عليه فقرأت ﴿ ذلك لمن عاف مقاى وعاف وعيد ﴾ فشهق شهقة فبدا الدم من فقال: ادخلوا إن لم تشغلونا عن ربنا، فقرأت ﴿ ذلك لمن عاف مقاى وعاف وعيد ﴾ فشهق شهقة فبدا الدم من منده منهيئريه وجعل يتسحط فى دمه حتى بيس، فتركناه على حاله وخرجنا فأدرته على ستة أنفس كل نخرج من عنده ونتركه دغشيا عليه ، شم أتيت به إلى السابع فاستأذنا. فإذا إمراة من داحل الحص تقول: ادخلوا، فدخلنا فإذا شيمخ فان جالس فى مصلاد، فسلمنا عليه علم يشعر بسلامنا، فعلك بصوت عال: ألا إنّ للخلق غدا مقاما، فقال الشيخ: بين يدى من ويحك اشم بق مهوتا فاتحا فأه شاخصا بصره يصبح بصوت له ضعيف أوه أوه حتى انقطع ذلك الصوب، فقالت امرأته: اخرجوا فإنكم لاتنتفدون به السامة، فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم؟ فإذا ثلائة قد أفاقوا، وثلاثة قد لحقوا بالله تعملل، وأما الشبيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته مهوتا متحيرا لا يؤدى فرضا فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم؟ فإذا فرضا فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم؟ فإذا فرضا فلما كان بعد ثلاث عقل .

وكان يزيد بن الآسود يرى أنه من الابدال ، وكان قد حلف أن لا يضحك أبدا ولا ينام مضطجما ولا يأكل سمنا أبدا ، فما رۋى ضاحكا ولا مضطجما ولا أكل سمنا حتى مات رحمه الله .

وقال الحجاج لسعيد بن جبير : بلغنى أنك لم تضحك قط 1 فقال . كيف أضحك وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت .

وقال رجل للحسن: ياأباسعيد كيف أصبحت؟ قال: بخير، قال: كيف حالك؟ فتبسم الحسن وقال تسألنى عن حالى؟ ماظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفينتهم فتعلق كل إنسان منهم بخشبة؟ على أىحال يمكون؟ قال الرجل: على حال شديدة، قال الحسن: حالى أشد من حالهم.

ودخلت مولاة لعمر بن عبد العزيز عليه فسلت عليه ثم قامت إلى مسجد فى بيته فصلت فيه ركعتين وغلبتها عيناها : فرقدت فاستبكت فى منامها ، ثم انتهت فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنى والله رأيت عجبا ، قال ، وما ذلك ؟ قالت : رآيت النار وهى تزفر على أهلها ثم جى ، بالصراط ووضع على متنها ، فقال : هيه ، قالت : فجى بعبد الملك بن مروان فحمل عليه في المعلى عليه إلا يسير حتى انكفأ به الصراط ، فهوى إلى جهنم فقال عمر هيه ، قالت : ثم جى ، بالوليد بن عبد الملك فحمل عليه فيا مضى إلا يسير حتى انكفأ به الصراط فهوى إلى جهنم ، فقال عمر : هيه قالت : ثم جى ، بسلبان بن عبد الملك فيا مضى عليه إلا يسير حتى انكفأ به الصراط فهوى كذلك ، فقال عمر : هيه قالت : ثم جى ، بله والله يا أميز المؤمنين : فصاح عمر رحة الله عليه صيحة خر مغشيا عليه ،

فقامت إليه فجملت تنادى فى أذنه : يا أمير المؤمنين ، إنى رأيتك والله قد نجوت ! إنى رأيتك والله قد نجوت ! قال ؛ وهى تنادى وهو يصيح ويفحص برجليه . ويحكى أنّ أويسا القرنى رحمالله كان يحضر عند القاص فيبكى من كلامه ، فإذا ذكر النار صرخ أويس ثم يقوم منطلقا فيتبعه الناس فيقولون بجنون بجنون .

وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه : إنَّ المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم ورأ.ه .

وكان طاوس يفرش له الغرش فيضطجع ويتقلى كا تتقلى الحبة فى المقلى ، ثم بأب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى السباح ويقول : طير ذكر جهنم نوم الخاتفين -

وقال الحسن البصرى رحمه الله : يخرج من النار رجل بعد ألف عام ، ياليتني كنت ذلك الرجل ، وإنما قال ذلك لخوفه من الخلود وسوء الحاتمة . وروى أنه ما ضحك أربعين سنة ؛ قال : وكنت إذا رأيته قاعدا كأمه أسير قد قدّم لتضرب عنقه ، وإذا تسكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها ، فإذا سكت كأن النار تسعر بين عينيه . وعوتب في شدّة حزنه وخوفه فقال : ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في على بعض ما يكره فقتني فقال : اذهب فلا غفرت لك ؛ فأنا أعمل في غير معتمل .

وعن ابن السمالة قال : وعظت يوما في مجلس ، فقام شاب من القوم فقال : يا أبا العباس ، لقد وعظت اليوم بكلمة ماكنا نبالى أن لا نسمع غيرها . قلت : وما هي رحمك الله ؟ قال قولك : لقد قطع قلوب الخائفين طول الحلو دين إما في الجنة أو في النار . ثم غاب عني ففقدته في الججلس الآخر فلم أره ، فسألت عنه فأخبرت أنه مريض بعاد ، فأتيته أعوده فقلت : يا أخى ما الذي أرى بك ؟ فقال : يا أبا العباس ذلك من قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلو دين إما في الجنة أو في النار . قال : ثم مات رحمه الله فرأيته في المنام فقلت : يا أخى ما فعل الله بك؟قال : غفر لى ورحمني وأدخلني الجنة ، قلت بماذا ؟ قال بالكلمة .

فهذه مخاوف الانبياء والاولياء والعلماء والصالحين ، ونحن أجدر بالخوف منهم ، لكن ليس الخوف بكشرة الدنوب بل بصفاء القلوب وكمال المعرفة ، وإلا فليس أمننا لقلة ذنوبنا وكثرة طاعاتنا ، بل قادتنا شهوتنا وغلبت علينا شقوتنا وصدّتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا ، فلا قرب الرحيل ينبهنا ، ولا كثرة الذنوب تحرّكنا ، ولا مشاهدة أحوال الحائفين تخوّفنا ، ولا خطر الحاتمة يزعجنا ؛ فنسأل الله تعالى أن يتدارك بفضله وجوده أحوالنا فيصلحنا ، إن كان تحريك اللسان بمجرد السؤال دون الاستعداد ينفعنا .

ومن العجائب أما إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبرارى وخاطرنا . وإن أردنا طلب رتبة العلم فقهنا وتعبنا في حفظه وتكراره وشهرنا ، ونجتهد في طلب أرزاقنا ولا نثق بعثمان انته لنا ولا نجلس في بيوتنا فنقول ؛ اللهم ارزقنا ، ثم إذا طمعت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم قنعنا بأن نقول بألسنتنا : اللهم اغفر لنا وارحمنا ، والذي إليه رجاؤنا وبه اعتزازنا ينادينا ويقول ﴿ وإن ليس للإنسان إلاماسعي ﴾ ﴿ ولا يغزنكم بالله الغرور ﴾ ﴿ يا أبها الإنسان ما غزك بربك الكريم ﴾ ثم كل ذلك لا ينبهنا ولا يخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا ، فيا هذه إلا محنة هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا بها ويجيرنا ، فنسأل الله تمالي عرف أن يتوب علينا ، بل نسأله أن يشوق إلى التوبة سرائر قلوبنا ، وأن لا يجعل حركة اللسان بسؤال التوبة غاية حظنا فنكون بمن يقول ولا يعمل ويسمع ولا يقبل ، إذا سمعنا الوعظ بكينا ، وإذا جاء وقت العمل بما سمعناه عصينا؛ علامة للخذلان أعظم من هذا ؛ فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتوفيق والرشد بمنه وفضله .

ولنقتصر من حكاية أحوال الخاتفين على ما أوردناه فإن القايل من هذا يصادف القاب القابل فيكنى ، والكنير هذه وإن أفيض على القلب الغافل فلا يغنى . ولقد صدق الراهب الذى حكى عنه عيسى بن مالك الحولاف وكان من خيار العباد \_ أنه رآه على باب بيت المقدس واقفا كهيئة المحزون من شدة الوله ما يسكاد يرقأد معه من كثرة البكاه ، فقال عيسى : لما رأيته هالني منظره ، فقلت : أيها الراهب أوصنى بوصية أحفظها عنك ، فقال : يا أخى بماذا أوصيك ، إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احترشته السباع والهوام فهو خائف حذر يخاف أن ينفل فتفتر سه السباع أويسهو فتنه المطالون . ثم ولى وتركنى فقلت : لو زدتنى شيئا عسى أن ينفمنى ؟ فقال الظمآن بحزيه من الماء أيسره ، وقد صدت البطالون . ثم ولى وتركنى فقلت : لو زدتنى شيئا عسى أن ينفمنى ؟ فقال الظمآن بحزيه من الماء أيسره ، وقد صدت فأن القلب الصافى يحركه أدفى مخافة ، والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ ، وما ذكره من تقديره أنه احتوشته بالسباع والموام فلا ينبغى أن يظن أنه تقدير بل هو تحقيق ؟ فإنك لو شاهدت بنور البصيرة باطنك لرأية مشحونا بأصناف السباع وأبواع الموام مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والمجب والرياء وغيرها ، وهى الني ووضعت في قبرك عاينتها وقد تمثلت لك بصورها وأشكالها الموافقة لمصانبها ، فترى بمينك المقارب واحيات وقد أحدقت بك في قبرك عاينتها وقد تمثلت لك بصورها وأشكالها الموافقة لمصانبها ، فترى بمينك المقارب واحيات وتقهرها وأنت قادر هام المهم قلمك فعنلا عن طقم بشرتك ، السلام .

## كتاب الفقر والزهد

# وهو الكتاب برابع من ربع المنجيات منكتاب إحياء علوم الدين

#### النياليِّزالِعَيْنَ الْمُعَالِيِّزَالِحِينَ الْمُعَالِيِّزِ الْحِينَ

المحد لله الذي تسبح له الرمال ، و قريج له الظلال ، و تتدكدك من هيبته الجبال ، خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال ، وزين صورته بأحسن, تقريم وأنم اعتدال ، وعصم قله بنور الهداية عن ورطات الصلال ، وأذن له في قرع باب الحدمة بالغدة والآصال ، ثم كحل بصيرة المخلص في خدمته بنور العبرة حتى لاحظ بضيائه حضرة الجلال ، فلاح له من البهجة والبهاء والسكال ، ما استقبح دون مبادي إشراقه كل حسن وجمال ، واستثقل كل ماصرفه عن مشاهدته وملازمته غاية الاستثقال ، وتمثل له ظاهر الدنيا في صورة امرأة جميلة تميس وتختال ، وانكشف له باطنها عن جور شوهاء عجنت من طينة الحزي وضربت في قالب النكال ، وهي متلفلفة بجلبا بها لتخفى قبائح أسرازها بلطائف السحر والاحتيال ، وقد نصبت حبائلها في مدارج الرجال ، فهي تقتنصهم بضروب المكر والاغتيال ، ثم لاتجترئ معهم بالخلف في مراعيد الوصال ، بل تقيده مع قطع الوصال بالسلاسل والاغلال ، وتبليهم بأنواع البلايا والانكال ، فلما انكشف للعارفين منها قبائح الاسرار والافعال ، زهدوا فيها زهد المبنض لهما فتركوها وتركوا التفاخر والتكاثر بالأموال ، وأقبلوا بكنه همهم على حضرة الجلال ، واثقين منها بوصال ليس دونه انفصال ، ومشاهدة أبدية لا يعتربها فناء ولا زوال ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ميدالانبياء وعلى آله خير آل .

(أما بعد) فإنّ الدنيا عدوة لله عز وجل بغرورها صل من صل ، وبمكرها زل من زل ، فحبها رأس الخطأيا والسيئات ، وبغضها أم الطاعات وأس القربات . وقد استقصينا ما يتعلق بوصفها وذم الحب لها في كتاب ذم الدنيا من ربع المهلكات ، ونحن الآن نذكر فضل البغض لهما والزهد فيها فإنه رأس المنجيات ، فلا مطمع في النجاة الا بالانقطاع عن الدنيا والبعد منهما لكن مقاطعتها إما أن تكون بانزواشها عن العبد ويسمي ذلك فقرا ، وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهدا ، ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة . ويحن الآن بذكر حقيقة الفقر والزهد ودرجاتهما وأقسامهما وشروطهما وأحكامهما ومذكر الفقر وشطر من الكتاب والزهد في شطر آخر منه ، ونبدأ بذكر الفقر فنقول :

#### الشطر الأول من الكتاب فىالفقر

وفيه بيان حقيقة الفقر ، وبيان فضيلة الفقر مطلقا ، وبيان خضوص فضيلة الفقراء ، وبيان فضيلة الفقير على الغنى ، وبيان أدب الفقير في فقره ، وبيان أدبه في قبوله العطاء ، وبيان تحريم السؤال بغير ضرورة ، وبيان مقدار الغنى المحرّم السؤال ، وبيان أحوال السائلين ، والله الموفق بلطفه وكرمه .

# بيان حقيقة الفقر واختلاف أسه المقير وأساميه

اعلم أنّ الفقر عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه ، أما فقد مالا ساجة إليه فلا يسمى فقرا ، وإن كان المحتاج إليه موجودا مقدورا عليه لم يكن المحتاج فقيرا ، وإذا فهمت هذا لم تشك فى أنّ كل موجود سوى الله تعالى فهو فقير لانه محتاج إلى دوام الوجود فى ثانى ألحال ودوام وجود مستفاد من فضل الله تعالى وجوده ؛ فإن كان فى الوجود موجود ليس وجوده مستفاد له من غيره فهو الغنى المطلق ، ولايتصور أن يكون مثل هذا الموجود إلا واحدا ، فليس فى الوجود إلا عنى واحد ، وكل من عداه فليهم محتاجون إليه ليمدوا وجودهم بالدوام ، وإلى هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى ﴿ والله الغنى وأنتم الفقراء ﴾ هذا معنى الفقر مطلعا ، ولكنا لسنا نقصد بيان الفقر المطلق بل الفقر من المال على الخصوص ، وإلا ففقر الدبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصر ، لان حاجاته لما يتوصل إليه بالمال ، وهو الذى نريد الآن بيانه فقط ، فنقول : كل فاقد المال فإنا نسميه فقيرا بالإضافة إلى المال الذى فقده إذا كان ذلك المفقود محتاجا إليه في حقه ، ثم يتصوران يكون له خسة أحوال عند الفقر ، ونحن نميزها ونخصص كل حال باسم لنتوصل بالتمييز إلى ذكر أحكامها :

( الحالة الأولى ) وهي العليا : أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به وهرب من أخده مبغضا له وعترزا من شره وشغله وهو الزهد ، واسم صاحبه الزاهد .

( الثانية ) أن يكون بحيث لايرغب فيه رغبة يفرح لحصوله ولايكرهه كراهة يتأذى بها ويزهد فيه لو أتاه ، وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا .

( الثااثة ) أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه ، بل إن أناه صفوا عفوا أخذه وفرح به ، وإن افتقر إلى تعب فى طلبه لم يشتغل به ، وصاحب هذه الحالة نسميه قافعاً ، إذ قنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع مافيه من الرغبة الضعيفة .

( الرابعة ) أن يكون تركه الطلب لعجزه ، وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجد سبيلا إلى طلبه ولو بالتعب لطلبه ، أوهو مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالة نسميه بالحريص .

( الخامسة ) أن يكون مافقده من المال مضطرًا إليه كالجائع الفاقد للخبز والعارى الفاقد للثوب ، ويسمى صاحب هذه الحالة مضطرًا كيفها كانت وغبته في الطلب إما ضعيفة وإما قوية ، وقلما تنفك هذه الحالة عن الرغبة ، فهذه خمسة أحوال : أعلاها الزهد والاضطرار إن الضم إليه الزهد وتصوّر ذلك فهو أقصى درجات الزهدكما سيأتي بيانه ، ووراء هذه الاحوال الخسة حالة هي أعلى من الزهد وهي أن يستوى عنده وجود المال وفقده ؛ فإن وجـده لم يفرح به ولم يتأذ ، وإن فقده فكذلك ، بل حاله كماكان حال عائشة رضي الله تعالى عنهــا إذ أناها مائة ألف درهم من العطاء فأخذتها وفرقتها من يومها فقالت خادمتها : ما استطحت فيها فرقت اليوم أن تشترى لنا بدرهم لحما نفطر عليه ، فقالت : لو ذكرتيني لفعلت ، فن هـذا حاله لوكانت الدنيا بحذا فيرها في يده وخزائمنه لم تضره ، إذ هو يرى الأموال في خزانة الله تعالى لافي يد نفسه ، فـــلا يفرق بين أن تــكون في بده أو في يد غيره ، وينبغي أن يسمى صاحب هـذه الحالة المستغنى ، لأنه غنى عن فقد المـال ووجوده جميعا ، وليفهم من هـذا الاسم معنى يفارق اسم الغني المطلق على الله تعالى وعلى كل من كثر ماله من العباد ، فإنّ من كثر ماله من العباد وهو يفرح به فهو فقير إلى بقاء المال في يده ، وإنما هو هو غني عن دخول الممال في يده لاعن بقائه : فهو إذن فقير من وجه ، وأما هـذا الشخص فهو غنى عن دخول المـال في يده وعن بقائه في يده وعن خروجه من يده أيضًا ، فإنه ليس يتأذى به ليحتاج إلى إحراجه ، وليس يفرح به ليحتاج إلى بقائمه . وليس فاقدا له ليحتاج إلى الدخول في يديم، مُغناه إلى العموم أميل، فهُو إلى الغني الذي هو وصف الله تعالى أقرب، و إنمــاقرب العبد من الله تعالى بقرب الصفات لابفر ب المكان ، والكنا لانسمى صاحب هذه الحالة غنيا بل مستغنيا ، ليبقى الغنى اسما لمن له الغني المطلق عن كل شيء ﴿ وأما هذا العبد فإن استغنى عن المــال وجودا أو عدما فلم يستفن عن أشياء أخر سواه ولم يستغن عن مدد توفيق الله له ليبقى استغناؤ الذيزين الله به قلبه ، فإنّ القلب المقيد بحب الممال رقيق والمستغنى عنه حرّ ، والله تعالى هو الذي اسف من هذا الرقفهو محتاج إلى دوامهذا العتق ، والقلوب متقلبة بين الرق والحرَّبة في أوقات متقاربة ، لانها بين أصبعين من أصابع الرحمن ، فلذلك لم يكن اسم العني مطلقا عليـه مع هذا الكال إلابجازا.

واعلم أن الزهد درجة هي كمال الأبرار وصاحب هذه الحالة من المقربين ، فلا جرم صار الزهد في حقه نقصانا ، إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين ، وهذا لأن الكاره للدنيا مشغول بالدنيسا ، كما أن الراغب فيها مشغول بها ، والشغل بما سوى الله تعالى حجاب عن الله تعالى ، إذ لابعد بينك وبينالله تعالى حياب بينك وبينه ، فلاحجاب بينك إليك من حبل الوريد ، وليس هو في مكان حتى تكون السهاوات والارض حجابا بينك وبينه ، فلاحجاب بينك وبينه إلا شغلك بغيره ، وشغلك بمسك وشهواتك شغل بغيره ، وأنت لاترال مشغولا بنهسك وبشهوات نفسك فكذلك لاترال محبوبا عنه ، فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله تعالى بكل ماسوى الله ، مثاله مثال الرقيب الحاضر في مجلس يجمع العاشق والمعشوق ، فإن التفت قاب العاشق إلى الرقيب وإلى بغضه واستثقاله وكراهة حضوره فهو في حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة معشوقه ، ولو استغرقه العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت إليه ، فكا أن النظر إلى غير المعشوق لحبه عند حضور المعشوق شرك في العشق ونقص فيه فكذا النظر إلى غير المحبوب بغضا وحبا ، فإنه كما لايجتمع في القلب حبان أخف من الآخر ، بل الكال في أن لا يلتفت القلب إلى غير المحبوب بغصا وحبا ، فإنه كما لايجتمع في القلب حبان

في حالة واحدة فلا يجتمع أيضاً بغض وحب في حالة واحدة ؛ فالمشغول ببغض الدنيا غافل عنالله كالمشغول بحبها ، إلا أن المشغول بحبها غافل وهو في غفلته سالك في طريق البعد ، والمشغول ببغضها غافل وهو في غفلته سالك في طريق القرب، إذ يرجى له أن ينتهي حاله إلى أن تزول هذه الغفلةوتتبدل بالشهود؛ فالكمال له مرتقب لأن بغض الدنيا مطية توصل إلى الله فالحب والمبغض كرجاين في طريقا لحجمشغواين بركوبالناقة وعلفها وتسييرها، ولكن أحدهما مستقبل الكمبة والآخر مستدبر لها فهما ، سيان بالإضافة إلى الحال في أن كل واحد منهما محجوب عن الكمبة ومشغول عنها ، ولكن حال المستقبل محمود بالإضافة إلى المستدبر إذيرجي له الوصول إليها ، وليس محمودا بالإضافة إلى المعتكف في الكعبة الملازم لها الذي لايخرج منها حتى يفتقر إلىالاشتغال بالدابة في الوصول إليها ،فلا ينبغي أن تظنُّ أن بغض الدنيا مقصود في عينه ، بل الدنيا عائق عن الله تعالى ، ولاوصول إليه إلا يدفع العائق ، ولذلك قال أبو سليهان الداراني رحمه الله : منزهدني الدنيا واقتصرعليه فقد استعجل الراحة ، بل ينبغي أن يشتغل بالآخرة ؛ فبين أن سلوك طريق الآخرة وراء الزهدكما أن سلوك طريق الحج وراء دفع الغريم العائق عن الحج • فإذن قد ظهر أن الزهد في الدنيا إن أريد به عدم الرغبة في وجودها وعدمهافهوغاية الكمال ، وإنأريد بهالرغبة في عدمها فهو كال بالإضافة إلى درجة الراضي والقائع والحريص ، ونقصان بالإضافة إلى درجة المستغنى ، بل الكمال في حق الممال أن يستوى عندك الممال والمماء ، وكثره المماء في جوارك لاتؤذيك بأن تكون على شاطئ البحر ، ' ولاقلته تؤذيك إلا في قدرالضرورة ، معأن المالمحتاج إليه كما أن الممامعتاج إليه فلا يكون قلبك مشغولا بالفرار عن جوار الماء الكثير ولاببغض الماء الكثير ، بل تقول : أشرب منه بقدر الحاجة وأستى منه عباد الله بقدر الحاجة ولاأبخل به على أحد، فهكدا ينبغي أن يكون المـال ؛ لأن الحنبز والمـاءواحدفي الحاجة ، وإنمـا الفرق بينهما في قلة أحدهما وكثرة الآخر ، وإذا عرفت الله تعالى ووثقت بتدبيره الذي دبر به العالم : علت أنقدر حاجتكمن الخيز يأتيك لامحالة مادمت حياكما يأتيك قدر حاجتك من المهاء ، على ماسيأتي بيانه في كتاب التوكل إن شاء الله تعالى.

قال أحمد بن أبى الحوارى: قلت لابى سليمان الدارائى: قال مالك بندينار للمفيرة: اذهب إلى البيت فخذ الركوة التى أهديتها لى فإن العدق يوسوس لى أن اللص قد أخذها ، قال أبو سايمان: هذا من ضعف تلوب الصوفية: قدزاده في الدنبا ما غلبه من أخذها ، فبين أنّ كراهية كون الركوة في بيته التفات إليها سببه الضعف والنقصان -

فإن قلت : فما بال الانبياء والاولياء هربوا من المالونفروا منه كلالنفار ؟ فأقول : كما هربوا من المساء على معنى أنهم ماشربوا أكثر من حاجتهم ففرّوا عما وراءه ولم يجمعوه في القرب والروايا يدبرونه مع أنفسهم ، بل تركوه في الانهار والآبار والبرارى للمحتاجين إليه ، لاأنهم كانت قلوبهم مشغولة بحبه أو بغضه وقد حملت خزائن الارض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر رضى الله عنهما فأخذوها ووضعًوها في مواضعا وما هربوا منها (١) ، إذ كان يستوى عندهم الممال والمماء والذهب والحجر ، وما نقل عنهم من امتناع فإما أن ينقل عمن خاف

<sup>(</sup>١) حديث \$ لمن خزائن الأرض حلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمل أبي بكر وعمر فأخذوها ووضعوها في مواضعها هذا معروف ، وقد تقدم في أداب المعيشة من عند البخارى تعليقا مجزوما به من حديث ألس : أنى النبي صلى الله عليه وسلم عمال من البحرين وكان أكثر مال أنى به ، غرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة ولم يلتفت لمايه ، فلما قضى الصلاة جاء لجلس لمايه ، فقلما كان يرى أحدا لملا أعطاء ، ووصله عمر بن عجد البحيرى في صحيحه من هذا الوجه ، وفي الصحيحين من حديث عمرو ابن عوف : قدم أبو عبيدة بمال من المحرين فسمت الأنصار بقدومه ... الحديث ، ولهما من حديث جابر : لوجاء ما مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا ، فلم يقدم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأص أبو بكر مناديا قادى : من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنى ، فنا ني ثلاثا ،

أن لو أخذه أن يخدعه المال ويقيد قلبه فيدعوه إلى الشهوات ، وهذا حال الضعفاء ، فلا جرم البغض للمال والهموب منه في حقهم كال ؛ وهذا حكم جميع الخلق ، لأن كلهم ضعفاه إلا الانبياء والاولياء ، وإما أن ينقل عن قوى بلغ الكال ولكن أظهر الفرار والنفار نرولا إلى درجة الضعفاء ليقتدوا به في الترك ؛ إذ لو اقتدوا به في الاخذ لهلكوا ، كا يفتر الرجدل المعزم بين يدى أولاده من الحية لا لضعفه عن أخذها ولكن لعله أنه لو أخذها أخذها أولاده الهذا رأوها فيهلكون ، والسير بسير الضعفاء ضرورة الانبياء والاولياء والعلماء ، فقد عرفت إذن أن المراتب ست وأعلاها رتبة المستغنى ثم الزاهد ثم الراضى ثم القانع ثم المولوط والمناقع على هذه الحسة . أما تسمية المستغنى وأعلاها بهذا المعنى به بل إن سمى فقيرا فبمعنى آخر وهو معرفته بكونه محتاجا إلى الله تعالى في جميع أهوره علمة وفي بقاء استغنائه عن المال خاصة ، فيكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقر بها ؛ فأنه أحق باسم العبد من الغافلين . وإن كان اسم العبد عاما للخلق فكذلك اسم الفقير عام، ومن عرف نفسه بالفقو إلى رسول الله عليه وسلم وأعوذ بك من الفقر (١) ، وقوله عليه السلام وكاد الفقر أن يكون كفرا (٢) ، وقوله عليه السلام وكاد الفقر أن يكون كفرا (٢) ، المستماذة والذي استماذ منه ، والفقر الذي هو الاعتراف بالمسكذة والذاذة والافتقار إلى الله تعالى هو الذي سأله في دعائه صلى الله عليه وسسلم وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والساء .

#### بيان فضيلة الفقر مطلقا

أما من الآيات فيدل عليه قوله تعالى ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ﴾ الآية .وقال تعالى ﴿ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الآرض ﴾ ساق الكلام فى معرض المدح ، ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجرة والإحصار ، وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر .

وأما الآخبار فى مدح الفقر فأكثر من أن تحصى : روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وأى الناس خدير ? ، فقالوا : موسر من المال يعطى حق الله من نفسه وماله . فقال و نعم الرجل هدا وليس به ، قالوا : فن خدير الناس يارسول الله ؟ قال ، فقير يعطى جهده (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم و لبلال الق الله فقدرا ولا تلقه غنيا (١) وقال صلى الله عليه وسلم وإن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال (١) ، وفي الخبر المشهور ويدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنياتها بخمسائة عام (١) ، وفي حديث آخر

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ أَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَقْرِ ﴾ تقدم في الأدكار والدعوات .

<sup>(</sup>٢) حديث و كاد العقر أن يسكون كفرا ، تقدم فى دم الحسد . (٣) حديث واللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا ، رواه الترمذى من حديث أنس وحسنه ، وانن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبى سعيد وقد تقدم . (٤) حديث ابن عمر أنه صلى الله وسلم قال لأصحابه : أى الناس خير ، افعالوا . موسر من المسال يعطى حق القدمن به وماله . فقال : نعم الرحل هذا وليس به قالوا : فن خير الناس ؟ قال : فقير يعطى جهده ، أخرجه أبو منصور الديلي فى مسند العردوس بسند صعيف مقتصرا على المرقوع منه دون سؤاله لأصابه وسؤالهم له . (٥) حديث : قال لبلال و الني الله فقيرا ولايلة غيا ، أخرجه الحاكم في كتاب علامات أهل الاستقبق من حديث بلال . ورواه العاراني من حديث أبى سعيد بلفظ و ست فقيرا ولا تحت غنيا ، وكلاما ضعيف .

<sup>(</sup>٦) حديث ﴿ لَمْنَ عِمْدِ الْمُتَّمَّفُ أَبَا الْعَمِالَ ﴾ أخرجه أبن ماحة من حديث ممران بن حصين ، وقد تقدم

<sup>(</sup>٧) حديث « يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أعربائهم بخسمائة عام ٤ أخرجه الذرمذي من حديث أبي هريرة وقال : حسن صحيح وقد تقدم ،

 بأربعين خريفا (١) ، أى أربعين سنة ، فيكون المراد به تقدير تقدّم الفقير الحريص على الغنى الحريص ، والتقدير بخمسهائة عام تقدير تقدّم الفقير الزاهدعلي الغني الراغب، وما ذكرناه من اختلاف درجات الفقر يعرّ بكبالضرورة تفاوتا بين الفقراء في درجاتهم، وكأن الفقير الحريص على درحة من حمس وعشرين درجة من الفقير الزاهد، إذهذه نسية الأربعين إلى خسيائة ، ولا تظان أن تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرى على لسانه جزافا وبالانفاق ، بل لايستنطق صلى الله عليه وسلم إلا بحقيقة الحـق فإنه لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ، وهـذا كـقوله صلى الله عليه وسلم . الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (٢) ، فإنه تقدير تحقيق لا محالة ، لكن ليس في قوة غيره أن يعرف علة تلك النسبة إلا بتخمين، فأما بالتحقيق فلا، إذ يعلم أن النبوة عبارة عما يحتص به الني ويفارق به غيره ، وهو يختص بأنواع من الخواص : أحـدها أن يعرف حقائق الامور المتعلقة بالله وصفاته والملائكة والدار الآخرة ، لاكما يعلمه غـير. بل مخالفا له بكثرة المعلومات وبزيادة اليقـين والتحقيق والـكشف . والثانى: أن له فى نفسه صفة بها تتم له الأفعال الخارقة للعادات كما أن لنا صفة بها تتم الحركات المقرونة بإرادتنا وباختيارنا وهي القدرةوإن كانت القدرة والمقدور جميعاً من فعل الله تعالى . والثالث . أن له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهدهم كما أن للبصير صفة بها يفارق الاعمى حتى يدرك بها المبصرات. والرابع أن له صفة بها يدرك ماسيكون فى الغيب إما فى اليقظة أو فى المنام إذ بها يطالع اللوح المحفوظ فيرى ما فيه من الغيب ، فهذه كالات وصفات يعلم ثبوتها للانبياء ووملم انقسام كل واحد منها إلى أفسام ، وربمـا يمكننا أن نقسمها إلى أربعينوإلى خمسين وإلى ستين ، ويمكننا أيضاً أن نتكلف تقسيمها إلى ستة وأربعين بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءا واحدا من جملتها واكمن تعيين طريق واحد من طرق التقسيمات الممكنة لا يمكن إلا بظن وتخدين فلا ندرى تحقيقا أنه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ، وإنما المعلوم مجامع الصفات التي بها تتم النبوة وأصــل انقسامها ، وذلك لايرشدنا إلى ممرفة علة التقدير ، فكذلك نعلم أن الفقراء لهم درجات كما سبق ، لهأما لم كان هذا الفقير الحريص مثلا على نصف سدس درجة الفقير الزاهد حتى لم يبق له التقدمُ بأكثر من أربعين سنة إلى الجنة واقتضى ذلك التقدم بخمسمائة عام فليس في قوة البشر غير الانبياء الوقوف على ذلك إلا بنوع من التخدين ولا وثوق به ، والغرض التنبيه على منهاج التقدير في أمثال هذه الأمور ، فإن الضعيف الإيمان قد يظن أن ذلك يجرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفاق ، وحاشا منصب النبوة عن ذلك ولنرجع إلى نقل الآخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا ﴿ خير هذه الامة فقراؤها وأسرعها تضجعا في الجنة ضعفاؤها (٣) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، إن لي حرفتين اثنتين فن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني : الفقر والجهاد (٤) ، وروىأن جبريل عليه السلام نزل على رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد . إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول . أنحبأن أجمل هذه الجبال ذهبا (٠٠) .

<sup>(</sup>١) حديث دخولهم قبلهم أربدين خريفا : أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو ، لا أنه قال : ققراء المهاجرين ، والترمذى من حديث أبى حديث جابر وانس . (٢) حديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربدين جزءا من النبوة » أخرجه البخارى مى حديث أبى سعيد ، ورواه هو ومسلم من حديث أبى هريرة وعبادة بن الصاءت وأنس الفظ « رؤيا المؤمن جزء ... الحديث » وقد تقدم . (٣) حديث الأمة فقراؤها ، وأسرعها تضجا في الجنة ضعاؤها » لم أجد له أصلا . (٤) حديث الى حرفتين المنتين .. الحديث » وقيه « النقر والجهاد » لم أجد له أصلا . (٥) حديث : أن جبريل نزل فقال: لمنالقة يقرأ عليك السلام ويقول ، أنحب أن أجمل هذه الجبال ذهما .. الحديث ، وقيه « إن الدنيا دار من لادار له . . الحديث » هذا ملمق من حديثين فروى النرمذى من حديث أبي أمامة « عرض على ربى ليجمل لى بطحاء مكلا ذهبا ، قلت : لابارب ، واسكن أشبع يوما وأجوع يوما » الحديث وقال . حسن ولأحد من حديث عائشة « الدنيا دار من لادار له .. . الحديث » وقد تقدم في فم الدنيا .

وتكون معك أينهاكنت ، فأطرق رسول الله صلى الله عليـه وســلم ثم قال . ياجبريل ، إن الدنيا دار من لادار له ومال من لامال له ولها يجمع من لاعقل له ، فقال له جبريل : يامحمد ثبتك الله بالقول الثابت

وروى أن المسيح صلى الله عليه كوسلم مر في سياحته برجل نائم ملتف في عباءة ، فأيقظه وقال : يانائم قم فاذكر الله تعالى ، فقال ماثريد منى ؟ إنى قد تركت الدنيا لأهلها ، فقال له فيم إذن ياحبيي .

ومر موسى صلى الله عليه وسلم برجل نائم على التراب وتحت رأسه أبنة ووجهه ولحيته فى التراب وهو متزر بعباءة، فقال : يارب عبدك هذا فى الدنيا ضائع، فأوحى الله تعالى إليه : ياموسى أما علمت أبى إذا فظرت إلى عبد بوجهى كله زويت عنه الدنياكلها .

وعن أبى رافع أنه قال : ورد عارسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عنده ما يصلحه ، فأرسلى إلى رجل من يهود خيبر وقال ، قل له يقول الك محمد أسلمي أو بعنى دقيقا إلى هلال رجب ، قال فأتيته فقال : لا والله إلا برهن ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ، أما والله إنى لامين في أهل السماء أمين في أهل الارض ولو باعنى أو أسلفنى لاديت إليه ، اذهب بدرعى هذا إليه فارهنه ، فلما خرجت نزلت هده الآية فر ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا (۱) ﴾ الآية ، وهذه الآية تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا ، وقال صلى الله عليه عنه الله عليه عنده قوت يومه ؛ فكأنما حيزت له الدنيا بحذا فيرها (۱۳) عليه السلام ؛ يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا وقال الصالحين .

وقال عطاء الخراسانى: مر نبى من الأنبياء بساحل فإذا هو برجل يصطاد حيتانا، فقال: بسم الله وألق الشبكة فلم يخرج فيها من الحيتان ماكان يتقاعس من كثرتها. فلم يخرج فيها شيء، ثممر بآخر فقال باسم الشيطان وألتى شبكته فحرج فيها من الحيتان ماكان يتقاعس من كثرتها. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: يارب ماهذا وقد علمت أن كل ذلك بيدك، فقال الله تعالى للملائكة اكسفوا لهبدى عن منزلتيهما، فلما رأى ما أعد الله تعالى لهذا من الكرامة ولذاك من الحوان قال: رضيت يارب.

وقال نبينا صلى الله عليه وسلم داطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الاغنياء والنساء ، وفي لله آخر و فقلت أين الاغنياء ؟ حبسهم الجد ، وفي حديث آخر و فرأيت أكثر أهل الدار النساء فقلت ما شأنهن ؟ فقيل شغلهن الاحران الذهب والزعفران (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم و تحفة المؤمن في الدنيا الفقر (٥) ، وفي الحبر و آخر الانبياء دخولا الجنة سليان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه وآخر أصحابي دخولا الجنة عبد الرحمن بن عوف لاجل غناه ٢١ ، وفي حديث آخر و رأيته يدخل الجنة زحما (١) ، .

<sup>(</sup>۱) حدیث أنی رافع : ورد علی رسول الله سلی الله علیه وسلم ضیف فلم یجد عنده مایصلحه ، فأرسلتی لملی رجل من بهود خیبر .. الحدیث فی نزول قوله تعالی ( ولاعدن عینیك لمل مامتما به أزواجاً منهم » أخرجه الطبرانی بسند ضعیف .

<sup>(</sup>۲) حديث « الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس » رواه الطبراني من حديث شداد بن أوس بسند ضعيف والمعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن أنم ، رواه ابن عدى فى الدكاء هكدا (۳) حديث « من أصبح عنسكم معافى فى جسمه ... الحديث أخرجه الترمذى وقد تقدم (٤) حديث « اطلعت فى النار فرأيث أكثر العلها النساء ... الحديث » تقدم فى آداب النسكاح مع الزيادة التي فى آخره ، (ه) حديث « تحمة المؤس فى الدنيا الفقر » رواه محمد بن خفيف الفبرازى فى شرف العقر ، وأبو منصور الديلى فى مسند الفردوس من حديث معاذبن جبل بسند لانأس به ، ورواه أبو منصور أيضافيه من حديث ابن عمر بسند ضعيف جدا . (٦) حديث « آخر الأنبياء دخولا الجنة سليان . الحديث » تقدم » وهو فى الأوسط قاطبرانى بإسناد فرد ، وفيه نسكارة . (٧) حديث ، رأيته يعني عبد الرحن بن عوف دخل الجة زحفا تقدم وهو ضعيف .

وقال المسيح صلى الله عليـه وسلم بشدة يدخل الغنى الجئة .

وفى خبر آخر عن أهل البيت رضى الله عنهم أمه صلى 'ته عليه وسلم قال . إذا أحب الله عبدا ابتلاه ، فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه . قيل : وما اقتناه ؟ قال : لم يترك له أهلا ولا مالا (١١) . . ،

وقال موسى عليه السلام: يارب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لاحملك؟ فقال . كل فقير فقير ، فيمكن أن يكون الثانى للتوكيد ، ويمكن أن يراد به الشديد الضر .

وقال المسيح صلوات الله عليه وسلامه: إنى لاحب المسكنة وأبغض النعاء، وكأن أحد الاساى إليه صلوات الله عليه أن يقال له يامسكين. ولما قاات سادات العرب وأغنياؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل انا يوما ولهم يوما يجيئون إليك ولا يجيئون، يعنون بذلك الفقراء مثل بلال وسلمال وصهيب وأبي ذرّ وخباب بن الارت وعمار بن ياسر وأبي هريرة وأصحاب الصفة من الفقراء رضى الله عنهم أجمعين أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ، وذلك لانهم شكوا إليه التأذى برائحتهم وكان لباس القوم الصوف في شدة الحر ، فإذا عرقوا فاحت الروائح من ثيابهم ، فاشتذ ذلك على الاغنياء منهم الافرع بن حابس التميمي وعيدنة بن حصن الفزارى وعباس بن مرداس السلمي وغيرهم ، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجمعهم وإياهم بحلس واحد ؛ فنزل عليه قوله تعالى ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدءون ربهم بالفداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ﴾ يعني الفقراء ﴿ رُريد زينة الحياة الدنيا ﴾ يعني الاغنياء ﴿ ولا تطع من أغفلنا فلبه عن ذكرنا ﴾ عينيا الاغنياء إلى قوله تعالى ﴿ وقل الحق من ربكم فهن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (٢ ) الآية .

واستأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من أشراف قريش ، فشق ذلك على النبي صلى الله على النبي صلى الله على النبي وسلم ، فأنزل الله تعالى ﴿ عبس وتولى أن جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنممه الذكرى ﴾ يعنى ابن مكتوم ﴿ أما من استغنى فأنت له تصدى (٤) ﴾ يعنى هذا الشريف .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال . يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله تعالى إليه كما يعتذر الرجل للرجل في الدنيا ، فيقول ؛ وعزتى وجلالى ما زويت الدنيا عنك لهوانك على ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة ، اخرج يا عبدى إلى هذه الصفوف ، فن أطعمك فى أوكساك فى يريد بذلك وجهى فخذ بيده وهو لك ، والناس يومئد قد ألجهم العرق فيتخل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخذ بيده ويدخله الجنة (٥) ،

<sup>(</sup>٢) حديث ٥ لمذا أحب الله عبدا ابتلاء ٠٠. الحديث ، أخرحه الطبراني من حديث أبي عتبة الخولاني .

<sup>(</sup>٢) حديث و لمذا رأيت الفقر مقبلا فقل مريحيا بشمار الصالحين ، ولمذا رأيت الدى مقبلا فقل ذنب عجات عقوبته ، أحرج، أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبى الدرداء ولم يسمع منه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحى الله تمالى إلى موسى عليه السلام . ياموسى . . ، ، فذكره بريادة فى أوله ، ورواه أبو نهيم فى الحاية من قول كوب الأحدار غير مرة وع بإسناد صفيف .

<sup>(</sup>٣) حديث: قال سادات العرب وأغنياؤهم قدى صلى الله عليه وسلم . اجمل انا يوما ولهم يوما ... الحديث فى رول أوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون رمهم ... ) الآية ، أهدم من حديث خاب ، وايس فيه أنه كان اياسهم الصوف ويفوح رعمهم أذا عرقوا ، وهذه الزيادة من حديث سلمان . (٤) حديث استئذان ا من أم مكتوم على الدي صلى الله عابه وسلم وعده رحل من أشراف قريش وتزول قوله تعالى ( عبس وتولى ) أحرجه الترمذي من حديث عائشة وقال غريب ولمت : ورجاله رحال الصحيح ( ) حديث الرجل لملى الرجل في الدنيا ، فيقول وعزتي وجلالى ، ازويت =

وقال عليه السلام وأكثروا معرفة الفقراء واتحذوا عندهم الآيادى فإنّ لهم دولة ، قالوا : يارسول الله ، وما دولتهم ؟ قال و إذا كان يوم القيامة قيل لهم انظروا من أطمعكم كسرة أو سقاكم شربة أو كساكم ثوبا فحذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم و دخلت الجنة فسمعت حركة أماى فنظرت فإدا بلال ، ونظرت في أسفلها فإذا فيه من الآغنياء والنساء قليل ؛ فقلت يارب ما شأنهم ؟ قال : أما النساء فأصرتهن الآحران الذهب والحرير ، وأما الآغنياء فاشتغلوا بطول الحساب ، وتفقدت أصحابي فلم أر عبد الرحمن بن عوف ، ثم جاءني بعد ذلك وهو يبكي ، فقلت : ما خلفك عنى ؟ قال : يارسول الله والله ما وصلت إليك حتى لقيت المشيبات وظننت أبي لا أراك ، فقلت : ولم ؟ قال : كنت أحاسب بمالي (۱۱ ) فانظر إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العشرة المخصوصين بأنهم من أهل الجنة (۱۲ ، وهو من الآغنياء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و إلا من قال بالمال فكذا وهكذا (۱) ، ومع هذا فقد استضر بالغني إلى هذا الحد .

و دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فقير فـلم بر له شيئًا فقال : لو قسم نور هذا على أهـل الأرض لوسعهم (٠٠) » .

وقال صلى افته عليه وسلم . ألا أخبركم بملوك أهل الجنة ؟ قالوا : بلى يارسول الله قال : كل ضعيف مستضعف أغبر أشعث ذى طمرين لا يؤبه له لو أفسم على الله لابر ه (٦) . .

وقال عمران بن حصين : كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاه ، فقال , يا عمران ، إن لك عندنا منزلة وجاها ، فهل لك فى عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت نعم بأبى أنت وأى يا رسول الله ، فقام وقمت معه حتى وقف بباب فاطمة ، فقرع الباب وقال « السلام عليكم ، أأدخل ؟ ، فقالت : ادخل يارسول الله ، قال ، أنا و من معى ؟ ، قالت : و من معك يا رسول الله ؟ قال ، عمران ، فقالت فاطمة : والذى بعثك بالحق نبيا ما على إلا عباءة قال ، اصنعى بها هكذا و هكذا ، وأشار بيده ، فقالت : هذا جسدى قد واربته فكيف برأسى ؟ فألق إليها ملاءة كانت عليه خلقة فقال ، شدى على رأسك ، ثم أذنت له فدخل فقال

<sup>=</sup> عنك الدنيا لمرانك على الحديث أخرجه أبوالشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بإسناد ضعيف و يقول الله عزو حل يوم التيامة أدنوا مني أحبائي ۽ تتقول الملائيكة : ومن أحباؤك ؟ ويقول : فقراء المسلمين ، ويدنون منه فيقول : أما إني لم أزو الدنياه : كم لهوان كان بهم على واكن أردت بذلك أن أضعف لسكم كرامتي اليوم ، فتمدوا على ماشئتم اليوم ، ، . الحديث دون آخر الحديث ، وأما أولى الحديث فرواه أنو مع في الحلبة ، وسيأني في الحديث الذي بعده .

<sup>(</sup>١) حديث • أكثروا معرَّفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيادى فإن لهم دولة ... الحديث ، أخرجه أبو نعم فى الحلية من حديث الحسين بن على بسند صعيف • اتخذوا عند الفقراء أيادى ، فإن لهم دولة يوم القيامة ، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد : سيروا لملى الفقراء ، فيعتذر لمايهم كما يعتذر أحدكم لملى أخيه فى الدنيا .

 <sup>(</sup>۲) حدیث « دخلت الجنة فسمعت حركة أمای ، فنظرت فإذا بلال ، و نظرت الى أعلاها فإدا فقراء أمتى و أولادهم ... الحدیث »
 أخرجه الطبرانی من حدیث أبی أمامة بسند ضعیف نحوه ، وقصة بلال فی الصحیح من طریق آخر ،

<sup>(</sup>٣) حديث شمان عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المخصوصين بأنهم من أهل الجنة رواه أصحاب السنن الأرامة من حديث سميد بن زيد ، قال النرمذى : حسر صحيح . (٤) حديث « لا من قال بالمال هكذا وهكذا » متفق عليه من حديث أبى ذر في أثناء حديث تقدم . (٥) حديث : دخل على رجل فقير ولم ير له شيئا فقال « لوقسم نور هذا على أهل الأرض لوسعهم » لم أجده . (٦) حديث « ألا أخبركم عن ماوك الحنة . . . الحديث » متفق عليه من حديث حارثة بن وهب مختصرا ولم يقل « ملوك » وقد تقدم ، ولابن ماجه بسند جيد من حديث معاذ « ألا أخبركم عن ماوك الجنة . . الحديث » دون قوله « أغير أشعث » .

والسلام عليكم يا ابغتاه ،كيف أصبحت ؟ ، قالت : أصبحت والله وجعة وزادنى وجعا على ما بى أنى است أقدر على طعام آكله فقد أضر بى الجوع ، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال و لا تجزعى يا ابنتاه فوالله ماذقت طعاما منذ ثلاث ، وإنى لأكرم على الله منك ، ولو سألت ربى لاطعمنى ولـكنى آثرت الآخرة على الدنيا ، ثم ضرب بيده على منكبها وقال لها وأبشرى فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجلة ، قالت . فأين آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران ؟ قال وآسيه سيدة نساء عالمها ، ومريم سيدة نساء عالمها ، وأنت سيدة نساء عالمك ، إنكن في بيوت من قصب لا أذى فيها ولا صخب ولا نصب ، ثم قال لها و اقنعى بابن عمك فوالله لقد زوجتك سيدا في الآخرة (١) و .

وروى عن على كرم الله وجهه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . إذا أبغض الناس فقراءهم وأظهروا عمارة الدنيا وتكالبوا على جمع الدراهم رماهم الله بأربع خصال : بالقحط من الزمان ، والجور من السلطان ، والخيانة من ولاة الأحكام ، والشوكة من الأعداء (٢) » .

وأما الآثار: فقد قال أبو الدرداء رضى الله عنه: ذو الدرهمين أشدّ حبسا أو قال أشدّ حسابا من ذى الدرهم . وأرسل عمر رضى الله عنه إلى سعيد بن عاس بألف دينار، فجاء حزينا كثيبا فقالت امرأته: أحدث أس ؟ قال: أشدّ من ذلك ، ثم قال: أرينى درعك الخلق فشقه وجعله صررا وفرقه ، ثم قام يصلى ويبكى إلى الغداة ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويدخل فقراء أمتى الجنة قبل الاغنياء بحمسهائة عام ، حتى إن الرجل من الاغنياء يدخل فى غمارهم فيؤخذ بيده فيستخرج (١٣) ، .

وقال أبو هريرة : ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب : رجل يريد أن يغسل ثوبه فلم يكن له خلق يلبسه ، ورجل لم ينصب على مستوقد قدرين ، ورجل دعا بشرابه فلا يقال له أيها تريد .

وقيل: جاء فقير إلى مجلس الثورى رحمه الله فقال له: تخط ، لو كنت غنيا لما قربتك ، وكان الاغنياء من أصحابه يودون أنهم فقراء لكثرة تقريبه للفقراء وإعراضه عن الاغنياء · وقال المؤمل: ما رأيت الغنى أذل منه فى مجلس الثورى ، ولا رأيت الفقير أعز منه فى مجلس الثورى رحمه الله .

وقال بعض الحكاء : مسكين ابن آدم لو خاف من النــاركما يحاف من الفقر لنجا منهما جميعا ، ولو رغب فى الجنة كما يرغب فى الغنى لفاز بهما جميعا ،ولو خاف الله فى الباطن كما يخاف خلقه فى الظاهر لسعد فى الدارين جميعا وقال ابن عباس : ملعون من أكرم بالغنى وأهان بالفقر ،

وقال يحيى بن معاذ : حبك الفقراء من أخلاق المرسلين ، وإيثارك بجالستهم من علامة الصالحين ، وفرارك من صحبتهم من علامة المنافةين .

وفي الاخبار عن الكتب السالفة : أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام . احذرأنأمقتك فتسقط

<sup>(</sup>١) حديث عمران بن حصبن . كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترلة وجاه ، فقال « ياعمران ، لمن الله عندنا مغرلة وجاها ، فهل الله في عيادة فاطمة ؟ الحديث » تقدم (٢) حديث « لمذا أبعض الناس فقراءه وأطهر واعمارة الدنيا . . الحديث المحديث المعنور الديلى بإسناد فيه جهالة ، وهو منكر (٣) حديث سعيد بن عام « يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام . . الحديث » وفي أوله قصة أن عمر بهث لمل سعيد بألف دينار لحاء كثيبا حزينا وفرقها ، وقد روى أحمد في الزهد القصة لملا أنه قال و تسمين عاما » وفي لمسناه ميزيد بن أبي زياد تسكلم فيه ، وفي رواية له « بأربعين سنة » وأما دخولهم قبلهم بخمسمائة عام فهو عند الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه ، وقد تقدم .

من عيني فأصب الدنيا عليك صبا.

ولقد كانت عائشة رضى الله عنها تفرّق مائه ألف درهم فى يوم واحد يوجهها إليها معاوية وابن عامروغيرهما ، وإنّ درعها لمرقوع ، وتقول لها الجارية : لواشتريت لكبدرهم لحما تفطرين عليه ! وكانت صائمة، فقالت : لوذكرتينى لفعلت ، وكان قد أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ، إن أردت اللحوق بى فعليك بعيش الفقراء، وإياك ومجالسة الاغنياء ، ولا تنزعى درعك حتى ترقعيه (١) .

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم ، فأبى عليه أن يقبلها ، فألح عليه الرجل ، فقال له إبراهيم : أتريد أن أمحو اسمى من ديو ان الفقراء بعشرة آلاف درهم ؟ لاأفعل ذلك أبدا ــ رضى الله عنه .

#### بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (٢) ، وقال سلى الله عليه وسلم ، يامعشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثراب فقركم وإلا فلا (٣) ، فالأول القافع وهذا الراضى ، ويكاد يشعر هذا بمفهومه : أنّ الحريض لاثواب له على فقره وليكن العمومات الواردة في فعنل الفقر تدل على أنّ له ثوا باكما سيأتى تحقيقه ، فلعل المراد بعدم الرضا هو الكراهة لفعل الله في حبس الدنيا عنه ، ورب راغب في المال لا يخطر بقلبه إنكار على الله تعالى ولا كراهة في فعله ، فتلك الكراهة هي التي تحبط ثواب الفقر .

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِنَّ لَـكُلُّ شَيءَ مَفْتَاحًا ومَفْتَاحً الجنة حب المساكين والفقراء لصبرهم ، هم جلساء الله تعالى يوم القيامة (٤) . .

وروى عن على كرم ابنه وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و أحب العباد إلى الله تعالى الفقير القائع برزقه الراضي عن الله تعالى (\*) . . وقال صلى الله عليه وسلم و اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا (١) . وقال و مامن أحد غنى ولافقير إلا وديوم القيامة أنه كان أوتى قوتا فى الدنيا (١) ، وأوحى الله تعسالى إلى إسماعيل عليه السلام: اطلبنى عند المنكسرة قلوبهم . قال : ومن هم ؟ قال : الفقراء الصادقون . وقال صلى الله عليه وسلم و لأأحد أفضل من العقير إذا كان راضيا (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم و يقول الله تعالى يوم القيامة : أين صفوتى من خلق ؟ فتقول الملائك : ومن هم ياربنا ؟ فيقول : فقراء المسلمين القانمون بعطائى الراضوان بقدرى ،

<sup>(</sup>١) حديث : قال لمائشة « لنأردت اللحوق بى فعليك بعيش الفقراء ، ولماك ومجالسة الأعنياء ... الحديث ، أخرجه الترمذى وقال غريب ، والحاكم وصححه نحوا من حديثها ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث « طوبي لمن هدى للاسلام وكان عيشه كنبافا وقنع به ، رواه مسلم ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) حدیث « یامه عبر الفقراء أعماوا الله الرضا من قلوبكم . الحدیث » رواهٔ أبو منصور الدیلمی فی مسند الفردوس من حدیث أبي هریرة ، وهو ضمیف جدا ، فیه أحد بن الحسن بن أبان المصری متهم بالسكذب ووضع الحدیث .

<sup>(</sup>٤) حديث ﴿ لَن لَسَكُلَ شَيءَ مَفَتَاحًا وَمَفَتَاحَ الْجَلَةُ حَبِ الْمُسَاكِينَ ... الحَفِيثُ ﴾ رواه الدارقطني في غرائب مالك ، وأبو بكر ابن لال في مكارم الأخلاق ، وابن عدى في السكامل ، وابن حبان في الضفاء من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>ه) حديث « أحب الساد لملى الله الفقير القائم برزقه الراضي عن الله » لم أجده بهذا اللهظ ، وتقدم عند ابن ماجه حديث « لن الله يحب الفقير المتعفف » (٦) حديث « اللهم اجعل رزق آل عمد كفافا » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ، وهو متنق عليه بلهظ « قوتا » وقد تقدم (٧) حديث « مامن أحد غنى ولافقير لملا ود يوم النيامة أنه كان أوتي قوتا في الدنيا » أخرجه ابن ماجه من حديث أنس ، وقد تقدم (٨) حديث « لاأحد أفضل من الفقير لذا كان راضيا » لم أجده بهذا اللهظ

أدخلوهم الجنة . فيدخلونها ويأكلون ويشربون والناس فى الحساب يترددون (١١) ، فهذا فى القانع والراضى . وأما الزاهد فسنذكر فضله فى الشطر الثانى من الكتاب إن شاء الله تعالى .

وأما الآثارِ في الرضا والقناعة فكثيرة ، ولايخني أنّ القناعة يصادها الطمع . وقـد قال عمر رضى الله تعالى عنه : إن الطمع فقر واليأس غنى ، وإنه من يتُس عما في أيدى الناس وقنع استغنى عنهم .

وقال أبو مسعود رمني الله تعمالي عنه : مامن يوم إلا وملك ينادى من تحت العرش : يا ابنآدم ، فليل يكفيك خبر من كثير يطغمك .

وقال أبو الدرداء رضى الله تعملى عنه : مامن أحمد إلا وفى عقله نقص ، وذلك أمه إذا أتته الدنيا بالزيادة ظل فرحا مسرورا والليل والنهار دائبان فى همدم عمره ثم لايحزنه ذلك ، وبه ابن آدم ماينفع مال بريد وعمر ينقص .

وقيل لبعض الحكاء : بها الغني ؟ قال : قلة تمنيك ورضاك بمـا يكفيك .

وقيل : كان إبراهيم بن أدهم من أهل النعم بخراسان ؛ فبينها هو يشرف من قصر له ذات يوم إذ نطر إلى رجل في فناء القصر وفي يده رغيف يأكله ، فلما أكل نام ، فقال لبعض غلمانه : إذا قام فجئي به ، فلما قام جا به إليه ، فقال إبراهيم : أيها الرجل أكلت الرغيف وأنت جائع ؟ قال نعم . قال فشبعت ؟ قال نعم ، قال ثم نمت طيبا ؟ قال نعم . فقال إبراهيم في نفسه ، فما أصنع أنا بالدنيلوالنفس تقنع بهذا القدر .

ومر رجل بعامر بن عبد القيس وهو يأكل ملحا وبقلا ، فقال له : ياعبدالله أرضيت من الدنيا بهذا ؟ فقال : ألا أدلك على من رضي بشر من هذا ؟ قال : بلي . قال من رضي بالدنيا عوضا عن الآخرة .

وكان محمد بن واسع رحمة الله عليه يخرج خبزا يابسا فيبله بالمـاء ويأكله بالملح ويقول: من رضى من الدنيا بهذا لم يحتج إلى أحد .

وُقَالَ الْحَسَنَ رَجَهُ الله : لعن الله أقواماً أقسم لهم الله تعلى ثم لم يصدّقوه ، ثم قرأ ﴿ وَفَي السّماء وزقكم وماتوعدون ، فورب السّماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ .

وكان أبو ذرّ رضى الله عنه يوما جالسا فى الناس فأتته أمرأته فقالت له : اتجلس بين هؤلاء؟ والله مانى البيت هفة ولاسفة ، فقال : ياهذه ، إن بين أيدينا عقبة كثودا لاينجو منها إلاكل محف ، فرجعت وهى راضية .

وقال ذو النون رحمه الله : أقرب الناس إلى الكفر ذو فأفة لاصبر له .

وقيل لبعض الحكاء: ما مالك ؟ فقال: التجمل في الظاهر والقصد في الباطن واليأس بما في أيدى الناس.

وروى أنّ الله عزوجل قال فى بعض المكتب السالفة المنزلة : ياابن آدم ، لو كانت الدنياكلها لك لم يكن لك منها إلا القوت ، فإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأناً محسن إليك .

وقد قبل في القناعة :

اضرع إلى الله الاتضرع إلى الناس واقتبع بيأس فإن العز في الياس واستغن عن كل ذي قربي وذي رحم إن الغني من استغنى عن الناس

<sup>(1)</sup> حديث « يقول ألله يوم القيامة : أين صفوتى من خلق ٢ فتقول الملائكة : ومن هم ياربنا ٢ فيقول : فقراء المسلمين ... الحديث » رواء أبو منصور الديلس في مسند الفردوس .

### وقد قيل في هذا المعنى أيضا :

ياجامعاً ما فعاً والدهريرمقه مقدرا أى باب منه يغلقه مفكرا كيف تأتيه منيته أغاديا أم بها يسرى فتطرقه بمعت مالا فقل لى هل جمعت له ياجامع المال أياماً تفرقه المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلا يوم تنفقه أرفه ببال فتى يغذو على ثقة أنّ الذى قسم الارزاق يرزقه فالعرض منه مصون ما يدنسه والوجه منه جديد ليس يخلقه إن القناعة من يحلل بساحتها لم يبق في ظلها هم يؤرقه

#### بيان فضيلة الفقر على الغني

اعلم أنّ الناس قد اختلفوا فى هذا ، فذهب الجنيد والحقواص والأكثرون إلى تفضيل الفقر وقال ابن عطاء . الغنى الشاكر القائم بحقه أفضل من الفقير الصابر . ويقال إن الجنيد دعا على ابن عطاء لمحالفته إياء فى هذا فأصابته محنة ، وقد ذكر نا ذلك فى كتاب الصبر وبينا أوجه التفاوت بين الصبر والشكر \_ ومهدنا سبيل طلب الفضيلة فى الأعمال والآحوال وأنّ ذلك لا يمكن إلا بتفصيل .

فأما الفقر والغنى إذا أخذا مطلقا لم يسترب من قرأ الآخبار والآثار فى تفضيل الفقر ، ولا بدّ فيه من تفصيل فنقول إيما يتصدور الشك فى مقامين (أحدهما) فقير صابر ليس بحريص على الطلب وبل هو قافع أو راض بالإضافة إلى غنى منفق ماله فى الخيرات ليس حريصا على إمساك المال (والثانى) فقير حريص مع غنى حريص الذ لا يخنى أنّ الفقير القافع أفضل من الفنى الحريص الممسك ، وأن الغنى المنفق ماله فى الخيرات أفضل من الفقير الحريص ، أما الآول فريما يظن أن الغنى أفعنل من الفقير ، لانهما تساويا فى ضعف الحرص على المال ، والغنى متقرب بالصدقات والخيرات والفقير عاجز عنه ، وهذا هو الذى ظه ابن عطاء فيما نحسبه ، فأما الغنى المتمتع بالمال وإن كان فى مباح فلا يتصور أن يفضل على الفقير القانع ، وقد يشهد له ماروى فى الخبر : أنّ الفقراء شكوا إلى رسول الله صلى الله تملى عليه وسلم سبق الاغنياء بالخيرات والصدقات والحج والجهاد ، فعلهم كلمات فى التسبيم ، وذكر لهم أنهم ينالون مها فوق ماناله الاغنياء ، فتعلم الاغنياء ذلك فسكانوا يقولونه ، فعاد الفقراء إلى رسول الله عليه وسلم فأخبروه ، فقال عليه السلام (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (١١) » .

وقد استشهد ابن عطاء أيضا لما سئل عن ذلك فقال: الغنى أفضل لآنه وصف الحق، أما دليسله الآول ففيه نظر ؛ لآنّ الخبر قد ورد مفصلا تفصيلا يدل على خلاف ذلك: وهو أنّ ثواب الفقير فى التسبيح يزيد على ثواب الغنى ، وأنّ فوزهم بذلك الثواب فضل الله يؤتيه من يشاء ، فقد روى زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : بعث الفقراء رسولا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى رسول العقراء إليك ؛ فقال و مرحبابك ويمن جئت من عندهم قوم أحبهم ، قال : قالوا يارسول الله إنّ الاغنياء ذهبوا بالخير يحجون ولا نقدر عليه ، وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبالمغ عنى

<sup>(</sup>١) حديث . شكى الفقراء لمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء بالحيرات والصدقات ... الحديث ، وف آخر : فقال « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » متفق عليه من حديث أبي هريرة نحوه .

الفقراء أنَّ لمن صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للاغنياء : أما خصلة واحدة : فإن في الجنة غرفا ينظر إلها أهل الجنة كما ينظر أهل الارض إلى نجوم الساء ، لايدخلها إلا نبي فقير ، أو شهيدفقير ، أومؤمنفقير ، والثانية : يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسهائة عام ، والثالثة : إذا قال الغني : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وقال المقير مثل ذلك لم يلحق الغنى بالفقير ولو ألفق فيهاعشرة آلاف درهم ، وكذلك أعمال البركلها ، فرجع إليهم فأخبرهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : رضينا رضينا (١) فهذا يدل على أنَّ قوله و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، أي مزيد ثو ابالفقرا.علىذكرهم . وأماقوله : إنَّ الغني وصف الحق ، فقد أجابه بعض الشيوخ فقال : أترىأنّالله تعالى غنى بالاسباب والاعراض ، فانقطع ولم ينطق ، وأجاب آخرون فقالوا . إنَّ التَّكْبُر من صفات الحق فينبغي أن يكون أفضل من التواضع ، ثم قالوا : بل هذا يدل على أنَّ الفقر أفضل لآن صفات العبودية فضل للعبد كالخوف والرجاء ، وصفيات الربوبية لاينبغي أن ينازع فيها ، ولذلك قال تعمالي فيها روى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم . الكبرياء ردائى والعظمة إزارى ، فمن نازعي وأحدا منهما قصمته (٢) . . وقال سهل : حب العز والبقاء شرك في الربوبية ومنازعة فيها لانهما من صفات الرب تعالى ؛ فمنهذاالجنس تكلموا في تفضيل الغني والفقر ، وحاصل ذلك تعلق بعمومات تقبل التأويلات وبكلهات قاصرة لا تبعد مناقضتها ، إذكما يناقض قول من فضل الغنى بأنه صفة الحق بالتكبر ، فكدلك يناقض قول منذمالغنى لأموصف للعبد بالعلم والمعرفة فإنه وصف الرب تعالى ، والجهل والغفلة وصف العبد ، وليس لاحد أن يفضلالغفلة على العلم ، فكشفالغطا. عن هدا هو ماذكرياه في كتاب الصبر : وهو أن ما لايراد لعينه بل يراد لغيره فينسغي أن يضاف إلى مقصوده ، إذ به يظهر فضله ، والدنيا ليست محذورة لعينها ولكن لكومها عائقة عن الوصول إلى الله تعمالي ، ولاالفقر مطلو بالعينه لكن لأنَّ فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم الشاعل عنه ، وكم من غي لم يشغله العني عن الله عز وحل مثل سليمان عليه السلام وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنهما ، وكم من فقيرشغلهالفقر وصرفه عن المقصد ، وغاية المقصد في الدنيا هو حب الله تعالى والانس به ، ولا يكون ذلك إلا بعد معرفته ، وسلوك...بيل المعرفة معالشواغل غير بمكن ، والفقر قد يكون من الشواغل كما الغني قد يكون من الشواغل ، وإنما الشاغل على التحقيق حب الدنيا ، إذ لا يحتمع معه حب الله تعالى في الفلب ، والمحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله ، وربما يكون شغله في الفراق أكثر ، وربما يكرن شغله في الوصال أكثر ، والدنيا معشوقةالغافلين ، المحروم منهامشغول بطلبها ، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بهما ، فإذن إن درضت فارغين عن حب المال بحيث صار المـــال في حقهما كالماء استوى الفاقد والواجد ، إذ كل واحد غير متمتع إلا بقدر الحـاحة ، ووجود قدر الحاجة أفضل من فقده ، إذ الجائع يسلك سبيل المرت لاسبيل المعرفة . وإن أخذت الامر باعتبار الاكبر فالفقير عن الخطر أبعد ؛ إذ فتنة السراء أشدّ من فتنة الضراء ، ومن العصمة أن لايقدر ، ولذلك قال الصحابة رضي الله تعالى عهم : بلينابفتنة الضراء فصبرنا ، وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر . وهـذه خلقة الآدميين كلهم إلا الشـاد الفذ الذي لا يوجد في الاعصـار الكثيرة إلا نادرا.

<sup>(</sup>۱) حدیث زید بن أسلم عن أس : بعث انفقر اه الى رسول الله صلى الله علیه وسلم رسولا : ان الأغنیاه دهبوا بالحمة بمحمون ولا تقدر علیه ... الحدیث ، وفیه « بلغ عبی الفقراء أن لمن صبر واحتسب منسكم ثلاث خصال ایست للاعدیاه . . . الحدیث ، لم أجده هكذا بهدا السیاق ، والمعروف فی هذا المهنی «ارواه ابنماجه ، سحدیث انزعمر : اشتد كی فقر اه المها-رین الى رسول الله علیه وسلم مافضل الله به علیهم أعنیاه هم ، فقال « یامه بم را الفقر اه ألا أشركم ان فقر اه المؤورين بد-لور الجماة لم أعیامهم بسف یوم خمط ته عام ، ولمساده ضعیف . (۲) حدیث « قال الله تمالی : السكم یا در اتی والعطمة ازاری » تقدم فی العمر وغیره .

و لما كان خطاب الشرع مع الكل لا مع ذلك النادر ـــ والضراء أصلح للكل دون ذلك النادر ــ زجرالشرع عن الغي وذمه ، وفضل الفقر ومدحه ، حتى قال المسيح عايه السلام : لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن بريق أمواهم يذهب بنرر إيمانكم .

وقال بعض العلماء: تقليب الأموال يمص حلاوة الإيمان.

وفي الحنبر , إنّ لكل أمة عجلا وعجل هذه الآمة الدينار والدرهم (١) ، وكان أصل عجل قوم موسى من حلية الذهب والفضة أيضا ، واستواء المال والماء ، والذهب والحجر إنما يتصوّرُ للانبياء عليهم السلام والأولياء ؛ ثم يتم لهم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول المجاهدة ، إن كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول للدنياً ﴿ إليك عني (٢٠ ٠ إذكانت تتمثل له يزينتها . وكان على كرم الله وجهه يقول : ياصفراء غرى غيرى ، ويابيضاء غرىغيرى ، وذلك لاستشماره في نفسه ظهور مبادئ الاغترار بهالولا أن رأى ترهان ربُّه ، وذلك هو الغني المطلق ، إذقال عليه الصلاة والسلام و ليس الغني عن كثرة العرض إيما الغيي غني النفس ١٣٠ ، وإذا كان ذبك بعيدا فإذن الأصلح لكافة الخلق فقد المال وإن تصدّقوا به وصرفوه إلى الخيرات ، لانهم لا ينفكون في القدرة على المال عن أنسّ بالدنيا وتمتع بالقدرة عليها واستشعار راحة ي بذلها ، وكل ذلك يورث الآنس بهذاالعالم ، وبقدر ما يأنس العبد بالدنيا يستوحش من الآخرة ؟ وبقدر مايأنس بصفة منصفاته سوى صفة المعرفة بالله يستوحش من الله ومن'حبه ، ومهما انقطعت أسباب الأنس بالدنيا تجانى القلبءن الدنيا وزهرتها ، والقلب إذا تجائءهما سوىالله تعالى وكان مؤمنا بالله انصرف لامحالة إلىالله ، إذ لايتصوّر قلب فارغ ، وليس، الوجود إلا الله تمالى وغيره ، فمن أقبل على غيره فقد تجانى عنه ومن أقبل عليه تجانى عنغيره ، ويكون إقباله على أحدهما بقدر تجافية عن الآخر ، وقربه من أحدهما بقدر بعده من الآخر ، ومثلهمامثل المشرق والمغرب فإنهما جهتان ، فالمتردد بينهما يقدر مايقرب منأحدهما يبعد عن الآخر ، بل عين القرب من أحدهما هو عين البعد من الآخر ، فعين حب الدنيا هو عين بغض الله تعالى ، فينبغي أن يكون مطمّح نظر العارف قلبه في عزوبه عن الدنيا وأنسه بها ، فإذن فعنل الفقير والغني بحسب تعلق قلبيهما بالمال فقط ، فإن تساويا فيه تساوت درجتهما ، إلا أن هذا مزلة قدم وموضع غرور ، فإنّ الغنى ربمـا يظنّ أنه منقطع القلب عن المال ، ويكون حبه دفينا في باطنه وهو لايشعر به ، وإنما يشعر به إذا فقده ، فليجرّب نفسه بتفريقه أوإذا سرق منه ، فإن وجد لقله إليه التفاتا فليعلم أنه كان مغرورا ، فكم من رجل باع سريةله لظله أنه منقطع الفلبءنها فبعد لزوم البيع وتسلم الجارية اشتعلت من قلبه النار التي كنت مستكنه فيه ، فتحقق إذن أنه كان مغرورا ، وأنّ العشق كان مستكنا في الفؤاد استكنان الدار تحت الرماد ، وهذا حال كل الاغنياء إلا الانبياءوالاولياء ، وإذا كان ذلك محالاً أو بعيدا فلنطلق القول بأنَّ الفقر أصلح لـكافة الحلق وأفضل ، لأنَّ علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضعف وبقدر ضعف علاقته يتضاعف ثواب تسبيحاته وعباداته ، فإنّ حركات اللسان ليست مرادة لاعيامها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكور ، ولا يكون تأثيرها في إثارة الانس في قلب فارع من غير المدكور كتأثيرها في قلب مشغول ، ولذلك قال بعض السلف : مثل من تعبد وهو في طلب الدنيا مثل من يطفي ُ النار بالحلفاء ومثل من يغسل يده من الغمر بالسمك .

<sup>(</sup>١) حديث « لسكل أمة عجل : وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم » رواه أبو منصور الدياسى من طريق أبيء د الرحم الساس من حديث حذيفة بإسناد فيه جهالة . (٢) حديث : كان يقول للدنيا « البك عنى .. الحديث » رواه الحاكم مع اختلاف . وقد تقدم (٣) حديث « ليس الننى عن كثرة العرض .. الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة » وقد تقدم .

وقال أبو سليهان الداراني رحمه الله تعالى : تنفس فقير دون شهوة لا يقدر عليها : أفضل من عبادة غني ألفعام .

وعن الضحاك قال : من دخل السوق فرأى شيئًا يشتهيه فصبر واحتسب ،كان خيراً له من ألف دينار بنفقها كلها في سبيل الله تعالى .

وقال رجل لبشر بن الحارث رحمه الله : ادع الله لى فقد أضربي العيال فقال : إذا قال لك عيالك ليس عندنا دقيق ولاخبز فادع الله لى فالك الوقت ، فإنّ دعاءك أفصل من دعائي . وكان يقول : مثل الغني المتعبد مثل روضة على من بلة ، ومثل الفقير المتعبد مثل عقد الجوهر في جيد الحسناء. وقد كانوا يكرهون سماع علم المعرفة من الاغنياء وقد قال أبوبكرالصدّيق رضي الله عنه : اللهم إلى أسألكالذل عندالنصف من نفسي ، والزُّهد فيها جاوز الكفاف وإذا كان مثل الصدّيق رضي الله عنه في كاله يحذر من الدنيا ووجودها فكيف يشك في أنّ فقد المال أصلح من وحوده هذا ، مع أن أحسن أحوال الغني أن يأخذ حلالا وينفق طيبا ، ومع ذلك فيطول حسابه في عرصات القيامة ويطول انتظاره ، ومن نوقش الحساب فقد عدب ، ولهذا تأخر عبدالرحمنبنعوف عنالجنة إذكان مشغولا بالحسابكما رآه رسول الله صلى الله عاليه وسلم ، ولهذا قال أبو الدرداء رضى الله عنه : ما أحب أنّ لى حانوتا على باهب المسجد ولا تخطئني فيه صلاة وذكر وأربح كل يوم خسين دينمارا وأتصدّق بها ى سعبيل الله تعمالي : قيل : وما تكره ؟ قال: سوء الحساب، ولدلك قال سفيان رحمه الله: اختار العقراء ثلاثة أشياء، واختار الاغنياء ثلاثة أشياء : احتلر الفقراءراحة النفسوفر اغ القلب وخفة الحساب ، واختار الاغنياء تعب النفس وشغل القلب وشدّة الحساب، وماذكره ابن عطاء من أن الغني وصف الحق فهو بذلك أفضل فهو صحيح ، ولكن إذا كانالعبد غنياعن وجود المسال وعدمه جميعا بأن يستوي عنده كلاهما ، فأما إذا كان غنيا بوجوده ومفتقرا إلى بقائه فلا يضاهي غناه غنى الله تعالى ، لأن الله تعالى غنى بذاته لا بمـا يتصوّر زواله والمـال يتصوّر زواله بأن يسرق ، وماذكر من الرد عليه بأن الله ليس غنيا بالاعراض والأسباب صحيح في ذم غني يريد بقاء المـال ، وما ذكر من أن صفات الحق لاتليق بالعبد غير صحيح ، بل العلم من صفاته وهو أفضلشيء للعبد ، بل منتهى العبدأن يتخلق بأخلاق الله تعالى ، وقد سمعت بعض المشايخ يقول: إن سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقطع الطريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصافا له : أى يكون له من كل واحد نصيب ، وأما التـكبر ولايليق بالعبد ، فإن التكبر على من لايستحق التـكبر عُليه ليس من صفات الله تعالى ، وأما النكبير على من يستحقه كنكبر المؤمن على السكافر وتكبر العالم على الجاهل والمطيع على العاصي فيليق به فعم قديراد بالتكبر الزهووالصلف والإيذاء وليس ذلك من وصف الله تعالى ، وإنما وصف الله تعالى أنه أكبر من كلُّ شيءوأنه يعلم أنه كذلك ، والعبد مأمور به بأنه يطلبأعلى المراتب إن قدرعليه ، ولكن بالاستحقاق كما هو حقه لا بالباطل والتلبيس، فعلى العبد أن يعلم أن المؤمن أكبر من السكافر، والمطيع أكبر من العاصى ، والعالم أكبر من الجاهل ، والإنسان أكبر من الهيمة والجماد والنبات ، وأقرب إلى الله تعالى منها فلو رأى نفسه بهذه الصفة رؤية محققة لاشك فيها لـكانت صفة السَّكبر حاصلة له ولائقة به وفصيلة في حقه ، إلا أنه لاسبيل له إلى معرفته فإن ذلك موقوف على الخاتمة ، وليس يدرى الخاتمة كيف تكون وكيف تتفق؟ فلجهله بذلك وجب أن لا يعتقد لنفسه رتبة فوق رتبة الـكافر ؛ إذ ربما يحتم للكافر بالإيمان، وقد يختم له بالـكفر، فلم يكن خالك لاتقا به لقصور علمه عن معرفة العاقبة ولمما تصوّر أن يعلم الشيء على ماهو به كان العلم كالا في حقه لانه

فى صفات الله تعالى ، ولما كانت معرفة بعض الاشياء قد تضره صار ذلك العلم نقصانا فى حقه إذ ليسمن أوصاف الله تعالى علم يضره ، فعرفة الامور التى لا ضرر فيها هى التى تتصوّر فى العبد من صفات الله تعالى ، فلا جرم هو منتهى الفضيلة وبه فضل الانبياء والاولياء والعلماء ، فإذن لو استوى عنده وحود المسال وعدمه فهذ نوع من الغنى يضاهى بوجه من الوجوه الغنى الذى يوصف به الله سبحانه و تعالى فهوفضيلة ، أما لغنى بوجود المال فلافضيلة فيه أصلا، فهذا بيان نسبة حال العقير القانع إلى حال الغنى الشاكر .

#### المقام الثانى في نسبة حال الفقير الحريص إلى حال الغني الحريص

وانفرض هذا في شخص واحد هو طالب للمال وساع فيه وفاقد له ثم وجده ، فله حالة الفقد وحالة الوجود، فأى حالتيه أفضل ؟ ونقول: ننظر «إن كان مطلوبه ما لابدّ منه في المعيشة وكان قصده أن يسلك سبيل الدين ويستمين به عليه فحال الوحود أمضل ، لأنّ الفقر يشغله بالطلب ، وطالب القوت لا يقدرعلىالفكروالذكر إلاقدرة مدخولة بشغل؛ والمكنى مو العادر ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ٰ, اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا ، وقال . كادالفقر أن يكون كمرا ، أى النقر مع الاضطرار فيما لا بدّ منه ، وإن كان المجلوب فوق الحاجة أو كان المطلوبقدرالحاجة ولكن لم يكن المقصود الاستعامة به على سلوك سبيل الدين ؛ فحالة الفقر أفضل وأصلح ، لانهما استويا في الحرص وحب المال ، واستويا في أنَّه كل واحد منهما ليس يقصد به الاستمانة على مطريق الدين ، فلاستويا في أنكل واحد منهما ليس يتعرّض لمعصية بسبب الفقر والغني ؛ ولكن افترقا في أنّ الواجد يأنس بمــا وجده فيتأكد حبه فيقلبه ويطمئن إلى الدنيا ، والعاقد المضطر يتجافى قلبه عن الدنيا وتـكمون الدنيا عنده كالسجن الذي يبغى الخلاص منه ، ومهما استوت الاموركاها وحرج من الدنيا رجلان أحدهما أشدَ ركونا إلى الدنيا ؛ فحاله أشدَ لامحالة ؛ إذ يلتفت قلبه إلى الدنيا ويستوحش من الآخرة بقدر تأكد أنسه بالدنيا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ رَوْحَ لِلقَدْسُ نفع في روعي : أحبب من أحببت فإنك مفارقه (١١) ۽ وهذا تنبيه علىأنفراقالمحبوب شديد ، قينبغي أنتحب من لا يفارقك وهو الله تعالى. ولا تحب ما يمارقك وهو الدنيا ، فإنك إذا أحببت الدنياكرهت لقاءالله تعالى، فيكون قدومك مالموت على ما تكرهه ، وفراقك لما تحبه ؛ وكل من فارق محبوبا فيكون أذاه في فراقه بقدر حبه وقدر أنسه وأنس الواجد للدنيا القادر عليها أكثر من أنس الفاقد لهــا وإنكان حريصا عليها ، فإذن قد انكشف بهذا التحقيق أن الفقر هو الأشرف والافعنل والاصلح لكافة الخلق إلا في موضعين: أحدهما غني مثلغنيعاتشةرضي الله عنها يستوى عنده الوجود والعدم ، فبكون الوجود مزيداً له ؛ إذ يستفيد به أدعية الفقراء والمساكين وجمع همهم؛ والثاني الفقر عن مقدار الضرورة فإن ذلك مبكاد أن يكون كفرا ، ولا خير فيه بوجه من الوجو والاإذا كان وجوده يبقى حياته ثم يستمين بقوّته وحيامه على السكفر والمداصى ؛ ولو مات جرعا لكانت معاصيه أقل ۽ فالاصلح له أن يموت جوعاً ولا يجد ما يضطرُ إليه أيضاً ؛ فهذا تفصيل الفول في الغني والفقر . ويبقى النظر في فقير حريص متكالب على طلب الممال ليس له هم سواء ، وفى غنى دونه فى الحرص على حفظ الممال ، ولم يكن تفجعه بفقدالمال لو فقده كتسجع النقير بفقهرُه ، فهذا في محل النظر ، والاظهر أن بعدهما عن الله تعالى بقدر قرّ نه تصجعها لفقدالمال وقربهما بقدر ضعف تفجعها بفقده ؛ والعلم عند الله تعالى ننيه .

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ إِنْ رُوحِ القدس بَفْتُ فِي رُوعِي أَحْبِ مِنْ أَحْبِتِ فَإِنْكُ مِمَارَةٌ ﴾ تقدم .

## بيان آداب الفقير في فقره

اعلم أنَّ للفقير آدايًا في باطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله ينبغي أن يراعبها .

فأما أدب باطنه فأن لا يكون فيه كراهية لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر ، أعنى أنه لا يكون كارها فعل تعالى من حيث إنه فعله مه وإن كان كارها الفقر ما كالحجوم يكون كارها للحجامة لتألمه بها ولا يكون كارها فعل الحجام ولا كارها للحجام ، بل ربما يتقلد منه منة ، فهذا أقل درجاته وهو واجب ، ونقيضه حرام و محبط نواب الفقر ، وهو معنى قوله عليه السلام ، يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم والافلا ، وأرفع من هذا أن لا يكون كارها للفقر بل يكون راضيا به ، وأرفع منه أن يكون طالبا له وفرحا به لعلمه بغوا ثل الغنى ، ويكون متوكلا فى باطنه على الله تعالى واثقا به فى قدر ضرورته أنه يأتيه لا محالة ويكون كارها للفقر ؛ من علامات للزيادة على الكفاف وقد قال على كرم الله وجهه : إن لله تعالى عقوبات بالفقر ومثوبات بالفقر ؛ من علامات الفقر إذا كان مثوبة أن يحسن عليه خلقه ويطبع به ربه ولا يشكو حاله ، ويشكر الله تعالى على فقره ، ومن علاماته - إذا كان عقوبة - أن يسوء عليه خلقه ويعصى ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء ، وهذا يدل أن كل فقير فليس بمحمود ، بل المحمود الذى لا يتسخط ويرضى أو يفرح بالفقرويرضى لعلمه بثمرته ، إذ قيل: يدل أن كل فقير فليس بمحمود ، بل المحمود الذى لا يتسخط ويرضى أو يفرح بالفقرويرضى لعلمه بثمرته ، إذ قيل: ما أعطى عبد شيئا من الدنيا إلا قيل له : خذه عل ثلاثة أثلاث : شغل وهم وطول حساب .

وأما أدب ظاهره: فأن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والعُقر، بل يستر فقره ويستر أنه يستره فني الحديث و إن الله تعمالي يحب الفقير المتعفف أبا العيال، وقال تعمالي ﴿ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ﴾ وقال سفيان: أفضل الاعمال التجمل عند المحنة. وقال بعضهم: ستر الفقر من كنوز البر.

وأما في الأعمال فأدبه: أن لا يتواضع لعني لأجل غذاه ، بل يتكبر عليه . قال على كرم الله وجهه : ماأحسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله تعمالي ، وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل ، فهذه رتبة ، وأقل منها أن لا يخالط الاغنياء ولا يرغب في بجالستهم لأن ذلك من مبادئ الطمع . قال الثورى رحمه الله : إذا خالط الفقير الاغنياء فاعلم أنه مراء ، وإذا خالط السلطان فاعلم أنه لص . وقال بعض العارفين : إذا خالط الفقير الاغنياء انعلت عروته ، فإذا طمع فيهم انقطمت عصمته ، فإذا سكن إليهم ضل . ويذبغي أن لايسكت عن ذكر الحق مدا منة للاغنياء وطمعاً في العطاء .

وأما أدبه فى أفعاله : فأ لا يفتر بسبب الفقر عن عبادة ، ولا يمنع بذل قليل ما يفضل عنه ، فإن ذلك جهدا لمقل، وفعدله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى : روى زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف درهم ، قيل · وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال و أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف درهم فتصدق بها ، وأخرج رجل درهما من درهمين لا يملك غيرهما طيبة به نهسه ، فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب المائة ألف (١١ ، ويغبغى أن لا يدخر مالا بل يأخذ قدر الحاجة و يخرج الباقى وفي الادخار ثلاث درجات (إحداها) أن لا يدخر إلا ليومه وليلته وهي درجة الصديقين (والثانية) أن يدخر لاربعين يوما فإن مازاد عليه داخل في طول الامل ، وقد فهم العلماء ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام

<sup>(1)</sup> حديث زيد بنأسلم « درهم من الصدقة أفصل عند الله من مائة ألف » قيل : وكيف يارسسول الله ؟ قال « أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف . . . الحديث » أخرجه النسائى من حديث أبى هريرة متصلا ، وقد تقدم فى الركاة ، ولاأصل له من رواية زيد بن أسلم مرسلا .

ففهم منه الرخصة فى أمل الحياة أربعين يوما . وهذه درجة المتقين ( والثالثة ) أن يدّخر لسنته وهي أقصى المراتب وهي رتبة الصالحين ، ومن زاد فى الادخار على هذا فهو واقع فى غمار العموم خارج عن حيز الخصوص بالكلية ، فغنى الصالح الضعيف فى طمأنينة قلبه فى قوت سنته ، وغنى الخصوص فى أربعين يوما ، وغنى خصوص الخصوص فى فن أربعين يوما ، وغنى خصوص الخصوص فى يوم وليلة وقد قسم النبى صلى الله عليه وسلم نساءه على مثل هذه الاقسام ، فبعضهن كان يعطيها قوت سنة عند حصول ما يحصل ، وبعضهن قوت أربعين يوما وليلة وهو قسم عائشة وحفصة .

### بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال

ينبغي أن يلاحظ الفقير فيها جاءه ثلاثة أمور : نفس المال . وغرض المعطى ، وغرضه في الآخذ .

أما نفس المــال فينبغى أنّ يـكور حلالا خاليا عن الشبهات كلها ، فإن كان فيه شبهة فليحترز من أخذه ، وقد ذكرنا في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة وما يجب اجتنابه وما يستحب .

وأما غ ص المعطى فلا يخلو : إما أن يكون غرضه تطييب قلبه وطلب محبته وهو الهدية ، أو الثواب وهو الصدقة والزكاة ، والدكر والرياء والسمعة إما على النجرّد وإما ممزوجا ببقية الأغراض .

أما الآول \_ وهو الهديه \_ فلا بأس بقبولها فإن قبولها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ، ولكن ينبغى. أن لا يكون فيها منة ، فإن كان فيها منة فالأولى تركها ، فإن علم أن بعضها بما تعظم فيه المئة فليرد البعض دون البعض ؛ فقد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وكبش ، فقبل السمن والأقطور دالكبش (٢) ، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من بعض الناس ويرد على بعض (١) ، وقال ، لقد هممت أن لاأتهب إلامن قرشى أو ثقني أو أفصارى أو دوسى (٤) ، وفعل هذا جماعة من التابعين . وجاءت إلى فتح الموصلي صرة فيها خمسين درهما فقال : حدثنا عطاء عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال و من أناه رزق من غير مسألة فرده فأنما يرده على الله (٥) ، فقتح الصرة فأخذ منها درهما ورد سائرها . وكان الحسن يروى هذا الحديث أيضا ولكن حل إليه رجل كيسا ورزمة من رقيق ثياب خراسان ، فرد ذلك وقال : من جلس بجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لق الله عزوجل يوم القيامة وليس له حلاق . وهذا يدل على أنّ أمر العالم والواعظ أشد في قبول العطاء . وقد كان الحسن يقبل من وعوم ويعرض عليه غيرهم المثين ولا أخدها . وكان إبراهيم النيمي يسأل من أصحابه الدرهم والدرهمين ونحوه ويعرض عليه غيرهم المثين ولم أخبر في فبول العطاء من قبل القبول فأخبر في بعضهم إذا أعطاء صديقه شيئا يقول . اتركه عندك وانظر إن كنت بعد قبوله في قلبك أفضل مني قبل القبول فأخبر في بعضهم إذا أعطاء صديقه شيئا يقول . اتركه عندك وانظر إن كنت بعد قبوله في قلبك أفضل مني قبل القبول فأخبر في

<sup>(</sup>١) حديث أن قبول الهدية سنة : تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية .

<sup>ُ (</sup>٣) حديث : أُهَدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وكبش فقبل السمن والأقط ورد السكبش . أخرجه أحمد في أثناء حديث لبعلى من من ق أهدت الماء كبثبن وشيئاً من سمن وأقط ، فنال النبي صلى الله عليه وسلم « خذ الأقط والسمن وأحد السمن وأحد السمن ورد عليها الآخر » ولمساد. حيد . وقال وكبم ، من عن يعلى من من عن أبيه .

 <sup>(</sup>٣) حدیث : کان یقبل من بعض الباس ویرد علی تعنی رواه أبو داود والترمذی من حدیث أبی هریرة ، و وایم الله الأفل بعد یومی هذا من أحد هدیة الا أن یکون مهاحریا . . الحدیث ، فیه محمد بن لمسحق ورواه باقعنعنة .

<sup>(؛)</sup> حدیث و لقد همت أن لاأتهب لملا من قرشی أو ثقنی أو أنصاری أو دوسی ، أخرجه الترمذی من حدیث أبی هر برة وقال : روی می غیر وجه عن أبی هر برة ، قت : ورجاله ثقات . (ه) حدیث عطاء مهسلا و من أناه رزی من غیر وسیلة فرده فإنمها برد علی الله عزوجل ، لم أجده مهسلا هكدا ، ولأحمد وأبی یعلی والطبرانی بإساد جید من حدیث خالد بن عدی الجهی « من بلمه معروف من أخیه می غیر مسئلة و لا اشراف نفس فابقها و لا يرده فإنمها هو رزق ساقه الله عزوجل البه ، ولاحمد وأبی داود الطبالسی من حدیث أبی هر برة « من آناه الله من هدا المال شیئا من غیر أن یسأله فلیقبله » وفی الصحیحین من حدیث عمر « ما أناك من هذا المال وأنت غیر مشرف و لاسائل لحذه . الحدیث » .

حتى آخذه و إلا فلا ، وأمارة هذا أن يشق عليه الرد لو رده ويفرح بالقبول و يرى المنة على نفسه فى قبول صديقه هديته ، فإن علم أنه يمازجه منة فأخذه مباح ولكنه مكروه عند الفقراء الصادقين . وقال بشر : ماسألت أحداقط شيئا إلا سريا السقطى لانه قد صح عندى زهده فى الدنيا فهو يفرح بخروج الشيء من يده ويتبرم ببقائه عنده فأكون عونا له على ما يحب . وجاء خراسانى إلى الجنيد رحمه الله بمسأل وسأله أن يأكله فقال : أفرقه على الفقراء، فقال : ما أريد هذا . قال ومتى أعيش حتى آكل هذا ؟ قال : ما أريد أن تنفقه فى الخل والبقل بل فى الحلاوات والطيبات ، فقبل ذلك منه ، فقال الخراسانى : ما أجد فى بغداد أمن على منك ، فقال الجنيد : ولا ينبغى أن يقبل إلا من مثلك .

الثانى: أن يكون للثواب المجرّد وذلك صدقة أو زكاة ، فعليه أن ينظر فى صفات نفسه هل هو مستحق للزكاة ؟ فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة ، وقدذكر نا تفصيل ذلك فى كتاب أسرار الزكاة . وإن كانت صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه ، فإن كان مقار فا لمعصية فى السر يعلم أن المعطى لو علم ذلك لنفر طبعه و لما تقرّب إلى الله بالتصدق عليه ، فهذا حرام أخذه كما لو أعطاه لغانه أنه عالم أو علوى ولم يكن ، فإنّ أخذه حرام محض الاشبهة فيه .

الثالث: أن يكون غرضه السمعة والرياء والشهرة ، فينبغى أن يرد عليه قصده العاسد ولا يقبله ، إذيكون معينا له على غرضه الفاسد . وكان سفيان الثورى يرد ما يعطى ويقول : لوعلت أنهم لايذكرون ذلك افتخارا به لأخذت وعوتب بعضهم فى رد ماكان يأتيه من صلة فقال : إنما أرد صلتهم إشفاقا عليهم وفصحا لهم لأنهم يذكرون ذلك ويجبون أن يعلم به فتذهب أموالهم وتحبط أجورهم .

وأما غرضه في الآخذ فيفبغي أن ينظر : أهو محتاج إليه فيما لابد منه أو هو مستغن عنه ، فإن كان محتاج إليه فيما لابد منه أو هو مستغن عنه ، فإن كان محتاج إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناهافي المعطى فالأفضل له الآخذ ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ، من أناه شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فإنماهو رزق ساقه الله إليه (١٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، من أناه شيء من هذا المال من غير ولم يأخذ سأل ولم يعط . وقد كان سرى السقطى يوصل إلى أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما شيئًا ورده مرة ، فقال المسرى : يا أحمد ، احذر آقة الرد فإنها أشد من آقة الآخذ ، فقال له أحمد : أعد على ماقلت ! فأعاده ، فقال أحمد : ما رددت عليك إلا لآن عندى قوت شهر ، فاحبسه لى عندك ، فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلى ، وقد قال بعض العلماء غلا يخلو : إما أن يكون عالم الاشتغال بنفسه أو الشكفل بأمور الفقراء والانفاق عليهم لما في طبعه من الرفق والسخاء ، فإن كان ما منول الشيطان أو داع إليه ، ومن حام حويل الحريق الآخرة ، فإن ذلك محض اتباع الهوى ، وكل فين غلا يس نه فهو سبيل الشيطان أو داع إليه ، ومن حام حويل الحري يوشك أن يقع فيه ، ثم له مة امان (أحدم) فإن يأخذ في العلانية ويفرق في السر ، وهذا مقام الصديقين ، ؛ وهو شاق على النفس لا يطيقه إلا من اطمأنت نفسه بالرياضة (والثاني ) أن يترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه ، أنفس لا يطيقه إلا من اطمأنت نفسه بالرياضة (والثاني ) أن يترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه ، أو يأخذ في العلائية ؛ وقد ذكرنا هل الآفضل إظهار أو يأخذ ويوصل إلى من هو أحوج منه ، فيفعل كليهما في السر أو كليهما في العلائية ؛ وقد ذكرنا هل الآفضل إظهار

<sup>(</sup>۱) حديث « ما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ لذا كان محتاجاً » رواه الطبراني من حديث ابن عمر ، وقد تقدم في الزكاة . (۲) حديث « من أتاه شيء من هذا المال من فير مسئنة ولااستشراف فإيما هو رزق ساقه القالمية » وفي لفظ آخر « فلا يرده » تقدما قبل هذا مجديث .

الاخذ أوإخفاؤه ؟ في كتاب أسرارالزكاة مع جملة من أحكام الفقر فليطلب من موضعه . وأما امتناع أحمدبن حنبل عر قبول عطاء سرى السقطي رحمهما الله ، فإنماكان لاستغنائه عنه ،إذكان عنده قوت شهر ولم يرض لنفسه أن يشتغل بأخذه وصرفه إلى غيره ؛ فإنّ في ذلك آفات وأخطارا ، والزرع بكون حذراً من مظانّ الآفات إذ لم يأمن مكيده الشيطان على نفسه . وقال بعض الجاووين بمكة . كانت عندى دراهم أعددتها الإنفاق في سبيل الله ، فسمعت فقيرا قد فرغ من طوافه و هو يقول الصوت خنى : أنا جائح كما ترى عربان كما ترى ، نما ترى فيها ترى يامن يرى ولا يرى ، فنظرت فإذا عليه خلقان لا تكاد تواريه ، فقلت بي نفسي ؛ لا أجد لدراهيي موضعا أحسن من هذا ؛ **خماتها إليه ، فنظر إليهائم أحد منهاخسة دراخ وقال : أربعة ثمن مئزرين ، ردرهم أنفقه ثلاثة فلاحاجة بي إلىالباق** فرده . قال : فرأيته الليلة الثانية وعليه مئزرانجديدان ، فهجس في نصيمنه ش. . فانتفت إلى فأحد بيدى. فأطافني معه أسبوعاكل شوط منها على جوهر من معادن الأرض يتخشخش تحت أقدامنا إلى الكعمين : منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وحوهر ، ولم يظهر ذلك للناس ، فقال . هذا كله قد أعطانيه فرهدت غيه وآخذ منأ يدى الحلق لأنّ هذه أئقال وفتنة ، وذلكالعباد فيه رحمة ولعمة ، والمقصود منهذا : أن الزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلا. وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه ، وقدر الحاجة يأتيك رفقا بك ، فلا تغفل عن الفرق بين الرهن والابتلاء . قال الله تعالى ﴿ إِنَا جَمَلُنَا مَاعَلَى الْأَرْضَ زَيْنَةً لِمَا لَنْبَلُوهُمْ أَيْهِمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ وقد قال صلى الله عليه رسلم و لاحق لابن آدم إلا في ثلاث : طعام يقيم صلبه ، وثوب يوارى عورته ، وبيت بكنه ، فما زاد فهو حساب (١) ، غايذن أنت في أخذ قدر الحاجة من هذه الثلاث مثاب ، وفيها زاد عليه إن لم تعصالله متعرّض للحساب ، وإن عصيت الله فأنت متعرَّض للعقاب . ومن الاختبار أيضاً : أن تعزم على ترك لذة من اللذات تقرُّ با إلى الله تعالى وكسر أ لعسنة النفس فتأتيك عفرا صفوا لنمتحن بها قرة عقلك ، فالأولى الامتباع عنها فإن النفس إذا رخص لهافي نقض العزم أافسه نقض العهد وعادت لعادتها برلا يمكن قهرها ، فرَّد ذلك مهم وهو الزهد ، فإن أخذته وصرفته إلى محتاج فهو غاية الزهد ، ولايقدر عليه إلا الصدّيقون : وأما إذا كانت حالك السخاء والبذل والتَّكفل بحقوق الفقراء وتدنيد جماعة من الصلحاء فخذ مازاد على حاجتك فإنه غير زائد على حاجة العقراء، وبادربه إلى الصرف إليهم ولاندّخره، مإن إمساكه ولو ليلة واحدة فيه فتنة واختبار ، فربمـا يحلو في قلبك فتمسكه ميكون فتنة عليك وقد تِصدّى لخدمة الفقراء جماعة اتخذوها وسيلة إلى التوسع في المال والتنعم في المطعم والمشرب وذلك هو الحلاك ومن كان غرضه الرفق وطلب الثواب به فله أن يستقرضُ على حسن الظَّنَّ بالله لا على اعتباد السلاطين الظلمة ، فإن رزقه الله من حلال قضاه ، وإن مات قبل القضاء قضاه الله تعالى عنه وأرضى غرماءه ، وذلك بشرط أن يكون مكشوف الحال عند من يقرضه فلا يغر المقرض ولا يخدعه بالمواعيد بل يكشف حاله عنده ليقدم على إقراضه على بصيرة ، ودين مثل هذا الرجل واجب أن يقضى من مال بيت المال ومن الزكاة ، وقد قال تعالى ﴿ وَمَنْ قَدْرُ عَلَيْهُ وَنَ بما آتاه الله ﴾ قيل معناه : ليبعأحد ثوبيه . وقيل معناه : فليستقرض بجاهه، فذلك بما آتاه الله . وقال بعضهم : إن لله تعالى عياداً ينفقون على قدر ِ بضائعهم ، ولله عباد ينفقون على قدر حسن الظنّ بالله تعالى . ومات بعضهم فأوصى بمسأله لثلاث طوائف : الاقوياء ، والاسخياء ، والاغنياء ، فقيل : من«ؤلاء ؟ فقال : أما الاقوياءفهم أهل

<sup>(</sup>۱) حدیث « لاحق لابن آدم لمالا فی ثلاث : طمام یقیم صلمه ، وثوب یواری عورته ، و بیت بکنه فسا زاد فهو حساب » آخرجه الترمذی من حدیث همّان بن عفان وقال « وجانس الخبر والمسأه » بدل قوله « طمام یقیم صلبه» وقال صحیح . (۲۷ سر لحدیث عمّان بن عفان وقال « وجانس الخبر والمسأه » بدل قوله « طمام یقیم صلبه» وقال صحیح .

التوكل على الله تعالى ، وأما الاسخياء فهم أهل حسن الظنّ بالله تعالى ، وأما الاغنياء فهم أهـل الانقطاع إلى الله تعالى ، فإذن مهما وجدت هذه الشروط فيه وفى المالوفى المعطى فليأخذه ، وينبغىأن برى مايأخذه من الله لامن المعطى ؛ لأنّ المعطى واشعلة قد سخر المعطاء ، وهو مضطر إليه بما سلط عليه من الدواعى والإوادات والاعتقادات وقد حكى أن بعض الناس دعا شقيقا فى خسين من أصحابه ، فوضع الرجـل مائدة حسنة ، فلما قعد قال الاصحاب إن هذا الرجل يقول : من لم يرن صنعت هذا الطعام وقدمته فطعامى عليه حرام ، فقامواكلهم وخرجوا إلا شابا منهم كان دونهم فى الدرجة ، فقال صاحب المنزل الشقبق : ماقصدت بهذا ؟ قال أردت أن أختبر توحيد أصحابى كلهم . وقال موسى عليه السلام : يارب جعلت رزق هكذا على أيدى بنى إسرائيل يغدينى هذا يوما ويعشينى هـذا لية فأوحى الله تعالى إليه هكذا أصنع بأوليائى ، أجرى أرزاقهم على أيدى البطالين من عبادى ليوجروا فيهم. فلا يذبخى أن يرى المعطى إلا من حيث إنه مسخر مأجور من الله تعالى الله حسن التوفيق لما يرضاه .

# بيان تحريم السؤال من غير ضرورة ؛ وآداب الفقير المضطر فيه

اعلم أنه قد وردت مناه كثيرة في السؤال وتشديدات، وورد فيه أيضاً مايدل على الرخصة إذ قال صلى الله عليه وسلم و للسائل حق ولو جاء على فرس (۱) ، وفي الحديث و ردوا السائل ولو بظلم محرق (۲ ، ولوكان السؤال حراما مطلقا لمنا جاز إعانه المتعدّى على عدوانه والإعطاء إعانة ، فالكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة ، فإن كان عما بمعفهو حرام ، وإنما قلنا إن الأصل فيه التحريم لأنه لاينفك عن ثلاثة أمور محرمة .

(الأول) إظهار الشكوى من الله تعالى ، إذ السؤ الرياظهار الفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو "، الشكوى ، وكما أن العبد المملوك أو سأل لسكان سؤاله تسنيماً على سيهه ، فكذلك سؤال العباد تشذيع على الله تعالى ، وهذا ينبغى أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل المئة.

( الثانى ) أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله ، بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه عزه ، فأما سائر الحلق فإسرم عبلد أمثاله فلا ينبغى أن يذار لهم إلا لعشرورة، وفى السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسئول .

(الثالث) أنه لاينهك عن إيذاء المسئول غالبا ؛ لانه ربما لانسمح نقسه بالبدل عن طيب قلب منه ، فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ، وإن منع ربما استحيا وتأذى فى نفسه بالمنع إذ يرى نفسه فى صورة البخلاء، فني البذل نقصال ماله وفى المنع نقصان جاهه ، وكلاهما مؤذيان ، والسائل هو السبب فى الإيذاء والإيذاء حرام إلا بضرورة ، ومهما فهمت هذه المحذورات الثلاث فقد فهمت قوله صلى الله عليه وسلم د مسألة الناس من الفواحش ما أحل من الهواحش غيرها (٢٠) ، فانظر كيف سماها فاحشة ، ولا يخنى أن العاحشة إنما تباح

<sup>(</sup>۱) حدیث « السائل سی وال جاء علی فرس ، رواه أبو داود من حدیث الحسین بن علی ، و من حدیث علی ، و فی الأول الهل بن أبی مجبی جهاد أبو حام وونه ابن حیان ، و فی الذانی شیاح لم یسم و سکت علیما أبو داود ، و ماذ کره ابن الصلاح فی علوم الحدیث أنه بله عن أحمد بن حذل قال : أو مه أحادیث ندور فی الأسواق ایس لها أصل منها « للسائل حق . الحدیث » رواه فله لایمنع عن أحمد ، فقد أخرج مدید الحسین فر علی فله علی هسده . (۲) حدیث « ردوا السائل ولوبظاف محرق » رواه أبو داود والترمذی وقال حسن محمیع ، والمحافی و قال علی حدیث أم مجید . وقال ابن عبد البر ، حدیث مضطرب ، (۳) حدیث « مسئلة الناس بن المواحث ، عرا أحل الله من لفواحش عیرها » لم أجد له أصلا .

لضرورة كما يباح شرب الخر لمن غص بلقمة وهو لايجد غيره . وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ سَأَلُ عَنْ غَنى فَإِنْمَـا يستكثر من جمر جهنم (١) ، « ومن سأل وله مايغنيه جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع وليس عليه لحم ، وفي لفظ آخر وكانت مسألته خدوشاً وكدوحا في وجهه (٢) ، وهذه الألفاظ صريحة في التحريم والتشديد . وبايـم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على الإسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال لهم كلمة خفية . ولا تسألوا الماس شيئًا (٣) ، وكان صلى الله عاليه وسلم بأمر كثيرًا بالتعفف عن السؤالويقول «من سألنا أعطيناه؛ ومن استغنى أغناه الله ، ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا ﴿٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، استغنوا عن الناس وماقل من السؤال فهو خير، قالوا : ومنك يارسول الله ؟ قال . ومنى (٠) ، وسمع عمر رضى الله عنه سائلًا يسأل بعد المغرب فقال لواحد من قومه : عش الرجل ، فعشاه ثم سمعه ثانيا يسأل فقال : ألم أقللك عشالرجل ؟ قال : قد عشيته ، فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاه مملوءة خبزا فقال : لستسائلاولكنك تاجر ، ثم أخذ المخلاة ونثرهابين يدى إبل الصدقة وضربه بالدرّة وقال : لاتعد . ولولا أنّ سؤاله كان حراما لمـا ضربه ولا أخـذ مخلاته ، ولعل الفقيه الضعيف المنة المنيق الحوصلة يستبعد هذا منفعل عمر ويقول : أما ضربه فهو تأديب وقد ورد الشرع بالتعزير ، وأما أخذه ماله فهو مصادرة والشرع لم يرد العقوبة بأخذ المال فكيف استجازه ؟ وهو استبعاد مصدره القصور في الفقه ، فأين يظهر فقه الفقهاء كلهم في حوصلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واطلاعه على أسرار دين اللهومصالح عباده؟ أفترى أنه لم يعلمان المصادرة بالمال غير جائزة أو علم ذلكولكن أقدم عليه غضبا في معصية الله وحاشاه ، أو أراد الزجر بالمصلحة بغيرطريق شرعها نبي الله ، وهيات ؛إنذلك أيضاً معصية ، بل الفقه الذي لاح لهفيه أنه رآه مستغنيا عن السؤال، وعلم أن من أعطاه شيئًا فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج ، وقد كان كاذبا فلم يدخل في ملكه بأخذه مع التلبيس وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه ، إذ لايعرف أصحابه بأعيانهم ، فبتى مالالامالك له ، فوجب صرفه إلى المصالح، وإبل الصدقة وعلفها من المصالح، ويتنزل أخذ السائل مع إظهارا لحاجة كاذبا كأخذاا لموى بقوله إنى علوى وهو كاذب . فإنه لايملك ما يأخذه ، كأخذ الصوفى الصالح الذي يعطى لصلاحه وهو في الباطن مقارف لمعصية لو عرفها الممطى لما أعطاه ـــ وقد ذكرنا في مواضعأن ما أخذوه على هذا الوجه لايملكونه وهوحرام عليهم ويجب عليهم الرد إلى مالكه فاستدل بفعل عمر رضى الله عنه على صحة هذا المعنى الذي يغفل عنه كثير من الفقهاء ، وقد قررناه في مواضع ، ولا تستدل بغفلتك عن هذا الفقه على بطلان فعل عمر .

فإذا عرفت أن السؤال يباح لضرورة ، فاعـلم أن الشيء . إما أن يكون مضطراً إليـه ، أو محتاجا إليه حاجة

البزار والطبراني من حديث ابن عباس و استمنو. هن الـ اس ولو يدوس الــ والهناده صحيح ، وله في حديث ، فتعففوا ولو عزم الحطب » وفيه من لم يسم ، وليس فيه : وماقل من السؤال . . . الخ .

<sup>(</sup>۱) حدیث د من سأل عن غنی فإنما یستکثر من چر جهنم ... الحدیث » رواه أبو داود وابن حبان من حدیث سهل این الحفظلیة مقتصر ا علی ماذکر منه و تقدم فی الرکاه ، ولمسلم من حدیث أبی هریره د من یسأل الباس أموالهم تسکثرا فإ بمایسال چرا ... الحدیث ، وللبرار والطبرانی من حدیث مسمود بن عمر ه ولابزال نامبد یسأل وهرغنی حتی یخانی وجه » وفی لمسناده این ولاشیخین من حدیث ابن عمر و مایز ل الرجل یسأل الداس حتی یأتی نوم القیامة ولیس علی وجهه مرسة لحم » و اسناده جید . (۲) حدیث د من سأل وله مایمنیه کانت مسئنته خدوشا و کدو حافی وجهه » رواه أصحاب الدین من حدیث این هسمود » و تقدم فی الزکاة (۳) حدیث : بایم قوما علی الإسلام فاشترط علیهم السم والطاعة ثم قال کلة خفیة «ولانسألوا الباس شیئاً » أخرجه مسلم من حدیث عوف بن مالك الأشجمی (٤) حدیث د من سألها أعطیناه ومن استنی أغناه الله ومن لم یسألها فهو أحرجه ابن أبی الدنیا ی الفیاعة ، والحارث بن أبی أسامة فی مسنده من حدیث أبی سهید الحدری ، وفیه حسن بن هلال أحمن تسکلم فیه ، وباقیهم تفات . (۵) حدیث د استه بنوا عن الناس وما قل من الدؤال فهو خبر ... الحدیث » أخرجه لم أرمن تسکلم فیه ، وباقیهم تفات . (۵) حدیث د استه بنوا عن الناس وما قل من الدؤال فهو خبر ... الحدیث » أخرجه

مهمة أو حاجة خفيفة . أو مستغنى عنه ؛ فهذه أربعة أحوال م

أما المصطرّ إليه فهو سؤال الجائم عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا وسؤال العارى وبدنه مكشوف ليس معه ما يواريه ، وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط في المسئول بكونه مباحا ، والمسئول منه بكونه راضيا في الباطن ، وفي السائل بكونه عاجزا عن الكسب ، فإن القادر على الكسب وهو بطال له السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته ، وكل من له خط فهو قادر على الكسب بالوراقة .

وأما المستغنى فهو الذي يطلب شيئًا وعنده مثله وأمثاله ، فسؤاله حرام قطعًا ، وهذان طرفان واضحان .

وأما المحتاج حاجة مهمة فسكالمريض الذي يحتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لولم يستعمله ولكن لا يخلو عن خوف ، وكمن له جبة لا قميص تحتها في الشتاء وهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهى إلى حدّ الضرورة ، وكمذلك من يسأل لاجل الكراء وهو قادر على المشى بمشقة ، فهذا أيضا ينبغى أن تسترسل عليه الإباحة لانها أيضا حاجة محققة ولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك للاولى ولايسمى سؤاله مكروها مهما صدق في السؤال وقالليس تحت جبتى قميص والبرد بؤذيني أذى أطبقة ولكن يشق على ، فإذا صدق فصدقه يكون كفارة لسؤاله إن شاء الله تعالى.

وأما الحاجة الحفيفة فمثل سيرة ل قيصا ليلبسه فوق ثيابه عند خروجه ليسترا لحزوق من ثيابه عن أعين الناس ، وكمن يسأل لآجل الآدم وهو واجد كراء الحمار ، أو يسأل كراء المحمل وهو قادر على الراحلة ، فهذا ونحوه إن كان فيه تلبيس حال بإظهار حاجة غير هذه فهو حرام ، وإن لم يكن وكان فيه شيء من المحذورات الثلاثة من السكوي والذل وإبذاء المسئول فهو حرام ، لآن مثل هذه الحاجة لاتصلح لآن تباح بها هذه المحذورات ، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك فهو مباح مع الكراهة .

\* فإن قلت: فكيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات ؟ فاعلم أن الشكرى تندفع بأن يظهر الشكر لله والاستغناء عن الحلق ولا يسأل سؤال محتاج ، ولكن يقول: أما مستغن بما أملكه ولكن تطالبنى رعونة للنفس بثوب فوق ثيابي وهو فضلة عن الحاجة وفضول من النفس ، فيخرج به عن حد الشكوى ، وأما الدلمفبأن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي يبلم أنه لاينقصه ذلك في عينه ولا يزدريه بسبب سؤاله ، أو الرجل السخى الذي قد أعد ماله لمثل هذه المكارم فيفر حبوجود مثله ويتقلد منه منة بقبولة فيسقط عنه الذل بذلك ، فإن الذل لازم للمنة لا محالة . وأما الإيذاء فسبيل الخلاص عنه أن لايمين شخصا بالسؤال بعينه بل يلتي الكلام عرضا بحيث لا يقدم على البذل إلا مقبرع بصدق الرغبة ، وإن كان في القوم شخص مرموق لولم يبذل لكان يلام ، فهذا إيذاء ، فإنه ربما يبذل كرها خوفا من الملامة ، ويكون الاحب إليه في الباطن الخلاص لو قدر عليه من غير الملامة ، وأما إذا كان يسأل شخصا معينا فينبقي أن لايصرح بل يعرض تعريضا يبق له سبيلا إلى التغافل إن أراد ، فإذا لم يتغافل مع القدرة عليه فذلك لرغبته وأنه غير متأذ به ، وينبغي أن بسأل من لا يستحيا منه لو رده أو تفافل عنه ، فإن الحياء من السائل عودي كما أن الرباء مع غير السائل يؤذى كما أن الرباء مع غير السائل يؤذى .

• فإن قلت : فإذا أخذ مع العلم بأن باعث المعطى هو الحياء منه أو من الحاضرين ولو لاء لما ابتداء به فهل هو حلال أو شبة ؟ فأقول : ذلك حرام محض لا خلاف فيه بين الآمة ، وحكمه حكم أخذ مال الغير بالضرب والمصادرة ، إذ لافرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط الحشب أو يضرب باطن قلبه بسوط الحياء وخوف الملام ، وضرب الباطن أشد نكاية في قلوب العقلاء ، ولا يجوز أن يقال هو في الظاهر قد رضي به وقد قال صلى الله

عليه وسلم و إيما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر (۱) ، فإن هذه ضرورة القضاء في فصل الخصومات ، إذلا يمكن ردهم إلى البواطن وقرائن الأحوال ، فاضطروا إلى الحسكم بظاهر القول باللسان مع أنه ترجمان كثير الكذب، ولكن العنرورة دعت إليه ، وهذا سؤال عما بين العبد وبين الله تعالى ، والحاكم فيه أحكم الحاكين ، والقلوب عنده كالالسنة عند سائر الحسكام فلا تنظر في مثل هذا إلا إلى قلبك وإن أفتوك وأفترك ، فإن المفتى معلم القاضى والسلطان ليحكوا في عالم الشهادة ، ومفتى القلوب هم علماء الآخرة ، وبفتواهم النجاة من سلطان الآخرة ، كا أن بفتوى الفقيه النجاة من سطوة سلطان الدنيا ، فإذا ما أخذه مع الكراهة لا يملك بينه وبين الله تعالى ويحب عليه رده الى صاحبه ، فإن كان يستحيى من أن يسترده ولم يسترده فعليه أن يثيبه على ذلك بما يساوى قيمته في معرض الحدية والمقابلة ليتفصى عن عهدته ، فإن لم يقبل هديته فعليه أن يرد ذلك إلى ورثته ، فإن تلف في يده فهو مضمون عليه بينه وبين الله تعالى وهو عاص بالتصرف فيه وبالسؤال الذي حصل به الآذى .

• فإن قلت : فهذا أمر باطن يعسر الاطلاع عليه ، فكيف السبيل إلى الخلاص منها فربما يظن السائل أنه راض ولا يسكون هو في الباطن راضيا ؟ فأقول : لهذا ترك المتقون السؤال رأسا فماكانوا يأخذون من أحد شيئًا أصلا فسكان بشر لا يأخذ من أحد أصلا إلا من السرى رحمة الله عليهما وقال : لانى علمت أنه يفرح بخروج|لمال من يده فأنا أعينه على مايحب ، وإنما عظم النكير في السؤال وتأكد الاس بالتعفف لهذا ، لأنَّ الآذي إنما يحل بضرورة : وهو أن يكون السائل مشرفًا على الهلاك ولم يبق له سبيل إلى الخلاص ولم يجد من يعطيه من غيركراهة وأذى ، فيباح له ذلك كما يماح له أكل لحم الخنزير وأكل لحم الميتة ، فكان الامتناع طريق الورعين، ومنأرباب القلوب من كان واثقا ببصيرته في الاطلاع على قرائن الاحوال ، فكانوا يأخذون من بعض الناس دون البعض ، ومنهم من كان لايأخذ إلا من أصدقائه ، ومنهم من كان يأخذ بمـا يعطى بمضا ويرد بمضا ، كما فعل رسول اللهصلي الله عليه وسلم في الكبش والسمن والانط ، وكان هذا يأتيهم من غير سؤال ، فإن ذلك لايكون إلا عن رغبة ، ولكن قد تكون رغبته طمعا في جاه أو طلبا للرياء والسمعة فكانوا يحترزون من ذلك ، فأما السؤال فقدامتنعوا عنه رأسا إلا في موضعين ؛ أحدهما الضرورة فقد سأل ثلاثة من الانبياء في موضع الضرورة : سليمان ، وموسى ، والحضر عليهم السلام . ولا شك في أنهم ما سألوا إلا من علموا أنه يرغب في إعطائهم . والثباني : السؤال من الاصدقاء والإخوان فقد كانوا يأخذون مالهم بغير سؤال واستئذان ، لأنَّ أرباب القلوب علموا أنَّ المطلوب رضا القلب لا نطق اللسان ، وقد كانوا وثقوا بإخوانهم أنهم كانوا يفرحون بمباسطتهم ، فإذا كانوا يسألون الإخوان عند شكهم في انتدار إخوانهم على مايريدونه وإلا فسكانوا يستغنون عن السؤال، وحدُّ إباحة السؤال أن تعلمُأنَّ المسئول بصفة لو علم ما بك من الحاجة لابتدأك دون السؤال ، فلا يكون لسؤالك تأثير إلا بتعريف حاجتك ، فأما في تحريكه بالحياء وإثارة داعيته بالحيل فلا ، ويتصدى للسائل حالة لايشك فيها فى الرضا بالباطن ، وحالة لا يشك فى الكراهة ، ويعلم ذلك بقرينة الاحوال ، فالآخذ في الحالة الأولى حلال طاق ، وفي الثانية سحت ، ويتردد بين الحالتين أحوال يشك فيها فليستفت قلبه فيها وليترك حزاز القلب فإيه الإثم ، وليـدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ، وإدراك ذلك بقرائن الآحوال سهل على من قويت فطنته وضعف حرصه وشهوته، فإن قوى الحرص وضعفت الفطنة تراءى له ما يوافق غرضه ، فلا يتفطن للقرائن الدالة على الكراهة ، وبهذه الدقائق يطلع على سر قوله

<sup>(</sup>١) حديث « إنما نحسكم بالغلاهر والله يتولى السرائر » لم أجد له أصلا، وكذا قال المزى لما سئل هنه

صلى الله عليه وسلم . إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه (١) م وقد أوتى جوامع الكلم ، لأن من لاكسباهولا مال ورثه من كسب أبيه أو أحد قرابته قلياً كل من أيدى الناس ، و أن أعطى بغير سؤال فإنما يعطى بدينه ، ومتى يكون باطنه بحيث لو انكشف لا يعطى بدينه فيكون ما يأخذه حراما ، وإن أعطى بسؤال فأين من يطيب فلم المعطاء إذا سئل ؟ وأين من يقتصر في السؤال على حدّ الضرورة ، فإذا فتشت أحوال من يأكل من أيدى الناس علمت أنّ جميع ما يأكله أو أكثره سحت وأنّ الطيب هو الكسب الذي اكتسبته بحلالك أنت أو موزّ تك ، فإذن بعيد أن يحتمع الورع مع الاكل من أيدى الناس ، فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعنا عن غيره ، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه ، وبفضله عن سواه عنه وسعة جوده ، فإنه على ما يشاء قدير .

# بيان مقدار الغنى المحرم للهنؤال

اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم « من سأل عن طهر غنى فإنما يسأل جمرا فليستقل منه أو ليستكش ، صريح في التحريم ، ولكن حدّ الغنيمشكلوتقديره عسير ، وليس إليناوضع المقادير ، بل يستدرك ذلك بالتوقيف ، وقدورد في الحديث , استغنوا بغني الله تعالى عن غيره . قالوا : وما هو قال : غداء يوم وعشاء ليلة (٢٢ ، وفي حديث آخر « من سأل وله خمسون درهما أو عدلها من الذهب فقد سأل إلحاءا (٣) ، وورد في لفظ آخر ﴿ أَرَابِهُونَ دَرَهُما ، ومهما اختلفت التقديرات وصحت الآخبار فينبغى أن يقطع بورودها على أحوال مختلفة ، فإنّ الحق\فانهسه لايكون إلا واحدا والتقدير ممتنع ، وغاية الممكن فيه تقريب، ولا يتم ذلك إلا بتقسيم محيط بأحوال المحتاجين ، فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا حق لابن آدم إلا في ثلاث : طعام يقيم صلبه ، وثوب يوارى به عورته ، وبيت يكنه فما زاد فهو حساب ، فلنجعل هذه الثلاث أصلا في الحاجات لبيان أجناسها والنظر في الاجناس والمقادير والأوقات ، فأما الاجناس فهي هذه الثلاث ويلحق بها ما في معناها حتى يلحق بها الكراء للمسافر إذا كان لايقدر على المشى وكذلك ما يجرى بحراه من المهمات ويلحق بنفسه عياله وولده وكل من تحت كفالته كالدابة أيضا . وأما المقادير فالثوب يراعي فيه ما يليق بذوى الدين وهو ثوب واحد وقميص ومنديل وسراويل ومداسوأماالثاني من كلجنس فهو مستخن عنه وليقس على هذا أثاث البيت جميعًا ، ولا ينبغي أن يطلب رقة الثياب وكون الأوانى من النحاس والصفر فيها يكني فيه الحزف ، فإن ذلك مستغنى عنه فيقتصر من العدد على واحد ومن النوع على أخس أجناسه مالم يكن في غاية البعد عن العادة . وأما الطعام فقدره في اليوم مدّ وهو ما قدّره الشرع ونوعه ما يقتات ولوكان من الشمير . والادم على الدوام فضلة ، وقطعة بالكلية إضرار ، فني طلبه في بعض الاحوال رخصة . وأما المسكن فأقله ما يجزئ من حيث المقدار وذلك من غير زينة ، فأما السؤال للزينة والتوسع فهو سؤال عنظهر غني ، وأما بالإضافة إلى الأوقات فما يحتاج إليه في الحال من طعام يوم وليلة وثوب يلبسه ومأوى يكنه فلا شكفيه · فأما سؤاله للستقبل فهذا له ثلاث درجات (إحداها) ما يحتاج إليه في غد (والثانية) ما يحتاج إليه في أربعين يوما أو خمسين يوما . ( والثالثة ) ما يحتاج إليه فى السنة ، ولنقطع بأن من معه ما يكفيه له ولعيالمه إن كان له عيال

<sup>(</sup>١) حديث « لمن أطيب ما أكل الرجل من كسمه » تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث « استنزا بغني الله » قالوا : وماهو ؟ قال « غداه يوم وعشاء لبلة » تقدم في الزكاة من حديث سهل ابن الحنطلية قالوا ما ينتيه ؟ قال « مايدبه أو يستيه » ولأحمد من حديث على بإساد حسن : قالوا وما طهر غني ؟ قال « مشاء ليلته » وأما اللفظ الله عند كرم المصنف فذكره صاحب الفردوس من حديث أبي هريرة (٣) حديث « من سأل وله خسور درها أوعد لها من القرحب فقد سأل لحافا » وفي لهظ آخر « أربعون درها » تقدما في الزكاة .

لسنه فسؤاله حرام، فإن ذلك غاية الغنى وعليه ينزل التقدير بخمسين درهما فى الحديث، فإن خسة دنانير تمكنى المنفرد فى السنة إذا اقتصد، أما المعيل فربما لا يمفيه ذلك وإن كان يحتاج إليه قبل السنة، فإن كان قادرا على السؤال ولا تفوته فرصته فلا يحل له السؤال لانه مستغن فى الحال و ربما لا يعيش إلى الغد فييكون قد سأل مالا يحتاج في كفيه غداه يوم وعشاء ليلة، وعليه ينزل الخبر الذى ورد فى التقدير بهذا القدر. وإن كان يفوته فرصة السؤال في يحد من يعطيه لو أخر فيباح له السؤال، لان أمل البقاء سنة غير بهيد فهو بتأخير السؤال خاتف أن يبقي مضطرا عاجزا عما يعينه ، فإن كان خوف العجز عن السؤال فى المستقبل ضعيفاركان ما لاجله السؤال خارجا عن محل الفنرورة لم يخل سؤاله عن كراهية ، وتكون كراهية ، وتكون كراهية محسب درجات ضعف الاضطرار وخوف الفوت وتراخى المدتقبل فيه المنبق فيها في السؤال ، وكل ذلك لا يقبل الصبط وهو منوط باجتهاد العبد ونظره انهسه بينه وبين الله تعالى ، فيستغتى فبه قاب ويعمل به إن سالكا طريق الآخرة ، وكل من كان يقينه أقوى وثقته بمجىء الرزق فى المستقبل أتم و قناعته بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله تعالى أعلى ، فلا يمكون خوف الاستقبال وقد آتاك الشقوت يو مكلك ولعيالك بقوت الوقت أظهر فدرجته عند الله تعالى أعلى ، فلا يمكون خوف الاستقبال وقد آتاك الشقوت يو مكاك ولعيالك وقال عزوجل فر الشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا كو والسؤالى من الفحشاء التي أبيحت بالضرورة ، وحال من يسأل لحاجة وراء السنة ، وكلاهما مباحان فى المتوى الظاهرة ولكنهما صادران عن حب الدنيا ملك مالا موروثا وادخره لحاجة وراء السنة ، وكلاهما مباحان فى المتوى الظاهرة ولكنهما صادران عن حب الدنيا وطول الآمل وعدم الثقة بفضل الله ، وهذه الخصلة من أمهات المهلكات ، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه ملك مالا موروثا وادخره لحاجة وراء السنة ، وكلاهما مباحان فى المتوى الظاهرة ولكنهما صادران عن حب الدنيا

#### بيان أحوال السائلين

كان بشر رحمه الله يقول الفقراه ثلاثة : فقيرلايسأل وإن أعطىلايأخذ ، فهذا معالروحانيين في عليين . وفقير لايسأل وإن أعطى أخذ ، فهذا مع المقرّبين في جنات الفردوس . وفقير يسأل عند الحجاجة ، فهذا مع الصادقين من أصحاب الهيين .

فإذن قد أتفق كلهم على ذم السؤال وعلى أنه مع الفاقة يحط المرتبة والدرجة .

قال شقيق البلخى لإبراهيم نن أدهم حين قدم عليه من خراسان : كيف تركت الفقراء من أصحابك ؟ قال : تركنهم إن أعطوا شكروا ، وإن منعوا صعروا \_ وظن أنه لما وصفهم بترك السؤال قد أثنى عليهم غاية الثناء ، فقال شقيق ، هكذا تركت كلاب بلخ عندنا ، فقال له إبراهيم : فكيف الفقراء عندك ياأبا إسحاق ؟ فقال : الفقراء عندنا إن منعوا شكروا ، وإن أعطوا آثروا . فقبل رأسه وقال : صدقت ياأستاذ .

فإذن درجات أرباب الأحوال في الرضا والصبر والشكر والسؤال كثيرة ، فلا بقد لسالك طريق الآخرة من معرفتها ومعرفة انقسامها واختلاف درجاتها ، فإنه إذا لم يعلم لم يقدر على الرق من حضيضها إلى قلاعها ، ومن أسفل سافلين إلى أعلى أعلين ، وقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رد إلى أسفل سافلين ، ثم أمر أن يترقى إلى أعلى عايين ، ومن لا يميز بين السفل والعلو لا يقدر على الرقى قطعا ، وإنما الشك فيمن عرف ذلك ، فإنه ربما لا يقدر على ، وأرباب الأحوال قد تغلبهم حالة تقتضى أن يكون السؤال من بدا لهم في درجاتهم ولكن بالإضافة إلى حالهم فإن مثل هذه الأعمال بالنيات ، وذلك كما روى أنّ بعضهم رأى أبا إسحاق النورى رحمه الله يمدّ يده ويسأل الناس في بعض المواضع ، قال : فاستعظمت ذلك واستقبحته له ، فأتيت الجنيد رحمه الله فأخبرته بذلك فقال : لا يعظم هذا

عليك ، فإنَّ النورى لم يسأل الناس إلا ليعطيهم ، وإنمـا سألهم ليثيبهم في الآخرة فيؤجرون من حيث لايضرهم . وكأنه أشار به إلى قوله صلى الله عليه وسلم . يد المعطى هي العليا (١) ، فقال بعضهم : يد المعطى هي يدالآخذ للسال لانه يعطى الثواب والقدر له لالمــا يأخذه ، ثم قال الجنيد : هات الميزان ، فوزن ماء: درهم ثم قبض قبضة فألقاها على المائة ثم قال : احملها إليه ، فقلت في نفسي : إنما يوزن الشيء ليعرف مقداره ، فكيف خلط به مجهولا وهو رجل حكم ؟ واستحييت أن أسأله ، فذهبت بالصرة إلىالنورى فقال : هات الميزان ، فوزنما تقدرهم وقال : ردهما عليه وقل له : أنا لاأقبل منك أنت شيئًا وأخذمازادعلى المـاءة قال : فزادتعجي ، فسألتهفقال . الجنيدرجلحكم ، يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه : وزن الحائة لنفسه طلبا لثواب الآخرة ، وطرح عليها قبضة بلا وزن لله عزوجل ، فأخذت ماكمان لله تبارك وتعالى ورددت ماجعله لنفسه . قال : فرددتها إلى الجنيد فبكى وقال : أخذماله وردمالنا الله المستعان ، فانظر الآن كيف صفت قلوبهم وأحوالهم وكيف خلصت لله أعمالهم حتى كاز. يشاهد كل واحدمنهم قلب صاحبه من غير مناطقة باللسان ولـكن بتشاهد القاوب وتناجى الاسرار ، وذلك نتيجة أكل الحلال وخلو القلب عن حب الدنيا والإفبال على الله تعسالى بكمه الهمة ، فن أنـّكر ذلك قبل تجربة طريقه فهو جاهل ، كن ينكر مثلا كون الدواء مسهلا قبل شربه . ومن أنكره بعد أن طال اجتهاده حتى بذل كنه مجهوده ولم يصل فأنمكر نذلك لغيره كان كن شرب المسهل فلم يؤثر في حقه خاصة لعلة في باطنه فأخذ ينكركون الدواء مسهلا ، وهذا وإنَّ كان فى الجهل دون الأول ولكنه ليس مماليا عن حظ واف من الجهل ، بل البصير أحدرجلين : إما رجل سالك الطريق , فظهر له مثل ماظهر لهم فهو صاحب الذوق والمعرفة وقدوصل إلى عين اليقين ، وإما رجللم يسلك الطريق أوسلك ولم يصل ولكنه آمن بذلك وصدق به فهو صاحب علم اليقين وإن لم يكن واصلا إلى عين اليقين . ولعلم اليقين أيضا رتبة وإنكان دون عين اليقين ، ومن خلا عن علم اليقين وعين اليقين فهو خارج عن زعزة المؤمنين ويحشر يوم القيامة في زمرة الجاحدين المستلكبرين الذين هم قتلي القلوبالضعيفة وأتباعالشياطين . فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم القائلين ﴿ آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾ .

#### الشطر الثاني من الكتاب في الزهد

وفيه بيان حقيقة الزهد ، وبيان فضيلة الزهد ، وبيان درجات الزهد واقسامه ، وبيان تفصيل الزهد فى المطعم والملبس والمسكن والآثاث وضروب المعيشة ، وبيان علامة الزهد .

#### بيان حقيقة الزهد

اعلم أن الزهد فى الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين ، وينتظم هذا المقام من علم وحال وعمل كسائر المقامات ، لان أبواب الإيمان كلهاكما قال الساف ترجع إلى عقد وقول وعمل ، وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال إذ به يظهر الحال الباطن و إلا فليس القول مرادا لعينه ، وإن لم يكن صادرا عن حال سمى إسلاما ولم يسم إيمانا والعلم هو السبب فى حال يحرى بحرى المثمر ، والعمل يحرى من الحال بحرى المثرة ، فلنذكر الحال مع كلاطرفيه من العلم والعمل : أما الحال فنعنى بها ما يسمى زهدا وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ماهو خير منه ، فكل من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره فإنما عدل عنه ، وإنما عدل إلى غيره لرغبته فكل من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره فإنما عدل عنه لرغبته عنه ، وإنما عدل إلى غيره لرغبته

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ يَدَ الْمُعْلَى مِي الْعَلَمَا ﴾ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .

في غيره ؛ فحاله بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى زهدا ، وبالإضافة إلى المعدول[ليه يسمى رغبة وحبا ، فإذن يستدعى حال الزهد مرغوبا عنه ومرغوبا فيه هو خير من المرغوب عنه ، وشرط المرغوب عنه أن يكون هو أيضا مرغوبا فيه بوجه من الوجوه ، فن رغب عما ليس مطلوبا في نفسه لايسمي زاهدا ، إذ تارك الحجر والتراب وما أشبهــه لايسمى زاهدا ، وإنما يسمى زاهدا من ترك الدراهم والدنانير لأن التراب والحجر ليسا في مظنة الرغبة ، وشرط المرغرب فيه أن يكون عنده خيرا من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة ، فالبائع لايقدم على البيع إلاو المشترى عنده خير من المبيع ، فيكون حاله بالإضافة إلى المبيع زهدا فيه ، وبالإضافة إلى العوض عنه رغبة فيهوحبها ، ولذلك قال الله تعمالي ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ معنماء باعوه ، فقمد يطلق الشراء بمعنى البيع ووصف إخوة يوسف بالزهد فيه ، إذ طمعوا أن يخلو لهم وجه أبيهم ؛ وكان ذلك عندهم أحب إليهم من يوسفُ فباعوه طمعا في العومن ، فإذن كل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنيا ، وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو أيضا زاهد ولكن في الآخرة ، ولكن العادة جاريه بتخصيص اسم الزهد بمن يزهد في الدنيا ، كما خصص امم الإلحاد بمن يميل إلى الباطل عاصة وإنكان هو للميسل في وضع اللسان . ولمساكان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة لم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه ، وإلا فترك المحبوب بغير الاحب محال ، والذي رغب عن كل ماسوى الله تعالى حتى الفراديس ولايحب إلا الله تعالى ديو الزاهد المطلق ، والدى يرغب عن كل حظ ينال في الدنيا ولم يزهد في مثل تلك الحظوظ في الآخرة بل طمع في الحور والقصور والأمهار والفواكه فهو أيضا زاهد ولكنه دون الأول ، والذي يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذي يترك المال دون الجاه أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التجمل في الزينة فلا يستحق اسم الزاهد مطلقاً ، ودرجته في الزهاددرجة من يتوب عن بعض المعاصى في التائبين ، وهو زهد صحيح ، كما أنّ التوبة عن بعض المعاصى محيحة ، فإن التوبة عبارة عن ترك المحظورات ، والوهد عبارة عن ترك المباحات التي هي حظ النفس ، ولا يبعد أن يقدر على ترك بعض المباحات دون بعضكا لا يبعد ذلك في المحظورات ، والمقتصر على ترك المحظورات لايسمي زاهدا وإن كان قد زهد في المحظور والصرف عنه ، ولكن العادة تخصص هذا الاسم بترك المباحات ، فإذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا إلى الآخرة ، أو عن غير الله تعالى عدولا إلى الله تعالى وهي الدرجة العليا ، وكما يشترط في المرغوب فيهأن يكون خيرًا عنده فيشترط في المرغوب عنه أن يكون مقدورًا عليه ، فإن ترك ما لايقدر عليه محال ، وبالترك يتبين زوال الرغبة ، ولذلك قيل لابن المبارك : يازاهد ، فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها ، وأما أنا ففياذا زهدت؟ . وأما العلم الذي هو مثمر لهذه الحـال فهو العلم بكون المتروك حقيرًا بالإضـافة إلى المأخوذ كعلم التــاجر بأن العوض خير من المبيع فيرغب فيه ، وما لم يتحقق هذا العلم لم يتصوّر أن تزولاالرغبةعنالمبيع ، فكذلك من عرف أنّ ما عند الله باق وأنّ الآخرة خير وأبقى ، أى لذاتها خير فى أنفسهاوأ بقى ، كما تكون الجواهر خيراً وأبتى من الثلج مثلاً . ولا يعسر على مالك الثلج بيعه بالجواهر واللآلى" ، فهكذا مثالالدنيا والآخرة ، فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لايزال في الغوبان إلى الانقراض ، والآخرة كالجوهر الذي لافناء له ، فبقدرة وّةاليقين والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في البيم والمعاملة ، حتى إنّ من قوى يقينه يبيع نفسه وماله ، كما قال الله تعالى ﴿ إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة ﴾ ثم بين أن صفقتهم رابحة فقال تعالى ﴿ فَاسْتَهِشْرُوا بَبِيمُ لَمُ الذِّي بَايْعُتُمْ بِهِ ﴾ فليس يُحتاج من العلم في الزُّهد إلا إلى هذا القدر : وهو أن الآخرة (٢٧ - لحياء علوم الدين -- ١

خير وأبتى وقد يعلم ذلك من لايقدر على ترك الدنيا ، إما لضمف علمه ويقينه ، وإما لاستيلام الشهوة في الحال عليه وكونه مقهورا في يد الشيطان ، وإما لاغترار. بمواعيد الشيطان في التسويف يوما بعد يوم إلى أن يختطفه الموت ولا ببق معه إلا الحسرة بعد الفوت : وإلى تعريف خساسة الدنيا الإثارة بقوله تعمالي ﴿ قُلُّ مَتَاعُ الدنيا قليل ﴿ وإلى تعريف نفاسة الآخرة الإشارة بقوله عز وجل ﴿ وقال الدين أُوتُوا العلم وبلسكم ثُواب الله خير ﴾ فمبه على أن العلم بنفاسة الجوهر هو المرغب عن عوضه ، ولما لم يتصوّر الزهد إلا ممارضة و, غبة عن المحبوب في أحبّ منه قال رجل في دعائه : اللهم أرتى الدنياكما تراها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « لاتقل هكذا ، ولـكن قل : أرنى الدنياكما أريتها الصالحين من عبادك (١) . وهذا لأن الله تعالى يراها حقيرة كما هي ، وكل مخلوق فهو بالإضافة إلى جلاله خقير . والعبد يراها حقيرة في نفسه بالإضافة إلى ماهو خير له ، ولايتصور أن يرى باثعالفرس وإن رغب عنه فرسه كما يرى حشرات الارض مثلاً ، لانه مستغن عن الحشرات أصلاً وليس مستغنياً عنَّالفرس ، والله تعالى غنى بذاته عن كل ما سواه ، فيرى الكل فى درجة و احدة بالإطنافة إلى جلاله ، ويراه متفاوتًا بالإضافة إلى غيره ، والزاهد هو الذي يرى تفاوته بالإضافة إلى نفسه لا إلى غيره وأما العمل الصادر عن حال الزهد فهو ترك واحد لأنه بيع ومعاملة وأستبدال للذي هو خير بالذي هو أدنى ، فكما أن العمل الصادر من عقد البينع هو ترك المسيع وإخراجه من اليد وأخذ العوض ، فكذلك الزهد يوجب ترك المزهود فيه بالكاية وهي الدنيا بأسرها مع أسبامها ومفدّماتها وعلائقها ، فيخرج من القلب حبها ويدخل حب الطاعات ويحرج من العين واليد ما أخرجه من الفلب ويوطف على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعات ، وإلا كان كمن سلم المبيع ولم يأخذ الثمر ، فإذا وف بشرط الجانبين في الآخذ والترك فليستبشر ببيعه الذي بايع به ؛ فإن الذي بايعه بهذا البيع وفي بالمهـد ، فن سلم حاضرا في غائب وسلم الحاضر وأخذ يسمى في طلب الغائب سلم إليه الغائب حين فراغه من سميه إن كان العاقد ممن يو ثق بصدة ووقدرته ووفائه بالعهد ، وما دام ممسكا للدنيا لا يصح زهده أصلا ، ولذلك لم يصف الله تعـالى إخوة يوسف بالزهد في بنيامين وإن كانوا قد قالوا ﴿ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ﴾ وعرَّموا على إبعاده كماعرموا على يوسف حتى تشفع فيه أحدهم فترك ، ولا وصفهم أيضا بالزهد فى يوسف عند العزم على إخراجه ، بل عنــد التسليم والبيع ، فعلامة الرغبة الإمساك ، وعلامة الزهد الإخراج : فإن أخرجت عن اليد بعض الدنيادونالبعض فأنت زاهد فيما أخرجت فقطواست زاهدا مطلقاً ، وإن لم يكن لك مال ولم تساعدله الدنيا لم يتصور منكالزهد ، لآن ما لايقدر عليه لايقوى على تركه ، وربما يستهويك الشيطان بغروره ويخيل إليك أن الدنياً وإن لم تأتك فأنت زاهد فيها ، فلا ينبغي أن تتدلى بحبل غروره دون أن تستوثق وتستظهر بموثق غليظ من الله ، فإيك إذا لم تجرّب حال القدرة فلا تثق بالقدرة على الترك عندها ، فكم من ظان بنفسه كراهة المعاصي عند تعذرها ، فلما تيسرت له أسبابها من غير مكذر ولا خوف من الخلق وقع فيهاً ، وإذا كان هذا غرور النفس في المحظورات ، فإياك أن تثق بوعدها في المباحات، والموثق الغليظ الذي تأخذه عليها ' أن تجرّبها مرة بعد مرة في حال القدرة ، فإذا وفت بما وعدت على الدوام معانتفاء الصوارف والاعذار ظاهرا وباطنا فلا بأس أن تثق بها وثوقا ما ، ولكن تيكون من تغيرها أيضًا على حذر ، فإنها سريعة النقض للعهد ، قريبة الرجوع إلى مقتضى الطبع وبالجملة فلا أمان منها إلا عند الترك بالإضافة إلى ماترك فقط وذلك عند القدرة . قال ابن أبي ليلي لابن شبرمة : ألا ترى إلى ابن الحيائك هـــــــا ا

<sup>(</sup>۱) حدیث : قال رجل : اللهم أرنی الدنیا كما تراها ، فقال له « لاتقل هـكذا ، واـكن قل : أرنی الدنیا كما أریتها المصالحین من عبادك ، ذكره صاحب الفردوس مختصرا « اللهم أرنی الدنیا كما تربها صالح عبادك ، من حدیث أبی القصیر ولم یخرجه ولده

لانفتي في مسألة إلا رد علينا \_ يعني أبا حنيفة ، فقال ابن شبرمة : لا أدرى أهو ابن الحاتك أمماهو ؟ لكن أعلم أن الدنيا غدت إليه فهرب منها ، وهربت منا فطلبناها ، وكذلك قال جميع المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ما نحب ربنا ولو علمنا في أى شيء محبته لفعلناه حتى نزل قوله تعالى ﴿ وَلُو أَمَا كُتْبُنَا عَلَيْهُم أَن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا مندياركم مافعلوه إلا قليل منهم (١) ﴾ . قال ابن مسعود رحمه الله : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنت منهم ـــ يعنى من الفليل . قال : وما عرفت أن فينا من يحب الدنيا حتى لزل قوله تعالى ﴿ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 🕶 ﴾ . واعلم أنه ليس من الزهد ترك المــال وبذله على سبيل السخاء والفئوة وعلمي سبيل استمالة القلوب وعلى سبيل الطمع ، فذلك كله من محاسن العادات ولكن لامدخل لشيء منه في العبادات ، -وإنمـا الزهد أن تترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاســـة الآخرة ؛ فأماكل نوع «ن الترك فإنه يتصوّر بمن لايؤمن بالآخرة ؛ فذلك قد يكون مروءة وفتوة ميسخاء وحسن خلق ، ولكن لا يكون زهدا ؛ إذ حسن الذكر وميل القلوب من حظوظ العاجلة وهي ألذ وأهنأ من المــال ، وكما أن ترك الــال على سنبيل السلم طمعا في العوض ليس من الزهد ، فكذلك تركه طمعانى الذكر والثناء والاشتهار بالفتوة والسخاء واستثقالا له لمسافى حفظ المــال من المشقة والعناء . والحاجة إلى التذللالسلاطين والاغنياء ليس من الزهدأصلا ، بل هو استعجال حظ آخر للنفس؛ بل الزاهد من أتته الدنيا راغمة صفوا عفوا وهو تادر على التنعيم بها من غير نفصان جاء وقبح اسم ولا ةوات حظ للنفس ، فتركها خوفًا من أن يأنس بها ، فيكون T نسا بغير الله ومحبًا لمــا سوى الله ، ويكون مشركا في حب الله تعالى غيره . أو تركمها طمعاً في ثواب الله في الآخرة فترك التمتع بأشربة الدنيا طمعاً في أشربةالجنة ، وترك التمتع بالسرارى والنسران طمعاً فيالحور ألعين، وترك التفرّج في البساتين طمعاً في بساتين الجنة وأشجارها ،وترك التزين والتجمل بزينة الدنيا طمعاً في زينة الجنة ، وترك المطاعم اللذيذة طعماً في فواكه الجنة وخوفا من أن يقالله ﴿ أَذَهُ بِمَ طَيَّهَا لَكُمْ فَ حَيَاتُكُمُ الدُّنيا ﴾ فمَّا تُرفيجيع ذلك ماوعد به في الجنة على ماتيسر له في الدُّنيا عفواً صفواً لهلمه بأنَّ مافي الآخرة خير وأبقى . وأن ماسوى هذا فماملات دنيوية لاجدوى لها في الآخرة أصلا .

### بيان فضيلة الزهد

قال الله تعالى ﴿ فحرج على قومه فى زينته ... إلى قوله تعالى ... وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ﴾ فنسب الزهد إلى العلماء ووصف أهله بالعلم وهو غاية الثناء ، وقال تعالى ﴿ أولئك يؤتون أجرم مرتين مما صبروا ﴾ وجاء فى التفسير على الزهد فى الدنيا وقال عز وجل ﴿ إناجملنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ﴾ قيل : معناه أيهم أزهد فيها ، فوصف الزهد بأنه من أحسن الاعمال . وقال تعالى ﴿ من كان يريد حرث الآخرة نزدله فى حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا ثوته منها وما له فى الآخرة من قصيب ﴾ وقال تعالى ﴿ ولاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق وبك خير وأبقى ﴾ وقال تعالى ﴿ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ﴾ فوصف الكفار بذلك ، ففهومه أنّ المؤمن هو الذى يتصف بنقيضه وهوأن يستحب الآخرة على الحياة الدنيا .

<sup>(</sup>۱) حدیث قال المسلمون . لمنا نحب ربنا ولو علمنا فی أی شیء محبته لقملناه ، حتی نزل قوله تعالی ( ولو أما كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ﴾ الآية : لم أقف له على أصل . (٢) حدیث ابن مسعود . ماعرفت أن فيما می يحب الدنيا صی نزل قوله تعالی ( منسكم من يريد الدنيا ) الآية أخرجه البيهتی فی دلائل النبوة بإسناد حسن .

وأما الاخبار : فــا ورد منها في ذم الدنيا كثير ، وقد أوردنا بعضها في كناب ذم الدنيا مع ربع المهلكات ، إذ حب الدنيا من المهلكات ونحن الآن نقتصر على فضيلة بغض الدنيا فإنه من المنجيات ، وهو المعنى باازهد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . من أصبح وهمه الدنيا شقت الله عليه أمره وفرّق عليه ضيعته وجعلفقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ماكتبله، ومن أصبح وهمه الآخرةجمع الله له همه وحفظ عليمه ضيعته ، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم و إذا رأيتم العبد وقــد أعطى صمتا وزهدا في الدنيا فاقتربوا منه فإنه يلتي الحكمة (١٠ ، وقال تدالي ﴿ وَمِن يُؤْتِ الْحُكَمَةُ فَقَدْ أُوتِي خيراً كثيرا ﴾ ولذلك قيل من زهد في الدنيا أربعين يوما أجرى الله ينابيع الحكمةَ في قلبه وأنطق بها لسانه . وعن بعض الصحابة أنه قال قلنا يارسول الله ، أي الناس خير ؟ قال كل مؤمن محموم القلب صدوق اللسان ، قلنا يارسول الله وما محموم القلب؟ قال , التتي النتي الذي لاغل فيه ولا غش ولا بغي ولا حسد ، قلنا : يارسول الله ، فن على أثر ه ؟ قال , الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة (٣) ، ومفهوم هذا أن شر الناس الذي يحب الدنيا . وقال صلى الله عليه وسلم « إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا (٤) ، فجمل الزهد سبباً للمحبة ، فن أحبه الله تعالى فهو في أعلى الدرجات ، فينبغي أن يكون الزهد في الدنيا من أفضل المقامات ، ومفهومه أيضا أن من محب الدنيا متعرّض لبغض الله تعالى وفي خبر من طريق . أهل البيت. الزهد والورع بجولان فيالقلوب كل ليلة ، فإن صادفا قلبا فيه الإيمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتحلا (١٠٠ . ولما قال حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مؤمن حقا قال ﴿ وَمَا حَقَيْقَةَ ۚ إِيَانَكُ ؟ ﴾ قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاسترى عنمدى حجرها وذهبها ، وكائن بالجنمة والنار ، وكأنى بعر ش ربى بارزا ، فقال صلى الله عايمه وسلم و عرفت فالرم عبد نؤر الله قلبه بالإيمان (٦) ﴾ فانظر كيف بدأ في إظهار حقيقة الإيممان بعروف النفس عنالدنيا وقرنه باليقين ، وكيف زكاه رسول الله صلى الله عليـه وسـلم إذ قال : عبد نوّر الله قلبه بالإيمـان . ولمـا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الشرح في قوله تعمالي ﴿ فَن يردالله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ﴾ وقيل له: ماهذاالشرح؟ قال و إن النور إذا دخل في القلب انشرحً له الصدر وانفسح، قيل يارسول الله .وهل لذلك من علامة؟ قال و نعم ، التجافى عن دار الغرور ؛ والإنابة إلى دار الخماود ، والاستعداد للموت قبــل نزوله (٧٠ ، فانظر كيف جعل الزَّهد شرطاً للاسلام وهو التجانى عن دار الغرور ؟ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ استحيوا من الله حق الحياء » قالوا : إنا للستحيي منه تعالى ، فقال . ليس كذلك تبنون مالا تسكنون ، وتجمعون مالا تأكلون(^) ، فبين أن ذلك يناقض الحياء من الله تعالى ولمنا قدم عليه بعض الوفود قالوا : إنا مؤمنون . قال . وما علامة إيمــانــكم ؟ ، فذكروا

(۱) حدیث « من أصبح وهمه الدمیا شئت الله علیه أصره ... الحدیث » أشرجه این. اجه من حدیث زید بن ثابت بسند جید، والترمذی من حدیث أنس بسند ضیف نحوه .

<sup>(</sup>٢) حديث ﴿ لَذَا رَأَيْمُ العبد قد أُوتَى صما وزهدا في الدنيا فانتربوا منه فإنه ياتي الحسكمة ، رواه ابن ماجه من حديث أبى خلاد بسند فيه ضعف (٣) حديث : قلنا يارسول الله ومامحوم القلب ؟ قال ﴿ التق النق ... الحديث ، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله : يارسول الله فن على أثره ، وقد تقدم ، ورواه بهذه الزيادة بالإسناد المذكور الحرائطي في مكارم الأخلاق (٤) حديث ﴿ لمن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا ، رواه ابن ماجه من حديث سمل بن سعد بسند ضعيف نحوه ، وقد تقدم ، (٥) حديث ﴿ الزهد والورع يجولان في القلب كل ليلة ، فإن صادفا قلبافيه الإيمان والحياء أقاما فيه ولا ارتحلا ، لم أجد له أصلا ، (٦) حديث : لما قالله عارثه : أنا مؤمن حقا ، فقال ﴿ وما حقيقة لم يمانك ، وكلا الحديث ضعيف .

<sup>(</sup>٧) حديث : سئل عن قوله تمالى ﴿ فَن يرد الله أن يهديه ﴾ ... الحديث • أخرجه الحاكم ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٨) حديث « استحيوا من الله حق الحياء ... الحديث » رواه الطبراني من حديث أمالوليد بنت عمربن الخطاب بإسناد ضعيف

الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمواقع القضاء وترك الشماتة بالمصدبة إذا نزلت بالاعداء ، فقال عليه الصلاة والسلام. إن كنتم كذلك فلا تجمعوا مالا تأكلون ولا تبنوا مالا تسكنون، ولا تنافسوا فيما عنه ترحلون (١١ ، فجعل الزهد تكلة لإيمانهم . وقال جابر رضى الله عنه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . من جاء بلا إله إلا الله لايخلط بها غـيرها وجبت له الجنـة ، فقام إليـه على كرّم الله وجهه ، فقال : بأبى أنت وأمى يارسول الله مالا يخلط بها غيرها؟ صفه لنا فسره لنا ، فقال ﴿ حب الدنيا طلبا لهــا واتباعا لها ، وقوم يقولون قول الانبياء ويعملون عمل الجبارة ، فمن جاء بلا إله إلا الله ليس فيها شيء من هذا وجبت له الجنة (٢) . . وفي الخبر و السخاءمن اليقين ولا يدخل النار موةن ، والبخل من الشك ولا يدخل الجنة من شك" . . وقال أيضاً ﴿ السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة والبخيل بعيد من الله بعيدمنالناس قريب من النار (١٤) ، والبخل ثمرة الرغبة في الدنيا ، والسخاء ثمرة الزهد . والثناء على الثمرة ثناء على المثمر لامحالة . وروى عن ابن المسبب عن أبي ذرّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال , من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه فأنطق بها لسانه وعرّفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام (٠٠) ، وروىأنه صلى الله عليه وسلم مرفى أصحابه بــثمار من النرق حفل وهي الحوامل وكانت من أحب أموالهم إليهم وأنفسها عنـدهم لانها تجمع الظهر واللحم والملن والوبر ، وأنهامها فى قلوبهم قال الله تعالى ﴿ وَإِذَا العشار عطلت ﴾ قال : فأعرض عنها رسول الله صلى ألله تمالى عليه وسلم وغض بصره، فقيل له : يارسولُ الله هٰذه أنفس أموآلنا لم لاتنظر إليها ؟ فقال . قد نهانى الله عن ذلك ، ثم تلا قوله تعالى ﴿ وَلَا تَمَدَنَ عَسِيكُ إِلَى مَامَتَعَنَابِهِ ﴾ الآية ٦٠١ وروى مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يارسول الله؛ ألا تستطعم لله لهطعمك ؟ قالت : وتكيت لما رأيت بهمن الجوع ؛ فنال ياعائشة ؛ والذي نفسي ببده لو سألت ربى أن يحرى معىجبال الدنيا ذهبا لاجر. ها حيث شئت من الارضّ ؛ ولكن اخترت جوع الدنيا علىشبعها وفقر الدنيا على غناما وحزن الدنيا على فر-يها ؛ ياعائشة إن الدنيا لاتنبغي لمحمد ولا لآل محمد ؛ يَاعاتشة إن الله لم يرض لأولى العزم من الرسل إلا الصبر عد كروه الدنيا والصير عن محبوبها ، ثم لم يرض إلا أن يكلفني ما كامهم ۽ فقال ﴿ فاصبركا صبر أولو العزم من الرسل﴾ والله مالى بد من طاعته وإنى والله لاصبرن كما صبروا بجهدى ولا قوة إلَّا بالله (٧) م. وروى عن عمر رضيالله عنه : أنه حين فتح عليه الفتوحات قالت له ابنته حفصة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۱) حدیث : لما قدم علیه بعض الوفود قالوا. لمنا مؤمنون. قائل « وماعلامة لمیماندیم . الحدیث » رواه الخطیب و ابن عساکر فی تاریخهما باساد ضعیف من حدیث جابر » من جاء بلا لله لملا الله لایخلط مها شیئاً وجبت له الجنة » لم أره من حدیث جابر ، وقد رواه الترمذی الحسکیم فی النوادر من حدیث زید بن أرقم باسناد ضعیف . (۳) حدیث السخامن الیتین ولایدخل النار موقن ... الحدیث » فرکره صاحب الفردوس من حدیث آبی الدردا، ولم یخرجه ولده فی مسنده .

<sup>(</sup>٤) حديث ﴿ السخى قريب من الله . . . الحديث ﴾ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>ه) حديث أبى ذر ه من زهد الدنيا أدخل الله الحسكمة قلبه . . . الحديث » لم أره من حديث أبى ذر ، ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب ذم الدنيا من حديث أبى مرسلا ، ولابن عدى فى السكاءل مر حديث أبى مرسى الأشعرى « من زهد فى الدكاءل مر حديث أبى مرسى الأشعرى « من زهد فى الدكاء اربين يوما وأخلص فيها العبادة أجرى الله ينابيع الحسكة من قلبه على لسانه » وقال حديث من رأخلص نله » وكلها ضعيفة . أبو الشبخ فى كتاب التواب وأبو نعيم فى الحلية مختصرا من حديث أبى أبوب » من أخلص لله » وكلها ضعيفة .

<sup>(</sup>٢) حديث ص فى أسمايه بسار من النوق حفل .. الحديث . وقيه : ثم تلا قوله تعالى ( ولاتحدن عينيك ) الآية : لم أجدله أصلا (٧) حديث مسروق عن عائشة غلت بارسول الله ، ألا تستطم ربك فيط ملك ، قالت و يكبت لما رأيت به من الجوع . . الحديث . وقيه « ياعائشة ، لمن الله لم يرض لأولى العزم من الرسل لالا الصبر ... الحديث ، أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبى عبد الرحن السلمي من رواية عباد بن عباد عن مجالا عن الشمي عن مسروق مختصرا « ياعائشة لمن الله المردوس من أولى العزم من الرسل لالا الصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها ثم لم يرض لالا أن كلفني ما كلفهم ، فقال تعالى ( فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل لالا الصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها ثم لم يرض لالا أن كلفني ما كلفهم ، فقال تعالى ( فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل ) ومجالا مختلف في الاحتجاج به .

البس ألين الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق، ومر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر، فقال حمر؛ ياسخصة بالسحة تعليب أن أعلم الناس بحال الرجل أهل بيته ؟ فقالت : بلى . قال الاستدائلة الله ، هل تعليب أن الله صلى الله عليه وسلم لبث في النبؤه كذا وكذا سنة لم يشبع هو ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية ولا شبعوا عمية إلا حاعوا غدوة ، وناشد تك الله ، هل تعليبي أن الني صلى الله عليه وسلم لبث في النبؤة كذا كذا سنة لم بشبع من التمروهو وأهله حتى فتح الشعليه خبير ؟ وباشد تك الله ، هل تعليب أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتربتم إليه يوما طعاما على مائدة فيها ارتفاع فشق ذلك عليه حتى تغير لونه ثم أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون ذلك أووضع على الارض ؟ وناشدتك الله ، هل تعليب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسام على عباهة مثنبة دثنيت له ليلة أربع طاقات فنام عليها فلما استيقظ قال ، منعتموني قيام الليلة بهذه العباءة اثنوها بالمئتين كاكتم نثنونها ، ؟ وناشدتك الله ، هل تعليب أنّ رسول الله عليه وسلم كان يضع ثميابه لتغسل فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فما يحد توبا يخرج به إلى الصلاة حتى تجف ثميابه فيخرج بها إلى الصلاة ؟ وناشدتك الله ، هل تعليب أن رسول الله عليه والله عليه باحدهما قبل أن بلغ الآخر فرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ليس عليه غيره وقدعقد طرفيه إلى عقه فصلي كذلك ؟ فا زال يقول يملغ الآخر غرج إلى الصلاة بهو وشخص من الله عليه عاد على عنه الروايات زيادة من قول على وهو أنه قال : كان لى صاحبان سلكا طربقا ، فإن سلكت غير طريقهما الله في طريق غير طريقهما ، وإن والله سأصبر على عيشهما الشديد لعلى أدرك معهما عيشهما الرغيد .

وعن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، لقد كان الانبياء فبلى ينتلى أحدهم بالفقر فلايلبس إلا المباءة ، وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم ٢٠٠ -

وعن ابن عباس عن النبي صلىالله عليه وسلم قال : لما ورد موسى عليه السلام ماء مدين كانت خصرة البقل برى في بطنه من الحزال ، فهذا ماكان قد اختاره أنبياء الله ورسله وهم أعرف خلقالله بالله وبطريق الفوز في الآخرة . وفي حديث عمر رضى الله عنه أنه قال : لمما نزل قوله تصالى ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها

فى سبيل الله ﴾ قال صلى الله عليه وسلم ، تباً للدنيا تبا للدينار والدرهم ، فقلنا : يارسول الله نهانا الله عن كنز الذهب والفضة ، فأى شىء ندخر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ، ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكراوزوجة صالحة تعينه على أمر آخرته (۱) ، .

وفى حديث حذيفة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . من آثر الدنيـا على الآخرة ابتلاه الله بثلاث : هما لايفارق قلبه أبدا وفقرا لايستغنى أبدا وحرصا لا يشبع أبدا (١٢) . .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يستـكمل العبد الإيمان حتى يكون أن لايعرف أحب إليه من أن يعرف ؛ وحتى يكون قلةالشيء أحب إليه من كثرته (٢) » .

وقال المسيح صلى الله عليه وسلم الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها . وقيل له : يانبي الله لو أمرتنا أن نبنى بيتا لعبد الله فيه ؟ قال : اذهبوا فابنوا بيتا على المساء ، فقالوا :كيف يستقيم بنيان على المساء ؟ قال : وكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا ؟ .

وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ، إن ربى عز وجل عرض على أن يجعل لى بطحاء مكة ده! ، فقلت لا يارب ولكن أجوع يوما وأشبع يوما ، فأما اليوم الذى أجوع فيه فأنضرع إليك وأدعوك ، وأما اليوم الذى أشبع فيه فأحدك وأثنى عليك ، .

وعن ابن عباس رض أنه عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يمشى وجبريل معه فصعد على الصفا فقال له المبي صلى الله عليه و علم و ياجبريل ، والذي بعثك الحق ما أمسى لآل محمد كف سويق ولا سفة دقيق ، فلم يكن ثلاء أسرع من أن سمي هذة من السماء أفظعته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أمر الله القيامة أن تقوم ؟ وقال : لا ، ولكن هذا إسرافيل عليه السلام قد نزل إليك حين سمع كلامك ، فأتاه إسرافيل فقال : إنّ الله عز وجل سمع ما ذكرت فبعثني بما تيسح الارض وأمر في أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير معك جبال تهامه زمرذا وياقوتا وذهبا ورضة فعلت ، وإن شدت نبيا عبدا ، فأوما إليه جبريل أن تواضع لله فقال و نبيا عبدا ، ثلاثا<sup>(2)</sup> .

وقال صلى نته عليه وسلم . إذا أراء الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه (٠٠ ه .

<sup>(</sup>۱) حديث عمر: لمسا نزل قوله تعالى ﴿ والذين يسكنزون الذهب والهضة ﴾ الآية ، قال «تبا لله بنار والدرهم ... الحديث، وفيه : فأى شيء ندخر ؟ بلزخرجه الترمذي وابن ماجه وتقدم في النكاح دون قوله « تبا للدينار و لدرهم، والزيادة رواها الطبر أنى في الأوسط وهو من حديث ثوبان ، ولماءا قال المصنف لمنه حديث عمر لأن عمر هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أي المسال يتخذ ؟ كما في رواية ابن ماجه ، وكما رواه الزار من حديث ابن عباس ،

<sup>(</sup>۲) حدیث حذیفة « من آثر الدنیا علی الآخرة ابتلاه الله بثلاث. . الحدیث » لم أجده من حدیث حذیفة ، أخرجه العابرانی من حدیث ابن مسعود بسند حس : من أشرق فی قلبه حب الدنیا التاط منها بثلاث : شقاء لاینفد عناه » وحرس لایدلم غناه » وأمل لایبلغ منتهاه » وفی آخره زیادة . (۳) سدیث « لایستکمل عبد الإیمسان حتی یکون أن لایسرف أحب لایه سن أن بعرف ، وحتی یکون قلته أحب إلیه من کثرته » لم أجد له لمسنادا » وذکره صاحب الهر دوس من روایة علی بن أبی طلحة صرسلا « لایستکمل عبد الایمسان حتی یکون أن یعرف فی ذات الله أحب لملیه من کثرته ، وحتی یسکون أن یعرف فی ذات الله أحب لملیه من أن بعرف فی غیر ذات الله » ولم یخرجه ولده فی مسند الفردوس ، وعلی بن أبی طلحة أخرج له مسلم ، وروی عن ابن عباس ، الکن روایته عنه صرسلة ، فالحدیث اذن معمل (٤) حدیث ابن عباس : خرج رسول الله صلی لله علیه وسلم ذات یوم وجبریل مهه نصم عنه مرسلة ، فالحدیث فی تزول لمسرافیل ، وقوله : ان أحببت أن أسیر ممك جبال تهامة زمر ذاویا تو تا و ذهبا و فقه . . الحدیث تقدم مختبمرا . (٥) حدیث « لدا أراد الله بمبدخیرا زهده فی الدنیا و رغبه فی الآخرة و صدره بعیوب بفسه »روا أبو منصور الدیلی فی مسند الفردوس دون توله « ورغبه فی الآخرة و فهه فی الدین » ولمسناده ضعیف ،

وقال صلى الله عليه وسلم لرجل و ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدى الناس يحبك الناس (١) . .

وقال صلوات الله عليه ، من أراد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية غليزهد فى الدنيا (٢) ، وعال صلى الله عليه رسلم ، من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ، ومن خاف من النارلها عن الشهوات ، ومن ترقب الموت ترك اللذات ، ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات (٢) ، .

ويروى عن نبينا وعن المسيم عليهما السلام ، أربع لا يدركن إلا بتعب : الصمت وهو أول العبادة ، والتواضع ، وكثرة الذكر ، وقلة الشيء (٤) ، وإيراد جميع الآخبار الواردة في مدح بغض الدنيا وذم حبا لايمكن ، فإنّ الانبياء ما يعثوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة وإليه يرجع أكثر كلامهم مع الحلق ، وفيا أوردناه كفاية والله المستعان .

وأما الآثار ؛ فقد جاء فى الآثر : لاتزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله عز وجل ما لم يسألوا مانقص من دنياهم . وفى لفظ آخر : مالم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم ، فإذا فعلوا دلك وقالوا لاإله إلاالله قال الله تعالى : كذبتم ، لستم هما صادقين .

وعن بعض الصحابة رضى الله عنهم أنه قال : تابعنا الاعمال كلها فلم نر فى أمر الآخرة أبلغ من زهد فى الدنيا . وقال بعض الصحابة لصدر من التابعين : أنتم أكثر أعمالا واجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله علميه وسلم وكانوا خيرا منكم . قيل : ولم ذلك ؟ قال : كانوا أزهد فى الدنيا منكم

وقال عمر رضي الله عنه ؛ الزهادة في الدنيا راحة القلب والجسد .

وقال بلال بن سعد : كني به ذنبا أنَّ الله تعالى يزهدنا في الدنيا ونحن ترغب فيها .

وقال رحل لسفيان : أشتهي أن أرى عالمنا زاهدا ، فقال : ويحك : تلك ضالة لاتوجد .

وقال وهب بن منبه : إنّ للجنة تُمانية أنواب ، فإذا صار أهل الجنة إليها جعل البرّابون يقولون : وعزة ربنا لايدخلها أحد قبل الزاهدين في الدنيا العاشقين للجنة ·

وقال يوسف بن أسباط رحمه الله : إنى لاشتهى من الله ثلاث خصال : أن أموت حين أموت ولبس فى ملكى درهم ، ولا يكون على دين ولا على عظمى لحم فأعطى ذلك كله .

وروى أن بعض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء بجوائر فقبلوها ، وأرسل إلى الفضيل بعشرة آلاف فلم يقبلها ، فقال له بنوه : قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه فبكى الفضيل وقال : أتدرون مامثلى ومثلكم ؟ كثل قوم كانت لم مقرة بحرثون عليها ، فلما هرمت ذبحوها لاجلأن ينتفعوا بجلدها ، كذلك أنتم أردتم ذبحى على كبرسنى ، موتوا يا أهلى جوعا خير لكم من أن تذبحوا فعنيلا 1

وقال عبيدبن عميرة كان المسيح ابن مريم عليه السلام يلبس الشعر وياً كل الشجر ، وليس له ولديموت ولابيت يخرب ولايدخر لغد ، أينما أدركه المساء نام ،

وقالت امرأة أبي حازم لابي حازم . هذا الشتاء قد هجم علينا ولا بدّ لنا من الطعام والثياب والحطب ا

<sup>(</sup>۱) حديث دازهد في الدنيا محبك الله ... الحديث تقدم . (۲) حديث دمن أرادأن يؤتيه الله علما بنير الم وهدى بنير ملم وهدى بنير ملم أحديث على الدنيا ، لم أجد له أصلا . (۳) حديث دمن اشتاق الى الجنة سارع الى الخيرات ... الحديث ، رواه ابنجان في الضغاء من حديث على من أبي طالب . (٤) حديث دأراع لا يدركن الا بتعب : الصمت وهو أول العبادة ... الحديث، رواه العلم اني والما كم من حديث ألى وقد تقدم ،

فقال لها أبو حازم : من هذا كله بدّ ، ولكن لا بدّ لنا من الموت ثم البعث ثم الوقوف بين يدى الله تعسالى ثم الجنة أو النار .

وقيل للحسن : لم لا تغسل ثيابك ؟ قال : الآمر أعجل من ذلك .

وقال ابراهيم ابن أدهم: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية ، فلن يكشف العبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب:الفرح بالموجود ، والحزن على المفقود ، والسرور بالمدح ، فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص ، وإذا حزنت على المفقود فأنت ساخط والساخط معذب ، وإذا سروت بالمدح فأنت معجب والعجب يحبط العمل .

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ركعتين من زاهد قلبه خير له وأحب إلى الله من عبـاهة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبدا سرمدا .

وقال بعض السلف: نعمة الله علينا فيما صرف عنا أكثر من نعمته فيما صرف إلينا ، وكمأنه التفت إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ، إن الله يحمى عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه (١) ، فإذا فهم هذا علم أن النعمة في المنع المؤدى إلى الصحة أكبر منها في الإعطاء المؤدى إلى السقم .

وكان الثورى يقول: الدنيا دار التواء لا دار استوا، ، ودار ترح لا دار فرح ، من عرفها لم يفرح برعاء ولم يحزن على شقاء .

وقال سهل : لايخلص العمل لمتعبد حتى يفرغ من أربعة أشياء : الجوع ، والعرى ، والفقر والذل .

وقال الحسن البصرى : أدركت أقواما وصحبت طوائف ما كنانوا يفرحون بشى من الدنيا أقبل ، ولا يأسفون على شى منها أدبر ، ولهى كمانت فى أعينهم أهون من الرّاب : كنان أحدهم يعيش خمسين سنة أو ستين سنة لم يطوله ثوب ولم ينصب له قدر ، ولم يحمل ببنه وبين الأرض شيئا ، ولا أمر من فى بيته بصنعة طعام قط ، فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم ، يفترشون وجوههم ، تجرى دموعهم على خدودهم ، يناجون ربهم فى فكاك رقابهم . كانواإذا عملوا الحسنة دأبوا فى شكرها وسألوا الله أن يقبلها ، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم فلم يزالوا على ذلك ، ووالله ماسلوا من الدنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة رحمة الله عليهم ورضوانه .

#### بيان درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلى نفسه ؛ وإلى المرغوب عنه ، وإلى المرغوب فيه

اعلم أنّ الزهد فى نفسه يتفاوت بحسب تفاوت قوته على درجات ثلاث: (الدرجة الأولى) دهى السفلى منها : أن يزهد فى الدنيا وهو لها مشته وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة ، ولكنه يجاهدها وبكفها ، وهذا يسمى المتزهد ، وهو مبدأ الزهد فى حق من يصل إلى درجة الزهد بالكسب والاجتهاد، والمتزهد يذيب أو لانفسه ثم كيسه ثم يذيب نفسه فى الطاعات لا فى الصبر على مافارقه ، والمتزهد على خطر ، فإنه ربما تغلبه نفسه وتجذبه شهوته فيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها فى قليل أو كثير . (الدرجة الثانية ): الذى يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إباها بالإضافة إلى ما طمع فيه ، كالذى يترك درهما لأجل درهمين ، فإنه لايشق عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى انتظار قليل ، ولكن هذا الزاهد يرى لا محالة زهده ويلتفت إليه ، كا يرى البائع المبيع ويلتفت إليه فيكاد يكون معجباً فيل ، ولكن هذا أيضا نقسان (الدرجة الثالثة ) وهى العليا : أن يزهد طوعا ويزهد فى زهده فلا يرى زهده ، إذ لايرى أنه ترك شيئا . إذ عرف أنّ الدنيا لاشى .

<sup>(</sup>١) حديث و أن الله يحمى عبده المؤمن من الدنيا ... الحديث ، تقدم .

فيكون كمن ترك خزفه وأخذ جوهرة ، فلا يرى ذلك معاوضة ، ولا يرى نفسه تاركا شيئا، والدنيا بالإضافة إلى الله تعالى ، ولعيم الآخرة أخس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة ، فهذا هو السكال فى الزهد . وسببه كال المعرفة ، ومثل هذا الزاهد آمن من خطر الالتفات إلى الدنيا ، كا أنّ تارك الحزفة بالجوهرة امن من طلب الإقالة فى البيع . قال أبو يزيد رحمه الله تعالى لابى مرسى عبد الرحيم : فى أى شىء تشكلم ؟ قال : فى الزهد ، قال : فى أى شىء؟ قال فى الدنيا : فنفض يده وقال : ظننت أنه يتكلم فى شىء ، والدنيا لاشىء ، إيش يزهد فيها .

ومثل من ترك الدنيا للآخرة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة بالمشاهدات والمكاشفات مثل من منه من باب الملك كلب على بابه فألق إليه لقمة من خبر فسغله بنفسه ودخل الباب ونال القرب عند الملك حتى نفذأ مره في جميع مملكته ، أفترى أنه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة خبر ألقاها إلى كلبه في مقابلة ماقدناله ؟ فالشيطان كاب على باب الله تعالى يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع ، والدنيا كلقمة خبر إن أكلت بعد ذلك إلى إخراج ذلك النفل فن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت إليها ونسبة الدنيا كلها أعنى ما يسلم لمكل بعد ذلك إلى إخراج ذلك الثقل فن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت إليها ونسبة الدنيا ، إذ لا نسبة للمتناهي شخص منها وإن عمر مائة سنة بالإضافة إلى لهك الدنيا ، إذ لا نسبة للمتناهي إلى مالا نهاية له ، والدنيا متناه ية عنى القرب ، ولو كانت تنادى ألم ألف سنة صافية عن كل كدر لكان لانسبة لها إلى نعيم الابد ، فأدن المناه المناه يقد وهذا التفت إلى مازهد فيه إلا لانه يراه شيئاً معتدًا به ، لا يرنه معتدًا به ، لا يرنه معتدًا به الإ يرنه أيضا لها درجات ، إذ تصبر المترهد يحتلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر المشقة في الصبر ، وكذلك درجة من هذه أيضا لها درجات ، إذ تصبر المترهد يحتلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر المشقة في الصبر ، وكذلك درجة من هذه أيضا لها درجات ، إذ تصبر المترهد يحتلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر المشقة في الصبر ، وكذلك درجة من هذه أيضا لها درجات ، إذ تصبر المترهد علي عليات أيضا باختلاف قدر المشقة في الصبر ، وكذلك درجة من هذه أيضا هم درجة برهده بقدر النفاته إلى زهده .

وأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه فهو أيضا على الملاث درجات: (الدرجة السفلى) أن يكون المرغوب فيه النجاة من التار ومن سائر الآلام كمذاب القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراط وسائر مابين يدى العبد من الأهوال كما وردت به الآخبار، إذ فيها و إن الرجل ليوقف فى الحساب حتى لو وردت مائة بعير عطاشا على عرقه لصدرت رواء (۱) و فهذا هو زهد الحائفين وكأنهم رضوا بالعدم لوأعدموا ، فإنّا لحلاص من الألم بحصل بمجرد العدم . (الدرجة الثانية) أن يزهد رغبة فى ثواب الله و فعيمه واللذات الموعودة فى جنته من الحور والقصور وغيرها ، وهذا زهد الراجين ، فإنّ هؤلاء مائركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من الألم بل طمعوا فى وجود دائم و فعيم سر مد لا آخر له (الدرجة الثالثة) وهى العليا : أن لا يكون له رغبة إلا فى الله وفى لقائه ، فلا باتفت قلبه إلى الآلام ليقصد الخلاص منها ولا إلى اللذات ليقصد نيلها والظفر بها ، بل هو مستغرق الهم بالله تعير الله فقيد الذى أصبح وهمومه هم واحد ؛ وهو الموحد الحقيق الذى لا يطلب غير الله تعدالى ؛ لأن من طلب غير الله فقيد عبده ، وكل مطلوب معبود ؛ وكل طالب عبد بالإضافة إلى مطلبه ، وطلب غير الله من الشرك الحقى ، وهذا زهد

<sup>(</sup>۱) حديث « ان الرجل ليوقف في الحساب حتى لو وردت ما أة بدير عطاشا على عرقه لصدرت رواء » أخرجه أحمد من حديث ابن هياس « التتى مؤمنان على باف الجنة : مؤمن غيى ، ومؤمن فقير ... الحديث ، وفيه : « انى حبست بعدك محبسا فطيعا كريها الوصلت اليك حتى ساله منى العرق ما لوورده ألف بدير أكلة حمن لصدرت عنه رواء » وفيه دريد غير منسوب يحتاج الى معرفته قال أحمد : حديثه مثله .

المجبين وهم العارفون لآنه لا يحب الله تعالى خاصة إلا من عرفه ، وكما أنّ من عرف الدينار والدرهم وعلم أنه لا يقدر على الجمع بينهما لم يحب إلا الدينار ، فكذلك من عرف الله وعرف لذة النظر إلى وجهه الكريم وعرف أنّ الجمع بين تلك اللذة وبين لذة التنعم بالحور العين والنظر إلى نقش القصور وخضرة الاشجار غير ممكن ، فلا يحب إلا لذة النظر ولا يؤثر غيره ، ولا نظن أنّ أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور والقصور متسع فى قلومهم ، بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الارض ورقاب الحلق بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به ، والطالبون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب كالصي الطالب للعب بالعصفور التارك للذة الملك ، وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك لا لأن اللعب بالعصفور في نفسه أعلى وألذ من الاستيلاء بعاريق الملك على كافة الحلق .

وأما انقسامه بالإضافة إلى المرغوب عنمه فقيد كثرت فيبه الافاويل ، ولعل المذكور فيه بزيد على مائة قول فلا نشتغل بنقل الأفاويل ، ولكن نشير إلى كلام محيط بالتفاصيل حتى يتضح أنّ أكثر ما ذكر فيه قاصر عن الإحاطة بالكل. فنقول: المرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفصيل ، ولتفصيله مراتب بعضها أشرح لآحاد الأقسام وبعضها أجمل للحمل . أما الإجمال في الدرجة الأولى : فهو كل ماسوى الله ، فينبغي أن يزهد فميه حتى يزهد في نفسه أيضا ، والإجمال في الدرجة الثانية : أن يزهد في كل صفة للنفس فيها متعة ، وهذا يتناول جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرياسةوالمـال والجاهوغيرها . وفيالدرجة الثالثة : أن يزهد في المـال والجاء وأسبأبهما إذ إلهما ترجع جميــع حظوظ النفس. وفي الدرجة الرابعة : أن يزهد في العلم والقدرة والدينار والدرهم والجام إذالأموال وأنكثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدرهم والجاء وإنكثرت أسبابه فيرجع إلى العنم والقدرة وأعنى به كل علم وقدرة مقصودها ملك القلوب ، إذ معنى الجاه هو ملك القلوب والقدرة عليها ، كما أنَّ معنى المسأل ملك الاعيان والقدرة عليها فإن جاوزت هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أبلغ من هذا فيسكاد يخرج ما فيه الزهد عن الحصر . وقد ذكر الله تعالىف آية واحدة سبعة منها فقال ﴿ زين للناس حبالشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسترمة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ﴾ ثم رده في آية أخرى إلى خمسه فقال عزوجل ﴿ اعلموا أنمـا الحياة الدنيا لعب ولهر وزينة وتفاخر بينـكم وتـكاثَّر في الأموال والأولاد ﴾ ثم رده تعالى في موضع آخر إلى اثنين فقال تعالى ﴿ وإنما الحياة الدنيا لعب ولهو ﴾ ثم رد الـكل إلى واحد في موضع آخر فقال ﴿ ونهى النفس عن الهوى فإنَّ الجنة هي المـأوى ﴾ فالهوى لفظ يجمع جميـع حظوظ النفس في الدنيا ، فينبغي أن يكون الزهد فيه . وإذا فهمت طريق الإجمال والتفصيل عرفت أنّ البعض من هذه لا يخالف البعض وإنمـا يفارقه في الشرح مرة والإجمال أخرى .

فالحاصل أنّ الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ، ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاء في الدنيا فقصر أمله لامحالة ، لانه إنما يريد البقاء ليتمتع ويريد التمتع الدائم بإرادة البقاء ؛ فإنّ من أرادشيئا أراد دوامه ، ولامعنى لحب الحياة إلاحب دوام ماهو موجود أو يمكن في هذه الحياة ، فإذا رغب عنها لم يردها ، ولذلك لماكتب عليهم القتال (قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) فقال تعالى (قل متاع الدنيا قليل ) أي لستم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنيا ، فظهر عند ذلك الزاهدون وانكشف حال المنافقين . أما الزاهدون المحبون ته تعالى فقاتلوا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص وانتظروا إحدى الحسنيين ، وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة ويبادرون إليه مبادرة الظمآن إلى الماء البارد حرصا على نصرة دين الله

أو نيل رتبه الشهادة ، وكان من مات منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة ، حتى إنّ خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه لما احتضر للموت على فراشه كان يقول : كم غررت بروحى وهجمت على الصفوف طمعا فى الشهادة وأنا الآن أموات موت العجائز ، فلما مات عدّعلى جسده ثما نما ثة ثقب من آثار الجراحات ، هكذا كان حال الصادقين فى الإيمان رضى الله تعالى عنهم أجمعين. وأما المنافقون ، ففروا من الزحف خوفا من الموت فقيل لهم ﴿ إنّ الموت نفرون منه فامه ملافيكم ﴾ فإيثارهم البقاء على الشهادة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ، فأولئك الذين اشتروا الصلالة بالهدى في اربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . وأما المخلصون ، فإنّ الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأن لهم الجنة ، فلما رأوا أنهم تركوا تمتع عشرين سنة مثلا أو ثلاثين سنة بتمتع الآبد استبشروا ببيمهم الذي بايموا به ، فهذا بيان المزهود فيه .

وإذا فهمت هذا علمت أنَّ ما ذكره المتكلمون في حدَّ الزهد لم يشيروا به إلا إلى بمض أقسامه فذكر كل واحد منهم ما رآه غالبًا على نفسه أو على من كان يخاطبه ، فقال بشر رحمه الله تعمالي : الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس ، وهذا إشارة إلى الزهد في الجاء خاصة . وقال قاسم الجوعي : الزهد في الدنيا هو الزهد في الجوف. فبقدر ماتملك من بطنك كذاك، تملك من الزهد ، وهذا إشارة إلى الزهد في شهوة واحدة ، ولعمرى هي أغلب الشهرات على الآكثر وهي المهيجة لاكثر الشهوات. وقال الفضيل: الزهد في الدنيا هو القناعة ، وهذا إشارة إلى المسال خاصة . وقال الثورى : الزهد هو قصر الأمل ، وهو جامع لجميع الشهوات ، فإنَّ من يميل إلى الشهوات يحدَّث نفسه بالبقاء فيطول أمله ، ومن قصر أمله فكأنه رغب عن الشهوات كلها . وقال أويس : إذا خرجالزاهد يطلب ذهب الزهد عنه ، وماقصد جذا حدّ الزهد واكن جعل التوكل شرطا في الزهد . وقال أويس أيضا : الزهد هو ترك الطلب للمضمون ، وهو إشارة إلى الرزق وقال أهل الحديث : حب الدنيا هو العمل بالرأى والمعقول ، والزهد إنمـا هو أتباع العلم ولزوم السنة ، وهذا إن أريد به الرأى الفاسد والمعقول الذي يطلب به الجاء في الدنيا فهو صحيح ، ولكنه إشارةً إلى بعض أسباب الجاء خاصة أو إلى بعض ما هو من فضول الشهوات ، فإنَّ من العلوم ما لا فائدة فيه في الآخرة ، وقد طؤلوها حتى ينقضي عمر الإنسان في الاشتغال بواحد منها ، فشرط الزاهد أن يكون الفضول أوّل مرغوب عنه عنده ، وقال الحسن : الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال ، هذا أفضل مني ، فذهب إلى أنَّ الزهد هو التواضع ، وهذا إشارة إلى نني الجاء والعجب وهو بعض أنسام الزهد . وقال بعضهم : الزهد هو صلب الحلال ، وأين هذا بمن يقول : الزهد هو ترك الطلب كما قال أويس ، ولا شك في أنه أراد به ترك طلب الحلال وقد كان يوسف بن أسباط يقول : من صبر على الآذي وترك الشهوات وأكل الحبر من الحلال فقد أخذ بأصل الزهد .

وفى الزهد أقاويل وراء ما نقلناه فلم نر فى نقلها فائدة ، فإن من طلب كشف حقائق الأمور من أقاويل الناس رآها مختلفة فلا يستفيد إلا الحيرة ، وأما من انكشف له الحق فى نفسه وأدركه بمشاهدة من قلبه لا بتلقف من سمعه ، فقد وثق بالحق واطلع على قصور من قصر لقصور بصيرته ، وعلى اقتصار من اقتصر مع كال المعرفة لاقتصار حاجته ، وهؤلاء كلهم اقتصروا لا لقصور فى البصيرة لكنهم ذكروا ماذكروه عند الحاجة ، فلا جرم ذكروه بقدر الحاجة ، والحاجات تختلف فلا جرم الكلمات تختلف ، وقد يكون سبب الاقتصار الإخبار عن الحالة الراهنة الى هى مقام العيد فى نفسه والاحوال تختلف ، فلا جرم الاقوال المخبرة عنها تختلف ، وأما الحق فى نفسه

فلا يكون إلا واحدا ولا يتصوّر أن يختلف، وإنما الجامع من هذه الاقاويل الكامل في نفسه وإن لم يكن فيه تفصيل : ما قاله أبو سليمان الداراني إذ قال : سمعنا في الزهد كلاما كشيرا ، والزهد عندنا ترك كل شيء يشغلك عن الله عز وجل ، وقد فصل مرة وقال : من تزوّج أو سافر فى طلب المعيشة أوكتب الحديث فقد ركن|لىالدنيا ِ لجمل جميع ذلك ضدًا للزهد ، وقد قرأ أبو سليمان قوله تعالى ﴿ إِلَّا مِن أَتِّى الله بقلب سليم ﴾ فقال : هو القلبُّ الذي ليس فيه غير الله تعالى وقال : إنمــا زهدوا في الدنيا لتفرغ قلوبهم من همومها للآخرة ، فهذا -بيان انقسام الزهد بالإضافة إلى أصناف المزهود فيه ۽ فأما بالإضافة إلى أحكامه فينقسم إلى فرض ونفل وسلامة ، كما قاله إبراهيم بن أدهم ، فالفرض : هو الزهد في الحرام . والنفل : هو الزهد في الحلال . والسلامة : هو الزهد في الشبهات. وقد ذكرنا تفاصيل درجات الورع في كتاب الحلال والحرام وذلك من الزهد ، إذ قيل لمسألك بن أنس: ما الزهد؟ قال: التقوى، وأما بالإضافة إلى خفايا مايتركه فلا نهاية للزهد فيه، إذ لا نهاية لما تتمتع به النفس في الخطرات واللحظات وسائر الحالات ، لاسيا خفايا الرياء فإنّ ذلك لايطلع عليه إلا سماسرة العلمـاء ، بلالاحوال الظاهرة أيضا درجاتالزهد فيها لانتناهي، فن أقصى درجانه زهد عيسى عليه السلام إذ توسد حجرا في نومه فقال له الشيطان : أماكنت تركت الدنيا فما الذي بدا لك ؟ قال : وماالذي تجدد ؟ قال : توسدك الحجر أى تنعمت برفع رأسك عن الارض في النوم ، فرمى الحجر وقال : خذه مع ما تركته لك . وروى عن يحيى بن زكريا ءايهما السلام أنه لبس المسوح حتى ثقب جلده تركا للتنعم بلين اللباس واستراحة حس اللس ، فسألته أمه أن يلبس مكان المسح جبة من صوف ففعل ، فأوحى الله تعالى إليه : يا يحيي ، آثرت على الدنيا ، فبـكى ونزع الصوف وعاد إلى ماكان عليه . وقال أحمد رحمه الله تعالى : الزهد زهد أويس ، بلغ من العرى أن جلس في قوصرة . وجلس عيسى عليه السلام في ظل حائط إنسان فأقامه صاحب الحائط ، فقال : ما أقمتني أنت إنما أقامني الذي لم يرض لى أن أتنعم بظل الحائط ، فإذن درّجات الزهد ظاهرا وباطنا لاحصر لها ، وأقل درجاته : الزهد فى كل شبهة ومحظور . وقال قوم : الزهد هو الزهد في الحلال لافي الشبهة والمحظور ، فليس ذلك من درجاته في شيء، ثم رأوا أنه لم يبق حلال في أموال الدنيا فلايتصور الزهد الآن.

• فإن قلت : مهما كان الصحيح هو أنّ الزهد ترك ماسوى الله فكيف يتصوّر ذلك مع الآكل والشرب واللبس ومخالطة الناس ومكالمتهم وكل ذلك اشتغال بما سوى الله تعالى ؟ فاعلم أنّ معنى الانصراف عن المدنيا إلى الله تعالى هو الإفبال بكل القلب عليه ذكرا وفكرا ، ولايتصوّر ذلك إلا مع البقاء ، ولابقاء إلا بضروريات النفس ؛ فهما اقتصرت من الدنيا على دفع المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن مشتغلا بغير الله ؛ فإنّ مالايتوصل إلى الشيء إلا به فهو منه ؛ فالمشتغل بعلف الناقة وبسقيها في طريق الحج ليس معرضا عن الحج ، ولكن ينبغي أن يكون بدنك في طريق الله مثل ناقتك في طريق الحج ، ولاغرض لك في تنعم ناقتك باللذات ، بل غرضك مقصور على دفع المهلكات عنها حتى تسيربك إلى مقصدك ، فكذلك ينبغي أن تكون في صيانة بدنك عن الجوع والعطش المهلك بالآكل والشرب ، وعن الحرّ والبرد المهلك باللباس والمسكن ، فتقصر على قدر الفرورة ولا تفصد التلذذ بل التقوى على طاعة الله تعالى ، فذلك لا يناقض الزهد ، بل هو شرط الزهد ، وإن قلمت ؛ فلا بد وأن أتلذذ بالآكل عند الجوع ؛ فاعلم أن ذلك لا يضرك إذا لم يكن قصدك التلذذ ، فإنّ شارب الماء البارد قد يستلذ الشرب وبرجع حاصله إلى زوال ألم العطش ، ومن يقضى حاجته قد يستقريم بذلك فإن شارب الماء البارد قد يستلذ الشرب وبرجع حاصله إلى زوال ألم العطش ، ومن يقضى حاجته قد يستقريم بذلك

ولكن لايكون ذلك مقصودا عنده ومطلوبا بالقصد ، فلا يكون القلب منصرفا إليه ؛ فالإنسان قد يستريح في قيام الليل بتنسم الاسحار وصوت الاطيار ، ولكن إذا لم يقصد طلب موضع لهذه الاستراحة فما يصيبه من ذلك بغير قصد لايضره ، ولقد كان في الحائفين من طلب موضعاً لايصيبه فيه نسيم الاسحار خيفة من الاستراحة به وأنس القلب معه ، فيكون فيه أنس بالدنيا ونقصان في الانس بالله بقدر وقوع الانس بغير الله ، ولذلك كان داود الطائي له جب مكشوف فيه ماؤه فيكان لايرفعه من الشمس ، ويشرب الماء الحار ويقول : من وجد لذة الماء البارد شق عليه مفارقة الدنيا ، فهذه مخاوف المحتاطين والحزم في جميع ذلك الاحتياط ، فإنه وإن كان شاقا فدته قريبة والاحتماء ءدة بسيرة للتنعم على التأبيد ، لايثقل على أهل المعرفة القاهرين لانفسهم بسياسة الشرع المعتصمين بعروة اليقين في معرفة المضادة التي بين الدنبا والدين ، رضى الله تعالى عنهم أجمعين .

## بيان المصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة

اعلم أن ما الناس منهمكون فيه ينقسم إلى فضول و إلى مهم ؛ فالفضول كالخيل المسترمة مثلا ، إذ غالب الناس إنما يقتنيها للترفه بركوبها وهو قادر على المشى والمهم كالآكل والشرب ، ولسنا نقدر على تفصيل أصناف الفضول فإن ذلك لا ينحصر ، وإنما ينحصر المهم الضرورى ، والمهم أيضا يتطرق إليه فضول فى مقداره وجنسه وأوقاته، فلابت من بيان وجه الزهدفية ، والمهمات ستة أمور : المطعم ، والملبس ، والمسكن ، وأثاثه ، والمنكم ، والمال . والجاه يطلب لاغراض ، وهذه الستة من جملتها ، وقد ذكر نامعنى الجاهوسبب حب الخلق وكيفية الاحتراز منه في كتاب الرياء من وبسع المهلكات ، ونحن الآن نقتصر على بيان هذه المهمات الستة .

( الأول المطعم ) ولا بدّ الإنسان من قوت حلال يقيم صلبه ولكن له طول وعرض ، فلا بد من قبض طوله وعرضه حتى يتم به الزهد ؛ فأما طوله فبالإضافة إلىجملة العمر ، فإن من يملك طعام يومه فلا يقنع به ، وأماعرضه فنى مقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله ؛ أما طوله فلا يقصر إلابقصر الامل ، وأقل درجات الزهد فيه الاقتصار على قدر دفع الحوع عند شدّة الجوع وخوف المرض ، ومن هذا حاله فإذا استقل بمــا تناوله لم يدّخر من غدائه لمشائه ، وهذه هي الدرجة العليا . ( الدرجة الثانية ) أن يدّخر لشهر أوأربعين يوما .( الدرجة الثالثة ) أن يدّخر لسنة فقط ، وهذه رتبة ضعفاء الزهاد ، ومن ادخر لاكثر من ذلك فتسميته زاهدا محال ؛ لأن من أمل بقاء أكثر من سنة فهو طويل الامل جدًّا فلا يتم منه الزهد إلا إذا لم يكن له كسبولم يرض لنفسه الآخذ من أيدى الناس، كداود الطائى فإنه ورث عشرين ديناراً فأمسكها وأنفقها في عشرين سنة ؛ فهذا لا يضاد أصل الزهد إلا عند من جعل التوكل شرط الزهد ، وأما عرضه فبالإضافة إلىالمقدار ، وأقل درجاته فىاليوم والليلة نصف رطل ، وأوسطه رطل ، وأعلاه مدّ واحد : وهو ماقدره الله تعـالى فى إطعام المسكين فى الكفارة ، وما وراء ذلك فهو من اتساع البطن والاشتغال به ، ومن لم يقدر على الاقتصار على مد لم يكن له من الزهد في البطن نصيب ، وأما بالإضافة إلى الجنس فأقله كل ما يقوت ، ولو الخبر من النخالة ، وأوسطه خبر الشعير والذرة ، وأعلاه خبر البر غير منخول ، فإذا ميز من النخالة وصار حوارى فقد دخل في التنعم وخرج عنآخر أبواب الزهد فضلا عن أوائله . وأماألادم: فأقله الملح أو البقل والحل ، وأوسطه الزيت أو يسير من الادهان أي دهن كان ، وأعلاه اللحمأي لحم كان ، وذلك في الإسبوع مرة أو مرتين ، فإن صار دائما أو أكثر من مرتين في الاسبوع خرج عن آخر أبواب الزهد فلم يكن صاحبه زاهداً في البطن أصلا ، وأما بالإضافة إلى الوقت فأقله فياليوم والليلة مرة وهو أن يكون صائمًا ، وأوسطه

أن يصوم ويشرب ليلة ولا يأكل ، ويأكل ليلة ولا يشرب ، وأعلاه أن ينتهى إلى أن يطوى ثلاثة أيام أوأسبوعا وما زاد عليه ، وقد ذكرنا طريق تقليل الطعام وكسر شرهه فى ربع المهلكات ، ولينظر إلى أحوال دسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم فى كيفية زهدهم فى المطاعم وتركهم الآدم :

قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كانت تأتى علينا أربعون ليلة وما يوقد فى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصباح ولا نار . قيل لهما : فبم كنتم تعيشون ؟ قالت : بالاسودين التمر والمماء (١١) . وهذا ترك اللحم والمرقة والادم .

وقال الحسن : كان رســـول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف وينتعل المخصوف ويلعق أصابعه ويأكل على الأرض . ويقلول وإنما أنا عبد آكل كا تأكل العبيد ، وأجلس كا تجلس العبيد (٢) ،

وقال المسيح عليه السلام : بحق أقول الكم ، إنه من طلب الفردوس فجز الشعير له والنوم على المزابل مع الدكلاب كثير .

وقال الفضيل ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خيز البر (٣٠ .

وكان المسيح صلى الله عليه وسلم يقول: يا بنى إسرائيل، عليكم بالماء القراح والبقل البرى وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره، وقد ذكرنا سيرة الانبياء والسلف فى المطعم والمشرب فى دبع المهلكات فلا نعيده.

ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء أتوه بشربة من لبن مشوبة بعسل، فوضع القدح من يده وقال وأما إنى لست أحرمه ولكن أتركه تواضعا لله تعالى (٤) ، •

وأتى عمر رضى الله عنه بشربة من ماء بارد وعسل فى يوم صائف فقال : اعزلوا عنى حسابها . وقد قال يحيى ابن معاذ الرازى ؛ الزاهد الصادق قوته ما وجد ، ولباسه ما ستر ، ومسكنه حيث أدرك ، الدنيا سجنه ، والقبر مضجعه ، والخلوة مجلسه ، والاعتبار فكرته ، والقرآن حديثه ، والرب أنيسه ، والذكر رفيقه ، والزهد قريته ، والحزن شأنه ، والحياء شعاره ، والجوع إدامه ، والحكمة كلامه ، والتراب فراشه ، والتقوى زاده ، والصمت غنيمته والصبر معتمده ، والتوكل حسبه ، والعقل دليله ؛ والعبادة حرفته والجنة مبلغه إن شاء الله تعالى .

(المهم الثانى) الملبس. وأقل درجته: ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة. وهوكساء يتغطى به. وأوسطه: قيص وقلنسوة ونعلان وأعلاه. أن يكون معه منديل وسراويل. وما جاوز هذا من حيث المقدار فهو بحاوز حد الزهد. وشرط الزاهد: أن لايكون له ثوب يلبسه إذا غسل ثوبه . بل يلزمه القعود فى البيت. فإذا صار صاحب قميصين وسراويلين ومنديلين فقد خرج من جميع ألوان الزهد من حيث المقدار. أما الجنس فأقله المسوح

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة : كانت تأتى أرببون ليلة وما يوقد فى بيت رسول اقة صلى الله عليه وسلم مصباح ولا نار ... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة : كان يأتى على آل مجمد الشهر ما يرى فى بيت من بيوته دخان ... الحديث . وفى رواية له : ما يوقد فيه بنار , ولأحد : كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد فى بيت من بيوته نار ، وفى رواية له : تلاثة أهلة .

<sup>(</sup>٢) حديث الحسن : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار الحديث ، تقدم دون قوله « أعما أنا عبد » فإنه ليس من حديث الحسن ، أنمسا هو من حديث عائشة وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) حديث : ماشبع رسول الله سلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبر البر ، تقدم .

<sup>(</sup>٤) حديث : لمسا أتى أهل قباء أتَّوه بصربَة من أبن بعسلَ فوضع القدح من يده ... الحديث ، تقدم "

الحشنة وأوسطه الصوف الخشن وأعلاه القطن الغليظ ، وأمامن حيث الوقت ، فأقصاه مايستر سنة ، وأقله مايتي يوما ، حتى رقع بعضهم ثوبه بورق الشجر وإن كان يتسارع الجفاف إليه ، وأوسطه ما يتهاسك عليه شهرا وما يقاربه فطلب ما يبق أكثر من سنة خروج إلى طول الأمل وهو مضاد نلزهد ، وإلاإذا كان المطلوب خشونته ، ثم قد يتبح ذلك قوته ودوامه ؛ فن وجد زيادة من ذلك فينبغى أن يتصدق به ، فإن أحسكه لم يكن زاهدا بل كان محبا للدنيا ، ولينظر فيه إلى أحوال الأنبياء والصحابة كيف تركوا الملابس : قال أبو بردة : أخرجت لنا عائشة رضى الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين (١١) وقال صلى الله عليه وسلم ولاأنام بليل أبدا على دئار أبدا ، ولاأركب على مأثور أبدا ، ولا املاً جوفي من طعام أبدا فقال عر : من سره أن ينظر إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى عدو بن الأسود (٢١ . وفي الخبر ، ما من عبد لبس ثوب بأوبعة دراه م (١٠)

وكانت قيمة ثوبيه عشرة (1) وكان إزاره أربعة أذرع ونصفا (۱) واشترى سراويل بثلاثة دراه (۱) . وكان يلبس شملتين بيضاوين من صوف (۱) وكانت تسمى حلة لانها ثوبان من جنس واحد ، وربما كان يلبس بردين يمانيين أو سحوليين من هذه الغلاظ . وفي الخبر : كان قريص رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قريص زيات (۱۱) . ولبس وسول الله صلى الله عليه وسلم كانه قريص واحدا ثوبا سيراء من سندس قيمته ما تنا دره (۱۱) فكان أصحابه يلمسونه ويقولون

<sup>(</sup>١) حديث أخرجت عائشة كمماء ملمدا وازارا غليظا فقالت . قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين . رواء الشيحان وقد تقدم في آداب المعيشة . (٢) حديث « ان الله يحب المتبذل لايبالى ما لبس » لم أجد له أصلا .

<sup>(</sup>٣) حديث غمر قد من سره أن ينظر الى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى هدى عمرو بن الأسود ، رواه أحد بإسناد جيد . (٤) حديث قد مامن عبد قبس ثوب شهرة ... الحديث ، رواه ابن ماجه من حديث أبى ذرباسناد جيد دون قوله ه وان كان هنده حبيبا ، . (٥) حديث . اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا بأربعة دراهم. أخرجه أبو يهلى من حديث أبى هريرة ، قال دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلس الى البرازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم ... الحديث ، واستاده ضعيف ...

<sup>(</sup>٦) حديث : كان قيمة ثوبيه عشرة دراهم ، لم أجده • (٧) حديث : كان ازاره أربعة أذرع ونصفا • أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق وسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عروة بن الزبير مرسلا : كان رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أدرع ، وعرضه ذراعان ونصف • • • الحديث ، وفيه ابن لهيعة • وفي طبقات ابن سعد من حديث أبى حريرة : كان له ازار من نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في ذراعبن وشبر ، وفيه محمد بن عمر الواقدى •

<sup>(</sup>A) حدیث : اشتری سراویق بثلاثة دراهم ، المعروف أنه اشتراء بأربعة دراهم نفدم عند أبی یعلی ، وشراؤ. السراویل منع أصاب السنن من حدیث سوید بن قیس لالا أنه لم یذکر فیه مقدار ثمنه ، قال الترمذی : حسن صمیح .

<sup>(</sup>٩) حديث : كان يلبس شملتين بيضاوين من سوف وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان من جنس واحد ، وربحاكان يلبس بردين عائيين أو سحوليين من هذه الغلاظ ، تقدم في أداب وأخلاق النبوة البسه الشملة والبرد والحبرة . وأما لبسه الحلة فني الصحيحين من حديث البراء : رأيته في حلة حراء ولأبي داود من حديث ابن هباس حين خرج لمل الحرورية وعليه أحسن مايكون من حلل البين وقال : رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يسكون من الحلل . وفي الصحيحين من حديث عائشة : أنه سلى الله عليه وسلم قبض في ثوبين أحدها لمزار غليظ مما يصنع بالجين ، وتقدم في آداب المديثة . ولأبيداود والترمذي والنسائي من حديث أبي رمئة : وعليه بردان أخضران ، سكت عليه أبو داود واستنربه الترمذي . والبرارمن حديث قدامة السكلابي : وعليه حاة حبرة وفيه عريف بن إبراهم لايعرف ، قاله الذهبي .

<sup>(</sup>١٠) حديث : كان قيصه كأنه قيس زيات • أخرجه الترمذى من حديث أنس سند ضعيف : كان يكثردهن رأسه وتسريح لميته حتى كأن ثوبه ثوب زيات . (١١) حديث : لبس يوما واحدا ثوباسيراءمن سندس قيمته مائتا درهم اهدامه المقوقس م غرعه ... الحديث .

يارسولالله أنول عليك هذا من الجنة تعجبا \_ وكان قد أهداه إليه المقوقس ملك الإسكندرية ، فأراد أن يكرمه بلبسه ، ثم نزعه وأرسل به إلى رجلمن المشركين وصله به ، ثم حرم لبس الحرير والديباج . وكأنه إنمــا ابسه أولا تأكيدا للتحريم ، كا لبس عاتما من ذهب يوما ثم نزعه (١) فحرم لبسه على الرجال ، وكما قال لعائشة في شأن بريرة ، اشترطى لاهلها الولا. (٢) ، فلما اشترطته صمد عليه السلام المنبر فحرّمه ، وكما أباح المتمة ثلاثا ثم حرّمها لتأكيد أمرالنكاح (١) وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خميصة لها علم ، فلما سلم قال : شغلى النظر إلى هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم واثمتوني بأنبجانيته (٤) يعني كساءه ، فاختار لبس الكساء علىالئوب الناعم ، وكان شراك نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد فصلىفيه ، فلما سلم قال و أعيدوا الشراك الخلق وإنزعوا هذا الجديد فإنى نظرت إليه فىالصلاة ، ولبس عاتما من ذهب و نظر إليه على المنبر نظرة فرى به فقال « شغلى هذا عنكم ، نظرة إليه و نظرة إليكم (°) ، وكان صلى الله عليه وسلم قد احتذى مرة نعلين جديدين ؛ فأعجبه حسنهما ، فخر سأجدا وقال . أعجبني حسنهما فتواضعت لربي خشية أن يمقتني ، ثم خرج بهما فدفعهما إلى أول مسكين رآه (٦) . وعن سنان بن سعد قال : حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جُبة من صوف أنمار وجعلت حاشيتها سوداء فلما لبسها قال د انظروا ما أحسنها ! ماألينها ا ، قال : فقام إليه أعرابي فقال يا رسول الله هبها لى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل شيئًا لم يبخل به ، قال : فدفعها إليه وأمر أن يحاك له واحدة أخرى ، فسات صلىالله عليه وسلم وهي في المحاكة (٧) . وعن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضى الله تعالى عنها وهي تطحن بالرحيوعليها كساء منوبر الإبل، فلما نظر إليها بكى وقال ، يافاطمة ؛ تجرّعي مرارة الدنيا لنعيم الآبد ، فأنزل الله عليه ﴿ واسرف يعطيك ربك فترضى (٨) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ، إنّ من خيار أمنى فيها أنبأني اللاّ الاعلى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله تعالى ، ويبكون سرا من خوف عذابه ، مؤنتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة ، يابسون الخلقان ويتبعون الرهبان ؛ أجسامهم في الأرض وأفئدتهم عند العرش (١) فهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملابس وقد أوصى أمته عامة باتباعه ، إذ قال , من أحبني فليستن بسنتي (١٠٠) ، وقال , عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ، عضوا عليها بالنواجذ (١١) ، وقال تعالى ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمْ تَحْبُونَ اللَّهُ فَاتْبَعُونَى يَحْبَبُكُمُ اللَّهُ ﴾ وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها خاصةً وقال . إن أردت اللحرق بي فإباك ومجالسة الأغنياء ولا تنزعي ثوبا حتى ترقعيه(١٢٠)، وعدّ على قيص عمر رضى الله عنه اثنتا عشرة رقعة بعضها من أدم .

<sup>(</sup>۱) حديث : ابس يوما خاتما من ذهب ثم نزعه . متفق عليه وقد تقدم . (۲) حديث قال لمائشة في شأن بربرة «اشترطي الأهلها ٥٠٠ الحديث » متفق عليه من حديث الله . (۴) حديث الله بن حديث الله بن الحديث ؛ أطح المتعة ثلاثا ثم حرمها • أخرجه مسلم من حديث الله بن الأكوع . (٤) حديث : صلى في خيصة لها علم ١٠٠٠ الحديث ؛ متفق عليه ، وقد تقدم في الصلاة •

<sup>( • )</sup> حديث : لبس خاتمـا فنظر إليه على المنبر فرمى به وقال « شعلى هذا عنـكم ٠٠٠ الحديث » تقدم ٠

<sup>(</sup>٩) حديث : احتذى نعلين جديدين فأعجبه حسنهما ١٠٠٠ الحديث ، تقدم • (٧) حديث سنان بن سعد : حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبة سوف من صوف أ عار ١٠٠٠ الحديث ، رواه أبو داود الطيا اسى والعابراني من حديث سمل بن سعد دون قوله : وأمرأن يحاك له أخرى ، فهي عند الطبراني فقط ، وفيه زمعة بن سالح ضيف ، ويقع في كثير من نسخ الإحياء : سيار بن سعد ومو غلط ، (٨) حديث جابر : دخل على فاطمة وهي تطبعن بالرحي ١٠٠ الحديث ، أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق السناد ضعيف ، (٩) حديث أن من خيار أمثى فيها آتاني العلى الأعلى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة ربهم ، و يبكون سمرا من خوف عذابه ١٠٠٠ الحديث ، تقدم ، وهو عند الحاكم والبيهتي في الشعب وضعفه ،

<sup>(</sup> أ ) حديث « من أحبى فليستسن بسنتى » تقدم فى النسكاح · ( 1 1 ) حديث « عليه كم بسنتى وستة الخلفاء الراشدين · · · الحديث » رواء أبو داود والترمذى وصحه ، وابن ماجه من حديث الدرباض بن سارية · · · ( ٢ ٢ ) حديث قال لعائشة « لمن أردت العجوق بى فاياك ومجالسة الأغنياء » أخرجه الترمذى وقال غريب ٬ والحاكم وصححه من حديث عائشة ، وقد تقدم ·

<sup>(</sup> ٢٠ - إحياء علوم الدين - ٤ )

واشترى على بن أبي طالب كرم الله وجهه ثوبا بثلاثة دراهم ولبسه وهو في الخــلافة وقطع كميه من الرسغين وقال الحمد لله الذي كساني هذا من رياشه . وقال الثوري وغيره : ألبس من الثياب مالا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند الجهال ، وكان يقول : إن الفقير ليمرّ بي وأنا أصلي فأدعه يجوز ، ويمرّ بي واحــد من أبناء الدنيا وعايه هــذه خير ثيبابي ماخدمني وشرها ماخدمته . وقال بعض السلف: البس من الثياب مايخلطك بالسوقة ، ولا تلبس منها وهو مايطلب لينه ، وثوب للناس وهو مايطلب جوهره وحسنه . وقال بعضهم : من رق ثوبه رق دينمه . وكان جمهور العلماء من القابعين قيمة ثيابهم مابين العشرين إلى الثلاثين درهما ، وكان الخواص لايلبس أكثر من قطعتين قميص ومئزر تحته ، وربمنا يعطف ذيل قميصه على رأسه . وقال بعض السلف: أوَّل النسك الزي ، وفي الخبر والبذاذة من الإيمان، وفي الخبر و من ترك ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضماً لله تعالى وابتغاء لوجهه كان حقا على الله أن يدخر له من عبقرى الجنة في تخات الياقوت ، وأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : قل\$وليائي لايلبسوا ملابس أعدائي ولا يدخلوا مداخل أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي . ونظر رافع بن خديج إلى بشر بن مروان على منبر الكرفة وهو يعط ، فقال : انظروا إلى أميركم يعظ الناس وعليه ثياب الفساق ــ وكانعليه ثياب رقاق، و عام عبد الله بن رامر بز، ربيعة إلى أبي ذرّ في بزته ، فجمل يتكلم في الزهد ، فوضع أبي ذرّ راحته على فيه وجمل يضرط به ، فغضب ابن عامر ، فشكاه إلى حمر فقال : أنت صنعت بنفسك ، تتكلّم في الزهد بين يديه بهـذه البرة وقال على كرّم الله وجهه : إن الله تعالى أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس ليقتدى بهم الغني ولا يزرى بالفقير فقره . ولمنا عوتب في خشونة لباسه قال : هو أقرب إلى التواضع وأجدر أن يفتدي به المسلم . ونهى صلى الله عليه وسلم عن التنعم وقال . إن لله تعالى عبادا ليسوا بالمتنعمين(١١) ، ورؤى فضالة بن عبيد وهو والى مصر أشعث حافيا فقيلًا : أنت الامير وتفعل هذا ؟ فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرفاء ، وأمرنا أن نحتني أحيانا (٢٠) . وقال على لعمر رضي الله عنهما : إن أردت أن تلحق بصاحبيك فارفع القميص ونكس الإزار واخصف النعل وكل دون الشبع . وقال عمر : اخشوشنوا وإياكم وزى العجم كسرى وقيصر ، وقال على كرم الله وجهه : من تزيا بزى قومفهو منهم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنّ من شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدّقون في الكلام ٣٠ ، وقال صلى الله عليه وسلم . أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، ولاجناح عليه فيها بينه وبينال كمبين ، وما أسفل من ذلك فني النار ، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرا (؛) يه وقال أبو سليمان الداراني : قال رسول الله صلى الله عليه وسمنم . لايلبس الشعر من أمتى إلا مراء أو أحمق (\*) ، وقال الأوزاعي : لباس الصوف في السفر سنة ، وفي الحضر بدَّعة . ودخل محمد بن واسع

<sup>(</sup>١) حديث : نهى عن التنعم وقال « إن تة عبادا ليسوا بالمتندين » أخرجه أحمد من حديث معاذ ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث فضالة بن عبيد : "بهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرفاء ، وأمرنا أن نحتني أحيانا . أخرجه أبو داود ماسناد جيد . (٣)حديث « لمن من شرار أمتى الله ينغذوا بالنميم ... الحديث » رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بإسناد ضيف ه سيكون رجاله من أمتى يأكلون ألوان الطعام ... الحديث » وآخره « أولئك شرار أمتى » وقد تقدم .

<sup>(</sup>٤) حديث « لمزرة المؤمن لمل أنصاف سائيه ... الحديث » رواه ماك وأبو داود والنسائى وابن حبازهن حديث أبى سميد ورواه أيضاً النسائى من حديث أبى هر يرة قال محمد بن يحيى الله هلى : كلا الحديثين محفوظ.

<sup>( • )</sup> حديث أبي سليمان « لايلبس الشعر من أمتى لمالاً صماء أو أحمق ، لم أجد له لسنادا .

على قتيبة بن مسلم وعليه جبة صوف ؛ فقال له قتيبة : مادعاك إلى مدرعة الصوف ؟ فسكت فقال : أكلك ولاتجيبني ا فقال أكره أن أقول زهدا فأزكى نفسى ، أو فقراً فأشكو ربى . وقال أبو سليان : لما اتخذ الله إبراهيم خليلا أوحى إليه : أن وار عورتك من الأرض ، وكان لا يتخذ من كل شيء إلا واحداً سوى السراويل؛ فإنه كان يتخذ سراويلين ! فاذا غسل أحدهما لبس الآخر حتى لا يأتى عليه حال إلا وعورته مستورة ، وقيل لسلمان الفارسي رضى الله عنه : مالك لا تلبس الجيد من الثياب ؟ فقال وما للمبد والثوب الحسن ، فإذا عتى فله والله تمياب لا تبلى أبدا . ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان له جبة شعر وكساء شعر يلبسهما من الليل إذا قام يصلى . وقال الحسن لفرقد السبخى : تحسب أن لك فضلا على الناس بكسائك ، بلغنى أنّ أكثر أصحاب النار أصحاب الآكسية نفاقا : وقال يحيى بن معين : أرأيت أبا معاوية الاسود وهو يلتقط الخرق من المزابل ويغسلها ويلفقها ويلبسها ، فقلت : إنك تبكسى خيرا من هذا ! فقال : ماضرهم ما أصابهم فى الدنيا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة ، فجعل يحي ن معين عبرا من هذا ! فقال : ماضرهم ما أصابهم فى الدنيا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة ، فجعل يحي ن معين عبرا من هذا ! فقال : ماضرهم ما أصابهم فى الدنيا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة ، فجعل يحي ن معين عبرا من هذا ! فقال : ماضرهم ما أصابهم فى الدنيا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة ، فجعل يحي

﴿ المهم الثالث ﴾ المسكن، والزهد، فيمه أيضا ثلاث درجات ( أعملاها ) أن لا يطلب موضعا محاصا لنفسه فيقنع بروايا المساجد كأصحاب الصفة . (وأوسطها ) أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ مبتى من سعف أو خص أو مايشبهه (وأدناها ) أن يطلب حجرة مبنبة إما بشراء أو إجارة ، فإن كان قدر سعة المسكن على قدر حاجته من غير زيادة ولم يكن فيه زينة لم يخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد، فإنطلب التشييد والتجصيص والسمة وارتفاع السقف أكثر من ستة أذرع فقد جاوز بالكلية حدّ للزهد في المسكن ؛ فاختلاف جنس البناء بأن يكون من الجص أو القصب أو بالطين أو بالآجر ، واختــلاف قدره بالسمة والضيق ، واختــلاف طوله بالإضافة إلى الاوقات بأن يكرن مملوكا أو مستأجراً أو مستعاراً ، والزهد مدخل في جميع ذلك . وبالجمله كلما يرادللضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حدّ الضرورة ، وقدر الضرورة من الدنيا آلة الدين ووسيلته ، وما جاوز ذلك فهو مضاد للدين والغرض من المسكن دفع المطر والبرد ودفع الاعين والاذي، وأقلالدرجات فيه معلوم ، وما زاد عليه فهوالفصول والفضول كله من الدنيا وطالب الفضول والساعى له بعيــــد من الزهد جدّاً ، وقد قيل : أوّل شيء ظهر من طول الأمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم التدريز والتشييد ، يعنى بالتدريز : كف دروز الثياب فإنها كانت تشل شلا والتشييد : هو البنيان بالجص والآجر ، وإنماكانوا يبنون بالسعف والجريد (١١ . وقدجاءفي الحبر «يأتي على الناس زمان يوشون ثيابهم كما توشى البرود اليمانية ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن يهدم عليسة كان قد علا بها (٢١). ومر عليه السلام بجنبذة معلَّاة فقال دلمن هذه ؟ ، قالوا لفلان ، فلما جاءه الرجل أعرض عنه فلم يكن يقبل عليه كما كان فسأل الرجل أصحابه عن تغيير وجهه صلى الله عليمه وسلم فأخسبر ، فذهب فهدمها ؛ فر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالموضع فلم يرها . فأخبر بأنه هدمها فدعا له بخير ٣٠٠

<sup>(1)</sup> حديث : كانت الثياب تفل شلا وكانوا يبنون بالسعف والجريد . أماشل الثياب من غير كف فروى الطبراني والحاكم أن عمر قطع مافضل عن الأصابع من غير كف وقال . هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما البناء فق الصحيحين من حديث أنى حديث أنى فقة بناء مسجد المدينة : فصفوا النخل قبلة المسجد وجملوا عضادتيه الحجارة ... الحديث ، ولهما من حديث أبى سعيد : كان المسجد على عريش فوكف المسجد ، (٢) حديث : أمم العباسأن يهدم علية له كان قدعلاها . رواه الطبراني من رواية أبى العالية أن العباس بني غرفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « اهدمها ... الحديث » وهو منقطع .

<sup>(</sup>٣) حديث : من مجنبذة معلاة فقال « لمن هـــذه ؟ » فقالوا : لفلان ، قاما جاءه الرجل أعرض عنه ... الحديث . أخرجه أبو داود من حديث ألس بإسناد جيد بلفظ : فرأى قبة مصرفة الحديث ، والجنبذة الفبة .

وقال الحسن : مات رسول الله صلى الله عليمه وسلم ولم يضع لبنة على لبنمة ولا قصبة على قصبة (١١) . وقال الذي صلى الله عليه وسلم ، إذا أراد الله بعبد شرآ أهلك ماله في المناء والطين (٢) ، وقال عبد الله بن عمر : من علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فعالج خصا ، فقال . ماهذا ؟ ، قلنا خص لنا قد وهي فقال : أرى الأمر أعجل من ذلك(٢) ، واتخذ نوح عليه السلام بيتا من قصب ، فقيل له : لو بنيت ؟ فقال : هذا كثير لمن يموت. وقال الحسن دخلناعلىصفوان بن محيريز وهو في بيت من قصب قد مال عليه ، فقيل له : لو أصلحته ؟ فقال : كممنرحل قدمات وهذا قائم علىحاله. وقالالنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ من بني فوق مايكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة (٤) ، وفي الخبر ، كل نفقة في الأرض يؤجر عليها إلا ما أنفقه في المـا. والطين (٠) ، وفي قوله تعالى ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذبن لايريدون علوا في الارض و لا فسادا ﴾ إنه الرياسة والتطاول في البنيان . وقال صلى الله عليه وسلم كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكنّ من حرّ أو برد (١) ، وقال صلى الله عليه وسلمالرجل الذي شكا إليه ضيق منزله و اتسع في السماء (٢) ، أي في الجنة ، و نظر عمر رضي الله عنه في طريق الشام إلى صرح قد بني بجص وآجر ، فكبر وقال : ماكنت أظنّ أن يكون في هذه الآمة من يبني بنيان هامان لفرعون ؛ يعني قول فرعون ﴿ فَأُوقِد لَى يَاهَامَانَ عَلَى الطَّيْنِ ﴾ يُمنى به الآجر ، ويقال : إنَّ فرعون هو أوَّل من بني له بالجص والآجر ،وأوَّل من عمله هامان، ثم تبعهما الجبابرة،وهذا هو الزخرف ورأى بعض السلف جامعا في بعضاً لأمصارفقال:أدركت هذا المسجد مبنيا من الجريد والسعف ، ثم رأيته من رهص ، ثم رأيته الآن مبنيا باللبن ، فحكان أصحاب السعف خيراً من أصحاب الرهص ، وكان أصحاب الرهص خير من أصحاب اللبن . وكان من السلف من يبني داره مرارا في مدة عمره لضمف بنائه وقصر أمله وزهده في إحكام البنيان ، وكان منهم من إذا حج أو غزا نزع بيته أو وهبه لجيرانه ، فإذا رجع أعاده ، وكانت بيوتهم من الحشيش والجلود وهي عادة العرب الآن ببلاد اليمن ، وكان ارتفاع بناء السقف قامة وبسطة . قال الحسن : كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت بيدى إلى السقف . وقال عمرو بن دينار : إذا أعلى العبد البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك : إلى أين يا أفسق الفاسقين ؟ وقد نهى سفيان عن النظر إلى بناء مشيد وقال : لولا نظر الناس لما شيدوا فالنظر إليه معين عليه . وقال الفضيل : إني لم أعجب بمن بني وترك ، ولكن أعجب بمن نظر إليهولم يعتبر . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : يأتى قوم يرفعون|الطين ويضعون الدين ويستعملون البرازين ، يصلون إلى قبلتكم ويموتون على غير دينكم ٠

<sup>(</sup>١) حديث الحسن : مات رسول الله سلى الله عليه وسسلم ولم يضع لبنة على لبنة . الحديث ، رواه أبن حبان فى الثقات ، وأو نديم فى الحلية هكدا مرسلا . وقطيرانى فى الأوسط من حديث عائشة ، من سأل عنى أوسره أن ينظر الى فلينظر الى أشعث شاحب مشمر لم يضم لبنة على لبنة . . الحديث ، ولم ناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) حديث « أذا أراد الله بمبد شرا أهلك ماله فى المساء والطين » رواه أبو داود من حديث عائشة بإسناد جيد « خضرله فى الطين واللهن حتى يبنى » . (٣) حديث عبد الله بن عمر : من علينا رسول الله ملي الله عليه وسلمونحن نمالج خصالنا قد وهى الحديث . رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) حديث « من بني فوق مايسكفيه كلف يوم القيامة أن مجمله ٢ رواه الطبراني من حديث ابن مسمود بإساد فيه لير وانقطاع (٥) حديث « كل نفقة العبد يؤحر عليهم لملا ماأنفقه في المساء والعاب » رواه ابن ماجه من حديث خباب بن الأرت بإسناد جيد بلفظ : لملا في التراب أو قال في البناء . (٦) حديث «كل باء وبال على صاحبه لملا ما أكن من حر أو برد » رواه أبو داود من حديث أنس باسناد جيد بلفظ « لملا مالا » يسنى مالابد منه .

<sup>(</sup>٧) حديث قال الرحل الذى شسكى اليه ضيق منزله « اتسم فى السهاء » قال المصنف : أى فى الجنة . رواه أبو داو دفى المراسبل من رواية اليسم بن المنبرة قال : شكى خاك بن الوليد فذكره ٬ وقسد وصله الطبرانى فقال عن اليسم بن المنبرة عن أبيه عن خالد الوليد ، للا أنه قالى : ارفع إلى السهاء واسأل الله السمة ، وفي لمسناده اين .

(المهم الرابع) أثاث البيت ، وللزهد فيه أيضا درجات (أعلاها) حال عيسي المسيح صلوات الله عليه وسلامه وعلى كل عبد مصطنى ، إذ كان لا يصحبه إلا مشط وكوز فرأى إنسانا يمشط لحيته بأصَّابِعه، فرمي بالمشط،ورأى آخر يشرب منالنهر بكفيه فرمي بالكوز ، وهذا حكم كل أثاث ، فإنه إنما يراد لمفصود ، فإذا استغنى عنه فهو و بال في الدنيا والآخرة . ومالا يستغني عنه فيقتصر فيه على أفل الدرجات وهو الخزف في كل ما يكني فيه الحزف ولا يبالى بأن يكون مكسور الطرف إذا كان المقصود محصل به ( وأوسطها ) أن يكون له أثاث بقدر الحاجة صحيح في نفسه ولكن يستعمل الآلة الواحدة في مقاصد ، كالذي معه قصعة يأكل فيها ويشرب فيها ويحفظ المناع فيها ، وكان السلف يستحبون استعال آلة واحدة في أشياء للتخفيف ( وأعلاما ) أن يكون له بعددكل حاجة آلة من الجنس النازل الحسيس ، فإن زاد في العدد أو في نفاسة الجنس خرج عن جميع أنواب الزهد وركن إلى طلب الفضول،ولينظر إلى سيرة رسولالله صلىالله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فقدقالت عائشة رضي الله عنها : كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف (١) : وقال الفضيل : ما كان فراش رسولالله صلىالله عليه وسلم إلا عباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف ٢٦٠ . وروى : أنَّ عمر بن الخطاب روني الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على سرير مرمول بشريط ، فجلس ، فرأى أثر الله يعد في جنبه عليه اسلام ، فدمعت عينا عمر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم • ما لذي أبكاك يا ابن الخطاب؟ ، 'ل : ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من الملك ، وذكرتك وأنت حبيب الله وصفيه و دسوله نائم على سرير ﴿ رَمُولُ بِالشَّرِيطُ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَمَا تُرضَى ِيَا عَمْ أَنْ تَكُونَ لهم الدنيا ولنا الآخرة ﴾ قال: بلي يارسول الله ؛ قال , خذلك كذلك "" ، ودخل رجل على أبي ذر فجمل يقلب بصرمني بيته فقال: ياأباذر، ما أرى في بيتك متاعا ولا غير ذلك من الاثاث فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا ، فقال: إنه لابد لك من متاع ما دمت ههنا ، فقال : إنْ مـا -ب المنزل لا يدعنا فيه . ولمـا قدم عمير بن سعيد أمير حمص على عمروضي الله عنهما قال له : مامعك من الدنيا ؟ فقال : معى عصاى أتوكأ عليها وأقتل بها حية إن لقيتها ، ومعى جرابي أحملفيه طعامي ، ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثوبي . ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي وطهوري للصلاة، فما كان بمد هذا من الدنيا فهو تبع لما مسى ، فقال عمر ؛ صدقت رحمك الله وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فدخل على فاطمة رضي الله عنها فرأى دني باب منزلهـــا ستر وفي يديها قلبين من فعنة ، فرجع ، فدخل عليها أبو رافع وهي تبكي ، فأخبرته برجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله أبو رافع فقال و من أجل النستر والسوارين ، فأرسلت بهما بلالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت : قد تصدّقت بهما فضعهما حيث ترى ، فقال . اذهب فبعه وادفعه إلى أهل الصفة ، فباع القلبين بدرهمين ونصف وتصدّق بها عليم ، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم فقال دياني أنت قد أحسنتُ (؛) ، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عائشة سترا فهتسكه

<sup>(</sup>۱) حديث عائمة : كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها لينه ، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ، وابن ماجه . (۲) حديث : ماكان قراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف ، رواء الترمذي في العمائل من حديث حقصة بقصة العباءة ، وقد تقدم ، ومن حديث عائمة بقصة الوسادة وقد تقدم قبله بعض طرقه . (۳) حديث دخل همر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نام على سرير صمول بقم يعط النفط لجلس فرأى أثر الشريط في جنبه ، ما الحديث ، عنفق عليه من حديثه ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٤) حديث : قدم من سفره فدخل على فاطعة فرأى على منزلها سترا وفى يديها قلبن من فضة فرجع . . . الحديث، لم أره بحوط ولأبى داود وابن ماجه من حديث سفينة باسناد جيد : أنه صلى الله عليه وسسلم جاء فوضع يديه على هضادتي الباب فرأى اللام قد ضرب في ناحية البيت فرجع ، فقالت فاطمة لعلى : انظر فأرجعه . . الحديث رواه النسائي من حديث ثوبان باسناد جيد قال : ==

وقال وكلما رأيته ذكرت الدنيا أرسلى به إلى آل فلان (۱) ، وفرشت له عائشة ذات ليلة فراشا جديدا وقد كان صلى اقه عليه وسلم ينام على عباءة مثفية ؛ فما زال يتقلب ليلته ، فلما أصبح قال لهما وأعيدى العباءة الحلقة ونحى هذا الفراش عنى قد أمهرنى الليلة (۲) ، وكذلك أتته دنانير خمسة أو ستة ليلا فبيتها ، فسهر ليلته حتى أخرجها من آخر الليل . قالت عائشة رضى الله عنها : فنام حينئذ حتى سمعت غطيطه ثم قال و ماظن محمد بربه لو اتى الله وهذه عنده (۲) ، وقال الحسن ؛ أدركت سبعين من الاخيار مالاحدهم إلا ثوبه وماوضع أحدهم بينه وبين الارض ثوبا قط : كان إذا أراد النوم باشر الارض مجسمه وجعل ثوبه فوقه .

( المهم الحامس ) المنكح ، وقد قال قائلون : لامعنى للزهد فى أصل النكاح ولافى كثرته ، وإليه ذهب سهل ابن عبد الله وقال : قد حبب إلى سيد الزاهدين الفساء فكيف نزهد فهن ؟ ووافقه على هذا القول ابن عبينة وقال : كان أزهد الصحابة على بن أبى طالب رضى الله عنه وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية . والصحيح ماقاله أبو سليان الداراني رحمه الله إذ قال : كل ماشغك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشترم ، والمرأة قدتكون أعلا عن الله و وكشف الحق فيه : أنه قد تكون العزر بة أفضل فى بعض الأحوال كاسبق فى كتاب النكاح ، فيكون ترك النكاح من الزهد ، وحيث يكون النكاح أفضل لدفع الشهوة الفالبة فهو واجب ، فكيف يكون تركه من الزهد ، ولا فعله والحن ترك الشكاح احترازا عن ميل القلب إليهن والآنس بهن بحيث بشتغل عن ذكر الله فقرك ذلك من الزهد ، فإن علم أن المرأة لاتشغله عن ذكر الله ولكن ترك ذلك استرازا من لاندة النظر عن والمناب ، والمناب المناب النها أن المرأة لاتشغله عن ذكر الله وتتكثير أمة محمد والمطلب ، والمناب القربات ، والمذة التي تلحق الإنسان فيا هو من ضرورة الوجود لاتضره ، إذ لم تكن هي المقصد والمطلب ، وهذا أكن ترك أكل الحبر وشرب الماء احترازا من لذة الاكل والشرب وليس ذلك من الزهد في شيء ، الان في حو في ذلك فوات بدنه ، فكذلك في ترك النكاح انقطاع قسله ، فلا يجوز أن يقرك النكاح زهدا في لذته من غير خوف في وهذا ما عناه سهل لا عالة ، ولاجله نكح وسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لايشغله كثرة النسوة و لااشتغال القلب إصلاحهن والإنفاق عليهن (٤) فلاحه في حذرا من مجرد لذة الوقاع والنظر ، ولكن أنى يتصور ذلك لغير الآنبياء والأولياء ، فأكثر الناس يشغلهم وسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لايشغله كثرة النسورة في يتصور ذلك لغير الآنبياء والأولياء ، فأكثر الناس يشغلهم وسول الله من حذرا من مجرد لذة الوقاع والنظر ، ولكن أنى يتصور ذلك لغير الآنبياء والآولياء ، فأكثر الناس يشغلهم وسول المنه من حذرا من مجرد لذة الوقاع والنظر ، ولكن أنى يتصور ذلك لغير الآنبياء والآولياء أكثر الناس يشغلهم المناه المؤلفة المناب المدن المناب ال

<sup>=</sup> جاءت ابنة هبيرة لمل النبي صلى الله عليه وسلم وفى يدها فتنخ من ذهب . . الحديث . وفيه : أنه وجد فى يد فاطمة سلسلة من ذهب . وفيه « يغول الناس فاطمة بنت محد فى يدها سلسله من نار » وأنه خرج ولم يقمد ، فأمهت بالسلسلة فبيهت فاشترت بشنها عبد فأعتنته ، فلما سمر قال « الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار » .

<sup>(</sup>١) حديث : رأَّى على باب عائشة سترا فهتكه ... الحديث . أخرجه التروذي وحسنه ، والنسائي في السكبري من حديثها .

<sup>(</sup>٢) حديث : فرشته عائشة ذات ليلة فراشا جديدا . وفيه : كان ينامعلى عباءة مثنية ... الحديث ، رواءا بن حبان ف كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديثها قالت : دخلت على امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله مثنية فانطلقت قبشت لملى بغراش حشوء صوف ، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ما هذا... الحديث ، وفيه : أنه أصمها برده ثلاث ممات فرده ، وفيه مجالد بن سعيد غتلف فيه ، والمعروف حديث حفصة المتقدم ذكره من العمائل .

<sup>(</sup>٣) حديث: أتنه دنانير خمسة أوستة عشاء نبيتها قسهر ليله . . الحديث ، وفيه « ماظن محمد بربه لولتي الله وهذه هنده كا أخرجه أحمد من حديث عائفة باستاد حسن أنه قال في حرضه الذي مات فيه « ياعائمة ، مافعلت بالذهب » بناء ما بين الخسة ال الخمسانية إلى التسمة بحل يقلبها بيده ويقول « ماظن محمد . . . الحديث » وزاد «انفقها » وقررواية : سبعة أوتسمة دنانير ، وله من حديث أم سلمة باسناد صحيح : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاهم الوجه ؟ قالت : فحسبت ذلك من وجع ، فقلت: ياني الله ، مالك شاهم الوجه ؟ فقال « من أجسل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس أمسينا وهي في خصم الفراش » وفي رواية وأسينا ولم في خصم الفراش » وفي رواية « أسينا ولم نقال » ( عليمن ، تقدم في النكاح « أسينا ولم نقال » ( ) حديث : كان لا يقاله كثرة النسوة ولا اشتنال القلب بأصلاحهن والإنفاق عليهن ، تقدم في النكاح

كثرة النسوان ، فينبغى أن يترك الآصل إن كان يشغله ، وإن لم يشغله وكان خاف من أن تشغله الكثرة منهن أوجمال المرأة فلينكم واحدة غير جميلة وليراع قلبه فى ذلك .

قال أبو سليمان : الزهد في النساء : أن يختار المرأة الدون أو اليتيمة على المرأة الجميلة والشريفة .

وقال الجنيد رحمه الله : أحب للمريد المبتدى أن لايشغل قلبه بثلاث وإلا تغير حاله : التكسب ، وطلب الحديث والتزوّج ، وقال : أحب للصوفى أن لايكتب ولايقرأ لآنه أجمع لهمه ؛ فإذا ظهر أن لذة النكاح كلذة الآكل فسأ شفل عن الله فهو محذور فيهما جميعا .

( المهم السادس ) مايكون وسيلة إلى هذه الخسة ، وهو المـال والجاه : أما الجاه فمعناه ملك القلوب بطاب محل فيها ليتوصل به إلى الاستعانة في الأغراض والاعمال ، وكل من لايقدر علىالقيام بنفسه في جميع حاجته وافتقر إلى من يخدمه افتقر إلى جاه لاعالة في قلب خادمه ، لانه إن لم يكن له عنده محلوقدر لم يقم بخدمته ، وقيام القدروالمحل في القلوب هو الجاه ؛ وهذا له أول قريب ولكن يتمادى به إلى هاوية لاعمق لها ، ومن حام حول الحمي يوشكأن يقع فيه ، وإنما يحتاج إلى الحل في التلوب إما لجلب نفع أو لدفع ضر أولخلاص من ظلم ، فأما النفع فيغني عنه المــال فإن من يخدم بأجرة يخدم وإن لم يكن عنده الستأجر قدر ، وإنمـا يحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجرة ، وأما دفع الضر فيحتاج لاجله إلى الحاء فى بلد لايكمل فيه العدل ، أو يكون بين جيران يظلمونه ولا يقدر على دفع شرهم إلا بمحل له في قلوبهم أو محل له عند السلطان ، وقدرا لحاجة فيه لاينضبط لاسيما إذا الضم إليه الخوف وسوء الظن بالعواقب، والخاض في طلب الجاء بالك طريق الهلاك، بل حق الزاهد أنَّ لايسعى لطلب المحل في القلوب أصلا فإن اشتغاله بالدين والعبادة يمهد له من المحل في القلوب ما يدفع به عنه الآذي ولوكان بين الكفار، فكيف بين المسلمين ، فأما التوهمات والثقديرات التي تحوج إلى زيادة فى الجاء على الحاصل بغير كسب فهىأوهامكاذبة ، إذمن طلب الجاء أيضًا لمبخل عن أذى في بعدش الاحوال ، فعلاج ذلك بالاحتيال والصبر أولى من علاجه بطلب الجاء ، فإذن طلب الحلفالقلوب لارخصة فيهأصلا ، واليسير منه داع إلى الكثير ، وضراوته أشد من ضراوة الخر فليحترز من قليله وكثيره . وأما المـال فهو ضرورى في المعيشة أعنى القليل منه ، فإن كان كسوبا فإذا اكتسب حاجة يومه فينبغي أن يترك الكسب ، كان بعضهم إذا اكذ ب حبتين رفع سفطه وقام ، هذا شرط الزهد ؛ فإنجاوز ذلك إلى مايكفيه أكثر من سنة فقد خرج عن حدّ ضعفاء الزهاد وأقويائهم جميعاً ، وإنكانت له ضيعة ولم يكن له قرّة يقين ف التوكل فأمسك منها مقدار مايكني ريعه لسنة واحدة فلا يخرج بهـذا القدر عن الزهد بشرط أن يتصدّق بكل مايفضل عن كفاية سنته ، ولكن يكون من ضعفاء الزهاد ، فإن شرط التوكل في الزهد كماشرطه أويس القر في رحمه الله ، فلا يكون هذا من الزعاد ﴿ وقولننا : إنه خرج من حدّ الزهاد نعني به أن ماوعد للزاعدين في الدار الآخرة من المقامات المحمودة لايناله ، وإلا فاسم الزهد قد لايفارقه بالإضافة إلى مازهد فيه من الفضول والكثرة ، وأس المنفرد في جميع ذلك أخف من أمر المعيل ، وقد قال أبو سليان : لاينبغي أن يرهق الرجل أهله إلى الزهد بل يدعوهم إليه ، فإن أجابوا وإلا تركهم وفعل بنفسه ماشاء : معناءأن التضييق المشروط على الزاهد يخصه ولايلزمه . كل ذلك في عياله ، نعم لاينبغي أن يجيبهم أيضا فيما يخرج عن حدّا لاعتدال ، وليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ الصرف من بيت فاطمة رضوان الله عليها بسبب ستم وقلبين ، لأنّ ذلك من الزينة لامن الحاجة ، فإذًا مايضطر الإنسان إليه من جاء ومال ليس بمحذور ، بل الزائد على الحاجة سم قاتل ، والمقتصر على الضرورة دواء

فافع ، وما بينهما درجات متشابه ، فما يقرب من الزيادة وإن لم يكن سما قائلا فهو مضر ، وما يقرب من الضرورة فهو وإن لم يكن دواء نافعا لىكنه قليل الضرر والسم محظور شربه ، والدواء فرض تناوله ، ومايينهما مثبته أمره ، فن احتاط فإنما يحتاط انفسه ، ومن تساهل فإنما يتساهل على نفسه ، ومن استبرأ لدينه وترك ما يريبه إلى مالايريبه ورد نفسه إلى معنيق الضرورة فهو الآخذ بالحزم ، وهو من الفرق الناجية لا محالة . والمقتصر على قدر الضرورة والمهم لايجوز أن يلسب إلى الدنيا ، بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدين لأنه شرط الدين والشرط من جملة المشروط . ويدل عليه ماروى أنّ إبراهيم الخليل عليه السلام أصابته حاجة فذهب إلى صديق له يستقرضه شيتًا فلم يقرضه ، فرجع مهموما ، فأوحى الله تعالى إليه : لو سألت خليلك لاعطاك ، فقال: يارب عرفت مقتك للدنيا فخفت أن أسألك منها شيئًا ، فأوحى الله تعالى إليه : ليس الحاجة من الدنيا . فإذن قدر الحاجة من الدين ، وما وراء ذلك وبال في الآخرة ، وهو في الدنيا أيضاكذلك يعرفه من يخبر أحوال الاغنياء وما عليهم من المحنة في كسب المسال وجمعه وحفظه واحتبال الذل فيه ، وغاية سعادته به أن يسلم لورثته فأكلونه ، وربمـا يكونون أعداء له ، وقد يستعينون به على المعصية فيكونهو معينالهم عليها ، ولذلك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات بدود القز لايزال ينسج على نفسه حيا ثم يروم الخروج فلا يجد مخلصا فيموت ويهلك, بسبب عمله الذي عمله بنفسه ، فكذلك كل من اتبع شهوات الدنيا فإنما يحكم على قلبه بسلاسل تقيده بمــا يشتهيه-تي تنظاهر عليه السلاسل فيقيده المبال والجاه والاهل والولد وشماتة الاعتداء ومراءاة الاصدقاء وسائر حظوظ الدنيا ، فلو خطر له أنه قد أخطأ فيه فقصد الخروج من الدنيا لم يقدر عليه ورأى قلبه مقيدا بسلاسل وأغلال لايقدر على قطعها ، ولو ترك محبوبا من محابه باختياره كاد أن يكون قاتلا لنفسه وساعيا في ملاكه إلى أن يفرق ملك الموت بينه وبين جميعها دفعة واحدة . فتبقى السلاسل في قلبه معلقة بالدنيا التي فانته وخلفها فهي تجاذبه إلى الدنيا ، ومخالب ملك الموت قد علقت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة ، فيـكون أهون أحواله عند الموت أن يكون كشخص ينشر بالمنشار ويفصل أحد جانبيه عن الآخر بالمجاذبة من الجانبين ، والذي ينشر بالمنشار إنما ينزل المؤلم ببدنه ويؤلم قلبه بذلك بطريق السراية من حيث أثره ، فيا ظنك بألمَ يتمكن أولا من صميم القلب عنصوصاً به لابطريق السراية إليه من غيره ، فهذا أوّل عذاب يلقاه قبل مايراه من حسرة فوت النزول في أعلى علين وجوار رب العالمين ، فبالنزوع إلى الدنيا يحجب عن لقاء الله نعالى ، وعند الحجاب تتسلط عليه نار جهنم ، إذ النار غير مسلطة إلا على محجوب . قال الله تعالى ﴿ كَلا إنهم عن ربهم بومئذ لمحجوبون يه ثم إنهم لصالو الجميم ﴾ فرتب العذاب بالنار على ألم الحجاب، وألم الحجاب كاف من غير علاوة النار، فكيف إذا أصيفت الملاوة إليه؟ فنسأل الله تعالى أن يقرّر في أسماعنا مانفث في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قيل له : أحبب من أحببت فإنك مفارقه (١) . وفي معنى ماذكرناه من المثال قول الشاعر :

كدود كدود القز ينسج دائمًا ويهلك غما وسط ما هو ناسجه

ولما انكشف لأولياء الله تعالى أنّ العبد مهلك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود القر نفسه : رفعنوا الدنيا بالسكلية ، حتى قال الحسن : رأيت سبعين بدريا كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيها حرّم الله عليه كم . وفى لفظ آخر : كانوا بالبلاء أشد فرحا منه كم بالخصب والرخاء لو رأيتموهم قلتم مجانين ، ولو رأوا خياركم قالوا

<sup>(</sup>١) حديث : نفث في روعه أحبب من أحبب ظانك مقارقه ، تقدم .

ما له ولا من خلاق ، ولو رأوا اشراركم قالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب وكان أحدهم يعرض لهم المال الحلال فلا يأخذه ويقول : أعاف أن يفسد على قلي ، فن كان له قلب فهو لا محالة يخاف من فساده ، والذين أمات حب الهدنيا قلوبهم فقد أخبر اقه عنهم إذ قال تعالى ( ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا خافلون ) وقال عز وجلي ( ولا تقلع من أغفانا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ) . وقال تعالى ( فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يره إلا الحياة الدنيا ه ذلك مباخهم من العلم ) فأحال ذلك كله على الغفلة وعدم العلم ، ولذلك قال رجل له يسيى عليه السلام : احملني معك في سياحتك ، فقال : أخرج مالكوالحقني . فقال : لا أستطيع ، فقال عيسى عليه السلام : بعجب يدخل الغني الجنة \_ أو قال بشدة ، وقال بعضهم : ما من يوم ذر شارقه إلا وأربعة أملاك ينادون في الآفاق بأربعة أصوات : ملكان بالمشرق وملكاذ بالمغرب ، يقول أحدهم بالمشرق : يا باغي الشر أقصر ، ويقول الآخر : اللهم أعط منفقا خافا وأعط عسكا تلفا . ويقول المذان بالمغرب ، أحدهما ؛ لدوا للموت وابنوا للخراب ، ويقول الآخر : كلوا وتمتعوا لطول الحساب .

#### بيان علامات الزهد

اعلم أنه قد يغان أن تارك المال زاهد، وليس كذلك ؛ فإن ترك المال وإظهار الخشونة سهل على من أحب الدح بالزهد، فكم من الرهابين من ردوا أنفسهم كل يوم إلى قدر يسير من الطعام ولازموا ديرا لاباب له ، وإنما مسرة أحدم معرفة الناس حاله ونظرهم إليه ومدحهم له ، فذلك لابدل على الزهد دلالققاطعة ، بل لاية من الزهد في المسال والجاه جيعا حتى يكمل الزهد في جميع حظوظ النفس من الدنيا بل قد يدعى جماعة الزهدمع لبس الاصواف الفاخرة والثياب الرفيعة ، كما قال الحقواس في وصف المدعين إذقال : وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر من اللباس يمون بذلك على الناس ليهدى إليهم مثل لباسهم ، اثلا ينظر إليهم بالعين التى ينظر بها إلى المفقر امفيحتقر وافيعطوا كا تعطى المساكين ، ويحتجون لنفوسهم بأتباع الح وأنهم على السنة ، وأن الاشياء داخلة إليهم وهم خارجون منها وإنما يأخذون بملة غيره . هذا إذا طولبوا بالحقائق وألجثوا إلى المضايق ، وكل هؤلاء أكاة الدنيا بالدين لم يعنوا بتصفية أسراره ولا بتهذيب أخلاق نفوسهم ، فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فادعوها حالا لهم ، فهم ما ثلون إلى الدنيا متبعون الهوى . فهذا كله كلام الخواص رحمه الله ؛ فإذن معرفة الزهد أمر مشكل ، بل حال الزهد على الدنيا مشكل .

وينبغى أن يعول فى باطنه على ثلاث علامات (العلامة الأولى) أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، كا قال تعالى (لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) بل ينبغى أن يكون بالمصدّ من ذلك: وهو أن يحزن بوجود المال ويفرح بفقده (العلامة الثانية) أن يستوى عنده ذامه ومادحه ، فالأول علامة الزهد فى المال والثانى علامة الزهد فى الجاه (العلامة الثالثة) أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة إذ لا يخلو القلب عن حلاوة الحبة إما عجة الدنيا وإما محبة الله ، وهما فى القلب كالماء والحواء فى القديج ، فالماء إذا دخل خرج المواء ولا يحتمعان ، وكل من أنس بالله اشتغل به ولم يشتغل بغيره ، ولذلك قبل لبعضهم : إلى ماذا أفضى بهم الزهد؟ فقال : إلى الآنس بالله ؛ فأما الآنس بالدنيا وبالله فلا يحتمعان ،

وقد قال أهل المعرفة : إذا تعلق الإيمان بظاهم القلب أحب الدنيا والآخرة جميعا وعمل لهمأ ، وإذا بطن الإيمان في سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم ينظر إليها ولم يعمل لها ، ولهذا ورد في دعاء آدم عليهالسلام : ( ٢١ ــ لمحياء علوم الديم عليه الديم عليه الديم عليه العرب عليه عليه العرب عليه عليه العرب عليه عليه العرب عليه عليه العرب ا

اللهم إنى أسألك إيمانا يباشر قلى .

وقال أبو سليمان: من شغل بنفسه شغل عن الناس \_ وهذا مقام العاملين. ومن شغل بربه شغل عن نفسه \_ وهذا مقام العارفين . والزاهد لا بدّ وأن يكون في أحرب هذين المقامين ، ومقامه الآول أن يشغل نفسه بنفسه ، وعند ذلك يستوى عنده المدح والدم والوجود والعدم ، ولا يستدل بإمساكه قليلا من المال على فقد زهده أصلا .

قال ابن أبي الحوارى: قلت لأبي سليمان: أكان داود الطائي زاهدا؟ قال: فعم . قلت: قد بلغني أنه ورث عن أبيه عشرين دينارا فأنفقها في عشرين سنة ، فكيف كان زاهدا وهو يمسك الدنانير؟ فقال: أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد ، وأراد بالحقيقة الغاية ، فإنّ الزهد ليس له غاية لكثرة صفات النفس . ولا يتم الزهد إلا بالزهد في جميعها فكل من ترك من الدنيا شيئًا مع القدرة عليه خوفا على قلبه وعلى دينه فله مدخل في الزهدبقدر ما تركه، وآخره أن يترك كل ماسوى الله حتى لا يتوسد حجراكا فعله المسيح عليه السلام ، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا من مباديه نصيبا وإن قل ، فإن أمثالنا لا يستجرئ على الطمع في غاياته وإن كان قطع الرجاء عن فصل الله غير مأذو نفيه وإذا لاحظنا عجائب فعم الله تعالى علينا علمنا أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء فلا بعد في أن فعظم السؤال اعتبادا على الجود المجاوز لكل كمال .

فإذن علامة الزهد استواء الفقر والغنى والعز والذل والمدح والذم ، وذلك لغابة الآنس بالله . ويتفرّع عن هذه العلامات علامات أخرى لامحالة : مثل أن يترك الدنيا ولا يبالى من أخذها .

وقيل: علامته أن يترك الدنياكما هي فلا يقول أبني رباطا أو أعمر مسجدا .

وقال يحيي بن معاذ . علامة الزهد : السخاء بالموجود .

وقال ابن خفيف : علامته وجود الراحة فى الخروج من الملك . وقال أيضا : الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تـكلف .

وقال أبو سليمان : الصوف عـــــلم من أعلام الزهد فلا ينبغى أن يلبس صوفا بثلاثة دراهم وفى قلبه رغبة خسة دراهم .

وقال أحمد بن حنبل وسفيان رحمهما ألله : علامة الزهد قصر الأمل . وقال سرى : لا يطيب عيش الزاهد إذا أشتغل عن نفسه . ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه .

وقال النصراباذي : الزاهد غريب في الدنيا ، والعارف غريب في الآخرة .

وقال يحيى بن مماذ: علامة الزهد ثلاث: عمل بلا علاقة ، وقول بلا طمع ، وعز بلارياسة. وقال أيضاالز امدلة يسمطك الحل والحردل ، والعارف يشمك المسك والعنبر . وقال له رجل: متى أدخل حانوت التوكل و البسرداء الزهد وأقعد مع الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك في السر إلى حدّ لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة أيام لم تضعف في نفسك ، فأما مالم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل ثم لا آمن عليك أن تفتضح وقال أيضا : الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتها والزاهد فيها يسخم وجهها وينتف شعرها ويخرق ثوبها ، والعارف يستغل بالله تعالى ولا يلتفت إليها . وقال السرى : مارست كل شيء من أمر الزهد فنلت منه ما أريد إلا الزهد في الناس فإني لم أبلغه ولم أطقه .

وقال الفضيل رحمه الله : جمل الله الشركله في بيت وجمل مفتاحه حبالدنيا ، وجمل الحير كله في بيت وجمل مفتاحه الزهد في الدنيا .

فهذا ما أردنا أن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه وإذا كان الزهــد لايتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى .

# كتاب التوحيد والتوكل

وهو الكتاب الحامس من ربع المنجيات منكتاب إحياء علوم الدين

#### المنالعة المعتالة

الحد لله مدبر الملك والملكوت ، المنفرد بالعزة والجبروت . الرافع السهاء بغيرعماد ، المقدر فيها أرزاق العباد . الذي صرف أعين ذوى القلوب والآلباب ، عن ملاحظة الوسائط والآسباب إلى مسبب الآسباب ، ورفع هممهم عن الالتفات إلى ماحداه والاعتهام على مدبر سواه ، فلم يعبدوا إلا إياه علما بأنه الواحد الفرد الصمد الإله وتحقيقا بأن جميع أصناف الحلق عباد أمثالهم لايبتغى عنده الرزق ، وأنه مامن ذرة إلا إلى الله خلقها ، ومامن دا بة إلا على الله رزقها ؛ فلما تحققوا أنه لرزق عباده صامن وبه كفيل توكلوا عليه فقالوا : حسبنا الله وقعم الوكيل .

والصلاة على محمد قامع الا باطيل ، الهادى إلى سواء السبيل ، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا .

(أما بعد) فإن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين ، بل هو من معالى درجات المقربين وهو في نفسه غامض من حيث العلم ، ثم هو شاق من حيث العمل ، ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة الاسباب والاعتباد عايها شرك في التوحيد ، والتثاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في الشرع ، والاعتباد على الاسباب من غير أن ترىأسبابا تغيير في وجهالعقل ، وانغاس في غمرة الجهل ، وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والنقل والشرع في غاية الغموض والعسر ، ولايقوى على كشف هذا الغطاء مع شدة الحفاء فيه مقتضى التوحيد والنين اكتحلوا من فضل الله تعمالي بأنوار الحقائق فأبصروا وتحققوا ثم نطقوا بالإعراب عما شاهدوه من حيث استنطقوا . ونحن الآن نبدأ بذكر فضيلة التوكل على سبيل التقدمة ، ثم نردفه بالتوحيد في الشطر الآول من الكتاب ، ونذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني .

### بيان فضيلة التوكل

أمامن الآيات ، فقد قال تعالى ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) وقال عز وجل ( وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) وقال تعالى ( إنّ الله بحب المتوكلين ) المتوكلون ) وقال تعالى ( إنّ الله بحب المتوكلين ) وأعظم بمقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبه ، ومضمون كفاية الله تعالى ملابسه ، فن الله تعالى حسبه وكافيه وعبه ومراعيه : فقد فاز الفوز العظيم ، فإنّ المحبوب لايعذب ولايبعد ولا يحبب . وقال تعالى ( أليس الله بكان عبده ) فطالب الكفاية من غيره والتارك للتوكل : هو المكذب لهذه الآية ، فإنه سؤال في معرض استنطاق بالحق ، كقوله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا ) وقال عزوجل ( ومن يتوكل على الله فإنّ الله عزيز حكم ) أي عزيز لايذل من استجار به ، ولا يضيع من لاذبحنا به والتجأ إلى

ذمامه وحماه ، وحكيم لايقصر عن تدبير من توكل على تدبيره . وقال تعالى ﴿ إِنَ الذَبِن تَدَعُونَ مِن دُونَ الله عباد أَمثالُكُم ﴾ بين أنّ كل ماسوى الله قعالى عبد مسخر . حاجته مثل حاجتكم فكيف يتوكل عليه . وقال تعالى ﴿ إِنّ الذّين تعبدون من دُونَ الله لا يملكون لكم رزقا قابتفوا عند الله الرزق واعبدوه ﴾ وقال عز وجل ﴿ وقه خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ وقال عز وجل ﴿ يدبر الامر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ﴾ وكل ماذكر في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الاغيار والتوكل على الواحد القهار .

وأما الآخبار ، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيها رواه ابن مسعود أربت الآمم في الموسم فرأيت أمتى قد ملاوا السهل والجبل فأعجبتي كترتهم وهيأتهم ، فقيل لى : أرضيت ؟ قلت : فعم ، قيل : ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ، قيل : من هم يارسول الله ، قال الذب لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ، فقام عكاشة وقال ، يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال رسول الله عليه وآله وسلم ، سبقك بها اجمله منهم ، فقام آخر فقال : يارسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ، سبقك بها عكاشة (۱) ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لوزق كم كمايرزق الطير تفدوخاصا وتروح بطانا (۲) ، وقال صلى الله تعالى كل مؤنة ورزقه من وتروح بطانا (۲) ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ، أن يكرن أغنى حيث لا يحتسب : ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها (۲) ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ، من من من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنه كان إذا التاس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يديه (٤) ، ويروى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنه كان إذا أصاب أمله خصاصة قال ، قوموا إلى الصلاة ، ويقول ، بهذا أمرني ربى عز وجل ، قال عز وجل ﴿ وأمر أهلك الصلاة واصطبر علم ) (٢) الآية ، وقال صلى الله عليه وسلم ، لم يتوكل من استرق واكتوى (٢) ، .

وروى أنه لما قال جبريل لإبراهيم عليهما السلام وتدرمى إلى النار بالمنجنيق: ألك حاجة ؟ قال: أما لميك فلا ، وفاء بقوله حسبى الله و فعم الوكيل ، إذ قال ذلك حين أخذ ايرمى ، فأنزل الله تعالى ﴿ و إبراهيم الذى و فى ﴾ . وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ؛ ياداود ، ما من عبد يعتصم بى دون خلق فتكيده السموات والارض الا جعلت له مخرجا .

وأما الآثار . فقيد قال صعيد بن جبير : لدغتنى عقرب فأقسمت على أمى المسترةبين ، فنماولت الراقى يدى الني لم تلدغ .

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود « أريت الأمم في الموسم فرأيت أمتى قد ملأوا السهل والجبل . . . الحديث » رواه ابن منهيم بإسناد حسن ، وانفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) حديث « لوأنكم تتوكاون على الله حتى توكله لرزق كم كا يرزق الطير . . الحديث » ألحرجه الترهذي والحاكم وصحاه عن حديث عمر ، وقد نقدم (٣) حديث « من القطع للى الله كفاه الله كل مؤنة . الحديث » أخرجه الطبراني في الصنير وابنأ بي الحنيا ، ومن طريقه البيهق في الشعب من رواية الحسن عن حمران بن حسير ولم يسم منه ، وفيه لم براهيم بن الأشعث تسكلم فيه أبو حام (٤) حديث « من سره أن يسكون أغى الناس فليسكس بما عند الله أونق منه بما في بده » رواه الحساكم والبيهق في الاحد من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف .

<sup>(</sup>ه) حديث : كان لمذا أساب أهله خصاصة قال « قوموا لملى الصلاة » ويقول « بهذا أمرنى ربى » قال تمالى (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث محدين حمزة عن عبد الله بن سلام قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة ثم قرأ هذه الآية . ومحمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام لم عمل قروا له روايته عن أبه عن جده فيبعد سماعه من جد أبيه . (٦) حديث « لم يتوكل من استرق واكتوى ؟ أخرجه الترمذى وحسنه والنسائي فى السكيد والعابراني والهنظ له ، لملا أنه قال : أو من حديث المنبيرة بن شعبة ، وقال النرمذى « من اكتوت أواسترق فقد برى من التوكل » وقال اللسائي : ما توكل من اكتوى أو استرق .

وقرأ الحقواص قوله تمالى ﴿ وتوكل على الحي الذي لا يموت ﴾ إلى آخر ، فقال : ما ينبغي العبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تمالى .

وقيل ابعض العلماء في منامه : من وثن بالله تعالى فقد أحرز قوته . وقال بعض العلماء : لا يشغلك المصمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل فتضهع أمر آخرتك ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الله للك . وقال يحيى بن معاذ : في وجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أنّ الرزق مأمور بطلب العبد .

وقال إبراهيم بن أدهم : سألت بعض الرهبان : من أين تأكل ؟ فقال لى : ليس هذا العلم عندى ولكن سلدبي من أين يطعمني ؟ .

وقال هرم بن حيلن الأويس القرنى: أين تأمرنى أن أكون؟ فأومأ إلى الشام. قال هرم: كيف المعيشة؟ قال أويس: أف لهذه القلوب قد محالطها الشك فا تنفعها الموعظة.

وقال بعضهم : منى رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا .-نسأل الله تعالى حسن الادب -

## بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل

اعلم أن التوكل من باب الإيمان ، وجميع أبواب الإيمان لاتفتظم إلا بعلم وحال وعمل ، والتوكل كذلك ينتظم من ـ علم هو الأصل و ـ عمل ـ هو الثمرة و ـ حال ـ هو المراد باسم التوكل .

فانبدأ ببيان العلم الذى هو الأصل وهو المسمى إيمانا في أصل اللسان إذ الإيمان هو التصديق ، وكل تصديق بالقلب فهو علم ، وإذا قوى سمى يقينا ، ولكن أبو اب اليقين كثيرة ، ونحن إنما نحتاج منها إلى مانبنى عليه التوكل وهو التوحيد الذى يترجه قولك (لاإله إلا الله وحده لاشريك له) والإيمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك (له الحلك) والإيمان بالجود والحكمة الذى يدل عليه قولك (وله الحمد) فن قال (لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملكوله الحمد وهو على كل شيء قدير ) تم له الإيمان الذى هو أصل التوكل ، أعنى أن يصير منى هذا القول وصفا لازما لقله غالبا عليه ، فأما التوحيد فهو الاصل والقول فيه يطول ، وهو من علم المكاشفة ؛ ولكن يعض علوم المكاشفات متعلق بالاعمال بواسطة الاحوال ، ولا يتم علم المعاملة إلا بها ، فإذن لانتعرض إلا للقدر الذى يتعلق بالمعاملة ،

للتوحيد أربع مراتب، وينقسم إلى لب، وإلى لب اللب، وإلى قشر، وإلى قشر القشر. ولنمثل ذلك تقريبا إلى الافهام الصعيفة بالجوز في قشرته العليا فإن له قشرتين، وله لب، وللب دهن هو لب اللب، فالرتبة الأولى من التوحيد: هي أن يقول الإنسان بلسانه ( لا إله إلا الله ) وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين. والثانية: أن يصدق بمعني اللفظ قلبه كما صدق به عوم المسلمين وهو اعتقاد العوام. والثالثة: أن يشاهدذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين، وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. والرابعة: أن لايرى في الوجود إلا واحداً، وهي مشاهدة الصديقين وتسعيه الصوفية الفناء في الترحيد، لانه من حيث لايرى إلا واحداً فلا يرى نفسه أيضا، وإذا لم ير نفسه لكونه مستفرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده، بمعني أنه فني عن رؤية نفسه والحلق ؟ فالاتول موحد بمجرد اللسان ويعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن السيف والسنان. والثاني موحد بمعني أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقلبه عال عن التكذيب بما انعقد عليه قلبه وهم مقدة على القلب ليس فيه انشراح وانفساح ولكنه يحفظ صاحبه من العذاب في الآخرة إن توفي عليه ولم تضعف

بالمعاصي عقدته ، ولهذا العقد حيل يقصد بها تضعيفه وتحليله تسمى بدعة ، وله حيل يقصد بهــا دفع حيلة التحليل والتضعيف ويقصد بها أيضا إحكام هذه العقدة وشدّها على القلب وتسمى كلاما ، والعارف به يسمىمتكلما ، وهو في مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قلوب العوام ، وقد يخص المتكلم باسم الموحد من حيث إنه يحمى بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام حتى لا تنحل عقدته . والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلا واحداً إذا انكشف له الحق كما هو عليه . ولا يرى فاعلا بالحقيقة إلا واحـدا وقد انكشفت له الحقيقة كما هي عليه ، لأنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة فإنَّ تلك رتبة العوام والمتكلمين ، إذلم يفارق المتكلم العامى في الاعتقاد بل في صنعة تلفيق الكلام الذي به حيل المبتدع عن تحليل هـذه العقـدة . والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر فى شهوده غير الواحد ، فلا يرى الكل من حيث إنه كثير بل من حيث إنهواحد ، وهذه هى الغاية القصوى في التوحيد ؛ فالأول كالقشرة العليا من الجوز ، والثاني كالقشرة السفلي ، والثالث كاللب ، والرابع كالدهن المستخرج من اللب . وكما أنّ القشرة العليا من الجوز لاخير فيها بل إن أكل فهو مرّ المذاق ، وإن نظر إلى باطنه فهو كريه المنظر ، وإن اتخذ حطبا اطفأ النار وأكثر الدخان ، وإن ترك في البيت ضيق المسكان فلا يصلح إلا أن يترك مدّة على الجوز للصون ثم برى به عنه فكذلك التوحيد بمجرّد اللسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كشير الضرر مذموم الظناهر والبناطن ؛ لكنه ينفع مدّة في حفظ القشرة السفلي إلى وقت الموت : والقشرة السفلي هي التملب والبدن. وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة فإنهم لم يؤمروا بشق القلوب، والسيف إنما يصيب جسم البدن وهو القشرة و إنما يتجرّد عنه بالموت فلا يبتى لتوحيده فائدة بعده ، وكما أن القشرة السفلي ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليا فإنها تصون اللب وتحرسه عن الفساد عند الادعار ، وإذا فصلت أمكن أن ينتفع بهاحطبا لكنها نازلة القدر بالإصافة إلى اللب ، وكذلك بحرّد الاعتقاد من غيركشف كثير النفع بالإصافة إلى بحرّد نطق اللسان ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف والمشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر وانفساحه وإشراق نور الحق فيه ، إذ ذاك الشرح هو المراد بقوله تصالى ﴿ فَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ وبقوله عز وجل ﴿ أَفَن شرح الله صدره الإسلام فهو عل نور من ربه ﴾ وكما أنّ اللب نفيس فى نفسه بالإضافة إلى القشر وكله المقصود ، ولكنه لا يخلو عن شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج منه ، فكذلك توحيد الفعل مقصد عال للسالكين لكنه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافه إلى من لا يشاهد سوى الواحد الحق .

\* فإن قلت . كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحد وهو يشاهد السهاء والارض وسائر الاجسام المحسوسة وهى كثيرة: فكيف يكون الكثير واحدا؟ فاعلم أنّ هذه غاية علوم المكاشفات . وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب ، فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية كفر ، ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة ، نعم ذكر مايكسر سورة استبعادك يمكن . وهو أنّ الشيء قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار ، ويكون واحدا بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار، وهذا كما أنّ الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه ، وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد إذ نقول إنه إنسان واحد ؛ فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد ، وكم من شخص بشاهد إنسانا ولا يخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده وأعضائه ، والفرق بينهما أنه في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق وكأنه في عين الجمع ، والملتفت إلى الكثرة في عن الجمع ، والملتفت إلى الكثرة في مفوقه ، فكذلك كل ما في الوجود من الحالق والخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة عتلفة ، فهو باعتبار واحد من

الاعتبارات واحد , وباعتبارات أخر سواه كثير ، وبعضها أشد كثرة من بعض ، ومثاله الإنسان وإن كان لا يطابق الغرض ولكنه ينبه فى الجملة على كيفية مصير المكثره فى حكم المشاهدة واحدا ، ويستبين بهذا السكلام ترك الإنسكار والجمود لمقام لم تبلغه و تؤمن به إيمان تصديق ، فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا التوحيد نصيب ، وإن لم يكن ما آمنت به صفتك كما أنك إذا آمنت بالنبوة وإن لم تكن نبياكان لك فصيب منه بقدر قوة إيمانك . وهذه المشاهدة الني لا يظهر فيها إلا الواحد الحق تارة تدوم و تارة تطرأ كاليرق الخاطف وهو الاكثر ، والدوام نادر عزير وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الحواص يدور فى الاسفار فقال : فياذا أنت ؟ فقال ؛ أدور فى الاسفار لاصح حالتى فى التوكل وقد كان من المتوكاين ، فقال الحسين : قد أفنيت عمرك فى عمران باطنك ، فهذه فأين الفناء فى التوحيد ؟ فكأن الحواص كان فى تصحيح المقام الثالث فى التوحيد ، فطالبه بالمقام الرابع ، فهذه مقامات الموحدين فى التوحيد على سبيل الإجال .

ه فإن قلت : فلا بدّ لهـذا من شرح بمقدار ما يفهم كيفية ابتناء التوكل عليه ا فأقول : أما الرابـع فلا يحوز الخوض في بيانه ، وليس التوكل أيضا مبنيا عليه ، بل يحصل حال التوكل بالتوحيد الثالث . وأما الأوّل وهو النفاق فواضح وأماالثاني وهو الاعتقاد فهو موجود في عبومالمسلمين ، وطريق تأكيده بالكلام ودفع حيل المبتدعة فيه مذكور في عالم الـكلام ، وقد ذكرنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد القدر المهم منه . وأما الثالث : فهو الذي يبني عليهالتوكل ، فلنذكر منه القدرالذي يرتبطالتوكل به دون تفصيله الذي لايحتمله أمثال هذا الكتاب . وحاصله : أن ينكشف لك أن لا فاعل إلا الله تعالى ، وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وفقر إلى غير ذلك بما ينطلق عليه اسم فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو الله عزوجل لاشريك له فيه ، وإذا انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره ، بلكان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه السكالك ، فإنه الفاعل على الانفراد دون غيره ، وما سواه مسخرون لا استقلال لهم بتحريك ذرّة من ملكوت السموات والارض ، وإذا المنتحت لك أبواب المسكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا أتم من المشاهدة بالبصر ، وإنميا يصدَّك الشيطان عن هذا التوحيد في مقام يبتغي به أن يطرق إلى قلبك شائبة الشرك بسببين : أحدهما الالنفات إلى اختيار الحيوانات . والثاني الالتفات إلى الجادات , أما الالتفات إلى الجادات فـكاءتمادك على المطر في خروج الزرع ونباته ونمـائه ، وعلى الغيم في نزول المطر ، وعلى البرد في اجتماع الغيم ، وعلى الربح في استواء السفينة وسيرها : وهذا كله شرك في التوحيد وجهل بحقائق الامور ، ولذلك قال تعمالي ﴿ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجام إلى البر إذا م يشركون ﴾ قيل : معناه أنهم يقولون لو لا استواء الربح لمما نجونا . ومن انكشف له أمر العالم كما هو عليه علم أنّ الربح هو الهواء والهواء لايتحرّك بنفسه مالم يحرّك عرّك ، وكذلك محرّك ، و مكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول الذي لاعرَّكُ له ولاهو متحرك في نفسه عزوجل ؛ فالتفات العبد في النجاة إلى الريح يضاهي التفات من أخذ لتحز رقبته فكتب الملك توقيعا بالعفو عنه وتخليته ، فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد والقلم الذي به كتب التوقيع يقول . لولا القلم لما تخلصت ، فيرى نجاته من القلم لا من محرّك القلم و هو غاية الجهل . ومن علم أنّ القلم لاحكم 🌢 في نفسه وإنمـا هو مسخر في يد الكاتب لم يلتفت إليه ولم يشكر إلاالـكاتب ، بل ربمـا يدهشه فرح النجاةوشكر الملك والمكاتب من أن يخطر بباله القلم والحبر والدواة والشمس والقمر والنجوم والمطر والغيم والأرض ، وكل حيوان وجماد مسخرات في قبضة القدرة كتسخير القلم في يد الـكاتب ، بل هذا تمثيل في حقك لاعتقادك أنّ الملك

المرقع هو السكاتب التوقيع ، والحق أنَّ الله تبارك وتعالى هو السكاتب لقوله تعالى ﴿ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَّ الله رَمَى ﴾ فإذا انكشف لك أنّ جميع مافي السموات والارض مسخرات على هذا الوجه انصرف عنك الشيطان عائبًا وأيس عن مرج توحيدك بهذا الشرك ، فأتاك في المهلكة الثانية وهي الالتفات إلى اختيار الألحيوانات في الافعال الاختيارية ويقول : كيف ترى الكلمن الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره ؛ فإن شأ، أعطاكوإن شاء قطع عنك ، وهذا الشخص هو الذي يحزرقبتك بسيفه وهو قادر عليك إن شا.حزن رقبتك و إن شا. عفاعنك ، فكيَّفُ لا تخافه ، وكيف لا ترجوه وأمرك بيده وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه ، ويقول له أيصا نعم إن كنت لاترى القلم لانه مسخر فكيف لا ترى الكاتب بالقلم وهو المسخر له ، وعند هذا زل أقدام الاكثرونُ إلا عياد الله المخلصين الذين لا سلطان عليهم للشيطان اللعين فشاهدوا بنور البصائر كون الكاتب مسخرا مضطرا ، كما شاهد جميع الضعفاءكون القلم مسخراً 6 وعرفوا أنّ غلط الضعفاء في ذلك كغلظ النمله مثلًا لوكانت تدب على الـكاغد فترى رأس القلمُ يسوّد السكاغد ، ولم يمتدّ بصرها إلى اليد والاصابع فضلا عن صاحب اليدفنلطت وظنت أنّ القلم هو المسؤد للبياض ، وذلك لقصور بصرها عن بجاوزة رأس القلم لضيق حدةتها ، فيكذلك من لم ينشرح بنور الله تمالي صدره للإسلام قصرت بصيرته عن ملاحظة جبار السموات والأرض ومشاهدة كونه قاهرا وراء المكل فوقف في الطريق على الـكاتب وهو جهل محض ، بل أرباب القلوب والمشاهدات قد أنطق الله تعــالي في حقهم كل ذرة في السموات والارمن بقدرته التي بها نطق كل شيء حتى سمعوا تقديسها وتسبيحها لله تعمالي وشهادتها على نفسها بالعجز بلسان ذلق تشكلم بلا حرف ولا صوت لايسمعه الذين هم عنالسمع معزلون ، ولست أعنى به السمع الظاهر الذي لايجاوز بالاصوات ، فإنَّ الحمارشريك فيه ، ولاقدر لمـايشارك فيه البهائم ، وإنمــا أريدبه سمعايدرك به كلام ليس بحرف ولا صوت ولا هو عربي ولا عجمي .

فإن قلت: فهذه أعجربة لا يقبلها المقل فصف لى كيفية نطقها وأنها كيف نطقت و بماذا نطقت ، وكيف سبحت وقدست ، وكيف شهدت على نفسها بالعجز ؟ فاعلمأنّ لسكل ذرّة فى السياوات والأرض مع أرباب القلوب مناجاة فى السر ، وذلك بما لا ينحصر ولا يتناهى ، فإنها كلمات تستمدّ من بحركلام الله تعالى الذى لانهاية له ﴿ قل لو كان البحر مدادا لسكمات ربى لنفد البحر ﴾ الآية ، ثم إنها تتناجى بأسرار الملك والملسكوت ، وإفشاء السر ازّم ، بل صدور الاحرار قبور الاسراو ، وهل رأيت قط أمينا على أسرار ملك قد نوجى بخفاياه فنادى بسره على ملامن الحلق ، ولو جاز إفشاء كل سر لنا لما قال صلى الله عليه وسلم « لو تعلمون ما علم اضحكتم قليلا ولبسكيتم كثير ! ١١) ي الحلق ، ولو جاز إفشاء كل سر لنا لما قال صلى الله عليه وسلم « لو تعلمون ما أعلم اضحكتم قليلا ولبسكيتم كثير ! ١١) م بل كان يذكر ذلك لهم حتى يبكون ولا يضحكون . ولما نهى عن إفشاء سر القدر ١١) ولما قال ، إذا ذكر النجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر العاد كر أصابى فأمسكوا ، وإذا ذكر العدر فالمسكوا ، وإذا ذكر العاد مناجاة ذرات الملك والملكوت لقلوب أرباب المشاهدات مافعان ( أحدهما ) الاسرار (٤) . فإذن عن حكايات مناجاة ذرات الملك والملكوت لقلوب أرباب المشاهدات مافعان ( أحدهما ) ماستحالة إفشاءالسر ( والثانى ) خروج كلماتها عن الحصر والنهاية ، ولكنا في المثال الذي كنا فيه ـ وهي حركة القلم \_ استحالة إفشاءالسر ( والثانى ) خروج كلماتها عن الحصر والنهاية ، ولكنا في المثال الذي كنا فيه ـ وهي حركة القلم \_

<sup>(</sup>۱) حدیث « لوتملمون ما أهام لفحكتم قلیلا . . . الحدیث » تقدم فیر می: (۲) حدیث النهی عن لمفتاء سرالقدر : رواه ابن عدی وا بو نیم فی الحلیة من حدیث ابن عمر « القدر سر الله فلا تشفوا لله عزوجل سره » لفظ أبی نیم ، وقال ابن عدی « لاتسكلموا فی القدر فإنه سر الله الحدیث » وهو ضعیف ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) حديث « لذا ذكر النجوم فأمسكوا ، ولذا ذكر القدر فأمسكوا الحديث ، أخرجه العابراني وابن حبان في الضمقاء ، والعم في العمل (٤) حديث : أنه خس حذيفة ببعض الأسرار ، تقدم .

نحكى من مناجاتها قدرا يسيرا يفهم به على الإجمال كيفية ابتناء التركل عليه ؛ وتردكا إنها إلى الحروف والاصوأت وإن لم تكن حروفا وأصواناً ، ولكن هي ضرورة التفهم فنقول : قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله تعمالي السكاغد وقد رآه اسود وجهه بالحبر : ما بال وجهك كانَ أبيض مشرقا والآن قد ظهر عليه السواد ؟ فلم سبودت وجهك ؟ وما السبب فيه ؟ فقال الكاغد : ما أنصفتني في هذه المقالة ! فإني ماسؤدت وجهى بنفسي واحكن سلالحبر فإنه كان بجموعا في المحبرة التي هي مستقره ووطنه فسافر عن الوطن ونزل بساحة وجهي ظلما وعدوا يا ! فقال ؛ صدقت ، فسأل الحبر عن ذلك ؟ فقال : ما أنصفتني فإني كنت في المحبرة وادعا ساكنا عازما على أن لا أبرح منها ، فاعتدى على القلم بطمعه الفاسد ۽ واختطفني من وطني وأجلاني عن بلادي وفرق جمعي وبدّدني كما تري على ساحة بيعنا. ، فالسؤال عليه لاعلى 1 فقال صدقت ، ثم سأل القلم عن السبب فى ظلمه وعدوائه وإخراج الحبر من أوطامه فقال: سل اليد والأصابع فإنى كنت قصبا نابتًا على شعد الاجهار متنزها بين خضرة الاهجار ، فجاءتي اليد بسكين فنحت عنى قشرى ومزرقت عنى ثيابي وافتلعتني من أصلى وفصلت بين أنابيبي ، ثم برتني وشقت رأسي ، ثم غستني في سواد الحبر ومرارته وهي تستخدمني وتمشيني على قمة رأسي ، ولقد نثرت الملح على جرحي بسؤالك وعتابك ، فتنبع عنى وسل من قهرتي ، فقال : صدقت ، ثم سأل اليد عن ظلمها وعدواتها على القلم واستخدامها له ، فقالت اليد : ماأما إلا لحم وعظم ودم ، وهل وأيت لحما يظلم أو جسما يتحرّك بنفسه ؟ وإنمسا أما مركب مسخر ركبني فارس يقال له القدرة والعزة ، فهي التي ترددني ، وتجمول في في نواحي الارض ، أما ترى المدر والحجر والشجر لايتعدّى شيء منها مكانه ولا يتحرّك بنفسه إذ لم يركبه مثل هذا الفارس القوى القاهر ، أما ترى أيدى الموتى تساويني في صورة اللحم والعظم والدم ، ثم لا معاملة بينها وبين الفلم ، فأنا أيضا من حيث أنا لامعاملة بيني وبيه القلم، فسل القدرة عن شأنى فإنى مركب أزعجي من ركبني ، فقال صدقت ، ثم سأل القدرة عن شأنها في استعمالها اليد وكثرة استخدامها وترديدها ، فقالت : دع عنك لومي ومعانبتي ، فكم من لائم مُلوم ، وكمّ من ملوم لاذنب له. وكيف خني عليك أسرى ؟ وكيف ظننت أتى ظلمت اليد لما ركبتها وقد كنت لها راكبة قبل النحريك ، وماكنت أحرَّكها ولا استسخرها ، بلكنت نائمة ساكنة نوما ظنَّ الظانون في أنى ميتة أو معدومة ، لاني ما كنت أتخرك ولا أحرِّك حتى جاءتى موكل أزعجني وأرهتني إلى ما تراه مني ، فكانت ليقرّة على مساعدته ، ولم تبكن لي قرّة على عنالفته ، وهذا الموكل يسمى الإرادة ، ولا أعرفه إلا باسمه وهجومه وصياله ، إذ أزعجني من غمرة النوم وأرهقني لل ماكان لى مندوحة عنه لو خلاني ورأيي ، فقال : صدقت ، ثم سأل الإرادة ما النبي جرَّاك على هذه القيدرة الساكة المطمئنة حتى صرفتها إلى النحريك وأرحقتها إليه إرهامًا لم تجد عنه مخلصًا ولا مناصًا ، فقالت الإرادة : لا تعجل على فلمل لنـا عذرا وأنت تلوم ، فإنى ما انهضت بنفسى ولـكن أنهضت وبما-انبعثت ولمكنى بعثت جمكم قاهر وأمر جازم ، وقد كنت ساكنة قبل بجيئه ولـكن ورد على من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالإفعاس للقدرة فأشممتها باضطراز فإني مسكينة مسخرة تحت قهر العلم والعقل ، ولا أدرى بأي جرم وقفت عليه وسورت له وألزمت طاعته ، لـكني أهرى أني في دعة وسكون ما لم يرد على هذا الولود القاهر ، وهذا الحاكمالعادل أوالظالم وقد وقفيت عليه وقفا وألزمت طاعته إلزاما ، بل لا يبقىلى معه مهما جزم حكمه طاقة على انخالفة ، لعمرى مادام هو في التردد مع نفسه والنحير في حكمه ، فأنا ساكنة لكن مع استشعار وانتظار لحمكمه ،فإذا انجزم حكمه ازهمت بطبع وقهر تحت طاعته وأشخصت القدرة لنقوم بموجب حكمه ، فسل العلم عن شأني ودع عني عتابك ، ( ۲۲ - إحياء علوم الدين - ٤ )

فإنى كما قال القائل:

# متى ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم

فقال صدقت، وأقبل على العلم والعقل والقلب مطالبا لهم ومعاتباً لمياهم على استنهاض الإرادة وتسخيرها لإشخاص القدرة ، فقال العقل: أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسى ولكن أشعلت ، وقال القلب : أما أنا فلوح ما انبسطت بنفسى ولكن بسطت ، وقال العملم : أما أنا فنقش نقشت في بياض لوح القلب لما أشرق سراج العقل وما انخططت بنفسى، فكم كان هذا اللوح قبل خاليا عنى، فسل القلم عنى لأنَّ الخط لايكون إلا بالقلم، فمند ذلك تتعتم السائل ولم يقنعه جواب وقال : قد طال تعي في هذا الطريق وكثرت منازلي ولا يزال يحيلني من طمعت في معرفة هذا الامر منه على غيره ، ولكن كنت أطيب نفسا بكثرة الترداد لماكنت أسمع كلاما مقبولا لا في الفؤاد وعذرا ظاهرا في دفع السؤال: فأما قولك: إنى خط ونقش ، وإنمـا خطى قلم فلست أفهمه فإنى لا أعلم قلمـا إلا من القصب ، ولا لوحاً إلا من الحديد أو الحشب ، ولاخطأ إلا بالحبر ، ولاسرا بما إلا من النار ، وإنى لاسمع في هذا المنزل حديث اللوح والسراج والخط والقلم ولا أشاهد من ذلك شيئًا : أسمع جعجعة ولا أرى طحنا : فقال له القلم : إن صدقت فيها قلت فبضاعتك من جاة وزادك قليل ومركبك ضعيف ، واعلم أن المهالك في الطريق التي توجهت إليهاكشيرة : فالصواب لك أن تنصرف وتدع ما أنت فيه ، فما هذا بعشك ، فادرج عنه فمكل ميسر لما خلق له ، وإن كنت راغبا في استتمام الطريق إلى المقصد فألق سممك وأنت شهيد . واعلم أنَّ العوالم في طريقك هذا ثلاثة : عالم الملك والشهادة أولها ، ولقد كان الكاغد والحبر والقلم واليد من هذا العالم ، وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة ، والثاني عالم الملكرت وهو ورائى ؛ فإذا جاوزتنى انتهيت إلى منازله وفيه المهاءة الفيح والجبال الشاهقة والبحار المغرقة ، ولا أدرى كيف تسلم فيها ، والثالث هو عالم الجبروت وهو بين عالم الملك وعالم الملكوت ، ولقد قطعت منها ثلاث منازل في أوائلها منزلة القدرة والإرادة والعلم ، وهو واسطة بين عالم الملك والشهادة والملكوت؛ لأنَّ عالم الملك أسهل منه طريقاً ، وعالم الملكوت أوعر منه منهجاً ، وإنما عالم الجبروت بين عالم الملك وعالم الملكوت يشبه السفينة التي هي في الحركة بين الأرض والمسأء ، فلا هي في حدّ اضطراب المساء ، ولاً هي في حدّ سكون الارض وتبوتها ، وكل من يمشى على الارضُ يمشى في عالم الملك والشهادة ؛فإن جاوزت قوته إلى أن يقوى على ركوب السفينة كان كن يمشى فى عالم الجبروت ، فإن انتهى إلى أن يمشى على المــاء من غير سفينة مشى فى عالم المالكوت من غير تتمتع ؛ وإن كنت لا تقدر على المشى على الماء فانصرف فقد جاوزت الارض وخلفت السفينة ولم يـق بين يديك إلا المـاء الصافى ، وأوّل عالم الماكوت مشاهدة القلم الذي يكتب به العلم فيلوح القلب وحصول اليقين الذي يمشي به على الماء ، أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسي عليه السلام ولو ازداد يقبنا لمشي على الهواء (١٠ ، لما قيل له إنه كان يمشي على المساء ، فقال السالك السائل : قد تحيرت في أمرى واستشعر قلي خوفا بمـا وصفته من خطر الطريق ، ولست أدرى أطيق قطع هذه المهامة التي وصفتها أملا؟ فهل لذلك من علامة ؟ قال : فعم ، افتح بصرك واجمع ضوء عينيك وحدَّقه نحوى فإن ظهر لك القلمالذي بهأكتب في لوح القلب فيشبه أن تـكمون أخلا لهذا الطريق ، فإن كل من جاوز عالم الجبروت وقرع بابا منأبواب الملكوت كوشف بالقلم ، أما ترى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كوشف بالقلم إذ أنزل عليه ﴿ اقرأ وربك

<sup>(</sup>١) حديث : قبل له أن عيسي يممي على الماء ، قال ه أو ازداد يقينا لمدى على الهواء ، تقدم .

الاكرم ، الذي عـلم بالقلم ، عــــلم الإنسان مالم يعلم ﴾ فقال السالك : لقد فتحت بصرى وحدقته ، فوالله ما أرى قصبا ولا خشباً ، ولا أعلم قلما إلاكذلك ، فقال العلم : لقد أبعدت النجعة ، أما سمعت أنّ متاع البيت يشبه رب البيت ، أما علمت أنّ الله تعالى لا تشبه ذاته سائر الذرات ، فكذلك لا تشبه يده الايدى ولا قلمه الأقلام ولاكلام، سائر الـكلام ولا خطه سائر الخطوط ، وهذه أمور إلهية من عالم الملكوت ، فليس الله تعالى في ذاته بجسم ولا هو في مكان بخلاف غيره ، ولا يده لحم وعظم ودم بخلاف الآيدى ، ولا قلمه من قصب ،ولا لوحه من خشب، ولا كلامه بصوت وحرف، ولا خطه رقم ورسم، ولا حبره زاج وعفص، فإن كنت لا تشاهد هذا حَكَذَا فَ أَرَاكَ إِلَّا مُحْنَثًا بِينَ خُولَة التَّنْزِيهِ وَأَنُوثُة التَّشْبِيهِ ، مَذَبَّذَبًا بين هذا وذا لا إلى وولاء ولا إلى وولاء ، فكيف لزهت ذاته وصفاته تعالى عن الاجسام وصفاتها ؟ ولزهت كلامهءن معانى الحروف والاصواتوأخذت تتوقف في يده وقلمه ولوحه وخطه ؟ فإن كنت قد فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله خلق آدم على صورته ، الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكن مشبها مطلقا ، كا يقال : كن يهوديا صرفا وإلا فلا تلعب بالتوراة ، وإن فهمت منه الصورة الباطنة التي تدرك بالبصائر لا بالأبصار فكن منزها صرفا ومقدّسا فحلا ، واطو الطريق فإنك بالواد المقدّس طوى ، واستمع بسر قلبك لمـا يوحى ، فلعلك تجد على النار هدى ، ولعلك من سراد؟ات العرش تنادى بمـا نودى به موسى ﴿ إِنَّى أَنَا رَبِّكُ ﴾ فلما سمع السالك من العلم ذلك استشعر قصور نفسه وأنه مخنث بين التشبيه والتنزيه ، فاشتعل قلبه نارا من حدّة غضبه على نفسه لمنا رآما بمين النقص ، ولقد كان زيته الذي في مشكاة قلبه يسكاد يعني. ولو لم تمسسه نار ، فلما نضخ فيه العلم بحدّته اشتعل زيته فأصبح نورا على نور ، فقال له العلم : اغتنم الآن هذه الفرصة وافتح بصرك لعلك تجد على النار هدى ، ففتح بصره فانكشف له القــلم الإلهي ، فإذا هو كما وصفه العلم في التنزيه ؛ ماهو من خشب ولا قصب ، ولا له رأس ولا ذنب ، وهو يكتب على الدوام في قلوب البشر كالهم أصناف العلوم ، وكأن له في كل قلب رأسا ولا رأس له ، فقضي منه العجب وقال : نعم لا كالاقلام ؛ فعند هذا ودع العلم وشكره وقال : قد طال مقاى عنـدك ومرادٌّتى لك ، وأما عازم على أن أسافر إلى حضرة القلم وأسأله عن شأنه ، فسافر إليه وقال له : ما بالك أيها القلم تخط على الدوام في القلوب من العسلوم ماتبعث به الإرادات إلى إشخاص القـدر وصرفها إلى المقـدورات ؟ فقال : أو قد نسيت مارأيت في عالم الملك والشهادة وسمعت من جواب القلم إذ سألته فأحالك على اليد ؟ قال : لم أنس ذلك . قال ؛ فجوابي مثله جوابه قال : كيف وأنت لاتشبهه ؟ قال القسلم : أما سمعت أنَّ الله تعـالى خلق آدم على صورته ؟ قال فعم . قال فسل عن شأنى الملقب بيدين الملك فانى في قبضته ، وهو الذي يرددني وأنا مقهور مسخر ؛ فلا فرق بين القــلم الإلحي وقلم الآدمي في معنى التسخير ، وإنمــا الفرق في ظاهر الصورة . فقال : فن يمــين الملك ؟ فقال القــلم : أما سمعت قوله تعــالى ﴿ والسموات مطويات بيمينه ﴾ ؟ قال : نعم . قال : والافلام أيضا في قبضة يمينه هوالذي يرددها ، فسافر السالك من عنده إلى البمين حتى شاهده ورأى من عجائبه مايزيد على عجائب القلم ولايجوز وصف شيء من ذلك ولا شرحه ، بل لاتحوى مجلدات كثيرة عشر عشمير وصفه، والجملة فيمه أنه يمين لاكالإيمان، ويد لا كالايدى، وأصبع لاكالاصابع؛ فرأى القلم محرّكا في قبضته ، فظهر له عذر القلم، فسأل اليمين عن شأنه وتحريكه للقـلم ؟ فقال : جوابي مثل ماسمعته من اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة وهي الحسوالة على القدرة ، إذ البيـد لاحكم لهـا في نفسها وإنمـا

عركها القدرة لاعالة ، فسافر السالك إلى عالم القدرة ورأى فيه من العجائب ما استحقر عندها مافيله وسألها عن تحريك اليمين فقالت: [نما أنا صفة فاسأل القادر ، إذ العمدة على الموصوفات لاعلى الصفات ، وعسد هذا كاد أن بريغ ويطلق بالجراءة لسان السؤال ، فثبت بالقول الثابت ونودى من وراء عجاب سرادقات الحضرة ﴿ لايستُل عما يفعل وهم يسئلون ﴾ فغشيته هيبـة الحضرة ، فحسر صُعقا يضطرب في غشيته ، فلما أفاق قال : سبحانك ماأ عظم شأنك تبت إليك وتوكلت عليك وآمنت بأنك الملك الجبار الواحد القهار ، فلا أخاف غيرك ولا أرجو سواك ولا أءوذ إلا بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك ، وما لى إلا أن أسألك وأنضرع إليك وأبتهل بين يديك ، فأقول : اشرح لى صدرى لاعرفك واحلل عقدة من لسانى لاثنى عليك ؛ فنودى من وراء الحجاب ؛ إياك أن تطمع في الثناء وتزيد على سيد الأنبياء ، بل إرجع إليه فما آتاك فخذه وما نهاك عنه فانته عنه ، وماقاله لك فقله ، فإنه مازادفي هذه الحضرة على أن قال وسبحانك لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (١) ، فقال . إلهي ، إن لم يكن للسان جراءة على الثناء عليك فهل للقلب مطمع في معرفتك ، فنودى : إباك أن تتخطى رقاب الصدّيقين، فارجع إلى الصدّيق الآكبر فاقتد به ؛ فإن أصحاب سيد الانبياء كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، أماسمعته يقول: العجز عن درك الإدراك إدراك ؛ فيكفيك نصيبًا من حضرتنا أن تعرف أنك محروم عن حضرتنا عاجز على ملاحظة جمالنا وجلالنا ؛ فعند ذلك رجع السالك واعتذر عن أسئلته ومعاتباً به وقال لليمين والقلم والعـلم والإرادة والقدرة وما بعدها: اقبلوا عذرى مإلى كنت غريبا حديث العهد بالدخول في هذه البلاد والكلداخل دهشة ، فما كان إنكارى عليهكم إلا عن قصور وجهـل ، والآن قد صبح عنـدى عـذركم وانكشف لى أنّ المنفرد بالملك والملكوت والمسرية والجبروت هو الواحد القهار ، فما أنتم إلا مسخرون تحت قهره وقدرته ، مرددون فرقبضته وهو الأوَّل والآخر والظاهر والباطن ؛ فلما ذكر ذلك في عالم الشهادة استبعد منه ذلك وقبيل له : كيف يكون هو الازل والآخر وهما وصفان متناقضان ، وكيف يكون هو الظاهر والباطن ؛ فالأولليس بآخر، والظاهر ليس بباطن ؛ فقال : هوالاقول بالإضافة إلى الموجودات ، إذ صدر منه الكل على ترتيبه واحداً بعد واحد ، وهو الآخر بالإضافة إلى سير السائرين إليه فإنهـم لابزالون مترقين من منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة ، فيكون ذلك آخَّر السفر ، فهو آخر في المشاهدة أوَّل في الوجود، وهو باطن بالإضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لإدراكه بالحواس الخس ، ظاهر بالإضافة إلى من يطلبه في السراج الذي اشتعل في قلب بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوت ، فهذا كان توحيث السالكين لطريق التوحيد في الفعل : أعني من انكشف 4 أنَّ الفاعل واحد .

ه فإن قلت : قد انتهى هـذا التوحيد إلى أنه يبتنى على الإيمان بعالم الملكوت ، فمن لم يفهم ذلك أو يجعده فما طريقه ؟ فأتول : أما الجاحد فلا عملاج له إلا أن يقال له : إنسكارك لعالم الملكوت كإنسكار السمنية لعالم الجبروت ، وهم الذين حصروا العلوم فى الحواس الحنس ، فأنسكروا القدرة والإرادة والعلم لانها لاندرك بالحواس الحنس ، فلازموا حضيض عالم الشهادة بالحواس الحنس ، فإن قال : وأنا منهم قانى لا أحتدى إلا إلى عالم الشهادة بالحواس الخس ، فإن قال : وأنا منهم قانى لا أحتدى إلا إلى عالم الشهادة بالحواس الخس ولا أعلم شيئاً سواه ، فيقال : إنسكارك لما شاهدناه بما وراء الحواس الحس كإنكار السوفسطائية الحواس الخس ، فإنهم قالوا ؛ مانراه لانثق به ، فلعلنا نراه فى المنام . فإن قال . وأما من جملتهم فإنى شاك أيضا فى

<sup>(</sup>١) حديث د سبعانك لاأحصى ثناء عليك أنت كما أتنيت على نفسك ، تقدم .

المحسوسات فيقال: هذا شخص فسد مزاجه وامتنع علاجه ، فيترك أياما قلائل ، وما كل مريض يقوى على علاجه الاطباء: هذا حكم الجاحد. وأما الذي لا يجحد ولكن لا يفهم ، فطريق السالكين معه أن ينظروا إلى عينه التي يشاهد بها عالم الملكوت ، فإن وجدوها صحيحة في الاصل وقد نول فيها ماء أسود يقبل الإزالة والتنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكحال بالا يصار الظاهرة ، فإدا استوى يصره أرشد إلى الطريق ليسلكها كا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بخواص أصحابه ؛ فإن كان غير قابل للملاج فلم يمكه أن يسلك الطريق الذي ذكرناه في التوحيد ولم يمكنه أن يسلك الطريق الذي ذكرناه في التوحيد ولم يمكنه أن يسمع كلام ذرات الملكوت بشهادة التوحيد كلموه بحرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إلى حضيض فهمه فإن في عالم الشهادة أيضاً توحيدا ، إذ لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ، فيكون ذلك على ذوق مارآه في على حد عقله ، إله العالم واحد والمدبر واحد ، إذ لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ، فيكون ذلك على ذوق مارآه في الشهادة ، فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه بهذا الطريق اللائق بقدر عقله ، وقد كاف الله الآنبياء أن يكلموا الناس على قدر عقولهم ، ولذلك نول القرآن بلسان العرب على حد عادتهم في المحاورة .

• فإن قلت : فثل هذا الترحيد الاعتقادى هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلا فيه ؟ وأفول : فم ؟ فإن الاعتقاد إذا قوى محمل عمل الكشف في إثارة الاحوال إلا أنه في الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطراب والتوازل فالباً ، ولذلك يحتاج صاحبه إلى متكلم يحرسه بكلامه ، أو إلى أن يتعلم هو الكلام ليحرس به العقيدة التي تلقنها من أستاذه أو من أبويه أو من أهل بلده . وأما لذى شاهد الطريق وسلكه بنفسه فلا يخاف عليه شيء من خلك بل لو كشف الغطاء لما ازداد يقينا وإن كان يزداد وضوحا ، كما أنّ الذى يرى إنسانا في وقت الإسفار لا يزداد يقينا عنيد طلوع الشمس بأنه إنيان ولكن يزداد وضوحا في تفصيل خلفته ، وما مثال المكاشفين والمعتقدين إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامرى؛ فإن سحر ولا كانوا مطلعين على منتهى تأثير السحر لطولى مشاهدتهم وتجربتهم رأوا من موسى عليه السلاب اجاوز حدود السحر وانكشف لهم حقيقة الامر فلم يجرثوا بقول فرعون ما أنت قاض أيما يقيم مذه الحياة الدنيا في فإنّ البيان والكشف يمنع التغيير وأما أصحاب السامرى لما كان إيمانهم عن النظر إلى ظاهر العبان ، فلما فظروا إلى عجل السامرى وسعموا خواره تغيروا وسعموا قوله في هذا إله عمل السامرى وسعموا خواره تغيروا وسعموا قوله في هذا إله عمل المنافر إلى ظاهر الى على ما أنك يكروا وسعموا قوله في ما المناكرة كثير وأما عالم الملكوت فهو من موسى و نسوا أنه لا يجد فيه اختلاف والاختلاف والتضاد في عالم الشهادة كثير . وأما عالم الملكوت فهو من عند الله قمالى فلذلك لا نجد فيه اختلافا وقضادا أصلا .

فإن قلت: ما ذكرته من التوحيد ظاهر مهما ثبت أنّ الوسائط والاسباب مسخرات، وكل ذلك ظاهر إلا في حركات الإنسان فإنه يتحرّك إن شاء ويسكن إن شاء ، فكيف يكون مسخرا ؟ فاعلم أنه لو كان مع هذا يشاء أراد أن يشاء ، ولا يشاء إن لم يردأن يشاء ، لكان هذا مزلة القدم وموقع الغلط ، ولكن علم أنه يفعل مايشاء إذا شاء إن يشأ أم لم يشأ فليست المشيئة إليه ، إذ لو كانت إليه لافتقرت إلى مشيئة أخرى وتسلسل إلى غيرنهاية ، وإذا لم تكن إليه المشيئة فهما وجدت المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها الصرف القدرة لا محالة ولم يكن لهسا على الحالفة فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة والقدرة متحرّكة ضرورة عند انجزام المشيئة . فالمشيئة تحدث ضرورة في القلب . فهذا ضرورات ترتب بعضها على بعض . وليس للعبد أن يدفع وجود المشيئة ولا الصراف

القدرة إلى المقدور بعدها ولا وجود الحركة بعد بعث المشيئة للقدرة ، فهو مضطر في الجميع ·

فإن قلت : فهذا جبر محض والجبريناقضا لاختيار ، وأنت لاتنكر الاختيار فكيف يكون مجبورا مختارا؟فأقول: لو انكشف الغطاء لمرفت أنه في عين الاختيار مجبور ، فهو إذن مجبور على الاختيار ،فكيف يفهم هذا من لايفهم الاختيار فلنشرح الاختيار بلسان المتكلمين شرحا وجبزايليق بمسا ذكرمتطفلا وتابعا فإن هذا الكتاب لم نقصدبه إلا علم المعاملة ، ولكني أقول لفظ الفعل في الإنسان يطلق على ثلاثة أوجه ، إذ يقال : الإنسان يكتب بالاصابع ويتنفس بالرئة والحنجرة ويخرق المساء إذا وقف عليه بجسمه فينسب إليه الخرق فىالمساء والتنفس والكتابة ، وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطرار والجبر واحدة ، ولكنها تختلف ورا. ذلك في أمور فأعرب لك عها بثلاث عبارات : فنسمى خرقه للساء عند وقوعه على وجهه فعلا طبيعيا ، ونسمى تنفسه فعلا إراديا ، ونسمى كتابته فعلا اختياريا ، والجبر ظاهر في الفعل الطبيعي لآنه مهما وقف على وجه المساء أو تخطى من السطح للهواء انخرق الهواء لا محالة وقد يكون الحرق بعد التخطى ضروريا ، والتنفس في معناه فإنّ نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفسكنسبة انخراق المـاه إلى ثقل البدن؛ فهماكان الثقل موجودا وجد الانخراق بعده وليس الثقل إليه ، وكذلك الإرادة ليست|ليه، ولذلك لو قصد عين الإنسان بإيرة طبق الاجفان اضطرارا ، ولو أراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع أنّ تغميض الاجفان اضطرارا فعل إرادى ، ولكنه إذا تمثل صورة الإبرة في مشاهدته بالإدراك حدثت الإرادة بالتغميض ضرورة ، وحدثت الحركة بها ، ولوأراد أن يترك ذلك لم يقدرعليه مع أنه فعلبالقدرة والإرادة ، فقدالتحق هذا بالفعل الطبيعي في كونه ضروريا . وأما الثالث ـ وهو الاختيار ـ فهو مظنة الالتباسكالكتابة والنطق ، وهوالذي يقال فيه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، وتارة لا يشاء ، ؛ فيظن من هذا أنَّ الآمر إليه , وهذا للجهل بمعنى الاختيار فلنكشف عنه وبيانه : أنَّ الإرادة تبع للعلم الذي يحكم بأن الشيء موافق لك ، والآشياء تنقسم إلىماتحكم مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة بأنه يوافقك من غير تحير وتردد ، وإلى ماقد يتردد العقل فيه ؛ فالذي نقطع ممن غير تردد أنمن يقصد عينك مثلا بإبرة أوبدنك بسيف ، فلا يكون في علمك تردد فأن دفع ذلك خيراك وموافق ، فلاجرم تنبعث الإرادة بالعلم. والقدرة بالإرادة ، وتحصل حركة الأجفان بالدفع ، وحركة اليدبدفع السيف ولكن من غيروية وفكرة ، ويكون ذلك بالإرادة ، ومن الآشياء مايتوقف التمييز والعقل فيه فلا يدرى أنه موافق أم لافيحتاج لل روية فكرحتى يتميز أنالحير في الفعل أو الترك، فإذاحصل بالفكر والروية العلم بأن أحدهما خيرالتحق ذلك بالذي يقطع به من غير روية فكر ، فانبعثت الإرادة ههناكما تنبعث لدفع السيف والسنان؛ فإذا انبعثت لفعل ماظهر للعقل أنه خير سميت هـذه الإرادة اختيارا مشتقا من الحير ، أي هو انبعاث إلى ماظهر للعقل أنه خير وهو عين تلك الإرادة ، ولم ينتظر في انبعاثها إلى ما انتظرت تلك الإرادة وهوظهور خيرية الفعل في حقه ، إلا أن الخيرية في دفع السيف ظهرت من غير روية بل على البديهة وهذا افتقر إلى الروية ، فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة وهي التي انبعثت بإشارة العقل فيهاله في إدراكه توقف ، وعن هذا قيل إن العقل يحتاج إليه للتميين بين خير الخيرين وشر الشرين ، ولا يتصور أن تنبعث الإرادة إلا بحكم الحس والتخيل أو بحكم جزم من العقل ، ولذلك لو أراد الإنسان أن يحز رقبة نفسه مثلاً لم يمكنه لا لعدمالقدرة في اليد ولا لعدم السكين ولكن لفقدالإرادة الداعية المشخصةللقدرة وإنما فقدت الإرادة لأمها تنبعث بحكم العقل أو الحسن بكون الفعل موافقاً ، وقتله نفسه ليس موافقاً لهفلا يمكنه مع قؤة الاعضاء أن يقتل نفسه إلاإذا كان في عقوبة مؤلمة لا تطاق ؛ فإنَّ العقل هنا يتوقف في الحسكم ويتردد؛ لأن

تردده بين شر الشرين ؛ فإن ترجح له بعد الروية أن ترك القتل أقل شرا لم يمكنه فتل نفسه وإن حكم بأن القتل أقل شرا وكان حكمه جزما لاميل فيه ولاصارف منه انبغت الإرادة والقدرة وأهلك نفسه ، كالذى يقبع بالسيف للقتل فإنه يرى بنفسه من السطح مثلا وإن مهلكا ولايبالى ولايمكنه أن لايرى نفسه ، فإن كان يقبع بضرب خفيف فإن انتهى إلى طرف السطح حكم العقل بأن الضرب أهون من الرى فوقفت أعضاؤه فسلا يمكنه أن يرى نفسه ولاتنبعث له داعية ألبتة ، لأن داعية الإرادة مسخرة بحكم العقل والحس ، والقدرة مسخرة الداعية ، والحركة مسخرة للقدرة ، والمكل مقدر بالضرورة فيه من حيث لايدرى ، فإنما هو عل وبحرى لهذه الأمور ، فأما أن يكون منه فكلا ولا ، فإذن معنى كونه مجبور أن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لامنه ، ومعنى كونه مختارا أنه على الإرادة حدثت فيه جبرا بعد حكم العقل بكون الفعل خيرا محضا موافقا وحدث الحكم أيضا جبرا فإذا هو بحبور على الاختيار ، ففعل النار في الإحراق مثلا جبر محض ، وفعل النة تعالى اختيار عض ، وفعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين فإنه جبر على الاختيار ، فطلب أهل الحق لهذا عبارة ثالثة ، لأنه لمناكان فنا ثالثا والتموافيه بكتاب الله تعمل وسمي كوب الاختيار إلى هو جامع بينهما عند من فهمه ، وفعل الله تعالى يسمى النقاط المذكورة في اللغات لايمن أن تستعمل في حق الله تعالى إلا على نوع من الاستعارة والنجوز ، وذكر ذلك لايليق بهذا الملم ويطول القول نبه ،

\* فإن قلت: ﴿ فَهَا ، تَقُولُ إِنَّالِعُمُ وَلِدَالْإِرَادَةَ ، وَالْإِرَادَةُولِدَتَ الْقَدْرَةَ ، والقدرةولدت الحركة ، وأنكل متأخر حدث من المتقدّم؟ فإن قلت ذلك فقد حكمت بحدوث شيء لامن قدرة الله تعالى ، وإن أبيت ذلك قا مغني ترتب البعض من هذا على البعض فاعلم أن القول بأن بعض ذلك حدث عن بعض جهل محض ، سواء عبر عنه بالتولد أو بغيره بل حوالة جميع ذلك على سنى الذى يعبر عنه بالقدرةالازلية ، وهو الاصل الذى لم يقف كافة الخلقعليه إلا الراسخون فى العلم فإنهم وقفوا على كنه معناه ، والـكافة وقفوا على مجرّد لفظه مع نوع تشبيه بقدرتنا وهو بميد عن الحق ، وبيان ذلك يطول ، ولكن بعض المقدورات مترتب على البعض في الحدوث ترتب المشروط على الشرط فلا تصدر من القدرة الأزلية إرادة إلا بعا. عام ولاعلم إلا بعد حياة ولاحياة إلا بعد محل الحياة ، وكما لايجوز أن يقال الحياة تحصل من الجسم الذي هو شرط الحياة فكذلك في سائر درجات الترتيب ، ولكن بعض الشروط ربمـا ظهرت للعامة وبعضها لم يُظهر إلا للخواص المـكاشفين بنور الحق وإلا فلا يققدم متقدّم ولايتأخر متأخر إلا بالحق واللزوم ، وكذلك جميع أفعال الله تعالى ، ولولا ذلك لـكان التقديم والتأخير عبثا يضاهي فعل المجانين ــ تمالى الله عن قول الجاهلين علوا كبيرا . وإلى هذا أشار قوله تعالى ﴿ وَمَا خُلَقَتَ الْجُنِّ وَالْإِنْسُ إِلَالِيعَبِدُونَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ وماخلقنا السموات والارض ومابينهما لاعبين . ماخلقناهما إلا بالحق ﴾ فسكل مابين السهاء والارض حادث على ترتيب واجب وحق لازم لايتصور أن يكون إلاكما حدث ، وعلى هذا الترتيب الذي وجد فما تأخر متأخر إلا لانتظار شرطه ، والمشروط قبل الشرط محال ، والمحال لايوصف بكونه مقدورا ، فلا يتأخر العلم عن النطفة إلالفقدشرطالحياة ، ولاتتأخر عنها الإرادة بعدالعلم إلا لفقدشرط العلم ،وكلذلك منهاج الواجب وترتيب الحق ، ليس في شيء منذلك لعب واتفاق ، بل كل ذلك بحكمة وتدبير ، وتفهيم ذلك عسير ، ولكنا نضرب لتوقف المقدور مع وجود القدرة على وجود الشرط مثالاً يقرب مبادئ الحق من الافهام الضميفة ، وذلك بأن

نقدر إنسانا محدثا قدافقمس في المساء إلى رقبته ، فالحدث لا يرتفع عن أعضائه وإن كان المساء هوالرافع وهو ملاقية ، فقدر الفدرة الازلية حاصرة ملاقية للمقدورات متملقة بها ملاقاة المماء للاعصل رفع المحدث بالمماء انتفاازا للشرط وهو غسل الوجه ، فإذا وضع الواقف في المساء وجهه على المساء على المساء في سائر أعضائه وارتفع الحدث ، فريما يظن الجاهل أن الحدث ارتفع عن الدين برفعه عن الوجه لانه حدث عقيبه ، إذ يقول : كان المماء ملاقيا ولم يمكن رافعا والمساء لم يتغير هماكان فكيف حصل منه مالم يحصل من قبل ، بين حصل ارتفاع الحدث عن اليدين عند غسل الوجه ، فإذن غسل الوجه هو الرافع للحدث عن اليدين وهو جهل يضاهي ظن من يظن أن الحركة تحصل بالقدرة والقدرة بالإرادة والإرادة بالعلم ، وكل ذلك خطأ بل عند ارتفاع الحدث عن اليد بالماء الملاقى له الابغسل الوجه ، والماء لم يتغير واليد لم تتغير ولم يحدث فيهما شيء ، والمكن حدث وجود الشرط فظهر أثر العلة ، فهكذا يذبغي أن تفهم صدور المقدرات عن القدرة الآزلية مع أن القدرة قديمة والمقدورات حادثة ، وهذا قرع باب آخراه الم آخر من عوالم الممكنفات ، فانترك جميع ذلك مع أن القدرة قديمة والمقدورات حادثة ، وهذا قرع باب آخراه الم آخر من عوالم الممكنفات ، فانترك جميع ذلك في عر نوح محال ، كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات منه ، وكل ذلك ينطوى تحت قول لا إله إلا الله ، وما أخف عو نوح عال ، كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطرات منه ، وكل ذلك ينطوى تحت قول لا إله إلا الله الماء وما أخف مؤنته على اللمان ؛ وما أسهل اعتقاد مفهوم الفظه على القلب ؛ وما أعز حقيقته ولبه عند العلماء وما أخف غند غيرهم .

ه فإن قلت : فكيف الجمع بين التوحيد والشرع : ومعنى التوحيد : أن لافاعل إلا الله تعالى ؛ ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعباد ؛ فإن كان العبد فأعلا فكيف يكون الله تعالى فأعلا ؟ وإن كان الله تعالى فأعلا فكيف يكون العبد فاعلا؟ ومفعول بين فاعلين غير مفهوم؟ فأقول أمم ذلك غير مفهوم إذاكان للفاعل معنى واحد، وإنكان له معنيان ويكون الاسم بحملا مرددا بينها لم يتناقض ، كما يقال : قتل الأمير فلاما ، ويقال : قتله الجلاد ، ولكن الأمير قاتل بمعنى ، والجلاد قاتل بمعنى آخر ۽ فكذلك العبد فاعل بمعنى ، والله عز وجل فاعل بمعنى آخر ؛ فمثى كون الله تعالى فاعلا أنه المخترع الموجد .' ومعتى كون العبد فاعلا أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بمد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم ، فارتبطت القدرة بالإرادة ، والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط ، وارتبط بقدرة للله ارتباط المعلول بالعلة وارتباط المخترع بالمخترع، وكل ماله ارتباط بقدرة فإنّ محل القدرة يسمى فاعلا له كيفها كان الارتباط ، كما يسمى الجلاد قاتلا والامير قاتلا ؛ لأنّ القتل اربط بقدرتها ولكبن على وجهين مختلفين ، فلذلك سمى فملا لمها ، فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتين ، ولاجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله تمالى الافعال في القرآن حرة إلى الملائكة ومرة إلى العباد ، ونسبها بعينها مرة أخرى إلى نفسه ، فقال الله تعالى في الموت ﴿ قُلْ يَتُوفًا كُمَّ مَلْكُ الْمُوتَ ﴾ ثم قال عز وحِل ﴿ الله يَتُوفَ الْأَنْفُسُ حَيْنُ مُوتُهَا ﴾ وقال تعالى ﴿ أَفُرَأُ يَتُّم مَا تَعْرُونَ ﴾ أضاف إلينا ثم قال تعالى ﴿ أنا صبينا المـاء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبًا وعنبا ﴾ وقال عز وجل ﴿ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ﴾ ثم قال تمالى ﴿ فنفخنا فيها من روحنا ﴾ وكان النافخ جبريل عليه السلام ، وكما قال تعالى ﴿ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ﴾ قيل في النفسير : معناه إذا قرأه عليك جبريل . وقال تعالى ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ﴾ فأضاف الفتل إليهم والتمذيب إلى نفسه ، والتعذيب هو عين

الفتل ، بل صرح وقال تعالى ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكُنَّ اللَّهُ قَتَّلُهُم ﴾ وقال تعالى ﴿ وَمَا رَمِيتَ إذَا رَمِيتَ وَلَكُنَ اللَّهُ رمى ﴾ وَهُو جَمَّع بِينِ النَّني والإثبات ظاهرا ، ولكن معناً ، وما رميت بالمعنى الذي يكون الرب به راميا إذ رميت بالمعنى الذي يكون العبد به راميا ، إذ هما معنيان مختلفان . وقال الله تعالى ﴿ الذي عـلم بالقُـلم عـلم الإنسان ما لم يعلم ﴾ ثم قال ﴿ الرحمن عـلم القرآن ﴾ وقال ﴿ علمه البيان ﴾ وقال ﴿ ثم إنَّ علينا بيانه ﴾ وقال ﴿ أَفُرَأَيْتُمُ مَا تَمْنُونَ ؟ أَأْنُمْ تَخَلَّقُونُهُ أَمْ نَحْنُ الْحَالَقُونَ ﴾ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف ملك الارحام ، إنه يدخل الرحم فيأخذ النطافة في يده ثم يصوّرها جسدا ، فيقول ، يارب ، أذكر أم أنثى ، أسوى أم معوّج ؟ فيقول الله تعالى ما شا. ويخلق الملك (١) ، وفي لفظ آخر ، ويصوّر الملك مم ينفخ فيه الروح بالسعادة أو بالشقاوة . . وقد قال بعض السلف : إنَّ الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الاجساد ، وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحا يلج في جسم،ولَّذلك سمى روحا ، وماذكره في مثل هذا الملك وصفته فهو حق شاهده أرباب القلوب ببصائرهم، فأماكون الروح عبارة عنه فلا يمكن أن يعلم الا بالنقل والحـكم به دون النقل تخمين مجرّد ، وكمذلك ذكر الله تعالى في القرآن من الادلة والآيات في الارض والسموات، ثم قال ﴿ أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ وقال ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو ﴾ فبين أنه الدليل على نفسه وذلك ليس متناقضا بل طرق الاستدلالُ مختلفة . فـكم من طالب عرف الله تعالى بالنظر إلى الموجودات، وكم من طالب عرف كل الموجودات بالله تعالىكما قال بعضهم: عرفت ربى بربى، ولولا ربى الما عرفت ربی ، و هو معنی تموله تمالی ﴿ أَو لَمْ يَكُفُّ بِرَبِّكُ أَنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيءَ شَهَيدٌ ﴾ وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت ، ثم فوّض الموت والحياة إلى ملكين ، فني الخبر . أنّ ملكي الموت والحياة تناظرا ، فقال .اك الموَّت : أنا أميتُ الاحياء ، وقال ملك الحياة . أنا أحيى المرتى ، فأوحى الله تعمالي إليهما : كونا على عملكما وما سخرتكما له من الصنبع ، وأنا المميت والحيى لا يميت ولا يحيي سُواى ٢١) ، فإذن الفعل يستعمل على وجوه يختلفة فلا تتناقض هذه المعانى إذا فهمت ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المذى ناوله التمرة . خذها ، لو لم تأتهــا لاتتك (٣) ، أضاف الإتيان إليه وإلى التمرة ، ومعلوم أنّ التمرة لا تأنى على الوجه الذي يأتى الإنسان إليها ، وكذلك لمسا قال التانب: أتوب إلىالله تعالى ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وسلم . عرف الحق لاهله(،، ، فكل من أضاف الكل إلى الله تمالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة ، ومن أضافه إلى غيره فهو المتجوّز والمستعير في كلامه ، وللتجوّز وجه كما أنّ للحقيقة وجها ، واسم الفاعل وضعه واضع اللغة للمخترع ، واحكن ظن أنَّ الإنسان يخترع بقدرته فسياه فاعلا بحركته وظن أنه تحقيق ، وتوهم أنَّ نسبته إلى الله قعالى على سبيل الجاز مثل نسبة القتل إلى الامير فإنه بجاز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاد ، فلما انكشف الحق لاهله عرفوا أنَّ الاس بالعكس

<sup>(</sup>۱) حدیث : وصف ملك الأرحام أنه یدخسل الرحم فیأخذ النطفة بیده ثم یصورها جسدا . . الحدیث ، رواه الدار وان عدی می حدیث عائشة « لمن الله تبارك وتعالی حین برید أن یخلق الحدق بیمت ملسكا فیدخل الرحم فیموله : یارب ماذا ... الحدیث » وفی آخره « فا من شیء الا وهو یخلق معه فی الرحم » وفی سده جهالة ، وقال ابن عدی : انه منسكر » وأصله متفق عدیه من حدیث ابن مسعود بنجوه . (۲) حدیث « لمن ملك المرت والحیاة تباظرا فقال ملك الموت : أنا أمیت الأحیاه » وقال ملك الحیث » لم أجد له أصلا . الأحیاه » وقال الذی ناوله الحرة « خذها لو لم تأتها لأتتك » أخرجه ابن حبان فی كتاب روضة العقلاء من روایة نهذیل ابن شرحبیل ، ووصله الطبرانی عن هذیل عن ابن عمر ورجاله رجال الصحیح ، (۱) حدیث انه قاله للذی قال أنوب الله الله ولا أنوب الله عد « عرف الحق لأهله » تقدم فی الركاة .

وقالوا: إنّ الفاعل قد وضعته أيها اللغوى للمخترع فلا فاعل إلا الله ، فالاسم له بالحقيقة ولغيره بالمجاز . أى تتجوز به عما وضعه اللغوى له ، ولما جرى حقيقة المعنى على لسان بعض الأعراب قصدا أو اتفاقا صدّة وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال و أصدق بيت قاله الشاعر قول أبيد : ه ألا كل شيء ما خلا الله باطل ه (١) ، أى كل ما لا قوام له بنفسه \_ و إنما قوامه بغيره \_ فهو باعتبار نفسه باطل ، و إنما حقيته وحقيقته بغيره لا بنفسه ، فإذن لاحق بالحقيقة إلى الحي القيوم الذي ليس كثله شيء ، فإنه قائم بذاته وكل ما سواه قائم بقدرته ، فهو الحق وما سواه باطل ، ولذلك قال سهل : ياه سكين كان ولم تكن ويكون ولا تكون ، فلما كنت اليوم صرت تقول أنا وأنا : كن الآن كا لم تكن فإنه اليوم كا كان .

فإن قلت : فقد ظهر الآن أن السكل جبر ، فما معنى الثواب والعقاب والغضب والرضا ، وكيف غضبه على فعل نفسه ؟ فاعلم أن معنى ذلك قد أشرنا إليه في كتاب الشكر فلا نطول بإعادته ، فهذا هو القدر الذي رأينا الرمن إليه من التوحيد الذي يورث حال التوكل ولا يتم هذا إلا بالإيمــان بالرحمة والحــكمة ، فإن التوحيد يورث النظر إلى مسبب الاسباب، والإيمـان بالرحمة وسعتها هو الذي يورث الثقة بمسبب الاسباب ، ولا يتم حال التوكل كما سيأتى إلا بالثقة بالوكيل وطمأنينة القلب إلى حسن نظر الكفيل ، وهذا الإيمان أيضا باب عظيم من أبواب الإيمان وحكاية طريق المكاشفين فيه تطول ، فلنذكر حاصله ليعتقده الطالب لمقام التوكل اعتقادا قاطعا لا يستريب فيه . وهو أن يصدَّق تصديقًا يقينيًا لاضعف فيه ولا ريب أن الله عز وجل لوخلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم وعـلم أعلمهم وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة مالا منتهى لوصفها ، ثم زاد مثل عدد جيمهم علما وحكمة وعقلا ثم كشف لهم عن عواقب الامور وأطلعهم على أسرار الملكوت وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضر ، ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت بما أعطوا من العلوم والحمكم ، لما اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه أن يزاد فيما دبر الله سبحانه الخلق به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة ولا أن ينقص منها جناح بعوضة ، ولا أن يرفع منها ذرّة ولا أن يخفض منها ذرّة ، ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر عبن بلي به ، ولا أن يزال صحة أو كمال أو غني أو نفع عمن أنعم الله به عليه ، بلكل ما خلقه الله تعمالى من السموات والأرض ـ إن رجعوا فيها البصر وطولوا فيها النظر ـ ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور ، وكل ماقسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجلُّ وسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية ، فكله عدل محض لاجور فيه ، وحق صرف لا ظلم فيه ، بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وكما ينبغي وبالقدر الذي ينبغي ، وليس في الإمكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ولو كان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لكان بخلا يناقض الجود وظلما يناقض العدل ، ولو لم يكن قادرا لـكان عجزا ينافض الإلهية ، بلكل فقر وضر في الدنيا فهو نقصان من الدنيا وزيادة في الآخرة وكل نقص في الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو فعيم بالإضافة إلى غيره ، إذ لولا الليل لما عرف قدر النهار ، ولولا المرض لما تنعم الأصحاء بالصحة، ولو لا النار لما عرفُ أهل الجنة قدر النعمة ، وكما أن فداء أرواح الإنسبارواحالبها مم وتسليطهم على ذبحهاليس بظلم ، بل تقديم الكامل على الناقص عين العدل، فكذلك تفخيم النعم على سكان الجنان بتعظيم العقوبة على أهل النيران، وفدا.

<sup>(1)</sup> حديث « أصدق بيث قالته العرب بيت لسيد : \* ألاكل شيء مأخلا الله باطل \* متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ « قاله الدعاعر » وفي رواية لمسلم « أشعر كلمة تسكلمت بها العرب » .

أهل الإيمان بأهل الكفران عين العدل ، وما لم يخلق الناقص لايعرف المكامل ، ولولا خلق البهائم لما ظهر شرف الإنس ، فإنّ الكالم والنقص يظهر بالإضافة ، فقتضى الجود والحسكمة خلق الكامل والناقص جميعا ، وكما أن قطع اليد إذا تأكلت إبقاء على الروح عدل لانه فداء كامل بناقص ، فكذلك الآمر في التفاوت الذي بين الحلق في القسمة في الدنيا والآخرة ، فسكل ذلك عدل لاجور فيه وحق لا لعب فيه ، وهذا الآن بحر آخر عظيم العمق واسع الاطراف مضطرب الآمراج قريب في السعة من بحر التوحيد فيه غرق طوائف من القاصرين ، ولم يعلموا أن ذلك غامض لا يعقله إلا العالمون ، ووراء هذا البحر سر القدر الذي تحير فيه الاكثرون ومنع من إفشاء سره المكاشفون.

والحاصل أنّ الحير والشر مقضى به ، وقد كان ما قضى به واجب الحصول بعد سبق المشيئة فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره ، بلكل صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معلوم منتظر ، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليحيبك .

ولنقتصر على هذه المراهز من علوم المكاشفة إلتي هي أصول مقام التوكل ، والرجع إلى علم المعاملة إن شاء الله تعـالى وحسبنا الله ونعم الوكيل .

# الشطر الثاني من الكتاب في أحوال التوكل وأعماله

وفيه بيان حالالتوكل ، وبيانماقاله الشيوخ في حدّالتوكل ، وبيان التوكل فى الكسب للمنفرد والمعيل ، وبيان التوكل بقدر الادخار وبيان التوكل فى دفع المضارّ ، وبيان التوكل فى إزالة الضرر بالتداوى وغيره ، والله الموفق برحمته

### بيان حال التوكل

قد ذكرنا أنَّ مقام التوكل ينتظم من : علم ، وحال ، وعمل . وذكرنا العلم .

فأما الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه ، وإنما العلم أصله والعمل ثمرته ، وقد أكثر الخائضون في بيان حدّ التوكل واختلفت عباراتهم ، وتكلم كل واحد عن مقام نفسه وأخبر عن حدّ كما جرت عادة أهل التصوّف به ، ولا فائدة في النقل والإكثار ، فلنكشف النطاء عنه ونقول :

التوكل مشتق من الوكالة ، يقال : وكل أمره إلى فلان أى فقضه إليه واعتمد عليه فيه ، ويسمى الموكول إليه وكيلا ، ويسمى المفوض إليه متسكلا عليه ومتوكلا عليه مها اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصير ولم يعتقد فيه عجزا وقصورا ، فالتوكل عبارة عن اعتباد القلب على الوكيل وحده . ولنضرب للوكيل في الخصومة مثلا فنقول : من ادعى عليه دعوى باطلة بتلبيس فوكل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس لم يكن متوكلا عليه ولاوا ثقا به ولا مطمئن النفس بتوكيله إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور : منتهى الهداية ، ومنتهى القرة ، ومنتهى الفصاحة ، ومنتهى الشفقة . أما الهداية فليعرف بها مواقع التلبيس حتى لا يخنى عليه من غوامض الحيل شيء أصلا . وأما القدرة والقرة فليستجرئ على التصريح بالحق فلا يداهن ولا يخاف ولا يستحى ولا يجبن ، فإنه ربما يطلع على وجه تلبيس خصمه فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو صارف آخر من الصوارف المضعفة للقلب عليه وأشار إليه : فلا كل عالم فهى أيضا من القدرة إلا أمها قدرة في اللسان على الافصاح عن كل مااستجرأ القلب عليه وأشار إليه : فلا كل عالم مواقع التلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة التلبيس : وأما منتهى الشفقة فيكون باعثا له على بذل كل ما يقدر بمواقع التلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة التلبيس : وأما منتهى الشفقة فيكون باعثا له على بذل كل ما يقدر

عليه في حقه من المجهود ، فإنّ قدرته لاتغنى دون العناية به إذاكان لايممه أمر،ولا يبالى به ظفر خصمه أو لميظفر هلك به حقه أو لم يهلك ؛ فإن كان شاكا في الاربعة أو في واحدة منها أو جوّز أن يكون خصمه في هذه الاربعة أكمل منه لم تطمئن نفسه إلى وكيله ، بل بتي منزعج القلب مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفع ما يحذره من قصور وكيله وسطوة خصمه ويكون تفاوت درجة أحواله فى شدّة الثقة والطمأنينة بحسب تفاوت توةاعتقاده لهذه الخصال فيه ، والاعتقادات والظنون في القرّة والضعف تتفاوت تفاوتا لا ينحصر ، فلا جرم تتفاوت أحوال المتوكلين في قوّة الطمأنينة والثقة تفاوتا لاينحصر إلى أن ينتهي إلى اليقين الذي لاضعف فيه ، كما لوكان الوكيل والد الموكل وهو الذي يسعى لجمع الحلال والحرام لاجله ، فإنه يحصل له يقين بمنتهىالشفقة والعناية ، فتصير خصلة واحدة من الخصال الاربعةقطعية ، وكذلك سائرًا لخصال يتصوّر أن يحصلاالقطع به ، وذلك بطول المهارسة والتبجر بةوتواتر الاخبار بأنه أفصح الناس لسانا وأقدرهم بيانا وأقدرهم على نصرة الحق بل على تصوير الحق بالباطل والباطل بالحق فإذا عرفت التوكل في هذا المثال فقس عليه التوكل على الله تعالى ، فإن ثبت في نفسك كشف او باعتقاد جازم أنه لا فاعل إلا الله كما سبق واعتقدت مع ذلك تمــام العلم والقدرة على كفاية العباد ثم تمــام العناية والعطف والرحمة بجملة العباد والآحاد وأنه ليس وراءمنتهى قدرته قدرة ولاوراء منتهى علمه علم ولا وراءمنتهى عنايته بكورحته لك عناية ورحمة ، اتـكل لامحالة قلبك عليه وحده ولم يلتفت إلى غيره بوجه ولا إلى نفسه وحوله وقرّته ، فإنه لاحول ولا قرّة إلا بالله كما سبق في التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة ، فإنّ الحول عبارة عن الحركة ،والقوة عبارة عن القدرة ، فإن كنت لاتجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين : إما ضعف اليقين بإحدى هذه الخصال الاربعة ، وإما ضعف القلب ومرضه باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الاوهام الغالبة عليه ، فإن القلب قد ينزعج تبعا للوهم وطاعة له عن غير نقصان في اليقين ، فإنّ من يتناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة ربما نفر طبعه وتعذر عليه تناوله ، ولو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في قبر أوفراش أو بيت نفرطبعه عن ذلك وإن كان متيقنا بكونه ميتا وأنه جماد في الحال وأنّ سنة الله تعالى مطردة بأنه لا يحشره الآن ولا يحييه وإن كان قادرا عليه ، كما أنها مطردة بأن لايقلب القلم الذي في يده حية ولا يقلب السنور أسدا وإنكان قادرا عليه، ومع أنه لايشك في هذا اليقين ينفر طبعه عن مضاجعه الميت في فراش أو المبيت معه في البيت ولا ينفر عن سائر الجمادات ، وذلك جبن فى القلب وهو نوع ضعيف قلما يخلو الإنسان عن شيء منه وإن قل ، وقد يقوى فيصيرمرضا حتى يخاف أن يبيت فى البيت وحده مع إغلاق الباب وإحكامه ، فإذن لايتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا ، إذ بهما يحصل سكون القلب وطمأنينته ، فالسكون فى القلب شىء واليقين شىء آخر فكم من يقين لا طمأنينة معه كماقال تعالى لإبراهيم عليه السلام ﴿ أَو لَم تَوْمَنَ قَالَ بِلَي وَلَكُنَ لِيطُمُّنَ قَلِي ﴾ فالقس أن يكون مشاهدا إحياء الميت بعينه ليثبت في خياله فإن النفس تُتبعُ الحيال وتطمئن به ولا تطمئن باليِّفين في ابتداء أمرها إلى أنتبلغ بالآخرة إلى درجة النفس المطمئنة ؛ وذلك لا يكون في البداية أصلا،وكم من مطمئن لايقين له كسائر أرباب الملل والمذاهب، فإنَّ اليهودي مطمئن القلب إلى تهوَّده ، وكذا النصراني ولا يقين لهم أصلا ، وإنما يتبعون الظنُّ وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الحدى وهو سبب اليقين ، إلا أنهم معرضون عنه ، فإذن الجبن والجراءة غرائز ولا ينفع اليقين معها ، فهى أحد الاسباب التي تضاد حال التوكل . كما أنَّ ضعف اليقين بالخصال الاربعة أحد الاسباب، وإذا اجتمعت هذه الاسباب حصلت الثقة بالله تعالى ؛ وقد قيل : مكتوب في التوراة :ملعون من ثقته إنسان مثله ، وقد قال صلى الله عليهوسلم

من استعز بالعبيد أذله الله تعالى (١) ، وإذا انكشف لك معنى التوكل وعلمت الحالة التي سميت توكلا فاعلم أن تلك
 الحالة لها في القوة والصعف ثلاث درجات :

(الدرجة الأولى) ماذكرناه : وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل (ُ الثانية ) وهي أَقْوى : أن يكون حاله مع الله تعالى كال الطفل مع أمه فإنه لايعرف غييرها ولا يفزع إلى أحـد. سواها ولا يعتمد إلا إماها ، فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلها ولم يخلها ، وإن نابه أمرنى غيبتها كانأول سابق إلى لسانه : يا أماه ، وأول خاطر يخطر في قلب أمه فإنها مفزعه ، فإنه قد وثق بكفالتها وكفايتها وشفقتها ثقة ليست عالية عن نوع إدراك بالتميز الذيله ، ويظن أنه طبع من حيث إنَّ الصي لو طولب بتفصيل هذه الخصال لم يقدر على تلقين لفظه ولا على إحضاره مفصلا في ذهنه ، ولَّـكن كل ذلك.وراء الإدراك ، فن كان باله إلى الله عز وجل ونظره إليه واعتباده عليه كاف به كما يكاف الصي بأمه فيكون متوكلا حقاً : فانَّ الطفل متوكل على أمه . والفرق بين هذا وبين الأول : أن هذا متوكل وقد فني في توكله عن توكله إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته ، بل|لى المتوكل عليه فقط ، فلا مجال في قلبه لغير المتوكل عليه . وأما الآول فيتوكل بالتكاف والكسب وليس فانيا عن توكله لأنَّ له التفاتا إلى توكله وشعورًا به ، وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحدم ،وإلى هذا الدرجة أشار سهل حيث سئل عن التوكل: ما أدناه ؟ قال: ترك الأماني. قيل: وأوسطه ؟ قال ترك الاختيار، وهو إشارة إلى الدرجة الثانية . وسئل عن أعلاه فلم يذكره وقال : لايعرفه إلا من بلغ أوسطه ( الثالثة) وهي أعلاها : أن يكون بين يدى الله تعالى في حركانه وسكنانه مثــل الميت بين يدى الغاســل لايفارقه إلا في أنه يرى نفسه ميتا تحرَّكَ القدرة الازلية كما تحرك يد الغاسل الميت ، وهو الذي قوى يقينه بأنه مجرى للحركة والقدرة والإرادة والعلم وسائر الصفات ، وأن كلا يحدث جبرا فيكون باثنا عن الانتظار لمــا يجرى عليه ، ويفارق الصبي فإنّ الصبي يفزع إلى أمه ويصيح ويتملق بذيلها ويعدو خلفها ، بل هو مثل صي علم أنه وإن لم يزعق بأمه فالام تطلبه وأنه وإن لم يتعلق بذيل أمه فالام تحمله ، وإن لم يسألهـا اللبن فالام تفاتحه وتسقيه ، وهـذا المقام في التوكل يشمر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته ، وأنه يعطى ابتداء أفضل مما يسئل ، فمكم من فعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء وبغير الاستحقاق ، والمقام الثاني لايقتضي ترك الدعاء والسؤال منه و إنمياً يُقتضي ترك السؤال من غيره فقط .

ه فإن قلت: فهذه الاحوال هل يتصور وجودها . فاعلم أن ذلك ليس بمحال ولكنه عزيز نادر ، والمقام الثانى والثالث أعزها ، والاقول أقرب إلى الإمكان ، ثم إذا وجد الثالث والثانى فداومه أبعد منه ، بل يكاد لا يكون المقام الثالث في دوامه إلا كصفرة الوجل ، فإنّ انبساط القلب إلى ملاحظة الحول والقوة والاسباب طبع وانقباضه عارض ، كما إنّ انبساط الدم إلى جميع الاطراف طبع وانقباضه عارض . والوجل عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن حتى تنمحى عن ظاهر البشرة الحمرة التي كانت ترى من وراء الرقيق من ستر البشرة ، فإنّ البشرة سـتر رقيق تراءى من ورائه حرة الدم ، وانقباضه يوجب الصفرة وذلك لا يدوم ، وكذا انقباض القلب بالمكلية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الاسباب الظاهرة لا يدوم ، وأما المقام الثاني فيشبه صفرة المحموم فإنه قد يدوم يوما ويومين ، والاول يشبه صفرة مريض استحكم مرضه فلا يبعد أن يدوم ولا يبعد أن يرول .

<sup>(</sup>۱) حدیث د من اعتز بالعبید أذله الله » أخرجه العقیل فی الضعاء ، وأبو لعیم فی الحلیة من حدیث عمر ، أورده العقیل نی ترجة عبد الله بن عبد الله الأموی وقال : لایتابع علی حدیثه ، وقد ذکره ابن حبان فی التقات وقال : یخالف فی روایته .

\* فإن قلت : فهل يبقى مع العبد تدبير و تعلق بالاسباب في هذه الاحوال ؟ فاعلم إنَّ المقام الثالث ينفي التدبير رأسا مادامت الحالة باقية ، بل يكون صاحبها كالمبهوت . والمقام الثانى ينفى كل تدبير إلا من حيث الفزع إلى الله بالدعاء والابتهال كتدبير الطفل في التعلق بأمه فقط . والمقام الأول لاينني أصل التدبير والاختيار ولكن ينني بعض التدبيرات كالمتوكل على وكيله في الخصومة فإنه يترك تدبيره من جهة غـير الوكيل ولـكن لايترك التدبير الذي أشار إليه وكيله به أو التدبير الذي عـرفه من عادته وسننه دون صريح إشارته ، فأما الذي يعـرفه بإشارته بأن يقول له : لست أتـكلم إلا في حضورك فيشتغل لامحالة بالتدبير للحضور ، ولا يكون هذا مناقضا توكله عليه، إذ ليس هو فزعا منه إلى حول نفسه وقرّته في إظهار الحجة ولا إلى حول غيره ، بل من تمــام توكله عليهأن يفعل مارسمه له ؛ إذ لو لم يكن متوكلا عايــه ولا معتمداً له في قوله لمــا حضر ؛ فقوله وأما المعــاوم من عادته واطراد سننه : فهو أن يعلم من عادته أن لايحاج الخصيم إلا من السجل ، فتهام توكله إن كان متوكلا عليه : أن يكون معولا على سفته وعادته ووافيا بمقتضاها : وهو أن يحمل السجل مع نفسه إليه عند مخاصمته ؛ فإذن لايستغنى عن التدبير في الحضور وعن التدبير في إحضار السجل، ولو ترك شيئًا من ذلك كان نقصًا في توكله فكيف يكون فعلم نقصًا فيه ، نعم بِعبد أن حضر وفاء باشارته وأحضر السجل وفاء بسنته وعادته وقعبد ناظراً إلى محاجتبه فقد ينتهمي إلى المقام الثماني والثالث في حضوره حتى يبقى كالمبهوت المنتظر لايفزع إلى حوله وقوته إذ لم يبـق له حول ولا قوَّة ، وقد كان فزعه إلى حوله وقوَّته في الحضور وإحضار السجل بإشارة الوكيل وسنته ، وقد انتهـي نهايته فلم يبق إلا طمأنينة النفس والثقة بالوكيل والانتظار لما يجرى ، وإذا تأملت هذا اندفع عنك كل إشكال فىالتوكل وفهمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل وأنّ كل تدبير وعمل لايجوز أيضا مع التوكل بل هو على الانقسام وسيأتي تفصيله في الاعمال ، فإذا فزع المتوكل إلى حوله وقوَّته في الحضور والإحضار لايناقض التوكل لانه يعلم أنه لولا الوكيل لكان حضوره وإحضاره باطلا وتعبآ محضا بلا جدوى ؛ فإذن لايصير مفيداً من حيث إنه حوله وقرَّته بل من حيث إنَّ الوكيل جعله معتمداً لمحاجته، وعرَّفه ذلك بإشارته وسنته، فإذن لاحول ولا قوة إلا بالوكيل، إلا أن هـذه الكلمة لايكمل معناها في حق الوكيل لأنه ليس خالقا حوله وقوته ، بل هو جاعل لهما مفيدين في أنفسهما ولم يكونا مفيدين لولا فعله ، وإنمـا يصدق ذلك في حق الوكيل الحق وهو الله تعالى إذ هو خالق الحول والقوّة كما سبق في التوحيــ وهو الذي جعلهما مفيــدين إذ جعلهما شرطا لمــا سيخلقه من بعدهما من الفوائد والمقاصد ، فإذن لاحول ولا قوة إلا بالله حقاً وصدقا ، فمن شاهد هذا كله كان له الثواب العظيم الذي وردت به الاخبار فيمن يقول لاحول ولا قوة إلا بالله (١) ، وذلك قد يستبعد فيقال : كيف يعطى هذا الثواب كله بهذه الكلمة مع سهولتها على اللسان وسهولة اعتقاد القلب بمفهوم لفظها ؟ وهيهات فإنما ذلك جزاء على هذه المشاهدة التي ذكرناها في التوحيد ، ونسبة هذه الكلمة وثوانها إلى كلنة ( لاإله إلا الله ) وثوانها كنسبة معنى إحداهما إلى الاخرى ، إذ في هذه الكلمة إضافة إلى شيئين إلى الله تعالى فقط وهما الحول والقوة ، وأما كلمة لا إله إلا الله فهو نسبة الكل اليه ، فانظر الى التفاوت بين الكل وبين شيئين لتعرف به ثواب ( لا إله إلا الله) بالإضافة إلى هذا ، وكما ذكرنا من قبل أن للتوحيد قشرين ولبين ، فكذلك لهذه الكلمة ولسائر الكلمات ، وأكثر الحلق قيدوا بالقشرين وما طرقوا إلى اللبين ، وإلى اللبين الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) أحاديث تُواب قول لاحول ولاقوة الا بالله : تقدمت في الهـعوات .

صادقًا من قلبه مخلصًا وجبت له الجنبة (١) ، وحيث أطلق من غير الصدق والإخلاص أراد بالمطلق هــذا المقيد كما أضاف المغفرة إلى الإيمــان والعمل الصالح في بعض المواضع ، وأضافها إلى مجرد الإيمــان في بعض المواضع ، والمراد به المقيد بالعمل الصالح ، فالملك لاينال بالحديث وحركة اللسان حديث وعقد القلب أيضا حــديث والحمنه حديث نفس، وإنما الصدق والإخلاص وراءهما، ولا ينصب سرير الملك إلا للمقربين وهم المخلصون، فعم لمن يقرب منهم في الرتبة من أصحاب اليمين أيضا درجات عند الله تعالى وإن كانت لاتفتهي إلا بالملك ، أما ترى أن الله سبحانه لمنا ذكر في سورة الواقعة المقربين السابقين تعرض اسرير الملك فقال ﴿ عَلَى سَرَرَ مُوضُّونَةُ مَتَّكَثُينَ عَلَيْهَا متقابلين ﴾ ولما انتهى إلى أصحاب اليمين مازاد في ذكر الماء والظل والفواكه والأشجار والحور العين ، وكل ذلك من لذات المنظور والمشروب والمأكول والمنكوح ، ويتصور ذلك للبهائم على الدوام ، وأين لذات البهائم من لذة الملك ، والنزول في أعلِي عليين في جوار رب العالمين ، ولوكان لهذه اللذات قدر لمـا وسعت على البهائم ولما رفعت عليها درجة الملائكة ، أفترى أنّ أحوال البهائم \_ وهي مسيبة في الرياض متنعمة بالماء والأشجار وأصناف المأكولات متمتعة بالنزوان والسفاد \_ أعلى وألذ وأشرف وأجـدر بأن تكون عند ذوى السكمال مغبوطة .. من أحوال الملائكة في سرورهم بالقرب من جوار رب العالمين في أعلى علمين ، هيمات هيهات مأابعد عن التحصيل من إذا خير بين أن يكون حمارا أو يكون في درجة جبريل عليه السلام فيختار درجة الحمارعلىدرجة جبر إل عليه السلام! وليس يخني أنّ شبه كل شيء منجذب إليه ، وأنّ النفسالتي نزوعها إلىصنعة الأساكفة أكثر من نزوعها إلى صنعة الكتابة ، فهو بالاساكفه أشبه في جوهره منه بالكتاب ، وكذلك من نزوع نفسه إلى نيل لذات البهائم أكثر من نزوعها إلى نيل لذات الملائكة ، فهو بالبهائم أشبه منه بالملائكة لامحالة ، وهؤلاء هم الذين يقال فيهم ﴿ أُولئك كالآنعام بل هم أضل ﴾ وإنما كانوا أضل لآن الآنعام ليس في قوتها طلب درجة الملائكة ، فتركها الطلب للعجز . وأما الإنسان فني قوته ذلك ، والقادر على نيل الـكمال أحرى بالذم وأجدر بالنسبة إلى الضلال مهما تقاعد عن طلب الـكمال . وإذا كان هـذا كلاما معترضا فلنرجع إلى المقصود فقد بينا معنى قول ( لا إله إلا الله ) ومعنى قول ( لاحول ولاقوة إلا بالله ) وإن من ليس قائلًا بهما عن مشاهدة فلا يتصور منه حال التوكل.

ه فإن قلت: ليس فى قولك (الاحولولاقوة إلابالله) إلا نسبة شيئين إلى الله ، فلوقال قائل ، السهاء والارض خلق الله فهل يكون ثوابه مثل ثوابه ؟ فأقول: لا ، لأن الثواب على قدر درجة المثاب عليه والامساواة بين الدرجتين والاينظر إلى عظم السهاء والارض وصغر الحول والقوة إن جاز وصفهما بالصغر تجوزا ، فليست الأمور بعظم الاشخاص بل كل على يفهم أن الارض والسهاء ليستا من جهة الآدميين بل همنا من خلق الله تعالى ، فأما الحول والقوة فقد أشكل أمرهما على المعتزلة والفلاسفة وطوائف كثيرة بمن يدعى أنه يدقق النظر فى الرأى والمعقول حتى يشق الشعر بحدة نظره ، فهى مهلكة مخطرة ومن لة عظيمة هلك فيها الغافلون إذاً ثبتوا الانفسهم أمرا وهو شرك فى التوحيد وإثبات خالق سوى الله تعالى ، فن جاوزهذه العقبة بتوفيق الله تعالى إياه فقد علت رتبته وعظمت درجته فهو الذى يصدق قول الاحول والافقة إلا بالله ، وقد ذكرنا أنه ليس فى التوحيد إلا عقبتان (إحداهما) النظر

<sup>(</sup>١) حديث د من قال لالله لملا الله صادقا مخلصا من قلبه وجبت له الجنة » رواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم ، وأبويس من حديث أبي هريرة ، وقد تقدم .

إلى السهاء والأرض والشمس والقمر والنجوم والغيم والمطر وسائر الجادات ( والثانية ) النظر إلى اختيارا لحيوانات وهي أعظم العقبتين وأخطرهما وبقطعهما كال سر التوحيد فلذلك عظم ثواب هذه الكلمة أعنى ثواب المشاهدة التي هذه الكلمة ترجمتها ، فإذا رجع حال التوكل إلى التبرى من الحول والقوة والتوكل على الواحد الحق ، وسيتضح عند ذكر نا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تعالى .

## بيان ماقاله الشيوخ فى أحوال التوكل

ليتين أن شيئا منها لايخرج عما ذكر ما ولكن كل واحد يشير إلى بعض الاحوال ، فقد قال أبو موسى الديلى : فلت لاي يزيد : ما التوكل ؟ فقال : ما تقول أنت ؟ قلت : إن أصحابنا يقولون : لو أن السباع والافاعي عن يمينك ويسارك ما تحرّك لذلك سرك . فقال أبو يزيد : فعم هذا قريب ولكن لو أن أهمل الجنة في الجنة يتنعمون وأهمل النار في النار يعذبون ثم وقع بك تمييز بينهما خرجت من جملة التوكل ، فما ذكره أبو موسى فهوخبرعن أجل أحوال التوكل وهو العسلم التوكل وهو المقام الثالث ، وما ذكره أبو يزيد عبارة عن أعز أنواع العلم الذي هو من أصول التوكل وهو العسلم بالحكمة ، وأن ما فعله الله تعالى فعله بالواجب فلا تمييز بين أهل النار وأهل الجنة بالإضافة إلى أصل العدلو الحكمة وهذا أنحمض أنواع العلم ووراه عسر القدر ، وأبو يزيد قلما يتكلم إلا عن أعلى المقامات وأفصى الدرجات وليس ترك الاحتراز عن الحيات شرطا في المقام الاول من التوكل ؟ فقد احترز أبو بكر رضى الله عنه في الغار إذ سد منافذ الحيات () إلا أن يقال فعل ذلك برجله ولم يتغير بسببه سره ، أو يقال : إنما فعل ذلك شفقة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لافي حق نفسه ، وإنما يزول التوكل بتحرّك سره وتغيره لاس يرجع إلى نفسه ، والنظر في هذا المتوكل أن يخاف مسلط الحيات ، إذ لاحول الحيات ولا قوة لها إلا بالله ، فإن احترز لم يمكن اتكاله على تدبيره وحوله وقوته في الاحتراز بل على خالق الحول والقوة والتدبير .

وسئل ذو النون المصرى عن التوكل؟ فقال: خلع الأرباب وقطع الأسباب، فخلع الأرباب إشارة إلى علم التوحيد، وقطع الأسباب[شارة إلى الأعمال وليس فيه تعرض صريح للحال وإن كاناللفظ يتضمنه فقيل له: زدمًا ! فقال: إلقاء النفس في العبودية وإخراجها من الربوبية، وهذا إشارة إلى التبرئ من الحول والقوة فقط.

وسئل حمدون القصار عن التوكل؟ فقال : إن كان لك عشرة آلاف درهم وعليك دانق دين لم تأمن أن تموت ويبقى دينك فى عنقك ، ولو كان عليك عشرة آلاف درهم دين من غير أن تترك لها وفاء لاتيأس من الله تعمالى أن يقضيها عنك ، وهذا إشارة إلى مجرد الإيمان بسعة القدرة ، وأن فى المقدورات أسبابا خفية سوى همدذه الأسباب الظاهرة .

وسئل أبو عبد الله القرشى عن التوكل؟ فقال: التعلق بالله تعالى فى كل حال ، فقال السائل: زدنى 1 فقال: ترك كل سبب يوصل إلى سبب حتى يكون الحق هو المتولى لذلك ، فالأول عام للمقامات الثلاث ، والثانى إشارة إلى المقام الثالث خاصة ، وهو مثل توكل إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة ؟ فقال: أما إليك فلا ، إذ كان سؤاله سببا يفضى إلى سبب وهو حفظ جبريل له ، فترك ذلك ثقة بأن الله تعالى إن أراد سخر جبريل لذلك ، فيكون هو المتولى لذلك ، وهذا حال مبهوت غائب عن نفسه بالله تعالى فلم برمعه غيره ،

<sup>(</sup>١) حديث : لمن أبا بكر سد منافذ الحيات في النار شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم . تقدم .

وهو حال عزيز في نفسه ، ودوامه إن وجد أبعد منه وأعز .

وقال أبو سعيد الخراز: التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب ، ولعله يشير إلى المقام الثانى ، فسكونه بلا اضطراب: إشارة إلى سكون القلب إلى الوكيل وثقته به ، واضطراب بلا سكون: إشارة إلى فزعه إليه وابتهاله وتضرعه بين يديه كاضطراب الطفل بيديه إلى أمه وسكون قلبه إلى تمام شفقتها .

وقال أبو على الدُقاق . التوكل ثلاث درجات : التوكل ، ثم التسليم ، ثم التفويض ، فالمتوكل يسكن إلى وعده ، والمسلم يكتنى بعلمه ، وصاحب التفويض يرضى بحكمه ، وهذا إشارة إلى تفاوت درجات فظره بالإضافة إلى المنظور إليه ، فإنّ العلم هو الأصل ، والوعد يتبعه ، والحسم يتبع الوعد ، ولا يبعدان يكون الغالب على قلب المتوكل ملاحظة شيء من ذلك ؛ وللشيوخ في النوكل أفاويل سوى ماذكرناه فلا نطول بها فإن الكشف أنفح من الرواية والنقل ، فهذا ما يتعلق بحال التوكل ، والله المحرفق برحمته ولطفه .

#### بيان أعمال المتوكلين

اعلم أن العلم بورث الحال ، والحال يشمر الاعمال ، وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدنوترك التدبير بالقلب والسقوط على الارض كالخرفة الملقاة وكاللحم على الوضم وهذا ظن الجهال ، فإن ذلك حرام فى الشرع ، والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين ، بل نكشف الغطاء عنه ونقول إنما يظهر تأثير التوكل فى حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده ، وسعى العبد باختياره إما أن يكون لاجل جلب نافع هو مفقود عنده كالدكسب ، أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالاذخار ، أو لدفع ضار لم ينزل به كدفم الصائل والسارق والسباع ، أو لإزالة ضار قد نول به كالنداوى من المرض ، فقصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون الاربعة وهو جلب النافع أو حفظه ، أو دفع الضار أو قطعه ، فلنذكر شروط التوكل و درجانه فى كل واحد منها مقرونا بشواهد الشرع .

( الفن الآوّل : فى جاب الىافع ) فـقول فيه : الاسباب التى بها يجلب النافع على الاث درجات : مقطوع به ، ومظنون ظنا يوثق به ، وموهوم وهما لاتثق النفس به ثقة تامة ولا تطمئن إليه .

من يغلبك عليه أو يبعث حية ترججك عن مكانك وتفرّق بينك وبين طعامك . وإذا احتمل أمثال ذلك ولم يكن لها علاج إلا بفضل الله تعالى فبذلك فلتفرح وعليه فلتعول ، فإذا كان هذا حاله وعلمه فليمدّ اليــد فإنه متوكل .

(الدرجة الثانية) الاسباب التي ليست متيقنة ولكن الغالب أنّ المسببات لاتحصل دونها وكان احتمال حصولها دونها بعيدا، كالذي يفارق الامصار والقوافل ويسافر في البوادي التي لايطرقها الناس إلا نادرا ويكون سفره من غير استصحاب زاد، فهذا ليس شرطا في التوكل، بل استصحاب الزاد في البوادي سنة الاولين، ولا يزول التوكل به بعد أن يكون الاعتماد على فضل الله تعالى لا على الزادكما سبق، ولكن فعل ذلك جائز، وهو من أعلى مقامات التوكل ولذلك كان يفعله الحقاص.

ي وإن وات : وهدا سعى في الهلاك و إلقاء النفس في التهليكة . فاعلم أنّ ذلك يخرج عن كونه حراما بشرطين ( أحدهما ) أن يكون الرجل قد راض نفسه وجاهدها وسؤاها على الصبر عن الطعام أسبوعا وما يقاربه بحيث يصبر عنه بلا ضيق قلب وتشوش خاطر و تعذر في ذكر الله تعالى ( والثاني ) أن يكون بحيث يقوى على التقوت بالحشيش ومايتفق من الاشياء الحسيسة ؛ فبعد هذين الشرطين لايخلو في غالب الامر في البوادي في كل أسبوع عن أن يلقاء آدى أو ينتهي إلى حلة أو قرية أو إلى حشيش يجتزئ به فيحيا به مجاهدا نفسه . والمجاهدة عماد التوكل ، وعلى هذا كان يعول الخوَّاص ونظراؤه من المتوكلين . والدليل عليه أنَّ الحوَّاص كان لا تفارقه الإبرة والمقراض والحبل والركوة ويقول: هذا لا يقدح في التوكل . وسببه أنه علم أنَّ ابوادي لايكون المــا. فيها علىوجه الأرض، وما جرت سنة الله تعمالي بصعود المماء من البيَّر بغير دنو ولا حبل ولا يغلب وجود الحبل والدلو في البوادي كما يغلب وجود الحشيش ، والماء يحتاج إليه لوضوته كل يوم مرات ولعطشه في كل يوم أو يومين مرة ؛ فإنَّ المسافر مع حرارة الحركة لايصبر عن الماء وإن صبر عنالطعام ، وكذلك يكون له ثوب واحد وربمــا يتخرّق فتنكشف عورته ولايوجد المقراض والإبرة في البوادي غالبًا عندكل صلاة ، ولايقوم مقامهما في الخياطة والقطع شيء مما يوجد في البوادي ، فكل مافي معنى هذه الاربعة أيضا يلتحق بالدرجة الثانية ، لانه مظنون ظما ليس مقطوعاً به ، لانه محتمل أن لايتحرّق الثوب أو يعطيه إنسان ثو ما أو يجد على رأس البئر من يسقيه ، ولا يحتمل أنّ يتحرّك الطعام بمضوعًا إلى فيه ، فيين الدرجتين فرقان ولكن الثاني في معنى الأوّل ، ولهذا نقول : لو انحاز إلى شعب من شعاب الجبال حيث لا ماء ولا حشيش ولا يطرقه طارق فيه وجلس متوكلا ، فهو آثم به ساع في هلاك نفسه ، كما روى أنّ زاهدا من الزهاد فارق الامصار وأفام في سفح جبل سبعا وقال : لا أسأل أحدا شيئًا حتى يأتيني وبي برزقي ، فقعد سبعة فمنكاد يموت ولم يأته رزق ، فقال : يارب إن أحييتني فائتني برزقي الذي قسمت لي و إلا فاقبضني إليك ، وأوحىالله جل ذكره إليه . وعزتى لاأرزقنك حتى تدخل الامصار وتقعد بينالناس . فدخل المصروقعد، لجاءه هذا بطعام وهذا بشراب ، فأكل وشرب وأوجس في نفسه من ذلك ، فأوحى الله تعالى إليه . أردت أن تذهب حكتى بزهدك في الدنيا ١ أما علمت أني أرزق عبدى بأيدى عبادي أحب إلى من أن أرزقه بيد قدرتي ، فإذن التباعد عن الاسباب كلها مراغمة للحكمة وجهل بسنة الله تعمالي والعمل بموجب سنة الله تعمالي مع الانسكال على الله عز وجل دون الاسباب لايناقض التوكل كما ضربناه مثلا في الوكيل بالخصومة من قبل، ولكن الاسباب تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية ، فمعنى التوكل الاكتفاء بالاسباب الخفية عن الاسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى مسبب السبب لا إلى السبب .

فإنقلت:ما قولك في الفعود في البلد بغير كسب، أهو حرام أو مباح أو مندوب؟ فاعلم أن ذالك ليس بحرام لانه كفعل صاحب السياحة في البادية إذا لم يكن مهلكانفسه فهذا كيفكان لم يكن مهلكانفسه حتى يكور فعله حراما ، بل لا يبعد أن يأتيه الرزق من حيث لايحتسب واكن قد يتأخر عنه ، والصبر ممكن إلى أن يتفق ، ولكن لوأغلق باب البيت على نفسه بحيث لا طريق لاحد إليه ففعله ذلك حرام ، وإن فتح باب البيت وهو بطال غير مشغول بعبادة فالكسب والخروج أولى له ، ولكن ليس فعله حراما إلا أن يشرف على المرت : فعند ذلك يلزمه الخروج والسؤال والكسب ، وإن كان مشغول القلب بالله غير مستشرف إلى الناس ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزقه ، بل تطلعه إلى فصل الله تعالى واشتغاله بالله ، فهو أفضل ، وهو من مقامات التوكل ؛ وهو أن يشتغل بالله تعالى ولا يهتم برزقه ، فإنَّ الرزق يأتيه لا محالة ، وعند هذا يصح ما قاله بعض العلماء : وهو أنَّ العبد لو هرب من رزقه لطابه ، كما لو هرب من الموت لادركه ، وأنه لو سأل الله تعمالي أن لايرزقه لمما استجاب وكان عاصيا ، ولقال له : ياجاهل ، كيف أخلقك ولا أرزقك ؟ ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما : اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والآجل، فإنهم أجمعوا على أن لا رزاق ولا عيت إلا الله تعمالي . وقال صلى الله عليه وسلم . لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ولزالت بدعائكم الجبال (١١ ﴾ وقال عيسىعليه السلام : انظروا إلى الطير لاتزرع ولاتحصد ولاتدخر والله تعالى يرزقها يوما بيوم ؛ فإن قلتم نحن أكبر بطونا فانظروا إلى الانعام كيف قيض الله تعمالي لهما هذا الحق للرزق . وقال أبو يعقوب السوسي : المتوكلون تجرىأرزاقهم علىأيدى العباد بلا تعب منهم وغيرهم مشغولون مكدودون . وقال بعضهم : العبيد كلهم في رزق الله تعـالي ، لكن بعضهم يأكل بذل كالسؤال ، و بعضهم بتعب وانتظار كالتجار ، و بعضهم بامتهان كالصناع ، وبعضهم بعز كالصوفية يشهدون العزيز فيأخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة ( الدرجة الثالثة ) ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة ، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتسابووجوهه ، وذلك يخرج بالكلية عن درجات التوكل كلها ، وهوالذي فيه الناس كلهم : أعنى من يكتسب بالحيل الدقيقة اكتسابا مباحا لمـال مباح ، فأما أخذ الشبهة أو اكتساب بطريق فيه شبهة فذلك غاية الحرص على الدنيا والاتـكال على الاسباب، فلا يخنى أن ذلك يبطل التوكل وهذا مثل الأسباب التي نسبتها إلى جلب النافع مثل فسبة الرقية والطير والكي بالإضافة إلى إزالة الضارّ ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بذلك ولم يصفهم بأنهم لايكتسبون ولا يسكمنون الامصار ولا يأخذون من أ)حد شيئًا ، بل وصفهم بأنهم يتعاطون هذه الاسباب ، وأمثال هذه الاسباب التي يوثق بها في المسببات بما يكثر فلا يمكن إحصاؤها . وقال سهل في النوكل : إنه ترك التدبيروقال : إنَّ الله خلق الحلقولم يحجبهم عن نفسه ، وإنما حجابهم بتدبيرهم ، ولعله أراد به استنباط الاسباب البعيدة بالفكر فهى التي تحتاج إلى التدبير دون الأسباب الجلية ، فإذن قد ظهر أن الاسباب منقسمة إلى ما يخرج الثعلق بها عن التوكل وإلى مالا يخرج، وأن الذي يخرج ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون، وأن المقطوع به لا يخرج عن التوكل عند وجود حال التوكل وعلمه وهو الاتـكال على مسبب الاسباب ، فالتوكل فيها بالحال والعلم لا بالعمل . وأما المظنونات

<sup>(</sup>۱) حديث « لو توكاتم على الله حتى توكله ... الحديث » وزاد فى آخره « ولزالت بدعائكم الجبال » وقد تقدما قريبا دون هذه الريادة ، فرواها الإمام محمد من نصر فى كتاب تمظيم قدر الصلاة من حديث معاذ بن جل بإسناد فيه لبن ا لوعرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البعور ولزالت بدعائكم الجبال » ورواه البيهتي فى الزهد من رواية وهيب المكى مرسلا دون قوله « لمشيتم على البعور » وقال : هذا منقطع .

فالتوكل فيها بالحال والعلم والعمل جميعا ، والمنوكلون في ملابسة هذه الاسباب على ثلاثة مقامات :

( الآول ) مقام الخواص ونظرائه ، وهو الذي يدور في البوادي بغير زاد ثقة بفضل الله تعمالي عليه في تقويته على الصبر أسنوعا وما فرقه ، أو تيسير حشيش له أو قرت ، أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيسر شيء من ذلك ، فإن الذي يحمل الزاد قد يفقد الزاد أو يصل بعيره ويموت جوعا ، فذلك بمكن مع الزاد كا أنه يمكن مع فقده .

(المقام الثانى) أن يقعد فى بيته أو فى مسجد ولكنه فى القرى والأمصار ، وهذا أضعف من الأول ، لكنه أيضا متوكل لآنه تارك للكسب والأسباب الظاهرة ، معول على فعنل الله تعالى فى تدبير أمره من جهة الأسباب الخفية ، ولكنه بالقعود فى الأمصار متعرض لأسباب الرزق ، فإن ذاك من الأسباب الجالبة ، إلا أن ذلك لا يبطل توكله إذا كان نظره إلى الذى يسخر له سكان البلد لإيصال رزقه إليه لآ إلى سكان البلد ، إذ يتصور أن يغفل جميعهم عنه ويضيعوه لو لا فضل الله ثعالى بتعريفهم وتحريك دواعهم .

( المقام الثالث ) أن يخرج ويكتسب الختسابا على الوجه الذي ذكرناه في الباب الثالث والرابع من كتاب آداب الكسب ، وهذا السمى لا يخرجه أيضا عن مقامات التوكل إذا لم يكن طمأنينة نفسه إلى كفايته وقرته وجاهه وبصاعته ، فإن ذلك ربما يهلكم الله تعالىجيعه فىلحظة ، بل يكون نظر وإلى الكفيل الحق بحفظ جميـــع ذلك وتيسير أسبابه له ، بل يرى كسبه وبصاعته وكمايته بالإضافة إلى قدرة الله تعالى كما يرى القلم فى يد الملك الموقع ، فلا يكون نظره إلى الفلم بل إلى قلب الملك أنه بماذا يتحرّك؟ وإلى ماذا يميل؟ وجم يحكم؟ ثم إن كان هذا المكتسب مكتسبا لعياله أو ليفرق على المساكين فهو ببدنه مكتسب وبقلبه عنه منقطع ؛ فحال هذا أشرف من حال القاعد في بيته ، والدليل على أن الكسب لاينانى حال التوكل إذا روعيت فيه الشروط وانضاف إليه الحال والمعرفة كما سبق أن الصدّيق رضى الله عنه لمــا بويــع بالخلافة أصبح آخذا الاثواب تحت حضنه والذراع بيده ودخل السوق ينادى ، حتى كرهه المسلمون وقالوا : كيف تفعل ذلك وقد أقمت لخلافة النبؤة ؟ فقال : لاتشغلونى عن عيالى فإنى إن أضعتهم كنت لما سواهم أضيع حتى فرضوا له قوت أهل بيت من المسلمين ، فلما رضوا بذلك رأى مساعدتهم وتطييب قلوبهم واستغراق الوقت بمصالح المسلمين أولى ، ويستحيل أن يقال : لم يكن الصديق في مقام التوكل ! فمن أولى بهذا المقام منه ؟ فدل على أنه كان متوكلا لاباعتبار ترك الكسب والسعى بل باعتبار قطع الالتفات إلى قوته وكفايته والعلم بأن الله هو ميسر الاكتساب ومدبر الاسباب وبشروط كان يراعيها فبطريق الكسب من الاكتفاء بقدر الحاجة من غير استكثار وتفاخر وادخار ومن غير أن يكون درهمه أحب إليه من درهم غيره ، فمن دخل السوق ودرهمه أحب إليه من درهم غيره فهو حريص على الدنيا ومحب لها ، ولايصح التوكل إلا مـع الزهد في الدنيا ، نعم يصح الزهد دون التوكل فإن التوكل مقام وراء الزهد . وقال أبو جعفر الحداد ـ وهوشيخ الجنيد رحمة الله عليهمًا وكان من المتوكلين : أخفيت التوكل عثرين شنة وما فارقت السوق : كنت أكتسب في كل يوم دينارا ولاأبيت منه دانةا ولاأستريح منه إلى قيراط أدخل به الحمام ، بل أخرجه كله قبل الليل . وكان الجنيد . لايتكلم في التوكل بحضرته وكان يقول : أستحى أن أتكلم في مقامه وهو حاضر عندي . واعلم أن الجلوس في رباطات الصوفية مع معلوم بعيد من التوكل ، فإن لم يكن معلوم ووقف وأمروا الحادم بالحروج للطلب لم يصح معه التوكل إلاعلى ضعف ، ولكن يقوى بالحال والعلم ، كنوكل المكتسبُ ؛ وإن لم يسألوا بل قنعوا بما يحمل

إليهم فهذا أفرى فى توكلهم ، لكنه بعد اشتهار القوم بذلك فقد صار لهم سوقا ، فهو كدخول السوق ، ولايكون داخل السوق متوكلا إلا بشروط كثيرة كما سبق .

\* فإن قلت : فما الأفضل أن يقعد فى ببته ، أو يخرج و يكتسب ؟ فاعلم أنه إن كان يتفرّغ بترك الكسب لفكر و ذكر وإخلاص واستغراق وقت بالعبادة وكان الكسب يشوش عليه ذلك وهو مع هذا لإتستشرف نفسه إلى الناس فى انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئا بل يكون قوى القلب فى الصبر والا تكال على الله تعالى ، فالقمود له أولى . وإن كان يضطرب قلبه فى البيت ويستشرف إلى الناس فالكسب أولى ، لان استشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب ، وتركه أهم من ترك الكسب ، وماكان المتوكلون بأخذون ما تستشرف إليه نفوسهم : كان أحمد بن حنبل قد أمر أبا بكر المروزى أن يعطى بعض الفقراء شيئا فضلا عماكان استأجره عليه ، فرده ، فلما ولى قال له أحمد : الحقه وأعطه فإنه يقبل ، فلحقه وأعطاه فأخذه ، فسأل أحمد عن ذلك ؟ فقال : كان قد استشرفت نفسه فرد ، فلما خرج انقطع طمعه وأيس فأخذ . وكان الخواص رحمه الله إذا نظر إلى عبد فى العطاء أوخاف اعتباد النفس لذلك لم يقبل منه شيئا . وقال الخواص بعد أن سئل عن أعجب مارآه فى أسفاره ; رأيت الحضر ورضى بصحبى ولكنى فارقته خيفة أن تسكن نفسى إليه فيكون نقصا فى توكلى ، فإذن المكتسبإذا راعى آداب الكسب وشروط نيته كما سبق فى كتاب الكسب وهو أن لا يقصد به الاستكثار ولم يكن اعتهاده على بعناعته الكسب وشروط نيته كما سبق فى كتاب الكسب وهو أن لا يقصد به الاستكثار ولم يكن اعتهاده على بعناعته وكفايته كان متوكلا .

• فإن قلت : فاعلامة عدم انكاله على البضاعة والكفاية ؟ فأقول : علامته أنه إن سرقت بضاعته أوخسرت تجارته أو تعرق أمر من أموره كان راضيا به ولم تبطل طمأ نينته ولم يضطرب قلبه ، بل كان حال قلبه في السكون قبله وبعده واحدا ، فإن من لم يسكن إلى شيء لم يضطرب لفقده ، ومن اضطرب لفقد شيء فقد سكن إليه ، وكان بشر يومل المغازل فتركها ، وذلك لأنّ البعادي كاتبه قال : بلغني أنك استعنت على رزقك بالمغازل ، أرأيت إن أخذ الله سمعك وبصرك الرزق على من ؟ فوقع ذلك في قلبه فأخرج آلة المغازل من يده وتركها ، وقيل : تركها لما نوهت باسمه رقصد لاجلها ، وقيل : فعل ذلك لما مات عياله ، كاكان لسفيان خمسون دينارا يتجرفها ، فلما مات عياله فترقها .

ه فإن قلت : فكيف يتصور أن يكون له بضاعة ولايسكن إليها وهو يعلم أنّ الكسب بغير بضاعة لا يمكن ؟ فأقول : بأن يعلم أنّ الذين يرزقهم الله تعالى بغير بضاعة فيهم كثرة ، وأنّ الذين كثرت بضاعتهم فسرقت وهلمكت فيهم كثرة ، وأن يوطن نفسه على أنّ الله لا يفعل به إلا مافيه صلاحه ، فإن أهلك بضاعته فهو خير له فلعله لو تركه كان سببا لهساد دينه وقد لطف الله تعالى به ، وخايته أن يموت جوعا ، فينبغى أن يعتقد أنّ الموت جوعا خيرله فى الآخرة مهما قضى الله تعالى عليه بذلك من غير تقصير من جهته ، فإذا اعتقد جميع ذلك استوى عنده وجود البصاعة وعدمها ، فنى الخبر ، إنّ العبد ليهم من الليل بأمر من أمور التجارة بما لو فعله لمكان فيه هلاكه فينظر الله تعالى إليه من فوق عرشه فيصرفه عنه فيصبح كثيبا حزينا يتطير بجاره وابن عمه : من سبقى ؟ من دهانى ؟ وماهى إلا رحمة رحمه الله بها ١١١ ، ولذلك قال عمر رضى الله عنه : لأبالى أصبحت غنيا أو فقيرا : فإنى

<sup>(1)</sup> حديث « لمن العبد ليهم من الآيل بأصر من أمور التجارة ى الوقعله لكان فيه هلاكه فينظر الله لحليه من فوق عرشه فيصرفه عنه ... الحديث ، أخرجا أبو نعيم فى الحلية من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف جدا نحوم ، لملا أنه قال « لمن العبد ليفرف على حاجة من حاجات الدنيا ... الحديث » بتحوه .

لا أدرى أيهما خير لى ، ومن لم يتكامل يقينه بهذه الأمور لم يتصوّر منه التوكل ! ولذلك قال أبو سلبان الدارانى لاحد بن أبى الحوارى: لى من كل مقام نصيب إلا من هذا التوكل المبارك فإنى ماشمت منه رائحة ، هذا كلامه مع علق قدره ، ولم يشكر كونه من المقامات الممكنة ولكنه قال: ما أدركته ، ولعسله أراد إدراك أفصاه ، وما لم يكمل الإيمان بأن لا فاعل إلا الله ولا رازق سواه وأن كل ما يقدّره على العبد من فقر وغي وموت وحياة فهو خير له بما يتمناه العبد: لم يكمل حال التوكل ! فبناه التوكل على قوة الإيمان بهذه الأمور -كاسبق - وكذا سائر مقامات الدين من الأقوال والأعمال تنبني على أصولها من الإيمان ، وبالجملة التوكل مقام مفهوم ولكن يستدعى قوة القلب وقوة اليقين ، ولذلك قال سهل : من طعن على الشكسب فقد طعن على السنة ، ومن طعن على التكسب فقد طعن على النوحيد .

و فإن قلت: فهل من دواء ينتفع به في صرف القلب عن الركون إلى الاسباب الظاهرة وحسن الظن بالله تعالى في تيسير الاسباب الحفية ؟ فأقول: فهم ، هو أن تعرف أنّ سوء الظنّ تلقين الشيطان ، وحسن الظنّ تلقين الشيطان ، وحسن الظنّ تلقين الشيطان ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ﴾ فإنّ الإنسان بطبعه مشفوف بسماع تخويف الشيطان ، ولذلك قيل : الشفيق بسوء الظن مولع ، وإذا الضم إليه الجبن وضعف القلب ومشاهدة المتكاين على الاسباب الظاهرة والباعثين عليها غلب سوء الظن وبطل التوكل بالسكلية ، بل رؤية الرزق من الاسباب الحفية أيضا تبطل التوكل ، فقد حكى عن عابد أنه عكف في مسجد ولم يكن له معلوم ، فقال له الإمام : لو اكتسبت لسكان أفضل لك ، فلم يجبه حتى أعاد عليه ثلاثا ، فقال في الرابعة : يهودى في جوار المسجد قد ضمن لي كل يوم رغيفين ، فقال : إن كان صادتا في ضمانه فعكوفك في المسجد خير لك ، فقال : يا هذا لو لم تكن إماما تقف بين يدى الله وبين العباد مع هذا النقص في التوحيد كان خيرا لك إذ فضلت وعد يهودكه على التي صليها خافك ثم أجيبك .

وينمع حسن الظن بمجىء الرزق من فضل الله تعالى بواسطة الاسباب الخفية: أن تسمع الحكايات التي فيها عجائب صنع الله تعالى في وصول الرزق إلى صاحبه ، وفيها عجائب قهر الله تعالى في إهلاك أموال التجار والاغتياء وقتلهم جوعا ، كما روى عن حذيفة المرعشى وقد كان خدم إبراهيم بن أدهم ، فقيل له : ما أعجب مارأيت هنه ؟ فقال : بقينا في طريق مكر "ياما لم نجد طعاما ، شم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب ، فنظر إلى إبراهيم وقال : ياحذيفة ، أدى بك الجوع ، فقلت : هو مارأى الشيخ ، فقال : على بدواة وقرطاس ، فجثت به إليه فكتب ؛ يسم الله الرحن الرحيم، أنت المقصود إليه بكل حال ، والمشار إليه بكل معنى ، وكتب شعرا :

أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عادى هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا بادى مدحى لغيرك لهب نار خضتها فأجر غبيدك من دخول النار

ثم دفع إلى الرقعة فقال: اخرج و لا تعلق قلبك بغير الله تعالى، وادفع الرقعة إلى أوّل من يلقاك ، فحرجت فأول من لفيني كان رجلا على بغلة. فناولته الرقعة فأخذها، فلما وقف عليها بكى وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: هو في المسجد الفلاني، فدفع إلى صرة فيها ستمائة دينار، ثم لقيت رجلا آخر فسألته عن راكب البغلة فقال : هذا نصرانى ، فجئت إلى إبراهيم وأخبرته بالقصة فقال : لا تمسها فإنه يجىء الساعة ، فلما كان بعد ساعة دخل النصرانى وأكب على رأس إبراهيم يقبله وأسلم .

وقال أبو يعقوب الأفطع البصرى: جعت مرة بالحرم عشرة أيام فوجدت ضعفا ، فحدثنى نفسى بالخروج فرجت إلى الوادى لعلى أجد شيئا يسكن ضعفى ، فرأيت سلجمة مطروحة فأخذتها ، فوجدت فى قلى منها وحشة وكأن قائلا يقول لى : جعت عشرة أيام وآخره يكون حظك سلجمة متفيرة ، فرميت بهاو دخلت المسجد وقعدت ، فإذا أنا برجل أعجمي قد أقبل حتى جلس بين يدى ووضع قمطرة وقال : هذه لك ، فقلت كيف خصصتنى بها ؟ قال : اعلم أما كنا فى البحر منذ عشرة أيام وأشرفت السفينة على الغرق ، فنذرت إن خلصنى ألله تعالى أن أتصدق بهذه على أول من يقع عليه بصرى من المجاورين ، وأنت أول من لقيته ، فقلت : افتحها ، ففتحها فإدا فيها سميد مصرى ولوز مقشور وسكر كعاب ، فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقات رد الباقى إلى أصحابك هدية منى إليكم ، وقد قبلتها ، ثم قلت فافسى : رزقك يسير إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادى .

وقال بمشاد الدينورى ، كان على دين فاشتغل قلمي بسببه ، فرأيت في النوم كأن قائلًا يقول ؛ يابخيل ، أخــذت علينا هذا المقدار من الدين ، خذ عليك الآخذ وعلينا العطاء ، فــا حاسبت بعد ذلك بقالًا ولا فصا با ولا غيرهما .

وحكى عن بنان الحمال قال : كنت فى طريق مكة أجىء من مصر ومعىزاد ؛ فجاءتنى امرأة وقالت لى : يابنان ، أنت حمال تحمل على ظهرك الزاد وتتوهم أنه لايرزقك ، قال فرميت بزادى ثم أتى على ثلاث لم آكل ، فوجدت خلخالا فى الطريق فقلت فى نفسى : أحمله حتى يجىء صاحبه فربما يعطينى شيئا فأرده عليه ، فإذا أنا بتلك المرأة فقالت لى : أنت تاجر تقول عسى يجىء صاحبه فآخذ منه شيئا المثم رمت لى شيئا من الدراهم وقالت : أنفقها ، فاكنفيت بها إلى قريب مكة .

وحكى أن بنانا احتاج إلى جارية تخدمه ، فانبسط إلى إخوانه فجمعوا له ثمنها وقالوا : هو ذا يجىء النفدير فنشترى مايوافق ، فلما ورد النفير اجتمع رأيهم على واحدة وقالوا : إنها تصلح له ، فقالوا لصاحبها . بكم هذه ، فقال : إنها ليست للبيع ، فألحوا عليه فقال : إنها لبنان الحمال أهدتها إليه امرأة من سمرقند ، فحملت إلى بنان وذكرت له القصة .

وقيل: كان فى الزمان الأول رجل فى سفر ومعه قرص فقال: إن أكلته مت، فوكل الله عز وجل به ملكا وقال: إن أكله فارزقه وإن لم يأكله فلا تعطه غييره، فلم يزل القرص معه إلى أن مات ولم يأكله وبقى الفرص عنده.

وقال أبو سعيد الحراز: دخلت البادية بغير زاد فأصابتني فاقة ، فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بأن وصلت ثم فكرت في نفسي أنى سكنت وا تكلت على غيره و آليت أن لاأدخل المرحلة إلا أن أحمل إليها ، فحفرت لنفسي في الرمل حفرة واريت جسدى فيها إلى صدرى ، فسمعت صوتا في نصف الليل عاليا : يا أهمل المرحلة ، إن ته تعالى وليا حبس نفسه في هذا الرمل فألحقوه ، فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني إلى القرية .

وروى أنّ رجلا لازم باب عمر رضى الله عنه فإذا هو بقائل يقول : ياهذا هاجرت إلى عمس أو إلى الله تعالى؟ اذهب فتعلم القرآن وإنه سيغنيك عن باب عمر ، فذهب الرجل وغاب حتى افتقده عمر ، فإذا هوقد اعتزل واشتغل بالعبادة ، فجاءه عمر فقال له . إنى قد اشتقت إليك فما الذي شغلك عنى؟ فقال : إنى قرأت القرآن فاغناني

عن عمر وآل عمر ، فقال عمر . رحمك الله فيا الذي وجدت فيه ، فقال وجدت فيه ﴿ وَفَي السَّمَاءُ رَزْقُـكُمْ وما توعدون ﴾ فقلت رزق في السماء وأبا أطلبه في الارض ، فبكي عمر وقال ، صدقت ، فـكان عمر بعد ذلك يأتيه وبجلس إليه،

وقال أنو حمزة الخراساني : حججت سنة من السنين فبينا أنا أمشي في اسنريق إذ وقعت فيبتر فنازعتني نفسي أن أستغيث ، فقلت لا والله لا أستغيث ، فما استتممت هذا الخاطر حتى مربر أس البُّر رجلان،فقال أحدهما اللآخر تعالى حتى نسد رأس هذا البئر لثلا يقع فيه أحد ، فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئر ، فهممت أن أصبيح فقلت في نفسي : إلى من أصيح هو أقرب منهما وسكنت فبينا أنا بعد ساءة إذ أنا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه يقول تعلق بى في همهمة له كنت أعرف ذلك ، فتعلقت به فأخرجني ، فإذا هو سبع ، فق وهتف في هاتف : ياأبا حزة أليس هذا أحسن ، نجيناك من التلف بالتلف ، فشيت وأما أقول :

نهائى حيائى منك أن أكشف الحوى وأغنيتني بالفهم منك عن الكشف

تلطفت في أمرى فأبديت شاهدى إلى غامى واللطف يدرك باللطف تراميت لى بالغيب حتى كأنما تبشرني بالغيب أنك في الكف أراك وبي من هيبتي لك وحشة فتؤنسني باللطف منك وبالعطف وتحبى عُجا أنت في الحب حتفه وذا عجب كون الحياء مع الحتف

وأمثال هذه الوقائع مما يكثر ، وإذا قوى الإيمان به وافضم إليه القدرة على الجوع قدر أسبوع من غيرضيق صدر ، وقوى الإيمان بأنه إن لم يسق إليه رزقه فى أسبوع فالموت خير له عند الله عز وجل ولذلك حبسه عنه : تم التوكل بهذه الأحوال والمشاهدات، وإلا فلا يتم أصلا.

### بيان توكل المعيل

اعلم أن من له عيال فحكمه يفارق المنفرد ، لأنَّ المنفرد لايصح توكله إلا بأمرين ( أحدهما ) قدرته على الجوع أسبوعاً من غير استشراف وضيق نفس ( والآخر ) أبواب من الإيمـان ذكرناها ، من جملتها : أن يطيب نفسا بالموت إن لم يأته رزقه ، علمـــا بأنّ رزقه الموت والجوع ، وهو إنكان نقصا في الدنيا فهو زيادة في الآخرة ، فيرى أنه سيق إليه خير الرزقين له : وهو رزق الآخرة ، وأنّ هذا هو المرض الذي به يموت ويكون راضيا بذلك وأنه كذا قضى وقدر له ، مهذا يتم التوكل المنفرد ، ولا يجوز تمكايف العيال الصبر على الجوع ، ولا يمكن أن يقرّر عندهم الإيمــان بالتوحيد وأنّ الموت على الجوع رزق مغبوط عليه في نفسه إن انفق ذلك نادرا ، وكذاسائر أبواب الإيمـان ، فإذن لا يمكنه في حقهم إلا توكل المكتسب وهو المقام الثالث ، كتوكل أبي بـكمر الصدّيق رضي الله عنه إذ خرج للكسب ، فأما دخول البوادي وترك العيال نوكلا في حقهم أو العدود عن الاهتمام بأمرهم توكلا في حقهم فهذا حرام ، وقد يفضي إلى هلاكهم ويكون هو مؤاخذًا بهم ، بل التحقيق أنه لافرق بينه وبين عياله، فإنه إن ساعده العيال على الصبر على الجوع مدّة وعلى الاعتداد بالموت على الجوع رزقا وغنيمة في الآخرة، فلهأن يتوكل في حقهم ونفسه أيضاعيال عنده ، ولا يجوزله أن يضيعها إلا أن تساعده على الصبر على الجوع مدّة ، فإنكان لا يطبقه ويضطرب عليه قابه وتتشوّش عليه عبادته لم يجز له التوكل ، ولذلك روى أنّ أباترابالنخشي نظر إلى صوفي مدّيده إلى قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة أيام . فقال له . لا يصلح المثالتصوّف . الزمالسوق أي لاتصوّف إلا معالتوكل .

ولا يصح التوكل إلا لمن يصبر عن الطعام أكثر من ثلاثة أيام ، وقال أبو على الروذباري : إذا قال الفقير بمدخسة أيام : أمَّا جائع فألزموه السوق ومروء بالعمل والعكسب ، فإذن بدنه عياله وتوكله فيما يضر ببدنه كتوكله في عباله ؛ وإنما يفارقهم في شيء واحد : وهو أن له تكليف نفسه الصبر على الجنوع وليس له ذلك في عيله ، وقد انتكفف لك من هذا أن التوكل ليس انقطاعا عن الأسباب بل الاعتباد على الصبر على الجوع مدّة والرضا بالموت إن تأخر الرزق نادرا وملازمة البلاد والامصار أو ملازمة البوادي التي لاتخلو عن حشيش وما يجري مجراء ، فهذه كلها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الآذي ، إذ لا يمكن الاستمرار عليه إلا بالصبر ، والتوكل في الأمصار أقرب لل الاسباب من التوكل في البوادي ، وكل ذلك ذلك من الاسباب إلا أن الناس عدلوا إلى أسباب أظهر منها قلم يعدُّوا تلك أسبابًا ، وذلك لضعف إعمانهم وشدّة حرصهم وقلة صبرهم على الآذى فى الدنيا لاجل الآخرة واستيلاً. الجبن على قلوبهم بإرا.ة الظن وطول الأمل ، ومن نظر في ملكوت السموات والارض انكشف له تحقيقا أن الله تعالى دبر الملك والملكوت تدبيرا لايجاوز العبد رزقه وإن ترك الاضطراب، فإن العاجز عن الاضطراب، بجاوزه رزقه، أما ترى الجنين في بطن أمه لما أن كان عاجزا عن الاضطراب كيف وصل سرته بالآم حتى تنتهي إليه فضلات غذاء الام بواسطة السرة ولم يكن ذلك بحيلة الجنين ، ثم لما انفصل سلط الحب والشفقة على الام لتتكفل به شاءت أم أبت اضطرارا من أنه تعالى إليه بما أشعل في قلبها من مار الحب، ثم لما لم يكن له سن يمضغ به الطعام جعل رزقه من اللبن الذي لايحتاج إلى المنغ، ولانه لرجاوة مزاجه كان لا يحتمل الغذاء الكثيف فأدرّ له اللبن اللطيف في ثدى الام عند انفصاله على حسب حَاجته ، أفكان هذا بحيلة الطفل أو بحيلة الام ا الذا صار بحيث يوافقه الغذاء الكثيف أنبت له أسنانا قواطع وطواحين لأجل المصنع ، فإذا كبر واستقل يسر له أسباب النعلم وسلوك - بيل الآخرة ، فجبته بعد البلوغ جهل يحض لانه ما نقصت أسباب معيشته ببلوغه بل زادت ، فإيه لم يسكن فادرا على الاكتساب، فالآن قد قدر فزادت قدرته، نعم كان المشفق عليه شخصا واحدا وهي الآم أو الآب وكانت شفقته مفرطة جدا فكان يطعمه ويسقيه في اليوم مرتين وكان إطعامه بتسليط افة تعالى الحب والشغقة على قلبه ، فكذلك قد سلط الله الشفقة والمودة والرحمة والرقة على قاوب المسلمين بلأهل البلدكافة ، حتى إن كل واحد منهم إذا أحس بمحتاج تأام قلبه ورق عليه وانبعنت له داعية إلى إزالة حاجته ، فقد كانالمشفق عليه واحدا والآنالمشفق عليه ألف وزيادة ، وقد كانوا لايشفقون عليه لانهم رأوه في كفالة الام والاب وهو مشفق عاص فما رأوه محناجا ، ولو رأوه يتيها لسلط الله داعية الرحمة على واحد من المسلمين أو على جماعة حتى بأخذونه ويكفلونه ، فما رؤى إلى الآن في سنى الخصب يتيم قد مات جوعاً مع أنه عاجز عن الاضطراب وليس له كافل محاص ، والله تعسالي كافله بواسطة الشفقة التي خلقها في قلوب عباده فلماذا ينبغي أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوغ ولم يشتغل في الصبا وقد كان المشفق واحدا والمشفق الآن ألف ، فعم كانت شفقة الام أقوى وأحظى ولكنها واحدة ، وشفقة آحاد الناس وإن ضعفت فيخرج من بحمرعها مايفيد الغرض ، فــكم من يتيم قد يسر الله تعــالى له حالا هو أحسن من حال من له أب وأم ! فينجبر ضعف شفقة الآحاد بكثرة المشفقين وبترك التنعم والاقتصار على قدر الضرورة ، ولقد أحسن الشاعر خيث يقول :

جرى قلم القعناء بما يكون فسيان التحرّك والسكون جنون منك أن تسمى لرزق ويرزق فى غشاوته الجنين (٣٠ لماء علوم الدين ٢٠٠

ه فإن قلت : الناس يَكفلون اليتيم لانهم يرونه عاجرًا بصباء ، وأما هذا فبالغقادر على الكسب فلايلتفتونإليه ويقولون : هو مثلنا فليجتهد لنفسه ؟ فأقول : إن كان هذا القادر بطالا فقد صدقوا فعليه الكسب ولا معنى للتوكل في حقه فإنّ التوكل من مقامات الدين يستعان به على التفرّغ لله تمالى ؛ فما للبطال والتوكل؟ وإن كان مشتغلا باقه ملازما لمسجد أو بيت وهو مواظب على العلم والعبادة فالناس لايلومونه في ترك الكسب ولا يكلفونه ذلك، بل اشتغاله بالله تعملل يقرّر حبه في قلوب الناس حتى يحملون إليه فوق كفايته ، وإنما عليه أن لا يغلق الباب ولا يهرب إلى جبل من بين الناس ، وما رؤى إلى الآن عالم أو عابد استغرق الاوقات بالله تعـالى وهو في الأمصار فات جوعا ولا يرى قط ، بل لو أراد أن يطعم جماعة من الناس بقوله لقدر عليه ، فإن من كان لله تعمالي كان الله عز وجل له ، ومناشتغل بالله عزوجل ألتي الله حبه في قلوب الناس وسخر له القلوبكما سخر قلب الآم لولدها ، فقد دير الله تعالى الملك والملكوت تدبيرا كافيا لأمل الملك والملكوت . فن شاهد هذا التدبير وثق بالمذبر واشتغل به وآمن ونظر إلى مدبر الاسباب لا إلى الاسباب ، نسم مادبره تدبيرا يصل إلى المشتغل به الحلووالطيور السمان والثياب الرقيقة والحيول النفيسة على الدوام لامحالة ، وقد ٰيقع ذلك أيضا فى بعض الاحوال لكن دبره تدبيرا يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى في كل أسبوع قرص شعير أو حشيش يتناوله لا محالة ، والغالب أنه يصلاً كثر منه بل يصل ما يزيد على قدر الحاجة والكفاية ، فلا سبب لترك التوكل إلا رغبة النفس في التنهم على الدوام ولبس الثياب الناعمة وتناول الأغذية اللطيفة ، وليس ذلك من طريق الآخرة ، وذلك قد لابحصل بغير اضطراب، وهو في الغالب أيضا ليس يحصل مع الاضطراب و إنما يحصلنادرا، وفي النادر أيضا قد يحصل بغير اضطراب: فأثر الاضطراب ضعف عند من انفتحت بصيرته ، فلذلك لايطمئن إلى اضطرابه بل إلى مدبر الملك والملكوت تدبيرا لايجاوز عبدا من عباده رزقه وإن سكن إلا نادرا ندورا عظيما يتصور مثله في حق المضطرب؛ فإذا انكشفت هذه الامور وكان معه قوة في القلب وشجاعة في النفس أثمر ماقاله الحبس البصري رحمهالله إذ قال : وددت أن أهل البصرة في عيالي ٬ وأن حبة بدينار . وقالوهيب بنالورد : لوكانت السهاء تحاسا والأرض رصاصا واهتممت برزق لظننت أنى مشرك · فإذا فهمت هذه الأمور فهمت أنَّ التوكل مقسام مفهوم في نفسه ويمكن ـ الوصول إليه لمن قهر نفسه ، وعلمت أن من أنكر أصل التوكل وإمكانه أنكره عن جهل ، فإياك أن تجمع بين الإفلاسين : الإفلاس عن وجود المقام ذوقًا ، والإفلاس عن الإيان به علما ؛ فإذن عليك بالقناعة بالنزر القليــل والرضا بالقوت فإنه يأتيك لامحالة و إن فررت منه ، وعنــد ذلك على الله أن يبعث إليك رزقك على يدى من لاتحتسب ، فإن اشتغلت بالتقوى والتوكل شاهدت بالتجربة مصداق قرله تعالى ﴿ وَمَنْ يَتُقَ اللَّهُ بِحَمَّلُ لَهُ مخرجًا ويرزقه من حيث لايحتسب ﴾ الآية ، إلا أنه لم يتكفل له أن يرزقه لحسم الطير ولذا ثذ الاطعمة ؛ فما ضمن إلا الرزق الذي تدوم به حياته ، وهذا المضمون مبذول لكل من اشتغل بالضامن واطمأنٌ إلى ضمانه ؛ فإن الذي أحاط به تدبير الله من الاسباب الحفية للرزق أعظم مما ظهر للخلق ، بل مداخل الرزق لاتحصى و مجاريه لايهتدى إليها، وذلك لأن ظهوره على الأرض وسببه في السباء. قالمالله تعالى ﴿ وَفِي السَّاءُ رَزَّتُكُمُ وَمَا تُوعدُونَ ﴾ وأسرار السماء لايطلع عليها ، ولهذا دخل جماعة على الجنيد فقال : ماذا تطلبون ؟ قالوا : نطلب الرزق ، فقال : إن علمتم فى أى موضع هو فاطلبوه . قالوا : نسأل اتله . قال : إن علمتم أنه ينساكم فذكروه ، فقالوا : ندخــل البيت وتتوكل وننظر مايكون. فقال: التوكل على التجربة شك قالوا فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. وقال أحمد بن عيسى

الحتراز : كنت في البادية فنالني جوع شديد فغلبتني نفسي أن أسأل الله تعالى طعاما ، فقلت : ليس هذا من أفعال المتوكلين ، فطالبتني أن أسأل الله صيرا ، فلما هممت بذلك سمعت هاتفا يهتف في ويقول :

ويرعم أمه منا قريب وأنا لانضيع من أتانا ويسألنا على الإقتار جهداً كأنا لانراء ولا يرانا

فقد فهمت أنَّ من انكسرت نفسه وقوى قلبه ولم يضعف بالجبن باطنه وقوى إيمانه بتدبير الله تعالى : كان مطمئن النفس أبداً واثقا بالله عزوجل؛فإنَّ أسوأحالهأن يموت،ولابدأنياً تيهالموتكاياً في من ليسمطمثنا فإلان تمـــام التوكل بقناعة من جانب ووفاء بالمضمون من جانب، والذي ضمن رزق الفائمين بهذه الاسباب التي دبرها صادق ، فاقنع وجزب تشاهد صدق الوعد تحقيقا بمسا يرد عليك من الأرزاق العجيبة الني لم تكن في ظنك وحسابك، ولانكن في توكلك منتظراً للاسباب بل لمسبب الاسباب ، كا لا تكون منتظرا لقلم الكاتب بل لقلب الكاتب فإنه أصل حركة القلم ، والمحرّك الآول واحد فلا ينبغي أن يكون النظر إلا إليه ، وهذا شرط توكل من يخوص البرادي بلا زاد أو يقمد ف الامصار وهو خامل. وأما الذي له ذكر بالعبادة والعلم فإذا قنع في اليوم والليلة بالطعاممرة واحدة كيفكار وإن لم يكن من اللذائذ ، وثوب خشن يليق بأهل الدين فهذا يأتيه من حيث يحتسب ولا يحتسب على الدوام ، بل يأتيه أضمافه ، فتركه التوكل وأهتمامه بالرزق غاية الضعف والقصور ، فإن اشتهاره بسبب ظاهر يجلب الرزق إليه أقرى من دخول الامصار في حق الخامل مع الاكتساب ، فالاهتمام بالرزق قسيح بذوى الدين وهو بالعلماء أقبح لان شرطهم القناعة والعالم القافع يأتيه رزقه ورزق جماعة كثيرة إن كانوا معه إلا إذا أراد أن لايأخذ من أيدى الناس ويأكل من كسبه فذلك له وجه لائق بالعالم العامل الذي سلوكه بظاهر العلم والعمل ولم يكن له سير بالباطن: فإنّ الكسب يمنع عن السير بالفكر الباطن ، فاشتغاله بالسلوك مع الآخذ من يد من يتقرّب إلى الله تعالى بما يعطيه أولى لأنه تفرغ لله عز وجل وإعانةللمعطى على نيل الثواب ، ومن نظر إلى مجارىسنة الله تعالى علم أنَّ الرزق ليس على قدر الاسباب ، ولذلك سأل بعض الاكاسرة حكيما عن الاحق المرزوق والعاقل المحروم فقال : أراد الصائع أن يدل على نفسه ، إذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمَّق لظان أنَّ المقل رزق صاحبه : فلما رأوا خـــلافه علموا أن الرازق غيرهم ولا ثقة بالأسباب الظاهرة للم ، قال الشاعر :

ولوكانت الارزاق تجرَّى على الحجا ملكن إذن من جهلهن البهائم

بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال

اعلم أن مثال الحلق مع الله تعالى مثل طائفة من السؤال وقفوا فى ميدان على باب قصر الملك وهم محتاجون الى الطعام فأخرج إليهم غلمانا كثيرة ومعهم أرغفة من الحنيز وأمرهم أن يعطرا بعضهم رغيفين رغيفين وبعضهم رغيفا رغيفا ويحتهدوا فى أن لايغفلوا عن واحد منهم ، وأس مناديا حتى نادى فيهم أن اسكنوا ولا تتعلقوا بغلمائى إذا خرجوا إليكم ، بل ينبغى أن يطمئن كل واحد منكم فى موضعه فإن الغلمان مسخرون وهم مأمورون بأن يوصلوا إليكم طعامكم : فن تعلق بالغلمان وآذاهم وأخد رغيفين فاذا فتح باب الميدان وخرج اتبعته بغملام يكون موكلا به إلى أن أتقدم لعقوبته فى ميعاد معلوم عندى ولكن أخفيه ، ومن لم يؤذ الغلمان وقنع برغيف واحد أتاه من يد الغلام وهو ساكن فإنى أختصه بخلصة سنية فى الميعاد المذكور لعقوبة الآخر ، ومن ثبت فى مكانه ولكنه اخدند رغيفين فلا عقوبة عليه ولا خلعة له ، ومن أخطأه غلمانى قا أوصلوا إليه شيئا فبات الليلة جائعاً غير متسخط للغلمان

ولا قائلًا ليته أوصل إلى رغيمًا فإنى غدا أستوزره وأفوض ملكي إليه فانقسمالسؤال إلى أربعة أقسام: قسم غلبت عليهم بطونهم فلم يلتفتوا إلى العقو بة الموعودة ؛ وقالوا : من اليوم إلى غد فرج ا ونحن الآن جا مُعون فبادر را إلى الغلمان فـآ ذوهموأخذوا الرغيفين ، فسبعَت العقوبة إليهم في الميعاد المذكور فندموا ولم ينفعهم الندم ، وقسم تركو االتعلق بالغلمان خوفالعقوبة ولكنأ خذوارغيفين لغلبة الجرع فسلموا من العقوبة ومافازوا بالخلعة ، وقسم قالوا : إنا نجلس بمرأى من الغلمان حتى لايخطئونا وليكن نأخذ إذا أعطونا رغيفاواحداونقنعبه ؛ فلعلنانفوز بالخلعةففازوا بالخلعة؛وقسمرابع اختفوا في زوايا الميدان وانحرفوا عن مرأى أعين العلمان وقالوا : إن اتبعونا وأعطونا قنعنابرغيف واحمد ، وإن أخطأونا قاسينا شدّة الجوع الليلة ، فلعلنا نقوى على ثرك التسخط فننال رتبة الوزارة ودرجة القرب عنــد الملك ، فما نفعهم ذلك ، إذ اتبعهم العلمان في كل زاوية وأعطوا كل واحد رغيفا واحدا ، وجرى مثل ذلك أياما حتىاتفق على الندور أن اختتى ثلاثة في زاوية ولم تقع عليهم أبصار الغلمان وشغلهم شغل صارف عن طولاالتفتيش ، فباتوا في جوع شديد، فقال اثنار منهم ؛ ليتنا تعرَّضنا للغلمان وأخذنا طعامنا فلسنا لطيق الصبر، وسكمت الثالث إلى الصباح فتال درجة القرب والوزارة ، فهذا مثال الخلق ، والميدان هو الحياة في إلدنيا ، وباب الميـدان الموت ، والميعـاد المجهول يوم القيامة ، والوعد بالوزارة هو الوعد بالشهادة للمتوكل إذا مات جائما راضيا من غير تأخير ذلك إلى ميماد القيامة ، لأنَّ الشهدا. أحياء عند ربهم يرزقون ، والمتعلق بالغلمان هوالمعتدى في الأسباب ، والغلمان المسخرون هم الأسباب، والجالس في ظاهر الميدان بمرأى الغلمان هم المقيمون في الأمصار في الرباطات والمساجد على هيئة السكون، ، والمختفون في الزوايا هم السائحون في البوادي على هيئة التوكل والاسباب تتبعهم والرزق يأتيهم إلا على سبيل الندور ، وإن مات واحد منهم جائما راضيا فله الشهادة والقرب من الله تعالى ، وقد انقسم الخلق إلى هــذه الانسام الاربعة ، ولمل من كل مائة تعلق بالاسباب تسعون وأقام سبعة من العشرة الباقية في الامصار متعرّضين للسبب بمجرّد حضورهم واشتهارهم ، وساح في البوادي اللائة ، وتسخط منهم اثنان ، وفاز بالقرب واحد ، ولعله كانكذلك في الاعصار السالفة ، وأما الآن فالتارك للاسباب لاينتهي إلى واحد منعشرة آلاف.

(الفن الشانى فى التعريض لأسباب الادعار) فن حصل له مال بإرث أو كسب أو سؤال آو سبب من الأسباب، فله فى الادعار ثلاثة أحوال (الآولى) أن يأخذ قدر حاجته فى الوقت فيأكل إن كان جائها، ويلبس إن كان عاربا، ويشترى مسكنا مختصرا إن كان محتاجا، ويفرق الباقى فى الحال، ولا يأخذه ولا يدخره إلا بالقدر الذى يدرك به من يستحقه ويحتاج إليه فيدخره على هذه النية، فهذا هو الوفى بموجب التوكل تحقيقا وهى الدرجة العليا (الحالة الثانية) المقابلة لهذه المخرجة له عن حدود التوكل: أن يدخر لسنة فما فوقها، فهذا ليس من المتوكلين أصلا؛ وقد قيل. لا يدخر من الحيوانات إلائلائة: الفأرة، والخلة، وابنآدم (الحالة الثالثة) أن يدخر لاربعين بوما فما دونها، فهذا: هل يوجب حرمانه من المقام المحمود المرعود فى الآخرة للمتوكلين؟ اختلفرا فيه: فذهب سهل إلى أنه يخرج عن حدّ التركل. وذهب الحراص إلى أنه لا يخرج بأربعين يوما ويخرج بما يزيد على الآربعين. وقال أبوطالب المكى: لا يخرج عن حدّ التوكل بالزيادة على الآربعين أيصا، وهذا اختلافى لامه في له بعد تجويز أصل الادخار، نعم يجوز أن يظن ظان أنّ أصل الادخار يناقض التوكل، فأما التقدير بعد ذلك فلا مدرك له، وكل ثواب موعود على رتبة فإنه يتروزع على تلك الرتبة، وتلك الرتبة لها بداية فأما التقدير بعد ذلك فلا مدرك له، وكل ثواب موعود على رتبة فإنه يتروزع على تلك الرتبة، وتلك الرتبة فما بداية

ونهاية ، ويسمى أصحاب النهايات : السابقين ، وأصحاب البدايات : أصحب اب اليمين ، ثم أصحاب اليمين أيضا على درجات ، وكذلك السابقون ، وأعالى درجات أصحاب اليمين تلاصق أســافل درجات الســابقين ، فلا معنى التقدير ف مثل هذا ؛ بل التحقيق أنّ التوكل بترك الادخار لا يتم إلا بقصر الأمل ؛ وأما عدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه ولو في نفس ، فإنّ ذلك كالممتنع وجوده ؛ أما النباس فتفياوتون في طول الأمل وقصره ، وأقل درجات الأمل يوم وليلة فما دونه من الساعات ، وأقصاء ما يتصوّر أن يكون عمر الإنسان ، وبينهما درجات لاحصر لها ، فن لم يؤمل أكثر من شهر أفرب إلى اللقصود بمن يؤمل سنة ، وتقييده بأربدين لاجل ميعاد موسى عليه السلام : بعيد ؛ فإنَّ تلك الواقعة ما قصد بها بيان مقدار مارخص الأمل فيه ، ولكن المتحقاق دوسي لنيل الموعودكان لايتم إلا بعد أربعين يوما لسر جرت به وبأمثاله سنة الله تعـالى فى تدريج الأمور ، كما قال عليه السلام . إنّ الله خمر طينة آدم بيده أربعين صياحا (١) . لأنّ استحقىاق تلك الطينة التخمر كان موقوفا على مدّة مبلغها ماذكر ، فإذن ماوراء السنة لايدّخر له إلا بحكم ضعف القلب والركون إلى ظاهر الاسباب، فهو خارج عن مقــام التوكل غير واثق بإحاطة التدبير من الوكيل الحق يخفايا الاسباب، فإنّ أسباب الدخل في الارتفاعات والزكوات تشكرو بتكرّر السنين غالبًا ، ومن ادخر لأفل من سنة فله درجة بحسب قصر أمله ، ومن كان أمله شهرين لم تكن درجته كدرجة من أمل شهرا ولا درجة من أمــل ثلاثة أشهر ، بل هو بينهما في الرتبة ، ولا يمنع من الادخار إلا قصر الأمل ، فالافضل أن لايدّخر أصلا ، وإنْ ضعف قلبه فكلما قل ادخاره كان فضله أكثر ْ، وقــد روى فى الفقير الذي أمر صلى الله عليه وسلم علياكرُم الله وجهه وأسامة أن يغسلاه ففسلاه وكفناه ببردته ، فلما دفنه قال لاصحابه « إنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ، ولولا خصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحية ، قلنا : وما هي يارسول الله ؟ قال • كان صرّاما قرّاما كثير الذكر لله تعالى غير أنه كان إذا جاء الشتــاء ادخر حلة الصيف لصيفه ، و إذا جاء الصيف ادخر حلة الشتاء لشتائه ، ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم ، بلأقلماأوتيتماليقينوعزيمة الصبر (١١ ، الحديث ، وليس المكوز والشفرة وما يحتاج إليه على الدرام في معنى ذلك ، فإنّ ادخاره لاينقص الدرجة ، وأما ثوب الشتاء فلا يحتاج إليه في الصيف ، وهذا في حق من لاينزعج قلبه بترك الادخارولاتستشرف نفسه إلى أيدى الخلق بل لا يلتفت قلبه إلا إلى الوكيمل الحق ، فإن كان يستشعر في نفسه اضطرابا يشغل قلبه عن العبادة والذكر والفكر فالادحار له أولى ، بل لو أمسك ضيعة يكمون دخلها رافيا بقدر كفايته وكان لا يتفرغ قلم، إلا يه فذلك له أولى ، لأنّ المقصود إصلاح القلب ليتجرّد لذكر الله ، ورب شخص يشغله وجود المال ورب شخص يشغله عدمه ، والمحذور مايشغل عن الله عز وجل ، وإلا فالدنيانيءينهاغيرمحذورة لا وجودها ولا عدمها ، ولذلك بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى أصناف الحلق وفيهم التجار والمحترفون وألهـل الحرف والصناعات ، فلم يأمر التجار بترك تجارته ولا المحترف بترك حرفته ولا أم التارك لها بالاشتغال بهما ، بل دعا الكل إلى الله تعالى وأرشدهم إلى أنّ فوزهم ونجـاتهم في انصراف قلوبهم عن الدنيا إلى الله تعـالى ، وعمدة الاشتغال بالله عز وجل القلب ، فصوابالضعيف ادخار قدر حاجته ، كما أنَّ صواب القوى ترك الادخار ،

<sup>(</sup>۱) حديث « خر طينة آدم بيد. أربين صباحا ، رواه أبو منصور الديلمي في مدند الفردوس من حديث ابن مسعود وسلمان انفارسي باسناد ضعيف جدا وهو باطل .

<sup>(</sup>٢) حديث : أنه قال في حق الفقير الذي أمر عليا أو أسامة فمسله وكفنه ببردته : أنه يبت يوم القيامة ووجهه كالقمر لبلة البدر ... الحديث . وفي آخره « من أقل ماأوتيتم اليقين وعزيمة الصبر » لم أجد له أصلا ، وتقدم آخر الحديث قبل هذا .

وهذا كله حكم المنفرد ؛ فأما المعيل فلا يخرج عن حدّ التوكل بادخار قوت سنة لعياله جــــبرا لضعفهم وتسكينا لقلومهم ، وادخار أكثر منذلك مبطل للتوكل ، لأنَّ الأسباب تشكَّرر عند تكرَّر السنين ؛ فادخاره ما يزيد عليه سببه صعف قلبه ، وذلك يناقض قوّة التوكل ، فالمتوكل عبارة عن موحد قوى القلب مطمئن النفس إلى فضل الله تعالى، واثق يتدبيره دون وجود الاسباب الظاهرة . وقد ادخر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعيـاله قرت سنة (١) ، ونهى أم أيمن وغيرها أن تدّخر له شيئًا لغد ، (١٦ ونهى بلالا عن الادخار في كسرة خبز ادخرهاليفطر عليها ، فقال صلى الله عليه وسلم « أنفق بلالا ولا تخش من ذى العرش إقلالا ٣٠ ، وقال صلى الله عليه وسلم الذا سئلت فلا تمنع وإذا أعطيت فلا تخبأ (٤) ، اقتداء بسيد المتوكاين صلى الله عليه وسلم ، وقد كان أصر أمله بحيث كان إذا بال تيمم مع قرب الماء ويقول « مايدريني لعلى لا أبلغه (٠) ، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم لو اخر لم ينقص ذلك من توكله إذكان لا يثق بمــا ادخره ، ولكنه عليه السلام ترك ذلك تعليما الأقوياء من أمته ، فإنّ أقوياء أمته ضعفاء بالإضافة إلى قوّته ، وادخر عليه السلام لعياله سنة لا لضعف قلب فيه وفي عياله ، ولكن ليسن ذلك للضعفاء من أمته ، بل أخبر : • إنّ الله تعمالي يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه (٦) • تطييبا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط فيتركون الميسور من الخير عليهم بعجزهم عن منتهى الدرجات ، فما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسـلم إلا رحمة للعالمين كلهم عليه اختلاف أصنافهم ودرجاتهم ، وإذا فهمت هذا علمت أن الادعار قد يضر بعض الناس وقد لا يضر ، ويدل على ما روى أبو أمامة الباهلي : أن بعض أصحاب الصفة توفى فيا وجد لله كفن ، فقال صلىالله عليه وسلم « فتشوا ثوبه ، فوجدوا فيه دينارينف داخل إزاره فقال صلى الله عليه وسلم دكيتان (١) . . وقد كان غيره من المسلمين يموت ويخلف أموا لا ولا يقول ذلك في حقه ، وهـذا يحتمل وجهين لان حاله يحتمل حالين : (أحدهما ) أنه أراد كيتين من النار ،كما قال تعــالى ﴿ تَكُوى بِهَا جَاهِهِم وَجَنُوبِهِم وَظَهُورِهُم ﴾ وذلك إذا كان حاله إظهار الزهد والفقر والتوكل مع الإفلاس عنه فهو نوع تلبيس ( والثاني ) أن لايكون ذلك عن تلبيس ، فيكون المعني به النقصان عن درجة كاله كا ينقص من جمال الوجه أثر كيتين في الوجه ، وذلك لا يكون عن تلبيس ، فإن كل ما يخلفه الرجل فهو نقصان عن درجته ف الآخرة ، إذ لا يؤتى أحد من الدنيا شيئًا إلا نقص بقدره من الآخرة . وأما بيان أن الادخار مع فراغ القلب عن المدّخر ليس من ضرورته بطلان التوكل ، فيشهد له ماروى عن بشر . قال الحسين المفازلي من أصحابه : كنت عنده ضحوة من النهار ، فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف العارضين ، فقام إليه بشر ، قال : وما رأيته قام لاحد غيره ، قال : ودفع إلى كفا من دراهم وقال : اشتر لنا من أطيب ما تقدر عايه من الطعام الطيب ، وما قال لى قط

<sup>(</sup>۱) حدیث : ادخر لعیاله قوت سنة ، متفق علیه ، و تقدم فی الزکاة . (۲) حدیث : نهی أم أیمن وغیر ما أن تدخر شیئاً لند : عقدم نهیه لأم أیمن وغیر ما أن تدخر شیئاً لند : عقدم نهیه لأم أیمن وغیر ما . (۳) حدیث : نهی بلالا عن الادخار وقال و أنفق بلالاولانخس من ذی العرش لغلالاه رواه الجزار من حدیث ابن مسمود و أبی هریرة و وبلال : دخل علیه النبی سلی الله علیه و سدلم وعنده صبر من تهر ، فقال ذلك . وروی أبو بهلی والطبرانی فی الأوسط حدیث أبی هریرة ، وكلها ضمیفة . وأما ماذكره المصنف من أنه ادخر كسرة خبر ، فلم أره

<sup>(3)</sup> حديث قال لبلال « إذا سئلت قلاتمنع ، وإذا أعطيت فلا تخبأ » رواه الطبراني والحاكم من حديث أبي سميد وهو نقة .
(٥) حديث أنه صلى الله عليه وسلم بال وتيم مع قرب الماء ويقول « مايدريني لعل لاأبلنه » أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل من حديث ابن عباس بسند ضعيف . (٦) حديث « إناقة يحب أن تؤتى رخصه ... الحديث » أخرجه أحمد والطبراني والبيهني من حديث أم عمر وقد تقدم . (٧) حديث أبي أمامة : توفي بعض أصحاب الصفة فوجدوا دينارين في داخلة لمزاره ، فقال صلى الله عليه وسلم «كينان » رواه أحمد من رواية شهر بن حوشب عنه .

مثل ذلك ، قال : فجئت بالطعام فوضعته فأكل معه وما رأيته أكل مع غيره ، قال : فأكلنا حاجتنا وبتى من الطعام شيء كثير ، فأخذه الرجل وجمعه في ثوبه وحمله معه والصرف ، فعجبت من ذلك وكرهته له ، فقال لى بشر : لعلك أنكرت فعله ؟ قلت : فعم أخذ بقية الطعام من غير إذن ، فقال : ذاك أخونا فتح المرصلي زارنا اليوم من الموصل فإنما أراد أن يعلمنا أنّ التوكل إذا صح لم يضر معه الادخار .

( الفن الثالث في مباشرة الاسباب الدافعة للضرر المعرّض للخوف ) اعلم أنّ الضرر قد يعرض للخوف في نفس أو مال وليس من شروط التوكل ترك الاسباب الدافعة رأسا ؛ أما في النفس فكالنوم في الارض المسبعة أو في بجارى السيل من الوادى أو تحت الجدار المائل والسقف المنكسر ، فكل ذلك منهى عنه ، وصاحبه قد عرَّض نفسه للهلاك بغير فائدة ، نعم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها ، وَمظنونة ، وإلى موهومة فتركالموهوم منهامن شرط التوكل وهي التي نسبتها إلى دفع الضرر نسبة الكي والرقية ؛ فإنّ الكي والرقية قد تقدم به على المحذور دفعا لما يتوقع ، وقد يستعمل بعد نزول المحذور الإزالة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصف المتوكلين إلا بترك الكي والرَّقية والطيرة ، وام يصفهم بأنهم إذا خرجوا إلى موضع بارد ام يلبسوا جبة ، والجبة تلبس دفعاً للبرد المتوقع ، وكذلك كل مانى معناها من الاسباب ، نعم الاستظهار بأكل النومُ مثلًا عند الخروج إلى السفر في الشتاء تهييجاً لقرّة الحرارة من الباطن ربمـا يكون من قبيل الثّعمق في الاسباب والتعويل عليها فيكاد يقرب من الكي بحلاف الجبة ، ولترك الاسباب الدافعة و إن كانت مقطوعة وجه إذا ناله الضرر من إنسان ، فإنه إذا أمكنه الصبر وأمكنه الدفع والتشنى فشرط التوكل الاحتمال والصبر ، قال الله تعالى ﴿ فَانْخَذَهُ وَكَيْلًا وَاصْبُرُ عَلَى مَا يقولُونَ ﴾ وقال تعمالي ﴿ ولنصبرن على ما آ ذيتموتا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ﴾ وقال عز وجل ﴿ ودع أذاهم وتوكل على الله ﴾ وقالَ سبحانه وتعالى ﴿ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ﴾ وقال تعمالى ﴿ فَعُمْ أَجَرَ العاملين الذين صبرواً وعلى ربهم يتوكلون ﴾ وهذا في أذى الناس ، وأما الصبر على أذى الحياتوالسباع والعقارب ، فترك دفعها ليس من التوكل في شيء إذ لا فائدة فيه ، ولا يراد السعى ولا يترك السعى لعينه بل لإعانته على الدين ، وترتب الأسباب ههناكترتها في الكسب مرجلب المنافع فلانطول بالإعادة ، وكذلك في الاسباب الدافعة عن المال ، فلا ينقص التوكل بإغلاق باب البيت عند الخروج ولا بأن يعقل البعير ، لأن هذه أسباب عرفت سنة الله تعمالي إما قطعا وإما ظنا ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي لمـا أن أهمل البعير وقال توكلت على الله . اعقلها وتوكل (١) ، وقال تعمالي ﴿ خذوا حذركم ﴾ وقال في كيفية صلاة الحوف ﴿ وليأخذوا أسلحتهم ﴾ وقال سبحانه ﴿ وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ﴾ وقال تعالى اوسى عليه السلام ﴿ فأسر بعبادى ليلا ﴾ والتحصن بالليل اختفاء عن أعين الاعداء ونوع تسبب ، واختفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار اختفاء عن أعين الاعداء دفعا للضرر (٢٠) ، وأخذ السلاح في الصلاة فليس دافعا قطعا كفتل الحية والعقرب فإنه دافع قطما ، ولكن أخذ السلاح سبب مظنون ، وقد بينا أن المظنون كالمقطوع ، وإنمــا الموهوم هو الذي يقتضي النوكل تركه .

» فإن قلت : فقد حكى عن جماعة أن منهم من وضع الآسد يده على كتفه ولم يتحرّك . فأقول : وقد حكى عن جماعة أنهم ركبوا الآسد وسخروه فلا ينبغى أن يغرّك ذلك المقام ؛ فإنه وإن كان صحيحا فى نفسه فلايصلح للاقتداء

<sup>(</sup>۱) حديث « اعتلها وتوكل » أخرجه الترمذي من حديث أنس » قال يحبى النطان : منكر . ورواه ابن خزيمة في التوكل ، والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري بإسناد جيد « قيدها » . (۲) حديث : اختنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعين الأعداء دنما قضرر ، تقدم في قصة اختفائه في العار عند أرادة الهجرة .

بطريق التعلم من الغير ، بل ذلك مقام رفيع في الكرامات وليس ذلك شرطا في التوكل ، وفيه أسرار لا يقف عليها من لم ينته إليها .

« فإن قلت : وهل من علامة أعلم بها أنى قد وصلت إليها ؟ . فأقول : الواصل لا يحتاج إلى طلب العلامات ولكن من العلامات على ذلك المقام السابقة عليه : أن يسخر لك كلب هو معك فى إهابك يسمى الفضب ، فلايزال يعضك ويعض غيرك ، فإن سخر لك هذا الكلب بحيث إذا هيج وأشلى لم يستشل إلا بإشارتك وكان مسخرا لك ، فربما ترتفع درجتك إلى أن يسخر لك الاسد الذى هو ملك السباع ، وكلب دارك أولى أن يكون مسخرا للك من كلب البوادى ، وكلب إهابك أولى بأن يتسخر من كلب دارك ، فإذا لم يسخر لك الكلب الباطن فلا تطمع في استسخار الدكلب الغلاهر .

\* فإن قلت : فإذا أخذ المتوكل سلاحه حذرا من العدق وأغلق بابه حذرا من اللص وعقل بعيره حذرا من أن ينطلق ، فبأى اعتبار يكون متوكلا فأقول : يكون متوكلا بالعلم والحال ، فأما العلم فهوأن يعلم أن اللصإن اندفع لم يندفع بكفايته في إغلاق الباب ، بل لم يندفع إلابدفع الله تعالى إياه ؛ فكم من باب يغلق ولاينفع ، وكم من بعير يعقل ويموت أويفات ، وكرمن آخذسلاحه يقتل أوبغلب ؛ فلاتتكل على هذه الاسباب أصلابل على مسبب الاسباب ، كا ضربنا المثل في الوكيل في الخصومة فإنه إن حضر وأحضر السجل فلايتـكل على نفسه وسجله بل يتـكل على كفاية الوكيل وقوته ، وأما الحال فهو أن يكون راضيا بمـا يقضي الله تعالى به في بيته ونفسه ويقول : اللهم إن سلطت على ما في البيت من يأخذه فهو في سبيلك وأنا راض بحكمك ، فإني لا أدرى أن ما أعطيتني هبة فلا تسترجعها ، أو عارية ووديعة فتستردها ، ولا أدرى أنه رزق أو سبقت مشيئتك في الأزل بأنه رزق غيرى ، وكيفها قضيت فأنا راض به ، وما أغلقت الباب تحصنا من قضائك وتسخطا له ، بل جريا على مقتضى سنتك في ترتيب الاسباب ، فلا ثقه إلا بك يامسبب الاسباب ؛ فإذا كان هذا حاله وذلك الذي ذكرناه علم لم يخرج عن حدود التوكل بعقل البعير وأخذ السلاح وإغلاق الباب ، ثم إذا عاد فوجد متاعه في البيت فينبغي أن يكون ذلك عنده فعمة جديدة من الله تعالى ، وإن لم يجده بلوجده مسروقاً نظر إلى قلبه ، فإن وجده راضيا أوفرحا بذلك عالمـا أنه ما أخذ الله تعــالى ذلك منه إلا ليزيد رزقه في الآخرة فقد صح مقامه في التوكل وظهر له صدقه ، وإن تألم قلبه به ووجد قترةالصبر فقد بان له أنه ما كان صادقًا في دعوى التوكل ؛ لأنَّ التوكل مقام بعد الزهد ، ولا يصح الزهد إلا بمن لايتأسف على مافات من الدنيا ولا يفرح بما يأتى ، بل يكون على العكس منه ، فكيف يصح له التركل؟ نعم قد يصح له مقام الصبر إن أخفاه ولم يظهر شكواه ولم يكثر سعيه فىالطلب والتجسس ، وإن لميقدر على ذلك حتى تأذى بقلبه وأظهرالشكوى بلسانه واستقصى الطلب ببدنه ، فقد كانت السرقة مزيداً له في ذنبه من حيث إنه ظهر له قصوره عن جميع المقامات وكذبه في جميع الدعاوى ؛ فيعد هذا ينبغي أن يجتهد حتى لايصدّق نفسه في دعاويها ولا يتدلى بحبل غرورها ؛ فإنها خدّاعة أمارة بالسوء مدعية للخير .

\* فإن قلت : مكيف يكون للمتوكل مال حتى يؤخذ؟ فأقول : المتوكل لايخلو بيته من متاع كقصعة يأكل فيها وكوز يشرب منه وإناء يتوضأ منه وجراب يحفظ به زاده وعصا يدفع بها عدق وغير ذلك من ضرورات المعيشة من أثاث البيت ، وقد يدخل فى يده مال وهو يمسكه ليجد محتاجا فيصرفه إليه ، فلا يكون ادخاره على هذه النية مبطلا لتوكله ، وليس من شرط التوكل إخراج الكوز الذى يشرب منه والجراب الذى فيه زاده ، وإنمسا ذلك فى

المأكول وفي كل مال زائد على قدرالضرورة ؛ لآن سنة الله جاربة بوصول الحير إلى الفقراء المتوكلين فى زوايا المساجد، وما جرت السنة بتفرقة الكيزان والامتعة فى كل يوم ولافى كل أسبوع، والحروج عن سنةالله عز وجل ليس شرطا فى التوكل، ولذلك كان الحقواص بأخذ فى السفر الحبل والركوة والمقراض والإبرة دون الزاد، لكن سنة الله تعالى جاربة بالفرق بين الامرين.

\* فإن قلت : فكيف يتصوّر أن لا يحزن إذا أخذ متاعه الذي هو محتاج إليه ولا يتأسف عليه ، فإن كان لايشتهيه فلم أمسكه وأغلق الباب عليه ، وإن كان أمسكه لانه يشتهيه لحاجته آليه فكيف لايتأذى قلبه ولا يحزن وقد حيل بينه وبين مايشتهيه ؟ فأقول : إنما كان يحفظه ليستمين به على دينه إذ كان يظن أن الحبيرة له في أن يكون له ذلك المتاع ، ولولا أن الخيرة له فيه لما رزقه الله تعالى ولما أعطاه إياه ،فاستدل على ذلك بتيسير الله عزوجل وحسن الظن بالله تعمالي مع ظنه أن ذلك معين له على أسباب دينه ولم يكن ذلك عنده مقطوعاً به ، إذ يحتمل أن تكون خيرته في أن يبتلي بفقده ذلك حتى ينصب في تحصيل غرضه ويكون ثوابه في النصب والتعب أكثر ؛ فلمــا أخذه الله تمالى منه بتسليط اللص تغير ظنه ، لأنه في جميع الاحوال واثق بالله حسن الظن به ،فيقول: لولا أنَّالله عز وجل علم أنَّ الحَيْرة كانت لى في وجودها إلى الآن والحيرة لى الآن في عدمها لما أخذها مني ، فبمثل مـذا الظن يتصوّر أن يندفع عنه الحزن ، إذبه يخرج عن أن يكون فرحه بأسباب من حيث إنها أسباب ، بل من حيث إنه يسرها مسبب الاسباب عناية وتلطفا ، وهو كالمريض بين يدى الطبيب الشفيق يرضى بما يفعله ، فإن قدَّم إليه الغذاء فرح وقال : لولا أنَّه يعرف أنَّ الغذاء ينفعني وقد قويت على احتماله لما قرَّبه إلى ، وإن أخر عنه الغذاء بعد ذلك أيضا فرح وقال : لولا أنَّ الغذاء يضرنى ويسوقني إلى الموت لما حال بيني وبينه ، وكمل من لا يعتقد لطف الله تعمالي ما يعتقده المريض في الوَّالد المشفق الحاذق لعلم الطب فلا يصح منه التوكل أصلاً . ومن عرف الله تعالى وعرف أفعاله وعرف سنته في إصلاح عباده لم يكن فرحه بالاسباب ، فإنه لا يدري أي الاسباب خير له ، كما قال عمر . رضى الله عنه : لا أبالي أصبحت غنيا أو فقيرا ؛ فإنى لا أدرى أيهما خير لى ؛ فـكذلك ينبغي أن لا يبالى المتوكل يسرق متاعه أو لايسرق فإبه لايدري أيهما خير له في الدنيا أو في الآخرة ، فكم من متاع في الدنيا يكون سبب هلاك الإنسان 1 وكم من غني يبتلي بواقعة لأجل غناه يقول ياليتي كنت فقيرا 1

#### بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم

للتوكل آداب في متاع بيته إذا خرج عنه (الأول) أن يغلق الباب ولا يستقصى في أسباب الحفظ كالتماسك من الجيران الحفظ مع الغلق ، و مجمعه أغلاقا كثيرة ؛ فقد كان مالك بن دينار لا يغلق بابه ولكن يشده بشريط ويقول : لولا المكلاب ما شددته أيضا (الثانى) أن لايترك في البيت متاعا يحرّض عليه السراق فيكون هو سبب معصيتهم أو إمساكه يكون سبب هيجان رغبتهم ، ولذلك الما أهدى المغيرة إلى مالك بن دينار ركوة قال : خذها لا حاجة لى إليها . قال : لم ؟ قال : يوسوس إلى العدق أن اللص يأخذها ، فكأنه احترز من أن يعصى السارق : ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتها ، ولذلك قال أبو سليان : هذا من ضعف قلوب الصوفية هذا قد زهدفى الدنيا فما عليه من أخذها (الثالث) أن ما يضطر إلى تركه في البيت ينبغي أن ينوى عند خروجه الرضا بما يقضى الله فيه من تسليط سارق عليه ويقول : ما يأخذه السارق فهو منه في حل أو في سبيل الله تعالى ، وإن كان فقيرا فهو عليه صدقة ، وإن لم يشترط الفقر فهو أولى ، فيسكون له نيتان لو أخذه عنى أو نقير (إحداهما) أن يكون فهو عليه صدقة ، وإن لم يشترط الفقر فهو أولى ، فيسكون له نيتان لو أخذه عنى أو نقير (إحداهما) أن يكون

ماله ماذما من المعصية ، فإنه ربما يستغنى به فيتوانى عن السرقة بعده وقدزال عصيانه بأكل الحرام لما أن جعله في حل ( والثانية ) أن لايظلم مسلما آخر فيكون ماله فداء لمال مسلم آخر ، ومهما ينوى حراسة مال غيره بمال نفسه أو ينوى دفع المعصية عن السارق أو تحفيفها عليه فقد نصح للسلمين وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم ، انصرأخاك ظالما أو مظلوما (۱) ، و نصر الظالم ؛ أن تمنعه من الظلم ، وعفوه عنه إعدام للظلم و منع له ، وليتحقق أن هذه النية اختذ ماله كان له بكل درهم سبعائة درهم الآنه نواه وقصدة ، وإن لم يؤخذ حصل له الآجر أيضا ، كاروى عن رسول أخذ ماله كان له بكل درهم سبعائة درهم الآنه نواه وقصدة ، وإن لم يؤخذ حصل له الآجر أيضا ، كاروى عن رسول سبيل الله تعليه وسلم فيمن ترك العزل فأقر النطقة قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجاع وعاش فقتل فى سبيل الله تعالى وإن لم يولد له (۱۲) على قعله ، وفعله لم ينعدم ، فكذلك أمر السرقة (الرابع ) أنه إذا وجد الممال مسروقا في خاق لكان تواجه على فعله ، وفعله لم ينعدم ، فكذلك أمر السرقة (الرابع ) أنه إذا وجد الممال مسروقا في جعله في سبيل الله عز وجل ، وفعله لم يبالغ في طله وفي إساءة الظن بالمسلمين ؛ وإن كان قد جعله في سبيل الله عز وجل ، وإن قبد له فهو في ملكه في ظاهر العلم ، لأن الملك لا يزول بمجرد تلك النية ، ولكنه في سبيل الله عز وجل ، وإن قبد له فهو في ملكه في ظاهر العلم ، لأن الملك لا يزول بمجرد تلك النية ، ولكنه غير محبوب عند المتركلين .

وقد روى أنّ ابن عمر سرقت نافته فطلبها حتى أعيا ، ثم قال . في سبيل الله تعالى ، فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين لجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إنّ نافتك في مكان كذا فلبس لعله وقام ، ثم قال : استغفر الله وجلس ، فقيل له : ألا تذهب فتأخذها 1 فقال : إني كنت قلت في سبيل الله .

وقال بعض الشيوخ: رأيت بعض إخوانى فى النوم بعد موته فقلت: ما فعل الله بك ؟ قال : غفرلى وأدخلنى الجنة وعرض على منازلى فيها فرأيتها ، قال : وهو معذلك كثيب حزين! فقلت: قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزين! فتنفس الصعداء ثم قال : فعم إنى لاأزال حزينا إلى يوم القيامة . قلت : ولم ؟ قال إنى لما رأيت منازلى فى الجنة رفعت لى مقامات فى عليين ما رأيت مثلها فيما رأيت ، ففرحت بها ، فلما هممت بدخولها نادى منادى من فوقها اصرفوه عنها فليست هذه له إنما هى لمن أمضى السبيل ، فقلت وما إمضاء السبيل ؟ فقيل لى كنت تقول للشيء إنه فى سبيل الله ثم ترجع فيه ، فلو كنت أمضيت السبيل لامضينا لك .

وحكى عن بعض العباد بمدكة أنه كان نائمها إلى جنب رجل معه هميانه ، فانتبه الرجل ففقد هميانه فاتهمه به ، فقال له كم كان فى هميانك ؟ فذكر له ، فحمله من البيت ووزنه من عنده ، ثم بعد ذلك أعلمه أصحابه أنهم كانوا أخذوا الهميان مزحا معه ، فجاء هو وأصحابه معه وردوا الذهب ، فأبى وقال خذه حلالا طيبا ، فاكنت لاعود فى مال أخرجته فى سبيل الله عز وجل ، فلم يقبل ، فألحوا عليه ، فدعا ابنه وجعل يصره صررا ويبعث به إلى الفقراء حتى لم يبق منه شيء .

فه كذا كانت أخلاق السلف ، وكذلك من أخذ رغيفا ليعطيه فقيرا فغاب عنه كان يكره رده إلى البيت بعد إخراجه فيعطيه فقيرا آخر ، وكذلك يفعل في الدراهم والدنانير وسائر الصدقات (الخامس) وهو أقل الدرجات

<sup>(</sup>۱) حدیث « انصر أخاك ظالمــا أو مظاوما » متفق علیه من حدیث أنس ، وقد تقدم . (۲) حدیث « من ترك العزل وأقر النطفة قرارها كان له أجر غلام ... الحدیث » لم أجد له أصلا .

أن لا يدعو على السارق الذى ظلمه بالآخذ ، فإن فعل بطل توكله ودل ذلك على كراهته وتأسفه على مافات ، وبطل زهده ، ولو بالغ بطل أجره أيضا فيها أصيب به ؛ فني الحبر ، من دعا على ظالمه فقد انتصر (۱) ، وحكى أنّ الربيع بن خثيم سرق فرس له وكان قيمته عشرين ألفا وكان قائماً يصلى ، فلم يقطع صلاته ولم ينزعج لطلبه ، فجاءه قوم يعزونه فقال : أما إنى قد كنت رأيته وهو يحله : قيل : ومامنعك أن تزجره ؟ قال : كنت فيها هو أحب إلى من ذلك \_ يعنى الصلاة \_ فجعلوا يدعون عليه فقال : لاتفعلوا وقولوا خيرا فإنى قد جعلتها صدقة عليه .

وقيل لبعضهم فى شىء قد كان سرق له : ألا تدعو على ظالمك ! قال : ماأحب أن أكون عونا للشيطان عليه . قيل : أرأيت لو رد عليك ؟ قال : لا آخذ، ولاأنظر إليه لانى كنت قد أحللته له .

وقيل لآخر: ادع الله على ظالمك ، فقال : ماظلمنى أحد ، ثم قال : إنما ظلم نفسه ، ألا يكفيه المسكين ظلم نفسه حتى أزيده شرا .

وأكثر بعضهم شتم الحجاج عند بعض السلف في ظلمه ، فقال : لاتغرق في شتمه ، فإنّ الله تعالى ينتصف للحجاج بمن انتهك عرضه كما ينتصف منه لمن أخذ ماله ودمه .

وفى الخبر , إنّ العبد ليظلم المظلمة فلا يزال يشتم ظالمه ويسبه حتى يكون بمقدار ماظامه ثم يبق للظالم عليه مطالبة بما زاد عليه يقتص له من المظلوم (٢) , (السادس) أن يفتم لآجل السارق وعصيانه وتعرّضه لعذاب الله تعالى ، ويشكر الله تعالى إذ جعله مظلوما ولم يجعله ظالماً وجعل ذلك نقصا فى دنياه لانقصافى دينه ، فقد شكا بعض الناس إلى عالم أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فقال : إن لم يكن لك غم أنه قد صار فى المسلمين من يستحل هذا أكثر من غمك بمالك فما نصحت للسلمين .

وسرق من على بن الفضيل دنانير وهو يطوف بالبيت ، فرآه أبوه وهو يبكى ويحزن ، فقال : أعلى الدنانير تبكى ؟ فقال : لاوالله ولكن على المسكين أن يستل يوم القيامة ولاتكون له حجة -

وقيل لبعظهم : ادع على من ظلمك ، فقال : إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه ، فهذه أخلاق السلف رضى الله عنهم أجمعين .

(الفن الرابع: في السعى في إزالة الضرر كداواة المرض وأمثاله) اعلم أنّ الأسباب المزيلة للمرض أيضاً تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع، وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب الطب، أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب، وإلى موهوم كالسكي والرقية. أما المقطوع فليس من التوكل تركه، بل تركه حرام عند خوف الموت. وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إذ به وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوكلين، وأقواها السكى، وبايه الرقية، والطيرة آخر درجاتها، والاعتباد عليها والاتكال إليها غاية التعمق في ملاحظة الأسباب، وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس مناقضا للتركل بخلاف الموهوم، وتركه ليس محظورا بخلاف المقطوع، بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الاحوال وفي بعض الاحوال وفي بعض الاحوال الله صلى الله عليه الاشخاص فهي على درجة بين الدرجتين، ويدل على أنّ التداوى غير مناقض للتوكل فعل وسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) حديث « من دعا على من ظلمه فقد انتصر » تقدم . (٣) حديث « لمن العبه ليظلم المظلمة فلا يزال يشتم ظالمه ويسبه حق يكون بمقدار ماطلمه ثم يبق للطالم عليه مطالبة ٠٠٠ الحديث » تقدم ،

وسلم وقوله وأمره به ؛ أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم ، مامن داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام (۱۱) ، يعنى الموت . وقال عليه السلام ، تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء (۲۲) ، وسأل عن الدواء والرق هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال : « هي من قدر الله ۳۱) ، وفي الحبر المشهور ، مامرت بملا من الملائكة إلا قالوا مرأمتك بالحجامة (۱٤) ، وفي الحديث أنه أمر بها وقال ، احجدرا لسمع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين لايتهيغ بكم الدم فيقتلكم (۱۰) ، فذكر أنّ تبيغ الدم سبب الموت وأنه قاتل بإذن الله تعالى ، وبين أن إخراج الدم خلاص منه ، إذ لافرق بين إخراج الدم المهاك من الإهاب وبين إخراج العقرب من تحت طروها عند وقوعها في البيت ، وليس من شرط التوكل ترك ذلك ، بل هو كصب الماء على النار لإطفائها دوفي طروها عند وقوعها في البيت ، وليس من التوكل الخروج عن سنة الوكيل أصلا . وفي خبر مقطوع ، من احتجم من الصحابة بالتداوى وبالحمية (۲۷) ، وقطع لسعد بن معاذ عرقا (۱۸) أى فصده ، وكوى سعد بن زرارة (۱۱) ، وقال من الحمل رضى الله تعالى عنه وكان رمد العين ، لاتأكل من هذا ، يعنى الرطب ، وكل من هذا فإنه أوفق لك (۱۱) ، وقال سلقا قد طبخ بدقيق شمير . وقال لصهيب وقد رآه يأكل التم وهو وجع العين ، تأكل تمرآ وأنت أرمد ، فقال : ها من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل كل ليلة ويحجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة (۱۲) فيل : السنا المكى ،

<sup>(</sup>۱) حدیث « مامن داء الا له دواه عرفه من عرفه وجهله من جهله الا السام » رواه أحمدوالهابرای من حدیث ابن مسدود دون قوله « الله الله عنصرا دون قوله « عرفه ... الى آخره » ولمستاده حسن ، وللترمذى وصححه من حدیث أسامة بن شریك « الا الهرم » وقطبرائی فی الأوسط والبزار من حدیث أبی سمید الحدرى والطبرائی فی السكبر ، ن حدیث ابن عباس وسندها ضعیف ، والبخارى من حدیث أبی هربرة « ما أنزل الله داه الا أنزل له شفاه » ولمسلم من حدیث جابر « لسكل داء دواه » . (۲) حدیث و "داووا عباد الله ... » رواه الترمذى وصححه ، وابن ماجه والمفظ له من حدیث أسامة ابن شریك . (۳) حدیث : سئل عن الدواء والرق هل برد من قدر الله فقال « هی من قدر الله ... » أخرجه الترمذى وابن ماجه من حدیث أبی خزامة ، وقیل عن أبی خزامة عن أبیه ، قال الترمذى : وهذا أسح ، (٤) حدیث «ماصورت علا من الملائك الا الوا سرأمتك بالحجامة » رواه الترمذى من حدیث ابن مسعود وقال حسن غریب ، و ورواه ابن ماجه من حدیث من المدیث » أخرجه البزار من حدیث ابن عباس بسند حسن موقوقا ، و رفعه الترمذى بافظ « ان خبر ما محتجدون فیه سبم عشرة .. الحدیث » أخرجه البزار من حدیث ابن عباس بسند حسن موقوقا ، و رفعه الترمذى بافظ « ان خبر ما محتجدون فیه سبم عشرة .. الحدیث » دون ذکر التبین » وقال الزار : این طریقه المتقدمة أحسن من هذا الطریق ، ولاین ماجه من حدیث ألس بسند ضعیف «من ربه وقال الزار : این طریقه المتقدمة أحسن من هذا الطریق ، ولاین ماجه من حدیث ألس بسند ضعیف «من أراد المجامة قلیتحر سمعة عصر ... الحدیث » .

<sup>(</sup>٣) حديث « من احتجم يوم التلاتاء لسبع عشرة من العمير كان له دواء من داءسة » رواه الطبراني من حديث معلى بن يسلر ، وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس واسنادها واحد اختلف على راويه في الصحابي » وكلاها فيه زين العمى وهو ضعيف . (٧) حديث أمره بالمتداوى لغير واحد من الصحابة . أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك أنه على للأعراب حين سألوه « تداووا ... الحديث » وسيأتي في قصة على وصهيت في الحمية بعده . (٨) حديث قطع عرقا لسعد ابن صعاد ، أخرجه مسلم من حديث جابر قال : رمى سعد في أكله فحسه النبي سلى الله عليه وسلم بيده بمشقص . . : الحديث ، (٩) حديث أنه كوى أسعد بن زرارة ، رواه الطبراني من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف ، ومن حديث أبي أسامة بن سهل بن حنيف دون ذكر سهل . (١٠) حديث قال لعلى وكان رمدا د لاتأكل من هذا . . . الحديث ، رواه أبو داود والترمذي وقال : حدن غريب ، وابن ماجه من حديث أم المنذر . (١١) حديث قال لصهيب وقدراه يأكل المحروهو وجم والمترمذي وقال : من من عديث المديث ، تقدم في آفات اللسان . (١٢) حديث من طريق أهل البيت أنه كان يكهدل كل ليلة ويحميم كل شهر ويشرب الدواه كل سنة ، أخرجه ابن عدى من حديث عائشة وقالى : إنه مشكر ، وفيه سيف بن محد كذبه أحد بن حنبل ويحمي بن معين .

وتداوی صلی الله علیه وسلم غیر مرة من العقرب وغیرها (۱) . وروی أنه كان إذا نول علیه الوحی صدع رأسه فكان یفلفه بالحناء (۱) . وفی خبر ؛ أنه كان إذا خرجت به قرحة جعل علیها حناء ، وقد جعل علی قرحة خرجت به ترا با (۲) ، وما روی فی تداویه وأمره بذلك كثیر خارج عن الحصر ، وقد صنف فی ذلك كتاب وسمی طب النبی صلی الله علیه وسلم . و ذكر بعض العلماء فی الإسرائیلیات ، أن موسی علیه السلام اعتل بعلة فدخل علیه بنو إسرائیل فعرفوا علته ؛ فقالوا له ؛ لو تداویت بكذا لبرئت ، فقال : لا أتداوی حتی یعافینی هو من غیردوا ، خطالت علته فقالوا له : إن دوا مده العلة معروف مجرب ، و إنا نتداوی به فنبرا ، فقال : لا أتداوی ، وأقامت علته ، فأوحی الله تعالی إلیه : وعرتی و جلالی لا أبر أتك حتی تتداوی بما ذكروه لك ، فقال لهم : داوونی بما ذكر تم ، فداووه فهرا ، فأوجس فی نفسه من ذلك ، فأوحی الله تعالی إلیه : أردت أن تبطل حكمتی بتوكلك علی من أودع العقاقیر منافع الاشیاء غیری ؟ .

وروى فى خبر آخر أنّ نبيا من الانبياء عليهم السلام شكاعلة يجدها ، فأوحى الله تعالى إليه : كل البيض.وشكا نبي آخر الضعف ، فأوحى الله تعالى إليه : كل اللحم باللبن فإن فيهما القوّة ، قيل هو الضعف عن الجاع .

وقد روى أنّ قوما شكوا إلى نبيهم قبح أولادهم ، فأوحى الله تعالى إليه : مرهم أن يطعموا نساءهم الحبالى السفرجل فإنه يحسن الولد ويفعل ذلك فى الشر الثالث والرابع ، إذ فيه يصور الله تعالى الولد، وقد كانوا يطعمون الحبلى السفرجل، والنفساء الرطب .

فيهذا تبين أن مسبب الأسباب أجرى سنته بربط المسببات بالأسباب إظهاراً للحكة ، والأدوية أسباب مسخرة يحكم الله تعالى كسائر . لأم اب ، فسكما أن الحبر دواء الجوع والمساء دواء العطش فالسكتجبين دواء الصفراء ، والسقمونيا دواء الإسهال لا يفارقه إلا في أحد أمرين (أحدها) أن معالجة الجوع والعطش بالمساء والحنيز جلى واضح يدركه كافة الناس ، ومعالجة الصفراء بالسكتجبين يدركه بعض الحواص ، فن أدرك ذلك بالتجربة التحق في حقه بالأول (والثاني) أن الدواء يسمل ، والسكنجبين يسكن الصفراء بشروط أخر في الباطن وأسباب في المزاج ربما يتعذر الوقوف على جميع شروطها ، وربما يفوت بعض الشروط فيتقاعد الدواء عن الإسهال ، وأمازوال العطش فلا يستدع سوى الماء شروطاكثيرة ، وقد يتفق من العوارض ما يوجب داء العطش مع كثرة شرب المسلم ولكنه نادر واختذل الأسباب أبدا ين عصر في هذين الشيئين ، وإلا فالمسبب يتلو السبب لامحالة مهما تمت شروط السبب ، وكل ذلك بتدبير مسبب الأسباب وتسخيره ، وترتيبه بحكم حكته وكال قدرته ، فلا يضر المتوكل أستماله مع النظر إلى مسبب الأسباب دون الطبيب والدواء ؛ فقد روى عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ياكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس يارب ، عن الداء والدواء ؟ قال : فا يصنع الأطباء ؟ قال : يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس يارب ، عن الداء والدواء ؟ فقال تمالى : من . قال : فا يصنع الأطباء ؟ قال : يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس

<sup>(</sup>۱) حديث أنه تداوى غير ممه من العقرب وغيرها ، رواه الطبراني بإسنا دحسن من حديث جبلة بن الأزرق أن رسول اقة صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب فنهى عليه فرقاه "ناس ... الحديث ، وله في الأوسط من رواية سسيد بن هيسرة وهو ضعيف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لمذا اشتكى تقمع كفا من شدو تيز ويصرب عليه ماء وعسلا ، ولأبي يهلى والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ماسم ، وفيه جابر الجمفي ضعفه الجمهور .

<sup>(</sup>۲) حديث : كان لذا نزل عليه الوحى صدع رأسه قينلفه بالحناء ، أخرجه البزار وابن عدى فى السكامل من حديث أبى هريرة ، وقد اختلف فى لمسناده على الأحوس بن حكيم : كان لذا خرجت به قرحة جمل عليها حناه ، رواه الترمذى وابن مأجه من حديث سلمى ، قال الترمذى : غريب . (٣) حديث : جمل على قرحة خرجت بيده ترابا ، رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة : كان لذا اشتكى الإنسان الدىء منه أو كانت قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا ، ووضع سفيان بن عيينة الراوى سبابته بالأرض ثم رفعها وقال د يسم الله تربة أرضنا وريحة بعضنا يمفى سفيمنا » .

عبادى حتى يأتى شفائى أو قضائى ؛ فإذن معنى التوكل مع التداوى التوكل بالعلم والحال ، كما سبق فى فنونالاعمال المعافمة للضرر الجالبة للنفع ، فأما ترك التداوى رأسا فليس شرطا فيه .

والحجامة وشرب المسهل وستى المبردات للحرور . وأما الكي فلو كان مثلها في الظهور لما خلت البلاد الكثيرة والمجامة وشرب المسهل وستى المبردات للحرور . وأما الكي فلو كان مثلها في الظهور لما خلت البلاد الكثيرة عنه ، وقلما يعتاد الكي في أكثر البلاد ، وإنما ذلك عادة بعض الاتراك والاعراب ؛ فهذا من الاسباب الموهومة كالرقى ، إلا أنه يتميز عنها بأمر وهو أنه احراق النار في الحال مس يتغناء عنه فإنه مامن وجع يعالج بالكي الا وله دواء ينني عنه ليس فيه إحراق ، فالإحراق بالنار جرح مخرب البنية محذور السراية مع الاستغناء عنه ، مخلاف الفصد والحجامة فإن سرايتهما بعيدة ولا يستمستها غيرها ، ولذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي دون الرق (۱) . وكل واحد منهما بعيد عن التوكل ، وروي أن عران بنالحسينا عتل فأشاروا عليه بالكي فامتنع ، فلم يزالوا به وعزم عليه الأمر حتى اكتوي ، فكان يقول . كنت أرى نوراً وأسمع صوتا وتسلم على الملائكة ، فلما اكتويت انقطع ذلك عنى ، وكان يقول اكتوينا كيات فواته ما أفلحت ولا أنجحت ، ثم تاب من ذلك وأناب اكتويت انقطع ذلك عنى ، وكان يقول اكتوينا كيات فواته ما أفلحت ولا أنجحت ، ثم تاب من ذلك وأناب كان أكر مني الله بها قد ردها الله تعالى على ا بعد أن كان أخبره بفقدها ؛ فإذن الكي وما يحسرى بحراه هو الذي كان أكر مني الله بها قد ردها الله تعالى على العد أن كان أخبره بفقدها ؛ فإذن الكي وما يحسرى بحراه هو الذي التعمق فيها ، وإلله با والله أعل

# بيان أن ترك التداوى قد يحمد فى بعض الاحوال ويدل على قوة التوكل وأن ذلك لايناقض فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

اعلم أن الذين تداووا من السلف لاينحصرون ، ولسكن قد ترك التداوى أيعنا جماعة من الآكابر ، فربما يظن أنّ ذلك نقصان ، لانه لوكان كمالا لتركه رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ، إذ لايكون حال غيره فى التوكل أكمل من حاله .

وقد روى عن أبي بكر رضى الله عنه أنه قيل له : لو دعونا لك طبيبا ؟ فقال : الطبيب قد نظر إلى وقال : إنى فعال لما أريد ، وقيل لآبي الدرداء في مرضه : ماتشتكي ؟ قال : دنوبي ، قيل : فما تشتهى ؟ قال : مغفرة ربى قالوا ألا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضني

وقيل لآبيذر وقد رمدت عيناه ؛ لو داويتهما ؟ قال : إنى عنهما مشغول ؛ فقيل : لوسألت الله تعالى أن يعافيك ؟ فقال : أسأله فيها هو أهم على منهما .

وكان الربيع بن خثيم أصابه فالج ، فقيل له لو تداويت ؟ فقال : قد هممت ثم ذكرتعادا وتمود وأصحابالرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكان فيهم الاطباء ، فهلك المداوى والمدواى ، ولم تغن الرقى شيئاً .

وكان أحمد بن حنبل يقول : أحب لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوىمن شرب الدواءوغيره وإن كان به علل فلا يخبر المتطبب بها أيضا إذا سأله .

<sup>(</sup>١) حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السكى دون الرق ، رواه البغارى من حديث ابن عباس « وأنهى أمق عن السكى » وفي الصحيحين من حديث عائمة : رخس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حة .

وقيل لسهل: متى يصح للعبد التوكل؟ قال: إذا دخل عليه الضرر في جسمه والنقص في ماله فلم يلتفت إليه شغلا بحاله وينظر إلى قيام الله تعالى عليه .

فإذا منهم من ترك التداوي وراءه ، ومنهم من كرهه ، ولا يتضحوجه الجعبين فعلرسولالله صلىالله عليه وسلم وأفعالهم إلا بحصر الصوارف عن التداوى . فنقول : إن لترك التداوى أسبابا (السبب الأوّل) أن يكون المريض من المكاشفين وقد كوشف بأنه انتهى أجله وأن الدواء لاينفعه ، ويكون ذلك معلوما عنده تارة برؤيا صادقة ، وتارة بحدس وظنّ ، وتارة بكشف محقق ، ويشبه أن يكون ترك الصديق رضى الله عنه التداهيي من هذا السبب ، فإنه كان من المكاشفين ، فإنه قال لعائشة رضي الله عنها في أمر الميراث : إنمــا هنّ أختاك، وإنمــا كان لهــا أخت واحدة ولكن كانت امرأته حاملا فولدت أنثى ، فعلم أنه كان قد كوشف بأنها حامل بأنثى ، فلا يبعد أن يكون قد كوشف أيضا بانتهاء أجله ، وإلا فلا يظن به إنكار التداوى وقد شاهد رسول الله صلى الله عليمه وسدلم تداوى وأمر به ( السبب الثاني ) أن يكون المريض مشغولا بحاله وبخوف عاقبته واطلاع الله تعالى عليه ، فينسيه ذلك ألم المرض فلا يتفرغ قلبه للتداوي شغلا بحاله ، وعليه يدلكلام أبيذرّ إذ قال : إنّى عنهما مشغول ﴿ وَكَلُّم أَفَ الدرداء إذ قال : إنما أشتكي ذنوبي ، فكان تألم قلبه خوفًا من ذنوبه أكثر من تألم بدنه بالمرض ، ويكون هــذا كالمصاب بموت عزيز من أعزته ، أو كَالْحَاتف الذي يحمل إلى ملك من الملوك ليقتل إذا قيل له : ألا تأكل وأنت جائع ؟ فيقول ؛ أنا مشغول من ألم الجرع ، فلايكون ذلك إنكارا لكون الأكل نافعاً من الجوع ولا طعنا فيمن أكل ، ويقرب من هذا اشتمال سهل حيث قيل له : ما القوت ؟ فقال : هو ذكر الحي القيوم ، فقيل : إنما سألناك عن القوام ؟ كقال : العوام عو العلم . قيل : سأ ناك عن الغذاء ؟ قال : الغذاء هو الذكر . قيل : سألناك عن طعمة الجسد؟ قال: مالك وللجسد. دع من تولاه أولا يتولاه آخرا : إذا دخل عليه علة فرده إلى صافعه ، أما رأيت الصنمة إذا عيبت ردوها إلى صالحاً على يصلحها (السبب الثالث) أن تكون العلة مزمنة والدواء الذي يؤمر به بالإضافة إلى علته موهوم النفع جار بجرى الـكي والرقية ، فيتركه المتوكل؛ وإليه يشير قول الربيعبن خثيم إذ قال : ذكرت عادا وثمود وفيهم الأطباء فهلك المداوى والمداوى . أى أن الدواء غير موثوق به ، وهذا قد يكون كذلك في نفسه ، وقد يكون عنــد المريض كذلك لقلة بمــارســته للطب وقلة تحربتــه له ، فلا يغلب على ظنه كونه نافعا ، ولا شك في أنَّ الطبيب المجرَّب أشدَّ اعتقادا في الدُّدوية من غيره ، فتكون الثقة والطنِّ بحسب الاعتقاد ، والاعتقاد يحسب التجربة ، وأكثر من ترك التداوى من العباد والزهاد ، هذا مستندهم لانه يستى الدواء عنده شيئًا موهومًا لا أصل له ، وذلك صحيح في بعض الادوية عند من عرف صناعة الطب ، غير صحيح في البعض ، ولكن غير الطبيب قد ينظر إلى السكل نظرا واحدا ، فيرى التداوى تعمقا فى الأسباب كالسكى والرق ، فيتركه ( السبب الرابع ) أن يقصد العبد بترك التداءي، استبقاء المرض لينال ثواب المرض بحسن الصبر على بلاء الله تعدالي ، أو ليجرّب نفسه في القدرة على الصبر . فقد ورد في ثواب المرض ما يكثر ذكره . فقد قال صلى الله عليه وسلم د نحن معاشر الانبياء أشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل يبتلي العبد على قدر إيمانه فإن كان صلب الإيمان شدد عليه البلاء . وإن كان في إمانه ضعف خفف عنه البلاء (١) ، وفي الخبر ، إنّ الله تعالى يجرّب عبد، بالبلاء كما يجرّب أحدكم ذهبه بالنار

<sup>(</sup>١) حديث و نحى معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل ... الحديث » رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم وصمحه على شرط مسلم نحوه مع اختلاف ، وقد تقدم مختصرا ، ورواه الحاكم أيضا من حديث سعد بن أبى وقاس وقال : صحيح على شرط الهيخين .

فنهم من يخرج كالذهب الإبريز ، لا يزبد ، ومنهم دون ذلك ، ومنهم من يخرج أسود محترقا (١) ، وفي حديث من طريق أهل البيت و إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه ، فإن صبر اجتباه ، فإن رضي اصطفاه ٢١٠ ، وقال صلى الله عليه وسلم , تحبون أن تكونوا كالحر الصالة لا تمرضون ولا قسقمون (٣) ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه ، تجد المؤمن أصح شيء قلبا وأمرضه جسما ، وتجدالمنافق أصح شيء جسما وأمرضه قلبا ، فلما عظم الثناء علىالمرض والبلاء أحب قوم المرض واغتنموه لينالوا ثواب الصبر عليه ، فكان منهم من له علة يخفيها ولا يذكرها للطبيب ويقاسي العلة ويرضى بحكم الله تعالى ويعلم أنَّ الحق أغاب على قلبه من أن يشغله المرض عنه ، وإنمــا يمنع المرض جوارحه ، وعلموا أنَّ صلاتهم قعودا مثلاً مع الصبر علىقضاء الله تعالى أفضل من الصلاة قياماً مع العافية والصحة، فني الحبر , إن الله تعالى يقول لملائكته : اكتبوا لعبدى صالح ماكان يعمله فإنه في وثاقي إن أطلقته أبدلنه لحاخيرا من لحه ودما خيرا من دمه ، وإن توفيته توفيته إلى رحتى (أ) ، وقال صلى الله عليــه وسلم ، أفضل الاعمال ما أكرهت عليه النفوس (°) ، فقيل : معناه مادخل عليه من الامراض والمصائب ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ﴾وكان سهل يقول : ترك التداوى وإن ضعف عن الطاعات وقصر عن الفَرا تُض أفضل من التداوي لاجلالطاعات. وكانتبه علة عطيمة فلم يكن يتداويمنها ، وكان يداويالناسمنها ، . وكان إذا رأى العبد يصلى من قعود ولا يستطيع أعمال البر من الأمراض ، فيتداوى للقيام إلى الصلاة والنهوض لمل الطاعات يعجب من ذلك ويقول: صلاته من قعود مع الرضا بحاله أفضل من التداوى للقوّة والصلاة قائمًا ،وسئل عن شرب الدواء فقال : كل من دخل في شيء من الدواء فإنما هو سعة من الله تعالى لاهل الضعف ، ومن لم يدخل في شيء فهو أفضل ، لانه إن أخذ شيئًا منالدواء ولوكان هو الماء البارد يسئل عنه لم أخذه؟ومن لم يأخذهٔ لأسؤال عليه . وكان مذهبه ومذهب البصريين تضعيف النفس بالجوع وكسر الشهوات لعلهم بأنَّ ذرَّة من أعمال القلوب : مثل الصبر والرضا والتوكل أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح ، والمرض لا يمنع من أعمال القلوب إلاإذا كان ألمه غالبًا مدهشًا . وقال سهل رحمه الله علل الاجسام رحمة الله وعلل القلوب عقوبة .

السبب الحنامس: أن يكون العبد قد سبق له ذنوب وهو خائف منها عاجز عن تكفيرها ، فيرى المرض إذا طال تكفيرا فيترك التداوى خوفا من أن يسرع زوال المرض فقد قال صلى الله عليه وسلم ، لا تزال الحمى والمليلة بالعبد حتى يمشى على الارض كالبردة ما عليه ذنب ولا خطيئة (١) ، وفي الحبر ، حمى يوم كفارة سنة (١) ، فقيل لانها ثنائة وستون مفصلا فتدخل الحمى جميعها ويجد من كل واحد ألما فيكون كل

<sup>(1)</sup> حديث د لن الله تسالى يجرب عبده بالبلاء كما يجرب أحدكم ذهبه ١٠٠٠ الحديث » رواه الطبرانى من حديث آبى أمامة بسند ضعيف . (٢) حديث : من طريق أهل الببت : لن الله لمذا أحب عبدا ابتلاه ... الحديث ، ذكره صاحب الفردوس من حديث على ولم يخرجه ولده فى مسنده ، وللطبرانى من حديث أبى عنبة د لذ أراد الله بعبد خيرا ابتلاه ، ولذا ابتلاه اقتناه لايترك له مالا ولا ولدا » وسنده ضعيف . (٣) حديث « تحبون أن تسكونوا كالحر الفالة لا عرضون ولانسقهون » أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثاني ، وأبو لهم وابن عبد البر فى الصحابة ، والبيهتى فى الشعب من حديث أبى فاطمة ، وهو صدر حديث د لن الرجل تكون له المزلة عد الله ... الحديث ، وقد تقدم . (٤) حديث « لن الله يقول للملائسكة: اكتبوا لمبدى صالح ماكان يعمل فإنه فى وثاق ... الحديث » أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر ، وقد تقدم . (٥) حديث لا فضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس » تقدم ولم أجده مرةوعا .

<sup>(</sup>٦) حديث « لانزال الحمى والمليلة بالعبد حتى يمصى على الأرض كالبردة ماهليه خطيئة » أخرجه أبو املى وابن عدى من حديث أبي الدرداء نحوه وقال « الصداع » بدل « الحمى » والطبراني في الأوسط من حديث أبي الدرداء نحوه وقال « الصداع » بدل « الحمى » والطبراني في الأوسط من حديث أنس « مثل المريض لمذا سمح ويرأ من مرضه كمثل البردة تقع من السهاءتقع في صفائها ولونها » وأسانيده ضعيفة . (٧) حديث وحمى يوم كفاوة سنة » رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود بسند ضعيف وقال « ليلة » بدل « يوم » .

ألم كفارة يوم. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم كفارة الذنوب بالحى بمسأل زيد بن أبت ربه عز وجل أن لايزال محوما فلم تمكن الحمى تفارقه حتى مات رحمه الله، وسأل ذلك طائفة من الانصار فكانت الحمى لاتزايلهم (۱) ولما قال صلى الله عليه وسلم د من أذهب الله كريمتيه لم يرض له ثوابا دون الجنة (۱۱) ، قال فلقد كان من الانصار من يتمنى العمى . وقال عيسى عليه السلام ، لا يكون عالما من لم يفرح بدخول المصائب والامراض على جسده وماله لما يرجو في ذلك من كفارة خطاياه . وروى أنّ موسى عليه السلام فظر إلى عبد عظيم البلاء فقال : يارب ارحمه فقال تعالى : كيف أرحمه فيما به أرحمه – أى به أكفر ذنوبه – وأزيد في درجاته .

السبب السادس: أن يستشعر العبد فى نفسه مبادى البطر والطغيان بطول مدّة الصحة فيترك التداوى خوقا من أن يعاجله زوال المرض فتعاوده الغفله والبطر والطغيان ، أو طول الآمل والتسويف فى تدارك الفائت و تأخير الخيرات ، فإنّ الصحة عبارة عن قرّة الصفات و بها ينبعث الهوى و تتحرّك الشهوات و تدعو إلى المعاص ، وأقلها أن تدعو إلى التنعم فى المباحات ، وهو تضييع الآوقات وإهمال للربح العظيم فى مخالفة النفس وملازمة الطاعات ، وإذا أراد الله بعبد خيراً لم يحله عن التنبه بالآمراض والمصائب ، ولذلك قيل ؛ لا يخلو المؤمن من علة أوقلة أو زلة . وقد روى و أن الله تعالى يقرل : الفقر سجنى والمرض قيدى أحبس به من أحب من خلق ، فإذا كان في المرضحيس عن الطغيان وركوب المعاصى فأى خير يزيد عليه ؟ ولم ينبغ أن يشتغل بعلاجه من يخاف ذلك على نفسه فالعافية فى ترك المعاصى ، فقد قال بعض العارفين لإنسان : كيف كنت بعدى ؟ قال . فى عافية ، قال : إن كنت لم تعص الله عز وجل فأنت فى عافية و إن كنت قد عصيته فأى داء أدواً من المعصية ؟ ماعوفى من عصى الله وقال على كرم الله وجهه لما رأى ينة النبط بالعراق فى يوم عيد ؛ ماهذا الذى أظهروه ؟ قالوا ؛ ياأمير المؤمنين هذا يوم عيد فهو لما عيد .

وقال تعالى ﴿ من بعد ماأراكم ماتحبون ﴾ قيل العوافى ﴿ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ﴾ وكذلك [ذا استغنى بالعافية ، لأنه لبث أربعائة سنة لم يصدع استغنى بالعافية ، قال بعضهم : إنما قال فرعون : أما ربكم الآعلى لطول العافية ، لأنه لبث أربعائة سنة لم يصدع له رأس ولم يحم له جسم ولم يضرب عليه عرق فادعى الربوبية \_ لعنه الله \_ ولو أخذته الشقيقة يوما لشغلته عن الفضول فضلا عن دعوى الربوبية ، وقال صلى الله عليه وسلم ، أكثروا من ذكر هاذم اللذات (٢) ، وقيل : الحمى رائد الموت فهو مذكر له ودافع للتسويف .

وقال تعالى ﴿ أُولا يرون أَنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرّ تين ثم لايتوبون ولا هم يذكرون ﴾ قيل يفتنون بأمراض يختبرون بهما . ويقال . إنّ العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يتب قال له ملك الموت : ياغافل جاءك منى رسول بعد رسول فلم تجب ،

<sup>(</sup>۱) حديث لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الذنوب بالحى سأل زيد بن ثابت أن لا بزال محوما .. الحديث ، وسأل ذلك طائفة من الأنصار : أخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث أبى سعيد الحدرى بإسناد جدد : أن رجلا من المسلمين قال يا رسول الله : أرأيت هذه الأمراض تصيبنا مالنا فيها قال و كفارات » قال أبى : ولمن قات ؟ قال و فإنشوكة فا فوقها » قال : فدعا أبى أن لايفارقه الوعك حتى يموت .. الحديث ، والطبراني في الأوسط من حديث أبى بن كعب أبه قال : بارسول الله ، ماجزاء الحمى ؟ قال : تجرى الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق ، فقال : الهم لمني أسألك حمى لا تعنى ماجزاء الحمى ؟ قال : تجرى الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق ، فقال : الهم لمني أسألك حمى لا تعنى خروجا في سبيلك ولا خروجا للى بيتك ولا لمسجد تبيك . . . الحديث ، والإسناد بجهول ، قاله على بن الديني . (٢) حديث خروجا في سبيلك في الأمار من يتمنى العمى . . و من أذهب الله كريمتيه لم يرض له ثوابا دون الجنة » تقدم المرقوع منه دون قوله : فلقد كان في الأسار من يتمنى العمى . . (٣) حديث و أكثروا ذكر هاذم الذات » أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب ، والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة و الله كريمت و توان عديث و النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة

وقد كان السلف لذلك يستوحشون إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص فى نفس أو مال. وقالوا: لا يخلو المؤمن فى كل أربعين يوما أن يرقرع دوعة أو يصاب ببلية حتى روى أنّ عمار بن ياسر تزوّج امرأة فلم تكن تمرض فطلقها، وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم و عرض عليه امرأة فحكى من وصفهاحتى هم أن يتزوّجها، فقيل وإنها مامرضت قط، فقال لاحاجة لى فيها (١) ع. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الامراض والاوجاع كالصداع وغيره، فقال رجل: وما الصداع ماأعرفه ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم و إليك عنى من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وهذا (٢) . لانه ورد فى الخبر و الحمى حظ كل مؤمن من النار (٣) .

وفى حديث أنس وعائشة رضى الله عنهما : قيل يارسول الله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم ؟ فقـال « نعم من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة (٤) ، وفى لفظ آخر « الذى يذكر ذنوبه فتحزنه ، ولا شك فىأنذكر الموت على المريض أغلب ، فلما أن كثرت فوائد المرض رأى جماعة ترك الحيلة فى زوالها إذ رأوا الانفسهم مزيدا فيها لامن حث رأوا التداوى نقصانا ؟ وكيف يكون نقصانا وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ؟ .

### بيان الرد على من قال: ترك التداوى أفضل بكل حال

فلو قال قائل : إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسنّ لغيره وإلا فهو حال الضعفاء ، ودرجة الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء؟ فيقال : ينبغى أن يكون من شروط النوكل ترك الحجامة والفصد عندتبمنع الدم .

فإن قيل : إنّ ذلك أيضا شرط فليكن من شرطه أن تلدغه العقرب أو الحية فلا ينحيها عن نفسه ، إذ الدم يلدغ الباطن والعقرب تملدع الظاهر فأى فرق بينهما ؟ . فإنقال : وذلك أيضا شرطالتوكل ؟ فيقال : ينبغى أن لا يزيل لدغ العطش بالماء ولدغ الجوع بالخبر ولدغ البرد بالجبة وهذا لاقائل به .

ولا فرق بين هذه الدرجات فإن جميع ذلك أسباب رتبها مسبب الاسباب سبحانه وتعالى وأجرى بها سنته . ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ماروى عن عمر رضى الله عنه وعن الصحابة فى قصة الطاعون ، فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم الخبر أن به مو تا عظيما ووباء ذريعا ، فافترق الناس فرقتين ، فقال بعضهم : لاندخل على الوباء فنلق بأيدينا إلى التهلكة ، وقالت طائمة أخرى : بل ندخل ونتوكل ولا نهرب من قدر الله تعالى ولا نفر من الموت فنكون كن قال الله تعالى فيهم ﴿ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت كفر جموا إلى عمر فسألوه عن رأيه ، فقال : نرجع ولا ندخل على الوباء ، فقال له المخالفون فى رأيه : أنفر من قدر الله تعالى قدر الله بنال عمر : فم نفر من قدر الله إلى قدر الله بن ضرب لهم مثلا ، فقال : أرأيتم لو كان الاحدكم غنم فهبط واديا له شعبتان : إحداهما مخصبة : والآخرى بجدبة ، أليس إن رعى المخصبة رعاها بقدر الله تعالى وإن رعى المجدبة رعاها بقدر الله تعالى وإن رعى المجدبة رعاها بقدر الله تعالى وأن غائبا \_ فلما أصبحوا جاء رعاها بقدر الله تعالى ؟ فقالوا : نعم ، شم طلب عبدالرحن بن عوف ليسأله عن رأيه \_ وكان غائبا \_ فلما أصبحوا جاء

<sup>(</sup>۱) : حديث عرصت عليه اصرة فذكر من وصفها حتى هم أن يتزوجها ، فغيل : فإنها ما صرضت قط ، فقال « لاحاجة لى فيها » أخرحه أحمد من حديث أنس بنحوه بإساد جيد ، (۲) حديث : ذكر رسسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره ، فقال رجل : وما الصداع ، ما أعرفه ؟ فقال « لايك عنى ، . الحديث » رواه أبو داود من حديث عامم البرام أخى الخضر بنحوه ، وفي لمسناده من لم يسم . (٣) حديث « الحمى حظ كل مؤمن من الدار » رواه البرار من حديث عائشة ، وأحمد من حديث أبى أمامة والطبراني في الأوسط من حديث أنس ، وأبو متصور الدياسي في مسئد الفردوس من حديث أبن مسمود ، وحديث أنس ضعيف وباقيها حسان . (٤) حديث أبس وعائشة : قبل يارسول الله ، هل يكون مع الشهداء بوم الفياهة غيرهم ؟ فقال « فعم من ذكر الموت كل يوم عشرين من « هم أقف له على لمسناد .

عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك ، فقال : عندى فيه باأمير المؤمنين شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عبر : الله أكبر ، فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه (١) ، ففرح عمر رضى الله عنه بذلك وحمدالله تمالى إذ وافق رأيه ، ورجع من الجابية بالناس . فإذن كيف اتفق الصحابة كلهم على ترك التوكل وهو من أعلى المقامات إن كان أمثال هذا من شروط التوكل ؟ .

ه فإن قلت : فيلم نهى عن الخروج من البيلد الذي فيه الوباء ، وسبب الوباء في الطب الهواء ، وأظهر طرق التداوي الفرار من المُصر، والهواء هو المصر وترك التوكل في أمثال هذا مباح، وهذا لا يدل على المقصود، ولكن الذي ينقدح فيه \_ والعلم عنـد الله تعالى ـ أن الهواء لا يضر من حيث إنه يلاقى ظـاهن البدن بل من حيث دوام الاستنشاق له ، فإنه إذا كان فيه عفونة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الاحشاء أثرفيها بطول الاستنشاق فلايظهر الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير في الباطن ، فالحروج من البلد لايخلص غالبًا من الآثر الذي استحكم من قبل ، ولكن يتوهما لخلاص فيصير هذامنجنس الموهومات كالرقى والطيرة وغيرهما ، ولوتجرَّدهذا المعنى لكان مناقضاللتوكل ولم يكن منهيا عنه ، ولكن صار منهيا عنه لانه الضاف إليه أمر آخر وهو أنه لورخص للاصحاء في الخروج لمابتي في البلد إلا المرضى الذين أقعدهم الطاعون فانكسرت قلومهم وفقدوا المتعهدين ، ولم يـ ق في البلدمن يسقيهم الماءو يطعمهم الطعام وهم يعجرونءن مباشرتهما بأنفسهم فيكون ذلك سعياني إهلاكهم تحقيقا ، وخلاصهم منتظركما أنّ خلاص الاصحاء منتظر ؛ فلو أقاموا ام تكن الإفامة قاطعة بالموت ، ولو خرجوا لم يكن الخروج قاطعابالخلاص وهو قاطع في إهلاك الباقين ، والمسلمون كالبنيان يشدّ بعضه بعضا والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر أعضائه . فهذا هو الذي ينقدح عندنا في تعليل النهي وينهكس هذا فيمن لم يقدم بعد على البلد فإنه لم يؤثر الهواء في باطنهم ولا بأهل البلد حاجة إليهم . نعم لولم يبق بالبلد إلا مطعونون وافتقروا إلى المنعهدين وقدم عليهم قوم فربم-اكان ينقدح استحباب الدخول ههنا لاجل الإعانه ، ولا ينهى عن الدخول لانه تعرَّض لضرر موهوم على رجاء دفع ضرر عن بقية المسلمين ، وبهذا شبه الفرار من الطاعون في بعض الاخبار بالفرار من الزحف (٢) لأنّ فيه كسرا لقلوب بقية المسلمين وسعيا في إهلاكهم . فهذه أمور دقيقة فمن لا يلاحظها وينظر إلى ظواهر الاخبار والآثار يتناقض عنده أكثر ماسمعه ، وغلط العباد والزهاد في مثل هذا كثير وإنمــا شرف العلم وفضيلته لأجل ذلك .

فإن قلت: فني ترك التداوى فضل كما ذكرت فلم لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوى لينال الفضل؟ فنقول: فيه فضل بالإضافة إلى من كثرت ذنوبه ليكفرها، أو خاف على نفسه طغيان العافية وغلبة الشهوات، أو احتاج إلى ما يذكره الموت لغلبة الغفلة، أو احتاج إلى نيل ثواب الصابرين لقصوره عن مقامات الراضين والمتوكلين، أو قصرت بصيرته عن الاطلاع على ما أودع الله تعالى فى الادوية من لطائف المنافع حتى صار فى حقه مرهوما كالرقى، أو كان شغله بحاله يمنعه عن التداوى وكان التداوى يشغله عن حاله لضعفه عن الجمع؛ فإلى هذه المعانى رجعت الصوارف فى ترك التداوى، وكل ذلك كالات بالإضافة إلى بعض الحلق ونقصان بالإضافة إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل كان مقامه أعلى من هذه المقامات كلها إذ كان حاله يقتضى أن تكون

<sup>(</sup>۱) حديث عبد الرحن بن عوف « لمذا سمتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه ... الحديث » وفي أوله تصة خروج عمر بالناس لملى الجائبة وأنه بلمهم أن بالشام وباء ... الحديث ، رواء المخارى . (۲) حديث تشبيه الفرارمن الطاعون بالفار من الزحف: رواء أحد من حديث عائفة بإسناد جيد ، ومن حديث جابر بإسناد ضعيف ، وقد تقدم .

مشاهدته على وتيرة واحدة عند وجود الآسباب وفقدها ، فإنه لم يصيحن له نظر فى الاحوال إلا إلى مسبب الاسباب ، ومن كان هذا مقامه لم تضره الآسباب كا أنّ الرغبة فى المال نقص ، والرغبة عن المال كراهية له وإن كانت كالا فهى أيضا نقص بالإضافة إلى من يستوى عنده وجود المال وعدمه ، فاستواء الحجر والذهب الكل من الحرب من الذهب دون الحجر ، وكان حاله صلى الله عليه وسلم استواء المدر والذهب عنده ، وكان كل من الحرب من الذهب دون الحجر ، وكان حاله صلى الله عليه وسلم استواء المدر والذهب عنده ، وكان لا يمسكه لتعليم الخلق مقام الزهد فإنه منتهى قوتهم لا لخوفه على نفسه من إمساكه ، فإنه كان أعلى رتبة من أن تغره الدنيا وقد عرضت عليه خزائن الارض فأبى أن يقبلها (۱) فكذلك يستوى عنده مباشرة الآسباب وتركها المثل الدنيا وقد عرضت عليه عرائه الدنيا وقد عرضت عليه عرائه الدنيا وقد الخواء بريا على سنة الله تعالى وترخيصا لامته فيا تمس إليه حاجتهم معانه لاضرر فيه بخلاف ادخار الاموال فإن ذلك يعظم ضرره . نعم التداوى لا يضر إلا من حيث رقية الدواء نافعا والمؤمن فى غالب الامر لا يقصد ذلك ، وأحد من المؤمنين لا يرى الدواء نافعا بن على الماء مرويا ولا الخبر مشبعا ، فحكم التداوى فى مقصوده كم الكسب ، فإنه أن اكتسب للاستمانة على الطاعة أو على المصية كان له حكمها ، وإن اكتسب للتنهم المباح فله حكمه ، فقد ظهر بلعض ، وأن ذلك يختلف الأحوال والاشخاص والنيات ، وأن واحدا من الفعل والترك ليس شرطا فى التوكل إلا ترك الملوه والتي فإن ذلك يختلف الأحوال والاشخاص والنيات ، وأن واحدا من الفعل والترك ليس شرطا فى التوكل إلا ترك المدومات كالحكى والرقى فإن ذلك تدمق فى التدبيرات لا يليق بالمتوكاين .

### بيان أحوال المتوكلين في إظهار المرض وكتمانه

اعلم أن كتبان المرض و إخفاء الفقر و أنواع البلاء من كنوز البر وهو من أعلى المقامات : لأن الرضا بحكم الله والصبر على بلائه معاملة بينه وبين الله عز وجل فكتبانه أسلم عن الآفات .

ومع هذا فالإظهار لا بأس به إذا صحت فيه النية والمقصد . ومقاصد الإظهار ثلاثة :

الآول: أن يكون غرضه التداوى فيحتاج إلى ذكره للطبيب ، فيذكره لا فى معرض الشكاية بل فى معرض الأول : أن يكون غرض الحكاية لما ظهر عليه من قدرة الله تعالى . فقد كان بشر يصف لعبد الرحمن المطبب أوجاعه ، وكان أحمد بن حنبل يخبر بأمراض يجدها ويقول : إنما أصف قدرة الله تعالى فى .

الثانى: أن يصف لغير الطبيب وكان عن يقتدى به وكان مكينا فى المعرفة ، فأراد من ذكره أن يتعلم منه حسن الصبر فى المرض بل حسن الشكر بأن يظهر أنه يرى أن المرض نعمة فيشكر عليها ، فيتحدّث به كايتحدّث بالنعم . قال الحسن البصرى : إذا حمد المريض الله تعالى وشكره ثم ذكر أوجاعه لم يكن ذلك شكوى ،

الثالث: أن يظهر بذلك عجزه وافتقاره إلى الله تعالى ، وذلك يحسن بمن تليق به القوّة والشجاعة ويستبعد منه العجز ، كما روى أنه قيل لعلى فى مرضه رضى الله عنه كيف أنت؟ قال : بشر" ، فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك وظنوا أنه شكاية ، فقال : أتجلد على الله ؟ فأحب أن يظهر عجزه وافتقاره مع ما علم به من القوّة والضراوة وتأدب فيه بأدب النبي صلى الله عليه وسالم إياه حيث مرض على كرّم الله وجهه فسممه

<sup>(</sup>١) حديث : أنه هرضت عليه خزائق الأرض فأبى أن يقبلها . تقدم ، ولفظه : عرضت عليه مفاتبيح خزائق السهاء وكنوز الأرض قردها .

عليه السلام وهو يقول: اللهم صبرنى على البلاء ، فقال له صلى الله عليه وسلم . لقد سألت الله تعـالى البلاء فسلُ الله العافية (١) . .

فبهذه النيات يرخص فى ذكر المرض ، وإنما يشترط ذلك لآن ذكره شكاية والشكوى من الله تعالى حرام \_كاذكرته فى تحريم السؤال على الفقراء إلا بضرورة \_ ويصير الإظهار شكاية بقرينة السخط وإظهار الكراهة لفعل الله تعالى ، فإن خلا عن قرينة السخط وعن النيات التى ذكرناها فلا يوصف بالتحريم ولمكن يحكم فيه بأن الأولى تركه ، لامه ربمها يوهم الشكاية ، ولانه ربمها يكون فيه تصنعومن يد فى الوصف على الموجود من العلة ، ومن ترك التداوى توكلا فلا وجه فى حقه الإظهار لأن الاستراحة إلى الدواء أفضل من الاستراحة إلى الإفشاء ، وقد قال بعضهم : من بث لم يصبر ، وقيل فى مدى قوله ﴿ فصبر جميل ﴾ لاشكوى فيه . وقيل ليعقوب عليه السلام : ما الذى أذهب بصرك ؟ قال : من الزمان وطول الاحزان ! فأوحى الله تعالى إليه . تفرّغت الشكواى إلى عبادى ، فقال : يارب ألوب إليك : وروى عن طاوس ومجاهد أنهما قالا : يمكتب على المريض أنينه فى مرضه ، وكانوا يكرهون أنين المرض لانه إظهار معنى يقتضى الشكرى حتى قيل : ما أصاب إبليس لعنه الله من أيوب عليه السلام يكرهون أنين المرض لانه إظهار معنى يقتضى الشكرى حتى قيل : ما أصاب إبليس لعنه الله من أيوب عليه السلام الإ أنينه فى مرضه ، فحل الانين حظه منه .

وفي الخبر ، إذا مرض العبد أوحى الله تعالى إلى الملكين انظرا ما يقول لعوّاده فإن حمد الله وأثنى بخير دعوا له وإن شكا وذكر شرا قالا كذلك تكون (٢) ، وإنماكره بعض العباد العيادة خشية الشكاية وخوف الزيادة في الكلام ، فكان بعضهم إذا مرض أغلق بابه فلم يدخل عليه أحد حتى يبرأ فيخرج إليهم ، منهم : فضيل ووهيب وبشر ، وكان فضيل يقول : أشتهى أن أمرض بلا عوّاد ، وقال : لا أكره العلة إلا لاجل العواد ، رضى الله عنه وعنهم أجمعين .

كمل كتاب التوحيد والتوكل بعون الله وحسن توفيقه . يتلوه إن شاء الله تعالى : كتاب المحبة والشوق والإنس والرضا . والله سبحانه وتعالى الموفق .

# كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا

وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين

#### ٧

الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخرف الدنيا ونضرته ، وصنى أسراهم من ملاحظة غير حضرته ، ثم استخلصها للمكوف على بساط عزته ، ثم تجلى لهم بأسمائه وصفاته حتى أشرقت بأنوار معرفته ، ثم

<sup>(</sup>١) حديث : مرض على فسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : اللهم صبرنى على البلاء ، فقال « لقد سألت الله البلاء فسل الله المافية » تقدم مع الحتلاف . (٢) حديث « لمذا مرض العبد أوحى الله لمل الملكين العارا مايقول لمواده ... الحديث » تقدم .

كشف لهم عن سبحات وجهه حتى احترقت بنار محبته ، ثم احتجب عنها بكنه جلاله حتى تاهت فى بيداء كبريائه وعظمته، فكلما اهترت لملاحظة كنه الجلال غشيها من الدهش ما اغبر فى وجه العقل وبصيرته، وكلما همت بالانصراف آيسة نوديت من سرادقات الجمال صبرا أيها الآيس عن نيل الحق بحهله وعجلته ، فبقيت بين الرد والقبول والصد والوصول غرقى فى بحر معرفته ، ومحترقة بنار محبته ، والصلاة على محمد خاتم الانبياء بكال نبوته ، وعلى آله وأصحابه سادة الخلق وأثمته ، وقادة الحق وأزمته وسلم كثيراً ،

أما بعد: فان المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات ، فيا بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو مقدمة إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والآنس والرصا وأخواتها ، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها ، وسائر المقامات إن عز وجودها فلم تخل القلوب عن الإيمان بإمكامها، وأما محبة الله تعالى فقد عز الإيمان بها حتى أنكر بعض العلماء إمكامها وقال : لامعنى لها إلا المواظبة على طاعة الله تعالى وأما حقيقة المحبة فحال إلا مع الجنس والمثال ، ولما أنكروا المحبة أنكروا الآنس والشوق ولذة المناجاة وسائر لوازم الحب وتوابعه ، ولا بد من كشف الغطاء عن هذا الامر .

ونحن نذكر فى هذا الكتاب: بيان شواهد الشرع فى المحبة ، ثم بيان حقيقتها وأسبابها ، ثم بيان أن لامستحق للمحبة إلا الله تعالى ، ثم بيان أن أعظم اللذات لذة النظر إلى وجه الله تعالى ، ثم بيان سببزيادة لذة النظر فى الخب ، ثم بيان السبب فى تفاوت الناس فى الحب ، ثم بيان السبب فى تفاوت الناس فى الحب ، ثم بيان السبب فى قصور الافهام عن معرفة الله تعالى ، ثم بيان معنى الشوق ، ثم بيان معنى الانبساط فى الانبساط فى الانس ، ثم القول فى علامات محبة العبد لله تعالى ، ثم بيان أن الدعاء وكراهة المعاصى لاتناقضه وكذا الفرار من المعاصى، ثم بيان حكايات وكلات للمحبين متفرقة ، فهذه جميع بيانات هذا الكتاب .

## بيان شواهد الشرع فى حب العبد لله تعالى

اعلم أنّ الامة بجمعة على أنّ الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض ، وكيف يفرض مالا وجود له وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تبع الحب وثمرته ؟ فلا بدّ وأن يتقدّم الحب ثم بعد ذلك يطبيع من أحب . ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل ﴿ يحبهم ويحبونه ﴾ وقوله تعالى ﴿ والذين آمنوا أشد حبا لله وهو دليل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب لله من شرط الإيمان في أخبار كثيرة ؛ إذ قال أبو رزين العقيلى : يارسول الله ما الإيمان ؟ قال و أن يكون الله ورسوله أحب اليك مما سواهما (١) ، وفي حديث آخر و لايؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما (١) ، وفي حديث آخر و لايؤمن أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين (١) ، وفي رواية و ومن

<sup>(1)</sup> حديث أبي رزين المقبلى: أنه قال يارسول الله ما الإيمان ؟ قال « أن يكون الله ورسوله أحب لمليك مما سواها » اخرجه أحمد بزيادة فى أوله . (٢) حديث « لايؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب لمليه بمما سواها » معنى عليه من حديث أنس بلفظ ، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى أكون أحب لمليه من أهله وماله » وذكره بزيادة . (٣) حديث أنس ، والافظ الهبد حتى أكون أحب لمليه من أهله وماله والماس أجمين » وفى رواية « ومن نفسه » متفق عليه من حديث أنس ، والافظ الله المناسلة ون توله « ومن نفسه » متفق عليه من حديث أنس ، والافظ الله الله المناسلة على عالى على الله المناسلة على عند الله بن هشام : قال عمر يارسول الله لأن والله أحب لملى من نفسك » فقال « لاوالذى نفسى ، يده حتى أكون أحب لمليك من نفسك » فقال عمر : فأنت الآن والله أحب لملى من نفسى ، فقال « الآن ياعمر » ،

نفسه ، كيف وقد قال تعالى ﴿ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانه كم ﴾ الآية ، وإنما أجرى ذلك في معرض التهديد والإنكار . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحبة فقال وأحبوا الله لما يفذوكم به من نعسمه وأحبوني لحب الله إياى (۱) ، ويروى أنّ رجلا قال ؛ يارسول الله إنى أحبك ، فقال صلى الله عليه وسلم واستعد للفقر ، فقال إنى أحب الله تعالى ، فقال استعد للبلاء (۲) ، وعن عمر رضى الله عنمه قال : نظر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون (۳) ، •

وفى الخبر المشهور . إن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه : هل رأيت محبايكره لقاء حبيبه ؟ فقال ياملك الموت الآن فاقبض (٤) ، وهـذا لايحده إلا عبد يحب الله بكل قلبه فإذا علم أن الموت سبب اللقاء انزعج قلبه إليه ولم يكن له محبوب غيره حتى يلتفت إليه .

وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه و اللهم اوزقى حبك وحب من أحبك وحب ما يقربني إلى حبك والجمل حبك أحب إلى من الماء البارد (۱۰) وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله متى الساعة ؟ قال وما أعددت لها فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أنى أحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والمره مع من أحب (۱۱) وقال أنس: فها رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه من ذاق من خالص محبة الله تعالى شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر وقال الحسن: من عرف وبه أحبه ، ومن عرف الدنياز هد فيها ، والمؤمن لايلهو حتى ينفل فإذا تفكر حزن . وقال أبو سليمان الداراني : إن من خلق الله خلقا ما يشغلهم الجنان وما فيها من النعيم عنه فكيف في يشتغلون عنه بالدنيا ؟ .

ويروى أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفرقد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال لجم : ما الذى بلغ بكم ما أرى ؟ فقالوا الخوف من النار ، فقال : حق على الله أن يؤمن الخائف . ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فاذا هم أشد نحولا وتغيرا فقال : ما الذى بلغ بكم ما أرى ؟ قالوا : الشوق إلى الجنة ، فقال حق على الله أن يعطيكم ماترجون ، ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشد نحولا وتغييراً كأن وجوههم المرائى من النور ، فقال : ما الذى بلغ بكم ما أرى ؟ قالوا : نحب الله عز وجل ، فقال أنتم المقربون أنتم المقربون أنتم المقربون . وقال عبد الواحد بن زيد : مردت برجل قائم فى الثلج فقلت أما تجد البرد ؟ فقال من شغله حب الله لم يجد البرد . وعن سرى السقطى : تدعى الامم يوم القيامة بأنبياتها عليهم السلام فيقال يا أمة موسى ويا أمة عيسى ويا أمة محمد غيير المحبين لله تعالى فإنهم ينادون يا أولياء الله هدوا إلى الله سبحانه ، فتكاد قلوبهم تنخلع فرحا .

<sup>(</sup>١) حديث و أحبوا الله لما .. دوكم به من نهمه ، الحديث . أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وقال حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) حديث لن رجلا قال يارسول الله إلى أحبك ، فقال « استمد للفقر . . الحديث » أخرجه الترمذى من حديث عبد الله بن ممغل بلفظ « فأعد للمقر تجفافا » دون آخر الحديث وقال حسن غريب ، (٣) حديث عمر قال : نظر النبي سلى القاعليه وسلم الى مصعب بن عمير مقبلا وعليه لهاب كبش قد تنطق به ... الحديث ، أخرجه أبو تعيم في الحلية بإسناد حسن ،

<sup>(</sup>٤) حديث : إن أبراهيم قال لملك الموت إذ جاء، ليقبض روحه هل رأيت خليلاً يقبض خليله ... الحديث ، لم أجدله أصلا.

<sup>(</sup>ه) حديث « اللهم ارزَّاتني حبك وحب من يحبك . . . الحديث » تقدم . (٦) حديث قال أعرابي يارسول الله من الساعة ؟ قال « ماأعددت لها . . . الحديث » متمق عابه من حديث أنس ومن حديث أبي موسى وابن مسمود بنحوم .

وقال هرم بن حيان: المؤمن إذا عرف ربه عزوجل أحبه وإذا أحبه أقبل إليه، وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهرة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهي تحسره في الدنيا وترقحه في الآخرة وقال يحيى ابن معاذ: عفوه يستغرق الانوب فكيف رضوانه ؟ ورضوانه يستغرق الآمال فكيف حبه ؟ وحبه يدهش العقول ابن معاذ: عبدى أنا وحقك لك محب فبحتى عليك كن لى محباً . وقال يحيى بن معاذ: مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعين سنة بلاحب . وقال يحيى بن معاذ: إلى مقيم بفنائك مشغول بثنائك ، صغيرا أخذتني إليك وسربلتني بمعرفتك وأمكنتني من اطفك ونقلتني في الاحوال وقلبتني في الأعال سترا وتوبة وزهدا وشوقا ورضا وحبا تسقيني من حياضك وتهماني في رياضك ملازما لامرك ومشغوفا بقولك، ولما طر شارى ولاح طائرى فكيف أنصرف اليوم عنك كبيرا وقد اعتدت هذا منك صغيرا ، فلى مابقيت حولك دندنة وبالضراعة إليك همهمة لاني محب وكل محب بحبيبه مشغوف وعن غير حبيبه مصروف ، وقد ورد في حب الله تعالى من الآخبار والآثار مالا يدخل في حصر حاصر وذلك أم ظاهر ، وإنما الغموض في تحقيق معناه فلنشتغل به .

### بيان حقيقة الحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى

اعلم أنّ المطلب من هذا الفصل لاينكشف إلا بمعرفة حقيقة المحبـة فى نفسها ، ثم معرفة شروطها وأســبابها ، ثم النظر بعد ذلك فى تحقيق معناها فى حق الله تعالى :

فأول ما ينبغى أن يتحقق ؛ أنه لا يتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك ، إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه ، ولذلك لم يتصوّر أن يتصف بالحب جمادبل هو من خاصية الحى المدرك . ثم المدركات في انقسامها تنقسم إلى ما يوا فقطيع المدرك ويلائمه ويلذه ، وإلى ما ينافيه وينافره ويؤلمه ، وإلى ما لا يؤثر فيه بإيلام وإلذاذ . فكل ما في إدراكه ألم فهو مبغوض عند المدرك وما يخلوعن استعقاب ألم ولذة لا يوصف فهو محبوب عند المدرك وما يخلوعن استعقاب ألم ولذة لا يوصف بكونه محبوبا ولا مكروها . فإذن كل الذيذ مجبوب عند الملتذبه ، ومعنى كونه محبوبا أن في الطبع ميلا إليه ، ومعنى كونه معبوبا أن في الطبع ميلا إليه ، ومعنى كونه معبوبا أن في الطبع عن المؤلم المنتحب ، فإذا قوى سمى مقتا فهذا أصل في حقيقة معنى الحب لابد من معرفته والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المنتحب ، فإذا قوى سمى مقتا فهذا أصل في حقيقة معنى الحب لابد من معرفته فلكل حاسة إدراك الحب لما كان تابما للإدراك والمعرفة انقسم لا محالة بحسب انقسام المدركات والحواس فلكل حاسة إدراك الخبوع من المدركات ، واحكل واحد منها لذة في بعض المدركات ، وللطبع بسبب تلك اللذة ميل إليها فكانت محبوبات عند الطبع السليم . فلذة العين في الإبصار وإدراك المبصرات الجيلة والصور المليحة الحسنة المستلذة ، ولذة الآذن في النغات الطيبة الموزونة ، ولذة الشم في الروائح الطيبة ، ولذة الذرق في الطعوم ، ولذة اللمس في اللين والنعومة .

ولماكانت هذه المدركات بالحواس ملذة كانت محبوبة ، أى كان للطبع السليم ميل إليها حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و حبب إلى من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وجعل قرّة عينى فى الصلاة (١١) ، فسمى الطيب محبوبا ومعلوم أنه لاحظ للعين والسمع فيه ؛ بل للشم فقط ، وسمى النساء محبوبات ولاحظ فبهن إلا للبصر واللمس دون

<sup>(</sup>۱) حدیث د حبب الی من دنیا کم ثلاث : الطیب ٬ والنساء ... الحدیث » أخرجه النسائی من حدیث أنس دون قوله « ثلاث » وقد تقدم .

الشم والذوق والسمع ، وسمى الصلاة قرة عين وجعلها أبلغ المحبوبات ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس الخس ، بل حس سادس مظنته القلب لايدركه إلا من كان له قلب . ولذات الحواس الخس تشارك فيها البهائم الإنسان ، فإن كان الحب مقصورا على مدركات الحواس الخس حتى يقال إن الله تعالى لايدرك بالحواس ولا يتمثل فى الحيال فلا يحب \_ فإذن قد بطلت خاصية الإنسان وما تميز به من الحس السادس الذى يعبر عنه إما بالعقل أوبالنور أوبالقلب أو بما شئت من العبارات ، فلا مشاحة فيه وهيهات ، فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر ، والقلب أشد إدراكا من العين ، وجمال المعلى المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للابصار ، فتكون لامحالة لذة القلب بما يدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ ، فيكون ميل الطبع السلم والعقل الصحيح إليه أقوى ، ولا معنى للحب إلا الميل إلى مافى إدراكه لذة \_ كا سياتى تفصيله \_ فلا ينكر إذن حب الله تعالى إلا من قعد به القصور في درجة البهائم فلم يجاوز إدراك الحواس أصلا -

(الاصل الثالث) أنّ الإنسان لا يخنى أنه يحب نفسه ولا يخنى أنه قد يحب غيره لاجل نفسه ، وهل يتصوّر أن يحب غيره لذاته لا لاحل نفسه ؟ هذا بما قد يشكل على الضعفاء حتى يظنون أنه لا يتصوّر أن يحب الإنسان غيره لذاته مالم يرجع منه حظ إلى المحب سوى إدراك ذاته . والحق أنّ ذلك متصوّر وموجود ، فلنبين أسباب المحبة وأقسامها ، وبيانه أنّ المحبوب الارّل عند كل حى : نفسه وذاته ، ومعنى حبه ليفسه أن في طبعه ميلا إلى دوام وجوده ، وففرة عن عدمه وهلاكه ، لأن المحبوب بالطبع هو الملائم المحب ، وأى شيء أنم ملاءمة من نفسه ودرام وجوده ؟ وأى شيء أعظم مضادة ومنافرة له من عدمه وهلاكه ؟ فلذلك يحب الإنسان دوام الوجود ويكره الموت والقتل، لا نجرت ما يخافه بعد الموت و لا نجرد الحذر من سكرات الموت ، بل لو اختطف من غير ألم وأميت من غيرثواب ولا عقاب لم يرض به وكان كارها لذلك ، ولا يحب الموت والعدم المحض إلا لمقاساة ألم في الحياة . ومهما كان مبتلى ببلاء فحبوبه زوال البلاء ، فإن أحب العدم لم يحبه لأنه عدم بل لأنّ فيه زوال البلاء ، فالهلاك والعدم ممقوت ببلاء فحبوب . وكان أن دوام الوجود محبوب فيكال الوجود أيضا محبوب لانالناقص فاقد للكال . والمقس عدم بالإضافة إلى القدر المفقود وهو هلاك بالنسبة إليه . والهلاك والعدم ممقوت في أمل الذات ووجود صفات السكال محبوب ، كما أن دوام أصل الوجود محبوب . وهذه غريزة في الطباع عدم بالإضافة إلى القدر المفقود صفات السكال محبوب ، كما أن دوام أصل الوجود محبوب . وهذه غريزة في الطباع بحكم سنة الله تعالى ﴿ ولن تجد لسنة الله تبديلا ﴾ .

فإذن المحبوب الآول الإنسان ذاته ، ثم سلامة أعضاءه ، ثم ماله وولده وعشيرته وأصدقائه . فالاعضاء محبوبة وسلامتها مطلوبة لآن كال الوجود ودوام الوجود موقوف عليها ، والمسال محبوب لآنه أيضا آلة في دوام الوجود وكاله بها ، وكذا سائر الاسباب . فالإنسان يحب هذه الاشياء لالاعيانها بل لارتباط حظه في دوام الوجود وكاله بها ، حتى إنه ليحب ولده وإن كان لا يناله منه حظ بل يتحمل المشاق لاجله لانه يخلفه في الوجود بعد عدمه ، فيكون في بقاء نسله نوع بقاء له ، فلفرط حبه في بقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه وكأنه جزء منه لمسا عجز عن العلمع في بقاء نفسه أبدا فعم لو خير بين قتله وفتل ولده \_ وكان طبعه باقيا على اعتداله \_ آثر بقاء نفسه على بقاء ولده ، لان بقاء ولده يشبه بقاء من وجه وليس هو بقاء، المحقق ، وكذلك حبه لاقاربه وعشيرته يرجم إلى حبه لسكاله نفسه فإنه يرى نفسه كثيرا بهم قويا بسبهم متجملا بكالم ، فإنّ العشيرة والمال والاسباب الخارجة كالجناح المسكل للإنسان ، وكال الوجود ودوامه محبوب بالطبع لا محالة . فإذن المحبوب الآول عند كل حى ذاته وكال ذاته ودوام للإنسان ، وكال الوجود ودوامه محبوب بالطبع لا محالة . فإذن المحبوب الآول عند كل حى ذاته وكال ذاته ودوام

ذلك كله ، والمسكروه عنده ضدّ ذلك فهذا هو أوّل الأسباب .

السبب الثانى: الإحسان ، فإن الإنسان عبد الإحسان ، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ، وقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم ، اللهم لاتجعل لفاجر على يدا فيحبه قايى (١) ، إشارة إلى أن حب القلب للمحسن اضطرارا لايستطاع دفعه ، وهو جبلة وفطرة لاسبيل إلى تغييرها ، وبهذا السبب قد يحب الإنسان الأجنبي الذي لافرابة بينه وبينه ولا علاقة . وهذا إذا حقق رجع إلى السبب الآول ، فإن المحسن منأمد بالمال والمعونة وسائر الاسباب الموصلة إلى دوام الوجود وكال الوجود وحصول الحظوظ التي بها يتبيأ الوجود ، إلا أن الفرق أن أعضاء الإنسان بحبوبة لان بهاكال وجوده وهي عين النكال المطلوب ، فأما المحسن فليس هو عين الكال المطلوب ولكن قد يمكون سببا له كالطبيب يمكون سببا في دوام صحة الاعضاء ، ففرق بين حب الصحة وبين حب الطبيب الذي هو سبب الصحة ، إذ الصحة مطلوبة لذاتها والطبيب محبوب لالذاته بلر لابه سبب الصحة وكذلك الطمام والشراب محبوب والاستاذ محبوب ، ولكن الملم محبوب لذاته والاستاذ محبوب المسبب العسلم المحبوب ، ولكن المام محبوب لذاته والدنانير محبوبة لانها وسيلة إلى الطعام . فإذن يرجع الفرق إلى تفاوت الرتبة ، وإلا فسكل واحد يرجع إلى محبة الإنسان نفسه . فسكل من أحب الحسن لإحسانه فما أحب ذاته تحقيقا بل أحب إحسانه وهو فعل من أفعاله لوزال ذال الحب مع بقاء ذاته تحقيقا ، ولو نقص نقص الحب ولو زاد زاد زاد ، ويتطرق إليه الزيادة والنقصان بحسب زيادة الإحسان ونقصانه .

السبب الثالث: أن يحب الذي و المناه الالحظ ينال منه وراء ذاته ، بل تكون ذاته عين حظه ، وهذا هو الحب الحقيق البالغ الذي يو تمق بدوامه ، وذاك كبالجال والحسن ، فإن كل جمال محبوب عندمدرك الجمال وذلك لهين الجمال ، لآن إدراك الجمال فيه عين اللذة ، واللذة محبوبة لذاتها لا لفيرها . ولا تظان أن حب الصور الجميلة لا يتصوّر إلا لأجل قضاء الشهوة فإن قضاء الشهوة لذة أخرى قد تحب الصور الجميلة لاجلها ، وإدراك نفس الجمال أيضا لذيذ فيجوز أن يكون محبوبا لذاته ، وكيف ينكر ذلك والحضرة والماء الجماري محبوب لاليشرب الماء وتؤكل الخضرة أو ينال منها حظ سوى نفس الرؤية ؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الخضرة والماء الجاري (٢) والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الانوار والازهار والاطيار المليحة الالوان الحسنة النقش المنتاسبة الشكل ، حتى إن الإنسان لتنفرج عنه الفموم والهموم بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر . فهذه الاسباب ملذة وكل لذيذ محبوب ، وكل حسن وجمال فلا يحلو إدراكه عن لذة ، ولا أحد ينكر كون الجمال عبوبا بالطبع ، فإن ثبت أن الله جميل كان لامحالة محبوبا عند من انكشف له جماله وجلاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الله جميل بحب الجمال (٣) ،

( الاصل الرابع ) في بيان معنى الحسن والجمال ؛ اعلم أن المحبوس في مضيق الحيالات والمحسوسات ربمـا يظن أنه لامعنى للحسن والجمال إلا تناسب الحلقة والشكل وحسن اللون ، وكون البياض مشربا بالحرة وامتداد القامة إلى غير ذلك بمـا يوصف من جمال شخص الإنسان ، فإنّ الحسن الاغلب على الحلق حسن الإبصار ، وأكثر التفاتهم

<sup>(</sup>۱) حدیث « اللهم لانجمل لسکافر علی بدا فیحبه تلبی » رواه أبو منصور الدیلمی فی مسند الفردوس : من حدیث معاذ بن جبل بسند ضعیف منقصع ، وقد تقدم . (۲) حدیث : کاریمجبه الحضرة والمساء الحاری ... أخرجه أبو نعیمفی الطب النبوی من حدیث ابن عباس أن النبی سلی الله علیه وسلم کان یحب أن ینظر الی الحضرة والی المساء الجاری ، وإسناده ضعیف ·

<sup>(</sup>٣) حديث • إن الله جبل عب الجال ، رواه مسلم في أثناء حديث لابن مسعود .

إلى صور الاشخاص فيظن أن ما ليس مبصرا ولا متخيلا ولا متشكلا ولا ملة نا مقدر فلا يتصور حسنه ، وإذا لم يتصور حسنه لم يكن في إدراكه لذة فلم يكن مح وبا . وهذا خطأ ظاهر فإن الحسن ليس مقصورا على مدركات البصر ولا على تناسب الخلقة وامتزاج البياض بالحرة . فإنا نقولهذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن، بل نقول هذا ثوب حسن وهذا إناء حسن ، فأى معنى لحسن الصوت والخط وسائر الاشياء إن لم يكن الحسن إلا في الصورة ؟ ومعلوم أن الدين تستلذ بالنظر إلى الحظ الحسن ، والاذن تستلذ استهاع النغات الحسنة الطيبة . وما من شيء من المدركات إلا وهو منقسم إلى حسن وقبيح ، فما معنى الحسن الذى تشترك فيه هذه الاشياء ؟ فلا بد من البحث عنه ، وهذا البحث يطول ، ولا يليق بعلم المعاملة الإطناب فيه ، فنصرح بالحق ونقول : كل شيء فلا بد من البحث عنه ، وهذا البحث يطول ، ولا يليق بعلم المعاملة الإطناب فيه ، فنصرح بالحق ونقول : كل شيء كان الحاضر بعضها فله من الحسن والحال بقدر ماحضر ، فالفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس من كان الحاضر بعضها فله من الحسن والحال بقدر ماحضر ، فالفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس من وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن عدو وتيسركة وفة عليه ، والخط الحسن كل ماجمع مايليق بالخط من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها ، ولمكل شيء كال يليق به وقد يليق بغيره ضد . فلا يحسن الانسان بمايحسن به الفرس ، ولا يحسن الخط بما يحسن به الصرت ، ولا نحسن الأوانى المنتق به . فلا يحسن الانسان بمايحسن به الفرس ، ولا يحسن الخط بما يحسن به الصرت ، ولا تحسن الأوانى

وإن قلت : فهذه الأشياء وإن لم تدرك جميعها بحس البصر مثل الاصوات والطعوم فإمها لاتنفك عن إدراك الحواس لها فهي محسوسات ، وليس ينكر الحسن والجال المحسوسات ، ولا ينكر حصول اللذة بإدراك حسنها ، وإنما ينكر ذلك في غير المدرك بالحواس؟ فأعلم أنَّ الحسن والجمال موجود في غير المحسوسات إذ يقال: هذا خلق حسن وهذا علم حسن وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جمبلة ، وإنمــا الأخلاق الجميلة يراد بها العــلم والعقل والعفة والشجاعةوالتَّقوي والكرم والمروءة وسائر خلالالخير ، وشيء من هذه الصفات لايدرك بالحواس الخمسبليدرك بنور البصيرة الباطنة ، وكل هذه الخلال الجميلة محبوبة والموصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته . وآية ذلك وأنَّ الامركذلك أنَّ الطباع مجبولة على حبَّ الانبياء صـلوات الله عليهم وعلى حبِّ الصحابة رضي الله تعـالى عنهم مع أنهم لم يشاهدوا ، بل حب أرياب المذاهب مثل الشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم ؛ حتى أنَّ الرجل قد يجاوز به حبيه لصاحب مذهبـه حـــــ العشق فيحمله ذلك على أن تنفق جميـع ماله في فصرة مذهبــه والذب عنــه ويخـاطر بروحه في قتــال من يطعن في إمامه ومتبوعه . فــكم من دم أريق في لصرة أرباب المــذاهب ، وليت شعرى من يحب الشافعي مثلاً فلم يحبه ولم يشاهد قط صورته ؟ ولو شاهده ربما لم يستحسن صورته ، فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب هو الصورته الباطنة لالصورته الظماهرة ، فإنّ صورته الطاهرة قد انقلبت ترابا مع التراب، وإنما يحبه لصفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارة العــلم والإحاطة بمدارك الدين وانتهــاضه لإفادة علم الشرع ولنشره هذه الخيرات في العالم ، وهذه أمور جميلة لايدرك جمالها إلا بنور البصيرة . فأما الحواس فقاصرة عنها وكذلك من يحب أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه ويفضله على غيره ، أو يحب عليا رضى الله تعالى عنه ويفضله ويتعصب له ، فلا يحبِهم إلا لاستحسان صورهم الباطنة من العلم والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغيره . فملوم أنّ من يحب الصدّيق رضي الله تعمالي عنه مثلا ليس يحب عظمه ولحمه وجلده وأطرافه وشكله إذكل ذلك زال وتبدّل وانعدم ، ولكن بتي ماكان الصدّيق به صديقا وهي الصفات المحمودة التي هي مصادر السير الجيلة ، فكان

الحب باقيا ببقاء تلك الصفات مع زوال جميع الصور . وتلك الصفات ترجع جملتها إلى العلم والقدرة إذاعلم-قاثق الامور وقدر على حمل نفسه عليها بقهر شهواته ، فجميع خلال الحنير يتشعب على هذينالوصفين ، وهماغيرمدركين بالحس، ومحلهما من جملة البدن جزء لايتجزأ فهو المحبوب بالحقيقة . . ايس للجزء الذي لايتجزأ صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون محبوبا لاجله فإذن الجمال موجود في السير ، ولو صدرت السيرة الجميلة من غير علم وبصيرة لم يوجب ذلك حبا فالمحبوب مصدر السير الجميلة ، وهي الآخلاق الحميدة والفضائلاالشريفة ، وترجع جمانها إلى كمال العلم والقدرة وهو محبوب بالطبع وغير مدرك بالحواس، حتى إن الصي المخلى وطبعه إذ أردنا أن نحبب إليه غائباً أو حاضرًا حياً أو ميتاً لم يمكن لنا سبيل إلا بالإطناب في وصفه بالشجاعة والمكرم والعلم وسائرالخصال الحيدة . فهما اعتقد ذلك لم يتمالك في نفسه ولم يقدر أن لايحبه ، فهل غلب الصحابة رضي الله تعسمالي عنهم وبغض أبي جهل وبغض إبليس لعنه الله إلا بالإطناب في وصف المحاسن والمقابح التي لاندرك بالحواس؟ بل لما وصف الناس حاتمـا بالسخاء ووصفوا خالدا بالشجاعة أحبتهم القلوب حبا ضروريا ، وايس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولا عن حظ يناله المحب منهم ، بل إذا حكى من سيرة بعض الملوك فى بعض أقطار ال<sup>مه</sup>رض العدل والإحسان وإفاضة الخير غلب حبه على القلوب مع اليأس دن انتشار إحسانه إلى المحبين لبعد المزار وزأى الديار . فإذن ليس حب الإنسان مقصورا على من أحسن إليه ، بل المحسن فى نفسه محبوب وإن كان لا ينتهى قط إحسانه إلى المحب ، لأن كلجال وحسن فهو محبوب ، والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجمال يشملهما ، وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر والصور الباطنة بالبصيرة الباطنه ؛ فن حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولايلتذبها ولايجبها ولا يميل إليها ، ومنكانت الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه للمعالى الباطنة أكثر من حبه للمعانى الظاهرة ، فشتان بين من يحب نقشا مصوّراً على الحائط لجمال صورته الظاهرة وبين من يحب نبيا من الانبياء لجمال صورته الباطنة . السبب الحامس: المناسبة الحقية بين المحب والمحبوب، إذ رب شخصين تتأكد المحبة بينهما لابسبب جمال أوحظ ولـكمن بمجرّد تناسب الارواح كما قال صلى الله عليه وسلم ، فما تعارف منها ائتلف وماتناكر منها اختلف (١) ، وقدحققنا ذلك في كتاب آداب الصحبة عندذ كرالحب في الله فليطلب منه لانه أيضا من عجائب أسباب الحب فإذن ترجي أقسام الحبالي خمسة أسباب : وهو حب الإنسان وجود نفسه وكماله وبقائه . وحبه من أحسن إليه فيما يرجع إلى دوام وجوده ويعين على قامَّه ودفع المهلـكات عنه . وحبه من كان محسنًا في نفسه إلى الناس وإن لم يكن محسنًا إليه . وحبه لـكل ما هو جميل في ذاته ؛ سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة . وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن . فلو اجتمعت هذه الاسباب في شخص واحد تضاءف الحب لا محالة ، كما لوكان للإنسان ولد جميل الصورة حسن الحلق كامل العلم حسن التدبير محسن إلى الخلق ومحسن إلى الوالد.كان محبوبا لا محالة غاية الحب، وتكون قوّة الحب بعد اجتماع هذه الخصال بحسب قوة هذه الحلال في نفسها ، فإن كانت هذه الصهات في أقمى درجات الكال كان الحب لا محالة في أعلى الدرجات . فلقبين الآن أن هذه الاسباب كلها لايتصور كالهـا واجتماعها إلا في حق الله تعمالي فلا يستحق الحبة بالحقبقة إلا الله سبحانه وتعالى .

بيَّانَ أَنَّ المُستحق للبحبة هو الله وحده

وأن من أحب غير الله لامن حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله تعــالي ، وحب الر-ول

<sup>(</sup>١) حديث و فما تمارف منها ائتلف » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ، وقد تقدم في آداب الصحبة .

صلى الله عليه وسلم محمود لأنه عين حب الله تعالى ، وكذلك حب العلماء والانقياء ، لأن محبوب المحبوب محبوب ورسول المحبوب محبوب المحبوب محبوب ، وكل ذلك يرجع إلى حب الاصل فلا يتجاوزه إلى غيره ، فلا محبوب بالحقيقة عند ذوى البصائر إلا الله تعالى ولا مستحق للمحبة سواه . وإيضاحه بأن نرجع إلى الاسباب الحسة التي ذكر ناها ، ونبين أنها مجتمعة في حق الله تعالى بجملتها ولا يوجد في غيره إلا آحادها ، وأنها حقيقة في حق الله تعالى ، ووجودها في حق غيره وهم وتخيل وهو بجاز محض لا حقيقة له ، ومهما ثبت ذلك انكشف لكل ذي بصيرة ضد ما تخيله ضعفاء العقول والقلوب من استحالة حب الله تعالى تحقيقا ، وبان أن التحقيق يقتضى أن لا تحب أحدا غير الله تعالى .

فأما السبب الأوّل: وهو حب الإنسان نفسه وبقاءه وكماله ودوأم وجوده ، وبغضه لهلاكه وعدمه ونقصانه وقواطعكاله فهذه جبلة كل حي، ولا يتصوّر أن ينفك عنها ، وهذا يقتضي غاية الحبة لله تعالى فإن منعرف نفسه وعرف ربه عرف قطعا أنه لا وجود له من ذاته وإنمـا وجود ذاته ودوام وجوده وكمال وجوده من الله وإلى الله وبالله ، فهو المخترع الموجد له وهو المـتى له وهو المـكمل لوجوده بخلق صفات الـكمال وخلق الاسباب الموصلة إليه ذوخلن الهداية إلى استمال الاسباب، وإلافالعبد منحيثذاته لاوجود لهمن ذاته، بلهومحو محض وعدمصرف لولا فضلالله تعالى عليه بالإيجاد ، وهو هالك عقيب وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء ، وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتـكميل لحلفته وبالجلة فايس في الوجود شيء له بنفسه قوام إلا القيوم الحي الذي هو قائم بذاته ، وكل ما سواه قائم به فإن أحب العارف ذاته ووجود ذانه مستفاد من غيره ، فبالضرورة يحب المفيد لوجوده والمديم له إن عرفه خالفا موجدا ومخترعا مبقيا وقيوما بنفسه ومقوما لغيره ، فإن كان لايحبه فهو لجهله بنفسه وبربه ، والمحبة ثمرة المعرفة فتنعدم بالعدامها وتضعف بضعفها وتقوى بقرتها ، ولذلك قال الحسن البصرى رحمه الله تعمالي : من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها . وكيف يتصوّر أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه ؟ رمعلوم أن المبتلي بحرّ الشمس لما كان يحب الظل فيحب بالضرورة الأشجار التي بهما قوام الظل ، وكل مافي الوجود بالإضافة إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى الشمس فإنَّ الـكلُّ من آثار قدرته ، ووجود الـكلُّ تابع لوجوده ، كما أن وجود النور تابع للشمس ووجود الظلُّ تابع للشجر ، بل هذا المثال صحيح بالإضافة إلى أوهام العوام إذ تخيلوا أنَّ النور أثر الشمس وفائض منها وموجود يها، وهو خطأمحض إدا انكشفلارباب القلوب انكشافا أظهر منءشاهدة الابصارأن النور حاصل من قدرةالله تعالى اختراعا عند وقوع المقابلة بين التسمس والاجسام الكثيفه ، كما أن نور الشمس وعينها وشكلها وصورتهـا أيضا حاصل من قدرة الله تعالى ، ولكن الغرض من الأمثلة التفهيم فلا يطلب فيها الحقائق . فإذن إن كان حب الإنسان نفسه ضروريا فحبه لمن به قوامه أولا ودوامه ثانيا في أصله وصفاته وظاهره وباطنه وجواهره وأعراضه أيضا ضرورى ، إن عرف ذلك كدلك، و من خلا عن الحب هذا فلأنه اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عن ربه وعالقه فلم يعرفه حق معرفته وقصر نظره على شهراته ومحسوسانه ، وهوعالم الشهادة الذي يشاركه البهائم في التنعم بهوالاتساع فيه دون عالم الملكوت الذي لا يطأ أرضه إلا من يقرب إلى شبه من الملائكة ، فينظر فيه بقدر قربه في الصفات من الملائكة ويقصر عنه بقدر انحطاطه إلى حضيض عالم البهائم ،

وأما السبب الثاني : وهو حبه من أحسن عليه فراساه بماله ولاطفه بـكلامه وأمدّه بمعونته وانتدب لنصرته

وقمع أعداءه وقام بدفع شر الأشرار عنهوانتهض وسيلة إلى جميع حظوظه وأغراضه فى نفسه وأولاده وأقاربه فإنه محبوب لا محالة عنده . وهذا بعينه يقتضي أن لايحب إلا الله تعالى فإنه لو عرف حق المعرفة لعلم أنَّ المحسن إليــه هو الله تعالى فقط ، فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيده فلست أعدَّها إذ ليس يحيط بها حصر حاصر كما قال تعالى ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نَعْمَةُ اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا ﴾ وقد أشرنا إلى طرف منه في كنتاب الشكر ، ولكنا نقتصر الآن على بيان أنَّ الإحسان من الناس غير متصوَّر إلا بالمجاز ، وإنما المحسن هو الله تعالى . ولنفرض ذلك فيمن أنعم عليك بجميع خزائنه ومَانك منها لتتصرف فيهاكيف تشاء فإنك تظن أنّ هذا الإحسان منه ، وهو غلط فإنه إنمـا تم أحسانه به وبماله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المــال إليك ، فن الذي أنعم بخلقه وخلق ماله وخلق قدرته وخلق إرادنه وداعيته ومن الذي حببك إليه وصرف وجهه إليك وألق في نفسه أنّ صلاح دينه أو دنياه في الإحسان إليك؟ ولو لا كل ذلك لمـا أعطاك حبة من ماله . ومهما سلط الله عليه الدواعي وقرّر في نفسه أنَّ صلاح دينه أو دنياه في أن يسلم إليك ماله كان مقهورا مضطرًا في التسليم لا يستطيع مخالفته ، فالمحسن هو الذي اضطرّه لَكُ وسخره وسلط عليه الدواعي الباعثة المرهقة إلى الفعل ، وأما يدّه فواسطة يصل بهــا إحسان الله إليك وصاحب اليد مضطرّ في ذلك اضطرارا مجرى المـا. في جريان المـاء فيه ، فإن اعتقدته محسنا أو شكرته من حيث هو بنفسه محسن لامن حيث هو واسطة كنت جاهلا بحقيقة الآمر ، فإنه لا يتصوّر الإحسان من الإنسان إلا إلى نفسه ، أما الإحسان إلى غيره فمحال من المخلوقين ، لأبه لا يبذل ماله إلا لغرض له البذل إما آجل وهو الثيراب وإما عاجل وهو المنة والاستسخار أو الثناء والصيت والاشتهار بالسخاء والكرم أو جذب ةلوب الخلق إلى الطاعة والمحبة ، وكما أنَّ الإنسان لا يلتي ماله في البحر إذ لا غرض له فيه فلا يلقيه في يد إنسان إلا لغرض له فيه ، وذلك الغرض هو مطلوبه ومقصده ، وأما أنت فلست مقصوداً بل يدك آلة له في القبض حتى يحصـل غرضه من الذكر والثناء أو الشكر أو الثواب بسبب قبضك المـال ، فقد استسخرك في القبض للتوصل إلى غرض نفسه فهو إذن محسن إلى نفسه ومعتاض عما بذله من ماله عوضا هو أرجح عنده من ماله ، ولولا رجحان ذلك الحظ عنده لما نزل عن ماله لاجلك أصلا ألبتة . فإذن هو غير مستحق للشكر والحب من وجهين .

(أحدهما) أنه مضطر بتسليط الله الدواعي عليه فلا قدرة له على المخالفة ، فهو جار بجرى خازن الامير فإنه لايرى محسنا بتسليم خلعة الامير إلى من خلع عليه ، لانه من جهة الامير مضطر إلى الطاعة والامتثال لما يرسمه ولا يقدر على مخالفته ، ولو خلاه الامير ونفسه لما سلم ذلك فكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه لم يبذل حبة من ماله حتى سلط الله الدواعي عليه وألق فى نفسه أن حظه ديا ودنيا فى بذله فبذله لذلك ، (والثانى) أنه معتاض عما بذله ، فكا لايعد البائع محسنا لانه بذل بعوض هو أحب عسنده بما بذله ، فكذلك الواهب اعتاض الثواب أو الحمد والثناء أو عوضا آخر ، وليس من شرط الدوض أن يكون عينا متمولا بل الحظوظ كلها أعواض تستحقر الاموال والاعيان بالإضافة إليها ، فالإحسان في الجود ، والجود هو بذل المال من غير عوض وحظ يرجع الى الباذل ، وذلك محال من غير الله سبحانه فهو الذي أفعم على العالمين احسانا اليهم من غير عوض وحظ يرجع اليه فإنه يتعالى عن الاغراض فلفظ الجود والإحسان في حق غيره كذب ولاجلهم لا لحظ وغرض يرجع اليه فإنه يتعالى عن الاغراض فلفظ الجود والإحسان في حق غيره كذب أو محاناه في حق غيره كان في الطبع حب المحسن فينبغي أن لايحب العارف إلا الله تعالى ، إذ الإحسان والطول والامتنان ، فان كان في الطبع حب المحسن فينبغي أن لايحب العارف إلا الله تعالى ، إذ الإحسان والطول والامتنان ، فان كان في الطبع حب المحسن فينبغي أن لايحب العارف إلا الله تعالى ، إذ الإحسان والطول والامتنان ، فان كان في الطبع حب المحسن فينبغي أن لايحب العارف إلا الله تعالى ، إذ الإحسان

من غـيره محال فهو المستحق لهـذه المحبـة وحده، وأما غـيره فيستحق الحبـة على الإنسان بشرط الجهـل بمعنى الإحسان وحقيقته .

وأما السبب الثالث: وهو حبك المحسن في نفسه وإلى لم يصل إليك إحسانه . وهذا أيضا موجود في الطباع . فإنه إذا بلغك خبر ملك عابد عادل عالم رفيق بالناس متلطف بهم متواضع لهم وهو في قطر من أقطار الارض بعيد علك وبلغك خبر ملك آخر ظالم متكبر فاسق متهتك شرير وهو أيضا بعيد عنك ؛ فإنك تجد في قلبك نفرقة بينهما إذ تجد في القلب ميلا إلى الأول وهو الحب ، ونفرة عن الثاني وهو البغض، مع أنك آيس من خير الاول وآمن من شر الثاني لانقطاع طمعك عن التوغل إلى بلادهما : فهذا حب المحسدن من حيث إنه محسدن فقط لامن حيث إنه محسن إليك ، وهذا أيضا يقتضي حب الله تعالى بل بقتضي أن لا يحب غيره أصلا إلا من حيث يتعلق منه بسبب ، فإن الله هو المحسن إلى الكافة والمتفضل على جميع أصناف الخلائق ؛ أولا : بإنجادهم ، وثانيا : بتكيلهم بالاعضاء والاسباب التي هي في مظان حاجاتهم وأن لم تكن في مظان الضرورة ، وراءاً . بتجميلهم بالمزابا والزوائد التي هي في مظة زينتهم وهي خارجة عن ضروراتهم .

ومثال الضرورى منالاعضاء: الرأس والقلب والكبد ومثال المحتاج إليه : العيزواليد والرجل . ومثال الزينة استقواس الحاجبين وحمرة الشفتين وتلون العينين إلى غير ذلك بما لو فات لم تنخرم به حاجة ولاضرورة .

ومثال الضرورى من النعم الخارجة عن يدن الإنسان . الماء والغذاء .ومثال الحاجة : الدواء واللحم والفواكه ومثال المزايا والزوائد : خضرة الاشجار وحسن أشكال الانوار والازهار ولذائذ الهواكه والاطعمة التي لاتنخرم بعدمها حاجة ولاضرورة .

وهذه الاقسام الثلاثة موجردة لكل حيوان بل لكل نبات بل لكل صنف من أصناف الحلق من ذروة العرش إلى منتهى الفرش. فإذن هو المحسن؛ فكيف يكون غيره محسنا وذلك المحسن حسنة من حسنات قدرته ؟ فإنه محالق الحسن وخالق المحسن وخالق الإحسان وخالق أسباب الإحسان ، فالحب بهدنه العلة لغيره أيضا جهل محض ومن عرف ذلك لم يحب بهذه العلة إلا الله تعالى .

وأما السبب الرابع : وهو حب كل جميل لذات الجمال لالحظ ينال من وراء إدراك الجمال : فقد بينا أن ذلك بجبول في الطباع ، وأن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس وإلى جمال الصورة الباطنية المدركة بعين القلب ونور البصيرة ، والأول يدركه الصبيان والبهائم ، والثاني يختص بدركه أرباب القلوب ولا يشاركهم فيه من لايعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا . وكل جمال فهو محبوب عند مدرك الجمال ، فإن كان مدركاً بالقلب فهو محبوب القلب ومثال هذا في المشاهدة حب الأنبياء والعلماء وذوى المحكار السنية والأخلاق المرضية ، فإن ذلك متصور مع تشوش صورة الوجه وسائر الاعضاء وهو المراد بحسن الصورة الباطنة والحس لايدرك . فعم يدرك بحسن آثاره الصادرة منه الدالة عليه ، حتى إذا دل القاب عليه مال القلب إليه فأحبه ، فمن يحب وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوالصديق رضي الله تعالى عنه أوالشافعي رحمة الله عليه على حسن الصفات التي هي مصدر الافعال إذ الافعال آثار صادرة عنها ودالة عليها فن رأى حسن تصنيف المصنف وحسن شعر الشاعر بل

حسن نقش النقاش وبناء البناء انكشف له من هذه الافعال صفاتها الجميلة الباطنة التي يرجع حاصلها عند البحث إلى العلم والقدرة ، ثم كلما كان المعلوم أشرف وأتم جمالا وعظمة كان العلم أشرف وأجمل ، وكذا المقدور كلماكان أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدرا . وأجل المعلومات هو الله تعالى ، فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة الله تعالى ، وكذلك ما يقاربه ويحتص به فشرفه على قدر تعلقه به .

فإذن جمال صفات الصدّيقين الذين تحبهم القلوب طبعا ترجع إلى ثلاثة أمور (أحدها) علمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه . (والثانى) قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالإرشاد والسياسة (والثالث) تنزههم عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الخدير الجاذبة إلى طريق الشر ، و بمثل هذا يحب الانبياء والملاء والحلفاء والملوك الذين هم أهل العدل والكرم فأنسب هذه الصفات إلى صفات الله تعالى .

أما العلم: فأين علم الآولين والآخرين من عسلم الله تعالى الذي يحيط بالكل إحاطة خارجة عن النهاية حتى الايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ؟ وقدخاطب الحلق كلهم فقال عز وجل ﴿ وما أو تيتم من العلم إلا قليلا ﴾ بل لو اجتمع أهل الارض والسهاء على أن يحيطوا بعله وحكته في تفصيل خلق نملة أو بموضة لم يعظموا على عشر عشير ذلك ﴿ ولا يحيطون بشيء من عله إلا بما شاء ﴾ والقدر اليسير الذي علمه الخلائق كلهم فبتعليمه علموه كا قال تعالى ﴿ خلق الإنسان علمه البيان ﴾ فإن كان جمال العلم وشرفه أمرا محبه با وكان هو في نفسه زينة وكالا الموصوف به فلا ينبغي أن يحب بهذا السبب إلا الله تعالى . فعلوم العلماء جهل بالإضافة الى علمه ، بل من عرف أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الاجهل ويترك الاعلم وإن كان الاجهل لايخلو عن علم ما تقاضاه معيشته . والتفاوت بين علم الله وبين علم الخلائق أكثر من التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهلهم ، لان الاعلم لا يفضل الاجهل إلا بعلوم معدودة متناهية يتصور في الإمكان أن ينالها الاجهل بالكسب والاجتهاد وفضل علم الله تصلى على علوم الخلائن كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لا نهاية لهما ومعلومات الخلق متناهية .

وأما صفة القدرة ; فهى أيضا كمال والعجز نقص ، فكل كمال وبهاء وعظمة ومجد واستيلاء فإنه محبوب وإدراكه لذيذ ، حتى إن الإنسان ليسمع في الحكاية شجاعة على وخالد رضى الله عنهما وغيرهما من الشجمان وقدرتهما واستيلاءها على الاقران فيص في قابه اهترازا وفرحا وارتياحا ضروريا بمجرد لذة السباع فضلا عن المشاهدة ويورث ذلك حبا في القلب ضروريا للمتصف به فإنه نوع كمال ، فانسب الآن قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى ، فأعظم الاشخاص قرة وأوسعهم ملكا وأقواهم بطشا وأقهرهم الشهوات وأقمعهم لخبائث النفس وأجمعهم القدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره ما مامنتهي قدرته ؟ وإنما غايته أن يقدر على بعض صفات نفسه وعلى بعض أشخاص الإنس في بعض الأمور وهو مع ذلك لابمك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا ، بل لا يقدر على حفظ عينه من العمي ولسانه من الحرس وأذنه من الصمم وبدنه من المرض ، ولا يحتاج إلى عدّ ما يعجز عنه في نفسه وغيره ما هو على الجملة متعلق قدرته ، فضلا عما لانتعلق به قدرته من ملكوت السموات وأفلاكها وكواكها والارض وجبالها وبحارها ورياحها وصواعقها ومعادتها ونباتها وحيواناتها وجميع أجزائها ، فلاقدرة له على ذرة منها . وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليستقدرته من نفسه وبنفسه بل الله عالق قدرته وخالق قدرته وخالق أسبابه والمكن له من ذلك . ولو سلط بعوضا على أعظم ملك وأقوى شخص من الحيوانات لاهامكه ، فليس العبه والمكن له من ذلك . ولو سلط بعوضا على أعظم ملك وأقوى شخص من الحيوانات لاهامكه ، فليس العبه

قدرة إلا بتمكين مولاه كما قال فى أعظم ملوك الأرض ذى القرنين إذ قال (إنا مكنا له فى الأرض) فلم يكن جميع ملكه وسلطنته إلا بتمكين الله تعالى إياه فى جزء من الأرض ، والأرض كلها مدرة بالإضافة إلى أجسام العالم وجميع الولايات التى يحظى بها الناس من الأرض غبرة من تلك المدرة ، ثم تلك الغبرة أيضا من فضل الله تعالى وتمكينه ، فيستحيل أن يحب عبدا من عباد الله تعالى لقدرته وسياسته وتمكينه واستيلائه وكمال قوته ولا يحب الله تمالى لذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فهو الجبار القاهر والعليم القادر ، السموات مطويات بيمينه والارض وملكها وما عليها فى قبضة قدرته ، إن أهلكهم من عند آخرهم لم ينقص من سلطانه وملكه ذرة ، وإن خلق أمثالهم ألف مرة لم يعى بخلقها ولا يحسه لغوب ولافتور فى اختراعها ، فلاقدرة ولا قادر إلا وهو أثر من آثار قدرته فله الجال والبهاء والعظمة والكبرياء والقهر والاستيلاء ، فإن كان يتصور أن يحب قادر لكال قدرته فلا يستحق الحب بكال القدرة سواه أصلا .

وأما صفة التنزه عن العيوب والنقائص والتقدّس عن الرذاءُل والحبائث فهو أحد موجبات الحب ومقتضيات الحسن والجمال فى الصور الباطنة ، والانبياء والصدّيقون وإن كانوا منزهين عن العيوب والحبائث فلا يتصوّر كمال التقدّس والتنزه إلا للواحد الحق الملك والقدّوس ذى الجلال والإكرام

وأماكل مخلوق فلا يخلو عن نقص وعن نقائص بل كونه عاجزا مخلوقا مسخرا مضطراهو عين العيب والنقص فالسكال لله وحده وليس الهيره كال إلا بقدر ما أعطاه الله ، وليس في المفدور أن ينعم بمنتهى السكال على غيره فإن منتهى السكال أقل درجانه أن لايكون عبدا مسخرا لغيره قائماً بغيره وذلك محال في حق غيره ، فهو المنفرد بالسكال المنزه عن النقص المقدس عن العيوب ، وشرح وجوه التقدس والتنزه في حقه عن النقائص يطول وهو من أسرار علوم المسكا شفات فلا نطول بذكره فهذا الوصف أيضا إن كان كالا وجمالا محبوبا فلا تتم حقيقته إلا له ، وكال غيره وتمنزهه لا يكون مطلقا بل بالإضافة إلى ماهو أشد منه نقصانا ، كا أنّ للفرس كالا بالإضافة إلى الحار والإنسان كالا بالإضافة إلى الفوس ، وأصل النقص شامل للكل وإنما يتفاوتون في درجات النقصان ،

فإذن الجيل محبوب والجيل المطلق هو الواحد الذي لاند له ، الفرد الذي لاصد له ، الصمد الذي لامنازع له ، الغني الذي لاحاجة له ، القادر الذي يفعل مايشاء ، ويحكم مايريد لاراد لحسكه ولا معقب لقضائه ، العالم الذي لايعزب عن علمه مثقال ذرّة في السموات والارض ، القاهر الذي لايخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ولا ينفلت من سطوته وبطشه رقاب القياصرة ، الازلى الذي لاأول لوجوده ، الابدى الذي لا آخر لبقائه ، الضروري الوجود الذي لايحرم إمكان العدم حول حضرته ، القيوم الذي يقرم بنفسه ويقوم كل موجود به ، جبار السموات والارض ، خالق الجماد والحيوان والنبات ، المنفرد بالعزة والجبروت ، والمتوحد بالملك والملكوت ، ذو الفضل والارض ، خالق الجماد والحيوان والنبات ، المنفرد بالعزة والجبروت ، والمتوحد بالملك والملكوت ، ذو الفضل والجلال والباء والحيران والنبات ، الذي تتحير في معرفة جلاله العقول وتخرس في وصفه ، كافال سيد الانبياء معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن معرفته عليك ، أنت كما أننيت على نفسك ١١) ، وقال سيد الصديقين رضي صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ولا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أنه على نفسك ١١) ، وقال سيد الصديقين رضي فليت شعلى عنه : العجز عن درك الإدراك إدراك . سبحان من أبيحمل لفخلق طريقا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته فليت شعرى من ينكر إمكان حب الله تعلى تحقيقا ويجعله بجازا ؟ أبنكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الجال فليت شعرى من ينكر إمكان حب الله تعالى تحقيقا ويجعله بجازا ؟ أبنكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الجال

<sup>(</sup>١) حديث « لاأحصى ثناء عايك أنت كما أثبيت على نفسك » تقدم .

والمحامد ونعوت السكال والمحاسن أن ينكركون الله تعسالى موصوفا بها أو ينتكر كون السكال والجمال والبهاء والعظمة محبوبا بالطبع عند من أدركه ؟ فسبحان من احتجب عن بصائر العميان غيرة على جماله وجلاله أن يطلع عليه إلا من سبقت له منه الحسنى الذين هم عن نار الحجاب مبعدون ، وترك الحاسرين فى ظلمات العمى يتيهون وفى مسارح المحسوسات وشهوات البهائم يترددون ؛ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون .

فالحب بهذا السبب أقوى من الحب بالإحسان لأنّ الإحسان يزيد وينقص . ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إنّ أود الأوداء إلى من عبدنى بغير نوال لكن ليعطى الربوبية حقها . وفي الزبور: من أظلم من عبدنى لجنة أو تار لولم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أطاع . ومرّ عيسى عليه السلام على طائفة من العباد قد نحلوا فقالوا: نخاف النار ونرجو الجنة فقال لهم : مخلوقا خفتم ومخلوقا رجوتم ، ومر بقوم آخرين كذلك فقالوا: نعبده حبا له و تعظيما لجلاله فقال: أنتم أولياء الله حقا معكم أمرت أن أقيم . وقال أبو حازم : إلى لاستحى أن أعبده للثواب والعقاب فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل ، وكالاجير السوء إن لم يخف لم يعمل ، وكالاجير السوء إن لم يخف لم يعمل ، وفي الخبر ولا يكونن أحدكم كالاجير السوء إن لم يخف لم يعمل ، ولا كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل ، ولا كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل . وفي الخبر

وأما السبب الحامس للحب فهو المناسبة والمشاكلة لآن شبه الشيء منجذب إليه والشكل إلى الشكل أميل. ولذلك ترى الصبي يألف الصبي والكبير يألف الكبير، ويألف الطير نوعه وينفر من غيرنوعه، وأنس العالم بالعالم أكثر منه بالمحترف، وأنس النجار بالنجار أكثر من أنسه بالفلاح. وهذا أمرتشهد به التجربة وتشهد له الآخبار والآثار كما استقصيناه في باب الآخرة في الله من كتاب آداب الصحبة فليطلب منه. وإذا كانت المناسبة سبب المحبة فالمناسبة قد تكون في معنى ظاهر كناسبة الصبي الصبي في معنى الصبا، وقد يكون خفياحتي لايطلع عليه كماترى من الاتحاد الذي يتفق بين شخصين من غير ملاحظة جمال أو طمع في مال أو غيره كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال والارواح جنود بجندة في تعارف منها الانتف وما تناكر منها اختلف والتعارف هو التناسب والناكر هو التباين وهذا السبب أيضاً يقتضي حب الله تعمل لمناسبة باطنة لاترجع إلى المشابهة في الصوروالاشكال بل إلى معان باطنة ، يجوز أن يذكر بعضها في الكتب وبعضها لايجوز أن يسطر بل يترك تحت غطاء الغبرة حتى يعثر عليه السالكون للطربق إذا استكلوا شرط السلوك.

فالذى يذكر هو قرب العبد من ربه عزوجل فى الصفات التى أمر فيها بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربوبية ، حتى قيل تخلقوا بأخلاق الله ، وذلك فى اكتساب محامد الصفات التى هى من صفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الخير والرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل ، إلى غير ذلك من مكارم الشريمة ، فكل ذلك يقرّب إلى الله سبحانه وتعالى لا بمعنى طلب القرب بالمسكان بل بالصفات .

وأما مالايجوز أن يسطر فى الكتب من المناسبة الخاصة التى اختص بها الآدى فهى التى يومى إليها قوله تعالى ﴿ ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ﴾ إذ بين أنه أمر ربانى خارج عن حدّ عقول الحلق . وأوضح من ذلك قوله تعالى ﴿ فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحى ﴾ ولذلك أسجد له ملائكته . ويشير إليه قوله تعالى ﴿ إنا جملناك خليفة فى الارض ﴾ إذ لم يستحق آدم خلافة الله تعالى إلا بتلك المناسبة وإليه يرمن قوله صلى الله

<sup>(</sup>١) حديث « لايكونن أحدكم كالأجبر السوء لمن لم يعط أجرا لم يعمل ، لم أجد له أصلا .

عليه وآله وسلم ، إن الله خلق آدم على صورته (۱′) ، حتى ظن القاصرون أن لا صورة إلا الصورة الخاهرة المدركة بالحواس فشبهوا وجسموا وصوروا ، تعالى الله رب العالمين عما يقول الجاهلون علواكبيرا . وإليه الإشارة بقوله تعالى لموسى عليه السلام ، مرضت فلم تعدى فقال يارب وكيف ذاك ؟ قال مرض عبدى فلان فلم تعده ولو عدته وجد تنى عنده (۲′) ، وهذه المناسبة لا تظهر إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائص كما قال الله تعالى ، لا يزال يتقرّب العبد إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت معه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ولسانه الذى ينطق به (۲۲) ، وهذا موضع بيحب قبض عنان القلم فيه فقد تحزب الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر وإلى غالين مسرفين بهاوزوا حدّ المناسبة إلى الاتحاد وقالوا بالحلول ، حتى قال بعضهم : أنا الحق ، وضل النصارى في عيسى عليه السلام فقالوا : هو الإله وقال آخرون منهم تذرع الناسوت باللاهوت وقال آخرون : اتحد به ، وأما الذين انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيل واستحالة الانجاد والحلول واتضح لهم مع ذلك حقيقة السر فهم الاقلون ، ولعل أبا الحسن النورى عن هذا المقام كان ينظر إذا غلبه الوجد في قول القائل :

لا زلت أنزل من ودادك منزلا تتحمير الالباب عند نزوله

فلم بزل يعدو في وجده على أجمة قد قطع قصبها وبتى أصوله حتى تشققت قدماه وتو رّمتا ومات من ذلك . وهذا هو أعظم أسباب الحب وأقواها وهو أعزها وأبعدها وأقلها وجودا . فهذه هي المعلومة من أسباب الحب وجملة ذلك متظاهرة في حتى الله تعالى تحقيقا لا مجازا وفي أعلى الدرجات لافي أدناها ، فكان المعقول المقبول عند ذوى البصائر حب الله تعالى فقط كما أن المعقول الممكن عند العميان حب غير الله تعالى فقط ، ثم كل من يحب من الخلق بسبب من هذه الاسباب يتصور أن يحب غير لمشاركه إياه في السبب ، والشركة نقصان في الحب وغض من كله . ولا ينفرد أحد بوصف محبوب إلا وقد يو جد له شريك فيه ، فإن لم يوجد فيمكن أن يوجد ، إلا الله تعالى فإنه موصوف بهذه الصفات التي هي نهاية الجلال والكمال ولا شريك له في ذلك وجودا ، ولا يتصور أن يكون ذلك إمكانا ، فلا جرم لا يكون في حبه شركة فلا يتطرق النقصان إلى حبه كما لا تتطرق الشركة إلى صفاته ، فهو المستحق - إذاً لاصل المحبة ـ وا كمال المحبة استحقاقا لا يساهم فيه أصلا .

بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الـكريم وأنه لايتصور أن لايؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة

اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات ، والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز ، ولسكل قوة وغريزة لذة ولذتها في نيلها المقتضى طبعها الذى خلقت له فإن هذه الغرائز ما ركبت في الإنسان عبثا بل ركبت كل قوة وغريزة لأسم من الامور هو مقتضاها بالطبع . فغريزة الغضب خلقت للتشنى والانتقام فلا جرم لذتها في الغلبة والانتقام الذى هو مقتضى طبعها . وغريزة شهوة الطعام مثلا خلقت التحصيل الغذاء الذى به القوام فلا جرم لذتها في نيل هذا الغذاء الذى هو مقتضى طبعها ، وكذلك لذة السمع والبصر والشم في الإبصار والاستماع والشم ، فلا تخلو غريزة من هذه الغرائز عن ألم ولذة بالإضافة إلى مدركاتها . فكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهى لقوله تعالى من هذه الغرائز عن ألم ولذة بالإضام فهو على نور من ربه ﴾ وقد تسمى العقل وقد تسمى البصيرة الباطنة وقد تسمى المجميرة الباطنة وقد تسمى المعرود الإلهام وقد تسمى المجميرة الباطنة وقد تسمى المهم المهميرة الباطنة وقد تسمى المجميرة المباطنة وقد تسمى المجميرة المباطنة وقد تسمى المجميرة الباطنة وقد تسمى المجميرة المباطنة وقد تسمى المباطنة ولمباطنة ولمباطن

<sup>(</sup>۱) حدیث « لمن الله خلق آدم علی صورته » تقدم . (۲) حدیث قوله تمالی « مرسنت فلم تعدی <sup>۴</sup> فقال : وکیف ذاك! قال : مرس فلان ... الحدیث » تقدم . (۳) حدیث قوله تمالی « لایزال یتقرب العبد لمل بالنوافل حتی أحبه ... الحدیث » أخرجه البخاری من حدیث أبی هریرت وقد نقدم .

نور الإيمان واليقين ، ولا معنى للاشتغال بالاسامي فإنّ الاصطلاحات مختلفة ، والضعيف يظنّ أن الاختلاف واقع في المعانى لأن الضعيف يطلب المعانى من الآلفاظ وهو عكس الواجب ، فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعانى التي ليست متخيلة ولا محسوسة ، كإدراكه خلق العالم أوافتقاره إلى خالق قديم مدبر حكم موصوف بصفات إلهية ، ولنسم تلك الغريزة عقلا بشرط أن لا يفهم من لفظ العقل ما يدرك به طرق المجادلة والمناظرة ، فقد اشتهر اسم العقل بهذا ولهذا ذمه بعض الصوفية ، وإلا فالصفة التي فارق الإنسان بها الهائم وبها يدرك معرفة الله تعالى أعز الصفات فلا ينبغي أن تذم ، وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأموركالها فقتضى طبعها المعرقة والعلم وهي لذتها , كما أن مقتضي سائر الغرائز هو لذتها وليس يخني أن في العلم والمعرفة لذة حتى لمن الذي ينسب إلى العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به ، والذي ينسب إلى الجهل ولو في شيء حقير يغتم به ، وحتى أن الإنسان لا يكاد يصبر عن التحدّى بالعلم والتمدح به فى الأشياء الحقيرة . فالعالم باللعب بالشطرنج على خسته لايطيق السكوت فيه عن التعليم وينطلق لسانه بذكر ما يعلمه ، وكل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره من كمال ذاته به ، فإن العلم من أخص صفات الربوبية وهي منتهى الـكمال ، ولذلك يرتاح الطبع إذا أثنى عليه بالذكاء وغزارة العلم لأنه يستشعر عند سماع الثناء كال ذاته وكمال علمه فيعجب بنفسه ويلنذ به ، ثم ليست لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الحلق ، ولا لذة العلم بالنحو والشعر كلذة العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته وملكوت السموات والأرض ، بل لذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر شرف المعلوم ، حتى إن الذي يعلم بواطن أحوال الناس ويخبر بذلك يجد له لذة وإن جهله تقاضاه طبعه أن يفحص عنه ، فإن علم بواطن أحوال رثيس البلد وأسرار تدبيره فى رياسته كان ذلك ألذ عنده وأطيب من علمه بباطن حال فلاح أوحاثك ، فإن اطلع على أسرار الوزير وتدبيره وماهو عازم عليه فى أمور الوزارة فهو أشهى عنده وألذ منعلمه بأسرار الرئيس، فإن كان خبيرا بباطن أحوال الملك والسلطان الذي هو المستولى على الوزير كان ذلك أطيب عنده وألذ من علمه بباطن أسرار الوزير ، وكان تمدّحه بذلك وحرصه عليه وعلى البحث عنه أشدّ وحبه له أكثر لأن لذته فيه أعظم . فهذا استبان أن ألذ المعارف أشرفها ، وشرفها بحسب شرف المعلوم ، فإن كان في المعلومات ماهو الآجل والآكل والاشرف والاعظم فالعلم به ألذ العلوم لا محالة وأشرفها وأطيبها . وليت شعرى هل فى الوجود شىء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومرينها ومبدئها ومعيدها ومدبرها ومرتبها ؟ وهل يتصور أن تكون حضرةً في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لايحيط بمبادى جلالها وعجائب أحوالها وصف الواصفين ؟ فإن كنت لاتشك في ذلك فلا ينبغي أن تشك في أن الاطلاع على أسرار الربوبية والعلم بترتب الامور الإلهية المحيطة بكل الموجودات هو أعلى أنواع المعارف والاطلاعات وألذها وأطيما وأشهاها ؟ وأحرى ماتستشمر به النفوس عند الاتصاف به كهالهــا وجمالها ، وأجدر ما يعظم به الفرح والارتياح والاستبشار وبهذا نبين أنَّ العلم لذيذ ، وأن ألذ العلوم العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وتدبيره في مملكته \_ من منتهى عرشه إلى تخوم الارضين \_ فيذبغي أن يعلم أنّ لذة المعرفة أقوى مبن سائر اللذات أعنى لذة الشهواتوالفضب ولذة سائرالحواس الخنس، فإنّ اللذات مختلفة بالنوع أوّ لا ، كمخالفة لذة الوقاع للذة السماع ، ولذةالمعرفة للذةالرياسة . وهي عتلفة بالضعف والقرّة ، كمخالفة لذة الشبق المغتلم من الجماع للذة الفاتر للشهوة ، وكمخالفة لذة النظر إلى الوجه الجميل الفائق الجمال للذة النظر إلى ما دونه في الجمال . وإنمها تعرف أقوى

اللذات بأن تدكمون مؤثرة على غيرها ، فإن المخير بين النظر إلى صورة جميلة والنتم بمشاهدتها وبين استنشاق روائح طيبة إذا اختار النظر إلى الصورة الجميلة علم أنها ألذ عنده من الروائح الطيبة ، وكذلك إذا حضر الطعام وقت الاكل واستمر اللاعب بالشطر بج على اللعب وترك الاكل ، فيعلم به أنّ لذة الغلبة فىالشطر بج أقوى عنده من لذة الأكل ، فيعلم به أنّ لذة الغلبة فىالشطر بج أقوى عنده من لذة الأكل ، فهذا معيا صادق فى الكشف عن ترحيح اللذات فنعود ونقول :

اللذات تنقسم إلى ظاهرة كلذة الحواس الخس، وإلى باطنة كلذة الرياسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها، إذ ليست هذه اللذة للعين ولا الأنف ولا الأذن ولا للدس ولا للذوق ، والمعانى الباطنة أغلب على ذوى الـكمال من اللذات الظاهرة ، فلو خبر الرجل بين لذة الدجاج السمين واللوزينج وبين لذة الرياسة وقهر الاعداء ونيل درجة الاستيلاء ، فإن كان المخير خسيس الهمة ميت القلب شديد النهمة اختار اللحم والحلاوة ، وإن كان على الهمة كامل العقل اختار الرباسة وهان عليه الجوع والصبر عن ضرورة القوت أياما كثيرة : فاختياره للرياسة يدل على أنها ألذ عنده من الطعو مات الطبية. فعم النافص الذي لم تـكمل معانيه الباطنة بعد كالصي ، أو كالذي ما تت قو ا ه الباطنة كالمعتو ه لا يبعد أن يؤثر لذة المطعومات على لذة الرياسة وكما أنّ لذة الرياسة والكرامه أغلب اللذات على من جاوز نقصان الصباوالعته فلذة معرفة الله تعمالي ومطااعة جمال حضرة الربوبية والنظر إلى أسرار الامور الإلهية ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق ، وغاية العبارة عنه أن يقال ﴿ فلا نعلم نفس ما أخنى لهم من قرّة أعين ﴾ وأنه أعدّ لهم مالاعين رأت ولاأذن سممت ولاخطر على قلب بشر ، وهذا الآن لايعرفه إلا من ذاق اللذتين جميما ، فإنه لاعمالة يؤثر التبتل والتفرّد والمكر والذكر وينغمس في بحار المعرفة ويقرك الرياسة ويستحقر الخلق الذين يرأسهم لعلمه بهناء رياسته وفناء من عليه رياسته ، وكونه مشو با بالكدورات الىلا يتصوّر الحلو عنها ، وكونه مقطوعا بالموت الذى لابدّ من إنيانه مهما أخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها فيستعظم بالإضافة إليها لذة معرفة الله ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام مملكته من أعلى عليين إلى أسفل السافلين ، فإنها خالية من المزاحمات والمكدرات متسعة المتواردين عليها لا تضيق عنهم بكبرها ، وإنما عرضها من حيث التقدير السموات والأرض ، وإذا خرج النظر عن المقدّرات فلا نهاية لعرضها ، فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السموات والأرض برتع في رياضها ويقطف من ثمارهـا ويـكرع من حياضهاوهو آمن منانقطاعها ، إذ ثمـار هذه الجنة غيرمقطوعة ولا ممنوعة ، ثم هي أبدية سرمدية لا يقطعها الموت ، إذ الموت لا يهدم محل معرفة الله تعمالي ومحلها الروح الذي هو. أمر رباني سماوي ، وإنمـا الموت يغير أحوالهـا ويقطع شواغلها وعواثقها ويخليها من حبسها فأما أن يعدمهافلا ﴿ وَلَا تُحْسَبُنَ الذِّينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أموانا بِل أحياء عند ربهم يرزَّقُون فرحين بمـا آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ﴾ الآية . ولا تظنن أنَّ هذا مخصوص بالمقتول في المعركة فإنالعارف بكل نفس درجة ألف شهيد وفي الخبر ﴿ إِنَّ الشَّهِيدُ يَتَّمَىٰ فِي الْآخِرَةُ أَنْ يُردَّ إِلَىٰ الدُّنيا فيقتل مرة أخرى لعظم ما يراه من ثواب الشهادة وإن الشهداء يتمنون لو كانوا علماء لما يرونه من علو درجة العلماء (١١) . •

فإذن جميع أقطار ملكوت السموات والارض ميدان العارف يتبوأ منه حيث يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرّك إليها بجسمه وشخصه ، فهو من مطالعة جمال الملكوت في جنة عرضها السموات والارض . وكل عارف فله مثلها من غير أن يضيق بعضهم على بعض أصلا ، إلا أنهم يتفاوتون في سعة منتزهاتهم بقدر تفاوتهم في اتساع نظرهم

<sup>(</sup>۱) حديث « ان الصهيد يتمنى أن يرد فى الآخرة إلى الدنيا ليفتل مرة أخرى ... الحديث » متفقى عليه من حديث أنس وقد تقدم ، وليس فيه « وان الصهداء يتمنون أن يسكونوا علماء ... الحديث »

وسعة معارفهم ، وهم درجات عند الله ولا يدخل فى الحصر تفاوت درجاتهم ، فقد ظهر أن لذة الرياسة وهى باطنة أقوى فى ذوى الكمال من لذات الحواس كلها ، وأن هذه اللذة لا تكون لبهيمة ولا لصى ولا لمعتوه ، وأن لذة المحسوسات والشهوات تكون لذوى الكمال مع لذة الرياسة ولكن يؤثرون الرياسة ، فأما معنى كون معرفة الله وصفاته وأفعاله و المكوت سمواته وأسرار ملكه أعظم لذة من الرياسة فهذا بختص بمعرفته من نالرتبه المعرفة وذاقها، ولا يمكن إثبات ذلك عند من لاقلب له لان القلب معدن هذه القوة ، كما أنه لا يمكن إثبات رجحان لذة الوقاع على لذة اللعب بالصولجان عند الصبيان ، ولا رجحانه على لذة شم البنفسج عند العنين ، لانه فقد الصفة الى بها تدرك هذه اللذة ، ولكن من سلم من آفة العنة وسلم حاسة شمه أدرك التفاوت بين الذتين ، وعند هذا لا يبقى إلا أن يقال من ذاق عرف ، ولعمرى طلاب العلوم وإن لم يشتغلوا بطلب معرفة الامور الإلهية فقد استنشقوا رائحة هذه اللذة من ذاق عرف ، ولعمرى طلاب العلوم وإن لم يشتغلوا بطلب معرفة الامور الإلهية فقد استنشقوا رائحة هذه اللذة معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات الإلهية ، فأما من طال فكره فى معرفة الله سبحاده وقد انكشف له من أسرار ملك الله ولو الشى واليسير فإنه يصادف فى قلبه عند حصول الكشف من الفرح ما يكاد يطير به ، ويتعجب من نفسه فى ثباته واحتماله لقوة فرحه وسروره ، وهذا ممما لايدرك إلا بالذوق ، والحكاية فيه قليلة الجدوى . فهذا القدر يذبهك على أن معرفة الله سبحانه ألذ الاشياء وأنه لا لذة فوقها .

ولهذا قال أبو سليمان المداراتى: إن لله عبادا اليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله ؟ ولذلك قال بعض إخوان معروف الكرخى له ؛ أخبرتى يا أبا محفوظ أى شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الحاق؟ فسكت فقال : ذكر الموت ، فقال : وأى شيء الموت ؟ فقال : ذكر القبر والبرزخ ، فقال : وأى شيء الموت ؟ فقال : ذكر القبر ورجاء الجنة ، فقال : وأى شيء هذا ؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحببته الساك جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا . وفى أخبار عيسى عليه السلام : إذا رأيت الفي مشغوفا بطلب الرب تمالى فقد ألهاء ذلك عما سواه . ورأى بهض الشيوخ بشر بن الحارث فى النوم فقال : ما فعل أبو نصر التمال وعبد الوهاب الوراق ؟ فقال : تركنهما الساعة بين يدى الله تعالى يأكلان ويشر بان ، قلت : فأنت ؟ أبو نصر التمال وعبد الوهاب الوراق ؟ فقال : تركنهما الساعة بين يدى الله تعالى يأكلان ويشر بان ، قلت : فأنت ؟ الجنة ، فرأيت رجلا قاعدا على مائدة وملكان عن يمينه وشماله يلقبانه من جميع الطيبات وهو يأكل ، ورأيت رجلا ألجنة ، فرأيت رجلا قاعدا على مائدة وملكان عن يمينه وشماله يلقبانه من جميع الطيبات وهو يأكل ، ورأيت رجلا فى سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى الله تعالى لا يطرف ، فقات لرضوان : من هذا؟ قال : معروف فى سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى الله تعالى لا يطرف ، فقات لرضوان : من هذا؟ قال : معروف الكرخى عبد الله لا خوفا من ناره ولا شوقا إلى جنته بل حبا له فأياحه النظر إليه إلى يوم القيامة . وذكر أن الكرخى عبد الله لا خوفا من ناره ولا جبا لجنته فأو غدا مشغول بربه . وقال الثورى لوابعة : ما حقيقة إيمانك ؟ قالت : بفضه ، ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغول بربه . وقال الثورى لوابعة : ما حقيقة إيمانك ؟ قالت : ما عبدته حبا له وشوقاليه وقالت في معن الحبة فا غدا من عاره ولا حبا لجنته في خداهم المورث المورة المعن المدى المورة المن المدن ولا حبا لجنته في خداهم السوء ، بل عبدته حبا له وشوقاليه وقالت في معن الحبة في غداهم المجدته عبد المه لا هو غداه مشغولا بنفسه وكان المجدته عبا له وشوقاليه وعدا هم فركة عبد المناه وكان كالأبه وغداه المورة عبد المورة كان كان اليوم مشغولا بنفسه عالم كان اليوم مشغولا بنفسه على كان اليوم مشغولا بنفسه وكان كان كان اليوم مشغولا بنفسه كان كان كان كان كان اليوم مشخولا بنفسه كان كان كان كان

أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاكا فأما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عن سواكا وأما الذى أنت أهل له فكشفك لى الحجب حتى أراكا فيلا الحيد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحيد في ذا وذاكا

ولعلها أرادت بحب الهوى: حب الله لإحسانه إليها وإفعامه عليها بحظوظ العاجلة ، وبحبه لما هو أهل له : الحب لجاله وجلاله الذى انكشف لهما ؟ وهو أعلى الحبين وأقواهما ، ولذة مطالعة جمال الربوبية هى التى عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال حاكيا عن ربه تعالى « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سعت ولاخطر على قلب بشر (۱) ، وقد تعجل بعض هذه اللذات في الدنيا لمن انتهى صفاء قلبه إلى الغاية ، ولذلك قال بعضهم : إنى أقول يارب يا الله قاجد ذلك على قلبي أثقل من الجبال لآن النداء يكون من وراء حجاب ؟ وهل رأبت جليسا ينادى جليسه ؟ وقال : إذا بلغ الرجل في هذا العلم الغاية رماه الخلق بالحجارة ؟ أى يخرج كلامه عن حدّ عقولهم فيرون ما يقوله جنونا أوكفرا . فقصد العارفين كلهم وصله ولقاؤه فقط ، فهى قرّة العين التي لا تعلم نفس ما أخنى لهم منها ، وإذا حصلت انمحقت الهموم والشهوات كلها وصار القلب مستفرقا بنجيمها ، فلو ألق فى النار لم يحس بها لاستفراقه ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه لكال نعيمه وبلوغة الغاية التي ليس فوقها غاية ، وليت شعر من لم يفهم إلا حب المحسوسات كيف يؤمن بلذة النظر إلى وجه الله تعالى وماله صورة ولا شكل ؟ وأى معنى لوعة الله تعالى به عباده وذكره أنه أعظم النعم ؟ بل من عرف الله عرف أن اللذات المفرقة بالشهوات المختلفة كالها تنطوى تحت هذه اللذة كما قالبه منهم :

كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي فصار يحسدنى من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذصرت مولائي تركت للناس دنياهم ودينهم شدلا بذكرك يا ديني ودنيائي

ولذلك قال بعضهم :

وهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته

وما أرادوا بهذا إلا إيثار لذة القلب في معرفة الله تعالى على لذة الأكل والشرب والنـكاح ، فإنّ الجنة معدن تمتع الحواس ، فأما القلب فلذته في لقاء الله فقط .

ومثال أطوار الحلق فى لذتهم ما نذكره: وهو أن الصبى فى أوّل حركته وتمييزه يظهر فيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهو، حتى يكون ذلك عنده ألذ من سائر الآشياء، ثم يظهر بعده لذة الزينة ولبس الثيباب وركوب الدواب فيستحقر معها لذة اللعب ، ثم يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك بها جميع ما قبلها فى الوصول إليها، ثم تظهر لذة الرياسة والعلو والتكاثر، وهى آخر لذات الدنيا وأعلاها وأقواها كما قال تعالى (اعلوا أنميا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتمكاثر » الآية. ثم بعد هذا تظهر غريزة أخرى يدرك بها لذة معرفة الله أهمال ومعرفة أفعاله فيستحقر معها جميع ماقبلها، فكل متأخر فهو أقوى، وهذا هو الآخير، إذ يظهر حب اللعب فى سن التمييز، وحب النساء والزينة فى سن البلوغ، وحب الرياسة بعد العشرين، وحب العلوم بقرب الاربعين، وهى الغاية العليا وكما أن الصبى يضحك على من يترك اللعب ويشتغل بملاعبة النساء وطلب الرياسة وكذلك الرؤساء يضحكون على من يترك الرياسة ويشتغل بمعرفة الله تعالى. والعارفون يقولون ﴿ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ».

<sup>(</sup>۱) حدیث قال صلی افته عایه وسلم حاکیا عن ربه تعالی « أعددت لعبادی الصالحین مالاعین رأت . . . الحدیث ، أخرجه البخاری من حدیث أبی هریرة .

## بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا

اعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الحيال ؛ كالصور المتخيلة والأجسام المتلونة والمتشكلة من أشخاص الحيوان والنبات ، وإلى مالا يدخل في الحيال ، كذات الله تعالى وكل ما ليس بحسم كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها . ومن رأى إنسانا ثم غض بصره وجد صورته حاضرة في خياله كأنه ينظر إليها ، ولمكن إذا فتح العين وأبصر أدرك تفرقة بينهما ، ولا ترجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لآن الصورة المرثية تكون موافقة للمتخيلة ، وإنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف ، فإن صورة المرقى صارت بالرؤية أثم انكشافا ووضوحا ، وهو كشخص برى في وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النهار ثم رؤى عند تمام الضوء ؛ فإمه لا تفسارق إحدى الحالتين الآخرى إلا في مزيد الانكشاف . فإذن الحيال أول الإدراك والرؤية هو الاستكال لإدراك الحيال وهو غاية الكشف ، وسمى ذلك رؤية لانه غاية الكشف لا لآنه في العين ، بل لوخلقالة هذا الإدراك الحيال المكشف في الجهة أو الصدر مثلا أستحق أن يسمى رؤية .

وإذا فهمت هذا في المتخيلات فاعلم أن المعلومات التي لا تتشكل أيضا في الخيال لمرفتها وإدراكها درجان (إحداهما) أولى (والثانية) استكال لها. وببن الأولى والثانية من التفاوت في حربد الكشف والإيضاح ما ببن المتخيل والمرقى، فيسمى الثانى أيضا بالإضافة إلى الأولى مشاهدة ولقاء ورؤية. وهذه القسمية حق لأن الرؤية سميت رؤية لانها غايه الكشف ، وكما أن سنة الله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان يمنع من تمام الكشف بالرؤية ويكون حجابا ببن البصر والمرقى، ولا بقد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية ، وما لم ترتفع كان الإدراك الحاصل مجرد التخيل فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس مادامت محجوبة بعوارض البدن ومقتضى الشهوات وما غلب عليها من الصفات البشرية ، فإنها لاتفتهى إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الحارجة عن الحيال ، بل هذه الحيساة حجاب عنها بالضرورة كحجاب الاجفان عن رؤية الابصار ، والقول في سبب كونها حجابا يطول ولا يليق بهذا الهلم . ولذلك قال تعالى لموسى عليه السلام ( لن ترانى ) وقال تعالى ( لاندركه الابصار ) أى في الدنيا والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مارأى الله تعالى ليلة المعراج (١١ . فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنيا ، غير منفكة عنها بالكلية وإن كانت متفاوتة ، فنها ما تراكم عليه الحبث بالمحلية وإن كانت متفاوتة ، فنها ما تراكم عليه الحبث والصدأ فصار كالمرآة التي فسد بطول تراكم الحبث جوهرما فلا تقبل الإصلاح والتصقيل ، وهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم أبد الآباد \_ نموذ بالله من ذلك \_ ومنها ما لم ينته إلى حد الرين والطبع ولم يخرج عن قبول النزكية والتصقيل فيعرض على النار عرضا يقمع منه الحبث الذى هو متدنس به ، ويكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى النزكية ، فيعرض على النار عرضا يقمع منه الحبث الذى الدرت به الاخبار \_ سبعة آلاف سنة ١٦ ولون ترتحل نفس عن

<sup>(</sup>١) حديث : أنه سلى الله عليه وسلم ما رأى الله تعالى ليلة المراج في الصحيح ، هذا الذي سمحه المصنف هو تول عائشة ، وفي الصحيحين : أنها قالت من حدثك أن محدا رأى ربه فقد كذب ولمسلم من حديث أبى ذر : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال « نوراني أراء » وذهب ابن عباس وأكثر العلماء الى اتبات رؤيته له وعائشة لم ترو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث أبى ذر قال فيه أحمد : مازلت له منسكرا . وقال ابن خزية : في القلب من سمة اساده شيء ، من أن في رواية لأحد في حديث أبى هريرة « انحا الشفاعة يوم الفيامة لمن عمل السكيائر من أمتى ٥٠٠ الحديث » وفيه « وأطولهم مكنا فيها مثل الدنيا من يوم خنفت الى يوم الليامة وذلك سبعة آلاف سنة » واسناده شويه « وأطولهم مكنا فيها مثل الدنيا من يوم خنفت الى يوم الليامة وذلك سبعة آلاف سنة » واسناده شويه » وفيه « وأطولهم مكنا فيها مثل الدنيا من يوم خنفت الى يوم

هذا العالم إلا ويصحبها غبرة وكدورة ما ، وإن قلت ، ولذلك قال الله تعالى ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلَّا وَاردها كَانَ عَلَى ربك حتما مقضياً ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جئياً ﴾ فكل نفس مستبقنة للورود على النـار وغير مستيقنة للصدور عنها ، فإذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها وبلغ الكتاب أجله ووقع الفراغ عن جملة ماوعد به الشرع من الحساب والمرض وغيره ووانى استحقاق الجنة ـ وذلك وقت مبهم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه فإنه واقع بعد القيامة ؛ ووقت القيامة مجهول ـ فعند ذلك يشتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات حيث لايرهق وجهه غبرة ولا فترة لانّ فيه يتجلى الحق سبحانه وتعالى ، فيتجلى له تجليا يكون انكشاف تجليه بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف تجلى المرآة بالإضافة إلى ماتخيله . وهذه المشاهدة والتجلى هي التي تسمى رؤية ، فإذن الرؤية حق ، بشرط أن لا يفهم من الرؤية استكمال الخيال في متخيل متصوّر مخصوص بجهة ومكان ، فإن ذلك بمــا يتعالى عنه رب الارباب علواكبيرا ، بلكا عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تخيل وتصوّر وتقدير شكل وصورة ، فتراه في الآخرة كذلك . بل أقول : المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينهـا هي التي تستـكمل فتبلغ كالالكشف والوضوح وتنقلب مشاهدة ، ولا يكون بين المشاهدة في الآخرة ، والمعلوم في الدنيا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح ، كما ضربناه من المثال في استحكال الحيال بالرؤية . فإذا لم يكن في معرفة الله تعالى إثبات صورة وجهة فلا يكون في استكمال تلك المعرفة بعينها وترقيها في الوضوح إلى غاية الكشف أيضا جهة وصورة لانها هي بعيها لاتفترق منها إلا في زيادة الكشف ، كما أن الصورة المرئمية هي المتخيلة بعينها إلا فيزيادةالكشف ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ يَسْعَى نُورَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبِأَيَّانَهُمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتَّهُمْ لَنَا نُورُنَا ﴾ إذ تمام النور لا يؤثر إلا في زيادة الـكَشِف ، ولهذا لايفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العـارفون في الدنيا ، لأن المعرفـة هي البـذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة كما تنقلب النواة شجرة والحب زرعاً ، ومن لانواة في أرضه كيف يحصل له يخل؟ ومن لم يزرع الحب فكيف يحصد الزرع ؟ فكذلك من لم يعرف الله تعالى في الدنيا فكيف براه في الآخرة ؟ ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلى أيضا على درجات متفاوتة ، فاختلاف التجلي بالإضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذر ، إذ تختلف لامحالة بكثرتها وقلتها وحسنها وقوتها وضعفها ، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام . إن الله يتجلى للناس عامة ولاني بكرخاصة (١) ، فلا ينبغي أن يظنّ أنّ غير أ فبكر يمن هو دونه يجد من لذة النظر والمشاهدة ما يجد. أبو بكر ، بل لا يجد إلا عشر عشير. إن كانت معرفته في الدنيا عشر عشيره ، ولما فضل من الناس بسر وقر في صدره فضل لامحالة بتجل انفردبه ، وكما أنك ترى في الدنيا من يؤثر لذة الرياسة على المطعوم والمنكوح ؛ وترى من يؤثر لذة العلم وانكشاف مشكلات ملكوت السموات والأرض وسائر الامور الإلهية على الرياسة وعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جميعا ؛ فكذلك يكون في الآخرة قوم يؤثرون لذة النظر إلى وجه الله تعالى على نعيم الجنة ، إذ يرجع نعيمها إلى المطعوم والمنكوح ، وهؤلاء بعينهم هم الذين حالهم فى الدنيــا ما وصفنا من إيثار لذة العــلم والمعرفة والاطلاع على أسرار الربوبية على لذة المنــكوح والمطعوم والمشروب؛ وسائر الحلق مشغولون به . ولذلك لما قيل لرابعة : مَاتقُولَين في الجنة؟ فقالت الجار ثم الدار . فبينت أنه ليس في قلبها التفات إلى الجنة بل إلى رب الجنة . وكل من لم يعرف الله في الدنيا فلا يراه

<sup>(</sup>١) حديث « ان الله يتجلى للناس عامة ولأبى بكر خاصة » أخرجه ابن عدى من حديث جابر . وقال بإطل بهذا الإسناد وفي الميزان للذهبي أن الدارقطبي رواه عن المحامل عن على بن عبدة وقال الدارقطني ان على بن عبدة كان يضع الحديث ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشتي وابن الجوزي في الموسوعات من حديث جابر وأبي بردة وعائمة .

١ ( ٥ ع - إحياء علوم الدين - ٢ )

في الآخرة ، وكل من لم يجد لذة المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة النظر في الآخرة ، إذ ليس يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه من الدنيا ، ولا يحصد أحد إلا ما زرع ، ولا يحشر المر ، إلا على ما مات عليه ، ولا يموت إلا على ما عاش عليه ، فيا صحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه فقط ، إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف اللذة به ؛ كما تتضاعف لذة العاشق إذا استبدل بخيال صورة المعشوق رؤية صورته فإن ذلك منتهى لذته ، وإنمسا طيبة الجنة أن لكل أحد فيها ما يشتهى ، فن لا يشتهى إلا لقاء الله تعالى فلا لذة له في غيره ، بل ربميا يتأذى به وأذن فعيم الجنة بقدر حب الله تعالى وحب الله تعالى بقدر معرفته ؛ فأصل السعادات هى المعرفة التي عبد الشرع هنها بالإيميان .

فإن قلت ؛ فلذة الرؤية إن كان لها نسبة إلى لذة المعرفة فهى قليلة وإن كان أضعافها ، لأن لذة المعرفة فى الدنيا ضعيفة فتضاعفها إلى حدّ قريب لاينتهى فى القوّة إلى أن يستحقر سائر لذات الجنة فيها ؟ فاعلم أن هذا الاستحقار للذة المعرفة صدر من الخلو عن المعرفة ، فن خلا عن المعرفة كيف يدرك لذتها ؟ وإن الطوى على معرفة ضعيفة وقلبه مشحون بعلائق الدنيا فكيف يدرك لذتها ؟ فللعارفين فى معرفتهم وفكرتهم ومناجاتهم لله تعالى لذات لو عرضت عليهم الجنة فى الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها لذة الجنة ، ثم هذه اللذة مع كالها لانسبة لها أصلا إلى لذة اللهاء والمشاهدة ، كما لا نسبة للذة خيال المعشوق إلى رؤيته ، ولا لذة استنشاق روائح الاطعمة الشهية إلى ذوقها ، ولا للذة اللمس باليد إلى لذة الوقاع .

وإظهار عظم التفاوت بينهما لا يمكن إلا بضرب مثال فنقول: لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا تتفاوت بأسباب (أحدها) كال جمال المعشوق ونقصانه ، فإنّ اللذة في النظر إلى الاجمل أكل لا محالة . (والثاني) كال قوة الحب والشهوة والعشق ؛ فليس التذاذ من اشتدّ عشقه كالتذاذ من ضعفت شهوته وحبه . (والثالث) كال الإدراك ، فليس التذاذ برؤية المعشوق في ظلمة أو من وراء ستر رقيق أو من بعده كالتذذاه بإدراكه على قرب من غير ستر وعندكال الضوء ، ولا إدراك لذة المصاجعة مع ثوب حائل كإدراكها من التجرّد . (والرابع) اندفاع المواعق المشوشة والآلام الشاغلة للقلب ؛ فليس التذاذ الصحيح الفارغ المتجرّد للنظر إلى المعشوق كالتذاذا لخائف المذعور أو المربض المتألم أو المشغول قلبه بمهم من المهمات .

فقدّر عاشقا ضعيف العشق ينظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر رقيق على بعد بحيث يمنسع انكشاف كنه صورته في حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه ، فهو في هذه الحالة لايخلو عن الذة مامن مشاهدة معشوقه ، فلو طرأت على الفجأة حالة انهتك بها الستر وأشرق بها الصوء واندفع عنه المؤذيات وبتى سليما فارغا وهجمت عليه الشهوة القوية والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغايات ، فانظر كيف تتضاءف اللذة حتى لا يبتى للأولى إليها نسبة يعتد بها ، فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة ،فالستر الرقيق مثال البدن والاشتغال به والعقارب والزنابير مثال الشهوات المتسلطة على الإنسان من الجوع والعطش والغضب والغم والحزن ، وضعف الشهوة والحب مثال لقصور النفس في الدنيا و نقصانها عن الشوق إلى الملا الاعلى والتفاتها إلى أسفل السافلين وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لذة الرياسة والتفاته إلى اللعب بالعصفور ، والعارف وإن قويت في الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه المعواتي في بعض الاحوال ولا تدوم ، عن هذه المعوشات ولا يتصور أن يخلو عنها ألبتة . نعم قد تضعف هذه العوائق في بعض الاحوال ولا تدوم ، فلا جرم يلوح من جمال المعرفة ما يبهت العقل وتعظم لذته بحيث يكاد القلب يتفطر لعظمته ، ولكن يكونذلك فلا جرم يلوح من جمال المعرفة ما يبهت العقل وتعظم لذته بحيث يكاد القلب يتفطر لعظمته ، ولكن يكونذلك

كالبرق الخاطف وقلما يدوم ؛ بل يعرض من الشواغل والأفكار والخواطر ما يشقره ويتغصه ، وهذه ضرورة دائمة في هذه الحياة الفانية فلا ترال هذه اللذة منفصة إلى الموت ، وإنما الحياة الطيبة بعد الموت وإنماالعيش عيش الآخرة ﴿ وإنّ الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلون ﴾ وكل من انتهى إلى هذه الرتبة فإنه يحب لقاء الله تعالى فيحب الموت ، ولا يكره إلا من حيث ينتظر زيادة استكال في المعرفة فإنّ المعرفة كالبذر وبحر المعرفة لا ساخل له ، فالإحاطة بكنه جلال الله محال ، فكلما كثرت المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله وبأسرار مملكته وقويت؛ كثر النميم في الآخرة وعظم ، كم أنه كلما كثر البذر وحسن ، كثر الزرع وحسن ، ولا يمكن تحصيل هذا البذر إلا في الدنيا ، ولا يزرع إلا في صعيد القلب ، ولاحصاد إلا في الآخرة . ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل السعادات طول العمر في طاعة الله (١) ، لأنّ المعرفة إنما تكل و تكثر و تتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر والمواظبة على الجاهدة والانقطاع عن علائق الدنيا والتجرد الطلب ، ويستدعى ذلك زمانا لا محالة ، فن أحب الموت أحبه لانه رأى نفسه واقفا في المعرفة بالغا إلى منتهى ما يسر له ، ومن كره الموت كرهه المنه فن أحب الموت أحم فهذا سبب كراهة الموت كره عند أهل المعرفة تحصل له بطول العمر ورأى نفسه مقصرا عما تحتمله قوته لوعم ، فهذا سبب كراهة الموت وحبه عند أهل المعرفة .

وأما سائر الخلق فنظرهم مقصور على شهوات الدنيا إن اتسعت أحبوا البقاء وإن ضاقت تمنوا الموت . وكل ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والغفلة . فالجهل والغفلة مغرس كل شقاوة . والعلم والمعرفة أساس كل سعادة فقد عرفت بما ذكر ماه معنى المحبة ، ومعنى العشق فإنه المحبة المفرطة القوية ، ومعنى لذة المعرفة ، ومعنى الرؤية ، ومعنى لذة الرؤية ، ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عند ذوى العقول والكمال وإن لم تمكن كذلك عند ذوى النقصان ، كما لم تمكن الرياسة ألذ من المطعومات عند الصبيان .

« فإن قلت : فهذه الرؤيا محلها القلب أو العين في الآخرة ؟ فاعلم أنّ الناس قد اختلفوا في ذلك وأرباب البصائر لا يلتفتون إلى هذا الحلاف ولا ينظرون فيه ، بل العاقل بأكل البقل ولا يسأل عن المبقلة ، ومن يشتهى رؤية معشر قه يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤيته تحلق في عينه أو جبهته ، بل يقصد الرؤيا ولذتها سواء كان ذلك بالعين أو غيرها ، فإن العين محل وظرف لا نظر إليه ولا حكم له ، والحق فيه أنّ القدرة الآزلية واسعة فلا يجوز أن نحكم عليها بالقصور عن أحد الآمرين ، هذا في حكم الجواز ، فأما الواقع في الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع (٢) والحق ماظهر لاهل السنة والجماعة من شواهد الشرع أنذلك يخلق في العين ليكون لفظ الرؤية والنظر، وسائر الالفاظ الواردة في الشرع مجرى على ظاهره ، إذ لا يجوز إزالة الظواهر إلا لضرورة والله تعالى أعلم .

بيان الاسباب المقوية لحب الله تعالى

اعلم أن أسعد الحلق حالاً في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى ، فإن الآخرة معناها القدوم على الله تعمالي ودرك سعادة لقائه ، وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه ا وتمكن مندوام مشاهدته أبد الآبادمن

<sup>(</sup>۱) حدیث و أفضل السعادات طول العمر فی طاحة الله » أخرجه ابراهیم الحربی فی کتاب ذکر الموت من روایة ابن لهیمة عن ابن الهاد عن المعلب عن أبیه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال و السعادة كل السعادة طول الدر فی طاعة افته » ووالد المطلب عبد الله بن حوطب مختلف فی صحبته ولأحمد من حدیث جابر و ان من سعادة المرم أن يطول عمره و برزقه الله الإنابة » والترمذی من حدیث أبی بكرة : أن رجلا قال یارسول الله أی الناس خیر ؟ قال و من طال عمره و حسن عمله » قال هذا حدیث حسن صحبح وقد تقدم ، (۲) حدیث و رؤیة الله فی الآخرة حقیقة » متفق علیه من حدیث آبی هر برة : أن الناس فالوایارسول افته هل تری ربنا یوم القیامة ؟ قال و هل تضارون فی رؤیة القمر لیلة البدر ... الحدیث » ،

غير منفص ومكذر ومن غير رقيب ومزاحم ومن غير خوف انقطاع 1 إلا أن هذا النعيم على قدر قرّة الحبَّ فكلما ازدادت المحبة ازدادت اللذة ، وإنما يكتسب العبد حب الله تعمالي في الدنيا وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن لانه لاينفك عن أصل المعرفة ، وأما قوّة الحبواستيلاؤه حتى ينتهي إلىالاستهتار الذيسمي عشقا فذلك ينفك عنه الاكثرون ، وإنما يحصل ذلك بسببين ( أحدهما ) قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القاب ،فإنّ القاب مثل الإناء لا يتسع للخل مثلا ما لم يخرج منه المـاء ﴿ ما جعل الله لرجل من قابين في جوفه ﴾ وكال الحب في أن يحب الله عز وجل بكل قلبه . وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بفيره ، فبقدر ما يشغل بغير الله ينقص منه حب الله ، وبقدر ما يهقى من الماء في الإناء ينقص من الحل المصبوب فيه . وإلى هــذا التفريد والتجريدالإشارة بقوله تعمالي ﴿ قلالله ثم ذرهم فيخوضهم ﴾ وبقوله تعالى ﴿ إنالذين قالوا ربناالله ممم استقاموا ﴾ بل هو معنى قولك . لا إله إلا الله ، أى لا معبود ولا محبوب سواه ، فسكل محبوب فإنه معبود ، فإن العبد هو المقيد والمعبود هو المقيد به . وكل محب فهو مقيد بما يجه . ولذلك قال الله تعمالي ﴿ أَرَأَيْتُ مِنَ اتخذ إلىه هواه ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم . أبغض إله عبد في الارض الهوى ، ولذلك قال عليه السلام . من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة (١) ، ومعنى الإخلاص أن يخلص قلبه لله فلا يُستى فيه شرك لغير الله ، فيكون الله محبوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقط ، ومن هذا حاله فالدنيا سجنه لانها ما نعة له من مشاهدة محبوبه وموته خلاص من السجن وقدوم على المحبوب، فما جال من ليسله إلامحبوب واحد وقد طال إليه شوقه وتمـادى عنه حبسه فخلي من السجن ومكن من المحبوب وروّح بالامن أبد الآباد ، فأحد أسباب ضعف حب الله في القلوب قوّة حب الدنياومنه حب الأهل والمال والولد والاقارب والعقار والدواب والبساتين والمنتزهات حتى إن المنفرح بطيب أصوات الطيور وروح نسم الاسحار ملتفت إلى نعيم الدنيا ومتعرّص لنقصان حب الله تعمالي بسببه ، فبقدر ما أنس بالدنيا فينقص أنسه بالله ، ولا يؤتى أحد من الدنيا شيئا إلاوينقص بقدره منالآخرة بالضرورة ، كما أنه لايقرب الإنسان من المشرق إلا ويبعد بالضرورة من المغرب بقدره ، ولا يطيب قلب امرأته إلا ويضيق به قاب ضرتها ، فالدنيا والآخرة ضرتان وهما كالمشرق والمغرب ، وقد انكشف ذلك لذوى القلوب انكشافا أوضح من الإبصار بالعين ، وسبيل قلع حب الدنيا من القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر والانقياد إليهما بزمام الخوف والرجاء . فما ذكرناهاهمن المقامات كالتوبة والصبروالزهد والخوفوالرجاء هىمقدّمات ليكتسببها أحد ركنى المحبة وهوتخلية القلب عن غيراله ، وأقرله الإبمـان بالله واليوم الآخر والجنة والنار ، ثم يتشعب منه الحوف والرجاء ، ويتشعب · منهما التوبة والصبر عليهما . ثم ينجرّ ذلك إلى الزهد فى الدنيا وفى المال والجاه وكل حظوظ الدنيا حتى يحصل من جميمه طهارة القلب عن غيرالله فقط ، حتى يتسع بعده لنزول معرفة الله وحبه فـكل ذلكمةدّمات تطهير القلب وهو أحـد ركني الحبة ، وإليـه الإشارة بقوله عليـه السلام ، العلمور شطر الإيمـان ٢٠ ، كما ذكرناه في أول كتاب الطهارة.

( السبب الثانى ) لقوة المحبة ، قوةمعرفة الله تعالىوا تساعها واستيلاؤها على القلب ، وذلك بعد تطهيرالقلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها يحرى مجرى وضع البذر فى الأرض بعد تنقيتها من الحشيش وهوالشطر الثانى . ثم يتولد من هذا البذر هجرة المحبة والمعرفة وهى الـكلمة الطيبة التي ضرب الله بها مثلا حيث قال ﴿ ضربالله مثلا كلمة

<sup>(</sup>١) حديث « من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة » تقدم . (٢) حديث « الطهور شطر الإعمان » أخرجه مسلم حديث أبي ماقك من الأشمرى وقد تقدم .

طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السهاء ﴾ وإليها الإشارة بقوله تمالى ﴿ إليه يصعد المكلم الطيب ﴾ أى المعرفة ﴿ والعمل الصالح يرفعه ﴾ فالعمل الصالح كالجال لهذه المعرفة وكالحادم وإنما العمل الصالح كله في تطهير القلب أولا من الدنيا ثم إدامة طهارته ، فلا يراد العمل إلا لهذه المعرفة ، وأما العلم بكيفية العمل فيراد للعمل ، فالعلم هو الآول وهو الآخر ، وإنما الآول علم المعاملة وغرضه العمل ، وغرض المعاملة صفاء القلب وطهارته ليتضح فيه جلية الحق ويتزين بعلم المعرفة وهو علم المسكم شفة ومهما حصلت هذه المعرفة تبعتها الحبة بالضرورة ، كما أن من كان معتدل المزاج إذا أبصر الجيل وأدركه بالعين الظاهرة أحبه ومال إليه ، ومهما أحبه حصلت اللذة ، فاللذة تبع الحرورة ، والمحبورة ، والا يوصل إلى مذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القاب إلا بالفكرة الصافى والذكر الدائم والجدّ البالغ في الطلب والنظر المستمرّ في الله تعملي وفي صفاته وفي ملكوت سمواته وسائر بخلوقاته .

والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى (الأقوياء) ويكون أول معرفتهم بالله تعالى ، ثم به يعرفون غيره ، وإلى (الصنعفاء) ويكون أول معرفتهم بالأفعال ثم يترقون منها إلى الفاعل . وإلى الأول الإشاره بقوله تعالى ﴿ أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ وبقوله تعالى ﴿ شهد الله أنه لاإله إلاهو ﴾ ومنه نظر بعضهم حيث قيل له : بم عرفت ربك ؟ قال : عرفت ربى ولولا ربى لما عرفت ربى ، وإلى الثانى الإشارة بقوله تعالى ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى بة ين لهم أنه الحق ﴾ الآية ويقوله عز وجل ﴿ أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض ﴾ وبقوله تعالى ﴿ قل انظروا ماذا في السموات والارض ﴾ وبقوله تعالى ﴿ الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كراين ينقلب إليك البصر خاساً وهو حسير ﴾ وهذا الطريق هو الاسهل على الاكثرين وهو الاوسع على السالكين ، وإليه أكثر دعوة القرآن عند الامر بالقدر والتفكر والاعتبار والنظر في آيات خارجة عن الحصر .

فإن قلت: كلا الطريقين مشكل فأوضح لنا منهما مايستمان به على تحصيل المعرفة والتوصل به إلى المحبة فاعلم أن الطريق الاعلى هو الاستشهاد بالحق سبحانه على سائر الحلق فهو غامض ، والسكلام فيه خارج عن حدّ الافهام ؛ وإنما الحلق فلا فأندة في إيراده في السكتب ، وأما الطريق الاسهل الادني فأكثره غير خارج عن حدّ الافهام ؛ وإنما قصرت الافهام عنه لإعراضها عن التدر واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ النفس ، والمانع من ذكر هذا اتساعه وكثرته وانشعاب أبوابه الحارجة عن الحصر والهاية ، إذ مامن ذرّة من أعلى السموات إلى تخوم الارضين الا وفها عجائب آيات ثدل على كال قدرة الله تمالى وكال حكمته ومنتهى جلاله وعظمته ، وذلك مما لا يتناهى في الماحد في الماحد على الإيجاز ليقع في الماحد على الإيجاز ليقع النائبية لجنسه فقول:

أسهل الطريقين النظر إلى الافعال فلنتبكلم فيها ولنترك الاعلى ، ثم الافعال الإلهية كثيرة فنطلب أقلهاو أحقرها وأصغرها ولننظر في عجائبها ، فأقل المخلوقات هو الارض وما عليها \_ أعنى بالإضافة إلى الملائكة وملسكوت السموات \_ فإنك إن نظرت فيها من حيث الجسم والعظم في الشخص فالشمس على ماترى من صغر حجمها هي مثل الارض مائة ونيفا وستين مرة ، فانظر إلى صغر الارض بالإضافة إليها ، ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى

فلكها الذي هي مركوزة فيه ، فإنه لانسبة لهـا إليه وهي في السهاء الرابعة ، وهي صغيرة بالإضافة إلى مافوقها من السموات السبع ، ثم السموات السبع في الـكرسي كحلقة في فلاة ، والـكرسي فيالعرش كذلك . فهذا نظر إلى ظاهر الاشخاص من حيث المفادير ، وما أحقر الارض كلها بالإضافة إليها 1 بل ما أصغر الارض بالإضافة إلى البحار ! فقد قال رسول الله ـصلى الله عليه وسـلم و الأرض في البحر كالاصطبل في الأرض (١١) ، ومصداق هذا عرف بالمشاهدة والتجربة ، وعلم أن المكشوف من الارضءن المـاء كجزيرة صغيرة بالإضافة إلى كل الارض ، ثم الظر إلى الآدى المخلوق من التراب ـ الذي هوجزء من الارض ـ وإلى ـ اثر الحيوانات وإلى صغره بالإضافة إلى الارض، ودع عنك جميع ذلك ، فأصغر مافعرفه من الحيوانات البعوضواانتحل ومايجرى بجراه ، فانظرفي البعوض علىقدر صغر قدره وتأمله بعقل حاضر وفكر صاف ، فانظر كيف خلقه الله تعـالى على شـكل الفيل الذى هو أعظم الحيوانات! إذ خلق له خرطوما مثل خرطومه ، وخلق له على شكله الصغير سائر الاعضاءكما خلقه للفيل بزيادة جناحين ، وانظركيف قسم أعضاءه الظاهرة فأنبت جناحه ، وأخرج يده ورجله ، وشق سمعه وبصره ؟ ودبر فى باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته ما دبره في سائر الحيوانات ، وركب فيهـا من القوى الغاذية والجاذبة والدافعة والمـاسكة والهاضمة ماركب في سائر الحيوانات ، هذا في شكله وصفاته ، ثم انظر إلى هدايته كيف هداه الله تعالمي إلى غذائه وعرّفه أنّ غذاء. دم الإنسان ثم انظركيف أنبت له آلة الطيران إلى الإنسان ! وكيف خلق له الخرطوم الطويل وهو محدّد الرأس! وكيف هداه إلى مسام بشرة الإنسان حتى يضع خرطومه فى واحدمنها! ثم كيف قوّاه حتى يغرز فيه الخرطوم 1 وكيف علمه المص والتجرّع للدم 1 وكيف خلق الخرطوم مع دقته مجرّفاً حتى يحرى فيه الدم الرقيق وينتهي إلى باطنه وينتشر في سائر أجزاء، ويغذيه 1 ثم كيف عرّفه أن الإنسان يقصده بيده فعلمه حيلة الهرب واستعداد آلته ! وخلق له السمع الذي يسمع به خفيف حركة اليد وهي بعد بعيدةمنه فيترك المصويهرب! ثم إذا سكنت اليد يعود 1 ثم انظر كيف خلق له حدقتين حتى يبصر موضع غذائه فيقصدهمع صغر حجم وجهه

وافظر إلى أن حدقة كل حيوان صغير لما لم تحتمل حدقته الاجفان لصغره وكانت الاجفان مصقلة لمرآة الحدقة عن القذى والغبار \_ خلق للبعوض والذباب يدين فتنظر إلى الذباب فتراه على الدوام يمسح حدقتيه بيديه . وأما الإنسان والحيوان الكبير فخلق لحدقتيه الاجفان حتى ينطبق أحدهما على الآخر ، وأطرافهما حادة فيجمع الغبار الذى يلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف الاهداب ، وخلق الاهداب السود لتجمع ضوء العين و تمين على الإبصار وتحسن صورة العين وتشبكها عند هيجان الغبار فينظر من وراء شباك الاهداب ، واشتباكها يمنع دخول الغبار ولا يمنع الإبصار ، وأماالبعوض فخلق لهما حدقتين مصقلتين من غير أجفان وعلمها كيفية التصقيل باليدين ، ولاجل ضعف أبصارها تراها تتهافت على السراج لان بصره ضعيف فهى تطلب ضوء النهار ، فإذا رأى المسكين ضوء السراج بالليل ظن أنه في بيت مظلم وأن السراج كوة من البيت المظلم إلى الموضع المضيء ، فلا يزال يطلب العنوه ويرعى بنفسه إليه فإذا جاوزه ورأى الظلام ظن أنه لم يصب الكوة ولم يقصدها على السداد فيعود إليه مرة أخرى ويرى بنفسه إليه فإذا جاوزه ورأى الظلام ظن أنه لم يصب الكوة ولم يقصدها على السداد فيعود إليه مرة أخرى إلى أن يحترق ولملك تنفن أن هذا لنقصانها وجهلها ، فاعلم أن جهل الإنسان أعظم من جهلها ، بل صورة الأدى في الآبهوات من حيث في الإكباب على الشهوات الدنيا صورة الفراش في التهافت على النار ، إذ تلوح للادى أنوار الشهوات من حيث ظاهر صورتها ولايدرى أن تحتها السم الناقع الفاتل ، فلايزال يرى نفسه عليها إلى أن ينغمس فيها ويتقيد بها ويهلك ظاهر صورتها ولايدرى أن تحتها السم الناقع الفاتل ، فلايزال يرى نفسه عليها إلى أن ينغمس فيها ويتقيد بها ويهلك

<sup>(1)</sup> حديث « الأرش في البعر كالاصطبل في الأرض » لم أجد له أصلا.

هلاكا مؤبدا ، فليت كان جهل الآدى كجهل الفراش 1 فإنها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت تخلصت فى الحال والآدى ببقى فى النار أبد الآباد أو مدّة مديدة ، ولذلك كان ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ، إنى مسك بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون فيها تهافت الفراش (١) ، فهذه لمعة عجيبة من عجائب صنع الله تعالى فى أصغر الحيوانات ، وفيها من العجائب ما لو اجتمع الاؤلون والآخرون على الإحاطة بكنهه عجزوا عن حقيقته ولم يطلعوا على أمور جلية من ظاهر صورته ، فأما خفايا معانى ذلك فلا يطلع عليها إلا الله تعالى .

ثم فى كل حيوان ونبات أعجوبة وأعاجيب تخصه لا يشاركه فيها غيره ، فافظر إلى النحل وعجائبها وكيف أوحى الله تمالى إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا ومن الشجر وعا يعرشون ، وكيف استخرج من لعابها الشمع والعسل وجعل أحدهما صياء وجعل الآخر شفاء ، ثم لو تأملت عجائب أحرها فى تناولها الآزهار والآنوار واحترازهاعن النجاسات والافذار ، وطاعتها لواحد من جماتها هو أكبرها شخصا وهو أميرها ، ثم ما سخر الله تعالى له أميرها من العدل والإنصاف بينها \_حتى إنه ليقتل على باب المنفذ كل ماوقع منها على نجاسة \_ لقضيت منها عجبا آخر العجب إن كدت بصيراً فى نفسك وفارغا من هم بطنك وفرجك وشهوات نفسك فى معاداة أفرانك وموالاة إخوانك . ثم دع عنك جميع ذلك وافظر إلى بنائها بيوتها من الشمع ، واختيارها من جملة الاشكال الشكل المسدّس ، فلا تمنى بيئتا أوسع الاشكال وأحواها : المسدّس ، فلا تمنى بيئتا أوسع الاشكال وأحواها : المستديرة وما يقرب منها ، فإن المربع يخرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل مستدير أوسع الاشكال المستديرة إذا جمت الم تجتمع متراصة ، ولا شكل فى لاشكال ذوات الزاويا يقرب فى الاحتواء من المستدير ثم تتراص الجملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدّس ، وهذه خاصية هذه الشكل ، فافظر كيف ألهم الله تعالى النحل على صغر جرمه ولطافة قده لطفا به وعناية بوجوده وما هو محتاج إليه ليتهناً بعيشه ، فسبحانه ماأعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه !

فاعتبر بهذه اللمعة اليسيرة من محقرات الحيوانات ودع عنك عجائب ملكوت الأرض والسموات ، فإنّ القدر الذى بلغه فهمنا القياصر منه تنقضى الأعمار دون إيضاحه ، ولا نسبة لما أحاط به علمنا إلى ما أحاط به العلماء والأنبياء ، ولا نسبة لما أحاط به علم الخلائق كلهم إلى ما استأثر الله تعالى بعلمه ، بل كل ماعرفه الخلق لا يستحق أن يسمى علما في جنب علم الله تعالى ، فبالنظر في هذا وأمثاله تزداد المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين ، وبزيادة المعرفة تزداد المجبة ، فإن كنت طالبا سعادة لقاء الله تعالى فانبذ الدنيا وراء ظهرك ، واستغرق العمر في الذكر الدائم والفكر اللازم فعساك تحظى منها بقدر يسير ، ولكن تمال بذلك اليسير ملكا عظيما لا آخر له .

#### بيان السبب في تفاوت الناس في الحب

اعلم أنّ المؤمنين مشتركون في أصل الحب لاشتراكهم في أصل المحبة ، ولكنهم متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حب الدنيـا ، إذ الاشياء إنمـا تتفاوت بتفاوت أسبابهـا ، وأكثر الناس ليس لهم من الله تعالى إلا الصفات

<sup>(1)</sup> حدیث « انی ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تها فتون قبها تها فت الفراش » متفق علیه من حدیث أبی هر برة « مثلی ومثل أمتى كذال رجل استوقد مارا فجملت الدواب والفراش يقمن فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فیه » لفظ مسلم واقتصبر البخاری على أوله ولمسلم من حدیث جابر « وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من یدی » .

والاسماء التي قرعت سمعهم فتلقنوهـا وحفظوهـا ، وربمـا تخيلوا لها معانى يتعالى عنها رب الارباب ، وربمـا لم يطلعوا على حقيقتها ولا تخيلوا لها معنى فاسدا بل آمنوا بها إيمان تسليم و تصديق واشتغلوا بالعمل وتركوا البحث ، وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب اليمين ، والمتخيلون هم الضالون ، والعارفون بالحقائق هم المقرّبون . وقد ذكر الله حال الاصناف الثلاثة في قوله تعالى ﴿ فأما إن كان من المقرّبين فروح وريحان وجنة نعيم ﴾ الآية . فإن كنت لاتفهم الامور إلا بالامثلة فانضرب لتفاوت الحب مثالا فنقول: أصحاب الشافعي مثلاً يشتركون في حب الشافعي ـ رحمه الله ـ الفقها.منهم والعوام ، لانهم مشتركون في معرفة فضله ودينه وحسنسيرتهو محامد خصاله ، ولـكن العامى يعرف علمه بحملا والفقيه يعرفه مفصلاً، فتكون معرفة الفقيه به أنم وإعجابه به وحبه له أشدً، فإنّ من رأى تصنيف مصنف فاستحسنه وعرف به فضله أحبه لامحالة ومال إليه قلبه ، فإن رأى تصنيفا آخر أحسن منه وأعجب تصاعف لامحالة حبه لانه تضاعفت معرفته بعلمه ، وكذلك يعتقد الرجل في الشاعر أنه حسن الشعرفيحبه ، فإذاسمع من غرائب شمره ماعظم فيه حذقه وصنعته ازداد به معرفة وازداد له حبا ، وكذا سائر الصناعات والفضائل. والعامى قد يسمعأن فلانا مصنف وأنه حسن التصنيفولكن لا يدرى مانى التصنيف فيكوناله معرفة بحملة ويكون له بحسبه ميل بحمل، والبصير إذا فتش عن التصانيف واطلع على مافيها من العجائب تضاعف حبه لا محالة ، لأن عجائب الصنعة والشعر والتصنيف تدل على كمال صفات الفاعل والمصنف والعالم بجملته صنع الله تعالى وتصنيفه ، والمامي يعلم ذلك ويعتقده: وأما البصير وإنه يطالع تفصيل صنع الله تعالى فيه ، حتى يرى في البعوض ــ مثلا ــ من عجائب صنعه ما ينبهر به عقله ويتحير فيه لبه ويزداد بسببه لامحالة عظمة الله وجلاله وكمال صفاته في قلبه فيزداد له حباً ، وكلما ازداد على أعاجيب صنع الله اطلاعا استدل بذلك على عظمة الله الصافع وجلاله ، وازداد به معرفة وله حباً . ومجمر هذه المعرفة \_ أعنى معرفة عجائب صنع الله تعالى \_ بحر لاساحلله ، فلا جرم تفاوت أهل المعرفة في الحب لاحصر له ، وبما يتفاوت بسببه الحب اختلاف الاسباب الحسة التي ذكرناها للحب ، فإنَّ من يحب الله مثلا لكونه محسنا إليه منعا عليه ولم يحبه لذاته ضعفت محبته ، إذ تنغير بتغير الإحسان ، فلا يكون حبه في حالة البلاء كحبه في حالة الرضا والنعاء . وأما من يحبه لذاته ولانه مستحق للحب بسبب كاله وجماله وبجده وعظمته فإيه لايتفاوت حبه بتفاوتالإحسان إليه . فهذاوأمثاله هو سبب تفاوت الناس في المحبة . والتفاوت في المحبة هو السبب للتفاوت في سعادة الآخرة . ولذلك قال تعالى ﴿ وَلَلَّاخِرَةَ أَكْبُرُ دَرَجَاتُ وَأَكْبُرُ تَفْضَيْلًا ﴾ .

# بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه

اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تمالى ، وكان هذا يفتضى أن تكون معرفته أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسبلها على العقول ، وترى الأمر بالضدّ من ذلك ، فلا بدّ من بيان السبب فيه ، وإنما قلنما إنه أظهر الموجودات وأجلاها لمعنى لاتفهمه إلا بشال : وهو أنا إذا رأينا إنسانا يكتب أو يخيط مثلا كان كونه حيا عندنا من أظهر الموجودات ، فحياته وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة لا نعرف والباطنة ، إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه وصحته ومرضه وكل ذلك لانعرفه ، وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها وبعضها نشك فيه كقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته . أما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وعلمه وعلمه وعلمه عيرانا فإنه جلى عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته وقدرته وإرادته ، فإن هذه الصفات

لاتحس بشيء من الحواس الحس ، ثم لا يمكن أن نعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته ، فلو نظر المحلك كل كل كل ما في العالم سواه لم نعرف به صفته ، فما عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلي واضح ، ووجوداته تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر ومدر ونبات وشجر وحيوان وسماء وأرض وكركب وبحر ونار وهواه وجوهر وعرض ، بل أول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا ، وأظهر الاشياء في علمنا أنفسنا ثم محدركاتنا بالمعلل والبصيرة ـ وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد ، وجميع مافي العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها وعركها ، ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكته . والموجودات المدركة لا حصر لها ، فإن كانت حياة المكاتب ظاهرة عندنا وليس لها يشهد إلا شاهد واحد وهو ماأحسسنا به من حركة يده ؛ فكيف لايظهر عندنا مالا يتصوّر في الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله ؟ إذكل ذرّة فإنها تنادى بلسان أنه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتها وأبها تحتاج إلى موجد ومحرك لها ، يشهد بذلك أولا تركيب أعضائنا وائتلافي عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومنابت شعورنا وتشكل أطرافنا وسائر أجزائما الظاهرة والباطنة ، فانه نقم أنها لم تأتلف بأنفسها كما نعلم أن يد الكاتب لم تقحرك بنفسها ، ولكن لما لم يتق في الوجود شيء مدرك وعدوس ومعقول وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومدرف عظم ظهوره فانهرت العقول ودهثت عن إدراكه .

فإن ما تقصر عن فهمه عقولنا فله سببان (أحدهما) خفاؤه فى نفسه وغموضه وذلك لايخنى مثاله (والآخر) ما يتناهى وضوحه، وهذاكما أنّ الخفاش يبصر بالليلولايبصر بالنهار، لا لخفاء النهارواستتاره ولـكن لشدة ظهوره فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرقت، فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سببا لامتناع إبصاره فلا برى شيئا إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره.

فكذلك عقولنا ضعيفة وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة وفي غاية الاستغراق والشمول ، حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السموات والارض فصار ظهوره سبب خفائه ، فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختنى عن البصائر والابصار بظهوره ، ولا يتعجب من اختفاه ذلك بسبب الظهور ، فإنّ الاشياء تستبان بأصدادها وما عم وجوده حتى أنه لاصد له عسر إدراكه ، فلو اختلفت الاشياء فدل بعضها دون بعض أدركت التفرقة على قرب ، ولما اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الام . ومثاله ؛ نور الشمس المشرق على الارض ، فإنا نعلم أنه عرض من الاعراض يحدث في الارض ويرول عند غيبة الشمس ، فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لاغروب لهما لكما نظن أنه لاميئة في الاجسام إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرهما ، فإنا لا نشاهد في الاسود إلا السواد وفي الابيض بالا البياض ، فأما الضوء فلا ندركه وحده ، ولكن لما غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالين ، فعلمنا أنّ الاجسام كانت قد استضاءت بضوء واتصفت بصفة فارقتها عند الغروب، فعرفنا وجود النور بعدمه، وما كنا نظلم عليه لولا عدمه إلابعسر شديد ، وذلك لمشاهدتنا الاجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام والنوز ، هذا مع أنّ النور أظهر المحسوسات إذ به تدرك سائر المحسوسات ، فيا هو ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيره ، انظر كيف تصور استبهام أمره بسبب ظهوره لولا طريان ضدّه ؟ فالله تعالى هو أظهر الأمور وبه ظهرت الاشياء كلها ، ولوكان له عدم أو غيبة أو تغير لانهدت السموات والارض وبطل الملك أظهر الأمور وبه ظهرت الاشياء كلها ، ولوكان له عدم أو غيبة أو تغيرة المنهدت السموات والارض وبطل الملك

والملكوت ، ولأدرك بذلك التفرقة بين الحالين . ولوكان بعض الآشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره لادركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة ،ولكن دلالتمه عامة في الآشياء على نسقواحد ووحوده دائم في الآحوال يستحيل خلافه ، فلا جرم أورثت شدّة الظهور خفاء ، فهذا هو السبب في قصور الافهام .

وأما من قويت بصيرته ولم تضعف منته فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله تعـالي ولا يعرف غيره ، يعلم أنه ليس في الوجود إلا الله . وأفعاله أثر من الآثار قدرته فهي تابعة له فلا وجود لها بالحقيقة دونه ، وإنما الوجود للواحد الحق الذي به وجود الافعال كلها . ومن هذه حاله فلا ينظر في شيء من الافعال إلا ويرى فيهالفاعل ويذهل عن الفعل من حيث إنه سماء وأرض وحيوان وشجر ، بل ينظر فيه من حيث أنه صنع الواحد الحق فلا يـكون نظره مجاوزا له إلى غيره ،كن نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه ورأى فيها الشَّاعر والمصنف ورأى آثاره من حيث أثره لامن حيث إنه حبر وعفص وزاج مرةوم على بياض ، فلا يكون قد نظر إلى غير المصنف. وكل العالم تصنيف الله تعمالي ، فمن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنه فعل الله وأحبه من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظرا إلا في الله ولا عارفا إلا بالله ولا محبا إلا له ، وكان هو الموحد الحق الذي لابري إلا الله ، بل لاينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من حيث إنه عبدا لله، فهذا الذي يقال فيه إمه فني في التوحيد وإنه فني عن نغسه . وإليه الإشارة بقول من قال : كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن . فهذه أمور معلومة عند ذوى البصائر ، أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة الغرض إلى الأفهام ، أو باشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك الهيرهمما لا يعنيهم . فهذاهو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعمالي ، وأنضم إليه أن المدركات كلها التي هي شاهدة على الله إنما يدركها الإنسان في الصبا عنمد فقد العقل ، ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلا قليلا وهومستغرق الهم شهواته وقدأ نس بمدركاته ومحسوساته وألفهافسقط وقعها عنقلبه بطولالانس ،ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيوًا نا غريبا أونبا تاغريبا أوفعلا من أفعال الله تعالى خارقا للعادة عجيبا الطلق لسانه بالمعرفة طبعا فقال « سبحان الله ، وهو يرى طول الهار نفسه وأعضاءه وسائر الحيوانات المـألوفة وكلها شواهد قاطعة لا يحس بشهادتها لطول الآنس بها ، ولو فرض أكمه بلغ عاقلا ثم انقشمت غشاوة عينه فامند بصره إلى السماء والأرض والاشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة على سميل الفجأة لخيف على عقله أن يذبهر لعظم تعجبه من شهادة العجائب لخالقها .

فهذا وأمثاله من الاسباب مع الانهماك فى الشهوات هو الذى سدّ على الحلق سبيل الاستضاءة بأنوار المعرفة والسباحة فى بحارها الواسعة ، فالناس فى طلبهم معرفة الله كالمدهوش الذى يضرب به المثل إذا كان راكبا لحماره وهو يطلب حماره ، والجليات إذا صارت مطلوبة صارت معتاصة ، فهذا سر هذا الامر فليحقق . ولذلك قيل :

فقد ظهرت فما تخنى على أحد (لا على أكمه لا يعرف القمرا لكن بطنت بما أظهرت محتجبا فكيف يعرف من بالعرف قد سترا

#### بيان معنى الشوق إلى الله تعالى

اعلم أنّ من أنكر حقيقة المحبة لله تعالى فلا بدّ وأن ينكر حقيقة الشوق ، إذ لا يتصوّر الشوق إلا إلى محبوب ونحن نثبت وجود الشوق إلى الله تعالى ، وكون العارف مضطرًا إليه بطريق الاعتبار والنظر بأنوار البصائر وبطريق الاخبار والآثار . أما الاعتبار فيسكنى فى إثباته ماسدق فى إثبات الحب ، فكل محبوب يشتاق إليه فى غيبته

لابحالة ، فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه ، فإن الشوق طلب وتشوف إلى أمر والموجود لايطلب . ولكن بيامه أن الشوق لا يتصوّر إلا إلى شيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه ، فأما مالايدرك أصلا فلا يشتاق إليه ، فإنّ من لم ير شخصا ولم يسمع وصفه ولا يتصوّر أن يشتاق إليه ، وما أدرك بكاله لا يشتاق إليه ، وكال الإدراك بالروّية فن كان في مشاهدة مح وبه مداوما للنظر إليه لا يتصوّر أن يكون له شوق ، ولكن الشوق إنما يتعلق بما أدرك من وجه وهو من وجه ين وجهين لاينكشف إلا بمثال من المشاهدات .

فنقول مثلا: من غاب عنه معشوقه و بق فى قابه خياله فيشتاق إلى استكال خياله بالرؤية ، فلو انمحى عن قلبه ذكره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم يتصوّر أن يشتاق إليه ، ولو رآه لم يتصور أن يشتاق فى وقت الرؤية ، فمعنى شوقه تشوق نفسه إلى استكال خياله ، فكذلك قد يراه فى ظلمة بحيث لا ينكشف له حقيقة صورته فيشتاق إلى استكال رؤيته ، و تمام الانكشاء. فى صورته بإشراق الصوء عليه (والثانى) أن يرى وجه محبوبه و لا يرى شعره مثلا و لا سائر محاسنه فيشتاق لرؤيته ، وإن لم يرها قط ولم يثبت فى نفسه خيال صادر عن الرؤية واكنه يعلم أن له عضوا وأعضاء جميلة ولم يدرك تفصيل جمالها بالرؤية فيشتاق إلى أن ينكشف له ما لم يره قط .

والوجهان جميعا متصوران في حق الله تعالى ، بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين ، فإن ماا تضح للعارفين من الأمور الإلهية \_ وإن كان في غاية الوضوح فكأنه من وراء ستر رقيق فلا يكون متضحا غاية الاتضاح، بل يكون مشوبا بشوائب التخيلات ، فإن الخيالات لا تفتر في هذا العالم عن التثيل والمحاكاة لجميع المعلومات ، وهي مكدرات للمعارف ومنفصات ، وكذلك ينضاف إليها شوا غل الدنيا ، فإنما كال الوضوح بالمشاهدة وتمام إشراق التجلى ولايكون ذلك إلا في الآخرة ، وذلك بالضرورة يوجب الشوق فإنه منتهى محبوب العارفين . فهذا أحد نوعى الشوق وهو استمكال الوضوح فيها اتضح اتضاحا ما (الثانى ) أن الأمور الإلهية لانهاية لها وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها وتبق أمور لاماية لها غامضة . والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة لله تعالى ، ويعمل أن ماغاب عن علمه من المعلومات أكثر بما حضر ، فلا يزال متشوقا إلى أن يحصل له أصل المعرفة فيا لم يحصل عا بتى من المعلومات التي لم يعرفها أصلا ، لامعرفة واضحة ولامعرفة غامضة .

والشوق الأول ينتهى. في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة ، ولايتصور أن يسكن في الدنيا . وقد كان إبراهيم بن أدهمن المشتاقين فقال : قلت ذات يوم ؛ يارب إن أعطيت أحدا من المحبين لك مايسكن به قلبه قبل لقائك فأعطى ذلك فقد أضربي القلق ، قال : فرأيت في النوم أنه أوقفني بين يديه وقال يالم براهيم أما استحييت مني أن تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه ، فقلت يارب تهت في حبك فلم أدر ماأقول فاغفر لي وعلمني ماأقول ، فقال قل اللهم رضني بتضائك وصبرني على بلائك وأوزعني شكر نعائك . فإن هذا الشوق يسكن في الآخرة .

وأما الشوق الثانى فيشبه: أن لايكون له نهاية لافى الدنيا ولافى الآخرة ، إذ نهايته أن ينكشف للعبد في الآخرة من جلال الله تعالى وصفاته وحكمته وأفعاله ماهو معلوم لله تعالى وهو محال لان ذلك لاجاية له . ولا يزال العبد عالما بأنه بتى من الجمال والجلال مالم يتضح له فلا يسكن قط شوقه ، لاسيما من يرى فوق درجته درجات كثيرة ، إلا أنه تشوق إلى استكمال الوصال مع حصول أصل الوصال ، فهو يجد لذلك شوقا لذيدا لا يظهر فيه ألم ولا يدر أن تكون ألطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير نهاية ، فلا يزال النعيم واللذة متزايدا أبدالآباد ،

وتكون لذة ما يتحدد من لطائف النعيم شاغلة عن الإحساس بالشوق إلى ما لم يحصل : وهدا بشرط أن يمكن حصول الكشف فيا لم يحصل فيه كشف في الدنيا أصلا ، فإن كان ذلك غير مبدول فيكون النعيم واقفا على حد لا يتضاعف ولكن يكون مستمرًا على الدوام . وقوله سبحانه وتعالى ( نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون وبنا أتم لذا نورا ) محتمل لهذا المعنى . وهو أن ينعم عليه بإتمام النورمهما ترودمن الدنيا أصل النور ، ويحتمل أن يكون المراد به إتمام النور في غير ما استنار في الدنيا استنارة محتاجة إلى مزيد الاستكال والإشراق ، فيكون هو المراد بتمامه . وقوله تعالى ﴿ انظرونا نقتبس من نوركم \_ قيل ارجموا ورامكم فالتمسوا نورا ) يدل على أن الانوار لابد وأن يتزود أصلها في الدنيا ثم يزداد في الآخرة إشراقا ، فأما أن يتجدّد نور فلا ، والحمكم في هذا برجم الظنون يخطر ، ولم ينكشف لنا فيه بعد مايوئق به ، فنسأل الله تعالى أن يزبدنا علما ورشدا وبرينا الحق برجم الفنون يخطر من أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق ومعانيه .

وأما شواهد الآخبار والآثار فأكثر من أن تحصى ، فما اشتهر من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : و اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء و برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق الى لقائمك (١) ، وقال أبو الدرداء لكعب : أخبرنى عن أخص آية \_ يعنى فى التوراة \_ فقال : يقول الله تعالى ؛ طال شوق الآبرار إلى لقائى وإنى إلى لقائهم لاشد شوقا . قال : و مكتوت إلى جانبها ؛ من طلبنى و جدنى ومن طلب غيرى لم يحدنى ، فقال أبو الدرداء : أشهد أنى لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا . وفى أخبار داود عليه السلام : إن الله تعالى قال ياداود أبلغ أهل أرضى أنى حبيب ان أحبنى و جليس لمن جالسنى و مؤنس لمن عليه السلام : إن الله تعالى قال ياداود أبلغ أهل أرضى أنى حبيب لمن أطبنى ، ماأحبنى عبد أعلم ذلك يقينا من أنس بذكرى وصاحب لمن صاحبنى و مختار لمن اختار فى ومطبع لمن أطاعنى ، ماأحبنى عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسى و أحببته حبا لا يتقدّمه أحد من خلقى ، من طلبنى بالحق و جدنى و من طلب غيرى لم يحدنى ؛ فأرفضوا ياأهل الارض ما أنتم عليه من غرورها و هلدرا إلى كرامتى و مصاحبتى و بحالستى ، وامنسوا بى أفانسكم وأسارع إلى موسى نجي و محمد صفيى ، و خلقت قلوب المشتافين من نورى و نعمتها بحلالى

وروى عن بعض السلف : أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين إن لى عبادا من عبادى يحبونى وأحبهم ويشتاقون إلى وأشتاق إليهم ويذكرونى وأذكرهم وينظرون إلى وأنظر إليهم ، فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك ، قال : يارب وما علامتهم ؟ قال : يراعون الظلال بالنهار كا يراعى الراعى الشفيق غنمه ، ويحنون إلى غروب الشمس كا يحن الطائر إلى وكره عند الغروب ، فإذا جنهم الليل واختلط الغلام وفرشت الفرش ونصبت الآسرة وخلاكل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وناجونى بكلاى وتملقوا إلى بإنعاى فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك وبين فائم وقاعد وبين راكع وساجد ، بعيني ما يتحملون من أجلى ، وبسمعى ما يشتكون من حبى ، أول ما أعطيهم ثلاث : أقذف من نورى فى قلوبهم فيخبرون عنى كا خبرعنهم ، والثانية : لو كانت السموات والآرض وما فيها فى موازينهم لاستقلابها لهم . والثالثة : أقبل بوجهى عليم ، فترى من أقبلت عليه يعلم أحد ماأريد أن أعطيه ؟ .

وفي أخبار داود عليه السلام : إن الله تعالى أوحى إليه ؛ ياداود إلى كم تذكر الجنة ولاتسألني الشوق إلى ،

<sup>(</sup>١) حديث : أنه كان يقول في دعائه « اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء ويرد الديش بعد الموت ... الحديث ، أخرجه أحمد والحاكم وتقدم في الدعوات .

قال: يارب من المشتاقون إليك؟ قال: إن المشتاقين إلى الذين صفيتهم من كل كدر ونبهتهم بالحذر وخرقت من قلوبهم إلى خرقا ينظرون إلى ، وإنى لاحمل قلوبهم بيدى فأضعها على سمائى ، ثم أدعر نجباء ملائكتي فإذا اجتمعوا سجدواً لى ، فأقرل إنى لم أدعكم لتسجدوا لى ولكني دعوتكم لاعرض عليكم قلوب المشتاقين إلى وأباهي بكم أهل الشوق إلى فإن قلوبهم لتضيء في سمائي لملائكتي كما تضيء الشمس لأهل الأرض ، ياداود إنى خاتمت قلوب المثيتانين من رضواني ونعمتها بنور وجهى فانخذتهم لنفسي محدّثي ، وجعلت أبدانهم موضع نظري إلى الأرض وقطعت من قلوبهم طريقاً ينظرون به إلى يزدادون في كل يوم شوقاً ، قال داود : يارب أرنى أهل محبتك ، فقال : ياداود ائت جبل لبنان فإن فيه أربعة عشر نفسا فيهم شبان وفيهم شيوخ وفيهم كهول ، فإذا أتيتهم فأقرئهم منى السلام وقل لهم إن ربكم يقرئكم السلام ويقول لـكم ألا تسألون حاجة فإنـكم أحبائى وأصفيائى وأوليائى أفرح لفرحكم وأسارع إلى محبتكم . فأتاهم داود عليه السلام فوجدهم عند عين من العيون يتفكرون في عظمة الله عزوجل ، فلما نظروا إلى داود عليه السلام نهضوا ليتذرّقوا عنه ، فقال داود : إنى رسول الله إليكم جئنـكم لابلغكم رسالة ربـكم فأقبلوا نحوه وألقوا أسماعهم نحو قوله وألقوا أبصارهم إلى الارض ، فقال داود : إلى رسول الله إليكم يقر ممكم السلام ويقول لمكم ألا تسألون حاجة ؟ ألا تبادرنى أسمع صوته كم وكلامكم فإنكم أحبائى وأصفيائى وأوليائى أفرح لفرحكم وأسارع إلى محبتكم وأنظر إليكم فىكل ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرفيقة؟ قال : فجرت الدموع على خدودهم ، فقال شيخهم : سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فاغفر لنا ما قطع قلوبنا عن ذكرك فَمَا مضى من أعمارنا . وقال الآخر : سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فامنن علينا بحسن النظر فيها بيننا وبينك . وقال الآخر : سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيد أفنجرَى على الدعاء وقد علمت أنه لاحاجة لنا في شيء من أمورنا فأدم لنا لزوم الطريق إليك وأتمم بذلك المنة علينا . وقال الآخر : نحن مقصرون في طلب رضاك فأعنا علينا بجودك . وقال الآخر : من نطقة خُلقتنا ومننت علينا بالتفكر في عظمتك أفيجترئ على السكلام من هو مشتغل بعظمتك متفكر في جلالك ؟ وطلبتنا الدنة من نورك . وقال الآخر : كلت ألسنةنا عن دعائك ؛ لعظم شأنك ، وقربك من أوليائك ، وكثرة منتك على أهل محبتك . وقال الآخر : أنت هديت قلوبنا لذكرك ؛ وفُرّغتنا للاشتغال بك ، فاغفر لنا تقصيرنا في شكرك . وقال الآخر : قد عرفت حاجتمنا إنميا هي النظر إلى وجهك . وقالو الآخر : كيف يحترئ العبد على سيده ؟ إذ أمرتنا بالدعاء بجمودك ـ فهـب لنا نورا نرتمدى به فى الطلمات من أطبهاق السموات وقال آخر : ندعوك أن تقبل علينا وتديمه عندنا . وقال الآخر : نسألك تمــام فعمتك فيها وهبت لنا وتفضلت به علينا . وقال الآخر : لا حاجة لنانى شيء منخلفك فامنن علينا بالنظر إلى جمال وجهك وقال الآخر: أسألكمن بينهم أن تعمي عينيعن النظر إلى الدنيا وأهلها وقلبي عن الاشتغال بالآخرة . وقال الآخر قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولياءك فامنن علينا باشتغال القلب بك عن كل شي.دونك . فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : قالهم قد سمعت كلامكم وأجبتكم إلى ما أحببتم فليفارق كل واحد منكم صاحبه وليتخذ لنفسه سربا فإنى كاشف الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظروا إلى نورى وجلالى . فقال دارد : يارببم نالوا هذامنك ؟ قال : بحسنالظن والكفعن الدنيا وأهلها والحلوات، ومناجاتهم لى وإنّ هذا منزل لا ينالهإلا من رفض الدنيا وأهلهاولم يشتغل بشيء منذكرها وفرّغ قلبه لىواختارنى على جميع خلق ، فعند ذلك أعطف عليه وأفرغ نفسه وأكشف الحجاب فيما بينى وبينه حتى ينظر إلى نظر الناظر

بعينه إلى الشيء وأريه كرامتي في كل ساعة وأقربه من نور وجهى ، إن مرض مرضته كما تمرض الوالدة الشفيقة ولدها ، وإن عطش أرويته وأذيقه طعم ذكرى ، فإذا فعلت ذلك به ياداود عميت نفسه عن الدنيا وأهلها ولمأحبها إليه لا يفتر عن الاشتغال بى ، يستعجلني القدوم وأما أكره أن أميته لامه موضع نظرى من بين خلق لا يرى غيرى ولا أرى غيره ، فلو رأيته يادواد وقد ذابت نفسه ونحل جسمه وتهشمت أعضاؤه وانحلع قله إذا سمع بذكرى أباهى به ملائمكني وأهل سمواتي يزداد خوفا وعبادة ، وعزتي وجلالي ياداود لافعد به في الفردوس ولا شفين صدره من النظر إلى حتى يرضى وفوق الرضا .

وفى أخبار داود أيضاً . قل لعبادى المتوجهين إلى محبتى ماضركم إذا احتجبت عن خلق ورفعت الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظروا إلى بعيون قلوبكم ، وما ضركم مازويت عنـكم من الدنيا إذا بسطت ديني لـكم ، وما ضركم مسخطة الحاق إذا التمستم رضائى. وفي أخبار داود أيضا: إن الله تعالى أوحي إليه تزعم أنك تحنى ، فإن كنت تحنى فأخرج حب الدنيا من قلبك فإنّ حي وحبها لايجتمعان في قلب . ياداود خالص حبيي مخالصة وخالط أهل الدنيا مخالطة ودينك فقلدنيه ولا تقلد دينك الرجال ، أماما استبان لك بمـا وابق محسى فتمسك به ، وأماما أشكل عليك فقلدنيه حمّا على أنى أسارع إلى سياستك وتقويمك وأكن قائدك ودليلك ، أعطيك من غير أن تسألني وأعينك على الشدائد وإني قد حلفت على نفسي أني لا أثيب إلا عبدا قد عرفت من طلبته وإرادته إلفاء كنفه بين يدى وأنه لا غنى به عنى . فإذا كنت كذلك نزعت الذلة والوحشة عنك وأسكن الغنى قلبك فإنى قد حلفت على نفسي أمه لا يطمئن عبد لى إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلا وكلته إليها ، أضف الأشياء إلى لاتضاد عملك فتكون متعنيا ولا ينتفع بك من يصحبك ولا تجد لمعرفتي حدًا فليس لهـا غاية ، ومتى طلبت منى الزيادة أعطك ولا تجد للزيادة مني حدًا ، ثم أعلم بني إسرائيل أنه ليس بيني وبين أحد من خلق نسب ، فلتعظم رغبتهم وإرادتهم عندي أبح لهم مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ضعني بين عينيك وانظر إلى ببصر قلبك ولا تنظر بعينك التي في ا وأسلئه إلى الذين حجبت عقولهم عنى فأمرجوها وسخت بانقطاع ثوابي عنها فإنى حلفت بمزبى وجلالى لاأفتحثوابي لعبد دخل في طاعتي للتجربة والنُّسويف ، تواضع لمن تعلمه ولاتطاول علىالمريدين ، فلو علم أهل محبتي منزلةالمريدين عندى لـكانوا لهم أرضا يمشون عليها . ياداود لأن تخرج مريدامن سكرة هو فيها تستنقذه فأكتبك عندى جهيدا ، ومن كتبته عندي جهيدا لا تكون عليه وحشة ولا فاقة إلى المخلوقين . يادواد تمسك بكلامي وخذ من نفسك لنفسك لا تؤتين منها فأحجب عنك محنتي لا تؤيس عبادي من رحمي ، اقطع شهو تك لر فإنما أبحت الشهوات اضعفة خلق مابال الاقوياء أن ينالوا الشهواتفإنها تنقص حلاوة مناجاتي ، وإنمـا عقوبةالاقويا. عندى في موضغ التناول أدنى ما يصل إليهم أن أحجب عقولهم عنى فإنى لم أرض الدنيا لحبيبي و نزهته عنها . ياداود لاتجعل بيبي و بيزك عالمــا يحجبك بسكره عن محبتي، أولئك قطأع الطريق على عبادي المريدين، استعن على ترك الشهوات بإدمان الصوم، وإياك والتجربة في الإفطار فإنّ محبتي للصوم إدمانه . ياداود تحبب إلى بمعاداة نفسك امنعها الشهوات أنظر إليك وترى الحجب بيني وبينك مرفوعة إنمـا أداريك مداراة لتقوى على ثوابي إذا مننت عليك به وإني أحبسه عنك وأنت متمسك بطاعتي .

أوحى الله تعالى إلى داود : ياداود لو يعلم المدبرون عنى كيفانتظارى لهم ورفق بهم وشوق إلى ترك معاصيهم لمسائوا شوقا إلى وتقطعت أوصالهم من محبتى . ياداود هذه إرادتى فى المدبرين عنى فكيف إرادتى فى المقبلين على يا دارد أحوج ما يكون العبد إلى إذا استغنى عنى ، وأرحم ما أكون بعبدى إذا أدبر عنى ، وأجل مايكون عندى إذا رجع إلى ، فهذه الآخبار ونظائرها بما لا يحصى تدل على إثبات المحبة والشوق والآنس، وإنما تحقيق معناها بنكشف بما سبق .

### بيان محبة الله للعبد ومعناها

اعلم أنّ شواهد القرآن متظاهرة على أنّ الله تعالى يحب عبده فلا بدّ من معرفة معنى ذلك ، ولنقدم الشواهد على محبته فقد قال الله تعالى ﴿ إنّ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ﴾ وقال تعالى ﴿ إنّ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ﴾ وقال تعالى ﴿ إنّ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ﴾ وقال يمذبكم بذنوبكم ﴾ وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و إذا أحب الله تعالى عبدا لم يضره ذنب والتائب من الذنب كن لا ذنب له . ثم تلا ﴿ إن الله يحب التوابين ﴾ (١) ، ومعناه أنه إذا أحبه تاب عليه قبل الموت هلم تضره الذنوب الماضية وإن كثرت ، كا لا يضر الكفر الماضي بعد الإسلام ، وقد اشترط الله تعالى للمحبة غفران الذنب فقال ﴿ قل إن كنتم تعبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لسكم ذنوبكم ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الإيمان إلا من يحب (٢٠) ، وقال رسول عليه عليه الله من تواضع لله رفعه الله ومن أكثر ذكر الله أحبه الله ؟ وقال يسمع به عليه السلام و قال الله تعالى لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به (٤) ، الحديث ، وقال زيدبن أسلم : إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول ؛ اعمل ما شقد غفرت لك . وما ورد من ألفاظ المحبة خارج عن الحصر .

وقد ذكرنا أنّ محبة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز ، إذ المحبة فى وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق ، والعشق عبارة عن الميل الغالب المفرط . وقد بينا أنّ الإحسان موافق للنفس ، والجمال موافق أيضاً ، وأن الجمال والإحسان تارة يدرك بالبصر وتارة يدرك بالبصيرة ، والحب يتبع كل واحد منهما فلا يختص بالبصر .

فأما حب الله للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلا ، بل الآسامى كالها إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غيرالله لم تنطلق عليهما بمعنى واحد أصلا ، حتى إن اسم و الوجود ، الذى هو أعم الآسماء اشتراكا لايشمل الحالق والخلق على وجه واحد ، بل كل ماسوى الله تعالى فوجوده مستفاد من وجود الله تعالى ، فالوجود التابع لايكون مساويا للوجود المتبوع . وإنما الاستواء فى إطلاق الاسم نظيره اشتراك الفرس والشجر فى اسم الجسم ، إذ معنى الجسمية وحقيقتها متشابهة فيهما من غير استحقاق أحدهما ، لآن يكون فيه أصلا ، فليست الجسمية لاحدهما مستفادة من الآخر وليس كذلك اسم الوجود لله ولا لخلقه ، وهذا التباعد فى سائر الآسامى أظهر كالعلم والإرادة

<sup>(</sup>۱) حدیث أنس « اذا أحب الله عبدا لم یضره ذنب والنائب من الذنب كن لاذنب له » ذكره صاحب اانردوس ولم يخرجه ولاه فی مسنده وروی ابن ماجه الشطر النانی من حدیث ابن مسمود و تقدم فی التوبة . (۲) حدیث « ان الله یعلی الدنیامن يحب ومن لا يحب . . الحدیث » أخرجه الحاكم وصح اسناده والبیهتی فی الشعب من حدیث ابن مسمود . (۳) حدیث و من تواضع لله ومن تسكبر وضعه الله ومن اكثر من ذكر الله أحبه الله » أخرجه ابن ماجه من حدیث أبی سعید بإسناد حسن دون قوله « ومن أكثر . . . إلى آخره » ورواه أبو یعلی وأحمد بهذه الزیادة وفیه ابن لهیمة . (٤) حدیث و قال الله تمال المبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه . . . الحدیث » أخرجه البخاری من حدیث أبی هریرة وقد تقدم .

والقدرة وغيرها فكل ذلك لايشبه فيه الخالق الحلق . وواضع اللغة إيما وضع هذه الاسامي أو لاللخلق فإنّ الحالق أسبق إلى العقولي والافهام من الحالق ، فكان استمالها في حق الحالق بطريق الاستمارة والتجوز والنقل . والمحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم ، وهذا إيما يتصور في نفس ناقصة فأتها مايوافقها فتستفيد بليله كالا فتلت بفيله ، وهذا على على الله تعلى ، فإن كل كال وجال وبهاء وجلال مكن في حق الإلهية فهو حاضر وحاصل وواجب الحصول أبدا وأزلا ، ولايتصور تجدّده ولازواله ، فلا يكون له إلى غيره نظر من حيث إنه غيره بل فظره إلى ذاته وأفعاله ، ولذلك قال الشيخ أبو سعيد المبهى رحمه الله تعالى لما قرئ عليه قوله تعالى ﴿ بحبهم وبحبونه ﴾ فقال بحق يحبهم فإنه ايس يحب إلا نفسه ، على معنى أنه الدكل وأن ليس في الوجود غيره ، فن لا يحب إلا نفسه و تصانيف نفسه فلا يحاوز حبه ذاته وتوابع ذاته من حيث هي متعلقة بذاته ، فهو إذن لا يحب إلا نفسه ، رما ورد من الالفاظ في حبه المباده فهو وتوابع ذاته من حيث مي متعلقة بذاته ، فهو إذن لا يحب إلا نفسه ، رما ورد من الالفاظ في حبه المباده فهو مؤل ورجع معناه إلى كشف الحجاب عن قله حتى يراه بقله وإلى تمكينه إياه من القرب منه وإلى إرادته ظرق هذا القرب ، فجه لمن أحبه أزلى مهما أضيف إلى الإرادة الأزلية التي اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك خلك به في الآزل ، فجه لمن أحبه أزلى مهما أضيف إلى بالنوافل حتى أحبه ، فيكون تقربه بالنوافل سببا المقتضى له كما قالى د لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فيكون تقربه بالنوافل سببا المقتضى له كما قالى د لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فيكون تقربه بالنوافل الله ولطفه السبب المقتضى خبه .

ولايفهم هذا إلا بمثال وهو أن الملك قد يقرّب عبده من نفسه ويأذن له فى كل وقت فى حضور بساطه لميل الملك إليه ، إما لينصره بقوته أو ليستريح بمشاهدته أو ليستشيره فى رأيه أو لبهي "أسباب طعامه وشرابه ، فيقال الملك يجبه ، ويكون معناه ميله إليه لما فيه من المعنى الموافق الملائم له ، وقد يقرب عبدا ولا يمنعه من الدخول عليه لا للانتفاع به ولا للاستنجاد به ولكن لكون العبد فى نفسه موصوفا من الاخلاق المرضية والحصال الحيدة بما يليق به أن يكون قريبا من حضرة الملك وافر الحظ من قربه ، مع أن الملك لاغرض له فيه أصلا ، فإذا رفع الملك الحجاب بينه وبينه يقال : قد أحبه ، وإذا اكتسب من الحصال الحيدة ما اقتضى رفع الحجاب يقال : قد توصل وحبب نفسه إلى الملك . لحب الله للعبد إنما يكون بالمعنى الثانى لا بالمعنى الأول . وإنما يصح تمثيله بالمعنى الثانى بشرط أن لايسبق إلى فهمك دخول تغير عليه عند تجدّد القرب ، فإن الحبيب هو القريب من الله تعالى ، والقرب من الله في البعد من صفات البهائم والسباع والشياطين ، والتخلق بمكارم الاخلاق التي هي الاخلاق الإخلاق الإخلاق الإخلاق الم يكن قريبا فصار قريبا فقد تغير ، فربما يظن بهذا أن القرب لما تجدّد فقد تغير وصف العبد والرب جيما إذ صار قريبا بعد أن لم يكن وهو محال في حق الله تعالى ، القرب لما تجدّد فقد تغير عليه في أزل الآزال .

ولا ينكشف هذا إلا بمثال في القرب بين الأشخاص ، فإن الشخصين قد يتقاربان بتحرّكهما جميعا ، وقمه يكون أحدهما ثابتا فيتحرّك الآخر فيحصل القرب بتغير في أحدهما من غير تغير في الآخر ، بل القرب في الصفات أيضاً كذلك ، فإنّ التلميذ يطلب القرب من درجة أستاذه في كمال العلم وجماله والاستاذ واقف في كمال علمه غير متحرّك بالنزول إلى درجة تلميذه ، والتلميذ متحرّك مترق من حضيض الجهل إلى ارتفاع العلم ، فلا يوال دائبا

في التغيير والترقى إلى أن يقرب من أستاذه ، والاستاذ ثابت غير متغير ، فكذلك ينبغى أن يفهم ترقى العبد في درجات القرب ، فكل) صار أكل صفة وأتم علما وإحاطة بحقائق الامور وأثبت قزة في قهر الشيطان وقمع الشهوات وأظهر نزاهة عن الرذائل صار أقرب من درجة الكال ، ومنتهى الكال شه وقرب كل واحد من الله تعالى بقدر كاله ، نعم قد يقدر التليذ على القرب من الاستاذ وعلى مساواته وعلى بحاوزته وذلك في حق الله محال ، فإنه لانهاية لكاله ، وسلوك العبد في درجات الكال متناه ولا ينتهى إلا إلى حدّ محدود فلا مطمع له في المساواة ، شم درجات القرب تفاوت تفاوتا لانهاية له أيضا لاجل انتفاء النهاية عن ذلك الكال .

فإذن محبة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصى عنه وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه .

وأما محبة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا الـكمال الذى هو مفلس عنـه فافد له ، فلا جرم يشتاق إلى ما فاته ، وإذا أدرك منه شيئًا يلنذ به ، والشوق والمحبة بهذا المعنى محال على الله تعالى .

فإن قلت : عبة الله للعبد أمر ملتبس فيم يعرف العبد أنه حبيب الله ؟ فأقول : يستدل عليه بعلاماته . وقد قال صلى الله عليه وسلم ، إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه ، قيل : وما اقتناه ؟ قال ، لم يترك له أهلا ولا مالا (١١ ، فملامة عبة الله للعبد أن يوحشه من غيره ويحول بينه وبين غيره . قيل لعيسى عليه السلام : لم لاتشرى حارا فتركبه ؟ فقال : أنا أعز على الله تعالى من أن يشغلى عن نفسه بحار . وفي الحبر ﴿ إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضى اصطفاه (٢) ﴾ وقال بعض العلماء إذا رأيتك تحبه ورأيته يبتليك فاعلم أنه يريد أن يصافيك . وقال بعض المريدين الاستاذه : قد طولعت بشيء من الحبة ، فقال : يابني هل ابتلاك بمحبوب سواء فآثرت عليه إياه ؟ قال : لا ، قال : فلا تطمع في الحبة فإنه لا يعطيها عبدا حتى يبلوه ، وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وأله وسلم ، إذ أحب الله تعالى عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يأمره وينهاه (٣) ، وقد قال ، إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه (٤) ، فأخص علاماته حبه لله تعالى فإن ذلك يدل على خب الله تعالى له .

وأما الفعل الدال على كونه محبوبا فهو أن يتولى الله تعالى أمره ظاهره وباطنه سره وجهره فيكون هو المشير عليه والمدبر لامره والمزين لاخلاف والمستعمل لجوارحه والمستد لظاهره وباطنه والجاعل همومه هما واحدا والمبغض للدنيا فى قلبه والموحش له من غيره والمؤنس له بلذة المناجاة فى خلواته والكاشف له عن الحجب بينه وبين معرفته، فهذا وأمثاله هوعلامة حبالله للعبد . فلنذكر الآنعلامة محبة العبدلله تعالى فإنها أيضا من علامات حب الله تعالى للعبد .

#### القول في علامات محبة العبد لله تعالى

اعلم أنَّ الحبة يدَّءيهاكل أحد وما أسهل الدعوى وما أعز المعنى ، فلا ينبغى أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان

<sup>(</sup>١) حديث « افا أحب الله عبدا ابتلاه ... الحديث ، أخرجه الطبراني من حديث أبي عتبة الحولاني وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث « اذا أحب اقد عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه ... الحديث » ذكره صاحب الفردوس من حديث على بن أبى طالب ولم يخرجه ولده فى مسنده ، (٣) حديث « اذا أحب اقد عبدا جعل له واعظا من نفسه ... الحديث » أخرحه أبو منصور الديلى فى مسند الفردوس من حديث أم سلمة بإسناد حسن بلفظ « اذا أراد الله بعبد خيرا » ، (٤) حديث « اذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعبوب نفسه » أخرجه أبو منصور الديلى فى مسند المردوس من حديث أنس بزيادة فيه بإسناد ضعيف ، بعبد خيرا بصره بعبوب غلوم الدين ـ ٤ )

وخدع النفس مهما ادعت محبة الله تعالى مالم يمتحنهـا بالعلامات ولم يطالبها بالبراهين والأدلة . والمحبة شجرة طيبـة أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمـارها تظهر في القلب واللسـان والجوارح. وتدل تلك الآثار الفائضــة منها على القلب والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النار ودلالة الثمار على الاشجار وهي كثيرة فمنهـا حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دار السلام ، فلا يتصوّر أن يحب القلب محبوبًا إلا ويحب مشاهدته والقاءه ، وإذاعلم أنه لا وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت فينبغي أن يكون محبــا المبوت غــير فارّ منه ، فإنّ المحب لايثقل عايه السفر عن وطنه إلى مستقر محبوبه ليتنعم بمشاهدته والموت مفتاح اللتماء وباب الدخول إلى المشاهدة . قال صلى الله عليه وآله وسلم , من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (١١) ، وقال حذيفة عند الموت : حبيبجاء على فاقة لا أفلح من ندم . وقال بعض السلف : ما من خصلة أحب إلى الله أن تك ن في العبد بعد حب لقاء الله من كثرة السجود فقدّم حب لقاء الله على السجود . وقد رط الله سبحانه لحقيقة الصدق في الحب القتل في سبيل الله ، حيث قالوا إنا نحب الله فجمل القتل في سبيل الله وطلب الشهادة علامته فقال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحِبُ الذين يقاتلون في سبيله صفا ﴾ وقال عز وجل ﴿ يَقَالِمُونَ فَي سَبِيلُ الله فَيَفْتُلُوا ۚ وَ "تَاوِنَ ﴾ وفي وصية أبي بـكر لعمر رضي الله تعالى عنهماً : الحق ثقيل وهو مع ثقله مرىء والباطل خفيف وهو مع خفته وبي. ، فإن حفظت وصيتى لم يكن عائب أحب إليك من الموت وهو مدركك ، وإن ضيعت وصيتى لم يـكن غائب أبغض إليك من الموت وان تمجزه . ويروى عن إسحق بن سعد بن أبي وقاص قال : حدّثني أبي أنّ عبد الله بن جحش قال له يوم أحد : ألا ندعو الله ؟ فخلوا في ناحية فدعا عبدالله بن جحش فقال : يارب إني أقسمت عليك إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني ، ثم يأخذني فيجدع أنني وأذني ويبقر بطني ، فإذا الهيتك غدا قلت ياعبدالله منجدع أنفك وأذنك ، فأقول ؛ فيك يارب وفى رسولك ، فتقول صدقت قال سعد : فلقد رأيته آخر النهار وإنّ أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط (٢) قال سعمد بن المسيب : أرجو أن يهر الله آخر قسمه كما أبر أوّله . وقد كانالثوري وبشر الحاني يقولان: لا يكره الموت إلا مريب، لأنّ الحبيب على كل حال لأ يكره لقاء حبيبه. وقال البويطي لبعض الزهاد : أتحب الموت؟ فكأنه توقف فقال لو كنت صادقا الاحببته ، وتلا قوله تعالى ﴿ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ فقال الرجل : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم , لا يتمنين أحدكم الموت (٣) ، فقال : إنما قالهالضر نول به لأنّ الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار منه .

فإن قلت: من لايحب الموت فهل يتصور أن يكون محبا لله ؟ فأقول: كراهة الموت قد تكون لحب الدنيا والتأسف على فراق الاهل والمال والولد، وهذا ينافى كال حب الله تعالى لأنّ الحب السكامل هوا لذى يستغرق كل القلب، ولمكن لا يبعد أن يكون له مع حب الاهل والولد شائبة من حب الله تعالى ضعيفة، فإنّ الناس متفاوتون في الحب، ويدل على التفاوت ما روى أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس لما زوج أخته فاطمة من سالم مولاه عاتبته قريش في ذلك وقالوا: أنكحت عقيلة من عقائل قريش لمولى ؟ فقال: والله لقد أنكحته إياها

<sup>(1)</sup> حديث « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » متفق هليه من حديث أبي هريرة وعائشة . (٢) حديث اسحق من سعد ابن أبي وقاص قال ، حدثني أبي أن عبد الله بن جحش ابن أبي وقاص قال ، خلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش نقال ، يارب ابي أقسم عليك اذا لقيت العدو غدا فعقبي رجلا شديدا أسه شديدا حرده أقاتك فيك ويقاتلني ويجدع أنني وأذني . الحديث » أخرجه الطبراني ومن طريقه أبو نعيم في الحلية واسناده جيد . (٣) حديث « لايتمنين أحدكم الموت لضرنزل به . . الحديث » متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم .

وإنى لاعلم أنه خير منها ، فكان قوله ذلك أشد عليهم من فعله ، فقالوا ؛ وكيف وهي أختك وهو مولاك ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى سالم (١١) ، فهذا يدل على أن من الناس من لا يحب الله بكل قلبه فيحبه ويحب أيضا غيره فلا جرم يكون فعيمه بلقاء الله عند القدوم عليه على قدر حبه ، وعذا به بفراق الدنيا عند الموت على قدر حبه لها .

وأما السبب الثانى للكراهة : فهو أن يكون العبد فى ابتداء مقام المحبة وليس يكره الموت وإنما يكره عجلته قبل أن يستعد للقاء الله ، فذلك لايدل على ضعف الحب وهو كالمحب الذى وصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فأحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره ويعمد له أسبابه فيلقاه كايهواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر عن العوائق ، فالكراهة بهذا السبب لا تنافى كال الحب أصلا ، وعلامته لد.وب فى العمل واستغراق الهم فى الاستعداد .

ومنها أن يكون مؤثرا ماأحبه الله تعالى على ما يحبه فى ظاهره وباطنه فيلزم مشاق العمل ويحتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل، ولا يزال مواظبا على طاعة الله ومتقرّبا إليه بالنوافل وطالبا عنده مزايا الدرجات كما يطلب الحجب مزيد القرب فى قلب محبوبه. وقد وصف الله تعالى المحبين بالإيثار فقال ( يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون فى صدورهم حاجة بما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ﴾ ومن بتى مستقرّا على متابعة الهوى فحبوبه ما يهواه، بل يترك المحب هوى نفسه كما قيل :

أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ما أريد لما يريد

بل الحب إذا غلب قمع الهرى فلم يبق له تنعم بغير المحبوب ، كما روى أن زليخا لما آمنت و تروج بها يوسف عليه السلام انفردت عنه وتخلت للعبادة وانقطعت إلى الله تعالى ، فكان يدعوها إلى فراشه نهارا فتدافعه إلى الليل ، فإذا دعاها ليلا سرّفت به إلى النهار وقالت : يا يوسف إنما كنت أحبك قبل أن أعرفه فأما إذ عرفته فسا أبقت محبته محبة لسواه وما أريد به بدلا ، حتى قال لها : إن الله جل ذكره أمرنى بذلك وأخبرنى أنه مخرج منك ولدين وجاعلهما نديين ، فقالت : أما إذا كان الله تعالى أمرك بذلك وجعلى طريقا إليه فطاعة لامر الله تعالى ، فعندها سكنت إليه . فإذن من أحب الله لا يعصيه ، ولذلك قال ابن المبارك فيه :

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى الفعال بديع لو كان حبك صادقا لاطعته إن الحب لمن يحب مطيع

وفى هذا المعنى قيل أيضا :

وأثرك ما أهوى لما قد هويته فأرضى بما ترضى وإن سخطت نفسى

وقال سهل رحمه الله تعالى : علامة الحب إيثاره على نفسك وليس كل من عمل بطاعة الله عزوجل صارحبيبا ، وإنما الحديب من اجتنب المناهى : وهو كما قال ، لآن محبته لله تعالى سبب محبة الله له كماقال تعالى (يحبهم ويحبونه) . وإذا أحبه الله تولاه ونصره على أعدائه ، وإما عدة ه نفسه وشهواته فلا يخذله الله ولا يكله إلى هواه وشهواته .

<sup>(</sup>١) حديث أبي حذيفة بن عتبة : أنه لمسا زوج أخته فاطمة من سالم مولاه عاتبته قريش فى ذلك . وفيه : فقال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من أراد أن ينظر الى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر الى سالم » لم أره من حديث حذية وروى أبو أميم فى الحلبه المرفوع منه من حديث عمر » أن سالمسا يحب الله حقا من قلبه » وفى رواية له « ان سالمسا شديد الحب لله عزوجل لو لم يخف الله عزوجل ماعصاء » وفيه عبد الله بن لهيعة .

ولذلك قال تعالى ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاثُكُمْ وَكُنَّى بِاللَّهِ وَلَيَّا وَكُنَّى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ .

فإن تملت: فالعصيان هل يضاد أصل المحبة ؟ فأقول: إنه يضاد كالها ولا يضاد أصلها ، فكم من إنسان يحب نفسه وهو مريض ويحب الصحة ويأكل هايضره مع العلم بأنه يضره ؟ وذلك لايدل على عدم حبه لنفسه . ولكن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب فيعجز عن القيام بحق المحبة . ويدل عليه ماروى أنّ فعيان كان يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل قليل فيحده فى معصية ير تكبها إلى أن أتى به يوما فحده ، فلعنه رجل وقال : ما أكثر مايؤتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله (۱) ، فلم عفر جه بالمعصية عن المحبة فيم تخرجه المعصية عن كال الحب وقد قال بعض العارفين : إذا كان الإيمان فى ظاهر القلب أحب البالغ وترك المعاصى . وبالجملة فى دعوى المحبة خطر ، ولذلك قال الفضيل : إذا قيل لك أتحب الله تعالى ؟ فاسكت ، فإنك إن قلت : لا ، كفرت وإن قلت : فعم ، فليس وصفك وصف المحبين فاحذر المقت . ولقد قال بعض العلماء : ليس فى الجنة فعيم أعلى من فعيم أهل المعرفة والمحبة ولم يتحقق بشىء من ذلك .

ومنها أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى لايفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه ، فمن أحب شيئًا أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به ، فعلامة حب الله ؛ حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب كل من ينسب إليه ، فإنَّ من يحب إنسانًا يحب كلب محلته . فالحبة إذا قويت تعدَّت من المحبوب إلى كل ما يكتنف بالمحبوب ويحيط به ويتعلق بأسبابه ، وذلك ليس شركة في الحب فإنّ من أحب رسول المحبوب لانه رسوله ، وكلامه لانه كلامه ، فلم بجاوزحبه إلى غيره بل هو دليل على كمال حبه ، ومن غلب حب الله على قلبه أحب جميع خلق الله لانهم خلقه ، فكيف لايحب القرآن والرسول وعباد اللهالصالحين ؟ وقد ذكرنا تحقيق هذا في كتاب الآخوة والصحبة ولذلك قال تعالى ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تَحْبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِمُونَى يَحْبُبُكُمُ الله ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لله تعالى (٢) ، وقالسفيان : منأحب من يحب الله تعالى فإنما أحب الله ، ومن أكرم من يكرم الله تعالى فإنما يكرم الله . وحكى عن بعض المريدين قال : كنت قد وجدت حلاوة المناجاة في سن الإرادة فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا ثم لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة قال : فسمعت قائلًا يقول في المنام ؛ إن كنت تزعم أنك تحبني فلم جفوت كتابي أما تدبرت مافيه من لطيف عتابي ، قال : فانتبهت وقد أشرب في قلمي محبة القرآن فعاودت إلى حالى . وقال انمسعود : لاينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن ، فإنكان بحب القرآن فهو يحب الله عزوجل وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله . وقال سهل ـ رحمة الله تعالى عايه ـ علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة ، وعلامة حب السنة حب الآخرة ، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا ، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة .

ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه ، فيواظب على التهجد ويفتنم هده الليل وصفاء الم قت بانقطاع العوائق ، وأقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته ، فمن كان النوم والاشتغال . بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبته ؟ قيل لإبراهيم بنأدهم وقد نزل من الجبل : من أين أقبلت ؟

<sup>(</sup>۱) خدیث : أتى بنمیان یوما فحده فلمنه رجل قالى : ماأكثر مایؤتى یه ۲ فقال « لاتلمنه فاینه یحب الله ورسوله » أخرجه البخارى وقد تقدم . (۲) حدیث « أحبوا الله لمسا بنذوكم به من قمه ... الحدیث » تقدم .

فقال: من الآنس بالله . وفي أخبار داود عليه السلام: لاتستأنس إلى أحد من خلق ، فإنى إنما أقطع عني رجلين رجل استبطأ ثوابي فانقطع ورجلا نسيني فرضي بحاله ، وعلامة ذلك أن أكله إلىنفسهوأن أدعه في الدنيا حيران، ومهما أنس بغير الله كان بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من الله تعالى ساقطا عن درجة محبته . وفي قصة برخ ـ وهو العبد الاسود الذي استسق به موسى عليه السلام ـ أنّ الله تعالى قال لموسى عليه السلام : إنّ برخا فعم العبد هو لى إلا أنَّ فيه عيبًا ، قال : يارب وماعيبه ؟ قال : يعجبه نسيم الاسحار فيسكن إليه ومن أحبى لم يسكن إلى شيء وروى أنّ عابدًا عبد الله تعالى في غيضة دهرًا طويلًا فنار إلى طأثر وقد ءشش في شجرة يأوى[ليها ويصفر عندما ، فقال : لو حوّلت مسجدي إلى تلك الشجرة فكنت آ نس بصوت هذا الطائر قال : ففعل ، فأوحى الله تعالى الى نبي ذلك الزمان قل لفلان العابد: استأنست بمخلوق لاحطنك درجة لاتنالهــا بشيء منعملك أبدا . فإذن علامة المحبة كمال الانس بمناجاة المحبوب وكمال التنعم بالخلوة به وكمال الاستبيحاش من كل ما ينغص عليه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة . وعلامة الآنس مصير العقل والفهم كله مستغرقا بلذةالمنا جاة ، كالذي يخاطب.معشوقه ويناجيه ، وقدانتهت هذه اللدة ببعضهم حتى كان في صلاته ووقع الحريق في داره فلم يشعر به ، وقطعت رجل بعضهم بسبب علة أصابته وهو في الصلاة فيلم يشعر به ومهما غلب عليه الحب والآنس صارت الحلوة والمناجاة قرّة عينه يدفع بها جميع الهموم به بل يستغرقُ الآنس والحب قلبه حتى لايفهم أمور الدنيا مالم تكرّر على سمعه مراراً ، مثل العاشق الولهان فإنه يكلم الناس بلسانه وأنسه في الباطن بذكر حبيبه . فالحب من لايطمئن إلا بمحبوبه . وقال فتادة في قوله تعالى ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ قال : هشت إليه واستأنست به . وقال الصدّيق رضي الله تعالى عنه : من ذاق من خالص محبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميــغ البشر. وقال مطرف بن أبي بكر ؛ الحب لايسام من حديث حبيبه وأوحى الله تمالي إلى داود عليه السلام : قد كذب من ادّعي محبتي إذا جنه الليلنام عني أليس كل محب يحب لقاء حبيبه فها أنا ذاموجود لمن طلبني . وقال موسى عليه السلام : يارب أين أنت فأقصدك ؟ فقال : إذا قصدت فقدوصلت . وقال يحيي بن معاذ ؛ من أحب الله أبغض نفسه وقال أيضاً : من لم تمكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب ؛ يؤثر كلام الله تمالى على كلام الخلق ، ولقاء الله تعالى على لقاء الخلن والعبادة على خدمة الخلق .

ومنها أن لايتأسف على مايفوته بما سوى الله عزوجل ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته ، فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف والاستعتاب والنوبة . قالبعض العارفين : إن قه عبادا أحبوه واطمأنوا إليه فذهب عنهم التأسف على الفائت فلم يتشاغلوا بحظ أنفسهم إذكان ملك مليكهم تاما ، وماشاء كان ، فحاكان لهم فهو واصل إليم وما فانهم فبحيس تدبيره لهم . وحق المحب إذا رجع من غفلته فى لحظته أن يقبل على محبوبه ويشتغل بالعتاب ، ويسأله ويقول : رب بأى ذنب قطعت برك عنى وأبعد تنى عن حضرتك وشغلتنى بنفسى وبمتابعة الشيطان ؟ فيستخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قلب يكفر عنه ماسبق من الغفلة ، وتكون هفوته سببا لتجدد ذكره وصفاء قلبه . ومهما لم ير المحب إلا المحبوب ولم ير شيئا إلا منه لم يتأسف ولم يشك واستقبل الكل بالرضا وعلم أن المحبوب لم يقدر له إلا مافيه خيرته ، ويذكر قوله ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) .

ومنها أن يتنعم بالطاعة ولايستثقلها ويسقط عنه تدبياكما قال بمعنهم : كابدت الليل عشرين سنة . ثم تنعمت به

عشرين سنة . وقال الجنيد : علامة المحب دوام النشاط والده وب بشهوة تفتر بدنه ولاتفتر قلبه . وقال بعضهم : العمل على المحبة لايدخله الفتور . وقال بعض العلماء : والله مااشتنى محب لله من طاعته ولوحل بعظيم الوسائل . فكل هذا وأمثاله موجود في المشاهدات ، فإن العاشق لايستثقل السعى في هوى معشوقه ويستلذ خدمته بقله وإن كان شاقا على بدنه . ومهما عجز بدنه كان أحب الاشياء إليه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجز حتى يشغل به ، فهكذا يكون حب الله تعالى ، فإن كل حب صار غالبا قهر لامحالة ماهو دونه ، فمن كان محبوبه أحب إليه من المال ترك المال في حبه ، وقيل لبعض المحبين ـ وقدكان الكسل ترك الكسل في خدمته ، وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه ، وقيل لبعض المحبين ـ وقدكان بذل نفسه وماله حتى لم يبق له شيء - ما كان سبب حالك هذه في الحبة ؟ فقال : سمعت يوما محبا وقد خلا بمحبو به وهو يقول : أنا والله أحبك بقلي كله وأنت معرض عنى بوجهك كله ! فقال له المحبوب : إن كنت تحبني فأيش تنفق على ؟ قال : ياسيدى أملكك ما أملك ثم أنفق عليك روحى حتى تهلك فقلت : هذا خلق لخلق وعبد لعبد فكيف بعبيد لمعبود ؟ فكل هذا بسببه .

ومنها أن يكون مشفقا على جميع عباد الله رحيا بهم شديدا على جميع أعداء الله وعلى كل من يقارف شيئاً بمسا يكرهه كما قال الله تعالى ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ ولا تأخذه لومة لائم ولايصرفه عن الغضباته صارف، وبه وصف الله أولياء. إذ قال الذين يكلفون بحيكا يكلف الصي بالشيء ويأوون إلى ذكرى كما يأوى النسر إلى وكره ، ويغضبون لمحارمه كما يغضب النمر إذا حرد فإنه لايبالى قل الناس أو كثروا ، فانظر إلى هذا المثال فإنّ الصبى إذا كلف بالشيء لم يفارقه أصلا ، وإن أخذ منه لم يكن له شغل إلا البكاء والصياح حتى يرد إليه ، فإننام أخذه معه ني ثيابه ، فإذا انتبه عاد وتمسك به ومهما فارقه بكي ومهما وجده ضحك ، ومن نازعه فيه أبغضه ومن أعطاه أحبه . وأما النمر فإنه لايملك نفسه عند الغضب حتى يبلغ من شدّة غضبه أنه يهلك نفسه · فهذه علامات الحبة ، فن تمت فيه هذه العلامات فقد تمت محبته وخلص حبه فصفًا في الآخرة شرابه وعذب مشربه ، ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه ، إذ يمزج شرابه بقدر من شراب المقرّ بين كما قال تعالى في الأبرار ﴿ إِنَّ الأبرار لني نعيم ﴾ ثم قال ﴿ يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسذيم عينا يشرب بها المقرّبون ﴾ فإذا طاب شراب الابرار لشوب الشراب الصرف الذى هو المقرّبين . والشراب عبارة عن جملة نعيم الجنان ، كما \* الكتاب عبر به عن جميع الأعمال فقال ﴿ إِن كتاب الأبرار الى علمين ﴾ ثم قال ﴿ يشهده المقرّبون ﴾ فكان أمارة علوكتابهم أنه ارتفع إلى حيث يشهده المقرّبون ، وكما أنّ الابرار يجدون المزيد في حالهم ومعرفتهم بقربهم من المقرّبين ومشاهدتهم لهم ، فسكذلك يـكون حالهم في الآخرة ﴿ مَاخَلَفْكُمُ ولابعثكم إلا كنفس واحدة . كما بدأنا أوّل خلق نعيده ﴾ وكما قال تعالى ﴿ جزاء وفاقا ﴾ أى وافق الجزاء أعمالهم فقوبل الخالص بالصرف من الشراب وقوبل المشوب بالمشوب . وشوب كل شراب على قدر ماسبق من الشوب في ح. ٩ وأعماله ﴿ فَن يَعْمُلُ مُثْقَالُ ذُرَّةً خَيْرًا يَرِهُ وَمِن يَعْمُلُ مُثْقَالً ذُوَّةً شَرًّا يَرِه - وإن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما أنفسهم \_ إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها \_ وإن كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكني بناحاسبين ﴾ فن كان حبه في الدنيا رجاءه لنعيم الجنة والحور العين والقصور : مكن من الجنة ليتبؤأ منهاحيث يشاء فيلعب مع الولدان ويتمتع بالنسوان ؛ فهناك تنتهي لذته في الآخرة لانه إنما يعطى كل إنسان في المحبة ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه . ومن كان مقصده ربّ الدار ومالك الملك ولم يغلب عليه إلاحبه بالإخلاصوالصدق : أزل ﴿ فَمَقَعَد

صدق عند مليك مقتدر ﴾ فالأبرار يرتعون في البساتين ويتنعمون في الجنان مع الحور العين والولدان. والمقربون ملازمون للحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نعيم الجنان بالإضافة إلى ذرّة منها فقوم بقضاء شهوة البطن والفرج مشغولون ، وللمجالسة أقوام آخرون ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه رسلم « أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوى الآلباب (۱) ، ولما قصرت الأفهام عن درك معنى عليين عظم أمره فقال ﴿ وما أدراك ما عليون كا قال تعالى ﴿ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ﴾ .

ومنها أن يكون في حبه خائفًا متضائلًا تحت الهيبة والتعظيم ، وقد يظنّ أنّ الحوف يضاد الحب وليس كذلك ، بل إدراك العظمة يوجب الهيبة كما أنّ إدراك الجمال يوجب الحب ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم، وبعض يخاوفهم أشدّمن بعض ، فأوّلها خوف الإعراض ، وأشدّمنه خوف الحجاب ، وأشدّ منه خوف الإبعاد ، وهذا المعنى في سورة هو دهو الذي شيب سيد المحبين (٢) إذ سمع قوله تعالى ﴿ أَلَا بَعْدًا لَمُودَ \_ أَلَا بَعْدًا لَمُدينَ كَمَا بَعْدَتُ تُمُودُ ﴾ وإنما تعظم هيبة البعد وخوفه في قلب من ألف القرب وذاقه وتنعم به ، فحديث البعد في حق المبعدين يشيب سماعه أهل القرب في القرب، ولايحن إلى القرب من ألف البعد، ولا يبكى لخوف البعد من لم يمكن من بساط القرب، ثم خوف الوقوف وسلب المزيد ، فإناقدمنا أن درحات القرب لانهاية لهــا وحق العبد أن يجتهد في كل نفس حتى يزداد فيه قرباً ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنَ اسْتُوى يُومَاهُ فَهُو مَغْبُونَ وَمَنَ كَانَ يُومُه شرا مِن أَمْسُهُ فهو ملمون (٣) ، وكذلك قال عليه السلام ، إنه ليغان على قلبي في اليوم والليلة حتى أستغفر الله سبعين سرة (١٤) ، وإنماكان استغفاره من القدم الاول فإنه كان بعدا بالإضافة إلى القدم الثاني ، ويكونذلك عقوبة لهم على الفتور في الطريق والالتمات إلى غير المحبوب ، كاروى أنَّ الله تعالى يقول : إن أدنيما أصنع بالعالم إذا آثر شهوات الدنيا على طاعتي أن أسلبه لذيذ مناجاتي . فسلب المزيد بسبب الشهوات عقوبة للعموم ، فأما الخصوص فيحجبهم عن المزيد بجرَّد الدعوى والعجب والركون إلى ماظهر من مبادئ اللطف ، وذلك هو المكر الخني الذي لايقدر علىالاحتراز منه إلا ذوو الاقدام الراسخة ، ثم خوف فوت ما لايدرك بعد فوته سمع إبراهيم بن أدهم قائلًا يقول وهو في سياحة كل شيء منك مغفو ر سوى الإعراض عنا وكان على الجبل : قـــد وهينا لك ما فا ت فهب لنا مافات منا

فاضطرب وغشى عليه فلم يفق يوما وليلة وطرأت عليه أحوال ثم قال : سمعت النداء من الجبل يالمبراهيم كن عبدا فكنت عبدا واسترحت .

ثم خوف السلو عنه فإن المحب يلازمه الشوق والطلب الحثيث فلا يفتر عن طلب المزيد ولايتسلى إلا بلطف جديد ، فإن تسلى عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أو سبب رجعته . والسلويدخل عليه من حيث لايشعر كاقد يدخل عليه الحب من حيث لايشعر ، فإن هذه التقلبات لها أسباب خفية سماوية ايس فى قوة البشر الاطلاع عليها، فإذا

<sup>(</sup>۱) حديث « أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوى الألباب » أخرجه البزارمن حديث أنس بستد عصف مقتصرا على الشعار الأول ، وقد تقدم ٬ والشطر الناني من كلام أحمد بن أنى الحوارئ ولعله أهرج فيه .

<sup>(</sup>۲) حديث « شيبتني هود » أخرجه الترمذي وقد تقدم غير صمة . (٤) حديث « من اسنوى يوماه فهو منبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملمون » لاأعلم هذا الافي منام لعبد العزيز بن أبي رواد قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت : يارسول الله أوصني ، فقال ذقك بزيادة في آخره رواه البيهتي في الزهد . (٤) حديث « لمنه ليمان على قابي » متفق عليه من حديث الأغر وقد تقدم .

أراد الله المكر به واستدراجه أخنى عنه ماورد عليه من السبلو فيقف مع الرجاء ويغتر بحسن النظر أو بغلبة الغفلة أو الهوى أو النسيان ، فكل ذلك من جنود الشيطان التي تغلب جنود الملائكة من العلم والعقل والذكر والبيان ، وكما أنَّ من أوصاف الله تعالى ما يظهر فيقتضى هيجان الحب وهي أوصاف اللطف والرحمة والحكمة ، فمن أوصافه ما يلوح فيورث السلوكاً وصاف الجبرية والعزة والاستغناء وذلك من مقدّمات المبكروالشقاءوا لحرمان. ثم خوف الاستبدال به بانتفال القلب من حبه إلى حب غيره ، وذلك هو المفت والسلوعنه مقدمة هذا المقام والإعراض والحجاب مقدمة السلو وضيق الصدر بالبر وانقباضه عن دوامالذكر وملاله لوظائف الأوراد أسباب هذه المعانى ومقدماتها . وظهور هذه الاسباب دليل على النقل عن مقام الحب إلىمقام المقت ـ نعوذ بالله منه ـ وملازمة الحوف لهذه الاموروشدة الحذر منها بصفاء المراقبة دليل صدق الحب ، فإنّ من أحب شيئًا خاف لا محالة فقده فلا يخلو المحبوب مما يمكن فواته . وقد قال بعض العارفين : من عبدالله تعمالي بمحبة من غير خوف هلك بالبسط والإدلال ، ومن عبده من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش ، ومن عبده من طريق المحبةوالخوفأحبه الله تعالى فقرَّبه ومكنه وعلمه ، فالمحب لايخلو عن خوف والخـاثف لايخـلو عن محبة ، ولكن الذي غلبت عليــه المحبــة حتى اتسع فيها ولم يكن له من الخوف إلا يسير يقال هو في مقام المحبة ويعد من المحبين ، وكان شوب الخوف يسكن قليلا من حكر الحب ، فلو غلب الحب واستولت المعرفة لم تثبت لذلك طاقة البشر ، فإنمــا الحوف يعدله ويخفف وقعه على القلب ، فقد روى في بعض الاخبار : أنَّ بعض الصديقين سأله بعض الابدال أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ذرّة من معرفته ، ففعل ذلك ، فهام في الجبال وحار عقله ووله قلبه وبتي شاخصا سيمة أيام لا ينتفع بشيء و لا ينتفع به شيء ، فسأل له الصديق ربه تعالى فقال : يارب أنقصه من الذرّة بمضها ، فأوحى الله تعالى إليه إنما أعطيناه جزءا من مائة ألف جزء من المعرفة ، وذلك أنّ مائة ألف عبد سألونى شيئًا من المحبة في الوقت الذي سألني هذا ، فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا ، فلما أجبتك فيما سألت أعطيتهم كما أعطيته ، فقسمت ذرّة من المعرفة بين مائة ألف عبد ، فهذا ماأصابه من ذلك ، فقال : سبحانك ياأحكم الحاكين أبقصه بما أعطيته ! فأذهب الله عنه جملة الجزء ، وبتي معه عشر معشاره وهو جزء من عشرة آلاف جزء من مائة ألف جزء منذرة ، فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسائر العارفين ، وقد قيل في وصف حال العارف :

> عن الآحرار منهم والعبيد كأن فؤاده زبر الحمديد عن الابصار إلا للشهيد له في كل يوم ألف عيد ولا يجمد السرور له بعيمد

قریب الوجد ذو مری بعید غریب الوصف ذو علم غریب لقد عزت معانیه وجلت یری الاعیاد فی الاوقات تجری وللاحباب أفراح بعید

وقد كان الجنيد رحمه الله ينشد أبياتا يشير بهما إلى أسرار أحوال العارفين وإن كان ذلك لا يجوز الظهـاره. وهي هذه الابيات :

> لحلوا بقرب المساجد المتفضل تجول بهما أرواحهم وتنقمل ومصدرهم عنها لمما هو أكمل

سرت بأناس فى الغيوب قلوبهم عراصا بقرب الله فى ظل قدسه مواردهم فيهما على العز والنهى وفى حلل التوحيد تمشى وترفل وما كتمه أولى لديه وأعمدل وأبذل منه ماأرى الحق يبذل وأمنع منه ما أرى المنع يفعثل إلى أهله في السر والصون أجمل

تروح بعز مفرد من صفاته ومن بعد هـذا ماندق صفائه سأكتم من علمي به ما يصونه وأعطى عباد الله منه حقوقهم على أن للرحمن سرا يصونه

وأمثال هذه المعارف التي إليها الأشارة لايجوز أن يشترك الناس فيها ، ولا يجوز أدبيظهرهامن! نكشفلهشيء من ذلك لمن لم ينكشف له ، بل لو اشترك الناس فها لحربت الدنيا ، فالحكمة تقتضي شمول الغفلةلعارةالدنيا ، بل لوأكل الناس كلهم الحلال أربعين يوما لخربت الدنيا لزهدهم فيها ، وبطلت الاسواق والمعايش ، بل لو أكلالعلماء الحلال لاشتغلوا بأنفسهم ولوقفت الآلسنة والآفلام عن كثير عُـا انتشر من العلوم ، ولكن لله تمالى فيها هو شر ف الظاهر أسرار وحكم ، كما أن له في الحير أسراراً وحكما ، ولا منتهى لحسكته كما لاغاية لقدرته .

ومنهاكتهان الحب واجتناب الدعوى والتوق من إظهار الوجد والجحبة تعظيما للمحبوب وإجلالا له وهيبة منه وغيرة على سره ، فإن الحب سر من أسرار الحبيب ولانه قد يدخل في الدعوى ما يتجاوز حد الممني ويزيد عليه فيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه في العقبي وتتعجل عليه البلوى في الدنيا . أمم قد يكون للمحب سكرة في حبه حتى يدهش فيه وتضطرب أحواله فيظهر عليه حبه ، فإن وقع ذلك عن غير تمحل أو اكتسابفهومعذور لأنه مقهور ، وربما تشتعل من الحب نيرانه فلا يطاق سلطانه وقد يفيض القلب به فلا يندفع فيضانه . فالقــادر على الكتمان يقول:

> وقالوا : قریب ، قلت : ماأنا صائع بقرب شعاع الشمس لو کان فی حجری ؟ فمالى منه غير ذكر بخاطر يهيج نار الحب والشوق في صدري 1

والعاجزعنه يقول:

يخنى فيبدى الدمع أسراره ويظهمر الوجد عليه النفس

ويقول أيضا :

ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره في جفنه كيف يكتم؟

وقد قال بمض العارفين : أكثر الناس من الله بعدا أكثرهم إشارة به . كأنه أراد : من يكثر التعريض به في كل شيء ويظهر التصنع بذكره عند كل أحد فهو مقوت عند المحبين والعلماء بالله عز وجل . ودخل ذو النون المصرى على بعض إخوانه \_ بمن كان يذكر المحبة \_ فرآه مبتلي ببلاء فقال : لايحبه من وجد ألم ضره ! فقالالرجل: لكني أقول لايحبه من لم يتنعم بضره ، فقال ذو النون : ولكني أقول : لايحبه من شهر نفسه بحبه ، فقال الرجل : أستغفر الله وأتوب إليه .

فإن قلت : المحبة منتهى المقامات وإظهارها إظهار للخير فلماذا يستنكر ؟ فاعلم أنَّ المحبة محمودةوظهورها محمود أيضا وإنما المذموم التظاهر بها لما يدخل فيها من الدعوى والاستكبار ، وحق الحب أن ينم على حب الحني أفعاله وأحواله دون أقواله وأفعاله . وينبغي أن يظهر حبه من غير قصد منه إلى إظهار الحب ولاً إلى إظهارالفعل الدال على الحب ، بل ينبغي أن يكون قصد المحب اطلاع الحبيب فقط ، فأما إرادته اطلاع غيره فشرك في الحب ( ٣٤ - إحياء علوم الدين - ٤ )

وقادح فيه ، كما ورد في الإنجيل: إذا تصدقت فتصدق بحيث لا تعلم شمالك ماصنعت يمينك . فالذي يرى الحفيات يجزيك علانية وإذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك لئلا يعلم بذلك غير ربك . فإظهار القول والفعل كله مذموم إلا إذا غلب سكر الحب فافطلق اللسان واضطربت الاعضاء فلا يلام فيه صاحبه . حكى أن رجلا رأى من بعض المجانين ما استجهله فيه فأخبر بذلك معروفا الكرخي رحمه الله فتبسم ثم قال : يا أخي له محبون صغار وكبار وعقلا. و بحيانين ! فهذا الذي رأيته من بحانينهم . وعما يكره : التظاهر بالحب ، بسبب أن المحب إن كان عارفا وعقلا. و وعرف أحوال الملائكة في حبهم الدائم وشوقهم اللازم الذي به يسبحون الليلوالنهار لايفترون ولايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ـ لاستذكف من نفسه ومن إظهار حبه وعلم قطعا أنه من أخس الحبين في مملكته وأن حبه أنقص من حب كل محب لله . قال بعض المكاشفين من الحبين : عبدت الله تعمالي ثلاثين سنة بأعمال القلوب والجوارح على بذل المجهود واستفراغ الطافة حتى ظنفت أن لى عند الله شيئا ، فذكر أشياء من مكاشفات أيات السموات في قصة طويلة قال في آخرها : فبلغت صفا من الملائكة بعدد جميع ما خلق الله من شيء ، فقلت : غيره ، قال : فاستحييت من أعمالي فوه بتها مند ثائمائة ألف سنة ما خطر على قلوبنا قط سواء و لا ذكرنا غيره ، قال : فاستحييت من أعمالي فوه بتها لمن حق عليه الوعيد تخفيفا عنه في جهم .

فإذن من عرف نفسه وعرف ربه واستحيا منه حق الحياء خرس لسامه عن التظاهر بالدعوى . نعم يشهد على حبه حركاته وسكناته وإقدامه وإحجامه وترددانه ؛ كا حكى عن الجنيد أمه قال : مرض أستاذنا السرى رحمه الله فلم نعرف لعلته دوا ، ولا عرفنا لها سوبا ، فوصف لنا طبيب حاذن ، فأخذ قارورة مائة فتظر إليها الطبيب وجعل يمظر إليه مليا ثم قال لى : أراه بول عاشق ا قال الجنبذ : فصعقت وغشى على ووقعت القارورة من يدى ، ثم رجعت إلى السرى فأخبرنه ، فتبسم قال : قاتله الله ما أبسره ا قلت : يا أستاذ وتبين المحبة في البول ا قال : نعم ، وقد قال السرى مرة : لو شئت أقول : ما أيبس جلدى على عظمى ولاسل جسمى إلاحبه ا ثم غشى عليه ، وتدل الغشية على أنه أفصح في غلبة الوجد ومقدمات الغشية . فهذه بجامع علامات الحب وثمراته ،

ومنها . الأنس والرضاـكا سيأتى .

وبالجملة جميع محاسن الدين ومكارم الآخلاق ثمرة الحب ، ومالا يشمره الحب فهو اتباع الهوى وهو من رذائل الاخلاق . فعم قد يحب الله لإحسانه إليه وقد يحبه لجلاله وجماله وإن لم يحسن إليه . والمحبون لا يخرجون عن هذين القسمين ، ولذلك قال الجنيد ؛ الناس في محبة الله قدال عام وخاص ، فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إحسانه وكثرة نعمه فلم يتبالكوا أن أرضوه إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم والإحسان ؛ فأما الحاصة فنالوا المحبة بعظم القدر والقدرة والدلم والحكة والتفرد بالملك . ولما عرفوا صفاته الكاملة وأسماء الحسني لم يمتنعوا أن أحبوه إذ استحق عندهم المحبة بذلك لآنه أهل لها ولو أزال عنهم جميع النعم ، فعم من الناس من يحب هواه . وعدو الله إبليس وهو مع ذلك يلبس على نفسه بحكم الغرور والجهل - فيظن أنه محب لله عز وجل وهو الذي فقدت فيه هذه العلامات ، أو يلبس بها نفاقا ورياء وسمعة وغرضه عاجل حظ الدنيا وهو يظهر من نفسه خلام ذلك ، كعلماء السوء وقراء السوء أولئك بغضاء الله في أرضه . وكان سهل إذا تكلم مع إنسان قال : ينا دوست .. أي يا حبيب .. فقيل له : قد لا يكون حبيبا فكيف تقول هذا؟ فقال في أذن القائل سرا : لا يخلو يا دوست .. أي يا حبيب .. فقيل له : قد لا يكون حبيبا فكيف تقول هذا؟ فقال في أذن القائل سرا : لا يخلو يا وقد يكون مؤمنا أو منافقا فهو حبيب إبليس ؛ وقد

# قال أبو تراب التخشي ـ في علامات المحبة ـ أبيانا :

لا تخدعن فللحبيب دلائل منهسا تنعمه عر بلاته فالمنع منبه عطية مقبولة ومن الدلائل أى ترى من عزمه ومن الدلائل أن يرى متبسها ومن الدلائل أن يرى متفهما ومن الدلائل أن يرى متقشفا

ولديه من تحف الحبيب وسائل وسروره فی کل ما هو فاعـل والفقر إكرام وبر عاجل طوع الحبيب وإن ألح العاذل والقلب فيه من الحبيب بلابل اسكلام من يحظى لديه السائل متحفظا من كل ما هو قائل

#### وقال یحبی بن معاذ :

ومن الدلائل أن تراه مشمرا ومن الدلائل حزئه ونحيبه ومن الدلائل أن تراه مسافرا ومن الدلائل زهده فها يرى ومن الدلائل أن تراه باكيا ومن الدلائل ضحكه بين الورى

في خرقتين على شطوط الساحل جوف الظلام فيا له من عاذل نحو الجهاد وكل فعمل فاضل من دار ذل والنعيم الزاعل أن قد رآه على قبيت فعائل ومن الدلائل أن تراه مسلما كل الأمور إلى المليك العادل ومن الدلائل أن تراه راضيا بمليكه في كل حكم نازل والقلب محزون كقلب الشاكل

#### بيان معنى الأنس بالله تعالى

قد ذكرناأنّ الآنسوالحُوف والشوق من آثار المحبة ، إلاأن هذه آثار مختلفة تغتلف على الحجب بحسب نظره وما يغلب عليه في وقته ، فإذا غلب عليه التطلع من وراء حجب الغيب إلى منتهى الجمال واستشعر قصوره عن الاطلاع على كنه الجلال انبمث القلب إلى الطلب والزعج لموهاج إليه ، وتسمى هذه الحالة فىالالزعاج شوقاوهو بالإضافة إلى أمر غائب ، وإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحمنور بمساهو حاصل من الكشفوكان نظره مقصورا على مطالعة الجمال الحاضر المكشوف غير ملتفت إلى مالم يدركه بعد ؛ استبشر القلب بما يلاحظه فيسمى استبشاره أنسا ، وإن كان نظره إلى صفات العز والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزول والبعد تألم القلب بهذا الاستشعار فيسمى تألمه خوفًا . وهذه الاحوال تابعة لهذه الملاحظات ، والملاحظات تابعة لاسباب تقتضيها لا يمكن حصرها ، فالأنس معناه استبشار القلب فرحه بمطالعة الجمال ، حتى إنه إذا غلب وتجرّد عن ملاجظة ماغاب عنه وما يتطرّق إليه من خِطر الزوال عظم فعيمه ولذته ، ومن هنا نظر بعضهم حيث قيلله : أنت مشتاق ؟ فقال : لا إنمـا الشوق إلى غائب ، فإذا كان الغائب حاضرا فإلى من يشتاق ؟ وهذا كلام مستغرق بالفرح بمـا ناله غير ملتفت إلى مابق في الإمكان من مزايا الالطاف.

ومن غلب عليه حال الآنس لم تنكن شهوته إلافي الانفراد والخلوة ، كما حكى أنَّ إبراهيم بنأدهم نزل من الجبل فقيل له : من أبن أقبلت ؟ فقال : من الآنس بالله ، وذلك لآن الآنس بالله يلازمه التوحش من غير الله ، بل كل ما يعرق عن الحلوة فيكون من ألفل الأشياء على القلب ، كا روى أن موسى عليه السلام لماكله ربه مكث دءرا لا يسمع كلام أحد من الناس إلا أخذه الغثيان ، لأن الحب يوجب عذوبة كلام المحبوب وعذوبة ذكره فيخرج من القلب عذوبة ماسواه . ولذلك قال بعض الحمكاه في دعائه : يامن آنسنى بذكره وأوحشنى من خلقه ، وقال الله عز وجل لمناود عليمه السلام : كن لى مشتاقا وبي متأنسا ومن سواى مهتوحشا وقيل لرابعة : بم نلت هذه المنزلة ؟ قالت ؛ بتركى مالا يعنينى وأنسى بمن لم يزل . وقال عبدالواحد بن زيد : مردت براهب فقلت له ياراهب لقد أعجبتك الوحدة ؟ فقال : ياهذا لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسك ، الوحدة رأس العبادة ، فقلت ياراهب ما أقل ما تجده في الوحدة ؟ قال : الراحة من مداراة الناس والسلامة من شرهم ، قلت ياراهب متى يدوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى ؟ قال : إذا صفا الود وخلصت المعاملة ، قلت : ومتى يصفو الود ؟ قال : إذا اجتمع الهم فصارهما واحد في الطاعة ، وقال بعض الحكاء : عجبا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا ؟ عجباللقلوب كيف استأنست بسواك عنك ؟ .

فإن قلت: فيا علامة الآنس؟ فاعلم أنّ علامته الحاصة ضيق الصدر من معاشرة الحلق والتبرم بهم واستهاده بعدوبة الذكر ، فإن عالط فهو كنفرد فى جاعة وبجتمع فى خلوة ، وغريب فى حضر وحاضر فى سفر ، وشاهد فى غيبة وغائب فى حضور ، عنالط بالبدن منفرد بالقلب ، مستفرق بعدوية الذكر ، كاقال على كرّمالله وجهه فى وصفهم: هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الآمر فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعر المترفون وأنسوا بمسا استوحش منه الجاهلون ، محبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الآعلى ، أولئك خلفاء الله فى أرضه والدعاة إلى دينه . فهذا معنى الآنس بالله وهذه علامته وهذه شواهده .

وقد ذهب بعض المتكلمين إلى انكار الآنس والشوق والحب لظنه أن ذلك يدل على التسبيه ، وجهله بأن جمال المدركات بالبصائر أكمل من جمال المبصرات ، ولذة معرفتها أغلب على ذوى القلوب ومنهم أحمد بن غالب ، يعرف بغلام الخليل أنكر على الجنيد وعلى أبى الحسن النورى والجماعة حديث الحب والشوق والعشق حتى أنكر بعضهم مقام الرضا ، وقال ، ليس إلا الصبر فأما الرضا فغير متصور . وهذا كله كلام ناقص قاصر لم يطلع من مقامات الدين الا على القشور فظن أنه لا وجود إلا للقشر ، فإن المحسوسات وكل مذيدخل في الحيال من طريق الدين قشر عمرد ووراء واللب المطلوب ، فن لم يصل من الجوز إلا إلى قشره يظن أن الجوز خشب كله ، ويستحيل عنده خروج الدهن منه لا محالة وهو معذور ولكن عذره غير مقبول وقد قيل :

الآنس بالله لا يحويه بطال وليس يدركه بالحول عشال والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم صفوة لله عمال

بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تثمره غابة الآنس.

اعلم أن الآنس إذا دام وغلب واستحكم ولم يشترشه قلق الشوق ولم ينفصه خوف التغير والحجاب فإنه يشمر نوعا من الانبساط في الاقوال والافعال والمناجاة مع الله تعالى ، وقد يسكون مشكر الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة ولهكنه محتمل بمن أقيم في مقام الآنس ، ومن لم يقم في ذلك المقام ويتشبه بهم في الفعل والسكلام هلك به وأشرف على الكفر ،

ومثاله : مناجاة برخ الأسود الذي أمر الله تعمالي كليمه موسى عليه السلام أن يسأله ليستستى لبني إسرائيل ؛

بعد أن قحطوا سبع سنين وخرج موسى عليه السلام ليستستى لهم فى سبعين ألفا ، فأوحىالله عز وجل إليه :كيف أستجيب لهم وقد أظلمت عليهم ذنوبهم سرائرهم خبيثة يدعونني على غير يقين ويأمنون مكرى ، ارجع إلى عبد من عبادي يقال له برخ فقل له يخرج حتى أستجيب له ، فسأل عنه موسى عليه السلام فلم يعرف ، فبينها موسى ذات يوم يمشى في طريق إذا بمبد أسود قد استقبله بين عينيه تراب من أثر السجود، في شملة قد عقدها على عنقه، فمرفه موسى عليه السلام بنور الله عز وجل فتملم عليه وقال له : ما اسمك ؟ فقال : اسمى برخ ، قال : فأنت طلبتنا منذ حين أخرج فاستسق لنا . فخرج فقال في كلامه : ماهذا من فعالك و لاهذا من حلمك؟ وما الذي بدالك أ نقصت عليك عيو نك أم عاندت الرياح عن طاعتك أم نفد ماعندك أم اشتد غضبك على المذنبين ؟ ألستكنت عُمارا قبل خلق الحطاءين؟ خلقت الرحمة وأمرت بالمطف ، أم ترينا أنك متنع أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة ، قال فما برح حتى اخصلت بنو إسراء ل بالقطر وأنبت الله تعالى العشب في نصف يوم حتى بلغ الركب ، قال : فرجع برخ فاستقبله موسى عليه السلام فقال : كيف رأيت حين عاصمت ربي كيف أنصفني ؟ فهم موسىعليه السلام به ، فأوحى الله تعالى إليه : إن برخا يضحكني كل يوم اللاث مرات . وعن الحسن قال : احترقت أخصاص بالبصرة فبتى في وسطها خص لم يحترق ، وأبو موسى يومثذ أمير البصرة، فأخبر بذلك فبعث إلى صاحب الخص ، قال : فأتى بشيخ فقال ؛ ياشيخ ما بال خصك لم يحترق ؟ قال : إنى أ قسمب على وبي عزوجل أن لا يحرقه ، فقال أبو موسى رضي الله عنه ؛ إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يكون في أمتى قوم شعثة رءوسهم ، دنسة ثيابهم لوأقسموا على الله لا برهم (١) ، قال : ووقع حريق بالبصرة فجاء أبو عبيدة الخواص فجمل يتخطى النار ، فقال له أمير البصرة : النظر لاتحترق بالنار ، فقال : إنى أقسمت على ربى عز وجلأن لا يحرقني بالنار ، قال : فاعزم على النار أن تعلمها ، قال ؛ فمزم عليها فطفئت . وكان أبو حفص يمشىذات يوم فاستقبله رستاق مدهوش فقال له أبو حفص : ماأصابك؟ فقال : ضل حمارى و لا أملك غيره ، قال : فوقف أبو حفص وقال : وعزتك لاأخطو خطوة مالم ترد عليه حماره ، قال : فظهر حماره في الوقت ومرّ أبو حفص رحمه الله .

فهذا وأمثاله بجرى لذوى الآنس وليس لغيرهم أن يتشبه بهم . قال الجنيد رحمه الله : أهل الآنس يقولون فى كلامهم ومناجاتهم فى خلواتهم أشياء هى كفر عند العامة ، وقال مرة الوسمعها العموم لكفروهم وهم بجدون المزيدنى أحوالهم بذلك . وذلك يحتمل منهم ويليق بهم وإليه أشار القائل :

قوم تخالجهم زهـــو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه تاهوا برؤيتــه عما سواه له يا حسن رؤيتهم في عز ما تاهوا

ولا تستبعدون رضاه عن العبد بما يغضب به على غيره مهما اختلف مقامهما ، فنى القرآن تنبيهات على هذه المعانى لو فطنت وفهمت ، لجميع قصص القرآن تنبيهات لاولى البصائر والابصار حتى ينظروا إليها بعين الاعتبار ، فإنما هي عند ذوى الاعتبار من الاسماء .

فأول القصص. قصة آدم عليه السلام وإبليس أما تراهما كيف اشتركا في اسم المعصية والمخالفة ثم تباينا في الاجتباء والعصمة. أما إبليس فأباس عن رحمته ،وقيل إنه من المبعدين. وأما آدم عليه السلام فقيل فيه (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباء ربه فتاب عليه وهدى).

<sup>(</sup>۱) حديث الحسن عن أبي موسى « يكون في أحق قوم هعثة رءوسهم دنسة ثيابهم لو أقدوا على الله لأبرهم » أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء وفيه انتصاع وجهالة .

وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وســـلم فى الإعراض عن عبد والإقبال على عبد ، وهما فى العبودية سيان ولكن فى الحال مختلفان ، فقال ( وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنده تلهى ) وقال فى الآخر ( أمامن استغنى فأنت له تصدى ) وكذلك أمره بالقمود مع طائفة ، فقال عز وجل ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآباتنا فقل سلام عليكم ) وأمره بالإعراض عن غيرهم ، فقال ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم ) حتى قال ( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) وقال تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ) .

فكذلك الانبساط والادلال يحتمل من بعض العباد دون بعض . فن انبساط الآنس قول موسى عليه السلام ( إن مي إلا فتنتك تصل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) وقوله في التعليل والاعتذار لما قيل له ( اذهب إلى فرعون ) فقال ( ولم على ذنب ) وقوله ( إني أخاف أنّ يكذبون ويضيق صدرى ولا ينطاق لسانى ) وقوله ( إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى ) وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الآدب لآن الذي أفيم مقام الآنس يلاطف ويحتمل ، ولم يحتمل ليونس عليه السلام مادون هذا لما أفيم مقام القبض والهيبة ، فعرقب بالسجن في بطن الحوت . في ظلمات ثلاث ـ ونودى عليه إلى يوم القيامة ( لولا أن تداركه فعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ) . قال الحسن : العراء هو القيامة ، ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به ، وقيل له ( فاصير الحكر ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ) .

وهذه الاختلافات بعضها لاختلاف الاحوال والمقامات وبعضها لما سبق فى الازل من التفاصل والتفاوت فى الفسمة بين العباد، وقد قال تعمل ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وقد قال ( منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) فكان عيسى عليه السلام من المفضلين ولإدلاله سلم على نفسه ، فقال ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) وهذا انبساط منه لما شاهد من اللطف فى مقام الانس .

وأما يحيى بن زكريا عليه السلام فإنه أقيم مقام الهيبة والحياء فلم ينطق حتى أثنى عليه خالقه ، فقال ﴿ وسلام عليه ﴾ .

وانظر كيف احتمل لإخوة بوسف مافعلوه بيوسف وقد قال بمض العلماء: قد عددت من أوّل قوله تعمالي ( إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ﴾ إلى رأس العشرين من إخباره تعالى عن زهدهم فيه نيفا وأربعين. خطيئة بعضها أكبر من بعض ، وقد يحتمع فى الكلمة الواحدة الثلاث والآربع - فغفر لهم وعفا عنهم ولم يحتمل العزير فى مسألة واحدة سأل عنها فى القدر ، حتى قيل محى من ديوان النبوّة ! وكذلك كانبلعام بن باعوواه من أكابر العلماء فأكل الدنيا بالدين فلم يحتمل له ذلك . وكان آصف من المسرفين وكانت معصيته فى الجوارح فعفا عنه . فقد روى أنّ الله تعالى أوحى إلى سليان عليه السلام : يارأس العابدين ويا ابن محجة الزاهدين إلى كم يعصيني ابن عالمنك رائب معده وأنا أحلم عليه مرّة بعد مرّة فوعزتى وجلالى لئن أخذته عصفة من عصفاتى عليه لآتركنه مثلة لمن معهونكا لا لمن بعده ، فلما دخل أصف على سليان عليه السلام أخبره بما أوحى الله تعالى إليه فحرج حتى علا كثيبا من رمل ، ثم رفع رأسه ويديه نحو السباه وقال : إلمى وسيدى أنت أنت وأنا أنا فكيف أتوبإن لم تتب على وكيف أستعصم ؟ إن لم تعصمني لاعودن ، فأوحى الله تعالى إليه : صدقت يا آصف أنت أنت وأنا أنا استقبل التوبة وقد تبت عليك وأنا التواب الرحيم ، وهذا كلام مدل به عليه وهارب منه إليه وناظر به إليه .

وفى الخبر: إنّ الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشنى على الهلكة كم من ذنب واجهتنى به غفرته لك قد أملكت فى دونه أمة من الأمم . فهذه سنة الله تعالى فى عباده بالتفضيل والتقديم والتأخير على ما سبقت به المشيئة الأزلية .

وهذه القصص وردت في القرآن لتعرف بها سنة الله في عباده الذين خلوا من قبل ، فما في القرآن شيء إلا وهو هدى ونور وتعرف من الله تعالى إلى خلقه ، فتارة يتعزف إليهم بالتقديس فيقول ﴿ قل هو الله أحداقه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ﴾ وتارة يتعرف إليهم بصفات جلاله فيقول ﴿ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ﴾ وتارة يتعرف إليهم في أفعاله المخوفة والمرجوّة فيتلو عليهم سنته في أعدائه وفي أنبيائه فيقول ﴿ أَلَمْ تَرَكَيفُ فعل ربكُ بعاد إرم ذات العاد - ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ﴾

ولا يعدو القرآن هذه الافسام الثلاثة وهي ؛ الإرشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه ، أو معرفة صفاته وأسمائه ، أو معرفة أفعاله وسنته مع عباده . ولما اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه الاقسام الثلاثة وهو التقديس وازنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلث القرآن فقال ، من قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن (۱) ، لان منتهى التقديس أن يكون واحدا في ثلاثة أمور ، لا يكون حاصلا منه من هو فظيره وشبه ، ودل عليه قوله ﴿ لم يلد ﴾ ولا يكون حاصلا من مو فظيره وشبه ، ودل عليه قوله ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ ولا يكون ف درجته وإن لم يكن أصلا له ولا فرعا من هو مثله ، ودل عليه قوله ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ ويجمع جميع ذلك قوله تعالى ﴿ قل هو الله أحد ﴾ وجملته تفصيل قول « لا إله إلا الله ، فهذه أسرار القرآن ولا تقناهي أمثال هذه الاسرار في القرآن ﴿ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ ولذلك قال ابن مسعود رضى الشعنه ؛ تقروا القرآن والتسوا غرائبه ففيه علم الاولين والآخرين ، وهو كما قال ، ولا يعرفه إلا من طال في آحاد كلماته فكره وصفا له القرآن معبأة في طي القصص والاخبار ، فكن حريصاً على استنباطها ليكشف لك فيه من العجائب ما تستحقر معه المقرم المزخرفة الخارجة عنه . فهذا ما أردنا ذكره من معني الانس والانبساط الذي هو ثمرته وبيان تفاوت عبادا لله فيه والله سبحانه وتعالى أعلم .

### القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وماورد في فضيلته

اعلم أنّ الرضا ثمرة من ثمار المحبة وهو من أعلى مقامات المقرّبين وحقيقته غامضة على الآكثرين ، ومايدخل عليه من النشابه والإبهام غير منكشف إلا لمن عليه الله تعالى التأويل وفهمه وفقهه فى الدين ، ققد أفكر منكرون تصوّر الرضا بما يخالف الهوى ثم قالوا : إن أمكن الرضا بكل شيء لأنه فعل الله فينبغي أن يرضى بالكفر والمعاصى وانخدع بدلك قوم فرأوا الرضا بالفجور والفسوق وترك الاعتراض والإنكار من باب التسليم لقضاء الله تعالى . ولو انكشفت هذه الاسرار لمن اقتصر على سماع ظواهر الشرع لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل (٢) ، فلنبدأ ببيان فضيلة الرضا ، ثم بحكايات أحوال الراضين ،

<sup>(</sup>۱) حديث « من ترأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن » أخرجه أحمد من حديث أبى بن كعب بإسناد صحيح ورواه البخارى من حديث أبى سميد ومسلم من حديث أبي الدرداء نحوه . (۲) حديث دعائه لابن عباس « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » ورواه أحمد بهذه الزيادة وتقدم فى العلم .

ثم نذكر حقيقة الرضا وكيفية تصوره فيما يخالف الهوى ، ثم نذكر مايظن أنه من تمام الرضا وليس منه كترك الدعاء والسكوت على المعاصي .

### بيان فضيلة الرضا

أما من الآيات فقوله تعالى ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ وقد قال تعالى ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن الله تعالى . وقال تعالى ﴿ ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ﴾ فقد رفع الله الرضا فوق جنات عدن كا رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال ﴿ إن الصلاة تهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ﴾ فكما أنّ مشاهدة المدكور في الصلاة أكبر من الصلاة فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بل هو غاية مطلب سكان الجنان .

وفي الحديث « إن الله تعالى يتجلى للومنين فيقول سلونى فيقولون رضاك (١) ع فسؤالهم الرضا بعد النظر عهاية التفضيل . وأما رضا العبد فسنذكر حقيقته ، وأما رضوان الله تعالى عن العبد فهو بمعنى آخر يقرب بما ذكرناه في حب الله للعبد ، والايجوز أن يكشف عن حقيقته إذتقصر أفهام الحلق عن دركه ومن يقوى عليه فيستقل بإدراكه من نفسه . وعلى الحلة فلا رتبة قوق النظر إليه فإنما سألوه الرضا الآنه سبب دوام النظر ، فكأنهم رأوه غاية الغايات وأقصى الآماني لمنا ظفروا بنعيم النظر ، فلما امروا بالسؤال لم يسألوا إلا دوامه وعلوا أنّ الرضا هو سبب دوام رفع الحجاب . وقال الله تعالى ﴿ ولدينا مزيد ) قال بعض المفسرين : بأتى أهل الجنة في وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب العالمين ؛ إحداها : هدية من عند الله تعالى ﴿ فلا تعلى من دبهم ، فيزيد ذلك على الهدية فضلا وهو قوله تعالى ﴿ فلا تعلى من دبهم ، فيزيد ذلك على الهدية فضلا وهو قوله تعالى ﴿ ملام قولا من وب رحيم ﴾ والثالثة : يقول الله تعالى : إنى عنكم راض فيكونذلك أفعنل من الهدية والتسليم فذلك قوله تصالى ﴿ ورضوان من الله تعالى و من النعيم الذى هم فيه فهذا فصل رضا الله تعالى وهو قرا العهد .

وأما من الآخبار : فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل طائفة من أصحابه و ماأنتم ، فقالوا : مؤمنون ، فقال و ما علامة إيمانكم ، فقالوا : فصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء ، فقال و مؤمنون ورب الكعبة (٢) ، وفي خبر آخر أبه قال و حكاه علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء (١) ، وفي الخبر وطوبي لمن هدى للإسلام وكان رزقه كفافا ورضى به (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم و من رضى من الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل (١) ، وقال أيضاً و إذا أحبالله تعالى عبد ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضى اصطفاه ، وقال أيضاً و إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعملى لطائفة من أمتى أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى

<sup>(</sup>۱) حديث » لن الله يتجل المؤمنين فيقول سلونى فيقولون رضاك » أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط من حديث أنس فى حديث طويل بسند فيه ليز وفيه « فيتجل لهم يقول أنا الذى صدقتكم وعدى وأعمت عليكم نسمى وهــذا محل إكرامى فسلونى فيسألونه الرضا ... الحديث » ورواه أبو يعلى بلفظ ع ثم يقول ماذا تريدون فيقولون رضاك... الحديث » ورجاله رجال السحيح (۲) حديث : سأل طائفة من أصحابه « منافتم » فقالوا : مؤمنون فقال « ماعلامة لم عافسكم ... الحديث » تقدم .

<sup>(</sup>٣) حديث : أبعال في حديث آخره حكماء علماء كادوا من فقهم أن يكونوا أنبياء ، نقدم أيضا . (٤) حديث « طوبى لمن حديث المنطلام وكان رزقه كفافا ورضي به » أخرجه الترمذي من حديث فضالة من عبيد بافظ « وقنع » وقال صميح وقد تقدم (٥) حديث « من رضي من افته بالقليل من الرزق رضي منه بالقليل من المدل » رويناه في أمالي المحاملي بإساد ضعيف من حديث على بن أبي طالب ومن طريق المحاملي رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس .

الجنان يسرحون فيها ويقنعمون فيها كيف شاءوا ، فتقول لهم الملائكة : هل رأيتم الحساب ؟ فيقولون : مارأينا حسابا ، فتقول لهم : هل جزئم الصراط ؟ فيقولون : مارأينا صراطا ، فتقول لهم : هل رأيتم جهنم ؟ فيقولون : مارأينا شيئا ، فتقول الملائكة : من أمة من أنتم ؟ فيقولون : من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فتقول : ناشدنا كم اقه حدّ ثونا ماكانت أعمالكم في الدنيا ، فيقولون : خصلتان كانتا فينا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله ، فيقولون : من أمه من المنسير عما قسم لنا ، فتقول الملائكة : يحق وماهما ؟ فيقولون : كنا إذا خلونا فستحى أن فعصيه ونرضى باليسير عما قسم لنا ، فتقول الملائكة : يحق لكم هذا (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « يامعشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلا فلا (١٢) » .

وفى أخبار مرسى عليه السلام ؛ إنّ بنى إسرائيل قالوا له : سل لنا ربك أمرا إذا نحن فعلناه يرضىبه عنا ، فقال موسى عليه السلام . إلهى قد سمعت ماقالوا ، فقال : ياموسى قل لهم يرضون عنى حتى أرضى عنهم . ويشهد لهذا ماروى عن تبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال د من أحب أن يعلم ماله عند الله عزوجل فلينظر ما لله عزوجل عنده ، فإنّ الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه (٢) . .

وفى أخبار داود عليه السلام ؛ ما لأوليائىوالهم بالدنيا ، إن الهم بذهب حلارة مناجاتى من قلوبهم ، باداودان عبتى من أولياتى أن يكونوا روحانيين لايغتمون .

وروى أنّ موسى عليه السلام قال : يارب دلنى على أمر فيه رصاك حتى أعمله ، فأوحى الله تعالى إليه : إن رصاى فى كرهك وأنت لاتصبر على ماتكره ، قال : يارب دلنى عليه ، قال · فإنّ رصاى فى رصاك بقصائى . وفى مناجاة موسى عليه السلام : أى رب أى خلقك أحب إليك ؟ قال : من إذا أخذت منه المحبوب سالمى ، قال . فأى خلقك أنت عليه ساخط ؟ قال : من يستخيرنى فى الآمر فإذا قضيت له سخط قصائى . وقد روى ماهوأشد من ذلك وهو أنّ الله تعالى قال و أنا الله لاإله إلا أنا من لم يصبر على بلائى ولم يشكر فعائى ولم يرض بقصائى فليتخذ ربا سوائى (٤) » ومثله فى الشدة قوله تعالى فيها أخبر عنه ندينا صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال الله تعالى قدرت المقادير ودبرت التدبير وأحكت الصنع ، فن رضى فله الرضا منى حتى يلقانى ومن سخط فله السخط منى حتى يلقانى (١٠) ، وفى المنابر المشهور و يقول الله تعالى خلقت الحير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الحير على يديه ، وويل ثم ويل لمن خلقته للخير وأجريت الحير على يديه ، وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف (٢) » .

وفى الاخبار السالفة أن نبيا من الانبياء شكا إلى الله عزوجل الجوع والفقر والقمل عشر سنين فما أجيب إلى ماأراد ، ثم أوحى الله تعمال إليه كم تشكو ، هكذا كان بدؤك عندى فى أم الكتاب قبل أن أخلق السموات

( ٤٤ \_ لحياء علوم الدين \_ ٤ )

<sup>(</sup>۱) حدیث د اذا کان یوم التیامة أنبت افته لطائمة من أمنی أجنعة فیطیرون من قبورهم الى الجنان بسرحون فیها » رواه ان حیان فی الضعاء وأبو عبد الرحن السلمی من حدیث أنس مع اختلاف، وقیه حمید بن علی القیسی ساقطهاقی والحدیث منسکر عالف القیسی الصحیحة فی الورود وغیره . (۲) حدیث د أعطوا افته الرضا من قلوبکم تنظروا بئواب فقرکم والا قلا» بقدم . (۳) حدیث د من أحب أن املم ماله عند افته قلینظر مافته عنده ۵ و الحدیث » أخرجه الحاکم من حدیث عالم الله وصححه بلفظ د منزلته » و د منزلة الله » . (٤) حدیث د قال افته أنا افته لاله الاأنا من لم بصبر علی بلائی . ه الحدیث الحدیث الحدیث بلائی قلیاتمس ریاسوای » » واسناده ضعیف ، (۵) حدیث د قال افته تعالی قدرت القادیر و د برت التدبیر وأحکمت الصنع فن رخی قله الرضا ۱۰۰ الحدیث » لم أجده میذا الفظ ، وقطبرانی فی الأوسط من حدیث أی أمامة و خلی افته الحلی وقضی القضیة وأخریت الحدیث » ولمسناده ضعیف ، (۶) حدیث د پقول الله خافت الحیر والصر قطوبی لمن خلفته الخیر وأجریت الحدیث ، الحدیث » ولمسناده ضعیف ، (۶) حدیث د پقول الله خافت الحیر والصر قطوبی لمن خلفته الخیر وأجریت الحدیث » اخرجه ابن شاهین فی شرح السنة عن آبی أمامة بإسناد ضعیف ،

والآرض وهكذا سبق لك منى وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا ، أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك أم تربيد أن أبدل ماقترته عليك فيكون ما تحب فوق ماأحب ويكون ماتريد فوق ما أريد ، وعزقى وجلالى لتن تاجلج هذا في صدرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان النبرة . وروى أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يسعدون على بدنه وينزلون \_ يجعل أحده رجله على أضلاعه كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه ، ثم ينزل على أضلاعه كذلك وهو مطرق إلى الآرض لا ينطق ولا يرفع رأسه \_ فقال له بعض ولده : ياأبت ! أماترى ما يصنع هذا بك لونهيئة عن هذا ! فقال : يابني إنى رأيت مالم تروا ، وعلمت مالم تعلموا ، إنى تحركت حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الموان ومن دار النعيم إلى دار الشقاء ، فأخاف أن أتحرك أخرى فيصيبني مالا أعلم ، وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فا قال لى لشيء فعلته ، ولا الشيء لم أفعله لم لافعلته ، ولاقال في شيء كان ليته لم يكن ليته كان ، وكان إذا خاصمني مناصم من أهله يقول دعوه لو قضى شيء لكان (١١) . ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام ؛ ياداود إنك تريد وأريد وإنما يكون ماأريد ، فإن سلمت لما أريد كفيتك ماتريد ، وإن لم تسلم لما أريد أنعبتك فيا تريد ثم لا يكون إلا ما أريد .

وأما الآثار: فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما . أوّل من يدعى لملى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله تعالى على كل حال . وقال عمر بن عبد العزيز : مابقى لى سرور إلا فى مواقع القدر ، وقيل له : ما تشتهى ؟ فقال : مايقضى الله . وقال ميمون بن مهران : من لم يرض بالقضاء فليس لحقه دواء . وقال الفضيل : إن لم تصبر على تقدير الله لم تصبر على تقدير نفسك وقال عبد العزيز بن أبي رواد : ليس الشأن فى أكل خبز الشعير والحل ولا فى لبس الصوفى والشعر ، ولكن الشأن فى الرضا عن الله عزوجل وقال عبد الله بن مسعود : لأن ألحس جمرة أحرقت ما أبقت أحب إلى من أن أقول لشيء كان ليته لم يكن أو لشيء لم يكن ليته كان . ونظر رجل إلى قرحة فى وجل محمد بن واسع . فقال : إنى لا شكرها منذ خرجت إذ لم تخرج فى عينى .

وروى فى الإسرائيليات ؛ أن عابدا عبد الله دهرا طويلا فأرى فى المنام : فلانة الراعية رفيقتك فى الجنة ؛ فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها ، فسكان يبيت قائماً وتبيت نائمة ويظل صائماً وتظل مفطرة ، فقال : أما لك عمل غير مارأيت ؟ فقالت : ماهو والله إلا مارأيت لاأعرف غيره ، فلم يزل يقول : تذكرى ، حتى قالت : خصيلة واحدة هى فى ؛ إن كنت فى شدة لم أنمن أن أكون فى رعاء ، وإن كنت فى مرس لم أثمن أن أكون فى وعده على رأسه وقال: أهذه خصيلة ؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد .

وعن بعض السلف: إن الله تعمالى إذا قضى فى السهاء قضاء أحب من أهل الأرض أن يرضوا بقضائه ، وقال أبو المدرداء : ذروة الإيمان الصبر للحمكم والرضا بالقدر . وقال عمر رضى الله عنه . ما أبالى على أى حال أصبحت وأمسيت من شدّة أو رخاء . وقال الثورى يوما عندرابعة : اللهم ارض عنى ، فقالت : أما تستحى من الله أن تسأله الرضا وأنت عنه غير راض ؟ فقال ؛ أستغفر الله ، فقال جعفر بن سلمان الضبعى : فمنى يمكون العبد راضياعن الله

<sup>(</sup>١) حديث أنس : خدمت النبي صلى الله عايه وسلم فما قال لى لدى. فعلته لم فعلته ... الحديث . متفقَ عليه وقد تقدم .

تعالى ؟ قالت : إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة . وكان الفضيل يقول : إذا استوىعنده المنعوالعطاء فقد رضى عن الله تعالى . وقال أحد بن أبي الحوارى : قال أبو سليان الدارانى إن الله عزوجل من كرمه قد رضى من عبيده بما رضى العبيد من مواليهم قلت : وكيف ذاك ؟ قال : أليس مراد العبد من الحلق أن يرضى عنه مولاه قلت : نعم ، قال : فإن محبة الله من عبيده أن يرضوا عنه ، وقال سهل : حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله عز وجل . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ، إن الله عز وجل بحكته وجلاله جمل الروح والفرح في الرضا واليقين ، وجعل الغم والحزن في الشك والسخط (١١) . .

## بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوى

اعلم أنّ من قال: ليس فيما يخالف الهوى وأنواع البلاء إلا الصبر فأما الرضا فلا يتصوّر؟ فإنما أتى من ناحية إنكار المحبة ، فأما إذا ثبت تصوّر الحب فه تعالى واستغراق الهم به فلا يخفى أنّ الحب يورث الرضا بأفصال الحبيب ، ويكون ذلك من وجهين .

(أحدهما) أن يبطل الإحساس بالآلم حتى يجرى علية المؤلم ولا يحسن، وتصيبه جراحة ولا يدرك ألمها و ومثاله : الرجل المحارب فإبه في حال غضبه أو في حال خوفه قد تصيبه جراحة وهو لايحس بألم ذلك لشغل قلبه بل الذي يحجم أو يحلق رأسه بجديدة كالة يتألم به ، فإن كان منتغيل الفلب بمهم من مهماته فرغ المزين والحجام وهو لا يشعر به . وكل ذلك لآن القلب إذا صار مستغرقا بأسر من الأمور مستوفى به لم يدرك ما عداه ، فكذلك الماشق المستغرق الحم بمشاهدة معشوقه أو بحبه قد يصيبه ما كان يتألم به أو يعتم له لولا عشقه ، ثم لايدرك غمه وألمه لفرط استيلاء الحب على قلبه . هذا إذا أصابه من غير حبيبه ا فكيف إذا أصابه من حبيبه ؟ وشغل القاب بالحب والعشق من أعظم الشواغل ، وإذا تصور هذا فى ألم يسير بسبب حب خفيف تصور فى الآلم العظيم بالحب العظيم ، فإن الحب أيضا يتصور تضاعفه فى القوة كا يتصور تضاعف الآلم ، وكا يقوى حب الصور الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة ، وجمال حضرة الربوبية وجلالها المدركة بالمراك بحاسة البصر فكذا يقوى حب الصور الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة ، وجمال حضرة الربوبية وجلالها فقد روى أن امرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفرها فضحكت ، فقيل لها : أما تجدين الوجع ؟ فقالت : إن لذة ثوابه أزالت عن قلي مرارة وجعه . وكان سهل رحمه الله تمالى به علة يعالج غيره منها ولا يعالج نفسه ، فقيل له في ذقال ؛ يادوست ضرب الحبيب لايوجع !

( وأما الوجه الثانى ) فهو أن يحس به ويدرك ألمه ولكن يكون راضيا به بل راغبا فيه مريدا له - أعنى بعقله - وإن كان كارها بطبعه ، كالذى يلتمس من الفصاد الفصد والحجامة فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه واض به وراغب فيه ومتقلد من الفصاد به منة بفعله ، فهذا حال الراضى بما يجرى عليه من الآلم . وكذلك كل من يسافر في طلب الربح يدرك مشقة السفر وجعله راضيا بها . ومهما أصابه بلية من الله يقالى وكان له يقين بأن ثوابه الذى ادخر له فوق مافاته وضى به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليه . هذا إن كان

<sup>(</sup>١) حديث « لمن افة بحكمته وجلاله جعل الروح والفرح فى الرضا ٠٠٠ الحديث » أخرجه الطبراني من حديث ابن مسمود. لما أنه قال « بقسطه » وقد تقدم .

يلاحظ الثواب والإحسان الذي يجازى به عايه ، ويجوز أن يغلب الحب بحيث يكون حظ المحب في مراد محبوبه ورضاء لا لمهنى آخر وراءه ، فيكون مراد حييبه ورضاه محبوبا عنده ومطلوبا ، وكل ذلك موجود في المشاهدات في حب الخلق وقد تواصفها المتواصفون في نظمهم ونثرهم ، ولا معنى له إلا ملاحظة جمال الصورة الظاهرة بالبصر ، فإن نظر إلى الجال فا هو إلا جلد ولحم ودم مشحون بالاقذار والاخباث بدايته من نطفة مذرة ونهايته جيفة قذرة وهو فيا بين ذلك يحمل العذرة . وإن نظر إلى المدرك المجال فهى العين الحسيسة التي تغلط فيما ترى كبيرا ، فترى الصغير كبيرا والسكبير صغيرا والبعيد قريبا والقبيح جميلا ، فإذا تصور استيلاء هذا الحب فن أين يستحيل ذلك في حب الجال الآزلى الابدى الذي لامنتهى لكاله المدرك بعين البصيرة التي لا يعتريها الغلط ولا يدور بها الموت بل تبق بعد الموت؟ حية عند الله فرحة برزق الله تعمالي مستفيدة بالموت مزيد تنبيه واستكشاف ؟ فهذا أمر واضح من حيث النظر بعين الاعتبار ، ويشهد لذلك الوجود وحكايات أحوال الحبين وأقوالهم .

فقد قال شقيق البلخى: من يرى ثواب الشدّة لا يشتهى المخرج منها؟ وقال الجنيد: سألت سريا السقطى هلي يهد الحب ألم البلاء؟ قال: لا، قلت وإن حرب بالسيف سبعين خربة - ضربة على ضربة، وقال بعضهم: أحببت كل شيء يجه حتى لو أحب النار أحببت دخول النار . وقال بشر بن الحارث: مربت برجل وقد ضرب ألف سوط في شرقية بغداد ولم يسكلم ثم حمل إلى الحبس، فتبعته فقلت له: لم ضربت؟ فقال لاني عاشق، فقلت له ولم سكت؟ قال لان معشوق كان بحداثى ينظر إلى ، فقلت فلو فظرت فقال لاني عاشق، فقلت له ولم سكت؟ قال لان معشوق كان بحداثى ينظر إلى ، فقلت فلو فظرت ألمل الجنة إلى الله تعالى دوحه الله تعالى - إذا فظر ألمل الجنة إلى الله تعالى ذهبت عيونهم في قلومهم من لذة النظر إلى الله تعالى ثما ثما ثم سنة لا ترجع البهم، فما غلائك بقلوب وقعت بين جاله وجلاله؟ إذا لاحظت جلاله هابت وإذا لاحظت جاله تاهت! وقال بشر: قصدت عبادان في بدايتي فإذا برجل أعمى بجذوم بجنون قد صرع والنمل يأكل لحه، فرفعت رأسه فوضعته في حجرى وأنا أردد الكلام، فلما أفاق قال من هذا الفضولى الذي يدخل بيني وبين ربي لو قطعني إربا إربا ما ازددت له ألا حبا؟ قال بشر فما رأيت بعد ذلك نقمة بين عبد وبين دبه فوائكرتها . وقال أبو عمر و محمد بن الأشعث إن الإحباء أهل مصر مكثوا أربعة أشهر لم يكن لهم غذاء إلا النظر إلى وجه يوسف الصديق عليه السلام، كانوا إذا جاعوا فيدين لاستهتارهن بملاحظة جاله حتى ما أحسسن بذلك . وقال سعيد بن يحيى رأيت بالبصرة في خان عطاء بن أيدين لاستهتارهن بملاحظة جاله حتى ما أحسسن بذلك . وقال سعيد بن يحيى رأيت بالبصرة في خان عطاء بن

يوم الفراق من القيامة أطول والموت من ألم التفرق أجمل قالوا الرحيل فقلت لست براحل لكن مهجتي التي تترحمل

ثم بقر بالمدية بطنه وخرّ ميتا ، فسألت عنه وعن أمره فقيل لى إنه كان يهوى فتى لبعض الملوك حجب عنه يوما واحدا ، ويروى أنّ يونس عليهالسلام قال لجبريل دلني على أعبىد أهل الآرض ؟ فدله على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه وذهب ببصره فسمعه وهو يقول إلمى متعتنى بهما ما شئت أنت ، وسلبتنى ما شئت أنت ، وأبقيت لى فيك الآمل يا بر يا وصول . ويروى عن عبد الله بن عمر زضى الله تعالى عنهما أنه اشتكى له ابن فاشتد

وجده عليه حتى قال بعض القوم : لقد خشينا على مذا الشيخ إن حدث بهذا الفلام حدث ، فمات الغلام عجرج ابن عمر في جنازته وما رجل أشدّ سروراً أبدا منه ، فقيل له في ذلك فقال ابن عمر : إنمــاكان حزني رحمةله ، فلما وقع أمر الله رضينا به . وقال مسروق . كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك ، فالديك يوقظهم للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خياءهم والكلب يحرسهم ، قال : فجاء الثعلب فأخذ الديك ، فحزنوا له وكان الرجل صالحًا فقال : عسى أن يكون خيرا ، ثم جاء ذئب فخرق بطن الحار فقتله فحزنوا عليه فقال الرجل :عسى أن يكون خيرًا ، ثم أصيب الـكلب بعد ذلك فقال عسى أن يكون خيرًا ، ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من حولهم وبقوا هم ، قال : وإنمـا أخذوا أولئك لماكان عندهم من أصوات السكلاب والحير والدبكة ، فكانت الحيرة لهؤلاء في ملاك هذه الحيواناتكما قدّره الله تعالى. فإذن من عرف خنيّ لطف الله تعالى رضي يفعله على كل حال. ويروى أنَّ عيسى عليه السلام من يرجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجنبين بفالج وقد تناثر لحمه من الجذام وهو يقول الحد لله الذي عافاني بما ابتلي به كثيرا من خلقه ، فقال له عيسى : يا هذا أي شيء من البلاء أراء مصروفا عنك؟ فقال: ياروح الله أنا خير بمن لم يجعل الله في قلبه ماجعل في قلي من مورفته ، فقال له : صدقت هات يدك ، فنــاوله يده فإذا مو أحسن النــاس وجها وأفضلهم هيئة ا وقد أذهب الله عنه ماكان به ، فصحب عيسى عليه السلام وتعبد معه . وقطع عروة بن الزبير رجله \_ من ركبته \_ من أكلة خرجتها تم قال : الحدقه المنى أخذ مني واحدة واينك لئن كنت أخذت لقد أبقيت ، ولئن كنت ابتليت لقد عافيت ، ثم لم يدع ورده تلك الليلة ، وكان ابن ـسعه ﴿ يقول : الفقر والغنى مطبتان ما أبالى أيتهما ركبت ؟ إن كان الفقر فإنّ فيه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البذل . وقال أبو سليان الدار، في : قلت قد نلت من كل مقام حالا إلاالرضا فالى منه إلا مشام الريح ، وعلى ذلك لو أدخل الحلائق كلهم الجنة وأدخلني الناركنت بذلك راضيا . وقيل لعارف آخر : هل نلت غايةالرضا عنه ؟ فقال : أما الغاية فلا ، ولكن عنام الرضا قد نلته ، لو جعلني جسرا على جهنم يعبر الحلائق على الحنة شم ملا بي جهنم ـ تحلة لقسمه وبدلا من خليقته ـ لاحببت ذلك من حكمه ورضيت به من قسمه . وهذا كلام من علم أنَّ الحب قد استغرق همه حتى منعه الإحساس بألم النسار ، فإن بتي إحساس فيغمره مايحصل من لذته في استشعاره حصول رضا محبوبه بإلقائه إياه في النار . وا منبلاء هذه الحالة غير محال في نفسه وإن كان بميدا من أحوالنـــا الضعيفة ، ولمكن لا ينبغي أن يستنكر الضعيف المحروم أحوال الاقوياء ويظن أنَّ ما هو عأجز عنه يعجز عشه الاولياء . وقال الروذباري : قلت لابي عبد الله بز. الجـلاء الدمشتي : قول فلان ؛ وددت أنَّ جسـدى قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاعوه ؛ ما معناه ؟ فقال : ياهذا إن كان هذا من طريق التمظيم والإجلال فلا أعرف وإن كان هذا من طريق الإثنماة، والنصح للخلق فأعرف ، قال : ثم غشى عليه . وقد كان عمران بن الحصين قسه استستى بطنبه فبتى ملتى على ظهره ثلاثين سنة لا يقوم ولا يقعمد ـ قد نقب له فى سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته \_ فدخل عايمه مطرف وأخوه الدلاء فجعل يبكى لما يراه من حاله ، فقال : لم تبكى ؟ قال : لأنى أراك على هذه الحالة العظيمة ! قال : لا تبك فإن أحبه إلى الله تعالى أحبه إلى ! ثم قال : أحدثك شيدًا لعل الله أن ينفعك به ، واكتم على حتى أموت ، إنَّ الملائكة تزورنى فيآنس بها وتسلم على فأسمع تسليمها فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بمقوبة إذ هو سبب مُذه النعمة الجسيمة ١ فن يشاهد هذا في بلائه كيف لايكون راضيابه ؟ قال : ودخلنا على سويد بن متعبة نعوده ، فرأينا ثوبًا ملتى فما ظننا أن تحته شيئًا حتى كشف ، فقــالت له امرأته : أهل

فداؤك ما نطعمك . ما نسقيك ؟ فقال : طالت الضجعة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضوا لا أطعم طعماما ولا أسيغ شرابا منذكذا ، فذكر أياما ، وما يسرني أني نقصت من هذا قلامة ظفر و لما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة - وقد كان كف بصره - جاءه الناس يهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعونه ، فيدعو لهذا ولهذا - وكان بجاب الدعوة ـ قاله عبد الله بن السائب : فأتيته وأنا غلام فتعرّفت إليه فعر فني وقال : أنت قارئ أهل مكة ؟ قلت : نعم. فذكر قصة قال في آخرها: فقلت له: ياعم أنت تدعو للنياس فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك! فتبسم وقال : يابني قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصرى ! وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام لم يعرف له خبر ، فقيل له لو سألت الله تعالى أن يرده عليك ، فقال : اعتراضي عايه فيها قضي أشدّ على من ذهاب ولدى . وعن بعض العباد أنه قال : إنى أذنبت ذنبا عظيما فأنا أبكى عليه منذ ستين سنة \_ وكان قد اجتهد في العبادة لاجل التوبة من الذنب ـ فقيل له : وما هو ؟ قال : قلت مرة لشيء كان ، ليته لم يكن . وقال بعض السلف : لو قرض جسمى بالمقاريض لـكان أحب إلى من أن أقول لشي. قضاه الله تعالى سبحانه ليته لم يقضه . وقيل لعبد الواحد بن زيد : ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة ، فقصده فقال له : ياحبيبي أخبرني عنك هل قنعت به ؟ قال : لا ، قالأنست به ؟ قال : لا ، قال فهل رضيت عنه ؟ قال : لا ، قال فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة ؟ قال نعم ، قال لولا أنى أستحيى منك لأخبرتك بأن معاملتك خسين سنة مدخولة ! ومعماء أنك لم يفتح لك باب القلب فتترقى إلى درجات القرب بأعمال القلب ، وإنما أنت تمدّ في طبقات أصحاب البمين ، لأن مزيدك منه في أعمال الجوارح التي هي مزيد أهل العموم . ودخل جماعة من الناس على الشبلي رحمه الله تعالى في مارستان تمد حبس فيه وقمد جمع بين يديه حجارة ، فقال من أنتم ؟ فقالوا محبرك ، فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة فتهاربوا فنال ما بالكم ادعيتم محبتي إن صدقتم فاصبروا على بلائى ا

وللشبلي رحمه الله تعالى :

# إن الحبة للرحن أسكرنى ومل رأيت محبا غير سكران؟

وقال بعض عباد أهل الشام كلكم يلتى الله عز وجل مصدّقا ولعله قد كذبه ، وذلك أن أحدكم لو كان له أصبع من ذهب ظل يشير بها ، ولو كان بهاشلل ظل يواريها ؛ يمنى بذلك أنّ الذهب مذمره عند الله والناس يتفاخرون به ، والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستنكفون منه ، وقيل إنه وقع الحريق في السوق فقيل للسرى ؛ احترق السوق وما احترق دكانك ! فقال الحمد لله ، ثم قال كيف قلت الحمد لله على سلامتى دون المسلين ! فتاب من التجارة وترك الحانوت بقية عمره توبة واستغفارا من قوله الحمد لله .

فإذا تأملت هذه الحكايات عرفت قطعا أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلا بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين . ومهماكان ذلك ممكنا فى حب الحلق وحظوظهم كان ممكنا فى حق حب الله تعمالى وحظوظ الآخرة قطعا . وإمكانه من وجهين (أحدهما) الرضا بالآلم لما يتوقع من الثواب الموجود كالرضا بالفصد والحجامة وشرب الدواء انتظارا للشفاء . (والثانى) الرضا به لا لحظ وراءه بل لكونه مراد المحبوب ورضا له ، فقد يغلب الحب بحيث ينغمر مراد المحب فى مراد المحبوب ، فيكون ألذ الآشياء عنده سرور قلب محبوبه ورضاه ونفوذ إرادته ولو فى هلاك روحه . كما قيل : 

ه فا لجرح إذا أرضاكم ألم هـ

وهذا مكن مع الإحساس بالآلم ، وقد يستولى الحب بحيث يدهش عن إدراك الآلم ۽ فالقياس والتجربة والمشاهدة

دالة على وجوده ، فلا ينبغى أن ينكره من فقده من نفسه ! لأنه إنما فقده لفقد سببه وهو فرطحبه ، ومن لم ينق طمع الحب لم يعرف عجائبه فللمحبين عجائب أعظم بما وصفناه .

وقد روى عن عرو بنالحارث الرافعي قال : كنت في مجلس بالرقة عند صديق لى ، وكان معنا فتي يتعشق جارية مغنية ، وكانت معنا في المجلس فضربت بالقضيب وغنت :

علامة ذل الهوى على العاشقين البكا ولا سيا عاشق إذا لم يجد مشتكي

فقال لها الفتى : أحسنت والله ياسيدتى أفتأذنين لى أن أموت ا فقالت : من راشدا ا قال : فوضع رأسه على الوسادة وأطبق فه وغض عينيه ، فحركناه فإذا هو ميت . وقال الجنيد : رأيت رجلا متعلقسا بكم صبى وهو يتضرع إليه ويظهر له المحبة ، فالتفت إليه الصبى وقال له : إلى متى ذا النفاق ألذى تظهر لى ؟ فقال : قد علم الله أنى صادق فيها أورده ، حتى لو قلت لى مت لمت ، فقال : إن كنت صادقا فت ، قال : فتنحى الرجل وغمض عينيه فوجد ميتا . وقال سمنون المحب : كان فى جيراننا رجل وله جارية يحبها غاية الحب ، فاعتلت الجارية فجلس الرجل ليصلح لها حيسا ، فبينا هو بحرك القدر إذ قالت الجارية آه ا قال فدهش الرجل وسقطت الملعقة من يده وجعل يحرك مافى القدر بهده حتى ستطت أصابعه ! نقالت الجارية ما هذا ؟ قال هذا مكان قولك \_ آه . وحكى عن عمد ابن عبدالله البغدادى قاا، رأب بالبصرة شابا على سطح مرتفع وقد أشرف على الناس وهو يقول :

من مات عشقا فأيمت هكذا الاخير في عشق بلا موت ا

ثم رمى بنفسه إلى الارس ، لحملوه ميتا . نهذا وأمثاله قد يصدق به فى حب المخلوق والتصديق به فى حب الخالق أولى ، لآن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر ، وجمال الحضرة الربانية أو فى من كل جمال ، بل كل جمال فى العالم فهو حسنة من حسنات ذلك الحدال . نعم الذى فقد البصر ينكر جمال الصور ، والذى فقد السمع ينسكر لذة الآلحان والنفات الموزونة ، فالذى فقد القلب لابد وأن ينسكر أيضا هذه اللذات التي لامظنة لها سوى القلب .

#### بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا

ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضا ، وكذاك كراهة المعاصى ومقت أهلها ومقت أسبامها والسعى فى إزااتهما بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر لايناقضه أيضا . وقد غلط فى ذلك بعض البطالين المفترين وزعم أن المعاصى والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عز وجل فيجب الرضا به ، وهذا جهل بالتأويل وغفلة عن أسرار الشرع . فأما الدعاء فقد تعبدنا به ، وكدة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء عليهم السلام - على مانقلناه فى كتاب الدعوات عدا، عليه . ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أعلى التمامات مون الرضا . وقد أننى الله تعالى على بعض عباده بقوله ( ويدعوننا رغبا ورهبا ) وأما إنكار المعاصى وكراهتها وعدم الرضا بهافقد تعبد الله به عباده وذمهم على الرضا به فقال ( ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ) وقال تعالى ( رضوا بأن يكونوا مع الحوالف وطبع على قلوبهم ) وفى الحبر المشهور و من شهد منكرا فرضى به فكأنه قدفعله ، وفى الحديث ، الدال على الشركفاعله ( ") ، وعن ابن مسعود إن العبدليغيب عن المنكر ويكون عليه مثل وزر صاحبه وقيل وكيف ذلك ؟ قال يبلغه فيرضى به وفى الحبر « لوأن عبدا قتل بالمشرق ورضى بقتله آخر بالمغرب كان

<sup>(1)</sup> حديث والدال على الدركفاعله » أخرجه أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من حديث ألس بإسناد ضعيف جدا .

شريكا في نتله (۱) ، وقد أمر الله تعالى بالحسد والمنافسة في الحيرات وتوقى الشرور فقال تعالى ﴿ وَفَى ذَلَكَ فَلَي فليتنافس المتنافسون ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لاحسد إلا في اثنتين رجل آناه الله حكمة فهو يبثها ف الناس ويعلمها ورجل آناء الله مالا فسلطه على هلكته في الحق (٢) ، وفي لفظ آخر ، ورجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناه الليل والنهار فيقول الرجل لو آناني الله مثل ما آتي هذا لفعلت مثل ما يفعل ،

وأما بغض الكفار والفجار والإنكار عليهم ومقتهم فما ورد فيه من شواهد القرآن والاخبار لا يحصى مثل قوله تعالى ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴾ وقال تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء ﴾ وقال تمالى ﴿ وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ﴾ وفى الحبر ، إن الله تعالى أخذالميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل مؤمن أن يبغض كل منافق أن يبغض كل مؤمن (٣) ، وقال عليه السلام ، المرء مع من أحب قوما ووالاهم حشر معهم يوم القيامة (٥) ، وقال عليه السلام ، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله تعالى من كتاب آداب الصحبة ، وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فلا نعيده ،

فإن قلت : فقد وردت الآيات والآخبار بالرضا بقضاء الله تعالى ١٧١ فإن كانت المعاصى بغير قضاء الله تعالى فهو محال وهو قادح فى التوحيد ، وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها ومقتها كراهة لقضاء الله تعالى ، وكيف السبيل إلى الجع وهو متناقض على هذا الوجه وكيف بمكن الجمع بين الرضا والكراهة فى شيء واحد ؟ فاعلم أنهذا مما من مقاما من مقامات الرضا وسموه حسن الحلق وهو جهل محض ، بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد ، فليس من التضاد فى شيء واحد أن يكرهه من وجه ويرضى به من على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد ، فليس من التضاد فى شيء واجد أن يكرهه من وجه ويرضى به من وجه و بعض أعدائك وساع فى إهلاكه ، فتسكر ، موته من حيث إنه مات عدق عدقك وترضاه من حيث إنه مات عدقك . وكذلك المعصية لها وجهان وجه إلى الله تعملل من حيث إنه فعله واختياره وإرادته ؛ فيرضى به من هذا الوجه تسليا لللك إلى مالك الملك ورضا بما يفعله فيه ، ووجه إلى العبد والمةت ، فهو من حيث إنه من حيث إنه من حيث إنه من حيث إنه عنه هذا الله كله كله كله كله عله أسباب البعد والمةت ، فهو من حيث إنه كسبه ووصفه وعلامة كونه بمقوتا عند الله وبغيضا عنده حيث سلط عليه أسباب البعد والمةت ، فهو من هذا الوجه منكر و مذموم . ولا ينكشف هذا الله إلا بمثال :

<sup>(</sup>۱) حدیث ولوان رجلا قتل بالمعرق ورضی بقتله آخر فی المنرب کان شریکا فی قتله به ام أجد له أصلا بهذا اللفظ ولابن عدی من حدیث أبی هربرة « من حضر معصیة فسكرهها فسكا بما غاب عنها و من غاب عنها فاحبها فسكا بما حضرها » وتقدم فی کتاب الأس بالمعروف ، (۲) حدیث « لاحد الا فی اثنتین ... الحدیث به أخرجه البخاری من حدیث أبی هر برته و مسلم من حدیث ابن مسعود وقد تقدم فی العلم ، (۲) حدیث « ان الله أخذ المیثاق علی کلمؤمن أن به نش کلمئافق ۱۰۰ الحدیث به حدیث ابن مسعود وقد تقدم فی المراه مع من أحب تقدم ، (۱) حدیث « من أحب قوما ووالاهم حدیث معمم به أخرجه المطبرانی من حدیث أبی قرصافة و ابن عدی من حدیث جابر « من أحب قوما علی أعمالهم حدیر فی زمر تهم » زاد ابن عدی المطبرانی من حدیث الیمی ضعیف ،

<sup>(</sup>٦) حديث و أونق عرى الإيمان الحب في الله والبيض في الله » رواه أحمد وتقدم في آداب الصحبة . (٧) الأخبار الواردة في الرضا بقضاء الله رواها الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص « من سعادة ان آدم رضاه بمنا قسم الله عزوجل ... الحديث » وقال غريب وتقدم حديث « ارض بمنا قسم الله الله تسكن أغنى الناس » وحديث « لمن الله بقسطه جعل الروح والعرح في الرضا » وتقدم في حديث الاستخارة « واقدر لى الخبر حيث كان ثم رصنى به » وحديث « من رضى من الله بالقليل من الرزق رضى من الله بالقليل من الرقال وغير ذلك . . .

فلنفرض محبوبا من الحلق قال بين يدى محبيه . إني أريد أن أمير بين من يحبني ويبغضني ، وألصب فيه معيارا صادقا وميزانا ناطقاً وهو أنى أفصد إلى فلان فأوذيه وأضربه ضربا يضطره ذلك إلى الشتم لى . حتى إذا شتمنى أبغضته واتخذته عدوًا لى ، فنكل من أحبه أعلم أيضاً أنه عدوًى ، وكل من أبغضه أعلم أنه صديق ومحى . ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض وحصل البغض الذي هو سبب العداوة . فحق على كل من هو صادق فى محبته وعالم بشروطُ المحبة أن يقول : أما تدبيرك فى إيناء هذا الشخص وضربه وإبعاده وتعريضك إياه لليغض والعداوة ـ فأنا محب له وواض به فإنه رأيك و تدبيركُ وفعلك وإرادتك ! وأماشتمه إباك فإنه عدوان من جهته إذ كان حقه أن بصبر ولايشتم ، ولكنه كان مرادك منه ، فإنك قصدت بضربه استنطاقه بالشتم الموجب للمقت ، فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرته فأنا راض به ، ولو لم يحصل لسكان ذلك نقصاماً في تدبيرك وتعويقاً في مرادك ، وأناكاره لفوات مرادك ، وليكنه من حيث إنه وصف لهذا الشخص وكسب له وعدوان وتهجم منه عليك على خلاف مايقتضيه جمالك إذكان ذلك يقتضي أن يحتمل منك الضرب ولا يقابل بالشتم ، فأنا كاره له من حيث نسبته إليه ومن حيث هو وصف له لامن حيث هو مرادك ومقتضى تدبيرك وأما بغضك له بسبب شتمك فأنا واض به وعب له لاته مرادك وأنا على موافقتك أيضا مبغض له ، لان شرط المحب أن يكون لحبيب المحبوب حديما ولعدة. عدرًا . وأما بغضه لكفإنيأرضا. من حيث إنك أردت أن يبغضلك إذ أبعدته عن نفسك وسلطت عليه دواعي البغض ، ولكني أبغضه من حيث إنه وصف ذلك المبغض وكسبه وفعله وأمقته لذلك ، فهو ممقوت عندى لمفته إياك ، وبغضه ومقته لك أيضاً عندى مكروه من حيث أنه وصفهوكل ذلك من حيث إنه مرادك فهو مرضى . وإنما التناقضأن يقول : هومن حيث إنه مرادك مرضى مِن حيث إنه مرادك مكروه ، وأما إذا كان مكروها لا من حيث إنه فعله ومراده بل من حيث إنه وصف غيره وكسبه فهذا لاتنافض فيه ، ويشهد لذلك كل مايكره من وجه ويرضى به من وجه ، ونظائر ذلك لاتحصى -

غاذن تسليط الله دواعى الشهوة والمعصية عليه حتى يجرّه ذلك إلى حب المعصية ويحرّه الحب إلى فدل المعسية ويعرّه الحبوب الشخص الذى ضربناه مثلا ؛ ليجرّه الضرب إلى الغضب والغضب إلى الشتم . ومقت الله تعماله وإن كانت معصيته بتدبيره ، يشبه بغض المشتوم لمن شتمه وإن كان شتمه إنما يحصل بتدبيره واختياره لاسبابه وفعل الله تعمالي ذلك بكل عبد من عبيده \_ أعنى تسليط دواعى المعصية عليه \_ يدل على أنه سبقت مشيئته بإبعاده ومقته . فواجب على كل عبد يحب لله أن يبغض من أبغضه الله ويمقت من مقته الله ويعادى من أبعده الله عن حضرته \_ وإن اضطرّه بقهره وقدرته إلى معاداته و مخالفته \_ فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة ، وإن كان بعيدا بإبعاده قهرا ومطرودا بطرده واضطراره . والمبعد عن درجات القرب ينبغى أن يكون مقيمنا بغيضا إلى جميع المحبين \_ موافقة للمحبوب بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده .

بهذا يتقرر جميع ماوردت به الآخبار من البغض في الله والحب في الله والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعمل من حيث إنه قضاء الله عزوجل . وهذا كله يستمد من سر القدر والمبالغة في مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعمل من حيث إنه قضاء الله عزوجة في إفشائه وهو أنّ الشر والحنير كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة ، ولمكن الشر مراد مكروه والحنير مراد مرضى به . فن قال : ليس الشير من الله ، فهو جاهل وكذا من قال : إنهماجميعا منه من غير افتراق في الرضا والكراهة منهو أيضا مقصر . وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه ؛ فالأولى السكوت والتأدب بأدب في الرضا والكراهة منهو أيضا مقصر . وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه ؛ فالأولى السكوت والتأدب بأدب

الشرع فقد قال صلى الله عليه وسلم ، القدر سر الله فلا تفشوه (١) ، وذلك يتعلقُ بعلم المسكاشفة . وغرضنا الآن بيان الإمكان فيها تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصى مع أنها من قضاء الله تعالى ، وقد ظهر الغرض من غير عاجة إلى كننف السر فيه .

وبهذا يعرف أيضا أنّ الدعاء بالمغفرة والعصمة من المعاصى وسائر الآسباب المعينة على الدين غير مناقض الرضا بقضاء الله تصالى ، فإن الله تعبد العباد بالدعاء المستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع ، ويكون ذلك جلاء للقلب ومفتاحا للكشف وسببا لتواتر مزايا اللطف . كما أنّ حمل الكوز وشرب الماء ليس مناقضا الرضا بقضاء الله تعمالى في العطش ، وشرب الماء طلبا لإزالة العطش عباشرة سبب رتبه الله تعمالى في العطش ، وقد ذكرنا أن التسك بالآسباب جريا على سنة الله تعالى لايناقض التوكل و واستقصيناه في كتاب التوكل و فهو أيضاً لا يناقض الرضا لآن الرضا مقام ملاصق للتوكل ويتصل به فعم التوكل و واستقصيناه في كتاب التوكل و فهو أيضاً لا يناقض الرضا لان الرضا مقام ملاصق التوكل ويتصل به فعم إظهار البلاء في معرض الشكوى ، وإنكاره بالقلب على الله تعالى مناقض الرضا بقضاء الله تعالى أن لا يقول والكشف عن قدرة الله تعالى النه تعالى أن لا يقول وذم الاطعمة وعيبها ينافض الرضا مقضاء الله تعالى لأن مذمة الصنعة مذمة للصافع ، والمكل من صنع الله تعمالى وقول القائل ؛ الفقر بلاء وعنه والعالم المقال عبورضى الله عمر رضى الله عنه ؛ لاأ بالى أصبحت غنيا أو فقيرا فإقى يسلم التدبير لمدبره والمملكة لممالكة لممالكها ويقول ماقاله عمر رضى الله عنه ؛ لاأ بالى أصبحت غنيا أو فقيرا فإقى يسلم التدبير لمدبره والمملكة لممالكة لممالكها ويقول ماقاله عمر رضى الله عنه ؛ لاأ بالى أصبحت غنيا أو فقيرا فإقى لاأعرى أيهما خيرلى .

## بيان أن الفرار من البلاد التي هي عظان المعاصي ومذمتها لابقدح في الرضا

اعلم أنّ الضعيف قد يظن أن نهى رسول الله صنى انه عليه وسلم عن الخروج من بلد ظهر به الطاعون (١٥ يدلُ على النهى عن الحروج من بلد ظهرت فيه المعاصى ، لآن كل واحد منها فرار من قضاء الله تعالى وذلك محال ؛ بل العلة في النهى عن مفارقة البلد بعد ظهور الطاعون أنه ثوفتح هذا الباب لارتحل عنه الاصحاء وبق فيه المرضى مهملين لامتعهد لهم فيهلكون هزالا وضرا ، ولذلك شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاخبار بالفرار من الزحف (٢١) ولو كان ذلك للفرار من القضاء لما أذن لمن قارب البلدة في الانصراف وقد ذكرنا حكم ذلك في من الزحف (٢١) ولو كان ذلك للفرار من القضاء لما أذن لمن قارب البلدة في الانصراف وقد ذكرنا حكم ذلك في كتاب التوكل وإذا عرف المدى ظهر أن الفرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ليس فرارا من القضاء بل من القضاء الفرار بما لابد من الفرار منه . وكذلك مذمة المواضع التي تدعو إلى المعاصي والاسباب التي تدعو إليها وإظهارهم ذلك وطلب الفرار منها ، فقال ابن المبارك : قد طفت الشرق والغرب فيا رأيت بلدا شرا من بغداد الوطيف وكيف ؟ قال : هو بلد تزدري فيه نعمة الله وتستصغر فيه معصية الله . ولميا قدم خراسان قيل له : كيف قيل ؛ وكيف ؟ قال : ما وأيت بها إلاشرطيا غضبان أو تاجرا لحفان أو قارئا حيران ؛ ولاينبغي أن تظن أن قطن أن ذلك

<sup>· (1)</sup> حديث « القدر سر الله فلا تلدوه » أخرجه أبو اميم فى الحاية من حديث ابن عمر وابن عدى فى الـكامل من حديث عائشة وكلاما ضعيف .

<sup>(</sup>٢) حديث : النهى عن الخروج من بلد الطاعون . تقدم فى آداب السفر . (٣) حديث : لمنه شبه الحروج من بلد الطاعون بالغرار من الزحف . تقدم فيه .

من الغيبة ؛ لآنه لم يتعرّض لشخص بعينه حتى يستضر ذلك الشخص به وإنما قصد بذلك تحذير الناس وكان يخرج إلى مكة \_ وقد كان مقامه ببغداد \_ يرقب استعداد القافلة ستة عشر يوما ، فكان يتصدّق بستة عشر دينار لسكل يوم دينار كفارة لمقامه . وقد ذم العراق جاعة · كومر بن عبد العزيز وكوب الآحبار . وقال ابن عمر رضى الله عنهما دينار كفارة لما أن تسكن ؟ فقال : العراق ، قال : قما تحسيم به ؟ بلغنى أن ما من أحد يسكن العراق إلا قيض الله قرينا من البلام . وذكر كعب الآحباريو ما العراق فقال : فيه تسعة أعشار الشروفيه الداء العضال . وقدقيل : قسم الخير عشرة أجزاء ؛ على العكس من ذلك . وقال بعض عشرة أجزاء ؛ على العكس من ذلك . وقال بعض أصحاب الحديث : كنا يوما عند القضيل بن عباض فجاءه صوفى متدرع بعباءة ، فأجاسه إلى جافيه وأقبل عليه ثم قال : أن تسكن ؟ فقال : بغداد : فأعرض عنه وقال : يأنينا أحدهم فى زى الرهبان فإذا سألناه أين تسكن قال فى عش أين تسكن ؟ فقال : بغداد : مثال المتعبد في أخش . وكان يقول : لا تقتدوا بى المقام بها ! من أراد أن يخرج فليخرج . وكان أحد بن حنبل يقول لو لا تعلق هؤ لاء الصيان بنا كان الحروج من هذا البلد آثر فى نفسى ! قيل وأين تختار السكنى ؟ قال بالثغور . وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بغداد زاهدهم البلد آثر فى نفسى ! قيل وأين تختار السكنى ؟ قال بالثغور . وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بغداد زاهده واهريرهم شرير .

فهذا يدل على أنّ من بلى ببلدة تكثر فيها المعاصى ويقل فيها الخير فلا عذر له فى المقام بها ، بل ينبغى أن يهاجر قال الله تعسالى ﴿ أَلَمْ تَكُن أَرْضِ الله واسعة فتهاجروا فيها ﴾ فإن منعه عن ذلك عيال أو علاقة فلا ينبغى أن يكون راضيا بحاله مطمأن النفس إليه ، بل ينبغى أن يكون منزعج القلب منها قائلا على الدوام ﴿ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ﴾ وذلك لأن الظلم إذا عم تول البلاء ودمر الجميع وشمل المطيعين قال الله تعالى ﴿ واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلوا منكم خاصة ﴾ فإذن ليس فى شيء من أسباب نقص الدين ألبتة رضا مطلق إلاهن حبث إضافتها إلى فعل الله تعالى ، فأما هى فى نفسها فلا وجه للرضا بها بحال .

وقد اختلف العلماء فى الأفضل من أهل المقامات الثلاث وجل يحب الموت شوقا إلى لقاء الله تعالى ، ورجل يحب البقاء لخدمة المولى ، ورجل قال لاأختار شيئا بل أرضى بما اختاره الله تعالى ؛ ورفعت هذه المسألة إلى بعض العارفين فقال صاحب الرضا أفضلهم لآنه أقلهم فضولا . واجتمع ذات يوم و فيب بن الورد وسفيان الثورى ويوسف بن أسباط ، فقال الثورى كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم ، واليوم وددت أنى مت ، فقال له يوسف لم ؟ قال لما أتخوف من الفتنة ، فقال يوسف لكنى لا أكره طول البقاء ، فقال سفيان لم ؟ قال لعلى أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا ، فقيل لوهيب إيش تقول أنت ؟ فقال أنا لاأختار شيئا ، أحب ذلك إلى أحبه إلى الله سبحانه وتعالى ، فقبله الثورى بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة .

# بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم

قيل لبعض العارفين إنك محب فقال لست محبا إنما أنا محبوب والمحب متعوب . وقيل له أيضا : الناس يقولون إنك واحد من السبعة ؟ فقال أناكل السبعة . وكان يقول إذا رأيتمونى فقد رأيتم أربعين بدلا ، قيل وكيف وأنت شخص واحد ؟ قال لانى رأيت أربعين بدلا وأخذت من كل بدل خلقا من أخلاقه . وقيل له بلغنا أنك ترى الخضر عليه السلام ؟ فتبسم وقال ليس العجب بمن يرى الخضر ولكن العجب بمن يريد الحضر أن يراه فيحتجب عنه 1 وحكى عن الحضر عليه السلام أنه قال ماحدثت نفسي يوما قط أنه لم يبق ولي نقه تعالى إلا عرفته

إلا ورأيت في ذلك اليوم وليا لم أعرفه • وقيل لآني يزيد البسطامي مرة حدّثنا عن مشاهدتك من الله تعالى ، فصاح ثم قال ويلكم لايصلح لكم أن تعلموا ذلك ! قيل فحدثنا بأشد بجاهدتك لنفسك في الله تعالى ، فقال وهذا أيضاً لايجوز أن أطلعكم عليه . قيل فحدُثنا عن رياضة نفسك في بدايتك ، فقال نعم ، دعوت نفسي إلى الحه فجمحت على فعزمت عليها أن لاأشرب المـا. سنة ولا أذوق النوم سنة فوفت لى بذلك . ويحكى عن يحيي بن معاذ أنه رأى أبايزيد ـ في بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ـ مستوفزا على صدور قدميه رافعا أخصيه مع عقبيه عن الارمن ضاربا بذقنه على صدره شاخصا بعينيه لايطرف ، قال ثم سجد عند السحر فأطاله ثم قمد فقال اللهم إنّ قوما طلبوك فأعطيتهم المشى على المـاء والمشى فى الهواء فرضوا بذلك وإنى أعوذ بك من ذلك ، وإن قوما طلبوك فأعطيتهم طي الارضى فرضوا بذلك وإنى أعوذبك منذلك ،وإن قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الارض فرضوا بذلك وإنى أعوذبك من ذلك ، حتى عدّ نيفا وعشرين مقاما من كرامات الاولياء ، ثم النفت فرآني فقال: يحيى ! قلت: نعم ياسيدي ؛ فقال: مذ متى أنت ههنا؟ قات: منذ حين ، فسكت ، فقات: ياسيدى حدَّثني بشيء فقال : أحدَّثك بما يصلح لك ، أدخلني في العلك الاسفل فدوَّرني في الملكوت السفلي وأرافي الارضين وما تحتها إلى الثرى ، ثم أدخلني في الفلك العلوى فطوف في في السموات وأرائى مافيها من الجنسان إلى العرش ، أوقفني بين يديه فقـال : سلني أى شيء رأيت حتى أهبه لك ؟ فقلت : ياسيدى مارأيت شيئـــا استحسنته فأسألك إياه 1 فقال : أنت عبدى حقا تعبدني لأجلى صدقا لأفعلن بك والافعلن فذكر أشياء . قال يحيى : فهالني ذلك وامتلات به وعجبت منه فقلت : ياسيدى لم لاسألته المعرفة به ؟ وقد قال لك ملك الملوك سلني ماشَّتْت ، قال : فصاح بي صيحة وقال : اسكت ويلك ! غرت عليه مني حتى لا أحب أن يعرفه سواء . وحكى أنّ أبا ترابالتخشى كان مُمَجّا ببعض المريدين فكان يدنيه ويقوم بمصالحه والمريد مشغؤل بمّبادته ومواجدته فقسال له أبو تراب يومًا لورأيت أبا يزيد؟ فقال : إنى عنه مشغول ، فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله . لو رأيت أنا يزيد ، هاج وجد المريد فقال : ويحك ما أصنع بأبي يزيد قد رأيت الله تعالى فأغنانى عن أبي يزيد ؟ قال أبو تراب : فهاج طبعى ولم أملك نفسى ، فقلت : ويلك تغتر بالله عز وجل لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة ! قال : فبهت الفتى من قوله وأنكره فقال : وكيف ذلك ؟ قال له : ويلك أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره ؟ فمرف ماقلت ، فقال : احملني إليه ، فذكر قصة قال في آخرها : فوتمننا على تل تنتظره ليخرج إلينا من الغيضة ـ وكان يأوى إلى غيضة فيهــا سباع ـ قال : فر بنا وقد قلب فروة على ظهوه فقات للفتى : هذا أبو يزيد فانظر إليه ! فنظر إليه الفتى فصعق ، فحركناه فإذا هو حيت ، فتعاونًا على دفنه فقلت لأبي يزيد : ياسيدى نظره إليك قتله ، قال : لا ولكن كان صاحبكم صادقًا واستكن في قلبه سر لم يتكشف له بوصفه ، فلما رآما انكشف له سر قلبه فضاق عن حمله ، لأنه في مقام الضعف. المريدين ، فقتله ذلك . ولما دخل الزنج البصرة فقتلوا الآنفس ونهبوا الاموال اجتمع إلى سهل إخوامه فقالوا : لو سألت الله تعالى دفعهم ؟ فسكت ثم قال : إنَّ لله عبادا في هذه البلدة لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة ؛ ولكن لايفعلون ، قيل لم ؟ قال لانهم لايحبون مالا يحب ، ثم ذكر من إجابة الله تعالى أشياء لايستطاع ذكرها ، حتى قال : ولو سألوه أن لايقيم الساعة لم يقمها . وهذه أمور بمكنة فى أنفسهافهن لم يحظ بشيء منها ، فلا يذِّنمي أن يخلو عن التصديق والإيمان بإمكانها ، فإن القدرة واسعة والفضل عميموعجائبالملك والملكوت

كثيرة ، ومقدورات الله تعالى لا نهاية لها وفضله على عباده الذين اصطفى لاغاية له . ولذلك كان أبو بزيد يقول إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهيم فاطلب ماوراء ذلك ، فإنّ عنده فوقذلكأضعافامضاعفة ، فإن سَكنت إلى ذلك حجبك به ، وهذا بلاء مثلهم ومن هو في مثل حالهم لانهم الامثل فالامثل . وقد قال بعض العارفين : كوشفت بأربعين حوراء رأيتهن يتساعين في الهواء ، عليهن أياب من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش ويتشي معهن فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوما ، ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراً. فوقهن في الحسن والجال، وقيل لى : انظر إليهن، قال: فسجدت وغمضت عيني في سجر دى لئلا أنظر إليهن وقلت: أعوذ بك مما سواك ا لاحاجة لي بهذا ، فلم أزل أتضرع حتى صرفهن الله عني .

وْأَمْثَالَ هَذَهُ الْمُكَاشَفَاتَ لَا يَشْبُغَى أَنْ يَنْكُرُهَا الْمُؤْمِنَ لِإِفْلَاسُهُ عَنْ مِثْلُهَا ، فلو لم يؤمن كل واحد إلا بما يشاهده من نفسه المظلمة وقلبه القاسي الصناق بجال الإيمان عليه ، بل هذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيسل مقامات كثيرة أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ النغس وملاحظة الخلق عن جميع الاعمال ظاهرا وباطنا ، ثم مكاتمة ذلك عن الحلق بستر الحال حتى يبتى متحصنا بحصن الحنول : فهذه أوائل سلوكهم وأقل مقاماتهم وهي أعز موجود في الاتقياء من الناس. وبعد تصفية القاب عن كا وزة الالتفات إلى الحلق يفيض عليه نور اليقين وينكشفله مبادى الحق ، وإنكار ذلك دون التجربة وسلوك الطريق يجرى جرى إنكار من أنكر إمكان انكشاف الصورة في الحديدة إذا شكلت ونقيت وصقات وصورت بصورة المرآة ، فنظر المنكر إلى مافي يده من زبرة حديد مظلم قد استولى عليه الصدأ والحبث وهو لايحكي صورة من الصور فأنكر إمكان انكشاف المرثى فيها عند ظهور جوهرها،

وإنكار ذلك غابة الجهل والضلال.

فهذا حكم كل من أنكر كرامات الاولياء إذ لامستند له إلا قصوره عن ذلك وقصور من رآه ، وبئس المستند ذلك في إنكار قدرة الله تعالى ، بل إنما يشم روائح المكاشفة من سلك شيئًا ولو من مبادى الطريق ، كما قيل لبشر : بأى شي. بلغت هذه المنزلة؟ قال : كنت أكاتم الله تعالى حالى . معناه : أسأله أن يكتم على ويخنى أمرى . وروى أنه رأى الخضر عليه السلام فقال له: ادع الله تعالى لى ، فقال : يسر الله عليك طاعته ، قلت زدنى ، قال وسترها عليك . فقيل معناه سترها عن الخلق ، وقيل معناه سترها عنك حتى لا تلتفت أنت إليها . وعن بمضهم أنه قال أقلقني الشوق إلى الخضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يريني إياه ليدلمني شيئًا كان أهم الأشياء على ، قال فرأيته فما غلب على همي ولا همتي إلا أن قلت له يماأبا العباس علمني شيئًا إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقة فلميكن لى فيها قدر ولا يعرفني أحد بصلاح ولا دبانة ، فقال قل اللهم أسبل على كثيف سترك وحط على سرادقات حجبك واجملي في مكنون غيبك واحجبني عن قلوب خلفك ، قال ثم غاب فلم أره ولم أشتق إليه بعدذلك ، فرزات أقرل هذه السكلات في كل يوم ، فحكى أنه صار بحيث كان يستذل ويمتهن ـ حتى كان أهل الذمة يسخرون به ويستسخرونه ف الطرق يحمل الأشياء لهم لسقوطه عندهم وكان الصبيان يلعبون به ــ فـكانت راحته ركود قلبه ، واستقامة حاله في ذله وخموله . فهكذا حال أولياء الله تعالى ، فني أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبوا ، والمغرورون إنما يطلبونهم تحت المرقعات والطيالسة وفي المشهورين بين الحلق بالعلم والورع والرياسة وغيرة الله تعالى على أوليائه تأبي الاإخفاءهم كما قال تعالى أوليائي تحت قباني لايعرفهم غيرى . وقال صلى الله عليه وسلم . رب أشعث أغبر ذي طمرين لايؤبه له لو أقسم على الله لأبره <sup>(۱)</sup> . .

<sup>(1)</sup> حدیث د رب أشث أغبر ذی طمرین ، أخرجه مسلم من حدیث أبی هریرة وقد تعدم .

وبالجلة فأبعد القلوب المنكسرة المستشعرة ذل نفسها المشكبرة المعجبة بأنفسها المستبشرة بعملها وعلمها . وأقرب القلوب إليها القلوب المنكسرة المستشعرة ذل نفسها المشعرا إذا ذل واهتضم لم يحس بالذل ، كما لا يحس العبد بالذل مهما ترفع عليه مولاه ، فإذا لم يحس بالذل ولم يشعر أيضا بعدم التفاته إلى الذل ، بل كان عند نفسه أخس مغزلة من أن يرى جميع أنواع الذل ذلا في حقه بل يرى نفسه دون ذلك ، حتى صار التواضع بالطبع صفة ذاته ، فئل هذا القلب يرجى له أن يستنشق مبادئ هذه الروائح ، فإن فقدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلا ينبغى أن يطرح الإيمان بإمكان ذلك لاهله ، فن لايقدر أن يكون من أولياء الله فليكن عبا لأولياء الله مؤمنا بهم فعسى أن يحشر مع من أحب ، ويشهد لهذا ماروى أن عيسى عليه السلام قال لنى إسرائيل أبن ينبت الورع ؟ قالوا في التراب ، فقال بحق أقول لكم لا تنبت الحكمة إلا في فلب مثل الذاب ، ولقد انتهى المريدون لولاية الله تعلى في طلب شروطها بإذلال النفس إلى منتهى الضعة والحسة ، حتى روى أن ابن الكريبي وهو أستاذ الجنيددعاه وحلى أن ابن الكريبي وهو أستاذ الجنيددعاء ورحل إلى طعام ثلاث مرات ، ثم كان يرده ثم يستدعيه فيرجم إليه بعد ذلك حتى أدحله في المزة الرابعة ، فسأله له عظم فيمود ، ولو رددتني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لاجبت . وعنه أيضا أنه قال نولت في علة فعرفت عن ذلك ، فقال : قد رضت نفسي على الذل عشرين سنة حنى صارت بمزلة السكلب يطرد فينطرد ثم يدعى فوقها فيمود ، ولو رددتني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لاجبت . وعنه أيضا أنه قال نولت في علمة فعرفت فيموتها ولجستا أمشى قليلا قليلا ، فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب وصفعوني وأوجعوني حربا ، فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحام فكذت نفسي .

فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الحلق ثم من النظر إلى المنفس ، فإن الملتفت إلى المفسه محجوب عن الله تعالى وشغله بنفسه حجاب له ، فليس بين القلب وبين الله حجاب بعد وتخلل حائل ، وإنما بعد القلوب شغلها بغيره أو بنفسها وأعظم الحجب شغل النفس . ولذلك حكى أن شاهدا عظيم القدر من عيان أهل بعد القلوب شغلها بغيره أو بنفسها وأعظم الحجب شغل النفس . ولذلك حكى أن شاهدا عظيم القدر من أعيان أهل ولا أجد في قلي من هذا العلم الذي تذكر شيئا وأنا أصدق به وأحبه ، فقال أبو يزيد : ولو صمت ثلثما تقسنة وقمت ليلها ماوجدت من هذا ذرّة ! قال : ولم ؟ قال : لانك محجوب بنفسك ، قال فلهذا دواء ؟ قال : فعم ، قال : قلل حتى أعمله ، قال : لانقبله ، قال : لاتقبله ، قال : كل من صغمني حتى أعمله ، قال : لانقبله ، قال : كل من صغمني حق أعمله ، قال : لانقبله ، قال : كل من صغمني وانزع هذا اللباس واترر بعباءة وعلق في عنقك خلاة عملوءة جوزا ، واجمع الصبيان حولك وقل : كل من صغمني صفعة أعطيته جوزة ، وادخل السوق وطف الاسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك ، فقال الرجل : سبحان الله ! تقول لى مثل هذا ! فقال أبو يزيد : قولك د سبحان الله ، شرك ، قال : وكيف ؟ قال : لانك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك ! فقال : هذا لا أفعله ولكن دلني على غيره ! فقال : ابتدئ بهذا قبل كل شهد ومرض بنظر الناس إليه ، ولا ينجى من هذا المرض أو لم يمرض بمثل هذا المرض أصلا ، فأ قل درجات الصحة أن يشكر إمكان الشفاء في حق من داوى نفسه بعد المرض أو لم يمرض بمثل هذا المرض أصلا ، فأ قل درجات الصحة الإيمانه ، فويل لمن حرم هذا القدر القليل أيضا .

وهذه أمور جلية في الشرع واضحة وهي مع ذلك مستبعدة عند من يعدّ نفسه من علماء الشرع فقد قال صلىاقة

عليه وآله وسلم و لايستكمل العبد الإيمان حتى تكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته وحتى يكون أنلايدرفأحب من أن يعرف (١) ، وقد قال عليه السلام و ثلاث من كن فيه استكمل إيمانه : لايخاف في الله لومة لائم ولايرائي بشيء من عمله وإذا عرض عليه أسران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة آثر أمر الآخرة على الدنيا (٢١) ، وقال عليه السلام , لايكمل إيمان عبد حتى يكون فيه ثلاث خصال : إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق ، وإذارضي لم يدخله رضاء في باطل، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له ٣٠) ، وفي حديث آخر ، ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتى Tل داود : العدل في الرضا والغضب ، والقصد في الغني والفقر ، وخشية الله في السر والعلانية (؛) ، فهذه شروط ذكرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأولى الإيمان فالعجب بمن يدّعي علم الدين ولا يصادف في نفسه ذرّة من هذه الشروط ثم يكون تصيبه من علمه وعقله أن يجحد مالا يكون إلا بعد بجاوزة مقامات عظيمة علية وراء الإيمان؛ وفي الاخبار أنَّ الله تعالى أوحي إلى بعض انبيائه : إنما انخذ لحلتي من لايفتر عن ذكرىولايكونله هم غيرى ولا يؤثر على شيئًا من خلق وإن - ق بالنار لم يجد لحرق النار وجعا وإن قطع بالمناشير لم يجد لمس الحديد ألما . فن لم يبلغ إلى أن يغلبه الحب إلى هذا الحدّ فن أين يعرف ماوراء الحب من الكرامات والمسكاشفات؟ وكل ذلك وراء الحب والحب وراءكال الإيمان ، ومقامات الإيمان وتفاوته في الزيادة والنقصان لا حصر له . ولذالك قال عليه السلام للصديق رضي الله تعالى عنه , إن الله تعالى قد أعطاك مثل إيمان كل من آمن بي من أمتى وأعطاني مثل إيمــــان كل من آمن به من ولد آدم (٥) ، وفي حديث آخر , إن لله تعالى تلثياته خلق من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة ، فقال أبو بكر ؛ بارسول الله هل في منها خلق فقال «كلها فيك يا أبا بكر وحبها إلى الله تعمالي السخاء ١٦١ ، وقال عليه السلام « رأيت ميزانا دلى من السهاء فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجحت بهم ووضع أبو بكر في كفة وجيء بأمتى فوضعت في كفة فرجح بهم (٧) ، ومع هذا كله فقد كان استغراق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله تعالى بحيث لم يتسع قلبه للخلة مع غيره فقال . لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله تعالى (٨) يعني نفسه .

(٧) حديث ﴿ رأيت ميزانا دلى من السهاء فوضعت في كفة ووضعت أمنى في كفة فرجعت بهم ... الحديث ﴾ أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة بسند ضميف . . . (٧) حديث ﴿ لُو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبابكر خليلا ... الحديث ﴾ متفقى عليه وقد تقدم .

<sup>(</sup>۱) « حدیث لا پست کمل عبد الإیمان حتی یکون قلة الهی، أحب الیه من کثرته وحتی یکون أن لایعرف أحب الیه من ایر برف ، ذکره ساحب الفردوس من حدیث علی بن أبی طلحة ، وعلی هذا فهو معضل قعلی بن أبی طلحة ایما سمع من التابعین ولم أجد له أسلا . (۲) حدیث و ثلاث من کل فیه است کمل ایمانه : لایخاف فی اقد لومة لام . . . الحدیث ، أخرجه أبو منصور اله یلی فی سند الفردوس من حدیث أبی هریرة وقیه سالم المرادی ضعفه ابن مهین والنسافی ووئقه ابن حبان واسم أبیه عبد الواحد . (۳) حدیث « لایکل ایمان العبد حتی یکون فیه ثلاث خصال : اذا غضب لم یخرجه غضبه علی الحدیث أخرجه الطبرانی فی الصنبر بلفظ و ثلاث من أخلاق الإیمان » واسناده ضعیف . (۱) حدیث و ثلاث من أوتمین ناحره وقد نقد أوتی ما أوتی آل داود : المدل فی الرضا والنصب » غریب بهذا الفظ، والمروف « ثلاث منجیات » فذكر هن بنحره وقد تقد أوتی ما أوتی آل داود : المدل فی الرضا والنصب » غریب بهذا الفظ، والمروف « ثلاث منجیات » فذكر هن بنحره وقد الدیلهی فی مسند الفردوس من روایة المارث الأعور عن علی مع تقدیم و تأخیر والحارث ضعیف . (۱) حدیث الس مراوعا عن اقد الدیلهی فی مسند الفردوس من روایة المارث المنان المنان » أخرجه الطبرانی فی الأوسط من حدیث ألس مراوعا عن اقد و خلفت بضمة عشر شریعة عشر شریعة وفیه وفی السكنیر من روایة المذیرة بن عبد الرحن بن عبد عن أبیه عن جده نحوه بافظ « الإسلام و ولمان من مدیث عبان بن عباس و الإسلام و المباز من حدیث عبان بن عفان « ان افة تمال مائة وسعة عشر شریعة . . . الحدیث » ولیس فیها کلها ترش لسؤال أبی بکر وجوایه وکلها ضعیقة .

ولغيره:

#### خاتمة الكتاب بكليات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها

قال سفيان : المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقال غيره : دوام الذكر ، وقال غيره إبثار المحبوب وقال بعضهم : كراهية البقاء في الدنيا . وهذا كله إشارة إلى ثمرات المحبة فأما نفس المحبة فلم يتعرَّضوا لهـــأ . وقال بعضهم : المحبة معنى من المحبوب قاهر للقلوب عن إدراكه وتمتنع الآلسن عنءبارته . وقال الجنيد : حرّم الله تعالى الحية على صاحب العلاقة . وقال : كل محبة تكون بعوض فإذا والم العوض زالت المحبة . وقال ذو النون : قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل لغير الله . وقيل للشبليرحمه الله : صف لنا العارفوالمحب ؛ فقال : العارف إن تـكلم هلك ، والمحب إن سكت هلك ، وقال الشـ لى رحمه الله :

ياأيها السيد الكريم حبك بين الحشا مقم يا رافع النوم عن جفونی أنت بمـا مر بی علـیم عجبت لمن يقول ذكرت إلني وهل أنسى فأذكر مانسيت أموت إذا ذكرتك ثم أحيا ولولا حسن ظني ما حييت فأحيا بالمنى وأموت شوقاً فحكم أحيا عليك وكم أموت. شربت الحبكأسابعد كأس فانفد الشرب ومارويت؟ فليت خياله نصب لعيني ! فإن قصرت في نظرى عميت

وقالت رابعة العدوية يوما : من يدلنا على حبيبنا ، فقالت خادمة لها : حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطعتنا عنه . وقال . ابن الجلاء رحمه الله تعمالي : أوحي الله إلى عيسى عليه السلام إنى إذا اطلعت على سر عبد فلم أجد فيه حب الدنيا `` والآخرة ملانه من حي وتوليته بحفظى . وقيل : تكلم سمنون يوما في المحبة فإذا بطائر نول بين يديه فلم يول ينقر بمنقاره الارض حتى سال الدم منه فسات • وقال إبراهيم بن أدهم : إلهي إنك تعلم أنَّ الجنة لا تون عندي جناح بعرضة في جنب مما أكرمتنيمن محبتك وآنستي بذكرك وفرغتني للنفكر في عظمتك ، وقال السرى رحمه الله : من أحب الله عاش ، ومن مال إلى الدنيا طاش ، والأحمق بغدو ويروح فى لاش ، والعاقل عن عيوبه فتاش . وقيل لرابعة : كيف حبك الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : والله إنى لاحبه حبا شديدًا ولكن حب الخالق شغلني. عن حب المخلوقين . وسئل عليه السلام عن أفضل الاعسال فقيال : الرضأ عن الله تعيالي والحب له . وقال أبو يزيد : الحب لا يحب الدنيا ولا الآخرة : إنما يحب من مولاه مولاه . وقال الشبلي : الحب دهش في لذة وحيرة في تعظم . وقيل المحبة أن تمحو أثرك عنك حتى لايبتي فيك شيء راجع منك إليك ، وقيل المحبة قربالقلب من المحبوب بالاستبشار والفرح . وقال الحوّاص : المحبة محو الإرادات واحتراق الصفات والحاجات . وسئل ` سهل عن الحبة فقال عطف الله بقلب عبده لمشاهدته بعد الفهم للراد منه . وقيل معاملة المحب على أربع منازل ؟ على المحبة والهيبة والحياء والنعظيم ، وأفضلها التعظيم والمحبة لآن هاتين المنزلتين ببقيان مع أهل الجنة فى الجنةويرفع عنهم غيرهما . وقال هرم بن حبانُ المؤمن إذا عرفُ ربه عز وجـل أحبه ، وإذا أحبه أُقبلَ عليه ، وإذا وجد حلاوة الإنبال عليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة ، وهي تحسره في الدنيا وتروّحه في الآخرة : وقال عبد الله بن محمد سمعت امرأة من المتعبدات تقول ـ وهي باكية والدموع على خدما جارية ـ والله لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله تعمالى وحبا للقائه ، قال

فقلت لهما ؛ فعلى ثقة أنت من عملك ؟ قالت لا ولكن لحبي إياه وحسن ظنى به أفتراه يعذبني وأنا أحبه ؟ وأوحى الله تعمالي إلى داود عليه السلام لو يعلم المدبرون عني كيف انتظماري لهم ورفق جهم وشوق إلى ترك معاصيم لمانوا شوقا إلى وتقطعت أوصالهم من محبى . يا داود هذه إرادتي في المدبرين على فكيف إرادتي في المقبلين على ، يا داود أحوج ما يكون العبد إلى إذا استغنى عنى وأرحم ما أكون بعبدى إذا أدبر عنى وأجل ما يكون عبدى إذا رجع إلى : وقال أبو خالد الصفار لتى نبي من الانبياء عابدا فقال له ؛ إنسكم معاشر العباد تعملون على أمر لسنا معشر الانبياء نعمل عليه ، أنتم تعملون على الخوف والرجاء ونحن نعمل على المحبة والشوق . وقالاالشبلي رحمالة : أوحىالله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود ذكرى للذاكرين، وجهتي للمطيعين و وزيارتي للمشتاقين ، وأنا عاصة للمحبين وأوحى الله تعـالى إلى آدم عليــه السلام يا آدم من أحب حبيبا صدَّق قوله من أنس بحبيبه رضى فعله ومن اشتاق إليه جدّ في مسيره . وكان الحقواص رحمه الله يضرب على صدره ويقول واشوقاه لمن يراني ولا أراه . وقال الجنيد رحمه الله بكي يونس عليــه السلام حتى عمى ، وقام حتى انحني ، وصلى حتى أفعد ، وقال وعزتك وجلالك لوكان بيني وبينك بحر من نار لخضته إليك شوقا منى إليك ، وعن على بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال والمعرفة رأس مالى والعقل أصل دينى والحب أساسي والشوق مركى وذكر الله أنيسي والئقة كنزىوالحزن رفيق والعلم سلاجىوالصبر ردائي والرضا غنيمتى والعجز فخرى والزهد حرفتى واليقين قوتى والصدق شفيعى والطاعة حيى والجهاد خلق وقرة عينى في الصلاة (١) ، وقال ذو النون سبحان من جعل الارواح جنود بجندة فأرواح العارفين جلالية قدسية فلذلك اشتاة را إلى الله تعمالي ، وأرواح المؤمنين روحانية فلذلك حنوا إلى الجنة ، وأرواح الغمافلين هوائية فلذلك مالوا إلى الدنيا وقال بعض المشايخ رأيت في جبل اللـكام رجلا أسمر اللون ضعيف البدن وهو يقفز من حجر إلى حجر ويقول :

## الشوق والهوى صيرانى كا ترى

ويقال الشوق نار الله أشعلها فى قلوب أوليسائه حتى يحرق بهـا ما فى قلوبهم من الخواطر والإرادات والعوارض والحاجات ، فهـذا القدر كاف فى شرح المحبة والآنس والشوق والرضا ، فلنقتصر عليـه والله الموفق للصواب .

تم كتاب المحبة والشوق والآنس ، يتلوه كتاب النية والإخلاص والصدق .

# كتاب النية والإخلاص والصدق

وهو الكتاب السابع من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين

### النالغ العَالِين

نحمد الله حمد الشاكرين، ونؤمن به إيمان الموقنين، ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين، ونشهد أن لا إله

<sup>(</sup>۱) حدیث علی : سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن سناته فقال « المعرفة رأس مالی والبقل أصل دبنی ... الحدیث » ذكره القاضی عیاض من حدیت علی بن أبی طالب ولم أحد له لمسنادا . (۲3 ساحیاء علوم الحین - ٤)

إلا الله رب العالمين ، وخالق السموات والأرضين ، ومكلف الجن والإنس والملائدكة المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين ، فقال تعمالي ﴿ ومَا أَمْرُوا إِلَّا لِيعْبِدُوا الله مخلصين له الدين ﴾ فما لله إلا الدين المخالص المتين ، فأنه أغنى الاغنياء عن شركة المشاركين ، والصلاة على نبيه محمد سيث المرسلين وعلى جميع النبيين وعلى آله وأصحابه الطبين الطاهرين.

أما بعد : فقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة ، فالناس كلهم هلكي إلا العالمون ؛ والعالمون كلهم هلسكي إلا العاملون ، والعماملون كلهم هلكي إلا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم . فالعمل بغير نية عناه ، والنية بفسير إخلاص ٰ رياه ، وهو للنفاق كفاء ، ومع العصيان سواء ، والإخلاص من غير صدق وتحقيق مباء ، وقد قال الله تعـالى فى كل عمل كان بإرادة غـير الله مشوبا مفمورا ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنـاه هبـاء منثورا ﴾ وليت شعرى كيف يصحح نيته من لا يعرف حقيقة النية ؟ أوكيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص ؟ أوكيف تطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه ؟ فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعمالي أن يتعلم النية أقرلا لتحصل المعرفة ، ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلنا العبد إلى النجاة والحلاص .

ونحن نذكر معانى الصدق والإخلاص فى الالة أبو اب:

( الباب الأوًا، ) في حقيقة النية ومعناها .

( الباب الثاني ) في الإخلاص وحقائقه .

( الباب الثالث ) في الصدق وحقيقته .

## الىاب الأوّل في حقيقة النية ومعناها

وفيه بيان فضيلة النية ، وبيان حقيقة النية ، وبيان كون النية خيرا من المعمل ، وبيان تفضيل الأعمال المتعلقة بالنفس ، وبيان خروج النية عن الاختيار .

#### بيان فضيلة النية

قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَطَرُّدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَاةُ وَالْعَشَّى بِرِيْدُونَ وَجَهُهُ ﴾ والمراد بتلك الإرادة هي النية . وقال صلى الله عليه وسلم . إيمــا الاعمال بالنيات ولمكل المرئ ما نوى فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم « أكثر شهداء أمتى أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته (٢) ، وقال تعمالي ﴿ إِن يريدا [صلاحا بوفق الله بينهما ﴾ فجمل النية سبب التوفيق . وقال صلى الله عليه وسلم . إنّ الله تعمالي لاينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم (٢) ، وإنما نظر إلى القلوب لانها مظنة النية : وقال صلى الله عليه وسلم « إنّ العبد ليعمل أعمالا حسنة فتصعد الملائكة في صحف عتمة فتلتى بين يدى الله تعالى فيقول ألقوا هذه الصحيفة

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ لَمُعَا الْأَعْمَالُ بِالنَّبِاتِ ... الحديث ﴾ متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم . (۲) حدیث « آکثر شهداه أمتى أصماب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته » أخرجه أحمد من حديث آبن مسمود وفيه عبد الله بن لهيمة . (٣) حديث « لمن الله لاينظر الى سوركم وأموالككم . . الحديث » أخرجه مهلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

فإنه لم يرد بمـا فيها وجهى ثم ينادى الملائكة اكتبوا له كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقولون يا ربنا إنه لم يعمل شيئًا من ذلك فيقول الله تعمالي إنه نواه (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم , الناس أربعة : رجل أتاه الله عز وجل علمـا ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله فيقول رجل لو آناني الله تعـالي مثل ما آناه لعملت كما يعمل فهما في الآجر سواء ، ورجل آناه الله تعـالي مالا ولم يؤته علمـا فهو يتخبط بجهله في ماله فيقول رجل لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل فهما في الوزر سيواء (١٢) ، ألا ثرى كيف شركه بالنية في مجماسٍن عمله ومساويه . وكذلك في حديث أنس بن مالك : 1 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال , إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولاوطثنا موطئا يغيظ الكفار ولاأنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخصة إلا شركونا فذلك وهم بالمدينة 1 . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا ؟ قال ، حبسهم العذر فشركوا بحسنالنية (٣) ، وفي حديث ابن مسعود د من هاجر يبتغي شيئًا فهوله ، فهاجر رجل فتزوّج امرأة منافكان يسمى مهاجر أم قيس (١٤) ، وكذلك جاء في الحبر . إن رجلا قتل في سبيل الله وكان يدعى قتيل الحمار (٥٠) ، لأنه قاتل رجلاليأخذ سابه وحماره فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته . وفى حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم , من غزا وهو لا ينوى إلا عقالا فله مانوی (۱) ، وقال أبى : استعنت رجلاً يغزو معى فقال : لا حتى تجعل لى جعلا ، فجعلت له ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال و ليس له من دنياه وآخرته إلا ماجعلت له (١٠) ، وروى في الإسرائيليات ، أن رجلا مربكتبان من رمل في مجاعة فقال في نفسه لوكان هذاالرمل طعاما لقسمته بين الناس ، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل له إن الله تعالى قد قبل صدقتك وقد شكر حسن نيتك وأعطاك ثواب مالوكان طعاما فتصدّقت به ، وقد ورد في أخبار كثيرة . من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة (٨) ، وفي حديث عبد الله بن عمرو . من كانت الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه وفارقها أرغب ما يكون فيها ومن تكن الآخرة نيته جعل الله تعالى غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وفارقها أزهد ما يكون فيها (١) ، وفي حديث أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيشانخسف بهم البيداء فقلت : يارسول الله يكون فيهم المكره والآجير فقال د يحشرُون على نياتهم (١٠٠ وقال عمر رضي الله

<sup>(</sup>۱) حديث « لمن العبد ليعمل أعمالا حسنة فتصعد بها الملائكة ... طديث » أخرجه الدارقطني منحديث أنس بإسناد حسن (۲) حديث « الناس أربعة : رجل آناه الله علما ومنلا ... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث أبى كبشة الأعارى بسند حيد بلفظ « مثل هذه الأمة كثل أربعة نفر ... الحديث » وقد تقدم ورواه الترمذي بزيادة وفيه «واثما الدنيا لأربعة نفر ... الحديث » وقال حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) حديث أنس و إن المدينة أقواما ماقطمنا واديا ... الحديث » أخرجه البخارى مختصرا وأبو داود. (٤) حديث ابن مسمود » من هاجر ببتنى شيئا فهو له » هاجر رجل فقروج امرأة منا وكان يسمى مهاجر أم قيس : أخرجه الطبراني بإسناد جيد . (٥) حديث و لمن رجلا قتل في سبيل الله فسكان يدعى قتيل الحمار » لم أجد له أصلا في الموسولات ، ولم نمسا رواه أبو لمسجق الفراوى في السنن من وجه سرسل . (٦) حديث و من غزا وهو لا ينوى الا عقالا فله مانوى » أخرجه النسائي من حديث عبادة بن الصامت وتقدم غير مرة ، (٧) حديث أبي : استعنت رجلا ينزو معى فقال لاحق تمجمل لى جعلا فجملت له فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم و ليس له من دنياه وآخرته الا ماجعلت له » أخرجه الطبراني في مستد الشاميين فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم و ما أجد له وغزوته هذه في الدنيا والآخرة الا دنانيره التي سمى » . (٨) حديث و من هم بحسنة فلم بسلها كتبت له حسنة » متفق عليه وقد تقدم . . الحديث ، الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن نابت بإسناد جبد دون قوله و وفارقها أرغب مايكون فيها » ودون قوله و وفارقها أزهد مايكون فيها » ودون قوله « وفارقها أزهد مايكون فيها » ودون قوله « وغارقها أرغب مايكون فيها » ودون قوله « وفارقها أزهد مايكون فيها » وفيه أجده من حديث عبد الله بن همرو • (١٠) حديث أم سلمة إن في الجيش الذي يخسف بهم « يحصرون على نياتهم » أخرجه مسلم وأبو داود وقد تقدم .

عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما يقتتل المقتتلون على النيات ١١) ، وقال عليه السلام و إذا التق الصفان نولت الملاكمة تكتب الحلق على سراتهم فلان يقاتل للدنيافلان يقاتل حمية فلان يقاتل عصبية ألافلا تقولوا فلان قتل في سبيل الله فن قاتل لتكون كلمة الله هي العابيا فهو في سبيل الله (٢) ، وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و يبعث كل عبد على ما مات عليه (٣) ، وفي حديث الاحنف عن أبي بكرة و إذا النق المسلمان بسيفيهما قائقاتل والمقتول في النار ، قيل يارسول الله هذا القاتل في بال المفتول ؟ قال و لانه أراد قتل صاحبه (١٤) ، وفي حديث أبي هريرة و من تزوج امرأة حلى صداق وهو لاينوى أداءه فهو زان ، ومن ادان دينا وهو لاينوى قضاءه فهو سارق (٥٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم و من تطيب لله عام يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة (١١) ،

وأما الآثار : فقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أفضل الاعمال أداء ما افترض الله تعمالي والورع عما حرّم الله تعمالي وصدق النية فيها عند الله تعمالي . وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز : اعلم أنّ عون الله تعالى للعبد على قدر النية فن تمت نيته تم عون الله له وإن نقصت نقص بقدره . وقال بمض السلف : رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية . وقال داود الطائى : البر همته التقوى فلو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوما إلى نية صالحة وكذلك الجاهل بعكس ذلك . وقال الثورى :كانوا يتعلمون النية للعملكا تتعلمون العمل . وقال بعض العلمــاء اطلبــالنية للعمل قبل العمل ، وما همت تنوى الخير فأنت بخير . وكان بعض المريدين يطوف على العلساء يقول من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى فإنى لاأحب أن يأتى على ساعة من ليل أو تهار إلا وأندعامل من عمال الله ، فقيل له قه وجدت حاجتك فاعمل الخير-ما استطعت فإذا فترت أو تركته فهم بعمله فإنّ الهام بعمل الخيركعامله . وكذلك قال بعض السلف وإنّ فعمة الله عليكم أكثر من أن تحصوها وإنّ ذنوبكم أخنى من أن تعلموها ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين يغفر لـكم مابين ذلك. وقال عيسى عليه السلام طوبى لعين نامت ولاتهم بمعصية وانتبهت إلى غير إثم . وقال أبو هريرة يبعثون يوم القيامة على قدر نياتهم وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ﴾ يبكى ويرددها ويقول إنك إن بلوتنا فصحتنا وهتكت أستارنا . وقال الحسن إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل التار في النار بالنيات وقال أبو هريرة مكتوب في التوراة ما أريد به وجهى فقليله كثير ، وما أربد به غيرى فـكثيره قليل . وقال بلال بن سعد إنّ المبد ليقول قول مؤمن فلا يدعه الله عز وجل وقوله حتى ينظر في عمله ، فإذا عمل لم يدعه الله حتى ينظر في ورعه ، فإن توزع لم يدعه حتى ينظر ماذا نوى ، فإن صلحت نيته فبالحرى أن يصلح ما دون ذلك

<sup>(</sup>١) حديث « لأسا يتمتل المقتلون على النيات » أخرجه ابن أبن الدنيا في كتاب الإخلاس والنية من حديث عمر بإسناد ضميف بلفظ « لأعسا يبعث » ورويناه في فوائد عسام بلفظ « لم عسا يبث المسامون على النبات » ولابن ماجه من حديث أبي هربرة « لأعسا يبعث الناس على نياتهم » وفيه ليث بن أبي سايم مختلف فيه .

<sup>(</sup>۲) حديث « لهذا التق المغان ترلت الملائسكة المكتب الحلق على مراتبهم: فلان يقاتل الدايا ... الحديث ، أخرجه ابن المبارك في الزهد موقوظا على ابن مسعود وآخر الحديث مراوع أنى الصحيحين من حديث أبي موسى « من قاتل لتسكون كلة الله مي الدليا أنهو في سبيل الله » ، (۳) حديث جابر « يبعث كل عبد على مامات عليه » رواه مسلم . (٤) حديث الأحنف عن أبي بكرة « لمذا التني المسلمان بسيفيهما ظالفاتل والمفتوليق النار» متفق عليه . (٥) حديث أنى مريرة « من تروج امرأة على صداق وهو لاينوى أداء مفهو زان » أخرجه أجد من من حديث سهيب ورواه ابن ماجه مقتصرا على نصة : الدين ، دون ذكر : الصداق . . (٦) حديث « من تطيب بنه جاء يوم الفيامة ورعه أطيب من المسك ... الحديث » أمحرجه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة من حديث اسحق بن أبي طلحة مرسلا .

فإذن عماد الاعمال النيات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير بها خيرا ، والنية في نفسها خير وإن تعذر العمل بعاثق .

#### بيان حقيقة النية

اعلم أنَّ النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد، وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران: علم ، وعمل (العلم) يقدمه لانه أصله وشرطه (والعمل) يتبعه لانه نمرته وفرعه ، وذلك لان كل عمل أعنى كل حركة وسكون اختياري فإنه لايتم إلابنلاثة أمور : علم ، وإرادة ، وقدرة . لأنه لا يريد الإنسان مالايعلمه فلابد وأن يعلم ، ولايعمل مالم يرد فلابدُّ من إرادة . ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى مايراه موافقًا للغرض إمانى الحال أوفى المـآل ، فقد خلق الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه ، ويخالفه بعض الإمور ، فيحتاج إلى جلب الملائم الموافق إلى تقسه ودفع الضارّ المنافي عن نفسه ، فافتقر بالضرورة إلى معرفة وإدراك المثنيء المضر والنافع حتى يجلب هذا ويهرب من هذا ، فإن من لايبصر الغذاء ولا يعرفه لايمكنه أن بتناول ، ومن لا يبصرالنار لايمكنه الهرب منها ، فخلق الله الهداية والمعرفة وجعل لها أسبابا وهي الحواس الظاهرة والباطنة ـ وليسَ ذلكمن غرصنا ـ ثم لو أبصر الغذاء وعرف أنه موافق له فلايكفيه ذلك للتناول مالم يكن فيهِ ميل إليه ورغبة فيه ، شهوة له باعثة عليه ، إذا المزيدن يرى الغذاء ويعلم أنه موافق ولا يمكنه التناول لعدم الرغبة والميل ولفقد الداعية الحركة إليه ، فحلق الله تعمالي له الميل والوغبة والإرادة ـ وأعني به نزوعا في نفسه إليه وتوجها في قلبه إليه ـ ثم ذلك لإبكفيه فمكم من مشاهد طعاما راغب فيه مريد تناوله عاجز عنه لكونه زمنا ؟ فخلقت له القدرة والأعضاء المتحرّكة حتى يتم به النَّاول، والعضو لا بتحرّك إلا بالقدرة، والقدرة تنتظر الدَّاعية البّاعثة، والداعية تنتظرالعلم والمعرفة أوالظن و الاعتقاد وهو في يقوى في نفسه كون الشيءموافقًا له ، فإذا جزمت المعرفة بأنَّ الشيء موافق ولابدّ وأن يفعل ، وسمت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبعثت الإرادة وتحقق الميل ، فإذا انبعثت الإرادة انتهضت القدرة لتحريك الاعضاء ﴿ رَمْ خَادَمَةُ لَلْإِرَادَةُ ، وَالْإِرْدَاةُ تَابُّعَةً لَحْـكُمُ الاعتقاد والمعرفة. فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة وهي الإرادة وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافق للفرض إما في الحال وإماقي المـآل. فالحرّك الآوّل هو الغرض المطلوب وهو الباعث ، والغرض الباعث هو المقصد المنوى ، والانبعاث هو القصد والنية ، وأنتها من القدرة لخدمة الإراد، بتحريك الاعضاء هو العمل ، إلا أنّ انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحد وقد يكون بباعثين اجتمعا بي نمل واحد ، وإذا كان بباعثين فقد يكون كل واحد بحيث لو انفرد لكان مليا بإنهاض القدرة ، وقد يكون كل واحد قاصرا عنه إلا بالاجتماع ؟ وقد يكون أحدهما كافيا لولاالآخر لكن الآخر اتنهض عاضدا له ومعاونا . فيخرج من هذا القسم أربعة أقسام : فلنذكر لـكلواحد مثالا واسما .

أما الآول: فهو أن ينفرد الباعث الواحد ويتجرّد ، كما إذا هجم على الإنسان سبع فكلم رآه قام من موضعه ، فلا مزعج له إلا غرض الهرب من السبع فإنه رأى السبع وعرفه ضارًا فانبعثت نفسه إلى الهرب ورغبت فيه ، فانتهضت القدرة عاملة بمقتضى الانبعاث ، فيقال : نيته للفراد من السبع لا نية له في القيام لغيره وهذه النية تسمى خالصة ويسمى العمل بموجها و إخلاصا ، بالإضافة إلى الغرض الباعث ، ومعناه أنه خلص عن مشاركة غيره وعماز جنه .

وأما الثانى: فهو أن يحتمع باعثان كل واحد مستقل بالإنهاض لو انفرد . ومثاله من المحسوس أن يتعاون رجلان على حمل شيء بمقدار من القرّة كان كافيا في الحل لو انفرد . ومثاله في غرضنا أن يسأله قريبه الفقير حاجة

فيقضيالفقره وقرابته ، وعلم أنه لو لافقره لكان يقضيها بمجرّدالقرابة وأنه لو لاقرابته لمكان يقضيها بمجرّدالفقر ، وعلم ذلك من نفسه أنه يحضره قريب غي فيرغب ، في قضاء حاجته ، وفقيراً جنبي فيرغب أيضافيه . وكذلك من أمره الطبيب برك الطعام و دخل عليه يوم عرفة فضام و هو يعلم أنه لو لم يكن يوم عرفة لمكان يترك الطعام حمية ، ولو لا الحمية لمكان يتركه لا جل أنه يوم عرفة ، وقدا جتمعا جبعا فأقدم على الفعل وكان الباعث الثانى رفيق الآول . فلنسم هذا ، مرافقة للبواعث والثالث : أن لا يستقل كل واحد لو انفرد ولم يحرعهما على إنهاض القدرة . ومثاله في المحسوس أن يتعاون ضعيفان على حمل ما لا ينفرد أحدهما به . ومثاله في غرضنا أن يقصده قريبه الغني فيطلب درهما فلا يعطيه ، يتعاون ضعيفان على حمل الملا ينفرد أحدهما به ، ومثاله في غرضنا أن يقصده التوب ولمن والنباث داعيته بمجموع ويقصده الآوب ولمن الفقير فيعطيه ، فيكه بنانها ، ويمكون بحيث الباعثين و هو القرابة والفقر . وكذلك الرجل يتصدّق بين يدى الناس لغرض الثواب ولغرض الثناء ، ويمكون بحيث لوكان منفردا لمكان لا يبعثه مجرّد قصد الثواب على العطاء ، ولوكان الطالب فاسقا لا ثواب في التصدّق عليه لمكان لا يبعثه مجرّد الرياء على العطاء ، ولو اجتمعا أورثا بمجموعهما تحريك القلب . ولفسم هذا الجنس ، مشاركة ،

والرابع: أن يكون أحد الباعثين مستقلا لو انفرد بنفسه والثانى لا يستقل. ولكن لما افضاف إليه لم ينفك عن تأثير بالإعانة والتسهيل. ومثاله فى المحسوس أن يعاون الضعيف الرجل القوى على الحمل، ولو انفرد القوى لاستقل ولو أنفرد الضعيف لم يستقل، فإن ذلك بالجملة يسهل العمل ويؤثر فى تخفيفه. ومثاله فى غرضنا أن يكون للإنسان ورد فى الصلاة وعادة فى الصدقات فانفق أن حضرفى وقتها جماعة من الناس، فصار الفعل أخف علة بسبب مشاهدتهم، وعلم من نفسه أنه لو كان منفردا خاليا لم يفتر عن عمله، وعلم أنّ عمله لولم يكن طاعة لم يكن مجرّد الرياء يحمله عليه، فهو شوب تطرّق إلى النية. ولنسم هذا الجنس، المعاونة،

قالباعث الثانى إما أن يكون رفيقاً أو شريكا أو معينا . وسنذ كر حكمها فى باب الإخلاص . والغرض الآن بيان أنسام النيات ، فإنّ العمل تابع للباعث عليه فيكتسب الحكم منه . ولذلك قيل ، إنما الاعمال بالنيات ، لانها تابعة لا حكم لها في نفسها وإنما الحكم للمتبوع :

# بيان سر قوله صلى الله عايه وسلم « نية المؤمن خير من عمله (١) »

اعلم أنه قد يظن أنّ سبب هذا الترجيح أنّ النية سر لا يطلع عليه إلا الله تعالى ، والعمل ظاهر ، ولعمل السر فعنل . وهذا صحيح ولكن ليس هو المراد ؛ لانه لو نوى أن يذكر الله بقلبه أو يتفكر في مصالح المسلمين فيقتضى عموم الحدبث أن تكون نية التفكر خيرا من التفكر ، وقد يظن أنّ سبب الترجيح أنّ الذية تدوم إلى آخر العمل والاعمال لاتدرم وهو ضعيف ، لأنّ ذلك يرجع معناه إلى أنّ العمل الكثير خير من القليل ، بل ليس كذلك فإن نية أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا في لحظات معدودة والاعمال تدوم ، والعموم يقتضى أن تكون نيته خيرا من عمله . وقد يقال : إنّ معناه أنّ النية بمجرّدها خير من العمل بمجرّده دون النية ، وهو كذلك ولكنه بعيد أن يكون هو المراد ، إذ العمل بلا نية أو على الغفلة لاخير فيه أصلا ، والنية بمجرّدها خير ؛ وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخير ، بل المعنى أنّ كل طاعة تنتظم بنية وعمل وكانت النية من جملة الخيرات وكان العمل من جملة الخيرات ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل ، أى لكل واحد منهما أثر في المقصود وأثر النية أكثر من أثر العمل ،

<sup>(</sup>۱) حدیث « نیة المؤمن خیر من عمله » أخرجه الطبرانی من حدیث سهل بن سمعد ومن حدیث النواس بن سمعان ، وكلاما ضیف ،

فعناه : نية المؤمن من جملة طاعته خير من عمله الذى هو من جملة طاعته ، والغرض أن للعبد اختيارا فى النية وفى العمل ، فهما عملان والنية من الجملة خيرهما ؛ فهذا معناه .

وأما سبب كونها خيرا ومترحجة على العمل فلا يفهمه إلا من فهم مقصد الدين وطريقه ومبلغ أثر الطريق في الانصال إلى المقصد وقاس بعض الآثار بالبعض حتى يظهر له بعد ذلك الأرجح بالإضافة إلى المقصود. فن قال: الحبر خير من الفاكهة ، فإنما يعنى به أنه خير بالإضافة إلى مقصود القوت والاغتذاء ، ولا يفهم ذلك إلا من فهم أنَّ للغذاء مقصداً وهو الصحة والبقاء ، وأنَّ الأغذية مختلفة الآثار فيها ، وفهم أثر كل واحد وقاس بمعنها بالبمض فالطاعات غذاء للقلوب، والمقصود شفاؤها وبقاؤها وسلامتها في الآخرة ، وسعادتها وتندمها بلقاء الله تعالى ، فالمقصد لذة السعادة بلقاء الله فقط ، ولن يتنعم باقاء الله إلا من مات محبا لله تعالى عارفا بالله ، ولن يحبه إلا من عرفه ولن يأنس بربه إلا من طال ذكره له • فالآنس يحصل بدوام الذكر، والمعرفة تحصل بدوام الفكر ، والمحبة تتبع المعرفة بالضرورة ، وأن يتفرّغ القلب لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرغ من شواغل الدنيا ، وأن يتفرّغ من شواغلها إلا إذا انقطع عنه شهواتها حتى يصير ماثلا إن الحير مربدًا له نافرا عن الشر مبغضًا له ، وإنسا يميل إلى الخيرات والطاعات إذا علم أنَّ سعادته في الآخرة منوطةها ، كما يميل العاقل إلى الفصد والحجامة لعلم بأن سلامته فيهما . وإذا حصل أصل الميل بالمعرف فإنماً يقوى بالعمل بمقتضى الل والمواظبة علبه ، فإنّ المواظية على مقتضى صفات القلب وإرادتها بالعمل تجرى بجرى الغذاء والقوت لملك الصفة حتى تترشح الصفة وتقوى بسببها . فالمماثل إلى طلب العلم أو طلب الرياسة لا يكون ميله فى الابتداء إلا ضعيفًا.؛ وإن اتبـع .قتضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الرياسةوالاعمال|لمطلوبةلذلك|تأكيدميله ورسخ وعسر عليه النزوع ، وإن خالف مقتضى ميله ضعف ميله وانكسر وربمــا زال وانمحق . بل الذي ينظر إلى وجه حسن مثلاً فيميل إليه طبع ﴿ لا ضعيمًا ، لو تبعه وعمل بمقتضاه فداوم على النظر والجالسة والمخالطة والمحاورة تأكد ميله حتى يخرج أمره عن اختياره فلا يقدر على النزوع عنه ، ولو فطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى ميله لكان ذلك كقطع القوت والنذاء عن صفة الميل ، ويكون ذلك زبرآ ودفعا في وجهه حتى يضعف وينكسر بسببه وينقمع وينمجي. وهكذا جميع الصفات والخيرات والطالماتكلها هي التي تراد بها الآخرة ، والشروركلها هي التي تراد بها الدنيا لا الآخرة ، وميل النفس إلى الخيرات الآخروية والصرافها عن الدنيوية هو الذي ،فرغها للذكر والفكر ، وان يتأكد ذلك إلا بالمواظبة على أعمال الطاعة وترك المعاصى بالجوارح ، لأنَّ بين الجوارح وبين القلب علاقة حتى إنه يتأثر كل واحد منهما بالآخر ، فترى العضو إذا أصابته جراحة تألم بها القلب ، وترى القلب إذا تألم بعلمه بموت عزيز من أعزته أو بهجوم أمر مخوف تأثرت به الاعضاء وارتعدت الفرائص وتغبر اللون،إلاأن القلب هو الاصل المتبوع فكأنه الامير والراعى والجوارح كالخدم والرعايا والاتباع . فالجوارح خادمة للقلب بتأكيد صفاتها فيه ، فالقلب هو المقصود والاعضاء آلات موصلة إلى المقصود ، ولذلك قال البي صلى الله عليه وسلم . إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لهما سائر الجسد (١) ، وقال عليه الصلاة والسلام و اللهم أصلح الراعي والرعية (٢) ، وأداد بالراعى القلب وقال الله تعالى ﴿ إِنْ يَنَالُ لَحُومُهَا وَلَا دَمَاوُهَا وَلَكُن يَنَالُهُ التَّقُويُّ

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ إِنْ فِي الجِسد مَضْمَة إذا صلحت صلح سائر الجِسد ﴾ متفق عليه من حديث النعان بن بدير وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث ﴿ اللهم أصاح الراعي والرعية ﴾ تقدم ولم أجده .

منكم ﴾ وهي صفة القلب . فن هذا الوجه يجب لا محالة أن تكون أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجرارح . ثم يجب أن تكون النية من جملتها أفضل لانها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له .

وغرضنا من الاعمال بالجوارح أن يعرّد القلب إرادة الخير ويؤكد فيه الهيل إليه ليفرغ من شهوات الدنيا ويكب على الذكر والفكر ، فبالضرورة يكون خيرا بالإضافة إلى الغرض لانه متمكن من نفس المقصود ، وهذا كما أنّ المعدة إذا تألمت فقد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر وتداوى بالشرب والدواء الواصيل إلى المعدة ، فالشرب خير من طلاء الصدر لانّ طلاء الصدر أيضا إنما أريد به أن يسرى منه الآثر إلى المعدة ، فما يلاقى عين المعدة فهو خير وأنفع .

فهكذا ينبغى أن تفهم تأثير الطاعات كلها ، إذ المطلوب منها تغيير القلوب وتبديل صفاتها فقط دون الجوارح ، فلا تظائن أن فى وضع الجبهة على الارض غرضا من حيث إنه جمع بين الجبهة والارض ، بل من حيث إنه بحكم العادة يؤكد صفة التواضع فى القلب ، فإن من بجد فى نفسه تواضعا ، فإذا استكان بأعضائه وصورها بصورة التواضع تأكد تواضعه ، ومن وجد فى قلبه ، وقلبه رقة على يتيم فإذا مسح رأسه وقبله تأكد الرقة فى قلبه ، ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا ، لأن من يمسح رأس بتيم وهو غافل بقلبه أو ظان أنه يمسح ثوبا لم ينتشر من عجبته ووضعها على الارض لتأكيد الرقة ، وكذلك من يسجد فإفلا وهو مشغول الهم بأعراض الدنيا لم ينتشر من جبهته ووضعها على الارض أثر إلى قلبه يتأكد به التواضع ، فكان وجود ذلك كعدمه ، وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض المطلوب أثر إلى قلبه يتأكد به التواضع ، فكان وجود ذلك كعدمه ، وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض المطلوب منه يسمى باطلا ، فيقال ؛ العبادة بغير نية باطلة وهذا معناه إذا فعل عن غفلة ، فإذا قصد به رياء أو تعظيم شخص صفة الرياء التي هي من الميل إلى الدنيا ، فهذا وجه كون النية خير من العمل .

وبهذا أيضا يعرف مدنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، لأن هم القلب هو ميله إلى الحتير والصرافه عن الهوى وحب الدنيا وهى غاية الحسنات ، وإنما الإنمام بالعمل يزيدها تأكيدا ، فليس المقصود من إراقة دم القربان الدم واللحم بل ميل القلب عن حب الدنيا وبذلها إيثارا لوجه الله تعالى ، وهذه الصفة قد حصلت عند جزم النية والهمة وإن عاق عن العمل عائق فر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها والحن يناله التقوى منكم ﴾ والتقوى ههنا صفة القلب ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم و إن قوما بالمدينة قد شركونا في جهادنا ، كما تقدم ذكره - لآن قلويهم في صدق ارادة الخير وبذل المال والنفس والرغبة في طلب الشهادة وإعلاء كلمة الله تعالى كقلوب الخارجين في الجهاد وإنما فارقوهم بالابدان لعوائق تخص الاسباب الحارجين في الجهاد وإنما فارقوهم بالابدان لعوائق تخص الاسباب الحارجة عن القالب وذلك غير مطلوب إلا لتأكيد هذه الصفات ، وبهذه المعانى تفهم جميع الاحاديث التي أوردناها في فضيلة النية فاعرضها عليها لينكشف لك أسرارها فلا نطول بالإعادة .

## بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية

اعلم أنّ الاعمال وإن انقسمت أقساما كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع وفمكر وذكروغير ذلك مما لايتصور إحصاؤه واستقصاؤه ــ فهي ثلاثة أقسام : مماص وطاعات ومباحات .

( القسم الأول ) المعاصى ، وهي لاتتغير عن موضعها بالنية ، فلا ينبغى أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام ، إنما الاعمال بالنيات ، فيغان أنّ المعصية تنقلب طاعة بالنية ، كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب

غيره ، أو يطعم فقيرا من مال غير ، أو يبنى مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام ؟ وقصده الخير . فهذا كله جهل ، والنية لاتؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوا نا ومعصية . بل قصده الخير بالشر \_ على خلاف مقتضى الشرع \_ شر آخر ، فإن عرفه فهو معالمد للشرع ، وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم ، والخيرات إنما يعرف كونها خيرات للشرع ، فكيف يمكن أن يكون الشر خير ؟ هيهات ، بل المرقيج لذلك على القلب خفى الشهوة وباطن الهوى ؟ فإن القلب إذا كان ما ثلا إلى طلب الجاه واستمالة قارب الناس وسائر خطوط النفس توسل الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل ، ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى : ماعصى الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل ا قبل : ياأبا محمد مل قدرف شيئا أشد من الجهل ؟ قال : فيم الجهل بالجهل . وهو كاقال ، لان الجهل بالجهل ومرأس العلم ، فن يظن بالكلية بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم ؟ وكذلك أفضل ما أطبيع الله تعالى به العلم ، ورأس العلم : العلم بالعلم ، كا أن رأس الجهل : الجهل بالجهل . فإن من لايعلم الدلم النافع من العلم الصناز اشتغل بما أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ولم يجد بعد مهلة للتعلم . وقد قال الله سبحانه ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) وقال الذي صلى الله عليه وسلم « لايعدر الجاهل على الجهل ، ولا يحله ، ولا للعالم أن يسكت على عله (۱) ، .

ويترب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام نقرب العلماء السوء بتمليم العلم السفهاء والأشرار ؟ المشغولين بالفسق والفجور القاصرين همهم على عماراة العلماء ومباراة السفهاء واستهالة وجوء الناس وجمع حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين واليتاى والمساكين ، فإن مؤلا. إذا تعلمواكانوا قطاع طريق الله تمالى ، وانتهض كل واحد منهم فى بلدته نائبا عن الدجال يتكالب على الدنيا ويتبع الموى ويتباعد عن التقوى ويستجرى الناس بسبب مشاهدته على معاصى الله تعالى ، ثم قد ينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله ويتخذونه أيضا آلة روسيلة والشروا تباع الموى ، ويتسلسل ذلك ، ووبال جميعه يرجع إلى المعلم الذى علمه العلم مع علمه بفساد نيته وقصده ، ومشاهدته أنواع المساصى من أقواله وأفعاله وفى مطعمه وملبسه ومسكنه ، فيموت هذا العالم وتبق آثار شره منتشرة فى العالم بالنيات ، وقد قصدت بذلك نشر عملم الدين ؛ فإن استعمله هو فى الفسساد فالمعصية منه لا منى يقول ، إنما الأعمال بالنيات ، وقد قصدت بذلك فشر عملم الدين ؛ فإن استعمله هو فى الفسساد فالمعصية منه لا منى يقول ، إنما الأعمال بالنيات ، وقد قصدت بذلك فشر عملم الدين ؛ فإن استعمله هو فى الفسساد فالمعصية منه لا منى وما قصدت به إلا أن يستعين به على الحير ، وإنه ساحب الرياسة والاستباع والنفاخر بعلو العلم يحسن ذلك فى والشيطان بواسطة حب الرياسة يلبس عليه : وليت شعرى ماجوابه عمن وهب سيفا من قاطع طريق وقصدت به أن يعزو بهذا السيف والفرس فى سبيل الله تمالى ، فإن إعداد الخيل والرباط والقوة للغزاة من أفضل وقصدت به أن يعزو مهذا السيف والفرس فى سبيل الله تمالى ، فإن إعداد الخيل والرباط والقوة للغزاة من الفضل أحب القربات ، فإن هو صرفه إلى قطع الطريق فهو رالعاصى . وقد أجمع الفقهاء على أن ذلك حرام مع أن السخاء هو أحب الاخلاق إلى الله على مقور العاصى . وقد أجمع الفقهاء على أن ذلك حرام مع أن السخاء هو أحب الاخلاق إلى أمنائه خلق من تقرب إليه أحب الاخلاق من تقرب إليه المهاء أله من تقرب إليه المهاء أله ألهاء خلق من تقرب المهاء أله ألهاء خلق من تقرب المهاء أله المهاء المهاء أله ألهاء أله ألهاء خلق من تقرب المهاء أله ألهاء أله ألهاء ألهاء أله ألهاء أله ألهاء ألهاء

<sup>(1)</sup> حديث « لايمذر الجاهل على الجهل ولايحل للجاهل أن يسكت على جهله . . الحديث » أخرجه الطبراتي في الأوسط وابن السنى وأبو نعيم في رياضة المتملمين من حديث جابر بسند ضعيف دون قوله « لايمذر الجاهل على الجهل » وقال « لاينهني » بدل « ولايحل » وقد تقدم في العلم .

<sup>(×3 -</sup> إحياء علوم الدين -- 3)

بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء (١) ، فايت شعرى لم حرم هذا السخاء؟ ولم وجب عليه أن ينظر إلى قرينة الحال من هذا الظالم فإذا لاح له من عادته أنه يستمين بالسلاح على الشر فينبغى أن يسعى في سلب سلاحه لاأن يمدّه بغيره؟ والعلم سلاح يقاتل به الشيطان وأعداء الله تعالى وقد يعاون به أعداه الله عز وجل وهو الهوى! فن لايزال مؤثرا لدنياه على دينه ولهمواه على آخرته وهو عاجز عنها لقلة فضله فكيف يجوز إمداده بنوع علم يتمكن به من الوصول إلى شهواته؟ بل لم يزل علماء السلف رحمهم الله تعالى يتفقدون أحوال من يتردد إليهم ، فلورأوا منه بقورا واستحلال حرام مجروه ونفوه عن بجالسهم وتركوا تكليمه فضلا عن تعليمه ، لعلمهم بأن من تعلم مسألة ولم يعمل بها وجاوزها إلى غيره عا فليس يطلب إلا آلة الشر، وقد تعرّف تعليم السلف بالله تعالى من الفاجر العالم بالسنة وما تعرّذوا من الفاجر الجاهل ، حكى عن بعض أصحاب أحد بنحبل رحمالله أنه كان يتردد إليه سنين ، ثم اتفق أن أعرض عنه أحد وجره وصار كي عن بعض أصحاب أحد بنحبل رحمالله أنه كان يتردد إليه سنين ، ثم اتفق أن أعرض عنه أحد وجره وصار الشارع وقد أخذت قدر سمك الطين وهو أنملة من شارع المسلمين فلا تصلح لنقل العلم . فهكذا كانت مما قبة السلف الشارع وقد أخذت قدر سمك الطين وهو أنملة من شارع المسلمين فلا تصلح لنقل العلم . فهكذا كانت مما قبة السلف الشارع وقد أخذت قدر سمك الطين وهو أنملة من شارع المسلمين فلا تصلح لنقل العلم . فهكذا كانت مما قبة السلف والوجر عنها والترغيب في الآخرة والدعاء إلهما ، بل هي العلوم التي تتعلق بالحلق ويتوصل بها إلى جمع الحطام والتباع الناس والتقدم على الآخرة والدعاء إلهما ، بل هي العلوم التي تتعلق بالحلق ويتوصل بها إلى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدم على الآخرة والدعاء إلهما ، بل هي العلوم التي تتعلق بالحلق ويتوصل بها إلى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدم على الأخرة والدعاء إلهما ، بل هي العلوم التي تتعلق بالحلق ويتوصل بها إلى جمع الحطام والتربي الناس والتقدم على الأخرة والدعاء إلهما ، بل هي العلوم التي تتعلق بالحلوم الها إلى جمع الحطام والتربي الناس والتقدم على الأخرة والدعاء إلى أن

فإذن قوله عليه السلام . إنما الاعمال بالنيات ، يختص من الاقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصى ؛ إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد ، والمباح ينقلب معدية وطاعة بالقصد ، فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا فعم للنية دخل فيها وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها - كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة ،

(القسم الثانى) الطاعات وهى مرتبطة بالنيات فى أصل صحتها وفى تضاعف فضلها . أما الآصل : فهوأن ينوى بها عبادة الله تعالى لاغير ، فإن نوى الرياء صارت معصية . وأما تضاعف الفضل : فبكثرة النيات الحسنة فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوى بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب ، إذكل واحدة منها حسنة ثم تصاعف كل حسنة عشر أمثالها (٢) ، كما ورد به الخبر .

ومثاله القعود فى المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوى فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين (أقرلها) أن يعتقد أنه بيت الله وأنّ داخله زائر الله ، فيقصد به زيارة مولاه رجاء لما وعده به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال ، من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالى وحتى على المزور أن يكرم زائره (") ، (وثانيها) أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره فى الصلاة وهومعنى قوله تعالى (ورابطوا) (وثالثها) الترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات ، فإنّ الاعتكاف كف ـ وهو فى مهنى

<sup>(</sup>١) حديث « لن له تأثمائة خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل الجنة وأحمها لمايه السخاء » تقدم فى كتاب الحجة والشوق .

 <sup>(</sup>۲) حديث: تضيف الحسنة بعشر أمثالها ، تقدم .
 (۳) حديث « من قمد في المسجد فقد زار الله تعالى وحتى على المزور لم كرام زائره » أخرجه ابن حبان في الضعاء من حديث سلمان والسهبق في الشعب نحوه من رواية جماعة من الصحابة لم يسموا بإسناد صحيح وقد تقدما في الصلاة .

الصوم - وهو نوع ترهب ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رهبانية أمنى القعود فى المساجد (١) ، (ورابعها) عكوف الهم على الله ولزوم السر الفكر فى الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد (وخامسها) التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره والمتذكر به كا روى فى الخبر ، من غدا إلى المسجد ليذكر الله تعالى أو يذكر به كان كالمجاهد فى سبيل الله تعالى (١) ، (وسادسها) أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف ونهى عن متكر ، إذ المسجد لايخلو عمن يسى و فى صلاته أو يتعاطى مالا يحل له فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكا أذ المسجد لايخلو عمن يسى و فى صلاته أو يتعاطى مالا يحل له فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكا معه فى خيره الذى يعلم منه فتتضاعف خيراته (وسابعها) أن يستفيد أعافى الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة ، والمسجد معشش أهل الدين المحبين لله وفى الله (وثامنها) أن يترك الذبوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى فى بيت الله مايقتضى هتك الحرمة ، وقد قال الحسن بن على رضى الله عنهما : من أدمن الاختلاف إلى المسجد وزقه الله إحدى سبع خصال : أما مستفادا فى الله ، أو رحمة مستنزلة ، أو علما مستفار فا ، أوكلمة تدل على هدى ، أو تصرفه عن ودى ، أو يترك الذبوب خشية أو حياء .

فهذا طريق تكثير النيات ، وقس به سائر الطاعات والمباحات إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كشيرة ، وإنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جدّه في طلب الحير وتشمره له وتفكر فيه. فبهذا تركوا الاعمال وتتضاعف الحسنات .

(القسم الثالث) المباحات؛ وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالى الدرجات، فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطى الهاشم المهملة عن سهو وغفلة، ولا ينبغى أن يستحقر العبد شيئا من الخطرات والخطوات واللحظات فكل ذلك يسئل عنه يوم القيامة أنه لم فعله وما الذي قصد به ؟ هذا في مباح محض لا يشوبه كراهة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وحلالها حساب وحرامها عقاب (١٦) ، وفي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كل عينيه وعن فتات الطينة بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه (١٤) ، وفي خبر آخر ومن تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة ، فاستمال الطيب مباح ولكن لابد فيه من نية .

فإن قلت : فما الذى يمكن أن ينوى بالطيب وهو حظ من حظوظ النفس وكيف يتطيب لله ؟ فاعلم أنّ من يتطيب مثلا يوم الجمعة وفى سائر الأوقات يتصوّر أن يقصد التنعم بلذات الدنيا ، أو يقصد به إظهار التفاخر بكثرة الممال ليحسده الآقران ، أو يقصد به رياء الحلق ليقوم له الجاه فى قلوبهم ويذكر بطيب الرائحة ،أوليتودد به إلى قلوب النساء الاجنبيات إذا كان مستحلا للنظر إليهن ، ولامور أخرى لاتحصى. وكل هذا يجعل التطيب معصية فبذلك يكون أنتن من الجيفة فى القيامة إلا القصد الآول وهو التلذذ والتنعم فإنّ ذلك ليس بمصية إلاأنه يسئل عنه ، ومن

<sup>(1)</sup> حديث « رهبانية أمتى العقود في المساجد » لم أجد له أصلا . (٢) حديث « من غدا الى المسجد بذكر الله أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى » هو معروف من قول كب الأحبار رويناه في جزء ابن طوق والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة « من غدا لملى المسجد لايريد لملا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر عاج تاما حجه » واسناده جيد وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة « من غدا لملى المسجد أو واح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو واح » . (٣) حديث « حلالما حساب وحرامها عذاب » تقدم . (٤) حديث معاذ « لمن العبد ليسأل يوم الفيامة عن كل شيء حتى عن كمل عينيه وعن فتات الهمابن ومن لمسه ثوب أخيه » لم أجد له لمسنادا .

نوقش الحساب عذب. ومن أتى شيئا من مباح الدنيا لم يعذب عليه فى الآخرة ولكن ينقص من نعيم الآخرة له بقدره، وناهيك خسرا ما بأن يستعجل ما يفنى ويخسر زيادة نعيم لا يفنى وأما النية الحسنة فإبه ينوى به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة (۱) وينوى بذلك أيضا تعظيم المسجد واحترام بيت الله فلا يرى أن يدخله زائرا لله إلا طيب الرائحة، وأن يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا فى المسجد عند بجاورته بروائحه، وأن يقصد به دفع الروائح الكريمة عن نفسه التى تؤدى إلى إيذاء مخالطيه، وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح الكريمة فيعصون الله بسببه، أن تعرض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك فى تلك المعصمة كما قبل :

## إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ان لا تفارقهم فالراحلون هم

وقال الله تعمالي (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) أشار به إلى أن التسبب إلى الشر شر ، وأن يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر ، فقد قال الشافعي رحمه الله من طاب ربحه زاد عقله ، فهذا وأمثاله من النيسات لا يعجز الفقيه عنها إذا كانت تجارة الآخرة وطالب الخير غالبة على قلبه ، وإذا لم يغلب على قلبه إلا نعيم الدنيا لم تحضره هذه النيات وإن ذكرت له لم ينبعث لها قلبه فلا يكون معه منها إلا حديث النفس وليس ذلك من النية في شيء .

والمباحات كثيرة ولا يمكن إحصاء النيات فيها فقس بهذا الواحد ما عداه ، ولهذا قال بعض العارفين من السلخمه : إني استحب أن يكون لى فى كل شيء نية حتى في أكلى وشرق ونوسى ودخولى إلى الخلاء ، وكل ذلك بما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعمالى ، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الدين ، فى قصده من الأكل التقوى على العبادة ، ومن الوقاع تحصين دينه وتطييب قلب أهله والتوصل به إلى نسل صالح بعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان مطيعاً بأكله ونكاحه ، وأغلب حظوظ النفس الأكل والوقاع وقصد الحير بهما غير بمتنع لمن غلب على قلبه هم الآخرة ، ولذلك ينبغى أن يحسن نيته مهما صاع له مال ويقول هو فى سبيل الله ، وإذا بلغه اغتياب غيره له فليطيب قلبه بأنه سيحمل سيآته وستنقل إلى ديوانه حسنانه ، ولينوى ذلك بسكرته عن الجواب . فنى الخبر « إن العبد ليحاسب فتبطل أعماله لدخول الآفة فيها حتى يستوجب النار ، ثم ينشر له من الأعمال الصالحة ما يستوجب به الجنة فيتعجب ويقول : يارب هذه أعمال المحلمة عالم علم المجال لو خلصت له لدخل الجنة فيأتى وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولهذا من مسئاته حق لا يبق له حسنة ، فتقول الملائكة : قد فتيت حسناته ويقي طالبون فيقول الله تعمالى ألقوا عليه من

<sup>(</sup>۱) حديث و إلى لبس النياب المسئة يوم الجمة سئة » أغرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبى هربرة وأبى سعيد من اغتسل يوم الجمة وحس من طيب أن كان عنده وابس أحسن نيابه ... الحديث » ولأبى داود وابن ماجه من حديث عبد اقة ابن سلام و ماعلى أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمة سوى ثوبي مهنته » وفي استاده اختلاف وفي الصحيحين : أن عمر رأى حلة صياء عند باب المسجد فقال يارسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ،.. الحديث » . (٢) حديث و ان العبد ليحاسب فتبطل أعماله لدخول الآفه فيها حتى يستوجب النارثم ينشر له من الأعمال الحسنة مايستوجب به الجنة ... الحديث » وفيه و هذه أعمال الله الله ين المجمود عنه المعرد عنه المناور على النبور عنه المناور الديلي في مسند الفردوس من طريق أبى لهم من حديث بن سعد البلوى عنتصرا و ان العبد ليلتي كتابة يوم القيامة منتصرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول هذا لى ولم أعملها فيقال بحسال وأنت لانتصر » وفيه ابن لهيمة ،

سيآتهم ثم صكوا له صكا إلى النمار (١١) و بالجلة فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئًا من حركاتك فلا تحترز من غرورها وشرورها ولا تعدّ جوابها يوم السؤال والحساب فإنّ الله تعالى مطلع عليك وشهيد ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقال بعض السلف: كتبت كتابا وأردت أن أثربه من حائط جار لى فتحرّجت ثم قلت: تراب وما تراب ا فتربته فهتف بي هاتف: سيعلم من استخف بتراب جاره ما يلتى غدا من سوء الحساب ، وصلى رجل مع الهجورى فرآه مقلوب الثوب فعرّفه فدّ يده ليصلحه ثم قبضها فلم يسوّه ، فسأله عن ذلك فقال: إنى لبسته لله تعالى ولا أريد أنّ أسويه لغير الله . وقد قال الحسن : إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول : بينى وبينك الله افيقول: والله ما أعرفك ؟ فيقول بلى أنت أخذت لبنة من حائطي وأخدت خيطا من ثوبي ا

فهذا وأمثاله من الآخبار قطع قلوب الخائفين ، فإن كنت من أولى العزم والهي ولم تكن من المفترين فافظر لفسك الآن ودقق الحساب على نفسك قبل أن بدقق عليك ، وراقب أحوالك ولا تسكن ولا تتحرك ما لم تتأمل أولا أنك لم تتحرك ، وماذا تقصد ، وما الذي تنسال به من الدنيا ، وما الذي يفوتك من الآخرة ، وبمساذا ترجح الدنيا على الآخرة ؟ فإذا علت أنه لاماعث إلا الدين فأمض عزمك وما خطر ببالك وإلا فأمسك ، ثمراقب أيضا قلبك في إمساكك وامتناعك فإن ترك الفعل فعل ولا بدّ له من نية صحيحة ، فلا ينبغي أن يسكون الداعي هوى خنى لا يطلع عليه ، ولا يغرنك ظواهر الامور ومشهورات الخيرات وافطن للاغوار والاسرار تخرج من حلا أهل الاغترار

فقد روى عن زكريا عليه السلام أمه كان يعمل في حائط بالطين ، وكان أجيرا لقوم فقد مواله رغيفا \_ إذكان لا يأكل إلا من كسب يده \_ فدخل عليه قوم فلم يدعهم إلى الطعام حتى فرغ ، فتعجبوا منه لما علموا من سخائه وزهده وظنوا أنّ الحير في طلب المساعدة في الطعام ، فقال : إنى أعمل لقوم بالأجرة وقد موا إلى الرغيف لا تقوى به على عملهم ، فلو أكانم معى لم يكفكم ولم يكفني وضعفت عن عملهم فالبصير هكذا ينظر في البواطن بنور الله ، فإنّ ضعفه عن العمل نقص في فرض و ترك الدعوة إلى الطعام نقص في فضل ، ولا حكم للفضائل مع الفرائض وقال بعضهم : دخلت على سفيان وهو يأكل فما كلني حتى لعق أصابعه ثم قال : لولا أنى أخذته بدين لاحببت أن تأكل منه ، وقال سفيان : من دعا رجلا إلى طعامه وليس له رغبة أن يأكل منه فإن أجابه فأكل فعليه و زران وإن لم يأكل فعليه وزر واحد ، وأراد بأحد الوزرين النفاق و بالثاني تعريضه أخاه لما يكره لوعله . فهكذا ينبغي أن يتفقد العبد نيثه في سائر الاعمال فلا يقدم و لا يحجم إلا بنية ، فإن لم يحضره النية توقف فإنّ النية لاتدخل تحت الاختيار .

## بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار

اعلم أنّ الجاهل يسمع ماذكرناه من الوصية بتحسين النية وتكثيرها مع قوله صلى الله عليه وسلم و إنما الاعمال بالنيات ، فيقول فى نفسه عند تدريسه أو تجارته أو أكله : نويت أن أدرّس لله أو آكل لله . ويظن ذلك نية وهيات ! فذلك حديث نفس وحديث لسان وفكر أو انتقال من خاطر إلى خاطر ، والنية بمعزل من جميع ذلك . وإنما النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ماظهر لها أنّ فيه غرضها إما عاجلا وإما آجلا .

والميل إذا لم يكن لايمكن اختراء، واكتسابه بمجرّدالإرادة ، بل ذلك كقول الشبعان : نويت أن أشتهى الطعام وأميل اليه ، أو قول الفارغ : نويت أن أعشق فلانا وأحبه وأعظمه بقني ، فذلك محال . بل لاطريق إلى اكتساب

<sup>(</sup>١) حديث « أن العبد ليواني القيامة بحسنات أمثاله الجبال » وفيه «ويأتى تبد ظلم هذا ... الحديث ، تقدم مع اختلاف

صرف القلب إلى الشيء وميله إليه وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه وذلك بما قدر عليه وقد لا يقدر عليه . وإنما تنبعث النفس إلى الفدل إجابة الغرض الباعث الموافق المفس الملائم لها ، ومالم يعتقد الإنسان أن غرضه منوط بفعل من الافعال فلا يتوجه نحوه قصده . وذلك بما لا يقدر على اعتقاده فى كل حين ، وإذا اعتقد فإنما يتوجه القلب إذا كان فارغا غير مصروف عنه بغرض شاغل أقرى منه وذلك لا يمكن فى كل وقت ، والدواعى والصوارف لهما أسباب كثيرة بها تجتمع ، ويختلف ذلك بالاشخاص وبالاحوال وبالاعمال . فإذا غلبت شهوة النكاح مثلا ولم يعتقد غرضا صحيحا فى الولد دينا ولادنيا لا يمكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة ، إذ النية هي إجابة الباعث ولا ياعث إلا الشهوة ، فكيف ينوى الولد ؟ وإذا لم يغلب على قلبه أن إقامة سنة النكاح (۱) اتباعا لرسول الله على الله عليه وسلم يعظم فضاها لا يمكن أن ينوى بالنكاح اتباع السنة إلا أن يقوى أولا إيمانه بالشرع ويقوى إيمانه وقله ، وهو حديث محض ليس بنية . نعم طريق اكتساب هذه النية مثلا أن يقوى أولا إيمانه بالسلام ويقوى إيمانه بوهم مؤلب من سعى فى تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويدفع عن نفسه جميع المنفرات عن ذلك بلسانه وقلبه ، وهو ولل التدب وغيره ، فإذا فعل ذلك ربحا انبعث من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد الثواب الباعث الغالب على القلب كان ناويا ، فإن لم يكن كذلك فيا يقدره فى نفسه ويردده فى قلبه من قصد الولد وسواس وهذيان ،

ولهذا امتنع جماعة من السلف من جملة من الطاعات إذ لم تحضرهم النية وكانوا يقولون ليس تحضرنا فيه نيسة ، حتى إن ابن سيربن لم يصل على جنازة الحسن البصرى وقال : ليس تحضرنى نية ، ونادى بعضهم امرأته وكان يسرح شعره أن هات المدرى، فقالت : أجىء بالمرآة ؟ فسكت ساعة مم قال : نعم ، فقيل له فى ذلك فقال : كان لى فالمدرى نية ولم تحضرنى فى المرآة نية فترقفت حتى هيأها الله تعالى ، ومات حماد بن سليمان ـ وكان أحد هلماء أهل الكوفة ـ فقيل للثورى : ألا تشهد جنازته ؟ فقال : لو كان لى نية لفعلت ، وكان أحدهم إذا سئل عملا من أعمال البريقول : إن رزقنى الله تعالى نية فعلت ، وكان طاوس لا يحدث إلابنية ، وكان يسئل أن يحدث فلا يحدث ، ولايسئل في ببت أفقل أن في المحبون أن أحدث بغير نية ؟ إذا حضرتنى نية فعلت ، وحكى أن داود بن الحبر لما صنف : كتاب العقل ، جاءه أحد بن حنبل فطلبه منه فنظر فيه أحمد صفحا ورده فقال : مالك ؟ قال : فيه أسانيد ضعاف ، فقال له داود : أنا لم أخرجه على الأسانيد ، فانظر فيه بعين الخبر إنما نظرت فيه بعين العمل أسانيد ضعاف ، فقال له داود : أنا لم أخرجه على الأسانيد ، فانظر فيه بعين الخبر إنما نظرت فيه بعين الحبل أن خيرا فقد انتفعت به ، وقيل لطاوس : ادع لنا ! فقال : حتى أجد له نية . وقال بعضهم : أنا فى طلب نية لعيادة رجل منذ شهر في صحت لى بعد . وقال عيسى بن كثير : مشيت مع صعون بن مهران فلما انتهى إلى باب داره رجل منذ شهر في صحت لى بعد . وقال عيسى بن كثير : مشيت مع صعون بن مهران فلما انتهى إلى باب داره المصرف فقال ابنه : ألا قعرض عليه العشاء ؟ قال : ليس من نيتى .

وهذا لأن النية تتبع النظر فإذا تغير النظر تغيرت النية ، وكانوا لايرون أن يعملوا عملا إلا بغية لعلمهم بأن النية روح العمل وأن العمل بغير نية صادقة رياء وتدكلف وهو سبب مقت لاسبب قرب ، وعلموا أن النية ليست هى قول القائل بلسانه : نويت ، بل هو انبعاث القاب يجرى مجرى الفتوح من الله تعالى ، فقد تتيسر فى بعض

<sup>(</sup>١) حديث ﴿ ان النكاح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تقدم في آداب النكاح .

الاوقات وقد تتعذر في بعضها . نعم من كان الغالب على قلبه أنر الدين تيسر عليه في أكثر الاحوال إحضار النية للخيرات فإن قلبه مائل بالجملة إلى أصل الخير فيذبحث إلى التفاصيل غالباً . ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك بل لايتيسر له في الفرائض إلابجهد جهيد ، وغايته أن يتذكر النار ويحذر نفسه عقابها أو نعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فربمــا تنبعث له داعية ضعيفة فيـكون ثوابه بقدر رغبته ونيته . وأما الطاعة على نية إجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبودية فلا تتيسر للراغب في الدنيا ، وهذه أعز النيات وأعلاها ، ويمز على بسيط الارض من يفهمها فضلا عمن يتعاطِاها . ونيات الناس في الطاعات أفسام : إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الحوف فإنه يتتى النار . ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة في الجنة ، وهذا وإنكان نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتمظيمه لذاته ولجلاله لا لأمر سواه ، فهو من جملة النيات الصحيحة لأنه ميل إلى الموعود في الآخرة وإن كان من جنس المـألوفات في الدنيا ، وأغلب البواعث باعث الفرج والبطن وموضع قضاء وطرهما الجنة ، فالعامل لأجل الجنة عامل لبطته وفرجه -كالآجير السوء - ودرجته درجة البله وإنه لينالها بعمله إذ أكثر أهل الجنة البله . وأما عبادة ذوى الألباب فإنها لانجاوز ذكر الله تعالى والفكر فيه حبا لجاله وجلاله وسائر الاعمال تكون مؤكدات وروادف ، وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى المنكوح والمطعوم في الجنة فإنهم لم يقصدوها ، بل هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فقط ، وثواب الناس بقدر نياتهم فلا جرم يتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم ، ويسخرون بمن يلتفت إلى وجه الحور العين كما يسخر المتنعم بالنظر إلى الحور الدين بمن يتنعم بالنظر إلى وجه الصور المصنوعة من الطين 1 بل أشدٌ ، فإن التفاوت بين جمالُ حضرة الربوبية وجمال الحور العين أشدّ وأعظم كثيرا من التفاوت بين جمال الحور العين والصور المصنوعة من الطين ، بل استعظام النفوس البهيمية الشهوانية لقضاء الوطر من مخالطة الحسان وإعراضهم عن جمال وجه الله الكريم يضاهي استعظام الخنفساء لصاحبتها وإلفها لها وإعراضها عن النظر إلى جمال وجوه النساء ، فعمي أكثر القلوب عن ابصار جمال الله وجلاله يضاهي عمى الحنفساء عن ادراك جمال النساء بأنها لاتشعر به أصلا ولاتلتفت اليه ، ولوكان لها عقل وذكرن لها لاستحسنت عقل من يلتفت اليهن ﴿ وَلا بِزَالُونَ مُخْتَلَفَيْنِ - كُلُّ حزب بما لديهم فرحون ـ ولذلك خلقهم ﴾ . حكى أن أحمد بن خضرويه رأى ربه عز وجل في المنام فقال له : كل الناس يطلبون مني الجنة إلا أبا يزيد فإنه يطلبني ، ورأى أبو يزيد ربه في المنام فقال : يا رب كيف الطريق إليك ؟ فقال : اترك نفسك وتعال إلى . ورۋى الشبلي بعد موته في المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : لم يطالبني على الدعاوي بالبرهان إلا على قول واحد : قلت يوما أي خسارة أعظم من خسران الجنة ؟ فقال أي خسارة أعظم من خسران لقائى .

والغرض أن هذه النيات متفاوتة الدرجات ومن غلب على قلبه واحدة منها ربما لا يتيسر له العدول إلى غيرها. ومعرفة هذه الحقائل تورث أعمالا وأفعالا لا يستنكرها الظاهريون من الفقهاء : فإنا نقول : منحضرت له نية في مباح ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه وصارت الفضيلة في حقه نقيصة لآن الأعمال بالنيات . وذلك مثل العفو فإنه أفضل من الانتصار في الظلم ، وربما تحضره نية في الانتصار دون العفو فيكون ذلك أفضل . ومثل أن يكون له نية في الأكل والشرب والنوم ليريح نفسه ويتقوى على العبادات في المستقبل وليس تنبعث نيته في الحالين المصوم والصلاة فالأكل والشرب والنوم هو الافضل له . بل لو مل العبادة

لمواظبته عليها وسكن نشاطه وضعفت رغبته وعلم أنه لو ترفه ساعة بلهو وحديث عاد نشاطه فاللهو أفضل له من الصلاة . قال أبو الدرداء : إنى لاستجم نفسى بشىء من اللهو فيكون ذلك عونا لى على الحق . وقال على كرم الله وجهه : رقوحوا القلوب فإنها إذا أكرمت عميت . وهذه دقائق لا يدركها إلا سماسرة العلماء دون الحشوية منهم بل الحاذق بالطب قد يعالج المحرور باللحم مع حرارته ويستبعده القاصر فى الطب وإنما يبتغى به أن يعيداً ولا توته ليحتمل المعالجة بالضد ، والحاذق فى لعب الشطر نج مثلا قد ينزل عن الرخ والفرس بجانا ليتوصل بذلك إلى الغلبة ، والضعيف البصيرة قد يضحك به ويتعجب منه . وكذلك الخبير بالقتال قد يفر بين يدى قرينه ويوليه دبره حيلة منه ليستجره إلى مضيق فيكر عليه فيقهره . فكذلك سلوك طريق الله تعالى كله قتال مع الشيطان ومعالجة للقلب والبصير الموفق يقف فيها على اطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء ، فلا ينبغى للمريد أن يضمر إنكارا على ما يراه من شيخه ولا للمتعلم أن يعترض على أستاذه ، بل ينبغى أن يقف عند حدة بصيرته وما لا يفهمه من أحوالها يسلمه لها إلى أن ينكشف له أسرار ذلك بأن ببلغ رتبتهما وبنال درجتهما ومن الله حسن التوفيق .

# 

قال الله قصالي ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ وقال ( ألا لله الدين الحالص ) وقال تعالى ( إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله ) وقال تعالى ( فن كان يرجو لقاء ربه فليعمسل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) نزلت فيمن يعمل لله ويحبأن يحمد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم و ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم إخلاص العمل لله (١١ ) وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال : ظنّ أبى أنّ له فضلا على من هو دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم و إنما نصر الله عليه وسلم وإخلاصهم (٢) ، وعن الحسن قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقول الله قعالى الإخلاص سر من سرى استودعته قلب من أحببت من عبادى (٣) ، وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه ؛ لاتهتموا لقلة العمل واهتمواللقبول فإن الذي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بنجبل و أخلص العمل يحزك منه القليل (١) ، وقال عليه السلام و ما من عبد يخلص لله العمل أربه ين بوما الاظهرت ينابيع الحكة من قله على لسانه (١٠ ) .

### الباب الثاني في الإخلاص

<sup>(</sup>۱) حديث علات لاينل عليهن قلب رجل مسلم : اخلاص العمل لله » أخرجه الترمذي وصححه من حديث النهان بن بشير .

(۲) حديث مصحب بن سعد عن أبيه : أنه طن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هانما فصر الله هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم واخلاصهم » رواه النسائي وهو عند البخارى بلفظ « مل تنصرون وترزقون الا بضعفائك » . (۴) حديث الحسن سرسلا « يقوله الله تعالى الإخلاص سر من سرى استودمته قلب من أحببت من عبادى » رويناه في جزء من مسلسلات القزويني مسلسلا يقول كل واحد من رواته : سألت فلاما عن الإخلاص فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمي عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى وأحمد بن عطاه وعبد الواحد كلاما متروك وها من الزهاد ورواه أبو القاسم الفشيرى في الرسالة من حديث على بن أبي طالب بسند ضعيف . (٤) حديث أنه قال لمعاذه أخلص العمل يجزك منه القبيل » أخرجه أبو منصور الديلي في مسنداا في دوس من حديث عماد واسناده منقطم . (٥) حديث «مامن عبد يخلص لله أربعين بوما » أخرجه ابن عدى ومن طريقه ابن الجوزى في الوضوعات عن أبي دوسي وفد تقلم .

وقال عليه الصلاة والسلام و أول من يسئل يوم القيامة ثلاثة: رجل آناه الله العبلم فيقول الله تعالى ما صنعت فيا علمت فيقول: يارب كنت أقوم آماء الليل وأطراف النهار، فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائمة كذبت بن أردت أن يقال فلان عالم ألا فقد قيل ذلك. ورجل آناه الله مالا فيقول الله تعالى لقد أنعمت عليك فحافا صنعت فيقول: يارب كنت أتصدّق به آناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملاء كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد ألا فقد قيل ذلك. ورجل قتل في سبيل الله تعالى فيقول الله تعالى ماذ صنعت فيقول، يارب أص بالجهاد فقائلت حتى قتلت، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فيقول، يارب أص بالجهاد فقائلت حتى قتلت، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فيلان شجاع ألا فقد قيل ذلك ، قال أبو هريرة، ثم خبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذى وقال ويا أبا هريرة أرائك أول خلق تسعر نار جهنم بهم يوم القيامة (١) ، فدخل راوى هذا الحديث على معاوية وروى له ذلك فبكى أدلك أول خلق تسعر نار جهنم بهم يوم القيامة (١) ، فدخل راوى هذا الحديث على معاوية وروى له ذلك فبكى

وفى الإسرائيليات أن عابدًا كان يعبد الله دهرا طويلا لجاءه قوم فقالوا : إنَّ ههنا قومًا يعبدُون شجرة من دون الله تمالى ، فغضب لذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها ، فاستقبله إبايس في صورةشيخ مقال : أين تريد رحمك الله؟ قال : أريد أن أقطع هذه الشجرة ، قال : وماأنت وذاك 1 تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرّغت لنبر ذلك ! فقال : إنّ هذا من عبادت ، قال : فإنى لا أنركك أن تقطعها ، فقاتله فأخذه العابدفطرحه إلى الأرض وقعد على صدره فقال له إبليس: أطلقني حتى أكَلُّك ، فقام عنه فقال إبليس: ياهذا إنَّ اقه تعالى قدأسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك ! وما تعبدها أنت وماعليك من غيرك ولله تعالى أنبياء فأقاليم الأرض ولوشاءلبعثهم إلى أهلها وأمرهم بقطمها ؛ فقال العابد لا بدّ لى من قطعها ، فتابذه للقتال فغلبه العابد وصُرعه وقعد على صدره فمجر إبليس فقال له : هل لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خير لك وأنفع ؟ قال : وما هو ؟ قال : أطلقني حتى أقول لك ، فأطلقه فقال إبليس : أنت رجل فقير لا شيء لك إنما أنت كل على الناس يعولونك ، ولعلك تحب أن تتفضل على إخوانك وتواسى جيرانك وتشبيع وتستغنى عنالناس 1 قال : نعم ، قال : فارجع عن هذا الآمر ولك على أن أجعل عند رأسك في كل لبلة دينارين إذا أصبحت أخذتهما فأنفقت على نفسك وعيالك وتصدّقت على إخوانك ، فيكون ذلك أنفع لك وللسلمين من قطع هذه الشجرة التي يغرس مكانها ولايضرهم قطعها شيئا ولاينفع إخوانك المؤمنين قطعك إباها ! فتفكر العابد فيها قال وقال : صدق الشيخ ! لست بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة ولا أمرنى الله أن أنطعها فأكون عاصيا بتركها ، وما ذكره أكثر منفعة ، فعاهده على الوفاء بذلك وحلف له ، فرجع العابَد إلى متعبده فبات ، فلما أصبح رأى دينارين عند رأسه فأخذهما وكذلك الغد ، ثم أصبحاليوم الثالث ومابعده فلم ير شيئًا • فغضب وأخذ فأسه على عانقه فاستقبله إبليس في ضورة شيبخ فقال له : إلى أين ؟ قال : أقطع تلك الشجرة فقال : كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليها ، قال : فتناوله العابد ليفعل به كما فعل أوَّل مرة فقال : ههات ، فأخذه إبليس وصرعه ، فإذا هو كالعصفور بين رجليه وقعد إبليس على صدره وقال : لتنتهين عن هذا الأمر أو لاذبحنك ؟ فنظر العابد فإذا لا طاقة له به ، قال : يا هذا غلبتني فخل عني وأخبرني كيف غلبتك أولا وغلبتني الآن؟ فقال: لأنك غضبت أول مرة لله وكانت نيتك الآخرة فسخرني الله لك ، وهذه المرة غصبت لنفسك وللدنيا فصرعتك .

<sup>(</sup>١) حديث و أول من يسئل يوم الفيامة ثلاثه : رجل آناه الله ... الحديث » قد تقدم .. (١) حديث و أول من يسئل يوم الفيامة ثلاثه : رجل آناه الله ... الحديث » قد تقدم ... الحديث علوم الحين ــ ٤ )

هذه الحكايات تصديق قوله تعالى ﴿ إِلا عبادك منهم المخلصين ﴾ إذ لا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص ، ولذلك كان معروف الكرخي رحمه الله تعـالي يضرب نفسه ويقول . يا نفس أخلصي تتخلصي . وقال يعقوب المكفوف : المخلص من يكثم حسناته كما يكتم سيثاته . وقال سليمان : طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى . وكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعـالى عنه إلى أبي موسى الاشعرى : من خلصت نيته كفاه الله تمالى ما بينه وبين الناس ، وكتب بعض الاولياء إلى أخ له : أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل وقال أيوبالسختياني، تخليص النيات على العال أشدّعليهم منجميع الأعمال. وكان مطرف يقول: من صفا صني له ومن خلط خلط عليه . ورؤى بعضهم في المنام فقيل له : كيف وجدت أعمالك فقال : كل شيء عملته لله وجدته ، حتى حبة رمان لقطتها من طريق وحتى هرّة ماتت لنا رأيتها في كفة الحسنات ، وكان في قلنسوتي خيط من حرير فرأيته في كفة السيئات ، وكان قد نفق حمار لي قيمته مائة دينار فمـا رأيت له ثوابا فقلت : موت سنور في كفة الحسنات وموت حمار ليس فيها ؟ فقيل لى : إنه قد وجه حيث بعثت به ، فإيه لمـا قيل لك : قدمات ، قلت ؛ في لعنة الله ، فبطل أجرك فيه ، ولوقلت : في سبيل الله ، لوجدته في حسناتك . وفي رواية قال : وكنت قدتصدَّقت بصدقة بين الناس فأعجبني نظرهم إلى فوجدت ذلك لا على ولا لي . قال سفيان ـ لمـا سمع هذا ـ ما أحسن حاله ؟ إذلم يكن عليه فقد أحسن إليه . وقال يحيي بن معاذ ، الإخلاص يميز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرث والدم . وقيل ؛ كان رجل يخرج في زي النساء ويحضر كل موضع يجتمع فيه النساء من عرس أو مأتم ، فاتفق أن حضر يوما موضعاً فيه مجمع للنساء فسرقت درة فصاحوا أن أغلقوا الباب حتى نفتش ، فسكانوا يفتشون واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه ، فدعا الله تعـالى بالإخلاص وقال : إن نجوت من هـذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا ، فوجدت الدرّة مع تلك المرأة فصاحوا : أن أطلقوا الحرّة فقد وجدنا الدرّة ، وقال بعض الصوفية : كنت قائمًا مع أبي عبيد التستري وهو يحرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة ، فتر به بعض إخوانه من الابدال فساره بشيء فقال أبوعبيد: لا ، فركالسحاب يمسح الارضحتي غاب عن عيني ، فقلت لابي عبيد: ماقال لك ؟ فقال : سألى أنأحج معه ، قلت : لا ، قلت : فهلافعلت ؟ قال : ليس لى فى الحج نية وقدنويت أنأتم هذه الارض العشية فأخاف إن حججب معه لاجله تعرّضت لمقت الله تعالى ، لانى أدخل في عمل الله شيئًا غيره فيكون ما أنا فيه أعظم عندى من سبعين حجة . ويروى عن بعضهم قال : غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلاة ، فقلت أشتريها فأنتفع مها في غزوى فإذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها ، فاشتريتها فرأيت تلك الليلة في النوم كأنّ شهصين قد نزلًا من السهاء فقال أحدهما لصاحبه : اكتب الغزاة ، فأملى عليه ، خرج فلان متنزها وفلان مرائيا وفلان تاجرا وفلان في سبيل الله ، ثم نظر إلى وقال : اكتب فلان خرح تاجرا ، فقلت . الله الله في أمرى ا ما خرجت أنجر وما معي تجارة أتجر فيها ما خرجت إلا للفزو ، فقال : ياشيخ قد اشتريت أمس مخلاة تريد أن تربح فيها فبكيت وقلت : لا تكتبونى تاجرا فنظر إلى صاحبه وقال ما ترى ؟ فقال : اكتب خرج فلان غازيا إلا أنه اشترى في طريقه مخلاة ليربح فيها حتى يحكم الله عز وجل فيه بمــا يرى . وقال سرى السقطى رحمه الله تعــالى : لان تصلى ركعتين في خلوة تخلصهما خيرلك من أن تكتب سبعين حديثا أوسبعائة بعلو وقال بعضهم : في إخلاص ساعة نجاة الابد ولكن الإخلاص عزيز . ويقال : العلم بذر والعمل زرع وماؤه الإخلاص . وقال بعضهم : إذا أبغض الله عبدا أعطاء ثلاثا ومنعه ثلاثا ، أعطاء صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم ، وأعطاء الاعمال الصالحة ومنعه

الإخلاص فيها ، وأعطاه الحكمة ومنعه الصدق فيها . وقال السوسى : مراد الله من عمل الخلائق الإخلاص فقط . وقال الجنيد : إنّ لله عبادا عقلوا فلمها عقلوا عملوا فلمها عملوا أخلصوا فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البرأجمع . وقال محمد بن سعيد المروزى : الامركله يرجع إلى أصلين : فعل منه بك ، وفعل منك له ، فترضى ما فعل وتخلص فها تعمل . فإذن أنت سعدت بهذين وفزت في الدارين .

## بيان حقيقة الإخلاص

اعلم أن كل شيء يتصوّر أن يشوبه غيره ، فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سمى خالصا ، ويسمى الفعل المصنى المخلص : إخلاصا . قال الله تعالى ﴿ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ﴾ فإنما خلوص اللبن أن لايكون فيه شوب من الدم والفرث و من كل ما يمكن أن يمترج به ، والإخلاص بضاده الإثراك ، فن ليس مخلصا فهو مشرك إلا أن الشرك درجات ، فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية . والشرك ـ منه خنى ومنه جلى وكذا الإخلاص . والإخلاص وضده يتواردان على القلب فحله القلب وإنما يكون ذلك في القصودوالنيات ، وقد ذكر حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث ، فهما كان الباعث واحد على التجرد سمى الفعل الصادر عنه إخلاصا بالإضافة إلى المنوى ، فن تصدّق وغرضه محض الرياء فهو مخلص ، ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص . ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشيراعب ، كما أنّ الإلحاد عبارة عن الميل ولكن خصصته العادة بالميل عن الحق ، ومن كان باعثه بجرد الرياء فهو معرض للهلاك \_ ولسنا نتكلم فيه إذ قد ذكرنا ما يتعلق به في كتاب الرياء من ربع المهلكات \_ وأفل أمورهماورد في الحبر من « إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربع أسام : يامرائي ياعنادع يامشرك ياكافر (١٠) ع .

وإنما نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب والكن امترج بهذا الباعث باعث آخر إما من الرياء أو من غيره من حظوظ النفس . ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب . أويعتق عبداليتخلص من مؤنته وسره خلقه ، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر ، أو يتخلص من شر يعرض له فى بلده ، أوليهرب عن عدق له فى منزله ، أو يتبرم بأهله وولده ، أو بشغل هو فيه فأراد أن يستريح منه أياما ، أو ليغزو وليمارس الحرب ويتعلم أسبابه ويقدر به على تهيئة العساكر وجرها . أو يصلى بالليل وله غرض فى دفع النماس عن نفسه به ليراقب أهله أو رحله . أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال أو ليكون عريزا بين العشيرة ، أو ليكون عقاره أو ماله محروسا بعز العلم عن الأطاع . أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ويتفرج بلاة الحديث . أو تمكل بخدمة العلماء الصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند الناس ، أو لينال به رفقا فى المدنيا . أو كتب مصحفا ليجرّد بالمواظبة على ألكتابة خطه . أو حج ماشيا ليخفف عن نفسه الكراء . أو توضأ ليتنظف أويتبرد . أو اغتسل لتطيب رامحة . أو روى الحديث ليعرف بعلو الإسناد أو اعتكف فى المسجد ليخف كراء المسكن . أو صام ليخفف عن نفسه التردد فى طبخ الطعام أو ليتفرغ لأشغاله فلا يشغله الاكل عنها . أو تصدّق على السائل ليقطع إبرامه فى السؤال عن نفسه التردد فى طبخ الطعام أو ليتفرغ لأشغاله فلا يشغله الاكل عنها . أو تصدّق على السائل ليقطع إبرامه فى السؤال عن نفسه . أو يعود مريضا ليعاد إذا مرض . أو يشيع جنازة ليشيع جنائز أهله أو يفعل شيئا من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به وينظر إليه بعين الصلاح والوقار فهماكان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى شائله على المنافل شعالى باعثه هو التقرب إلى الله تعالى المنافل شعالى المنافلة على المنافلة الالتحديد المنافلة الالمنافرة على المنافلة الله المنافلة المنافرة المناف

<sup>(</sup>۱) حدیث : « أن المرائي يدعي يوم الهيامة : پامهائي پايخادع ٠٠٠ الحديث ، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب السنة والإخلاص وقد تقدم .

ولكن الضاف إليه خطرة من هذه الخطرات ، حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور ، فقد خرج عمله عن حدّ الإخلاص وخرج عن أن يكون خالصا لوجه الله تعالى و تطرق إليه الشرك. وقد قال تعالى « أنا أغنى|اشركام عن الشركة ، وبالجلة ، كل حظ من حظوظ الدنيا قستريح إليه النفس ويميل إليه القلب .. قلأم كثر \_ إذا تطرق|لى العمل تكدّر به صفوه وزال به إخلاصه . والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته قلما ينفك فعل منأفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الاجناس فلذلك قيل: من سلم له من عمره لحظة واحدة عالصة لوجه الله نجا . وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القاب عن هذه الشوائب ، بل الحالص هو الذي لاباعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى . وهذه الحظوظ إن كانت هي الباعثة وحدها فلا يخني شدّة الأمر على صـاحبه فيها ، وإنما نظرنا فيها إذا كان القصد الاصلى هو التقرب وافضــــافت إليه هذه الامور ، ثم هذه الشواءب[ما أن مكون في رتبة الموافقة أو في رتبة المشاركة أو في رتبة المعاونة حكا سبق في النية ـ وبالجلة ؛ فإما أن يكون الباعث النفسى مثلالباعثالديني أوأقوى منه أو أضعف ، ولمكل واحد حكم آخر ـكا سنذكره ـ وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشواممب كلها ـ قليلها وكثيرها ـ حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه . وهذا الأكل والشرب أيضا ، بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلة ، فلا يشتهي الطعام لانه طعام بل لانه يقويه على عبادة الله تعالى ، ويتمنى أن لو كنى شر الجوع حتى لايحتاج إلى الاكل فلا يبتى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على العترورة ، ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينه فلا يكون4هم[لا اقه تعالى . فثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالصالعمل صحيح النية في جميع حركاته وسكناته، فلو نام مثلاً حتى يريح نفسه ليتقوى على العبادة بعدمكان نومه عبادة وكان له درجة الخلصين فيه ، ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال مسدود عليه إلا على الندور ، وكما أن من غلب عليه حب الله وحب الآخرة فاكتسبت حركاته الاعتيادية صغة ممه وصارت إخلاصا ۽ فالذي يغلب على نفسه : الدنيا والعاق والرياسة ــ وبالجملة غيرالله ــ فقد اكتسبت جميع حركاته تلك الصفة ، فلا تسلم له عباداته من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا . فإذن علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطبع عن الدنيا والتجرّد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب ، فإذ ذاك يتيستر. الإخلاص . وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظنّ أنها خالصة لوجه إلله ويكون فيها مغرور لأنه لا يرى وجه الآفة فيهاكما حكى عن بعضهم أنه قال قصيت صلاة اللائين سنة كنت صليتها في المسجد في الصف الآول لآني تأخرت يوما لعذر فضليب في الصف الثاني فاعترتني خجلة من الناس حيث رأوني في الصف الثاني ، فعرفت أنّ نظر الناس إلى في الصف الأوّل كان مِسر في وسبب استراحة قلي من حيث لاأشمر . وهذادقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى ، والنافلون يرون حسناتهم كاما في الآخرة سيئات وهم المرادون بقوله تعالى ﴿ وبدا لهم من الله مالم يكونُوا يحتسبون ـ وبدا لهم سيئات ماكسبوا ﴾ وبقوله تعالى ﴿ قل هل ننبشكم بالاخسرين أعمالا الذين مثل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ﴾ وأشد الحلق تعرضا لهذه الفتنة العلَّاء ، فإن البَّاعث للاكثرين على نشر العلم لذة الاستيلاء والفرح بالاستتباع والاستبشار بالحد والثنَّاء ، والشيطان يلبس عليهم ذلك ويقول : غرضكم نشر دين الله والنضال عن الشرع الذى شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وترى الواعظ يمن عنى الله تعالى بنصيحة الخلق ووعظه للسلاطين ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه ،

وهو يدعى أنه يفرح بما يسر له من نصرة الدين ولو ظهر من أفرانه من هو أحسن منه وعظا وافصرف الناس عنه وأهلوا عليه ساءه ذلك وغمه ، ولو كان باعثه الدين لشكر الله تعالى إذ كفاه الله تعالى هذا المهم بذيره . ثم الشيطان مع ذلك لايخليه ويقول : إنما غمك لانقطاع النواب عنك لا لانصراف وجوه الناس علك إلى غيرك إذ لوات غول بقولك لكنت أنت المثاب واغتامك لفوات النواب محود ، ولا يدرى المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الأمر أفسل وأجزل ثوابا وأعود عليه في الآخرة من انفراده . وليت شعرى لو اغتم عمر رضى الله تعنه بتصدى أنى بكر رضى الله تعالى عنه للإمامة أكان غمه محودا أو مذموما ؟ ولا يستريب ذو دين أن لوكان ذلك لكان مذموما . لان انقياده للحق وتسليمه الآمر إلى من هو أصلح منه أعود عليه في الدين من تكفله بمصالح الحلق مع مافيه من الثواب الجزيل ، بل فرح عروضي الله تعالى عنه باستقلال من هو أولى منه بالآمر . فا بال العلماء لا يفرحون بمثل ذلك ؟ الجزيل ، بل فرح عروضي الله تعالى عنه باستقلال من هو أولى منه بالآمر . فا بال العلماء لا يفرحون بمثل ذلك ؟ يذلك عن نفسه قبل التجربة والامتحان عن الجهل والفرور ، فإن النفس سهلة النياد في الوعد بأمثال ذلك قبل نول الشمة منه بالأمر ، ثم إذا دهاه الآمر تغير ورجع ولم يف بالوعد . وذلك لا يعرفه إلامن عرف مكايدالشيطان والنه سرول الشمة اله بامتحانها ، فمرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق يغرق فيه الجميع إلا الشاذالنادروالفردالفذ وهو المستنى في قوله تعالى فر إلا عبادك منهم الخلصين كوليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لهذه الدقائق وإلا التحق والا التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر .

## بيان أقاويل الشيوخ في الإخلاص

قال السوسى : الإخلاص فقد رؤية الإخلاص ، فإن من شاهد فى إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص . وما ذكره إشاره إلى تصفية العمل عن العجب بالفعل فإن الالنفات إلى الإخلاص والنظر إليه عِب ؛ وهو من جملة الآفات . والخالص : ما صفا عن جميع الآفات ، فهذا تعرّض لآفة واحـدة وقال سهل رحمه الله تعالى : الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة ، وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض ، وفي معناه قول إبرانهم بن أدهم : الإخلاس صدق النية مع الله تعالى . وقيل لسهل : أي شيء أشدّ على النفس؟ فقال: الإخلاص إذ أيس لما فيه نصيب وقال رويم : آلإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين . وهذا إشارة إلى أنَّ حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلا . والعابد لاجل التنعم بالشهوات في الجنــة معلول ، بل الحقيقة أن لا يراد بالعمل إلا وجه الله تعالى وهو إشارة إلى إخلاص الصدّيقين وهو الإخلاص المطلق . فأما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار فهو مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة وإلا فهو في طلبحظ البطن والفرِّج ، وإنما المطلوب أخلق لذوى الآلباب وجه الله تعالى فقط ، وهو القائل لايتحرِّكُ الإنسان إلا لحظ ، والبراءة من الحظوظ صفة الإلهية ، ومن ادعى ذلك فهو كافر . وقد قضى القاضى أبو بكر الباقلاني بتكفير من يدَّعي البراءة من الحظوظ وقال : هذا من صفات الإلحية وما ذكره حق ، ولكنالقوم إنمـــا أرادوا به البراءة عما يسميه الناس حظوظاً ، وهو الشهوات الموصوفة في الجنة فقط . فأما التلذذ بمجرّد المعرفة والمناجاة والنظر لملى وجه الله تمالي فهذا حظ هؤلاء ، وهذا لا يعدّه الناس حظاً بل يتعجبون منه . وهؤلاء لو عوضوا عما هم فيه من لذة الطاعة والمناجاة وملازمة السجود للحضرة الإلهية سرا وجهرا جميع نعيم الجنة لاستحقروه ولم يلتفتوا لمليه ؛ فركتهم لحظ وطاعتهم لحظ ولكن حظهم معبودهم فقط دون غيره . وقال أبو عثمان : الإخلاص نسيان دوية

الحلق بدوام النظر إلى الحالق فقط ، وهذا إشارة إلى آفة الرياء فقط ؛ ولذلك قال بعضهم : الإخلاص في العمل أن لايطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه ؛ فإنه إشارة إلى بجرّد الإخفاء . وقد قيل : الإخلاص مااستتر عن الحلق وصفا عن العلائق . وهذا أجمع للقاضد . وقال المحاسبي : الإخلاص هو إخراج الحلق عن معاملة الرب ، وهذا إشارة إلى بجرّد نني الرياء . وكذلك قول الحرّاص : من شرب من كناس الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية . وقال الحواريون لعيسي عليه السلام : ما الحالص من الأعمال ؟ فقال : الذي يعمل لله تعمالي لا يحب أن يحمده عليه أحد ، وهذا أيضا تعرّض لترك الرياء وإنما خصه بالذكر لأنه أقوى الأسباب المشوشة للإخلاص . وقال الجنيد : الإخلاص تصفية العمل من الكدورات ، وقال الفضيل : ترك العمل من أجل الناس رياء ، والعمل من أجل الناس شرك ، والإخلاص أن يعافيك الله منهما . وقيل : الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها ، وهذا هو البيان المكامل والأفاويل في هذا كثيرة ولا فائدة في تكثير النقل بعد انكشاف الحقية .

وإنما البيان الشافى بيان سيد الآؤلين والآخرين صلى الله عليه وسلم إذ سئل عن الإخلاص فقال . أن تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت <sup>(۱)</sup> ، أى لاتعبد هواك ونفسك ولا تعبد إلا ربك وتستقيم فى عبادته كما أمرت وهذا إشارة إلى قطع ماسوى الله عن بجرى النظر وهو الإخلاص حقا .

## بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص

اعلم أن الآفات المشوشة للإخلاص بعضها جلى وبعضها خنى وبعضها ضعيف مع الجلاء وبعضها قوى مع الحفاء ، ولا يفهم اختلاف درجاتها فى الحفاء والجــــلاء إلا بمثال . وأظهر مشوشات الإخلاص الرياء فلنذكر منه مثالاً .

فنقول: الشيطان يدخل الآفة على المصلى مهما كان مخلصا فى صلاته ؛ ثم نظر إليه جماعة أو دخل عليه داخل فيقول له : حسن صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح ولا يزدريك ولا يغتابك ! فتخشع جوارحه ، وتسكن أطرافه ، وتحسن صلاته ؛ وهذا هو الرياء الظاهر ؛ ولا يخنى ذلك على المبتدئين من المريدين .

الدرجة الثانية : يكون المريد قد فهم هذه الآفة وأخذ منها حذره فصار لا يطبع الشيطان فيها ولا يلتفت إليه ويستمر في صلاته كاكان ، فيأتيه في معرض الحير ويقول : أنت متبوع ومقتدى بك ومنظور إليك وما تفعله يؤثر عنك ويتأسى بك غيرك ، فيكون لك ثواب أعمالهم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت ، فأحسن عملك بين يديه فعساه يقتدى بك في الخشوع وتحسين العبادة ١ وهذا أغمض من الآول وقد ينخدع به من لا ينخدع بالآول ، وهو أيضا عين الرياء ومبطل للإخلاص ، فإنه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيرا لا يرضى لغيره تركه فلم لم يرتض لنفسه ذلك في الخلوة ولا يمكن أن تدكون نفس غيره أعز عليه من نفسه ؟ فهذا محض التلبيس ، بل المقتدى به هو الذي استقام في نفسه واستنار قلبه فانتشر نوره إلى غيره فيكون له ثواب عليه

<sup>(</sup>۱) حديث: سئل عن الإخلاص نقال « أن نقول: ربى الله ثم تستقيم كما أمرت » لم أره بهذا اللفظ والمترمذى وصمحه وابن ماجه من حديث سفيان بن عبد الله الثقنى تلت: يارسول الله حدثنى بأص أعتصم به قال « قل ربى الله ثم استقم » وهوعند مسلم بلفظ: قل فى الإسلام قولا لاأسأل عنه أحدا بعدك قال « قل آمنت بالله ثم استقم » .

فأما هـذا فحض النفاق والتلبيس ، فن اقتدى به أثيب عليه وأما هو فيطالب بتلبيسه ويعاقب على إظهاره من نفسه ما ليس متصفا به .

الدرجة الثالثة: وهى أدق بما قبلها ، أن يحرّب العبد نفسه فى ذلك ويتنبه لكيد الشيطان وبعلم أن مخالفته بين الحلوة والمشاهدة للغير بحض الرياء ، ويعلم أن الإخلاص فى أن تكون صلاته فى الحلوة مثل صلاته فى الحلا ، ويستحيى من نفسه ومن ربه أن يتخشع لمشاهدة خلقه تخشعا زائدا على عادته ، فيقبل على نفسه فى الحلوة ويحسن صلاته على الوجه الذى يرتضيه فى الملا ، ويصلى فى الملا أيضا كذلك . فهذا أيضا من الرياء الغامض لانه حسن صلاته فى الحلوة لتحسن فى الملا فلا يكون قد فرق بينهما ، فالتفاته فى الحلوة والملا إلى الحلق ، بل الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الحلق على وتيرة واحدة ، فكأن نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحي من نفسه أن يكون فى صورة المرائين ، ويظن أن ذلك يزول بأن تستوى صلاته فى الحلا والملا جميعا ، وهذا من المكايد الحفية للشيطان .

الدرجة الرابعة : و هي أدق وأخنى ۽ أن ينظر إليه الناس و هو في صلاته فيعجز الشيطان عن أن يقول له : اخشع لاجلهم ، فإنه قد عرف أنه قد تفالن لذلك فيقول له الشيطان : تفكر في عظمة الله تعالى وجلاله ومن أنت واقف بين يديه وا. "حتى من أن ينظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه ، فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظنأنّ ذلك عين الإخلاص وهو عين المكر والحداع ، فإنّ خشوعه لوكان لنظره إلى جلاله لكانت هذه الخطرة تلازمه في الحلموة ولكان لا يحتس حضورها بجاءٌ حضور غيره ، وعلامة الآمن من هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر بما يألفه في الخلوة كما يألفه في الملا ، ولايكون حضور الغير هو السبب في حضور الخاطركما لايكون حضور البهيمة سلبًا فيا دام يفرق في أحواله بيز مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو بعد خارج عن صفو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الحنى من الرياء ، وهذا الشرك أخنى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على. الصخرة الصهاء (١) ، كما ورد في الحبر ، ولا يسلم من الشيطان إلا من دق فظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته ، وإلا غالشيطان ملازم للمتشمر بن لعبادة الله تعالى لايغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياء فى كل حركة من الحركات حتى في كحل العين وقص الشارب وطيب يوم الجمعة ولبس الثياب، فإنَّ هذه سنن فيأوقات مخصوصة وللنفس فيها حظ خني لارتباط نظر الحلق بها ولاستثناس الطبع بها ، فيدعوه الشيطان إلى فعل ذلك ويقول هذه سنة لا ينبغي أن تتركها ، ويكون انبعاث القلب باطنا لهــا لأجل تلكالشهوة الحفية ،أو مشوبة بهاشوبايخرجءن حدّ الإخلاص بسببه ، ومألا يسلم عن هذه الآفات كلها فليس بخالص ، بل من يتعدَّمَف في مسجد معمور لغليف حسن المارة يأنس إليه العالم فالشيطان يرغبه فيه ويحشر عليه من فضائل الاعتكاف، وقد يكون المحرك الخنى ف سره هو الانس بحسن صورة المسجد واستراحة الطبع إليه ، ويتبين ذلك في ميله إلى أحد المسجدين أو أحد الموضعين إذا كان أحسن من الآخر ، وكل ذلك امتزاج بشوائب الطبع وكدورات النفس ومبطل حقيقة الإخلاص لعمرى الغش الذي يمزج بخالص الذهبله درجات متفاوتة . فنها مايغلب ومنها ما يقل لكن يسهل دركه . ومنها ما يدق بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير . وغش القلب ودغل الشيطان وخبث النفس أغمض من ذلك وأدق كثيراً.

<sup>(1)</sup> حديث د الشرك أخنى في تلب ابن آدم من دبيب التملة السوداء في الليلة الطلماء على الصخرة ، تقدم في العلم وفي ذم الجاه والرياء .

ولهذا قبل: ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل، وأريد به العالم البصير بدقائق آفات الاعمال حقى يخلص عنها، فإنّ الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة واغتراره بها كنظر السوادى إلى حمرة الدينار المهوّه واستدارته وهو "مغشوش زائف فى نفسه، وقيراط من الخالص الذى يرتضيه الناقد البصير خير من دينار يرتضيه الغرق الغبي . فهكذا يتفاوت أمر العبادات بل أشد وأعظم . ومداخل الآفات المتطرّقة إلى فنون الاعمال لا يمكن حصرها وإحصارها فلينتفع بما ذكرناه مثالا، والفطن يغنيه القليل عن المكثير والبليد لا يغنيه التطويل أيضا فلا فائدة فى التفضيل .

# بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به

اعلم أنَّ العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعمالي بل امترج به شوب من الرياء أوحظوظ النفس فقد اختلف الناس في أنَّ ذلك مل يقتضي ثوا با أم يقتضي عقاباً أم لايقتضي شيئًا أصلاً فلا يكون له ولا عليه؟ أما الذي لم يردبه إلا الرياء فهو عليه قطعاوهو سبب المقت والعقاب . وأما الخالص لوجه الله تعالىفهوسبب الثواب وإنماالنظر في المشرب، وظامر الاخبارتدل على أنه لاثواب له (١) ، وليس تخلوالاخبارعن تعارض فيه . والذي ينقد حلما فيه ـ والعلم عند الله ـ أن ينظر إلى قدر قرّة الباعث. فإن كان الباعث الديني مساديا للباعث النفسي تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه ، وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس بنافيع وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب. نعم العقاب الذي فيه أخف من عقاب العمل الذي تجرِّد للرباء ولم يمترج به شاءبة التقرُّب. وإن كان قصد التقرّب أغلبُ بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوّة الباعث الديني وهذا لقوله تعالى ﴿ فَن يعمل مثقال ذرة خير! يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ ولقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُظلَّم مُثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ﴾ فلا ينبغي أن يضيع قصد الحير ، بل إن كان غالباً على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويه وبقيت زيادة ، وإن كان مغلوبا سقط بسببه شيء من عقربة القصد الفاسد . وكشف الغطاء عن هذا أنّ الاعمال تأثيرها في القلوب بتأكيد صفاتها . فداعية الرياء من المهلكات وإنمـا غذاء هذا المهلك وتزنه العمل على ونفته . وداعية الحير من المنجيات وإنمـا قوتها بالعمل على وفقها ، فإذا اجتمت الصفتان في القلب فهما متضادتان ، فإذا عمل على وفق مقتضى الرياء فقد قوى تلك الصفة ، وإذا كان العمل على دفق مقتضى التقرب نقد قوى أيضا تلك الصفة ، وأحدهما مهلك والآخر منج ، فإن كان تقوية هذا بقدر تقوية الآخر فقد تقاوما . مكان كالمستضر بالحرارة إذا تناول ما يضره ثم تناول من المبردات ما يقاوم قدر قرّته ، فيكون بعد تناولها كأنه لم يتناولها ، وإنكان أحدهما غالبًا لم يخل الغالب عن أثر ، فسكما لا يضيع مثقال ذرّة من الطعام والشراب والأدوية ولا ينفك عن أثر في الجسد بحكم سنة الله تعالى ، فكذلك لا يضيع مثقال ذرّة من الخير والشر ولا ينفك عن تأثير في إنارة الفلب أو تسويده وفي تقريبه من الله أو إبعاده ، وإذا جاء بما يقربه شبرا مع مايبعده شبرا فقد عاد إلى ماكان

<sup>(1)</sup> الأخبار التي يدل طاهرها على أن العمل المقوس لأتواب له قال : وليس تخلو الأخبار عن تعارض رواه أبو داود من حديث أبي هريرة : أن رجلا قال يارسول الله رجل يبتني الجهاد في سديل الله وهو يبتني هرضا من هرض الدنيا فقالي رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاأجر له ... الحديث » والمسائي من حديث أبي أمامة بإسناد حسن : أرأ يت رجلا غزا ياتمس الأجر والذكر ماله ؟ نقال « لاشيء له » فأعادها ــ ثلاث ممات بما يقول « لا شيء له » ثم قال « لمن الله لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصا وايدى به وجهه » والترمذي وقال غريب وابن حبلا من حديث أبي هريرة : الرجل يعمل العمل فيسهره فإذا اطلع عليه أعجبه قال « له أجران أجر السر وأجر العلانية » وقد تقدم في قم الجاء والرياء .

فلم يكن له ولا عليه ، وإن كان الفعل بما يقريه شبرين والآخر يمعده شبرا واحدا فصل له لا محالة شبر ، وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم ، أتبع السيئة الحسنة تمحها (1) ، فإذا كان الرياء المحض يمحوه الإخلاص المحض عقيبه ، فإذا اجتمعا جميعا فلا بد وأن يتدافعا بالضرورة . ويشهد لهذا إجماع الامة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه ، وقد المتزج به حظ من حظوظ النفس . نعم يمكن أن يقال : إنما يثاب على أعمال الحج عند انتهائه إلى مكة وتجارته غير موقوقة عليه فهو عالص ، وإنما المشترك طول المسافة ولا ثواب فيه مهما قصد التجارة ، ولكن الصواب أن يهال : مهما كان الحج هو الحرك الاصلى وكان غرض التجارة كالمعين والتابع فلا ينفك نفس السفر عن ثواب ما . وعندى : أن الغزاة لا يدركون فى أنفسهم تفرقة ببن غزر الكفار في جهة شكر فيها الغنائم وبين حهة لاغنيمة فيها ، وبعد أن يقال ؛ إدراك هذه التفرقة يحبط بالمكلية ثواب جهادهم ، بل العدل أن يقال ؛ إذا كان الباعث الاصلى والمزعج القوى هو إعلاء كلة الله تعالى وإنما الرغبة فى الغنيمة على سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب . فعم لايساوى ثوابه ثواب من لا يلتفت قابه إلى النتيمة أصلا ؛ فإن هذا الالتهات نقصان لا محالة .

فإن قلت : فالآيات والآخبار تدل على أن شوب الرياء محبط للتواب ، وفي معناه شوب طلب الغنيمة والنجارة وسائر الحظوظ فقد روى طاوس وغيره من التابعين : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن بصطع المعروف \_ أو قال يتصدّق \_ فيحب أن يحمد ويؤجر فلم يدر ما يقول له حتى نزلت ﴿ فن كان يرجو لقاء ربه فليه ملا صالحا ولايشرك بوبادة ربه أحدا ﴾ (١٢ وقد قصد الآجر والحد جميعا وروى معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأدني الرياء شرك (٢) ، وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لمن أشرك في عمله خذ أجرك بمن عملت له (١٤) ، وروى عن عبادة و أن الله عز وجل يقول أنا أغني الاغتياء عن الشركة من عمل لى عملا فأشرك معى غيرى ودعت نصبي لشربكي ، وروى أبوموسى : أن أعرابيا أتى وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله الرحل يقائل حية والرجل يقائل ثبيا الله ومال عمر رضى الله عنه : تقولون صلى الله عليه وسلم و من قائل لنسكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (١٠) ، وقال عمر رضى الله عنه : تقولون عليه وسلم و من هاجر يبتغي شيئا من الدنيا فهو له (١١ ، ؟ فنقول : هذه الآحاد يث لا تناقض ماذكرناه بل المراد بها عليه وسلم و من هاجر يبتغي شيئا من الدنيا خول النبيا مكان ذلك هر الأغلب على ممهه وقدذكرنا أن فلك عصيان وعدوان لا لان طلب الدنيا حرام ولكن طلبها بأعمال الدين حرام لما فيه من الرياء وتغيير العبادة عن موضعها ، وأما لفظ الشركة حيث ورد فطلق للتساوى وقد بينا أنه إذا تساوى القصدان تقاوما ولم يكن له ذلك عرصون الله الفظ الشركة حيث ورد فطلق للتساوى وقد بينا أنه إذا تساوى القصدان تقاوما ولم يكن له

<sup>(</sup>۱) حديث د ألبع السيئة الحسنة تمحها ، تقدم فى رياضة النفس وفى التوفة . (۲) حديث طاوس وعدة من التابعين : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصطنع المعروف ــ أو قال يتصدق ــ فيحب أن محمد ويؤجر فعزلت ( فن كان يرجو الها. ربه ) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب السنة والحاكم تحود من رواية طاوس موسلا وقد تقدم فى ذم الجاء والرياء ،

<sup>(</sup>٣) حديث معاذ « أدنى الرياء شرك » أخرجه الطبرانى والحاكم وتقدم . (٤) حديث أبى هريرة « يقال لمن أشرك في عمله خذ أجرك بمن عملت له » تقدم فيه من حديث بحود في مديث أبى هريرة « من عمل عملاأ شرك فيه ممى غيرى تركته وشربك » وفي رواية مالك في الموطأ « فهو له كله » . (٥) حديث أبى موسى « من قاتل لتكون كلة الله عن المليا فهو في سبيل الله » تقدم فيه . (٦) حديث ابن مسعود « من هاجر يبتني شيئاً من الدنيا فهو له » تقدم في الباب الذي تقدم فيه .

ولاعليه ، فلا ينبغي أن يرحى عليه ثواب . ثم إن الإنسان عند الشركة أبنا في خطر فإنه لايدري أي الأمرين أغلب على قصده فربمــا يكون عليه وبالا ولذلك قال تعالى ﴿ فَنَ كَانَ يُرْجُو لَمَّا. رَبَّهُ فَلَيْعُمُل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا ﴾ أي لا يرجى اللقاء مع الشركة التي أحسن أحوالها التساقط ، ويحوز أن يقال أيضاً : منصب الشهادة لاينال إلا بالإخلاص في الغزو . وبعيد أن يقال : من كانت داعيته الدينية بحيث ترججه إلى مجرّد الغزو ـ وإن لم يكن غنيمة ـ وقدر على غزو طائفة ين من الكفار إحداهما غنية والآخرى فقيرة فمال إلى جهة الاغنياء ـ لإعلاء كلمة الله وللغنيمة ـ لاثواب له على غزوه البئة ، ونعوذ بالله أن بكون الامركذلك فإن هـذا حرج في المدين ومدخل لليأس على المسلمين ، لأن أمثال هذه الشوائب التابعة قط لاينفك الإنسان عنها إلا على الندور ، فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب ، فأما أن يكون في إحباطه فلا ، نعم الإنسان فيه على خطرعظيم لأنه ربما يظنّ أن الباعث الاقوى هو قصد التقرّب إلى الله و بكون الاغلب على سره الحظ النفسي ، وذلك بما يخني غاية الحفاء . فلا يحصل الآجر إلا بالإخلاص والإخلاص قلما يستيقنه العبد من نفسه وإن بالغ في الاحتياط ، فلذلك ينبغي أن يكون أبدا بعدكال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول خائفا أن تـكون في عبادته آفة يكون وبالها أكثر من تُواجًا . وهكذا كان الخائفون من ذوى البصائر ، وهكذا ينبغي أن يكون كل ذي بصيرة . ولذلك قال سفيان رهمه الله : لاأعتد بمـا ظهر من عملي . وقال عبد العزيز بن أبي رؤاد . جاورت هذا البيت ستين سنة وحججت ستين حجة في دخلت في شيء من أعمال الله تعالى إلا وحاسبت نفسي فوجدت نصيب الشيطان أوفي من نصيب الله ، ليته لا لى ولا على . ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء فإن ذلك منتهي بغية الشيطان منه إذ المقصود أن لايفوت الإعلاس . ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل والإحلاص جميعا . وقد حكى أن بعض الفقراء كان يخدم أبا سعيد الخراز ويحق في أعماله فتسكلم أبو سعيد في الإخلاص يوما - يريد إخلاص الحركات ـ فأخذ الفقير يتفقد قابه عند كل حركه ويطالبه بالإخلاص فتعذر عليه قضاء الحوائج وأستضر الشيخ بذلك ، فسأله عن أمره فأخبره بمطالبته نفسه بحقيقة الإخلاص وأنه يعجز عنها في أكثر أعماله فيتركها ، فقال أبو سعيد : لاتفعل إذ الإخلاص لايقطع المعاملة فواظب على العمل وَاجتهد في تحصيل الإخلاص ، فما قلت لك اترك العمل وإنما قلت لك أخلص العمل ؟ وقد قال الفضيل : ترك العمل بسبب الحلق رياء وفعله لاجل الخلق شرك.

# الباب الثالث : في الصدق وفضيلته وحقيقته فضــــــلة الصدق

قال الله تمالى ﴿ رَجَالَ صَدَّوَا مَاعَاهُدُوا اللهُ عَلَيْهِ ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، إن الصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدى إلى الفجور والفجور والفجور عدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا (۱) ، ويكنى فى فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منه والله تعالى وصف الانبياء به فى معرض المدح والثناء فقال ﴿ واذكر فى الكتاب إبراهم إنه كان صديقاً نبياً ﴾ وقال

الراب الثالث في الصدق

<sup>(</sup>١) حديث د لمن الصدرق يهدى إلى البر ... الحديث ، متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم ...

﴿ وَاذَكُرُ فَى الْكُتَابِ إَسْمُعِيلُ إِنَّهُ كَانَ صَادَقَ الوَعْدُ وَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ﴾ وقال تعالى ﴿ وَاذْكُرُ فَى الْكُتَابِ إِدْرَابِسَ إنه كان صديقا نبيا ﴾ وقال ابن عباس : أربع من كنّ فيه نقد ربح ؛ الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. وقال بشر ابن الحارث : من عامل الله بالصدق استرحش من الناس. وقال أبو عبدالله الرملي رأيت منصورا الدينوري فالمنام فقلت له : مافعل الله بك ؟ قال : غفر لي ورحمني وأعطائي مالم أؤمل ، فقلت له : أحسن ماتوجه العبد به إلى الله ماذًا ؟ قال : الصدق وأقبح ماتوجه به الكذب . وقال أبوساليان : اجعل الصدتى مطيتك ما لحق سيفك والله تعالى غاية طلبتك وقال رجل لحكم : مارأيت صادقاً 1 فقال له : لو كنت صادقاً لعرفت الصادقين . وعن مجمد بن على الكتاني قال : وجدنا مِين الله تعالى مبغيا على ثلاثة أركان ، على الحقوالصدق والعدل ، فالحقوعلي الجوارح والعدل على القلوب والصدق على المقول . وقال الثورى في قوله تعالى ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ﴾ قال : هم الذين ادعوا محبة الله تمالى ولم يكونوا بها صادةين . وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود من صدةني في سريرته صدقته عند المخلوقين في علانيته . وصاح رجل في مجلس الشبلي ورمي نفسه في دجله ، فقال الشبلي : إن كان صادقا فالله تعالى ينجيه كما نجى موسى عليه السلام وإن كان كاذبا قالله تعالى يغرقه كما أغرق فرعون . وغال بمضهم : أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاثخصال أنها إذا صحت ففيها النجاة \_ ولايتم بعضها إلاببعض-الإسلام الحالص عن البدعة والهوى ، والصدق لله تعالى في الأعمال ، وطيبالمطعم . وقال وهبُ بن منبه: وجدت على حاشية النوراة اثنين وعشرين حرفاكان صلحاء بني إسرائيليجتمعون فيقرءونها ويتدارسونها : لاكلزأنفع من العلم ، ولامال أربح من الحلم ، ولاحسب أوضع منالغضب ، ولاقرين أزين من العمل ، ولارفيق أشين ه الجمل، ولاشرف أعز من التقوى ، ولا كرم أونى من ترك الهوى ، ولاعمل أمضل منالفكر ، ولاحسنة أعلىمن العام. : ولاسيئة أخزى من الكبر ، ولادواء ألين من الرفق ، ولاداء أوجع من الخرق ، ولارسول أعدل من الحتي ، ولادليل أنصح من الصدق ، ولافقر أذل من الطمع ، ولاغني أشقى من الجمع ، ولاحياة أطيب من الصحة ، ولامعيشة أهنأ من العفة ، ولاعبادة أحسن من الخشوع ، ولازهدخير من القنوع ، ولاحارس أحفظ من الصمت ، ولاغائب أقرب من الموت . وقال محمد بن سعيد المروزى : إذا طلبت الله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة بيدك حق تبصركل شيء من عجائب الدنيا والآخرة . وقال أبو بكر الوزاق : احفظ الصدق فيما بينك وبين الله تعالى والرفق فيها بينك وبين الحلق . وقيل لذى النون : هل للعبد إلى صلاح أموره سبيل ؟ فقال :

قد بقينا من الذنوب حيارى نطلب الصدق ما إليه سبيل فدعاوى الهوى تخف علينا وخلاف الهوى علينا تقيل

وقيل لسهل : ما أصل هذا الآمر الذى نحن عليه ؟ فقال : الصدق والسّخاء والشجاعة . فقيل : زدنا ، فقال : التق والحياء وطيب الغذاء . وغن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم سدّل عن السكال فقال و قول الحق والعمل بالصدق (۱۱) ، وعن الجنيد في قوله تعالى ﴿ ليسأل الصادة بن عن صدقهم ﴾ قال : يسأل الصادة بن عن صدقهم عند ربهم ، وهذا أمر على خطر .

## بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه

اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان : صدق في القول ، وصدق في النية والإرادة ، وصدق في العزم ،

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس : سئل عن السكمال فقال : قول الحق والعمل بالصدق . لم أجده بهذا الثغظ ،

وصدق فى الوقاء بالعزم ، وصدق فى العمل ، وصدق فى تحقيق مقامات الدين كلها ، فمن اتصف بالصدق فى جميع ذلك فهو صديق لأنه مبالغة فى الصدق . ثم هم أيضا على درجات فمن كان له حظ فى الصدق فى شىء من الجملة فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه . (الصدق الأول) صدق اللسان وذلك لا يكون إلافى الإخبار أو فيها يتضمن الإخبار وينبه عليه ، والخبر إماأن يتعلق بالماضى أو بالمستقبل ، وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه . وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يشكلم إلا بالصدق ، وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها . فمن حفظ لسائه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق واكن لهذا الصدق كالان :

( أحدهما ) الاحتراز عن المعاريض ؛ فقد قيل : في المعاريض مندوحة عن الـكذب وذلك لانها تقوم مقام الكذب ، إذ المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه ، إلا أنَّ ذلك بما تمس إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة في بعض الاحوالوفى تأديب الصبيان والنسوان ومن يجرى بحراهم وفى الحذر عنااظلمة وفيقتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم على أسرار الملك ، فمن اضطرّ إلى شيء منذلك فصدته فيه أن يكون نطقه فيه لله فيها يأمره الحق به ويقتضيه الدين ، فإذا نطق به فهو صادق وإن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه ، لأنَّ الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه ، نعم في مثل هذا الموضع يلبغي أن يعدل إلى المعاريض ماوحد إليه سبيلا ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجُّه إلى سفر ورَّى بغيره (١١ ع وذلك كى لا ينتهى الخبر إلى الاعداء فيقصد ، وليس هذا من الكذب فى شيء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أنمى خيرا <sup>(١)</sup> ، ورخص فى النطق على وفق المصلحة فى ثلا**ئة** مواضع : من أصلح بين اثنين ، ومنكان ام زوجتان ، ومنكان فى مصالح الحرب. والصدق ههنا يتحوّل إلى النية فلا يراعي فيه إلا صدق النية وإرادة الخير ، فهما ﴿ ح قصده وصدقت نيته وتجرّدت للخير إرادته صار صادقا وصديقا كيفها كان لفظه ، ثم التعريض فيه أولى . وطريقه ما حكىءن بعضهم ، أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في دار. فقال لزوجته : خطى بأصبعك دائرة وضعى الاصبح على الدائرة وقولى ايس هو مهنا ، واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسه ، فكان قوله صدقوأفهم الظالمأنه ليس في الدار . فالسكمال|الأول في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظوعن المعاريض أيضا إلاعند الضرورة (والسكال الثاني) أنيراعي معنىالصدق فألفاظه التي يناجي بها ربه كقوله ﴿ وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض ﴾ فإنّ قلبه إنكان منصرفا عن الله تعـالى مشغولا بأمانى الدنيا وشهواته فهوكذب. وكقوله ﴿ إياك نعبد ﴾ وقوله: أنا عبدالله ، فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقا ، ولو طواب يوم القيامة بالصدق في قوله : أنا عبد الله ، لعجز تحقيقه فإنه إن كان عبدا لنفسه أوعبدا لدنيا أوعبدا لشهواته لم يكن صادقا في قوله . وكل ماتقيد العبدبه فهو عبدله كما قال عيسى عليه السلام: ياعبيد الدنيا ! وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ، تمس عبد الدينار تعس عبدالدرهم وعبدا لحلة وعبد الخيصة (٦) ، فسمى كل من تقيد قلبه بشيء عبدا له .

و إنمـا العبد الحق ـ لله عز وجل ـ من أعتق أو لا من غير الله تعـالى فصار حرّا مطلقا ، فإذا تقدّمت هذه الحرية صار القلب فارغا فحلت فيه العبودية لله فتشغله بالله وبمحبته وتقيد باطنه وظاهره بطاعته فلا يكون له مراد

<sup>(</sup>۱) حدیث : کان لذا أراد سفرا وری بنیره : متفق علیه من حدیث کعب بن مالك . (۲) حدیث د لیس بکاذب من أصلح مین الناس . . . الحدیث » متفق علیه من حدیث أم کلئوم بنت عقبة بن أبی معیط وقد نقدم . (۳) حدیث د تمس عبد الدینار . . . الحدیث » أخرجه البخاری من عدیث أبی هریرة وقد تقدم .

إلا الله تعملى، ثم تجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحربة وهو أن يعتق أيضا عن إرادته لله من حيث هو بل يقنع بما يريد الله له من تقريب أو إبعاد فتفنى إرادته فى إرادة الله تعملى. وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حرّا، ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرّا، وصار مفقودا انفسه موجودالسيده ومولاه إن حرّكة تحرك وإن مكنه سكن وإن ابتلاه رضى، لم يبق فيه متسع لطلب والتماس واعتراض، بل هو بين يدى الله كالميت بين يدى الفاسل وهذا منتهى الصدق فى العبودية لله تعملى. فالعبد الحق هو الذى وجوده لمولاه لا لنفسه وهذه درجة الصديقين. وأما الحرّبة عن غير الله فدرجات الصادقين، وبعدها تتحقق العبودية لله تعملى، وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه أن يسمى صادقا ولا صديقا : فهذا هو معنى الصدق فى القول.

(الصدق الثانى) في النية والإرادة ! ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى ، فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية وصاحبه بجوز أن يسمى كاذبا - كا روينا في فضيلة الإخلاص من حديث الثلاثة حين يسئل العالم ما عملت فيها علمت ؟ فقال : فعلت كذا وكذا ، فقال الله تعالى : كذبت بل أردت أن يقال فلان عالم (١) \_ فإنه لم يكذبه ولم يقل له لم تعمل ولكنه كذبه في إرادته ونيته . وقد قال بعضهم : الصدق صحة التوحيد في القصد ، وكذلك قول الله تعالى ﴿ والله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون ﴾ وقد قالوا إنك لرسول الله وهذا صدق ، ولكن كذبهم لا من حيث ضمير القالب وكان التكذيب يتطرق إلى الخبر ، وهذا القول يتضمن إخبارا بقرينة الحال إذ صاحبه يظهر من نفسه أن يمتقد ما يقول فكذب في دلالته بقرينة الحال على ما في قلبه ، فإنه كدب في ذلك ولم يكذب فيما يلفظ به ، فيرجع أحد معاني الصدق إلى خلوص النية وهو الإخلاص فكل صادق فلا بدّ وأن يكون مخلصا .

(الصدق الثالث) صدق العرم؛ فإن الإنسان قد يقدّم العزم على العمل فيقول في نفسه . إن رزقني الله مالا تصدّقت بجميعه \_ أو بشطره ، أو إن لقيت عدوًا في سبيل الله تعملى قاتلت ولم أبال وإن قتلت ، وان أعطاني الله تعملى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى بظلم وميل إلى خلق . فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه وهي عزيمة جازمة صادقة ، وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق في العزيمة ، فكان الصدق ههنا عبارة عن التمام والقوة كايقال : لفلان شهوة صادقة . ويقال : هذا المريض شهوته كاذبة ، مهمالم تكن شهوته عن سبب ثابت قوى أو كانت ضعيفة ، فقد يطلق الصدق ويراد به هذا المعنى . والصادق والصديق هوالذي تصادف عزيمته في الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولاضعف ولاتردد : بل تسخو نفسه أبدا بالعزم المصمم الجازم على الخيرات وهو كما قال عمر رضى الله عنه : لان أقدم فتضرب عنق أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر \_ رضى الله عه \_ فانه قد وجد من نفسه العزم الجازم ، والحبة الصادقة بأنه لا يتأمر مع وجود أبي بكر رضى الله عنه ، وأكد ذلك عما ذكره من القتل .

ومراتب الصديقين فى العرائم تختلف ؛ فقد يصادف العزم ولا ينتهى به إلى أن يرضى بالقتل فيه ولكن إذا خلى ورأيه لم يقدّم ، ولو ذكرله حديث الفتل لم ينقض عزمه ، بل فى الصادقين والمؤمنين من لو خير بين أن يقتل هو أو أبو بكركانت حياته أحب من حياة أبى بكر الصدّيق .

(الصدق الرابع) في الوقاء بالمزم ، فإنّ التفس قد تسخو بالمزم في الحال إذ لا مشقة في الوعد والعزم

<sup>(</sup>١) « حديث الثلاثة : حين سأل العالم ماذا عملت فيها علمت ... الحديث » تقدم .

والمؤنة فيه خفيفة ، فإذا حقت الحقائق وحصل التمكنوهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم ، وهذا يضاد الصدق فيه ، ولذلك قال الله تعمالي ﴿ رَجَالَ صَدَّقُوا مَا عَاهُدُوا الله عليه ﴾ فقد روى عن أنس : أن عمه أنس بن النصر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم فشق ذلك على قلبه وقال : أوّل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه أما والله ائن أرانى الله مشهدا مع رسول الله صلىالله عليهوسلم ليرين الله ماأصنع ! قال : فشهد أحدا في العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال - ياأبا عمرو إلى أين ؟ فقال : وأها لريح الجنة ! إن أحد ريحها دون أحد . فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون مابين رمية وضربة وطعنة فقالت أخته بنت النصر : ماعرفت أخى إلا بثيابه ، فنزلت هذه الآية ﴿ رَجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهِدُوا الله عليه ﴾ (١١ ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير \_ وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيدا وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام ﴿ رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر ﴾ (٢) وقال فضالة بن عبيد : عممت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ ۥ الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمـان لتي العدوّفصدق الله حتى قَنَل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا .ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته ـ قال الراوى : فلاأدرى قلنسوة عمرأو قلنسوة رسول الله صلى ألله عليه وسلم ... و رجل جيد الإيمان إذا لتى العدَّق فكأ نما يضرب وجهه بشوك الطلح أتاه سهم عائر فقتله فهو في الدرجة الثانية ، ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئًا لتي العدَّق فصدق الله حتى قتل فذلك في النسوجة الثالثة ، ورجل أسرف علىنفسه لتى العدة فصدق الله حتىقتل فذاك في الدرجة الرابعة (٣) ، وقال مجاهد : رجلان خرجا على ملا من الناس قمود فقالا إن رزقنا الله تعالى مالا لنتصدّقن فبخلوا به فنزلت ﴿ ومنهم مِن عاهد اللهائن آتانا من فضله لنصدّةن ولنكونن من الصالحين ﴾ وقال بعضهم : إنما هو شيء نووه في أنفسهم لم يتكاموا به فقال ﴿ وَمَنْهُمْ مِنْ عَامِدُ اللَّهِ لَئُنْ آيَانَا مِنْ فَضَلَّهُ لِنُصَدَّقَنَّ وَلِنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالَحِينَ فَلَمَا آيَاهُمْ مِنْ فَضَلَّهُ بِخَلُوا بِهُ وَتُولُوا ا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلومهم إلى يوم يلقونه بمـا أخلفوا الله ما وعدوه وبمـاكانوا يكذبون ﴾ فجعلالعزم عهدًا وجعل الخلف فيه كذبا والوفاء به صدقاً . وهذا الصدق أشدّ من الصدق الثالث ، فإنّ الناس قد تسخو بالدرم ثم تكيع عند الوفاء لشدّته عليها ولهيجان الشهوة عند التمكن وحصول الاسباب . ولذلك استثنى عمررضي الله عنه مقال : لأن أقدم فتضرب عنتي أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر اللهم إلاأن تسوّل لى نفسي عند القتل شيئًا لا أجده الآن لاني لا آمن أن يثقل عليها ذلك فتتغير عن عزمها . أشار بذلك إلى شدّة الوفاء بالعزم . وقال أبو سعيد الحرّاز: رأيت في المنام كأن ملكين نزلا من السهاء فقالا لي : ما الصدق؟ قلمت : الوفاء بالعهد ، فقالا لي : صدقت ، وعرجا إلى السهاء .

( الصدق الحامس ) في الاعمال ، وهو أن يجتهد حتى لاتدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لايتصف هو به ، لا بأن يترك الاعمال ولكن بأن يستجرّ الباطل إلى تصديق الظاهر ، وهذا مخالف ما ذكرناه من ترك الرياء لان

<sup>(1)</sup> حديث أنس: أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠٠ الحديث . في قتاله بأحد حتى قل فوجد في جسده بضع و عانون من بين رمية وضربة وطعنة ونزول (رجال صدفوا) الآية أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح واللسائى في السكبرى وهو عند البخارى مختصرا ان هذه الآية نزات في أنس بن النضر . (٢) حديث : وقف على مصعب بن همير وقد سقط على وجهه يوم أحد وقرأ هذه الآية . أخرجه أبو اميم في الحلية من رواية عبيد بن عمير حرسلا . (٣) حديث فضالة بن عبيد عن عمر بن الخطاب و الصهداء أربة : رجل مؤمن جيد الإيسان ... الحديث ، أخرجه الترمذى وقال حسن .

المرائى هو الذى يقصد ذلك ، ورب واقف على هيئة الخشوع فى صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره ولكن قلبه غافل عن الصلاة ، فن يقطر إليه يراه قائمًا بين يدى الله تعالى وهو بالباطن قائم فى السوق بين يدى شهوة من شهواته فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعرا با هو فيه كاذب وهو مطالب بالصدق فى الأعمال وكذلك قد يمثى الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار ، فهذا غير صادق فى عمله وإن لم يكن ملتفتا إلى الحلق ولامرائيا إياهم ، ولا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أوخيرا من ظاهره . ومن خيفة ذلك اختار بعضهم تشويش الظاهر ولبس ثباب الآشرار كيلايظن به الخير بسبب ظاهره فيكون كاذبا فى دلالة الظاهر على الباطن .

إذن مخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياء ويفوت بها الإخلاص ؛ وإن كانت عن غير قصد فمفوت بها الصدق .

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , اللهم اجعل سريرتى خيرا من علانيتى واجعل علانيتى صالحة (١) , وقال يزيد بن الحارث : إذا استوت سريرة العبدوعلانيته فذلك النصف ، وإن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل ، وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور . وأنشدوا :

إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز" في الدارين واستوجب الثنا فإن خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكذ والعنا فما خالص الدينار في السوق نافق ومغشوشه المردود لايقتضى المنا

وقال عطية بن عبدالغافر: إذا وافقت سريرة المؤمن علانيته باهي الله الملائكة يقول هذا عبدى حقا. وقال معاوية بن فرة: من يدلى على بكاء بالليل بسام بالهار. وقال عبد الواحدبن زيد: كان الحسن إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به وإذا نهى عن شيء كان من أثرك الناس له . ولم أر أحدا قط أشبه سريرة بعلانية منه . وكان أبو عبد الرحن الزاهد يقول: إلهى عاملت الناس فيما بيني وبينهم بالآمانة ، وعاملتك فيما بيني وبينك بالخيانة ـ ويبكى . وقال أبو يعقوب النهر جورى : الصدق موافقة الحق في السر والعلانية .

فإذن مساواة السريرة للملانية أحد أنواع الصدق.

(الصدق السادس) وهو أعلى الدرجات وأعزها ؛ الصدق في مقامات الدين ، كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور . فإن هذه الأمور لهما مباد ينطلق الاسم بظهورها ، ثم لها غايات وحقائق والصادق المحقق من نال حقيقتها ، وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمى صاحبه صادقا فيه، كا يقال : فلان صدق الفتال . ويقال : هذا هو الحوف الصادق ، وهذه هي الشهوة الصادقة . وقال الله تعالى ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ إلى قوله ﴿ أولئك هم الصادقون ﴾ وقال تعالى ﴿ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ﴾ إلى قوله ﴿ أولئك الذين صدقوا ﴾ وسئل أبو ذرّ عن الإيمان فقرأ هذه الآية فقيل له : سألماك عن الإيمان ؟ فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ هذه الآية .

ولنضرب للخوف مثلا: فما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم،

<sup>(</sup>١) حديث و الهم اجمل سريرتي خيرا من علانيني . . . الحديث » تقدم ولم أحده . (٢) حديث أبي ذر :سأانه عن الإيمان فقرأ قوله تمالى ( والسكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ) لمل قوله (أولئك الذين صدقوا) رواه مجمد بن لصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة بأسانيد مقطعة لم أجد له اصنادا .

ولكنه خوف غير صادق أي غير بالغ درجة الحقيقة ، أما تراه إذا خاف ، سلطانا أو قاطع طريق في سفره كيف يصفر لوزه وترتعد فرائصه ويتنغص عليه عيشه ويتعذر عليه أكله ونومه وينقسم عليه فكره ، حتى لاينتفع بهأهله وولده، وقد ينزعج عن الوطن فيستبدل بالأنسالوحشة، وبالراحة التعبوالمشقة والتعرض للأخطار ، كل ذلك خوفًا من درك المحذور . ثم إنه يخاف النار ولايظهر عليه شيء من ذلك عندجريان معصيةعليه ولذلك قال صلىالله عليه وسلم , لم أرمثل النار نام هاربها ولامثل الجنة نام طالبها (١) ، فالتحقيق في هذه الأمور عزيز حدا ولا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها ، ولكن لسكل عبد منه حظ بحسب حاله إما ضعيف وإماقوى ، فإذا قوى سمىصادقا فيه . فعرفة الله تعالى وتعظيمه والحوف منه لانهاية لهـا ولذلك قال الني صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام و أحب أن أراك في صورتك التي هي صورتك ، فقال لاتطيق ذلك قال . بل أرنى ، فوا عده البقيع في ليلة مقدرة مغشيها عليه فأفاق وقد عاد جبريل لصورته الأولى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ماظنفت أن أحدا من خلق الله هكذا ، قال : وكيف لو رأيت إسرافيل ؟ إن العرش لعلى كاهله ، وإن رجليه قد مرقتا تحت تخوم الآرض السفلي وإنه ليتصاغر من عظمة الله حتى يصير كالوصع (٢) يعنى كالعصفور الصغير ، فانظر ما الذي يغتماممن العظمة والهيبة حتى يرجع إلى ذلك الحد؟ وسائر الملائمكة ليسواكذلك لتفاوتهم في المعرفة فهذا هوالصدق في التعظيم . وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مررت ايلة أسرى في وجبريل بالملا الاعلى كالحلس البالي من خشية ألله تعالى (٣٠٠ . يعني الكساء الذي يلقي على ظهر البعير ، وكذلك الصحابة كانوا خائفين وما كانوا بلغوا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما : ان تبلغ حقيقة الإيمــان حتى تنظر الناس كلهم حتى في دين الله . وقال مطرف : مامن الناس أحد إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه إلا أن بعض الحمق أهون من بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، لايبلغ عبد حقيقة الإيمـان حتى ينظر إلى الناس كالاباعر فى جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقير (1) ، فالصادق إذن في جميع هذه المقامات عزبز . ثم درجات الصدق لانهاية لها وقد يكون للعبد صدق فى بعض الأمور دون بعض ، فإن كان صادقا فى الجميع فهو الصديق حقاً . قال سعد بن معاذ : ألائه أنا فيهنّ قوى وفيها سواهن ضعيف ؛ ماصليت حلاة منذ أسلمت فحدّثت نفسي حتى أفرغ منها ، ولاشيعت جنازة الله عليه وسلم عامي قائلة وماهو مقول لها حتى يفرغ من دفنها ، وماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا علمت أنه حق ، فقال ابن المسيب : ماظنفت أنَّ هذه الخصال تجتمع إلا فى النبي عليه السلام . فهذا صدق في هذه الأمور ، وكم قوم من جلة الصحاية قد ادوا الصلاة واتبعوا الجنائز ولم يبلغوا هذا المبلغ ؟ فهذه هي درجات الصدق ومعانيه ﴿ والـكلمات المـأثورة عن المشايخ في حقيقة الصدق في الأغلب لاتتعرَّض إلا لآحاد هذه المعانى نعم قد قال أبو بكر الورّاق : الصدق ثلاثة ؛ صدق التوحيد ، وصدق الطاعة ، وصدق المعرفة . فصدق التوحيد لُمامة المؤمنين قال الله تعالى ﴿ والذين آم:وا بالله ورسله أو لئك هم الصدّيقون ﴾ وصدقالطاعة لاهلالعلم

<sup>(</sup>١) حديث ه لم أر مثل النار نام هاربها الحديث ، تقدم . (٢) حديث : قال لجبربل ه أحبأن أراك في صورتك التي مي صورتك ، فقالي : لانطبق ذاك ... الحديث ، تقدم في كتاب الرجاء والحوف أخصر من هذا ، والذي ثبت في الصحيح أنهرأى جبربل في صورته مرتين . (٣) حديث ه مررت ليلة أسرى بي وجبريل بالملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله ... الحديث ، أخرجه محد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة والبيهتي في دلائل النبوة من حديث أنس وفيه الحارث بن عبد الإيادي ضعفه الجمهور وقال البيهتي ورواه حاد بن سلمة عنا بي عمران الجوني عن محديث عمير بن عطارد وهذا مرسل . (٤) حديث ه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى ينظر الى الناس كالأباهر في جنب الحة ثم يرجع الى نفسه فيجدها أحتر حقير » لم أجد له أصلا في حديث مرةوع .

والورع ، وصدق المعرفة لأهل الولاية الذين هم أوتاد الأرض - وكل هذا يدور على ماذكرناه في الصدق السادس ، ولكنه ذكر أقسام مافيه الصدق وهو أيضاً غير محيط بجميع الأفسام - وقال جعفر الصادق: الصدق هو المجاهدة وأن لاتختار على الله غيره كما لم يختر عليك غيرك فقال تعالى ﴿ هو اجتباكم ﴾ وقيل أوحى الله تعالى ألى موسى عليه السلام: إنى إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لاتقوم لها الجبال لأنظر كيف صدقه ، فإن وجدته صابرا اتخذته وليا وحبيبا ، وإن وجدته جزوعا يشكوني إلى خلق خذلته ولاأبالى . فإذن من علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا وكراهة اطلاع الخلق عليها .

تم كتاب الصدق والإخلاص ، يتلوه كتاب المراقبة والمحاسبة ، والحمد لله .

## كتاب المراقبة والمحاسبة

وهو الكتاب الثامن من ربع المنجيات منكتاب إحياء علوم الدين

#### من النيالغ النيا

الحمد اله القائم على كل نفس بما كسبت ، الرقيب لى كل جارحة بما اجترحت ، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست ، الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت ، الذى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات والارض تحركت أو سكنت ، المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الاعمال وإن خفيت ، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت ، المتطوّل بالعفو عن من معاصيهم وإن كثرت ، وإنما يحاسبهم التعلم كل نفس ما أحضرت وتنظر فيما قدمت وأخرت ، فتعلم أنه لو لا لزومها للمراقبة والمحاسبة فى الدنيا لشقيت فى صعيد القيامة وهلكت ، وبعد المجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضله بقبول بضاعتها المرجاة لحابت وخسرت ، فسبحان من عمت نعمته كافة العباد وشملت ، واستفرقت وحمت الحلائق فى الدنيا والآخرة وغمرت ، فبنفحات فضله انسعت القلوب للإيمان وانشرحت ، وبيمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأدبت ، وبحس هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت ، وبتأييده وفصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت ، وبلطف عنايته تترجح كفة الحسنات إذا والقشعت ، وبتيسيره تيسرت من الطاعات ماتيسرت ، فنه العطاء والجزاء والإبعاد والإدناء والإسعاد والإشقاء والصلاة والسلام على محد سيد الانبياء وعلى آله سادة الاصفياء وعلى أصحابه قادة الاتقياء .

أما بعد : فقد قال الله تعالى ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين ﴾ وقال تعالى ﴿ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين بما فيه وبةولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولابظلم ربك أحدا ﴾ وقال تعالى ﴿ يوم يبعثهم الله جميعا فينبتهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ﴾ وقال تعالى ﴿ يوميّن يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فن يعمل مثقال ذرّة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرّة شرايره ﴾ وقال تعالى ﴿ يوم تجدكل نفس ماعملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أنّ بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ﴾ وقال تعالى ﴿ واعلموا أنّ الله يعلم ما في أنه الله ما في أنه الم بالمرصاد ، وأنهم سيناقشون ما في أنه الم بالمرصاد ، وأنهم سيناقشون ﴿ و م احاء عام الهين ه عام الهين ه عالى الله تعالى الم عادروه ﴾ فعرف أرباب البصائر من جملة العباد أنّ الله تعالى لهم بالمرصاد ، وأنهم سيناقشون ﴿ و م احاء عام الهين ه عام المهين ه عام الهين ه عام الهينه الهينه الهينه الهين الهينه الهينه الهينه الهين الهينه الهينه الهينه الهينه الهينه الهينه الهينه الهينه الهين الهينه عام الهينه ه عام الهينه الهينه

في الحساب ويطالبون بمثاقيل الذرّ من الخطرات واللحظات، وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الاخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الانفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات، فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في التيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الحزى والمقت سيئاته، فلما انكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله وقد أمرهم بالصبر والمرابطه فقال عزمن قائل ﴿ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ﴾ فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثم بالمراقبة ، ثم بالمحاسبة ، ثم بالمحاقبة ، ثم بالمحاسبة ، ثم بالمحاسبة ، ثم بالمحاسبة وتفصيل الاعمال فيها وأصل ذلك المحاسبة ، ولكن كل حساب فبعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الحسران المحاتبة والمحاقبة .

## المقام الأوّل من المرابطة : المشارطة

اعلم أنّ مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح وكما أنّ التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه ، فكذاك العقل هو الناجر في طريق الآخرة وإنما مطلبه وربحه توكية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله تعالى ﴿ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ وإنما فلاحها بالاعمال الصالحة . والعقل يستمين بالنفس في هذه التجارة إذ يستعملها ويستسخرها فيما بزكيها كا يستعين الناجر بشربكه وغلامه الذي يتجر في ماله ، وكما أنّ الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه في الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أولا ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويعاقبه أو يعاتبه رابعا ؛ فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولا فيوظف علمها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح وبحزم عليها الأمر بسلوك تلك الطرق ، ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة ، فإنه لو أهملها لم يرمنها إلا الحيانة وتضييع رأس المال كالعبد الحائن إذا خلا له الجو وانفرد بالمال ، ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالها بالوفاء بما شرط عليها فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهي مع الانبياء والشهداء ، فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا مع أنها محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقي ، ثم كيفها كانت فميرها إلى التصرم والانقضاء ، ولا خير في خير لا يدوم ، لأن الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بتى الفرح بانقطاعه دائما وقد انقضى الخير ، ولذلك قيل :

## أشدّ الغم عندى في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

لختم على كل ذى حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والنضييق عليها فى حركاتها وسكسناتها وخطراتها وخطواتها ، وإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لهما يمكن أن يشترى بهاكنز من الكنوزلا يتناهى نعيمه أبد الآباد ، فانقباض هذه الانفاس ضائعة أو مصروفة إلى مايجلب الهلاك خسران عظيم هاممل لا تسمح به نفس عاقل ، فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغى أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس كا أنّ التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ المجلس المشارطته ، فيقول للنفس : مالى بضاعة إلا العمر ومهما فنى فقد فنى رأس المال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح ، وهذا اليوم الجديد قد أمهانى الله فيه وأنسأ فى أجلى وأنعم على به ولو توقائى لكنت أنمى أن يرجعنى إلى الدنيا يوماوا حدا حتى أعمل فيه صالحا ، فاحسبى

أنك قد توفيت ثم قد رددت فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم فإن كل نفس من الانفاس جوهرة لا قيمة لها واعلمي يانفس أن اليوم والميلة أربع وعشرون ساعة ، وقد ورد في الخبر ، أنه ينشر للعبد بكل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة ، فيفتسح له منها خزانة فيراها علوءة نورا من حسنانه التي عملها في تلك الساعة فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الانوار التي هي وسيلته عند الملك الجبار ما لو وزع على أهل النار وهي الساعة التي عصى فيها فيناله من الهول والفرع ما لوقسم على أهل الجنة لتنفص عليهم نعيمها ويفتسح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح نقبها وينشاه ظلامها خزامة أخرى فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسوء (۱۱) ، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها وبناله من غبن ذلك ما ينال القادر على الربح الكثير والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته ، وناهيك به حسرة وغبنا ، وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه : اجتهدى اليوم في أن تعمرى خزانتك ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي أساب ملكك ولا تميلي لملى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك وترقي عندك حسرة لا تغلو فك وإن دخلت الجنة ، فألم الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار ، وقد قال بعضهم : هب أن المسيء قد عنى عنه أليس قد فاته شراب الحسنين ؟ أشار به إلى الغبن والحسرة وقال الله تعملي في مجمعكم ليوم الجمع ذلك حرم التفاين ؟ فهذه وصيته لنفسه في أوقاته .

ثم ليستأنف لهما وصية في أعضائه السبعة ومي العين والآذن واللسان والبطن والفرج واليه والرجل، وتسليمها إليها فإمها رعايا خادمة لنفسه في هذه التجارة وبهها تتم أعمال هذه التجارة وإن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ، وإنمها تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء ، فيوصيها بحفظها عن معاصيها (أما العين) فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم ، أو إلى عورة مسلم، أو النظر إلى مسلم بعين الاحتفار، بل عن كل فضول مستغنى عنه ، فإن الله تمالى بسأل عبده عن فضول النظر كما بسأله عن فضول المحلام ، ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتى يشغلها بمها فيه تجارتها وربحها ؛ وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار ، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء ، والنظر في كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة .

وهكذا ينبغى أن يفصل الأمر عليها فى عضو عضو لا سيما اللسان والبطن (أما اللسان) فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤنة عليه فى الحركة وجنايته عظيمة بالغيبة والكذب والنميمة وتزكية النفس ومذمة الحلق والأطعمة واللمن والدعاء على الاعداء والمماراة فى السكلام وغير ذلك \_ بمسا ذكرناه فى كناب آفات اللسان فهو بصدد ذلك كله \_ مع أنه خلق للذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاحذات البين وسائر خيراته فليشترط على نفسه أن لايحرّك اللسان طول النهار إلا فى الذكر : فنطق المؤمن ذكر ونظره عبرة وصحته فكرة و (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) (وأما البطن) فيكلفه ترك الشره وتقليل الاكل من الحلال

كتاب المحاسبة والمراقبة

<sup>(</sup>١) حديث « ينشر العبدكل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة فنفتح له منها خزانة فيراها تملوءة من حسانه ... » الحديث بطوله لم أجدله أصلا .

واجتناب الشبهات، ويمنعه من الشهوات، ويقتصر على قدر الضرورة. ويشرط على نفسه أنها إن خالفت شيئاً من ذلك عاقبها بالمنع عن شهوات البطن ليفوتها أكثر بما نالته بشهواتها. هكذا يشرط عليها فى جميع الاعضاء. واستقصاء ذلك يطول ولا تخفى معاصى الاعضاء وطاعاتها.

ثم يستأنف وصيتها فى وظائف الطاعات التى تشكرًر عليه فى اليوم والليلة ، ثم النوافل التى يقدر عليها ويقدر على الاستكثار منها، ويرتب لهـا تفصيلها وكيفيتها وكيفية الاستعداد لهـا بأسبابها . وهذه شروط يفتقر إليها في كل يوم والكن إذا تعوَّد الإنسان شرط ذلك على نفسه أياما وطاوعته نفسه في الوفاء بجميعهااستغي عن المشارطة فيها ، وإن أطاعت فى بعضها بقيت الحاجـة إلى تجديد المشارطة فيها بقى ، ولكن لا يحلوكل يوم عن مهم جديد وواقعة حادثة لها حكم جديد، ولله عليه في ذلك حق . ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو تدريس إذ قلما يحلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضى حق الله فيها ،فعليه أن يشترط علىنفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق في مجاربها ويحذرها مغبة الإهمال ويعظها كما يوعظ العبد الآبق المتمرّد: فإن النفس بالطبع متمرّدة عن الطاعات مستمصية عن العبو دية ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها ﴿ وَذَكُرُ فَإِنَّ الذكرى تنفع المؤمنين ﴾. فهذا وما يجرى مجراه هو أوّل مقام المرابطة مع النفس وهي محاسبة قبل العمل. والمحاسبة تارة تكون بعد العمل وتارة قبلهُ للتحذير قال الله تمالي ﴿ وَاعْلُمُوا أَنَّ الله يَعْلُمُ مَانَى أَنْفُسُكُمُ فَاحْذَرُوهُ ﴾ وهذا للمستقبل. وكل نظر في كثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان فإنه يسمى محاسبة . فالنظرفيها بين يدى العبد في نهاره ليعرف زيادته من نقصانه من المحاسبة وقد قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرِبْتُم فِي سَبِيلُ اللَّهِ فَتَبَيِّنُوا ﴾ وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتُدينوا ﴾ وقال أعالى ﴿ وَلَقَدَ خُلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْـلُمُ مَا تُوسُوسُ بِه نَفْسُهُ ﴾ ذكر ذلك تعذيرا وتنبيها للاحتراز منه في المستقبل . وروى عبادة بن الصامت: أنه عليه السلام قال لرجل سأله أن يوصيه ويعظه ، إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان رشدا فامضه وإن كان غيا فانته عنه (١) . . وقال بعض الحـكماء : إذا أردت أن يكون العقل غالبا للهوى فلا تعمل بقضاء الشهوة حتى تنظر العاقبة فإن مكث الندامة في القلب أكش من مكث خفة الشهوة وقال لقان ؛ إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة . وروى شدّاد بن أوس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والكيس من دان نفسه وعمل لمنا بعد الموت والاحق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ٢٠١ . دان نفسه : أي حاسبها . ويوم الدين : يوم الحساب . وقوله ﴿ أَتَنَا لَمُدَيِّنُونَ ﴾ أي لمحاسبون . وقال عمر رضي الله عنه ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبـل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الاكبر : وكتب إلى أبي موسى الأشعرى : حاسب تفسك في الرخاء قبل حساب الشدّة . وقال لكعب : كيف تجدها في كتاب الله؟ قال : ويل لديان الأرض من ديان السهاء؛ فعلاه بالدرّة وقال : إلا من حاسب نفسه ، فقال كعب : ياأمير المؤمنين إنها إلى جنبها في النوراة مابينهما حرف إلا من حاسب نفسه . وهذاكله إشارة إلى المحاسبة للستقبل إذقال :من دان نفسه يعمل لما بعد الموت . ومعناه : وزن الأمور أوّلا وقدّرها ونظر فيها وندبرها ثم أقدم عليها فباشرها .

### المرابطة الثانية: المراقية

إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ماذكرناه فلا يبقى إلا للراقبة لهــا عند الحوض في الأعمال وملاحظاتها

 <sup>(</sup>١) حديث عبادة بن الصامت و اذا أردت أمها فتدبر عائبته ... الحديث ، تقدم .

 <sup>(</sup>۲) حديث « الكيس من دان نفسه وهمل لمسا بعد الموت ٠٠٠ الحديث » تقدم .

بالمين الـكالئة فإنها إن تركت طفت وفسدت . ولنذكر فضيلة المراقبة ثم درجاتها .

( أما الفضيلة ) فقد سأل جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال . أن تعبد الله كأنك تراه (١١ ، وقال عليــه السلام , اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإيه يراك (٢٠) ، وقد قال تعالى ﴿ أَفْنَ هُو قَاتُمْ عَلَى كُل نفس بمسأ كسبت ﴾ وقال تعمالي ﴿ أَلَمْ يَعَلُّم بِأَنَّ الله يرى ﴾ وقال الله تعمالي ﴿ إِنْ الله كَانَ عَلَيْكُم رقيبًا ﴾ وقال تعمالي ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَامَانَاتُهُمْ وَعُهُدُمُ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بَشْهَادَاتُهُمْ قَاتُمُونَ ﴾ وقال أبن المبارك لرجل: راقب الله تعالى ؟ فسأله عن تفسيره فقال : كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل . وقال عبد الواحد بن زيد : إذا كان سيدى رقيبًا على فلا أبالى بغيره . وقال أبو عثمان المغربي : أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم . وقال ابن عطاء : أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الاوقات . وقال الجريرى : أمرنا هذا مبنى على أصلين ؛ أن تلزم نفسك المراقبة لله عز وجل ويكون العلم على ظاهرك قائمًــا . وقال أبو عثمان : قالمل أبوحفص ، إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولا يغزنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب كلى باطنك . وحكى أنه كان لبعض المشايخ من هذه الطائفة تلميذ شاب وكان يكرمه ويقدّمه فقال لهبعض أصحابه : كنت تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ ؟ فدعا بعدّة طيور وناولكل واحد منهم طائرًا وسكينا وقال : ليذبح كل واحد منكم طائره في موضع لا يراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كما قال لهم ، فرجع كل واحد بطائره مذبوحا ورجح الساب والطائر حى في يده، فقال : مالك لم تذبح كما ذبح أصحابك ؟ فقال : لم أجمد موضعًا لايراني فيه أحد إذالته مطلع عني ني كل مكان ، فاستحسنوا منه هذه المراقبة وقالوا ؛ حتى لك أن تـكرم . وحكى أنَّ زليخًا لما سن بيمسِف عليه الــــلام قامت ففطت وجه صنم كان لهـــا فقال يوسف: مالك؟ أنستحيين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة الملك الجبار ! وحكى عن بعض الاحداث أنه راود جارية عن نفسها فقالت له : ألا تستحيى ؟ فقال : بمن أستميي وما يرانا إلا الكواكب ؟ قالت : فأين مكوكبها ؟ وقال رجل للجنيد بم أستمين على غض البصر ؟ فقال : بعلمك أن دامر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه . وقال الجنيد: إنمايتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل . وعن مالك بن دينار قال : جنات عدن من جنات الفردوس وفيها حور خلقن من ورد الجنة ، قيل له : ومن يسكنها ؟ قال : يقول الله عز وجل وإنما يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني ، والمين انثنت أصلابهم من خشيتي ، وعزتي وجلالي إني لأهم بعذاب أهل الارض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافق صرفت عنهم العذاب . وسئل المحاسى عن المراقبة فقال : أَوْلِهَا عَلَمُ القَلْبُ بَقِرْبُ اللهُ تَعَالَى . وقال المرتعش : المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة والفظة . ويروى أنَّ الله تعالى قال لملائكته : أننم موكلون بالظاهر وأنا الرقيب على الباطن . وقال محمد بن على الترمذي اجمعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظ ، إليك ، واجعل شكرك لمن لاتنقطع نعمه عنك ، واجعلطاعتك لمن لاتستغنى عنه واجعل خضوعك لمن لاتخرج عن ملـكه وسلطانه . وقال سهل : لم يتزين القلب بشيء أفضل ولاأشرف منعلم العبد بأنَّ الله شاهده حيث كان . وسئل بعظهم عن قوله تعالى ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمنخشى ربه ﴾ فقال معناه . ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزوّد لمعاده وستل ذوالنون : بم ينــال العبد الجنة ؟ فقال بخمس استقامة ليس فيها روغان واجتهاد ليس معه سهوومراقبة الله تعالىفي السروالعلانية وانتظار الموتبالتأهب

<sup>(</sup>١) حديث : سأل جبريل عن الإحسان نقال « أن تعبد الله كأنك تراه » متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عمر وقد تقدم . (٢) حديث « اعبد الله كأنك تراه ٠٠٠ الحديث » تقدم ٠

له ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب وقد قيل :

إذا ما خلوت الدهريوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب ولا تحسين الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه ينيب ألم ير أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب

وقال حميد الطويل لسليمان بن على : عطى ، هنال : لئن كنت إذا عصيت الله خاليما ظننت أنه يراك (لقدا جمر أت على أمر عظيم ولئن كنت تظن أنه لايراك فلقد كفرت . وقال سفيان الثورى عليك بالمراقبة بمن لا تخنى عليه خافية ، وعليك بالرجاء بمن يملك الوفاء ، وعليك بالحذر بمن يملك العقوبة وقال فرقد السنجى إن الممافق ينطر فإذا لم ير أحدا دخل مدخل السوء وإبما يراقب الناس ولا يراقب الله تعالى . وقال عبد الله بن دينار خرجت مع عمر ان الحنطاب رضى الله عنه إلى مكة فعر سنا فى بعض الطريق فانحدر عليه راع من الحبل فقال له ياراعى بعنى شاة من هذه الغنم ، فقال إنى بملوك ، فقال قل لسيدك أكلها الذتب ؟ قال فأين الله ؟ قال فبكى عمر رضى الله عنسه ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه و اعتقه و قال اعتفتك فى الدنيا عدد الكامة و أرجو أن تعتقك فى الإخرة ،

### بيان حقيقة المرافبة ودرجاتها

اعلم أن حفيقة المراقبة هي ملاحظة الرقب والصراف الهم إليه ، غن احترز من أمر من الآمور نسب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جانبه ، ويعني هذه المراقبة حالة للقلب يشعرها نوع من المعرفة ، وتشعر تلك الحالة أعمالا في الجرارح وفي القلب . أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وحلاحظته إبا، وانصرافه إليه . وأما المعرفة التي نشعر هذه الحالة فهو العلم بأن انه مطلع على الصائر عالم بالسرائر رقيب على اعمال العباد قائم على كل نفس بما كسبت ، وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشت من ذلك . فهذه المعرفة إذا صارت يقينا - أعني أنها خلت عن الشك - ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته ؛ فرب علم لاشك فيه لايغلب على القلب كالعلم بالموت ، فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة سانسه فراقبه على درجتين ،

(الدرجة الأولى) مراقبة المقربين من الصديقين؛ وهي مراقبة التعظيم والإجلال، وهو أن يصير القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال ومنكسرا تحت الهيبة فلا يبقى فيه متسع الملتفات إلى الغير أصلا ، وهذ، مراقبة لانطول النظر فى تفصيل أعمالها فإيها مقصورة على القلب . أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات فضلا عن الحفظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت فى حفظها على سنن السداد. بل يستد الرعية من ملك كلبة الراعى، والقلب هو الراعى، فإذا صار مستغرفًا بالمبود صارت الجوارح مستعملة جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف، وهذا هو الذى صار همه هما واحدا فكفاه الله سائر الهموم . ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لايبصر من يحضر عنده وهو فاتح عينيه، ولا يسمع ما يقال له مع أنه لاصم به وقد يمر على ابنه مثلا فلا يكلمه ، حتى كان بعضهم يحرى عليه ذلك فقال لمن عاتبه : إذا مردت بى طركنى . ولانستبعد هذا فإيك تجد نظير هذا في القلوب المعظمة لملوك الأرض ، حتى إن خدم الملك قدلا يحسون عما عليم فى مجالس الملوك لشدة استغراقهم بهم ، بل قد يشتغل القلب بمهم حقير من مهمات الدنيا فيغوص

الرجل في الفكر فيه ويمشي فربمـا يجاوز الموضع الذي قصده وينسي الشغل الذي نهض له . وقد قيل لعبد الواحد ابن زيد: هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن الخلق ؟ فقال: ما أعرف إلارجلا سيدخل عليكم الساعة 1 فماكان إلا سريعا حتى دخل عتبة الغلام ، فقال له عبد الواحــد بن زيد : من أين جثت ياعتبة ؟ فقال من موضع كذا \_ وكان طريقه على السوق \_ فقال : من لقيت في الطريق ؟ فقــال : مارأيت أحدا . ويروى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام : أنه مرّ بامرأة فدفعها فسقطت على وجهها فقيل له : لم فعلت هذا؟ فقال : ما ظننتها إلا جدارا . وحـكى عن بعضهم أنه قال : مررت بحماعة يترامون وواحــــــ جالس بعيدا منهم . غتقدَمت إليه فأردت أن أكلبه فقال : ذكر الله تعالى أشهى ! فقلت وحدك ؟ فقال : معى ربى وملكاى ! فقلت : من سبق من هؤلاء ؟ فقال : من غفرالله له ، فقلت : أينالطريق ؟ فأشار نحو السياءو فام وَمَشَى وَقَالَ : أَكُثُّر خَلْقَكَ شَاعُلَ عَنْكَ . فَهَذَا كَلَام مُسْتَغْرَق بمشاهدة الله تعالى لايتكلم إلا منه ولايسم إلافيه . فهذا لا يحتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فإنها لا تتحرّك إلا بما هو فيه . ودخل الشبلي على أبي الحسين النووي، وهو معتكف فوجده ساكنا حسن الإجتماع لا يتحرّك من ظاهره شي. فتال له : من أين أُخذت هذه المراقبةِ والسكون؟ فقال: من سنوركانت أننا ، فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر لاتتحرَّك لها شعرة . وقال أبو عبد الله بن خفيف : خرجت من مصر أريد الرملة للقاء أبي على الروذبارى فقال لى عيسى بن يونس المصرى ـ المعروف بالزاهد ه ان في صور شايا وكهلا قد احتمعا على حال المراقبة ، فلو نظرت إليهما نظرة لعلك تستفيد منهما ؟ فدخلت صرأ وأنا جائع عطشان ونى وسطى خرقة وليس على كتني شىء ، فدخلت المسجد فإذا بشخصين قاعدين مستقبلي القبلة فسنُت عليهما فما أ ۽ باني ، فسلمت ثانية و ثالثة فلم أسم الجواب ، فقلت : نشد تسكما بالله إلا رددتما على السلام ! فرفع الشاب رأسه من مرقعته فنظر إلى وقال : يا ابن خفيف الدنيا قليل وما بق من القليل إلا القليل فخذ من القليل الكثير ، يا ابن خفيف : ما أقل شغلك حتى نتفرّغ إلى لقائمنا ؛ قال : فأخذ بكليتي ثم طأطأ رأسه في المكان فبقيت عندهما حتى صلينا الظهر والعصر فذهب جرعى وعطشي وعنائي ، فلما كان وقت المصر قلت : عظني ! فرفع رأسه إلى وقال : يا ابن خفيف نحن أصحاب المصائب ليس لنا لسان العظة ، فبقيت عندهما اللائة أيام لا آكل ولا أشرب و لا أنام ولا رأيتهما أكلا شيئًا ولا شربًا ، فلماكان اليوم الثالث قلت في سرى : أحلفهما أن يعظانى لعلى أن أنتفع الشلتريه ، فرفع الشاب رأسه وقال لى : يا ابن خفيب عليك بصحبة من يذكرك الله رؤيته وتقع هيبته على قلبك ، يعظك بلسان فعله و لا يعظك بلسان قوله ، والسلام ؛ قم عنا ! فهذه درجة المراقبين الذين غلب على قلوبهم الإجلال والتعظيم فلم يبق فيهم متسع لغير ذلك .

(الدرجة الثانية) مراقبة الورعين من أصحاب اليمين؛ وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلومهم، ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلوبهم على حدّ الاعتدال متسعة للتلفت إلى الاحوال والاعمال، إنها مع ممارسة الاعمال لا تخلو عن المراقبة. نعم غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت فيه، ويمتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة فإنهم يرون الله في الدنيا مطلعا عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة.

و تعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات؛ فإنك في خلوتك قد تتعاطى أعمىالا فيحضرك صبي أو أمرأة فتعلم أنه مطلع عليك فتستحي منه فتحسن جلوسك وتراعى أحوالك ، لا عن إجلال وتعظيم بن عن حياء ، فإن

مشاهدته وإن كانت لاتدهشك ولا تستفرقك فإنها تهيج الحياء منك . وقد يدخل عليك ملك من الملوك أو كبير من الآكابر فيستفرقك التعظيم حتى تترككل ما أنت فيه شغلا به ، لا حياء منه فهكذا تختلف مرا تب العباد في مراقبة الله تعمالي .

ومن كاننى هذهالدرجة فيحتاج أنيرا قبجميع حركانه وسكناته وخطراته ولحظاته وبالجملة جميع اختياراته ، ولمه فيها نظران: نظرة بلالعمل ، ونظرفي العمل (أماقبل العمل) فلينظرأن ماظهر له وتحرك بفعله عاطره أهولله عاصة أوهو في هوى النفس ومتابعة الشيطان؟ فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشفله ذلك بنورالحق، فإن كان لله تعالى أمضاه. وإن كان لغير الله أستحيا من الله وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه وعرّفها سوء فعلها وسعمها في فضيحتها وأنها عدرّة نفسها إن لم يتداركها الله بعصمته . وهذا التوقف في بداية الأمور إلى حدّ البيان واجب محتوم لاعيص لاحد عنه ، فإن في الخبر : إنه ينشر للعبد في كل حركة من حركانه وإن صغرت ثملائة دواوين: الديوانالاول؛ لم؟ والثاني كيف؟ والثالث: لمن؟ (١١ ومعنى, لم ،أىلم فعلت هذا أكان عليكأن تفعله لمولاك أوملت إليه بشهوتك وهواك ؟ فإن سلم منه بأن كان عليه أن يعمل ذلك لمولاه سئل عن الدبوانالثاني فقيل له : كيف فعلت هذا ، فإن لله في كل عمل شرطا وحكما لايدرك قدره ووقته وصفته إلابعلم فيقالله : كيففعلت أبعلم محقق أمبجهل وظنَّ ؟ فإن سلم من هذا نشر الديوان الثالث وهو المطالبة بالإخلاص فبعال له . لمن عملت ألوجه الله خالصا وفاء بقولك و لا إله إلا الله ، فيكون أجرك علىالله ؟ أولمراءاة خلق مثلك فحذ أجرك منه ؟ أم عملته لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنيا؟ أمعملته بسهو وغفلة فقدسقط أجرك.وحبط عملكوخاب.معيك؟ وإنعملت.لغيرى فقد استوجبت مقتى وعقابي إذكنت عبدا لي تأكل رزقي وتترفه بنعمتي ثم نعمل لغيري أماسمعتني أقول ﴿ إِدَالَذِينَ تدعون من دون الله عباد أمثالكم \_ إنَّ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزَّقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ﴾ ويحك أماسمعتني أقول ﴿ أَلَا لله الدين الخالص ﴾ فإذاعرف العبدأ به بصدد هذه المطالبات والتوبيخات طالب نفسه قبل أن تطالب وأعد للسؤال جوابا وليـكن الجواب صواباً ، فلا يبدئ ولا يعيد إلا بعد التثبت ، ولا يحرُّك جفنا ولا أنملة إلا بعد التأمل . وقد قال الني صلى الله عليه وسلم لمعاذ . إن الرجل ايستنل عن كمل عيميه وعن فته الطين بأصبعيه وعن لمسه تُوب أخيه (١) ، وقال الحسن ، كان أحدهم إذا أراد أن يتصدّق بصدقة نظر وتثبت فإن كان لله أمضاه . وقال الحسن : رحم الله تعمالي عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضي وإن كان لغيره تأخر . وقال في حديث سعد حين أوصاء سلبان و اتق الله عند همك إذاهممت (٢) ، وقال محمدبن على : إنَّ المؤمن وقاف متأنّ يقف عند همه ليس كحاطب ليل . فهذا هو النظر الأوّل في هذه المراقبة ولا يخلص من هذا إلا العلم المتين والمدرفة الحقيقة بأسرار الاعمال وأغوار النفس ومكايد الشبيطان ، فتى لم يعرف نفسه وربه وعدة ه إبليس ولم يعرف ما يوافق هواه ولم يميز بينه وبين ما يحبه الله ويرضاه فى نيته وهمته وفكرته وسكونه وحركته ، فلايسلم في هذه المراقبة . بل الاكثرون يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله تعالى وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا ، ولاتظنن أنَّ الجاهل بمـا يقدر على التعلم فيه يعذر هيهات! بل طلب العلم فريضة على كل مسلم ، ولهذا كانت ركعتان من عالم

<sup>(</sup>۱) حديث « ينفسر العبد في كل حركة من حركاته وان صنرت ثلاثة دواوين : الأول لم · والثاني كيف . والثالث لمن » لم أنف له على أصل .

<sup>(</sup>٢) حديث : قال لماذ « ان الرجل ليسأل عن كمل عينيه ٠٠٠ الحديث » تقدم في الذي قبله . (٣) حديث سعد حين أوصاه سلمان أن : اتني الله عند همك اذا همت » أخرجه أحمد والحاكم وصححه وهذا القدر منه موقوف وأوله مهنوع تقدم .

أفضل من ألف ركعة من غير عالم ، لأنه يعلم آفات النفوس ومكايد الشيطان ومواضع الغرور فيتتي ذلك ، والجامل لايمرقه فكيف يحترز منه ؟ فلا يزال الجاهل في تعب والشيطان منه في فرح وشماتة ، فنمرذ بالله من الجهلوالغفلة فهو رأسكل شقاوة وأساس كل خسران . فحكم الله تعمالي على كل عبد أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة ، فيتوقف عن الهم وعن السعى حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه أوهو لهوىالنفس فيتقيه ويرجر القلب عن الفكر فيه وعن الحم به ، فإنّ الخطوة الأولى فىالباطل إذا لم تدفع أور تشالر غبة ، والرغبة نورث الهم والهم يورث جزم القصد ، والقصد يورث الفعل ، والفعل يورث البوار والمقت ، فينبغي أن تحسم مادة الشر من منبعه الآوّل وهو الحاطر فإن جميع مادراءه يتبعه . ومهما أشكل على العبد ذلك وأظلمت الواقعة فلم ينكشف له فيتفكر في ذلك بنور العلم ويستعيذ بالله من مكر الشيطان بواسطة الهوى ، فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه فيستعنى. بنوز علماء الدين ، وليفرّ من العلماء المضلين المقبلين على الدنيا فراره من الشيطان بل أشدّ ، فقد أوحى الله تعالى إلى داود عليهالسلام : لانسأل عنى عالما أسكره حب الدنيا فيقطعك عن محبق أولئك تطاع الطريق على عبادى . فالقلوب المظلمة بحب الدنيا وشدّة الشرء والتكالب عليها محجوبة عن نور الله تعـالى ، فإن مستضاء أنوار القلوب حضرة الربوبية فمكيف يستضيء بها من استدبرها وأقبل على عدةها وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهوات الدنيا ؟ فلنكن همة المريد أولا في أحكام العلم ، أوفى طلب عالم معرض عن الدنيا أو ضعيف الرغبة فيها إن لم يجد من حو عديم الرغبة فيها . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشهات والمقل الكامل عند هجوم الشهوات (١) ، جمع بين الأمرين وهما متلازمان حقا فن ليسله عقلوازع عن الشهوات، فليس له بصر ناقد في الشبهات . ولذلك قال عليه السلام « من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا 环 ، فما قدر العقل الضعيف الذي سعد الآدي به حتى يعمد إلى محوه ومحقة بمقارفة الذنوب ، ومعرفة آفات الاعمال تد اندرست في هذه الأعصار ، فإنّ الناس كلهم قد هجروا هذه العلوم واشتغلوا بالتوسط بين الخلق في الخصومات الثائرة في اتبساع الشهوات وقالوا هذا هو الفقه ، وأخرجوا هذا العلم الذي هو فقه الدبن عن جملة العلوم وتجرِّدوا لفقه الدنيـا الذي ماقصد به إلا دفع الشواغل عن القلوب ليتفرّغ لفقه الدين ، فكان فقه الدنيــا من الدين بواسطة هذا الفقه . وفي الخبر ، أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المســارع وسيأتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت (٣) ، ولهذا توقف طائفة من الصحابة في القتال مع أهل الفراق وأهل الشام لما أشكل عليهم الامر كسعد من أبي وقاص وعبدالله بن عمر وأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم . فن لم يتوقف عند الاشتباءكان متبعًا لهواء معجبًا برأيه وكان ممن وصفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ قال . فإذا رأيت شحا مطاعا و هوى متبعاً و إعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك وكل من خاص في شبه بغير تحقيق فقد خالف قوله تعالى ﴿ ولاتقفماليساك، علم (١٤) وقوله عليه السلام . إما كم والظن فإنَّ الظن أكذب الحديث (٠) ، وأراد به ظنا بغيردليل كايستفتى بعض العوام قلبه فها أشكل عليه ويتبع ظنه . ولصعوبة هذا الآمر وعظمه كان دعاء الصدّيق رضى الله تعالى عنه : اللهم أرنى الحق حقا وارزقني اتباعه وأرنى الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولاتجعله متشابها على فأتبع الهوى وقال عيسي عليمه

<sup>(</sup>۱) حدیث « ان الله یحب البصر الناقدعند ورود الشهات ... الحدیث اخرجه أبو نعم فی الحلیة من حدیث همران بن حدیث و ویه حفس بن عمر العدنی ضعفه الجههور . (۲) حدیث « من قارف ذنبا قارفه عقل الابعود الیه آبدا ، تهدم ولم أجده . (۳) حدیث « آنم الیوم فی رمان خیرکم فیه المسارع وسیأتی عدیکم زمان خیرکم فیه المتنبت لم أجده . (٤) حدیث « ایاکم والطن ۱۰۰ الحدیث » تقدم . (۵) حدیث « ایاکم والطن ۱۰۰ الحدیث » تقدم . (۵) حدیث « ایاکم والطن ۱۰۰ الحدیث » تقدم .

السلام. الآمورثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه وأمر استبان غيه فاجتنبه وأمر أشكل عليك فكله إلى عالمه (''). وقد كان من دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « اللهم إنى أعوذ بك أن أقول فى الدين بغير علم ('') ، فأعظم نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحق ، والإيمان عبارة عن نوع كشف وعلم ولذلك قال تعالى امتنانا على عبده (وكان فضل الله عليك عظيما ) وأراد به العلم وقال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقال تعالى ( إن علينا للهدى ) وقال ( عمر إن علينا بيانه ) وقال ( وعلى الله قصد السبيل ) .

وقال على كرم الله وجهه: الهوى شريك العمى، ومن التوفيق التوقف عند الحيرة، ونعم طارد الهم اليقين، وغاقبة الكذب الندم، وفي الصدق السلامة، رب بعيد أقرب من قريب، وغريب من لم يكن له حبيل، والصديق من صدق غيبه ، ولا يعدمك من حبيب سوء ظن، نعم الحلق التكرم، والحياء سبب إلى كل جميل، وأوثق العرا المقوى، وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله تعمل إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، والرزق رزقان: رزق تطلبه وزرق يطلبك فإن لم تأته أتاك، وإن كنت جازعا على ماأصيب مما في يديك فلا تجزع على مالم يصل إليك، واستدل على مالم يكن بما كان فإنما الآمور أشاه، والمره يسره درك مالم يكن ليفوته ويسومه فوت مالم يكن ليدركه، فما نالك من دنيساك فلا تسكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسفا، وليكن سرورك بما قدمت وأسفك على ماخلفت وشغلك لآخرتك وهمك فيا بعد الموت. وغرضنا من نقل هذه الكلمات سرورك بما قدمت وأسفك عنى ماخلفت وشغلك لآخرتك وهمك فيا بعد الموت. وغرضنا من نقل هذه الكلمات قال صلى الله عليه وسلم « ثلاث من كن فيه استكمل إيماه: لا يحاف في الله لومة لاثم، ولا يراثى بشيء من عمله، وإذا عرض له أمران أحدهما الدنيا والآخرة أرالآخرة على الدنيا (٣) ، وأكثر ما ينكشف له في حركاته أن يكون مباحا ولكن لا يعنيه فيتركد لقوله صلى الله عليه وسنم ، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فه وحركاته أن يكون مباحا ولكن لا يعنيه فيتركد لقوله صلى الله عليه وسنم ، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في مركاته أن يكون مباحا ولكن لا يعنيه فيتركد لقوله صلى الله عليه وسنم ، من حسن إسلام المرة تركه ما لا يعنيه في فرق الله في مركاته أن يكون

النظر الثانى للمرقبة عند الشروع فى العمل، وذلك بتفقد كينية العمل ليقضى حق الله فيه ويحسن النية فى إتمامه ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل مايمكنه، وهذا ملازم له فى جميع أحواله فإنه لايخلو فى جميع أحواله عن حركة وسكون فإذا راقب الله تعالى فى جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها بالنية وحسن الفعل ومراعاة الآدب فإن كان قاعدا مثلا فيذبغى أن يقعد مستقبل الفبلة لقوله صلى الله عليه وسلم « خير المجالس مااستقبل به القبلة (٥) » ولا يجلس متربعا إذ لا يجالس الملوك كذلك وملك الملوك مطلع عليه ، قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : جلست مرة متربعا فسمعت هاتفا يقول : مكذا تجالس الملوك ؟ فلم أجلس بعد ذلك متربعا وإن كان ينام . فينام على اليد اليمني مستقبل القبلة مع سائر الآداب التي ذكرناها في موضعها .. فسكل ذلك داخل في المراقبة بل لوكان في قضاء الحاجة فراعانه لآدابها وفاء بالمراقبة .

فإذن لايخلو العبد إما أن يكون في طاعة ، أو في معصية ، أوفي مباح .

فراقبته في الطاعة بالإخلاص والإكال ومراعاة الادب وحراستها عن الآفات.

<sup>(</sup>٢) حديث ﴿ قَالَ هَيْسَى الْأُمُورِ ثَلاَنَةً ... الحديث ﴾ أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٢) خديث « اللهم لأني أعوذ بك أن أقول في الدين بنيرعلم » لم أجده . (٣) حديث « ثلاث من كن فيه استكمل لم يمانه لا يخاف في الله لومة لائم ... الحديث » أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند النردوس من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

<sup>(1)</sup> حديث « من حسن لسلام المرء تركه مالايعنيه » تقدم . (٥) حديث « خير الحجالس ماستقبل به القبلة » أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وقد تقدم .

وإن كان في معصية فراقبته بالتوبة والندم والإفلاع والحياء والاشتغال بالتفكر .

وإن كان في مباح فراقبته بمراعاة الآدب ثم بشهود المتعم في النعمة وبالشكر عليها .

ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بليسة لابد له من الصبر عليها و نعمة لابد له من الشكر عليها وكل ذلك من المراقبة . بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض لله تعالى عليه إما فعل بلزمه مباشرته أو محظوريازمه تركه أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعمالى ويسابق به عباد الله أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته . ولمحل واحد من ذلك حدود لابد من مراعاتها بدوام المراقبة ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) فيذبغي أن يتفقد العبد نفسه في جميع أوقاته في هذه الاقسام الثلاثة فإذا كان فارغا من الفرائض وقدر على الفضائل فينبغي أن يتفقد العبد نفسه في جميع أوقاته في هذه الاقسام الثلاثة فإذا كان فارغا من الفرائض وقدر على الفضائل فينبغي أن يلتمس أفعنل الاعمال ليشتغل بها فإن من فاته مزيد ربح وهو قادر على دركه فهو مغبرن ، والارباح تنال عبرايا الفضائل فبذلك يأخذ العبد من دنياه لآخرته كما قال تعالى ( ولا تنس نصيبك من الدنيا كم ،

وكل ذلك إنما يمكن بصبر ساعة واحدة . فإن الساعات ثلاث : ساعة مضت لا تعب فيها على العبد كيفاا نقضت في مشقة أو رفاهية . وساعة مستقبلة لم تأت بعد لايدرى العبد أيعيش إليها أم لا ولا يدرى ما يقضى الله فيها ؟ وساعة راهنة ينبغى أن يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه . فإن لم تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هذه الساعة وإن أتته الساعة الثانية استوفى حقه منها كما استوفى من الأولى . ولا يطول أمله خسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيها بل يكون ابن وقته كأنه في آخر أنفاسه فلمله آخر أنفاسه وهو لايدرى ، وإذا أمكن أن بكول آخر أنفاسه فلمله قام أنها المحادلة ، وتكون جميع أحواله مقصررة على مارواه أبو ذر رضى الله تعالى عنه من قوله عليه السلام « لايكون المؤمن ظاعنا إلا في ثملاث : ترود لمساد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم (١) » وما روى عنه أيضا في معناه « وعلى العاقل أن تكون له أربعة ساعات أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم (١) » وما روى عنه أيضا في معناه « وعلى العاقل أن تكون له أربعة ساعات شاعة يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيهافى صنع التعالى وساعة يخاله على بقية الساعات ، ثم هذه الساعات التي هو فيها مشغول الجوارح بالمطعم والمشرب فيا نفيه من العجائب فيان عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر ، فإن الطعام الذي يتناوله مثلا فيه من العجائب مالو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوارح . والناس فيه أقسام :

قسم ينظرون إليه بعين التبصر والاعتبار ، فينظرون في عجائب صنعته وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به وكيفية تقدير الله لاسبهابه ، وخلق الشهوات البهاعثة عليه وخلق الآلات المسخرة للشهوة فيه ـكا فصلنا بعضه في كتهاب الشكر ـ وهذا مقام ذوى الالباب .

وقسم ينظرون فيه بعين المقت والكراهة ويلاحظون وجه الاضطرار إليه وبودهم لو استغنوا عنهولكن يرون أنفسهم مقهورين فيه مسخرين لشهواته ، وهذا مقام الزاهدين .

وقوم يرون فى الصنعة الصانع ويترقون منها إلى صفات الخالق ، فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح عليهم بسببه ، وهو أعلى المقامات وهو من مقامات العارفين وعلامات الحبين ، إذ الحب إذارأى صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نسى الصنعة واشتغل قلبه بالصانع ، وكل ما يتردد العبد فيه صنع الله تعالى فله فى النظر منه إلى

<sup>(</sup>۱) حدیت أبی ذر « لایکون المؤمن ظاعنا لالا فی ثلاث : تزود لماد ... الحدیث» أخرجه أحمدوابن حبان والحاكم وصححه ا سیل الله علیه وسلم قال لمه فی صف موسی وقد تقدم . (۲) حدیث « وعلی العاقل أن یکون له ثلاث ساعات: ساعة یتاجی به ربه .. الحدیث » وهی بحیة حدیث أبی ذر الذی قبله .

الصانع بجال رحب إن فتحت له أبواب الملكوت وذلك عزيز جدا .

وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص، فيتأسفون على مافاتهم منه ويفرحون بمسا حضرهمن جملته ه ويذمون منه مالا يوافق هواهم ويعيبونه ويذمون فاعله فيذمون الطبيخ والطباخ ، ولا يعلمون أن الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرته ولعلمه هو الله تعالى ، وأن من ذم شيئا من خلق الله بغير إذن فقد ذم الله ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسسسلم « لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر (۱) ، فهذه المرابطة الثانية بمراقبة الاعسال على الدوام والاتعسال وشرح ذلك يطول وفيها ذكرناه تنبيه على المنهاج لمن أحكم الاصول .

## المرابطة الثالثة

محاسبة النفس بعد العمل • ولنذكر فضيلة المحاسبة ثم حقيقتها

أما الفضيلة ؛ فقد قال الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لفد ﴾ وهذه إشارة إلى المحاسبة على مامضى من الاعمال ، ولذلك قال عر رضى الله تعالى عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل ، أن توزنوا ، وفى الحبر : أنه عليه السلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصنى فقال و أمستوص أنت ؟ ، فقال نمم ، قال و إذا هممت بأسر فقد بر عاقبته فإن كان رشدا فامضه وإن كان غيا فانته عنه ، وفا لخبر ويفبغى للعاقل أن يكون له أربع ساعات ساعة يحاسب فيها نفسه ، وقال تعالى ﴿ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلم تفلحون ﴾ والتوبة نظر فى الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم و إلى الاستغفر اقه تعالى وأتوب إليه في الميوم مائة مرة (٢) هوقال تعالى ﴿ إن الذين انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ وعن عر رضى الله عنه يه أنه كان يضرب قدميه بالندرة إذا جنه الليل ويقول لنفسه ماذا عملت اليوم؟ وعن ميمون ابن مهران أنه قال الايكون العبد من المتقين حتى يحاسب تقسه أشد من محاسبة شريكه ، والشريكان يتحاسبان بعد العمل . وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لها عند الموت ما أحد من الناس أحد أغر على من عمر ، فانظر كيف نظر بعد الغراغ من المكلمة فتدرها وأبدلها بكلمة غيرها ا وحديث أبي طلحة حين شغله الطائر فى صلاته - فقد بر ذلك حافيه صدقة قد تعالى، ندما ورجاء للعوض عما فانه (٣) ،

وفى حديث ابن سلام أنه حل حزمة من حطب فقيل له ياأبا يوسف قد كان فى بنيك وغلانك ما يكفونك هذا، فقال أردت أن أجرّب نفسى هل تذكره؟ وقال الحسن المؤمن فوّام على نفسه يحاسبها قة ، وإنحا خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا ، وإنحا شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الآم من غير محاسبة ، ثم فسر المحاسبة فقال إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول واقه إنك لتعجبني وإنك من حاجتي ولكن هيمات حيل بيني وبينك ! وهذا حساب قبل العمل ، ثم قال ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ماذا أردت مهذا ؟ واقه لاأعذر مهذا أبدا إن شاء الله ! وقال أنس بن مالك سمعت عمر من الحطاب رضى الله تعمالي عنه يوما وقد خرج وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول أوييني وبينه جدار وهو في الحائط ؛ عمر

<sup>(</sup>١) حديث د لانسبوا الدهر قان الله هو الدهر » أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة . (٢) حديث د لهنى لأستنفراللة وأنوب إليه في اليوم مائة مرة » تقدم غير مرة . (٣) حديث أبى طلحة : حين شنله الطائر عن سبلانه لجمل حديثه صدقة . تقدم غير مهة .

ابن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ ! والله لتتقين الله أو ليمذينك . وقال الحسن فى قوله تعالى ﴿ ولا أقسم بالنفس المؤوامة ﴾ قال : لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه ؛ ماذا أردت بكلمتى ؟ ماذا أردت بأكلى ؟ ماذا أردت بشريق ؟ والفاجر يمضى قدما لا يعاتب نفسه وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى ذكان له قائدا وهذا من معاتبة النفس كما سيأتى فى موضعه ، وقال ميمون بن مهران : التق أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح . وقال إبراهيم التيمى : مثلت نفسى فى الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها ، ثم مثلت نفسى فى الخاواكل من ثمارها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها ، فقلت لنفسى يانفس أى شىء تريدين ؟ فقالت : أريد من أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا ! قلت : فأنت فى الأمنية فاعمل . وقال مالك بن دينار : سمعت الحجاج يخطب وهو يقول ؛ رحم الله امرأ اخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريدبه وحم الله امرأ نظر فى مكياله ، رحم الله امرأ اخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريدبه ابن قيس قال : كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل ، الدعاء ، وكان يحىء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه : ياحنيف ماحلك على ماصنعت يوم كذا ؟ ماحلك على ماصنعت يوم كذا ؟ .

### بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل

اعلم أنَّ العبدكما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق فينبغي أن يكون له فى آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها كا يفعل التجار فىالدنيا معالشركاء فى آخركل سنة أو شهر أو يوم حرصا منهم على الدنيا ، وخوفا من أن يفوتهم منها ما لو فانهم لكانت الخيرة لهم فى فواته 1 ولو حصل ذلك لهم فلا يعتى إلا أياما قلائل، فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيها يتعلق به خطر الشقادة والسعادة أبد الآباد ؟ ماهذهُ المساهلة إلا عن الغفلة والحذلان وقلة الترفيق ندوذ بالله من ذلك . ومعنى المحاسبةمع ` الشريك أن ينظر في رأس المبال وفي الربح والحسران ليتبين له الزيادة من النقصان ، فإنكان من فضل حاصل استوفاه وشكره ، وإن كان من خسران طالبه بضانه وكلفه تداركه في المستقبل. فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض ، وربحه النوافل والقضائل ، وخسرانه المعاصي . وموسم هذه التجارة جملة النهار ومعامله نفسه الأمارة بالسوم، فيحاسبها على الفرائض أولا فإن أداما على وجهها شكر الله تعـالى عليه ورغبها في مثلها ، وإنَّ فوتها من أصلها طالبها بالقضاء ، وإن أداما ناقصة كلفها الجبران بالنولفل ، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها ليستوفي منها ما يتدارك به مافرط كما يصنع التاجر بشريكه ـ وكما أنه يفتش في حساب الدنيــا عن الحبة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يغبن فى شيء منها فينبغي أن يتقي غبينة النفس ومكرها فإنهاخذاعة ملبسة مكارة ، فليطالبها أولا يتصحيح الجواب عن جميع ما تـكلم به طول نهاره ، وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة ، وهكذا عن نظره بلُّ عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه، حتى عن سكوته أنه لم سكت ؟ وعن سكونه لم سكن ؟ فإذا عرف مجموع الواجب على النفس . وصح عنده قدر أدى الواجب فيه ، كان ذلك القدر محسوبًا له فيظهر له الباق على نفسه فليثبته عليها وليكتبه على صحيفة قلبه كايكتب الباقى الذي على شريكه على قلبه وفي جيريدة حسابه .

ثم النفس غريم يمكن أن يستونى منه الديون . أما بعضها : فبالغرامة والضان ، وبعضها : برد عينه. وبعضها

بالعقوبة لها على ذلك و لا يمكن شيء من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب وتمييز الباقى من الحق الواجب عايه ، فإذا حصل ذلك اشتفل بعده بالمطالبة والاستيفاء . ثم ينبغي أن يحاسب النفس على جميع العمر يوما يوما وساعة ساعة في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة - كما نقل عن توبة ابن الصمة وكان بالرقة وكان محاسبا لنفسه ؛ فحسب يوما فإذا هو ابن ستين سنة ، فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسائة يوم ، فصرخ وقال ياويلتي ألتي الملك بأحد وعشرين ألف ذنب ا فكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب ا ثم خرّ مفسيا عليه فإذا هو ميت ، فسمعوا قائلا يقول بالك ركضة إلى الفردوس الاعلى فهكذا ينبغي أن يحاسب نفسه على الانفاس وعلى معصيته بالقلب والجوادح في كل ساعة ؛ ولور مي العبد بكل معصية حجرا في داره لامتلات داره في مدّة يسيرة قريبة من عمره ، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي والملكان يحفظان عليه ذلك في أحصاه الله ونسوه ) .

## المرابطة الرابعة ف معاقبة النفس على تقصيرها

مهما حاسب نفسه فيلم تسلم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصير في حق الله تعالى فلاينبغي أن يهملها فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها ، وكان ذلك سبب هلاكها ، بل ينبغي أن يعاقبها ، فإذا أكل لقمة شهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع ، وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب المين بمنع النظر ، وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته . هكذا كانت عادة سألكي طريق الآخرة فقد روى عن منصور بن إبراهيم : أن رجلا من العبادكام امرأة فلم يزل حتى وضع يده على فخذها ثم ندم فوضع يده على النار حتى يبست . وروى أنه كان فى بنى إسرائيل رجل يتعبد فى صومعته فمكث كذلك زمانا طويلا فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فاعتن بها وهم بها ، فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه الله بسابقة فقال : ما هذا الذي أريدان أصنع؟ فرجمت إليه نفسه وعصمه الله تعالى فندم ، فلما أراد أن يعيدرجله إلى الصومعة قال : همات همات ! رجل خرجت تريد أن تعصى الله تعود في صومعتي لا يكون والله ذلك أبدًا ! فتركها معلقة في الصومعة تصيبها الامطار والرياح والثاج والشمس حتى تقطعت فسقطت ؛ فشكر الله له ذلك وأنزن في بعض كتبه ذكره . ويمكى عن الجنيد قال : سمعت ابن الكربي يقول : أصابتني ليلة جنابة فاحتجت أنَّ أغتسل وكانت ليلة باردة ، فوجدت فى نفسى تأخرا وتقصيرا فح*ذثتنى نفسى بالتأخير حتى أصبح وأسخن الماء أو*أدخل الحمام **ولاأعنى علىنفسى** فقلت : واعجبا أنا أعامل الله في طول عمرى فيجب له على حق فلا أجد في المسارعة وأجد الوقوف والتأخر ! آليت أن لا أغتسل إلا في مرتعتي هذه ١ وآليت أن لا أنزعها ولا أعصرها ولا أجففها في الشمس ، ويعكي أن غزوان وأيا موسى كانا في بعض مغازيهما فتكشفت جارية فنظر إليهاغزوان ، فرفع يده فلطم عينه حتى بقرطوقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك . و نظر بعضهم نظرة واحدة امرأة لجعل على نفسه أن لايشر بالماء البارد طول حياته فكان يشرب الماء الحار لينغص على نفسه العيش. ويحكى أن حسان بن أبي سنان مر بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عمالايعنيك ؟ لاعاقبنك بصوم سنة فصامها . وقال مالك بن ضيغم: جاء رباح القيسى يسأل عن أبي بعد العصر فقلنا : إنه نائم ، فقال : أنوم هذه الساعة 1 هذاوقت نوم ؟ ثم ولى منصرفا فأتبعناه رسولا وقلناله: ألا نوقظه لك 1 فجاء الرسول وقال : هو أشغل من أن يفهم عنى شيئًا ، أدركته وهويدخل المقابر وهويعاتب نفسه ويقول: أذات وقت نوم هذه الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاه ! وما يدريك أنّ هذا ليسوقت

نوم؟ تشكلمين بمالا تعلمين؟ أما إن لله على عهدا لا أنقضه أبدا ! لا أوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض حائل أو لعقل زائل ، سوأة لك أما تستحين 1كم توبخين ؟ وعنغيك لاتنتهين ؟ قال : وجعل يبكى وهو لايشعر بمكانى، فلما رأيتذلك الصرفت وتركته . ويحكى عن تميم الدارى أنه نام ليلة لم يقم فيها يتهجد ؛ فقام سنة لم ينم فيها ، عقوبة للذي صنع . وعن طلحة رضي الله تعالى عنه قال : الطلقرجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرّغ فيالرمضاء فكان يقول لنفسه : ذوق ! ونار جهنم أشدّ حرّا ! أجيفة بالليل بطالة بالنهار ؟ فبينها هو كذلك إذ أبصّرالني صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فأتاه فقال : غلبتني نفسي ! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « ألم يكن لك بدّ من الذي صنعت أما لقد فتحت لك أبواب السياء ولقد باهي الله بك الملائكة ، ثم قال لاصحابه « تزوّدوامن أخيكم ، فجمل الرجل يقول له : يافلان ادع لى ! يافلان ادع لى فقال ! النبي صلى الله عليه وسلم . عمهم ، فقال اللهم اجعل التقوى,زادهم واجمع على الهدى أمرهم . فجعل الذي صلى الله عليه وسلميقول . اللهم سدَّده ، فقال.الرجل : اللهما جعل الجنة مآبهم (١) وقال حذيفة بن قتادة : قيل لرجل كيف تصنع بنفسك في شهواتها ؟ فقال : ما على وجه الأرض نفس أبغض إلى منها فكيف أعطيها شهواتها ؟ ودخل ابن السماك على داود الطائى حين مات ـ وهو فى بيته على التراب ـ فقال : ياداود سجنت نفسك قبل أن تسجن وعدبت نفسك قبل أن تعذب ، فاليوم ترى ثو اب من كنت تعمل له . وعن وهب بن منبة : أن وجلا تعبد زمانا ، ثم بدت له إلى الله تعالى حاجة فقامسبدين سبتاياً كل ف كل سبت إحدى عشرة تمرة ، ثم سأل حاجته فلم يعطها، فرجم إلى نفسه وقال : منك أتيت لوكان فيك خير لأعطيت حاجتك ! فنزل إليه ملكوقال : ياابن آدم ؛ ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضي الله حاجتك . وقال عبد الله بن قيس : كنا في غزاة لنا فحضر العدو ، فصيح في الناس فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح ، وإذا رجل أماى وهو يخاطب نفسه ويقول : أينفسي ألم أشهد مشهد كذا فقلت لى ؛ أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت ! ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لى ؛ أهلكوعيالك فأطعتك ورجعت ! والله لاعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك ! فقلت لارمقنهاليوم ، فرمقته فحمل الناس على عدوهم فسكان في أوا تلهم ، ثمم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فسكان في موضعه ، حتى انكشفوا مرات و هو ثابت يقاتل ، فو الله مازال ذاك دأبه حتى رأيته صريعا ، فعددت به وبدابته ستين أو أكثر منستين طعنة . وقدذكرنا حديث أبي طلحة : لما اشتغل قلبه في الصلاة بطائر في حائطه فتصدق بالحائط كفارة لذلك . وإن عمر كان يضرب قد ميه بالدرة كل ليلة ويقول : ماذا عملت اليوم ؟ وعن بجمع : أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصره على امرأة فجعل على نفسه أن لا يرفع رأسه إلى السماء مادام في الدنيا . وكان الاحنف بن قيس لا يفارقه المصباح بالليل فكافيضع أصبعه عليه ويقول لنفسه : ما حلك على أن صنعت يوم كذاكذا ؟ وأنكر وهيب بن الورد شيئًا على نفسه فنتف شعرات على صدره حتى عظم ألمه ثم جعل يقول لنفسه : ويحك ! إنما أريد بك الخير . ورأى محمد بن بشرداود الطائى، وهو يأكل عند إفطاره خبرًا بغير ملح! فقال له : لو أكلته بملح! فقال : إن نفسى لتدعوني إلى الملح منذ سنة ، ولا ذاق داوة ملحا مادام في الدنيا .

فكذا كانت غقوبة أولى الحزم لانفسهم والعجب أنك تعاقب عبدك وأمتك وأهلك وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير فى أمر وتخاف أنك لو تجاوزت عنهم لحرج أمرهم عن الاختيار وبغوا عليك ، ثم تهمل

<sup>(</sup>۱) حديث طلحة : الطلق رجل ذات يوم فنرع تبابه وتمرغ فى الرمضاء وكان يقول لنفسه : ونار جهتم أشد حرا • • • الحديث بطوله أخرجه ابن أبى الدنيا فى محاسة النفس من رواية ليث بن أبى سليم عنه وهذا منقطع أو مهسل ، ولا أدرى من طلحة هذا ،

نفسك وهي أعظم عدو لك وأشد طغيانا عليك ، وضررك من طغيانها أعظم من ضررك من طغيان أهلك ، فإن غايتهم أن يشوشوا عليك معيشة الدنيا ، ولو عقلت لعلمت أنالعيش عيش الآخرة وأن فيه النعيم المقيم الذى لا آخر له ونفسك هي التي تنغص عليك عيش الآخرة فهي بالمعاقبة أولى من غيرها .

#### المرابطة الخامسة: المجاهدة

وهو أنه إذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية فيذبغى أن يعافبها بالعقوبات التى مضت ، وإن رآها تتوانى بمحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الاوراد فينبغى أن يؤدبها بتثقيل الاوراد عليها ويلزمها فنونا من الوظائف جبرا لما فات منه وتداركا لما فرط ؛ فهكذا كان يعمل عمال الله تعالى ، فقد عاقب عمر بن الخطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدق بأرض كانت له قيمتها مائتا ألف درهم وكان ابن عمر إذا فانته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة ، وأخر ليلة صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين ، وفات ابن أبي ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة . وكان بعطهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ماشيا أو التصدق بجميع ماله . كل ذلك مرابطة للنفس ومؤاخذة لها بما فيه نجاتها .

فإن قلت : إن كانت نفسى لا تطاوعنى على المجاهدة والمواظبة على الأوراد فما سابيل معالجتها ؟ فأقول : سبيلك فى ذلك أن تسمعها ماورد فى الاخبار من فعنل المجتهدين (۱) و من أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد فى العبادة فتلاحظ أقواله و تقتدى به ، وكان بعضهم يقول : كنت إذا اعترتنى فترة فى العبادة نظرت إلى أحوال محد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا ، إلا أن هذا العلاج قد تعذر إذ قد فقد فى هذا الزمان من يحتهد فى العبادة اجتهاد الاولين ، فينبغى أن يعدل من المشاهدة إلى السماع فلا شىء أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وما كانوا فيه من الجهد الجهيد ، وقد انقضى تعهم و بقى ثوابهم و فعيمهم أبد الآباد لا ينقطع ، فما أعظم ملكهم وما أشد حسرة من لا يقتدى بهم فيمتع نفسه أياما قلائل بشهوات مكدرة ا ثم يأتيه الموت و يحال بينه و بين كل ما يشتهيه أبد الآباد ا فعوذ بالله تعالى من ذلك .

ونحن نورد من أوصاف المجتهدين وفضائلهم مايحرك رغبة المريد في الاجتهاد اقتداء بهم ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و رحم الله أقواما يحسبهم الناس مرضى وماهم بمرضى (٢) ، قال الحسن : أجهدتهم العبادة ! قال الله تعالى ﴿ والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة ﴾ قال الحسن : يعملون ما علوا من أعمال البر ويحافون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله ! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوبي لمن طال غره وحسن عمله (٣) ، ويروى أن الله تعالى يقول لملائكته : ما بال عبادى مجتهدين ، فيقولون : إلهما خوفتهم شيئًا فخافوه وشر قتهم إلى شيء فاشتاقوا إليه ! فيقول الله تبارك وثمالى : فكيف لو رآنى عبادى لكانوا أشد اجتهادا ، وقال الحسن : أدركت أفواما وصحبت

<sup>(</sup>١) الأخبار الواردة في حق المجتهدين أخرجها أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاس \* من قام بعصر آبات لم يكتب من النافلين ، ومن قام بعالة أية كتب من القانتين ، ومن قام بألف آية كتب من المفاطين ، ولا والمن ماجه من حديث أبي هريرة المسناد صحيح \* رحمالة رجلا قام من الليل قصلي وأيقظ اصرأته » والترمذي من حديث بلال \* عليكم بقيام الميل قايه دأب الصالحين قبلكم ... الحديث » وقال هريب ولايصح وقد تقدم في الأوراد مع غيره من الأخبار في ذلك .

<sup>(</sup>٢) حديث د رحم الله أقواما تحسبهم مهنى وما بمرضى » لم أجد له أصلاً فى حديث مرقوع لالكن رواه أحد فى الزهد موقوقا على على فى كلام له قال فيه : ينظر الهم الناظر فيقول مهنى وما بالقوم من مهنى . (٣) حديث د طوبى لمن طال محره وحسن همله » أخرجه الطبراني من حديث عهد الله بن بصر وفيه بقية رواه بصيغة دعن » وهومدلس والترمذى من حديث أبي بكرة د خير الناس من طال محره وحسن عمله » وقال حسن " محيح وقد بقدم

طوائف منهم ، ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ، ولا يتأسفون علىشي.منهاأدبر ، ولهي كانتأهون في أعينهم من هذا التراب الذي تطثونه بأرجلكم ، إن كان أحدهم ليميش عمره كله ماطوى له ثوب ولا أمر أهله بصنعة طعام قعل ، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئًا قط ، وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم ، يفترشون وجوههم ، تجرى دموعهم على خدودهم ، يناجون وبهم في فحكاك رقابهم ، إذا عملوا الحسنة فرحوا بها ودأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها ، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله تعالى أن يغفرها لهم ، واقه ماز الواكذلك وعلى ذلك ووالله ماسلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة . ويحكى أنّ قوما دخلوا على عمر بن عبد العزيز يمودونه في مرضه ، وإذا فيهم شاب ناحل الجسم ، فقال عمرله : يافتي ماالذي بلغ بك ما أرى ؟ فقال : ياأمير المؤمنين أسقام وأمراض ، فقال : سألتك بالله إلا صدقتني ا فقال : ياأمير الؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فرجدتهـا مرّة وصغر عندى زهرتهـا وحلاوتهـا واستوى عند ذهبهـا وحجرهـا ، وكأنى أنظر إلى عرش وفي والناس يساقون إلى الجنة والنار فأظمأت لذلك نهاري وأسهرت ليلي ، وقليل حقيركل ما أنا فيه في جنب ثوابالله وعقابه . وقال أبو نعيم : كان داود الطائى يشرب الفتيت ولا يأكل الخبر فقيل له في ذلك فقيال : بين معنخ الحبر وشرب الفتيت قراءة خمسين آية . ودخل رجل عليه يوما فقال : إنّ في سغف بيتك جذعا مكسورا فقال : يا ابن أخي إن لي في البيت منذ عشرين سنة مانظرت إلى السقف. وكانوا يكرهونفضولاالنظركما يكرهونفضولاالكلام. وقال محمد بن عبد العزيز : جلسنا إلى أحمد بن رزين من غدوة إلى العصر فما التفت يمنة ولا يسرة ! فقيل له فىذلك فقال إن الله عز وجل خلق العينين لينظر بهما العبد إلى عظمة الله تعالى . فكل من نظر بغير اعتبــاركتبت عليــه خطيئة . وقالت امرأة مسروق : ماكان يوجد مسروق إلا وساقاء منتفختان من طول الصلاة ! وقالت : والله إن كنت لاجلس خلفه فأبكى رحمة له . وقال أبو الدرداء : لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا : الظمأ فه بالهواجر، والسجودية في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقبون أطايب السكلام كما ينتق أطايب الثمر وكان الأسود بن يزيد يحتهد في العبادة ويصوم في الحرّ حتى يخضر جسده ويصفر ، فكان علقمة بن قيس يقول له : لم تعذب نفسك ؟ فيقول : كرامتها أريد . وكان يصوم حتى يخضر جسده ويصلى حتى يسقط ، فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالاً له : إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا ؟ فقال : إنما أنا عبد ملوك لا أدع من الاستكانة شيئًا إلا جئت به . وكان بعض الجتهدين يصلى كل يوم ألف ركعة ، حتى أقعد من رجليه فكان يصلى جالسا ألف ركعة ، فإذاصلىالعصر احتبي ثم قال : عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا منك ا عجبت للخليقة كيف أنست بسواك ! بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك ! وكان ثابت البناني قد حببت إليه الصلاة فكان يقول : اللهم إن كنت أذنت لاحد أن يصلى لك في قبره فائذن لي أن أصلى في قبرى . وقال الجنيد : مارأيت أعبد من السرى ا أتت عليه ثمان وتسعون سنة مارۋى مضطجمــا إلا في علة الموت . وقال الحارث بن سعد : مرّ قوم براهب فرأوا مايصنع بنفســه من شدّة اجتهاده ، فكلموه في ذلك فقال : وما هـذا عند مايراد بالحلق من ملاقاة الاهوال وهم غافلون ، قد اعتكفوا على حظوظ أنفسهم ونسوا حظهم الاكبر من ربهم؟ فبكي القوم عن آخرهم. وعن أبي محمد المغازلي قال: جاور أبو عجد الجريري بمكة سنة فلم يتم ولم يتكلم ولم يستند إلى عمودولاإلى حالط ولم يمدّ رجليه ، فعبر عليه أبو بكر الكتاني فسلم عليه وقال له يا أبا محد بم قدرت على اعتىكافك هذا ؟ فقال : علم صدق باطني فأعاني علىظاهرى ، فأطرق السكتاني ومشى مفكرا . وعن بعضهم قال : دخلت على فتح الموصليفرأيته قدمد كفيه ( ٢ ، - إحياء علوم الدين - ٤ )

يبكي ـ حتى رأيت الدموع تنحدر من بين أصابعه ـ فدنوت منه فإذا دموعه قد خالطهــا صفرة ! فقلت: ولم بالله يافتح بكيت الدم؟ فقال : لولا أنك أحلفتني بالله ماأخبرتك ، نعم بكيت دما فقلت له : على ماذا بكيت الدموع؟ فقال : على تخلني عن واجب حق الله تعالى وبكيت الدم على الدموع لئلا يكون ماصحت لى الدموع ؟ قال : فرآيته بعد موته في المنام فقلت : ماصنع الله بك ؟ قال : غفر لي . فقلت له : فاذا صنع في دموعك ؟ فقال : قربني ربي عز وجل وقال لى : يافتح الدمع على ماذا ؟ قلت : يارب على تخلني عن واجب حقك ، فقال : والدم على ماذا ؟ فقلت على دموعي أن لا تصح لى ، فقال لى يافتح ما أردت بهذا كله ، وعرتى وجلالي لقدصمدحافظاكأربعين سنة بصحيفتك مافيها خطيئة . وقيل إنّ قوما أرادوا سفرا فحادوا عن الطريق ، فانتهوا إلى راهب منفرد عن الساس فنادوه فأشرف عليهم من صومعته ، فقالوا يا راهب إلما قد أخطأنا الطريق فكيف الطريق ؟ فأومأ يرأسه إلى السياء ، فعلم القوم ما أراد ، فقالوا يا راهب إنا سائلوك فهل أنت بجيبنا ؟ فقال سلوا ولا تكثروا فإنّ النهار ان يرجع والعمر لا يعود والطالب حثيث ، فعجب القوم من كلامه فقالوا ياراهب علام الحلق غدا عند مليسكهم ؟ فقال على نياتهم ، فقالوا أوصنا ، فقال تزودوا على قدر سفركم فإنّ خير الزاد مابلغ البغية . ثم أرشدهم إلى الطريق وأدخل رأسه في صومعته . وقال عبد الواحد بن زيد مررت بصومعة راهب من رهبان الصين فناديته ياراهب فلم يجبى فناديته الثانية فلم يجبى فناديته الثالثة فأشرف على وقال ماهذا ما أنا براهب إنمسا الراهب من رهب الله في سمائه وعظمه في كبريائه وصبر على بلائه ورضي بقضائه وحمده على آلائه وشكره على نمائه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته وخضع لمهابته ، وفكر في حسابه وعقابه فنهـاره صـائم وليله قائم ، قد أسهره ذكر النار ومسألة الجبار ، فذلك هو الراهب ، وأما أنا فكلب عقور حبست نفسي في هذه الصومعة عن الناس لئلا أعقرهم ! فقلت ياراهب فما الذي قطع الخلق عن الله تعالى بعد أن عرفوه ؟ فقال ياأخي لم يقطع الخلق عن الله تعالى إلا حب الدنيا وزينتها لانها محل المعاصي والدنوب، والعاقل،ن رمي بها عن قلبه وتاب إلىالله تعالى من ذنبه وأقبل على ما يقرّبه من ربه وقيل لداود الطائى لو سرحت لحيتك فقيال إنى إذن الفارغ. وكان فيحيى الليلكله في سجدة . وقيل لما تاب عتبة الغلامكان لايتهنأ بالطعام والشراب فقالت له أمه لو رفقت بنفسك ا قال الرفق أطلب ا دعيني أتعب قليلا وأننعم طويلا وحيج مسروق فما نام قط إلا ساجدا . وكان سفيان انثوري يقول عند الصباح يحمد القوم السرى وعند الممات يحمد القوم التق . وقال عبد الله بن داود كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشه أى كان لاينام طول الليل . وكان كهمس بن الحسن يسلى كل يوم ألف ركعة ثم يقول لنفسمه قومی یا مأوی کل شر 1 فلسا ضعف اقتصر علی خسمائة ، ثم کان یبکی ویقول ذهب نصفعملی . وکانت ابنــة الربيــع بن خثيم تقول له ياأبت مالى أرى النــاس ينــامون وأنت لا تنــام؟ فيقول ياابنتــاه إنّ أباك يخــاف البيات. ولما رأت أم الربيع ما يلتي الربيع من البكاء والسهر نادته يابني لعلك قتلت قتيـلا 1 قال فعم ياأماه، قالت : فمن هو حتى نطاب أهـله فيعفو عنـك ؟ فوالله لو يعلمون ما أنت فيـه لرحوك وعفوا عنـك ، فيقول : ياأماه هي نفسي . وعن عمر ـ ابن أخت بشر بن الحارث ـ قال سمعت خالي بشر بن الحارث يقول لامي ، ياأختي جوفى وخواصرى تضرب على، فقالت له أى يا أخى أتأذن لى حتى أصلح لك قليـل حساء بكف دقيق عندى تتحساه يرم جوفك ! فقال لهـا ويحك ! أخاف أن يقول أين لك هذا الدقيق ؟ فلا أدرى إيش

أقول له . فبكت أي وبكي معهما وبكيت معهم . قال عمر : ورأت أي ما ببشر من شدّة الجوع وجعل يتنفس نفسا ضعيفا فقالت له أى : ياأخي ليت أمك لم تلدني فقد والله تقطعت كبدى بما أرى بك ! فسمعته يقول لها وأنا فليت أى لم تلدنى وإذ ولدتني لم يدر ثديها على . قال عمر وكانت أى تركى عليه الليلوالنهار . وقال الربيع . أتيت أويسا فوجدته جالسا حتى صلى الفجر ، ثم جلس فجلست فقلت لاأشغله عن التسبيح فمكث مكانِه حتىصلى الظهر ، مم قام إلى الصلاة حتى صلى العصر ، ثم جلس موضعه حتى صلى المغرب ، ثم ثبت مكانه حتى صلى العشاء ، ثم عبت مكامه حتى صلى الصبح ، ثم جلس فغلبته عيناه فقال اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامة ومن بطن لا تشبع 1 فقلت حسبي هذا منه ، ثم رجعت . ونظر رجل إلى أويس فقال ياأبا عبدالله مالى أراك كأنك مريض؟ فقال وما لاويس أن لايكون مريعنا يطعم المريض وأويس غير طاعم وينام المريض وأويس غيرنائم . وقالأحمدبن حرب ياعجبا لمن يعرف أنَّ الجنة تزين فوقه وأنَّ النار قسعر تحته كيف ينام بينهما ، وقال رجل من النساك أتيت إبراهيم ابنأدهم فوجدته قد صلى العشاء فقعدت أرقبه فلف نفسه بمباءة ثم رمى بنفسه فلم ينقلب من جنب إلى جنب الليل كله حتى طلع الفجر وأذن المؤذن فوثب إلى الصلاة ولم يحدث وضوءًا لحاك ذلك في صدرى فقلت له رحمك الله قد نمت الليل كله مصطحعًا ثم لم تجدّد الوضوء فقال كنت الليل كله جائلا في رياض الجنة أحيانا وفي أوديةالنار أحيانا فهل في ذلك نوم . وقال ثابت البنساني أدركت رجالاكان أحدهم يصلى فيعجز عن أن يأتي فراشه إلا حبوا ، وقيل مكث أبو بكر بن عياش أربعين سنة لايضع جنبه على فراش ونزل الماء في إحدى عينيه فحكث عشرين سنة لايعلمبه أهلهوقيل كان ورد سمنون في كل يوم خمسهائة ركعة . وعن أبي بكر المطوعي قال كان وردي في شبيبتي كل يوم وليلة أقرأ فيه قل هو الله أحد ، إحدى وثملاثين ألف مرة أو أربعين ألف مرة ـ شك الراوى ، وكان منصور بنالمعتمر إذا رأيته قلت رجل أصيب بمصيبة منكسر الطرف منخفض الصوت رطب العينين إنّ حركته جاءت عيناه بأربع ولقد قالت له أمه ما هذا الذي تصنع بنفسك تبكي الليل عامته لاتسكت لعلك يابني أصبت نفسا لعلك قنات قتيلا؟ فيقول ياأمه أنا أعلم بما صنعت بنفسي ، وقيل لعامر ان عبدالله كيف صبرك على سهر الليل وظمأ الحواجر فقال هل هو إلا أنى صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار وليس فى ذلك خطير أمروكان يقول مارأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها وكان إذا جاء الليل قال أذهب حرّ النار النوم فما ينام حتى يصبح فإذا جاء النهـــار قال أذهب حرّ النار النوم فما ينام حتى يمسى فإذا جاء الليل قال من عاف أدلج وعند الصباح يحمدالقوم السرى . وقال بعضهم محبت عامر بن عبد القيس أربعة أشهر فما رأيته نام بليل ولانهار . ويروى عن رجل من أصحاب على بنأ في طالب دضي الله تمالى عنه أنه قال صليت خلف على رضي الله تعالى عنه الفجر فلما سلم انفتل عن يمينه وعليه كـآبة فـكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال والله لقد وأيت أصحاب محمد صلىالله عليه وسلم وما أرى اليوم شيشًا يشبههم كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقيساما يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم وكانوا إذا ذكروا الله مادواكما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم وكأن القوم باتوا غافلين ـ يعنيمنكان حوله وكان أبو مسلم الخولاني قد علق سوطا في مسجد بيته يخترف به نفسه وكان يقول لنفسه قومي فوالله لازحفن بك زحفًا حتى يكون الكلل منك لامني فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه ويقول أنت أولى بالضرب من دابتي وكان يقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستمأثروا به دونناكلا والله لنزاحمهم عليــه زحاما

حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالاً . وكان صفوان بن سايم قد تعقدت ساقاه من طول القياموبلغمن|الاجتماد ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد متزايدا . وكان إذا جاء الشتاء اضطجع على السطح ليضربه البرد ، وإذا كان في الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحرّ فلا ينام ، وأنه مات وهو ساجد ، وأنه كانّ يقول : اللَّهم إنى أحب لقاءك فأحب القائي . وقال القاسم بن محمد : غدوت يوما ، وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة رضي الله عنها أسلم عليهـا ، فغدوت يوما إليها فإذا هي تصلى صلاة الضحى ، وهي تقرأ ﴿ فِن الله علينا ووقانا عذابالسموم ﴾ وتبكيوتدعو وتردد الآية ، فقمت حتى مللت وهي كما هي ، فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت : أفرغ من حاجتي ثم أرجم ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كما هي تردد الآية وتبكي وتدءو . وقال محمد بن إسحاق : كما وردعليناعبدالرحن ابن الاسود حاجاً اعتلت إحدى قدميه فقام يصلي على قدم واحدة حتى صلى الصبح بوضوء العشاء . وقال بعضهم : ما أخاف من الموت إلا من حيث يحول بيني وبين قيام الليل . وقال على بن أبي طالب كرّم الله وجهه : سيا الصالحين صفرة الالوان من السهر وعمش العيون من البكاء وذبول الشفاء من الصوم ، عليهم غبرة الخاشعين ، وقيل للحسن : ما بال المنهجدين أحسن الناس وجوها ؟ فقال ۽ لانهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره وكان عامر بنعبدالقيس يقول: إلهي خلفتني ولم تؤامرني ، وتميتني و لا تعلمني ، وخلفت معي عدة اوجعلته يجرى مني مجرى الدم وجعلته يرانى ولاأراه ، ثم قلت لى : استمسك ، إلحى كيف أستمسك إنام تمسكى ؟ المي في الدنيا الهموم والاحزان وفي الآخرة العقاب والحساب فأين الراحة والفرح؟ وقالجعفر بن محمد : كان عتبةالغلام يقطع الليل بثلاث صيحات، كان إذا صلى العتمة وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فإذا مضى ثلث الليل صاح صيحة ، ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فإذا مضى الثلث الثاني صاح صيحة ، ثم وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فإذا كان السحر صاح صيحة ، قال جمغر بن محمد : فحدَّثت به بعض البصريين فقال . لاتنظر إلى صياحه ولكن الغلر إلى ماكان فيه بين الصيحتين حتى صاح ! وعن القاسم بن راشد الشيباني قال : كان زمعة نازلا عندنا بالمحصب \_ وكان له أهل وبنات \_ وكان يقوم فيصلى ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته : أيها الركب المعرسون أكل هـذا الليل ترقدون ! أفلا تقومون فترحلون ؟ فيتواثبون فيسمع من ههنا باك ومن ههنا داع ومن ههنا قارئومن ههنا متوضىً ، فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته ؛ عند الصباح يحمد القوم السرى . وقال بعض الحسكاء : إنَّ لله عبادا أفعم عليهم فعرفوه ، وشرح صدورهم فأطاعوه ، وتوكلوا عليهُ فسلموا الحلق والآمر إليه فصارت قلوبهم معادن لصفًا. اليقين وبيوتا للحكمة وتوابيت للعظمة وخزائن للقدرة ، فهم بين الحلق مقبلون ومدبرون ، وقلوبهم تجول في الملكوت وتلوذ بمحجوب الغيوم ، ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف الغوائد وما لايمكن واصفا أن يصفه فهم في باطن أمورهم كالديباج حسنا وهم الظاهر مناديل ، مبذولون لمن أرادهم تواضعا . وهــذه طريقة لايـلغ إليها بالتكاف وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء . وقال بعض الصالحين : بينها أما أسير في بعض جبال بيت المقدس إذ هبطت إلى واد هناك ، فإذا أنا بصوت قد علاوإذا تلكالجبال تجيبه لها دوىعال فاتبعبت الصوت فإذا أنابروضة عليها شجر ملتف ، وإذا أنا برجل قائم فيها يردد هذه الآية ﴿ يوم تجدكل نفس ماعملت من خير محضرا ﴾ إلى قوله ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ قال فجلست خلفه أسمع كلامه وهو يردد هذه الآية إذ صاح صبيحة خرّمنشيا عليه، فقلت : وا أسفاه هـذا لشقائي . ثم انتظرت إفاقته فأفاق بعد ساعة فسمعته وهو يقول : أعوذ بك من مفام الكذابين أعوذ بك من أعمال البطالين أعوذ بك من إعراضالغافلين . ثم قال : لك خشعتقلوب الحائفين وإليك

فزعت آمال المقصرين ولعظمتك ذلت قلوب العارفين ، ثم نفض يده فقال مالى وللدنيا وماللدنيا ومالى ؟ عليك يادنيا بأبناء جنسك وألاف نعيمك ! إلى محبيك فاذهى ! وأياهم فاخدعي ! ثم قال ؛ أين القرون المـاضية وأهل الدهور السالفة ، في التراب يبلون ، وعلى الزمان يفنون ، فناديته : ياعبد الله أنا منذ اليوم خلفك أنتظر فراغك ا فقال · وكيف يفرغ من يبادر الأوقات وتبادره يخاف سبقها بالموت إلى نفسه ؟ أم كيف يفرغ من ذهبت أيامه؟ وبقيت آثامه ؟ ثم قال : أنت لها واسكل شدة أتوقع نزولها ، ثم لها عنى ساعة وقرأ ﴿ وبِدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ﴾ ثم صاح صيحة أخرى أشدّ من الأولى وخرّ مغشيا عليه ! فقلت : قد خرجت روحه فدنوت منه فإذا هو يصطرب، ثم افاق وهو يقول: من أنا ، ماخطرى ؟ هب لي إساءتي من فضلك 1 وجلاني بسترك واعف عن ذنون بكرم وجهك إذا وقفت بين يديك ا فقلت له : بالذي ترجوه لنفسك ا وتثق به إلا كلمتني ا فقال : عليك بسكلام من ينفعك كلامه ، ودع كلام من أو بقته ذنوبه ، إنى لني هذا الموضع مذ شاء الله أجاهد إبليس ويجاهدنى فلم يجد عونا على ليخرجني بمـا أنا فيه غيرك ؟ فإليك عنى يامخدوع فقد عطلت على لسانى وميلت إلى حديثك شعبة من قلى ! وأنا أعرذ بالله من شرك ، ثم أرجو أن يعيذنى من سخطه ويتفضل على برحمته . قال :فقلت هذا ولى الله أخاف أن أشغله فأعاقب في موضعي هذا ! فانصرفت وتركته . وقال بعضالصالحين : بينها أناأسير في مسير لى إذ ملت إلى شجرة لاستريح تحتها ، فإذا أنا بشيخ قد أشرف على فقال لى : ياهذا قم فإن الموت لم يمت ، ثم هام على وجه فاتبعة فسمعته وهو بقول ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائْفَةَ المُوتَ ﴾ اللهم بارك لى في الموت ، فقلت : وَفَيًّا بعد الموت ، فنمال : من أيقن بمـا بعد الموَّت شمر مثَّور الحذر ولم يَكُن له في الدنيا مستقر ، ثم قال : يامن لوجهه عنت الوجوء بيص رحيرٍ مالنظر إلبتُ واملًا قلي من المحبة لك وأجرنى منذلك التوبيخ غدا عندك فقدآن لى الحياء منك وحان ثى الرجوع عن الإعراض عنك ، ثم قال : لولا حلك لم يسعى أجلى ولولا عفوك لم ينبسط فيها عندك أملى ، ثم مضى وتركني . وقد أنشدوا في هذا المعنى :

تراه بقمة أو بطن وادى

يكدر القلها صفو الرقاد
فدعوته: أغشى ياعمادى
كثير الصفح عن زلل العباد
لمذا أقبلن في حال حسان
يسيح إلى مكان من مكان
ويظهر في العبادة بالأماني
وذكر بالفؤاد وباللسان
وذكر بالنجاة من الهوان
من الراحات في غرف الجنان

نحيل الجسم مكتئب الفؤاد ينوح على معاص فاضحات فإن هاجت يخاوفه وزادت فأنت بما ألاقيب عليم الذ من التلذذ بالغوانى منيب فر من أهل ومال ليخمل ذكره ويعيش فردا تلذذه التلاوة أين ولى وعند الموت يأتيبه بشير فيدرك ما أراد وما تمنى

وقيل أيضا :

وكان كرز بن وبرة يختم القرآن فى كل يوم ثلاث مرات ويجاهد نفسه فى العبادات غاية المجاهدة فقيل له : قد أجهدت نفسك ! فقال : كم عمر الدنيا ؟ فقيل سبعة آلافسنة ، فقال : كم مقداريوم القيامة ؟ فقيل : خمسون ألف سنة ، فقال : كيف يعجز أحدكم أن يعمل سبع يوم حتى يأمن ذلك اليوم ؟ يعنى أنك لوعشت عمر الدنيا واجتهدت

سبعة آلاف سنة وتخلصت من يومواحد كان مقداره خمسين الفسنة لكان ربحك كثيراوكنت بالرغبة فيه جديرا ، فهما فكيف وعمرك قصير والآخرة لاغاية لها؟ فهكذا كانت سيرة السلف الصالحين في مرابطة النفس و مراقبتها . فهما تمردت نفسك عليك وامتنعت من المواظبة على العبادة فطالع أحوال هؤلاء فإنه قدعز الآن وجود مثلهم ولوقدرت على مشاهدة من اقتدى بهم فهو أنجمع في القلب وأبعث على الاقتداء فليس الخبر كالمعاينة ، وإذا عجزت عن هذا فلا تعفل عن سماع أحوال هؤلاء ، فإن لم تسكن إبل فمعزى ، وخير نفسك بين الافتداء بهم والكون في زمرتهم وغماره وهم العقلاء والحكاء وذو والبصائر في لمدين وبين الاقتداء بالجهلة الغافلين من أهل عصرك ، ولا ترض لها أن تنخرط في سلك الحق و تقنع بالتشبه بالاغبياء وتؤثر مخالفة العقلاء .

فإن حدثتك نفسك بأن هؤلاء رجال أقرياء لايطاق الاقتداء بهم فطالع أحوال النساء المجتهدات وقل لهـا: يانفس لاتستنكني أن تكوني أقل من امرأة فأخسس برجل يقصر عن امرأة في أمر دينها ودنياها 1 ولنذكر الآن نهذة من أحوال المجتهدات ؛ فقد روى عن حديبة العدوية أنها كانت إذا صلت العتمة قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارها ثم قالت : إلهي قد غارت النجومونات العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلاكل حبيب بحبيبه وهذا مقاىببن يديك ، ثم تقبل على صلاتها فإذا طلع الفجر قالت : إلهى هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعرى أقبلت منى ليلتى فأهنا أم رددتها على فأعرى ؟ وعزتك لهذا دأبي ودأبك ماأبقيتني ، وعزتك لو انتهرتني عن بابك ما برحت لمــاوقع في نفسي من جودك وكرمك . ويروى عن عجزة أنهاكانت تحيي الليل وكانت مكفوفة البصرفإذا كان في السحر نادت بصوت لها محزون : إليك قطع العابدون دجي الليالي يستبقُّون إلى رحمتك وفعدل مغفرتك فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك أن تجملي في أوّل زمرة السابقين وأن ترفعني لديك في عليين في درجة المقربين وأن تلحقني بعبادكالصالحين فأنتأرجم الرحماء وأعظم العظاء وأكرم الكرماءياكريم ، ثم تخرّساحدةفيسمع لهاوجبة ثم لاتزال تدعو وتبكى إلى الفجر . وقال يحيين بسطام : كنت أشهد مجلس شعوانة فكنت أرىماتصنع منالنياحة والبكاء ، فقلت لصاحب لي : لوأتيناها إذا خُلت فأمرناها بالرفق بنفسها ؟ فقال : أنت وذاك ، قال فأتينافقلت لها : لورفقت بنفسك وأقصرت عن هذا البكاء شيئًا فسكان لك أقوى على ما تريدين ؟ قال فبكت ثم قالت والله لوددت أني أبكي حتى تنفد دموعي ثم أبكي دما حتى لاتبقى قطرة من دم في جارحة من جوارحي وأني لم بالبكاء وأنيل بالبكاء. فلم تزل تردد « وأنى لى بالبكاء ، حتى غشى عليها . وقال محمد بن معاذ حدثتني امرأة من المتعبدات قالت رأيت في مناس كآني أدخلت الجنة فإذا أمل الجنة قيام على أبوابهم ، فقلت ما شأن أهل الجنة قيام ؟ فقال لى قائل خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة التي زخرفت الجنان لقدى مها 1 فقلت ومن هذه المرأة ؟ فقيل أمة سوداء من أهل الآيكة يقال لها شعوانة . قالت فقلت أختى والله ، قالت فبينها أنا كذلك إذ أقبل بهـا على نجيبة تطير بها في الهواء فلما رأيتها ناديت؛ يا أخيى أما ترين مكانى من مكانك فلو دعوت لى مولاك فألحقني بك؟ قالت فتبسمت إلى وقالت لم يأن لقدومك ولكن احفظى عنى اثنتين ألوى الحزن قلبك وقدى محبة الله على هواك و لا يضرك مت وقال عبد الله بن الحسن كانت لى جارية رومية وكنت بها معجبا فكانت في بعض الليالي نائمة إلى جنبي فانتبت فالتسنها فلم أجدها ، فقمت أطلها فإذا هي ساجدة وهي تقول بحبك لى إلا ساغفرت لى ذنوبى ، فقلت لها لا تقول بحبك لى ولكن قولى بحبي لك ، فقالت : يامولاى بحبه لى أخرجني من الشرك إلى الإسلام وبحبه لى أيقظ عيني وكُثير من خلقه نيام . وقال أبو هاشم الفرشى : قدمت علينا امرأة من أهل اليمن يقال لها سرية فنزلت؛ في بعض

ديارنا ، قال : فكنت أسمع لها من الليل أنينا وشهيقا ، فقلت يوما لخادم لى : أشرف على هذه المرأة ، ماذا تصنع قال : فأشرف عليها فيا رآها تصنع شيئيا غير أنها لا تردّ طرفها عن السياء وهي مستقبلة القبلة تقول : خلقت سرية ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى حال ، وكل أحوالك لهـا حسنة وكل بلائك عندها جميل ، وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب علىمعاصيك فلته بعدفلتة أتراها تظنّ أنكلاترى فعالها وأنت عليم خبير وأنت على كل شي. قدير وقال ذو النون المصرى : خرجت ليلة من وادى كنعان فلما علوت الوادى إذا ســواد مقبل على وهو يقول : ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ ويبكى فلما قرب منى السواد إذا هي امرأة علما جبة صوف وبيدها ركوة ، فقالت لى : من أنت؟ غير فزعة منى ، فقلت : رجل غريب ، فقالت : ياهذا وهل يوجد مع الله غربة ؟ قال : فبكيت لقولها فقالت : ما الذي أبكاك ؟ فقلت : قد وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع في نجاحه ، قالت : فإن كنت صادقاً فلم بكيت ؟ قلت يرحمك الله والصادق لا يبكى ؟ قالت لا ، قلت وَلَم ذاك ؟ قالت لان البكاء واحة القلب، فسكت متمجبًا من قولها . وقال أحمد بن على استأذنا على عفيرة فحجبتنا فلازمنا الباب، فلما علمت ذلك قامت لتفتيح الباب لنا فسمعتها وهي تقول اللهم إنى أعوذ بك عن جاء يشغلني عن ذكرك ، نم فتحت الباب ودخلنا علمها ففلنا لها يا أمة الله ادعى لنا ، فقالت جعل الله قراءكم فى بيتى المغفرة ، ثم قالت لنا مكث عطاء السلمي أربعين سنةً فكان لاينظر إلىالسهاء ، فحانت منه نظرة فخرمغشيا عليه فأصابه فتقفى بطنه ، فياليت عفيرة إذارفعت رأسها لم تعص 1 و البتها إذا عصت لم تعد 1 وقال بعض الصالحين خرجت يوما إلى السوق ومعى جارية حبشية فاحتبستها في موضع بناحية السوق وذهبت في بعض حوائجي وقلت لاتبرحي حتى أنصرف إليك، قال فانصرفت فلم أجدها في الموضع ، فانصرفت إلى منزلي وأنا شديد الغضب عليها ، فلسا رأتني عرفت الغضب في وجهي فقالت يامولاى لاتعجل على إنك أجلستني في موضع لم أرفيه ذاكرا لله تعسألي فخفت أن يخسف بذلك الموضع! فعجبت لقولها وقلت لها أنت حرّة . فقالت ا. ما صنعت كنت أخدمك فيكون لى أجران ، وأما الأن فقد ذهب عني أحدهما . وقال ابن العلاء السعدى كانت لى ابنة عم يقال لهــا بريرة ، تعبدت وكانت كشيرة القراءة في المصحف ، فكلما أنت على آية فيها ذكر النار بكت ، فلم تزل تبكى حنى ذهبت عيناها من البكاء فقال بنو عمها الطلقوا بنا إلى هذه المرأة حتى تعدَّدًا في كثرة البكاء قان أدخلنا عليها فقلنا يابريرة كيف أصبحت 1 قالت أصبحنا أضيافا منيخين بأرض غربة ننتظر متى ندعى فنجيب، فقلنا نما ماهذا البكاء قد ذهبت عيناك منه ؟ فقالت إن يكن لعيني عند الله خير فما يضرهما ما ذهب منهما في الدنيا ، وإن كان لهما عند الله شر فسيزيدهما بكاء أطول من هذا ؟ ثم أعرضت . قال فقال القوم قوموا بنا فهي والله في شيء غير مانحن فيه وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار تقول هذا يومى الذي أموت فيه فما تطعم حتى تمسى ، فإذا جاء الليل تقول هذه الليلة التي أموت فيها فتصلى حتى تصبح : وقال أبوسلمان الداراني بت ليلَّة عند رابعة فقامت إلى عراب لها وقت أنا إلى ناحية من البيت ، فلم تزل قائمة إلىالسحر فلماكان السحر قلت ما جزاء من قوانا على قيام هذه الليلة ؟ قالت جزاؤه أن تصوم له غدا وكانت شعوانة تقول في دعائها إلهي ما أشوقني إلى لقائك وأعظم رجائي لجزائك وأنت الكريم الذي لايخيب لديك أمل الآملين ولا يبطل عندك شوق المشتاقين ، إلهي إن كان دنا أجلى ولم يقربني منك عمل فقد جعلت الاعتراف بالذنبوسائل عللى ؛ فإن عفوت فن أولى منك بذلك وإنعذبت فن أعدل منك هنالك ، إلهي قد جرت على نفسي في النظرلهـــا وبقى لها حسن نظرك فالويل لها إن لم تسعدها ، إلهي إنك لم ترل بي برا أيام حياتي فلا تقطع عني برك بعد مماتي

ولقد رجوت ممن تولاتی فی حیاتی بإحسانه أن یسعفی عند بماتی بغفرانه ، إلهی کیف أیأس من حسن نظرك بعد بماتی ولم تولی إلا الجمیل فی حیاتی ، إلهی إن كانت ذنوبی قد أخافتی فإن محبی لك قد أجارتنی فتول من أمری ما أنت أهله وعد بفضلك علی من غره جهله ، إلهی لو أردت إهانتی لما هدیتنی ولو أردت فضیحتی لم تسترنی فتعنی بما له هدیتنی وأدم لی مابه سترتنی ، إلهی ماأظنك تردنی فی حاجة أفنیت فیها عمری ، إلهی لولا ماقارفت من الدنوب ما خفت عقابك ، ولولا ماعرفت من كرمك مارجوت ثوابك ، وقال الخواص ؛ دخلنا علی رحلة العابدة ، وكانت قد صاحت حتی اسودت و بكت حتی عمیت و صلت حتی أقعدت \_ وكانت تصلی فاعدة فسلمنا علیها ثم ذكر ناها شیئاً من العفو لیبون علیها الامر ، قال : فشهقت ثم قالت ؛ علمی بنفسی قرح فؤادی وكلم كبدی والله لو ددت أن الله لم يخلقنی و لم أك شیئاً مذكورا ، ثم أقبات علی صلاتها .

فعليك إن كانت من المرابطين المراقبين لنفسك أن تطاع أحوال الرجال والنساء من الجتمدين لينبعث نشاطك ويريد حرصك ، وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك فإنك إن تطع أكثر من في الارض يضاوك على سبيل الله . وحكايات المجتهدين غير محصورة وفيا ذكر ناه كفاية للمتبر . وإن أردت مزيداً فعليك بالمواظبة على مطالعة كتاب وحلية الاولياء ، فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدم وبالوقوف عليه يستبين لك بعدك وبعد أهل عصرك من أهل الدين . فإن حدّات نفسك بالنظر إلى أهل زمانك وقالت ؛ إنما تيسر الحير في ذلك الزمان لكثرة الاعوان والآن فإن خالفت أهل زمانك رأوك بجنونا وسخروا بك فوافقهم فيا م فيه وعليه الملايحرى عليك إلا ما يحرى عليهم والمسيبة إذا عمت طابت \_ فإياك أن تتدلى بحبل غرورها وتنخدع بتزويرها ، وقل لها : أرأيت على أن تفارفيهم وتركي في سفينة تتخاصين بها من الغرق فهل يختلج في نفسك : أن المصيبة إذا عمت طابت ؟ أم على أن تفارفيهم وتركي في سفينة تتخاصين بها من الغرق فهل يختلج في نفسك : أن المصيبة إذا عمت طابت ؟ أم وعذاب الذب موافقتهم خوفامن الفرق مناهاك ، فإذا كنت تتركين موافقتهم خوفامن الفرق المسيبة إذا عمت ولا مل النار شغل شاغل عن الابتران من عذاب الابد وأنت متعرضة له في كل حال ؟ ومن أين تعليب المصيبة إذا عمت ولا مل النار شغل شاغل عن الابتران على المدوم والخصوص ؟ ولم بهلك الكفار إلا بموافقة أهل ومانهم حيث قالوا في إنها وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ﴾ فعليك إذا اشتخات بمعاتبة نفسك وملها على الاجتهاد فاستعصت أن لاترك معاتبتها وتوبيخها وتدريفها سوء نظرها لغصها فعسلما تذرج عن طفيانها.

### المرابطة السادسة : في توبيخ النفس ومعاتبتها

اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الحير ، وأمرت بنزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل الفهر إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها عن شهواتها وفطاعها عن لذاتها ، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك ، وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم الله بها ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة حباد الله راضية مرضية ، فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل أو لا بوعظ نفسك أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يا لبن مريم عظ نفسك فإن العظت فعظ الناس إلا كاستحى متى ، وقال تعالى (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاوأنها أبدا تتعزر بفعلنتها وهدايتها ، ويشتد أنفها واستنكافها إذا نسبت إلى الحق فتقول لها : يانفس ما أعظم جهلك تدعين الحكة بفعلنتها وهدايتها ، ويشتد أنفها واستنكافها إذا نسبت إلى الحق فتقول لها : يانفس ما أعظم جهلك تدعين الحكة

والذكاء والفطنة وأنت أشدّ الناس غباوة وحمقاً 1 أما تعرفين مابين يديك من الجنة والنار وأنكصائرة إلى إحداهما على القرب؟ فمالك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب الجسيم وعساك اليوم تختطفين أو غدا ، فأراك ترين الموت بعيدا ويراه الله قريباً ؟ أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب وأن البعيد ماليس بآت ؟ أما تعلمين أن الموت يأتى بغتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدة ومواطأة وأنه لايأتى فى شي. دون شي. ولا في شتاء دون صيف ولا في صيف دون شتاء ولا في نهار دون ليل ولا في ليل دون نهار ولا يأتي في الصبا دون الشباب ولا في الشباب دون الصبا بل كل نفس من الانفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة فإن لميكن الموت فجأة فيكون المرض فجأة ثم يفضى إلى الموت فمالك لا تستمدّين الموت وهو أفرب إليك من كل قريب؟ أما تتدبرين قوله تعالى ﴿ اقترب للنــاس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر ربهم نحدث إلا استمعوه وهم يلمبون لاهية ُقلوبهم ﴾ ويحك يانفس إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لايراك فما أعظمكفرك وإنكان مع علمك باطلاعه عليك فما أشدّ وقاحتكوأفل حياءك ، ويجك يانفس لو واجهك عبد من عبيدك بلأخ من إخوانك بما تكرهينه كيفكان غضبك عليه ومقتك له فبأى جسارة تتعرّضين لمقت الله وغضبه وشــديد عقابه أفتظنين أنك تطيقين عدابه ؟ هيهات هيهات ١ جربي نفسك ١ إن ألهاك البطر عن أليم عدابه فاحتبسي ساعة في الشمس أو في بيت الحمام أو قربي أصبعك من النار ليتبين قدر طاقتك ؟ أم تغتربن بكرم الله وفضله واستغاثه عن طاعتك وعبادتك فمالك لا تعوّلين على كرم الله تعالى فى مهمات دنياك ، فإذا قصدك عدر فسلم تستنبطين الحيل في دفعه ولا تسكليته إلى كرم الله تعمالي ، وإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا ممما لا ينقضي إلا بالدينار والدرع فالك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل فلا تعولين على كرم الله تعالى حتى يمثر بك على كنز أو يسخر عبداً من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غـير سـعى منك ولاطلب؟ أفتحسبين أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا ! وقد عرفت أنسنةالله لا تبديل لهــا وأن رب الآخرة والدنياواحد وأن ليس للإنسان إلاماسمي . ويحك يا نفس ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة فإنك تدّعين الإيمان بلسانك وأثر النفاق ظاهر عليك ألم يقل لك سيدك ومولاك ﴿ وما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها ﴾ وقال فى أمر الآخرة ﴿ وَأَنْ لَيْسَ الْإِنْسَانَ إِلَّا مَاسَعَى ﴾ فقد تكفُّل لك بأس الدنيا خاصة وصرفك عن السعى فيها فكذبته بأفعالك وأصبحت تتكالبين على طلبها تـكالب المدهوش المستهتر ، ووكل أمر الآخرة إلى سعيك فأعرضت عنها إعراض المفرور المستحقر ؛ ما هذا من علامات الإيمـان ؟ لوكان الإيمان فلم كان المنافقون في الدرك الاسفل من النار؟ ويحك يانفس كأنك لاتؤمنين بيوم الحساب وتظنين أنك إذا مت انفلت وتخلصت وهيهات 1 أتحسبين أنك تتركين سدى ! ألم تكوني نطفة من مني يني ثم كنت علقة فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإن كان هذا من إضمارك فيا أ كفرك وأجهلك ! أما تتفكرين أنه بما ذا خلفك ؛ من نطقة خلفك فقدرك ثم السبيل يسرك ثم أماتك فأقبرك أفتكذبينه في قوله . ثم إذا شاء أنشرك؟ فإن لم تكوني مكذبة فالك لاتأخذين حذرك ولو أن يهوديا أخبرك في ألذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه وتركته وجاهدت نفسك فيه ، أفكان قول الانبياء المؤبدين بالمعجزات وقول الله تعالى في كتبه المنزلة أقل عندك تأثيرا من قول يهودى يخبرك عن حدس وتخمين وظن مع نقصان عقل وقصور علم؟ والعجب أنه لو أخبرك طفل بأن في ثوبك عقربا لرميت ثوبك في الحال من غير مطالبة له بدليل وبرهان ا أفكان قول الانبياء والعلماء والحكاء وكافة (١٥ - لحياء علوم الدين - ٤)

الاولياء أمِّل عندك من قول صي من جملة الأغبياء 1 أم صار حر جهنم وأغلالها وأنكالها وزةومها ومقامعها وصديدها وسمومها وأفاعيها وعقاربها أحقى عندك من عقرب لا تحسين بألمها إلا يوماً أو أقل منه ! ما هذه ا أفعال العقلاء 1 بل لو انكشف للبهائم حالك لضحكوا منك وسخروا من عقلك فإن كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فما لك تسوفين العمل والموت لك بالمرصاد ولعله يختطفك من غير مهلة فبهاذا أمنت استمجال الأجل؟ وهبك أنك وعدت بالإمهال مائة سنة أفتظنين أن من يطعم الدابة في حضيض العقبة يفلح ويقدر على قطع العقبة بها؟ إن ظنفت ذلك فما أعظم جهلك أرأيت لوسافر رجل ليتفقه فىالغربة فأقام فيهاسنين متعطلا بطالاً يعد نفسه بالتفقه في السنة الآخيرة عند رجوعه إلى وطنه هل كنت تصحكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس مما يطمع فيه بمدّة قريبة أو حسبانه أن مناصب الفقهاء تنال من غير تفقه اعتماداً على كرم الله سبحانه وتعمالي 1 ثم هي أن الجهد في آخر العمر نافع وأنه موصل إلى الدرجات العلا فلعل اليوم آخر عمرك فلم تشتغلين فيه يذلك ؟ فإن أوحى إليك بالإمهال فما المسانع من المبادرة وما الباعث لك على التسويف هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والمشقة ؟ أفتنتظرين يوماً يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات؟ هذا يوم لم يخلقه الله قط ولا يخلقه ؛ فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمـكاره ولا تـكون المـكاره قط خفيفة على النفوس ، وهـذا محال وجوده ، أما تتأملين مذكم تعدين نفسك وتقولين : غدا غدا ؛ فقد جاء الغد وصار يوما فكيف وجدته ؟ أماعلت أن الغد الذيجاء وصار يوما كان له حكم الامسلابل الذي تعجزين عنه اليوم فأنت غدا عنه أعجز وأعجز ؛ لانالشهوة كالشجرة الراسخة التي تعبد العبد بقلمها ، فإذا عجز العبد عن قلعها للضعف وأخرهاكان كمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوى فأخرها إلى سنة أخرى ، مع العلم بأن طول المدّة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالع ضعفا ووهنا ، فا لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه قط في المشيب. بل من العناء رياضة الهرمومن التعذيب تهذيب الذيب. والقضيب الرطب يقبل الانحنا. فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك ، فإذا كنت أيتها النفس لا تفهمين هذه الأمور الجلية وتركنين إلى التسويف فما بالك تدعين الحكة وأية حماقة تزيد على هذه الحماقة ؟ .

ولعلك تقولين ما يمنعنى عن الاستقامة إلا حرصى على الذة الشهوات وقلة صبرى على الآلام والمشقات فى أشد غباوتك وأفيح اعتذارك ! إن كنت الدة في ذلك فاطلى التنعم بالشهوات الصافية عن المكدورات الدائمة أبد الآباد ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة ، فإن كنت ناظرة لشهوتك فالنظر لها في مخالفتها قرب أكلة تمنع أكلات . وماقولك في عقل مربض أشار عليه الطبيب برك الماء البارد ثلاثة أيام ليصح ويهنأ بشربة طول عمره ، وأخبره أنه إن شرب ذلك مرمن مرضا عزمنا وامتنع عليه شربه طول العمر ، فا مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة ؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر أم يقضى شهوته في الحال خوفا من ألم المخالفة ثلاثة أيام ؟ حتى يلزمه ألم المخالفة ثلاثة آلاف يوم ؟ وجميع عمرك بالإضافة إلى الآبد الذي هو مدّة فعيم أهل الجناقة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر وإن طالت مدته ، وليت شعرى ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أوالم النار في دركات جهنم فن لا يطبق الصبر على ألم الجاهدة كيف يطبق ألم عذاب الله ؟ ما أراك تتوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خنى أو لحق جلى . أما الكفر الحنى : فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بعظم قدر الشواب والمقاب . وأما الحق الجلى : فاعتادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك \_ مع أنك لا تعتادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك \_ مع أنك لا تعتادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك \_ مع أنك لا تعتمدين على كرمه في لقمة من الخبر أوحبة من المال أو كلمة واحدة تسمعينها واستغنائه عن عبادتك \_ مع أنك لا تعتمدين على كرمه في لقمة من الخبر أوحبة من المال أو كلمة واحدة تسمعينها

من الحلق ، بل تتوصلين إلى غرضك فى ذلك بجميع الحيل ـ وبهذا الجهل تستحقين لقب الحماقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال « الـكيس من دان نفسه وعمل لمـا بعد الموت ، والاحق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانى » .

ويحك يانفس لا ينبغي أن تغرّك الحياة الدنيا ولا يغزنك بالله الغرور فانظرى لنفسك فما أمرك بمهم لغيرك ولا تضيعي أوقاتك فالانفاس معدودة ؛ فإذا مضى منك نفس فقد ذهب بعضك ، فاغتنمي الصحة قبل السقم والفراغ قبل الشغل والغني قبل الفقر والشباب قبل الهرم والحياة قبل الموت واستعدي اللاخرة على قدر بقائك فيها ، يأنفس أما قستعدين للشتاء بقدر طول مدته ؛ فتجمعين له القوت والكسوة والحطبوجميع الاسباب ، ولاتتكلين فيذلك على فصل الله وكرمه حتى يدفع عنك البرد من غير جبة ولبد وحطب يوغير ذلك فإبه قادر على ذلك ، أفتظنين أيتهلر النفس أن زمهر بر جهنم أخف بردا وأقصر مدّة من زمهر يّر الثنيّاء أم تظنين أن ذلك دون هذا ؟كلا أن يكونهذا كذلك أو أن يكون بينهما مناسبة في الشدّة والبرودة ؟ أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير سعى ديهات ! كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة والنبار وسائر الاسباب فلا يندفع حرّ النبار وبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات ، وإنميا كرم الله تعالى في أن يمرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه لأ في أن يندفع عنك العذاب دون حصنه ، كما أن كرم الله تعالى في دفع برد الشتاء أن خلق النار وهداك لطريق استخراجها من بين حديدة وحجر حتى تدفعي بها برد الشتاء عن نفسك ، وكما أن شراه الحطب والجبة بما يستغنى عنه خالفك ومولاك وإنمها تشترينه لنفسك إذ خلقه سببا لاستراحتك فطاغاتك ومجاهداتك أيضا هو مستغن عنها وإنميا هي طريقك إلى نجاتك فن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها والله غنى عنالمالمين . ويحك يانفس انزعى عنجهاك وقيسى آخرتك بدنياك ﴿ فَا خَلْقَكُمْ ولا يعشكم إلا كنفس واحدة ﴾ و ﴿ كِمَا بِدَأَنَا أَوَّلَ خَلَقَ نَعَيْدُهُ ﴾ و ﴿ كَا بِدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ وسنة آلله تَمَالَى لا تجدين لها تبديلا ولا تحويلا ويحك يا نفس ما أزاك إلا ألفت الدنيا وأنست بها فعسر عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها وتؤكدين فينفسك مؤدتها ، فاحسى أللك غافلة عن عقاب الله وثوابه وعن أهوال القيامة وأحوالها فما أنت مؤمنة بالموت المفرق بينك وبين محابك ، أفترين أن من يدخل دار ملك ليخرج من الجانب الآخر فمدّ بصده إلى وجه مايح يعلم أنه يستغرق ذلك قلبه ثم يضطر لامحالة إلى مفارقته أهو معدود من العقلاء أممن الحمقى ؟ أما تعلمين آن الدنيا دار لملك الملوك ومالك فيها إلابجاز وكل ما فيها لايصحب المجتازين بها بعدالموت ، ولذلك قال سيد البشر صلىالله عليه وسلم ، إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفارقه واعمل بياشئت فإنك مجزى به وعش ماشئت فإنك ميب (١) ، . ويمك يانفس أتعلين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأنس بها مع أن المؤت من ورائه فإنميا يستكثر من الحسرة عند المفارقة وإنما يتزوّد من السم المهلك وهو لا يدرى ؟ أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا وكيف أورث الله أرضهم وديارهم أعداءهم أما ترينهم كيف يحمعون مالا يأكلون ويبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون : يبنى كل واحد قصرا مرفوعا إلىجة السماء ومقرّه قبر محفوّر تبحت الارض فهل في الدنيا حق وانتكاس أعظم من هذا ؟ يعمر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يقينا ويخرب آخرته وهو صائر إليها قطعا . أماتستحيين يانفس منمساعدة هؤلاء الحتى على حماقتهم ، واحسى أنك لست ذات به برة تهتدى إلى هذه الأمور وإنما تميلين بالطبع إلى التشبه والاقتداء فقيسى عقل الأنبياء والعلماء

<sup>(</sup>١) حديث « لمن روح القدس نفث في روعي أحبب من من أحببت فإنك مفارقه . . . الحديث » تقدم في العلم وغيره .

والحكاء بعقل هؤلاء المنكبين على الدنيــا واقتدى من الفريقين بمن هو أعقل عندك إن كنت تعتقدين في نفسك العقل والذكاء. يانفس ما أعجب أمرك وأشدّ جهلك وأظهرطغيانك ، عجبًا لك كيف تعمين عنهذه الامورالواضحة الجليلة ! ولعلك يانفس أسكرك حب الجاه وأدهشك عنفهمها ، أو ما تتفكرين أنالجاه لامعني له إلاميل القلوب من بعض الناس إليك ، فاحسى أن كل من على وجه الارض سجم لك وأطاعك . أفما تعرفين أنه بعد خمسين سنة لا تبقين أنت ولا أحد بمن على وجه الارض بمن عبدك وسجد لك ، وسيأتي زمان لا يدقى ذكرك ولا ذكر من ذكرك كما أتى على الملوك الذين كانوا من قبلك ف ﴿ -لهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ﴾ فكيف تبيعين يًانفس ما يبق أبد الآباد بما لا يبق أكثر من خسين سنة إن بقى ؟ هذا إن كنت ملكا من ملوك الأرض سلم لك الشرق والغرب حتى أذعنت لك الرقاب وانتظمت لك لاسباب كيف ويأبي إدبارك وشقاوتك أن يسلم لك أمر محلتك بل أمر دارك فضلاعن محلتك ؟ فإن كنت يانفس لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمى بصير تك فاللك لا تتركينها ترفعا عن خسة شركائها وتنزها عن كثرة عنائها وتوقيا من سرعة فنائها ؟ أم مالك لانزهدين في قليلها بعد أنزهد فيك كثيرهاومالك تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلا تخلو بلدك من جماعة من اليهود والمجوس يسبقونك بها ويزيدون عليك في لعيمها وزينتها ، فأف لدنيا يسبقك بها هؤلاء الاخساء ١ فما أجهلك وأخس همتك وأسقط رأيك إذ رغبت عن أن تبكوني في زمرة المقربين من السبيين والصديقين في جوار رب العالمين أبد الآبدين لتبكوني في صف النعال من جملة الحمقي الجاهلين أياما قلائل فيا حسرة عليك إن خسرت الدنيا والدين ؛ فبادرى وبحك يا نفس فقد أشرفت على الْهَلاك وأفترب الموت وورد النفير فمن ذا يصلى عنك بعد الموت ومن ذا يصوم عنك بعد الموت ومن ذا يترضى عنك ربك بعد الموت . ويحك يا نفس مالك إلا أيام معدودة هي بضاعتك إن اتجرت فيها وقد ضيعت أكثرها ، فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة في حق نفسك فكيف إذا ضيعت البقية وأصررت على عادتك ؟ أما تعلمين يا نفس أنّ الموت موعدك والقبر بيتك والتراب فراشك والدود أنيسك والفزع الاكبر بين يديك؟ أما علمت يا نفس أنَّ عسكر الموتى عندك على باب البلد ينتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالأيمان المغلظة أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يأخذوك معهم ؟ أما تعلمين يا نفس أنهم يتمنون الرجعة إلى الدنيا يوما ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهم وأنت فى أمنيتهم ويوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه لو قدروا عليه وأنت تضيعين أيامك في الغفلة والبطالة ؟ ويحك يا نفس أما تستحيين تزينين ظاهرك للخلق وتبارزن الله في السر بالعظائم أفتستحيين من الحلق ولا تستحيين من الحالق؟ ومحك أهو أهون الناظرين عليك أتأمرين الناس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت عنه فارّة وتذكرين بالله وأنت له ناسية ؟ أما تعلمين يا نفس أنَّ المذنب أنتن من العذرة وأن العذرة لا تطهر غيرها فلم تطمعين في تطهير غيرك وأنت غير طببة في نفسك ؟ ويحك يا نفس لو عرفت نفسك حق المعرفة لظنلت أن النـاس ما يصيبهم بلاء إلا بشؤمك 1 ويحك يا نفس قد جملت نفسك حمارا لإبليس يقودك إلى حيث يريد ويسخر بك ، ومع هذا فتعجبين بعملك وفيــه من الآفات ما لو نجوت منه رأسا برأس لـكان الربح في يديك ، وكيف تعجبين بعملك مع كـثرة خطاياك وزللك وقد لعنالله إبليس بخطيئة واحدة بعد أن عبده مائتي ألف سنة ، وأخرج آدم من الجنة بخطيئة واحدة مع كونه نبيه وصفيه ؟ ويحك يا نفس ما أغدرك ويحلط يا نفس ما أوقحك ويجك يا نفس ما أجهلك وما أجرأك على المماصي ! ويحك كم تعقدين فتنقضين ويحك كم تعهدين فتغدرين ويحك يا نفس أتشتغلين مع هـذه الخطايا بعارة دنيــاك كأنك غير

مرتحلة عنها ؟ أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا جمعوا كثيرا وبنوا مشيدا وأملوا بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا؟ ويحك يا نفس أما لك بهم عبرة أما لك إليهم نظرة أتظنين أنهم دعوا إلى الآخرة وأنت من المخلدين ؟ هيهات هيهات ساء ما تتوهمين ! ما أنت إلا في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك فابني على وجه الارض قصرك فإن بطنها عن قليل يكون قبرك ! أما تخافين إذا بلغت النفس منك التراق أن تبدو رسل ربك منحدرة إليك بسواد الالوان وكلح الوجوء وبشرى بالعذاب فهل ينفعك حينئذ الندم أو يقبل منك الحزن أو يرحم منك البكاء؟ والعجب كل العجب منك يا نفس أنك مع هذا تدّعين البصيرة والفطنة ومن فطننك أنك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان عمرك ! وما نفع مال يزيد وعمر ينقص تهويحك يا نفس تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك وتقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك ! فـكم من مستقبل يوما لا يستـكمله وكم من مؤمل لغد لايبلغه فأنت تشاهدين ذلك في إخوانك وأفاربك وجيرانك فترين تحسرهم عند الموت ثم لا ترجعين عن جهالتك ؟ فاحذري أيتها النفس المسكينة يوما آلي الله فيه على نفسه أن لا يترك عبدا أمر. في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله دقيقه وجليله سره وعلانيته فانظرى يانفس بأى بدن تقفين بين يدى الله وبأى لسان تجيبين وأعدى للسؤال جوابًا وللجواب صوابًا واعملي بقية عمرك في أيام قصار لآيام طوال وفي دار زوال لدار مقامة وفي دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود ، اعملي قبــل أن لا تعملي اخرجي من الدنيا اختيارا خروج الاحرار قبل أن تخرجي منهـا على الاضطرار ولا تفرحي بمـا يساعدك من زهرات الدنيــا فرب مسرور مغبون ورب مغبون لايشعر ، فويل لمن له الويل ثم لا يشعر ، يضحك ويفرح ويلهو ويمرح ويأكل ويشرب وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار ، فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيـا اعتبارا وسعيك لها اضطرارا ورفضك لها اختيارا وطلبك للاخرة ابتدارا ، ولا تكونى بمن يعجز عن شكر ماأوتى ، ويبتغى الزيادةفيا بتى ، وينهىالناسولاينتهى ، واعلمي يانفس أنه ليس للدين عوض ولا الإيمان بدل ولا للجسد خلف ومن كانت مطيته الليل والهار فإنه يسار مه و إن لم يسر . فاتعظى يا نفس بهذه الموعظة واقبلي هذه النصيحة فإنَّ من أعرض عن الموعظة فقـد رضي بالنار وما أراك بها راضية ولا لهذه الموعظة واعية ، فإن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام التهجد والقيام ، فإن لم تزل فه المواظبة على الصيام ، فإن لم يزل فبقلة المخالطة والـكلام ، فإن لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالايتام ، فإن لم تزل فاعلمي أنَّ الله قد طبع على قلبك وأقفل عليه ، وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه ، فوطني نفسك على النار فقد خلق آلله الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا فمكل ميسر لما خلق له ، فإن لم يبق فيك مجال للوعظ فاقنطى من نفسك \_ والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك \_ فلا سبيل لك إلى القنوط ولا سبيل لك إلى الرجاء مع السداد طرق الخير عايك فإن ذلك اغترار وايس برجاء ، فانظرى الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التي ابتليت بهـا وهل تسمح عينك بدممة رحمة منك على نفسك فإن سمحت \_ فستق الدمع من بحر الرحمة ﴿ فقد بق فيك موضع الرجاء فواظبي على النياحة والبكاءواستعيني بأرحم الراحين واشتكى إلى أكرم الأكرمين وأدمني الاستغاثة ولا تملي طول الشكاية لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك ، فإن مصيبتك قد عظمت وبليتك قد تفاقمت وتماديك قد طال وقد انقطعت منك الحيل وراحت عنك العلل ، فلا مذهب ولا مطلب ولا مستغاث ولا مهرب ولا.ملجأولامنجا إلا إلى مولاك فافزعي إليه بالتضرع واخشعي في تصرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك لانه يرحم المتضرع الذايل ويغيث الطالب المتلهف ويجيب دعوة

المضطرّ ، وقد أصبحت إليه اليوم مضطرّة وإلى رحمته محتاجة وقد ضاقت بك السبل وانسدت عليك الطرق وانقطعت منك الحيل ولم تنجع فيك العظانة ولم يكسرك الثوبيخ ، فالمطلوب منه كريم والمسئول جواد والمستغاث به بز رموف والرحمة واسعة والكرم فائض والعفو شامل وقولى يا أرحم الراحمين يارحمن يارحيم ياحليم ياعظيم ياكريم أنا المذنب المصر أنا الجرىء الذي لاأقلم أنا المهادي الذي لا أستحي هذا مقام المتضرع المسكين والبائس الفقير والضعيف الحقير والهالك الغريق فعجل إغاثتي وفرجي وأرنى آثار رحمتك وأذقني برد عفوك ومغفرتك وارزقني قرّة عظمتك يا أرحم الراحمين . اقتداء بأبيك آدم عليه السلام ؛ فقد قال وهب بن منبه لما أهبط اللهآدم من الجنة إلى الارض مكث لانرقأ له دمعة فاطلع الله عز وجل عليه في اليوم السابع وهو محزون كثيب كظيم منكس رأسه فأوحى الله تعالى إليه : يا آدم ماهذا الجهد الذي أرى بك ؟ قال : ياربعظمت مصيبتي وأحاطت بي خطيتي وأخرجت من ملكوت ربى فصرت في دار الهوان بعد الكرامة وفيدار الشقاء بعدالسعادة وفيءارالنصب بعدالراحة وفى دار البلاء بعد العافية وفى دارالزوال بعدالقرار وفىدارالموت والفناء بعد الحلودوالبقاء فكيف لاأبكى على خطيئتي ؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم ألم أصطفك لنفسي وأحللتك داري وخصصتك بكرامتي وحذر تك سخطي، ألم أخلقك بيدي ونفخت فیك من روحی وأجمدت لك ملائكتی فعصیت أمری و نسیت عهدیو تعرضت لسخطی فوعزتی و جلالی لو ملات الارض رجالاكلهم مثلك يعبدونني ويسبحونني ثم عصوني لانزلتهم منازل العاصين.فبكيآدم عليهالسلام عند ذلك المناعة عام . وكان عبيدالله البجلي كثير البكاء يقول في بكائه طول ليله : إلحي أ ما الذي كلماطال عمرى زادت ذبو في أنا الذي كلما همت بترك خطيئة عرضت لى شهوة أخرى واعبيداه خطيئة لم تبل وصاحبها في طلبأخرى اواعبيداه إن كانت النار لك مقيلاً ومأوى ١ واعبيداه إن كانت المقامع لرأسك تهيأ ١ واعبيدا. قضيت حوائج الطالبين ولعل حاجتك لاتقضى . وقال منصور بن عمار : سمعت في بعض الليالى بالكوفة عابدًا يناجى ربهوهو يقول ياربوعزتك ماأرد بمعصيتك مخالفتك ولاعصيتك إذعصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتكمتمرض ولالنظرك مستخف ولكن سؤلت لى نفسي وأعاني على ذلك شقوتي وغرني ستركالمرخى على فعصيتك بجهلي وعالفتك بفعلى؛ فمن عذابك الآن من يستنقذنى أو بحبل من أعتصم إنقطعت-حبلك عنى ؟ واسوأتاه من الوقوف بين يديك غدا إذا قيل للمخفين عمرى كثرت معاصى فإلى متى أتوب وإلى متى أعود ؟ أما آن لى أن أستحي من ربى 1 .

فهذه طرق القوم فى مناجاة مولاهم وفى معاتبة نفوسهم وإنمها مطلبهم من المناجاة الاسترضاء ومقصدهم من المعاتبة التنبيه والاسترعاء فن أعمل المعاتبة والمناجاة لم يكن لنفسه مراعيا ويو شك أن لايكون الله تعالى عنه راضيا والسلام تم كتاب المحاسبة والمراقبة . يتلوه كتاب التفكر إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله وصهه وسلامه .

# كتاب التفكر

### وهو للكتاب الناسع من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين

#### المنالع النوالع المناطقة

الحد لله المذى لم يقدّر لانتهاء عزته نحوا ولاقطرا ، ولم يجعل لمراقى أقدام الأوهام ومربى سهام الأفهام إلى حمى عظمته مجرى ، بل ترك قالوب الطللبين فى بيداء كبريائه والحة حيرى، كلما احتزت النيل مطلوبها بردتها سبحات الجلال قسرا ، وإذا همت بالانصراف آيسة نوديت من سرادقات الجال صبرا صبرا ، ثم قيل لها أجيلى فى ذل العبودية منك فكرا لانك لو تفكرت فى جلال الربوبية لم تقدرى له قدرا ، وإن طلبت وراء الفكر فى صفاتك أمرا فا نظرى فى نعم الله تعالى وأياديه كيف توالت عليك تقرى ، وجدّدى لكل نعمة منهاذكرا وشكرا، وتأملى فى بحار المقادير كيف فاضت على العالمين خيرا وشرا ، ونفعا وضرا ، وعسرا ويسرا ، وفوزا وخسرا ، وجبرا وكسرا ، وطيا ونشرا ، وإياناً وكفرا ، وعرفانا وتمكرا ، فإن جاوزت النظر فى الأفعال إلى النظر فى الذات فقد حاولت أمرا إمرا ، وغاطرت بنفسك مجاوزة حدّطاقة البشر ظلما وجورا ، فقد انبهرت العقول دون مبادى إشراقه وانتكمت على أعقابها اضطرارا وقهرا ، والصلاة على محمد سيد ولد آدم وإن كان لم يعدّ سيادته غرا ، صلاة تبق لنا فى عرصات القيامة عدة و ذخرا ، وعلى آله وأصحابه الذين أصبح كل واحد منهم فى سماء الدين بدرا ولطوائف المسلمين صدرا ، وسلم تشلما كثيرا .

أما بعد ؛ فقد وردت السنة بأن « تفكر ساعة خير من عبادة سئة (۱) » وكثر الحث في كتاب الله تعمالي علي التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ، ولا يخنى أنّ الفكر هو مفتاح الانوار ومبدأ الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم ، وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره ومورده وجراه ومسرحه وطريقه وكيفيته ، ولم يعلم أنه كيف يتفكر وفياذا يتفكر ولماذا يتفكر وما الذي يطلب به أهو مراد لعينه أم لثمرة تستفاد منه ؟ فإن كان لثمرة فما تلك الثمرة أهى من العلوم أو من الاحوال أومنها جميعا؟ وكشف جميع ذلك مهم ونحن نذكر أولا فعنيلة التفكر ، ثم حقيقة التفكر وثمرته ، ثم مجارى الفكر ومسادحه .

### فضيلة النفكر

قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر فى كتابه العزيز فى مواضع لاتحصى وأثنى على المتفكرين فقال تعالى (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكر رن فى خلق السموات والآرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنّ قوما تفكروا فى الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم « تفكروا فى

#### كتاب الفكر

<sup>(</sup>١) حديث « تفكر ساعة خير من هبادة سنة » أخرجه ابن حبان فى كتاب المظمة من حديث أبى هريرة بلفظ ستين سنة بإسناد ضميف ومن طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات ورواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس بلفظ « ثمانين سنة » ولمسناده ضميف جدا ورواد أبو الصيخ من قول ابن عباس بلفظ « خير من قيام ليلة » .

خلق الله ولاتتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره (١) ، وعن النبي صلىالله عليه وسلم : أنه خرج على قومذات يوم وهم يتفكرون فقال , مالـكم لا تتكلمون ؟ , فقالوا : نتفكر في خلق الله عز وجل قال , فكذلك فافعلوا ، تفكروا فيخلقه ولانتفكروا فيه فإن بهذا المغرب أرضا بيضاء نورها بياضها وبياضها نورها ، مسيرة الشمس أربعين يوما بهاخلق منخلقالله عزوجل لم يعصوا اللهطر فة عين، قالوا: يارسول الله فأين الشيطان منهم ؟ قال. ما يدرون خلق الشيطان أم لا قالوا: من ولد آدم؟ قال « لا يدرون خلق آدم أم لا (٢) ، وعن عطا. قال : انطلقت يوما أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضيالله عنها فكلمتنا وبيننا وبينهاحجاب فقالت : ياعبيد مايمنعكمن زيارتنا ؟ قال : قولرسولالله صلى الله عليه وسلم : زر غبا تردد حبا ، قال ان عمير : فأخبرينا بأعجب شي. رأيته منرسول الله صلىالله عليهوسلم قال : فبكت وقالت كل أمره كان عجبا ، أماني في ليلتي حتى مس جلده جلدي ثم قال . ذريني أتعبد لربي عزوجل ، فقام إلى القربة فتوضأ منها ثم قام يصلي فسكي حتى بل لحيته ، ثم سجود حتى بل الأرض ، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح ، فقال يارسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال , ويحك يابلال ومايمنعني أنَّ أبكي وقد أنزلالله تعالى على في هذهالليلة ﴿ إنَّ فيخلقالسموات والأرضواختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب ﴾ ثم قال . ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ٣٠، فقيل للأوزاعي ماغاية التفكر فيهن قال يقرؤهن ويعقلهن . وعن محمدبن واسع أنّ رجلًا من أهل البصرة ركب إلى أم ذرّ - بعد موت أبي ذرّ -فسألها عن عبادة أبي ذرّ فقالت كان نهاره أجمع في ناحية البيت يتفكر . وعن الحسن قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة . وعن الفضيل قال الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . وقيل لإبراهيم إنك تطيل الفكرة ، فقال الفكرة مخ العقل، وكان سفيان بن عيينة كثيرًا ما يتمثل بقول القائل:

### إذا المرء كانت له فكرة فني كل شيء له عبرة

وعن طاوس قال قال الحواريون لعيسى بن مريم ؛ ياروح الله هل على الآرض اليوم مثلك ؟ فقال نعم ، من كان منطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرة فإنه مثلى . وقال الحسن من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو ، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو ، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو ، وفقوله تعالى ﴿ سأصرفعن آياتي الذبن يتكبرون في الآرض بغير الحق ﴾ قال أمنع قلومهم التفكر في أمرى . وعن أبي سعيدى الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أعطوا أعينكم حظها من العبادة ، فقالوا يارسول الله وما حظها من العبادة ؟ قال و النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه (٤) ، وعن امرأة كانت تسكن البادية قريبا من مكة أنها قالت لو تطالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ماقد ادخر لهما في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقرقهم في الدنيا عين ، وكان لقمان يقيل الجلوس وحده ، فكان يمر به مولاه فيقول يالقمان إذلك تديم الجلوس وحدك فلو

<sup>(1)</sup> حديث ابن عباس : أن قوما تفكروا في الله عزوجل فقال البي صلى الله عليه وسلم « تفكروا في خلق الله ولاتتفكروا في الله فإنكم لن تفدروا قدره » أخرجه أبو لديم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه الأسبهاني في النرغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه ، ورواه الطبراني في الأوسط والبهتي في الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا لمسناد فيه نظر قلت فيه الوازع بن نافع متروك . (٢) حديث : خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال ممالكم لانتسكلمون » فقالوا : تنفكر في خلق الله . . . الحديث تطاه : انصافت أما وعبيد بن عمير لمل عائشة الحديث . . . » قال ابن عمير : فأخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الحديث في نزول (لمن في خلق السوات والأرض ) وقال « وبل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » تقدم في الصبر والفكر وأنه في صحييحان حبان من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاه . (٤) حديث أبي سعيد الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العضمة بإسناد ضعيف .

جلست مع الناس كان آنس لك قيقولِ لقهان : إنّ طول الوحدة أفهم للفكر وطول الفكر دليل على طريق الجنة وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرئ تط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا عمل . وقال عمر بن عبد العزيز. الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة . وقال عبد الله بن المبارك يوما لسهل بن على ورآه ساكنا متفكرا أين بلغت ! قال : الصراط . وقال بشر : لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل . وعن ابن عباس : ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب . وبينا أبو شريح يمشي إذ جلس فتقنع بكسائه لجمل يبكي فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : تفكرت في فهاب عمرى وقلة عملي واقتراب أجلي . وقال أبو سليان : عوَّدُوا أعينكم البكاء وقلوبكم التَّفكر . وقال أبو سليمان : الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية ، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحبي القلوب ، وقال حاتم : من العبرة يزيد العلم ومن الذكر يزيد الحب ومن التفكر يزيد الخوف . وقال ابن عباس : التفكر في الخير يدعو إلىالعمل به ، والمدم على الشر يدعو إلى تركه . ويروىأن الله تعالى قال في بعض كتبه : إنى لست أقبل كلام كل حكيم ولكن أنظر إلى همه وهواه فإذا كان همه وهواه لى جعلت صمته تفكرا وكلامه حدا وإن لم يشكلم . وقال الحسن : إنّ أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة . وقال إسحاق بن خلفكان داود الطائى رحمه الله تعمالي على سطح في ليلة قراء ، فتفكر في ملكوتالسموات والارضوهو ينظر إلى الساءوببكي حتى وقع في دار جارله ، قال فوثب صاحب الدار من فراشه عريانا وبيده سيف وظن أنه لص ، فلما نظر إلى داود رجع ووضع السيف وقال ، من ذا الذي طرحك من السطح؟ قال ما شعرت بذلك . وقال الجنيد أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد والتنسم بنسيم المعرفة والشرب بكأس المحبة من بحر الوداد والنظر بحسن الغانلة عز وجل، ثم قال يالها من مجالس ما أجلها ومن شراب ما ألذه طوبي لمن رزقه . وقال الشافعي رحمه الله تعالى استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر . وقالأيضا صحة النظر في الامور نجاةمن الغرور ، والعزم في الرأى سلامة من التفريط والندم: والروية والفكر يكشفان عن الحزم والفطة، ومشاورة الحكاء ثبات في النفس وقوّة في البصيرة ففكر قبل أن تعزم ، وتدبر قبل أن تهجم ، وشاور قبل أن تقدم . وقال أيضا الفضائل أربع ( إحداها ) الحكمة وقوامها الفكرة . ( والثانية ) العفة وقوامها في الشهوة . ( والثالثة ) القرّة وقوامها في الغضب، ( والرابعة ) العدل وقوامه في اعتدال قوى النفس. فهذه أقاويل العلماء في العكرة وما شرع أحد منهم في ذكر حقيقتها وبيان مجاريها.

## بيان حقيقة الفكر وثمرته

اعلم أنّ معنى الفكر هو إحضار معرفتين فى القلب ليستشمر منهما معرفة ثالثة . ومثاله أنّ من مال إلى العاجلة وآثر الحياة الدنيا وإراد أن يعرف أنّ الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة فله طريقان (أحدهما) أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنيا ، فيقلده ويصدّقه من غير بصيرة بحقيقة الآمر فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتمادا على مجردة وله ، وهذا يسمى تقليدا ولايسمى معرفة . (والطريق الثانى) أن يعرف أنّ الآبق أولى بالإيثار، ولا يمكن شميعرف أنّ الآخرة أولى بالإيثار، ولا يمكن تحقق المعرفة بأنّ الآخرة أولى بالإيثار ، ولا يمكن تحقق المعرفة بأنّ الآخرة أولى بالإيثار ، ولا يمكن تحقق المعرفة بأنّ الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفة بن السابقة بن .

فإحضار المعرفتين السابقتين فى القلب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكرا واعتبارا وتذكرا ونظرا ( عليم المعرفة الثالثة يسمى المعرفة المعرفة الثالثة يسمى المعرفة ا

وتأملاً وتدبراً . أما التدبر والتأملوالتفكر : فعبارات مترادفة على معنى واحد ليس تحتها معان مختلفة . وأما اسم التذكر والاعتبار والنظر : فهى مختلفة المعانى وإن كان أصل المسمى واحد ؛ كما أنّ اسم : الصارم ، والمهند ، والسيف ؛ يتوارد على شىء واحدولكن باعتبارات مختلفة . فالصارم يدل على السيف من حيث هو قاطع ، والمهند يدل عليه من حيث نسبته إلى موضعه والسيف يدل دلالة مطلقة من غير إشعار بهذه الزوائد .

فكذلك الاعتبار: ينطلق على إحضار المعرفتين من حيث إنه يعبر منهما إلى معرفة ثالثة ، و إن لم يقع العبور ولم يمكن إلا الوقوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم: الذكر ، لا اسم: الاعتبار . وأما النظر والتفكر: فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة به فن ليس يطلب المعرفة الثالثة لا يسمى ناظرا ، فكل متفكر فهومتذكر، وليس كل متذكر متفكرا . وفأئدة التذكار تكرار المعارف على القلب الرسخ ولا تنمحى عن القلب . وفائدة التفكر: تكثير العلم واستخلاب معرفة ليست حاصلة ، فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكر .

والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت في القلب على ترتيب مخصوص أثمرت معرفة أخرى ، فالمعرفة نتاج المعرفة . فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر . وهكذا يتهادى النتاج وتبهادى العلوم ويتهادى الفكر إلى غير نهاية ، وإنما تنسد طريق زيادة المعارف بالموت ، أوبالعوائق وهذا لمن يقدر على استثهار العلوم ويهتدى إلى طريق التفكير . وأما أكثر الناس فإنما منعوا الزيادة في العلوم لفقدهم رأس ألمال وهو المعارف التي جما تستثمر العلوم ، كالذى لا بضاعة له فإنه لا يقدر على الربح ، وقد يملك البضاعة ولكن لا يحسن صناعة التجارة فلا يربح شيئا ، فكذلك قد يكون معه من المعارف ما هو رأس مال العلوم ولكن ليس يحسن استعالها وتأليفها وإيقاع الازدواج المفضى إلى النتاج فيها .

ومعرفة طريق الاستعال والاستثار تارة تكون بنور إلهى فىالقلب يحصل بالفطرة كماكان الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ـ وذلك عزيز جدا ـ وقد تكون بالتعلم والمارسة وهو الآكثر ، ثم المتفكر قد تحضره هذه المعارف وتحصل له الثمرة وهو لا يشعر بكيفية حصولها ، ولا يقدر على التعبير عنها لقلة بمارسته لصناعة التعبير فى الإيراد. فحم من إنسان يعلم أنّ الآخرة أولى بالإيثلر علما حقيقيا ، ولو سئل عن سبب معرفته لم يقدر على إيراده والتعبير عنه مع أنه لم تحصل معرفته إلا عن المعرفتين السابقتين ؛ وهو أنّ الآبق أولى بالإيثار وأنّ الآخرة أولى بالإيثار ، فرجع حاصل حقيقة التفكر إلى إحصار معرفتين للتوصل فتحصل له معرفة ثالثة وهو أنّ الآخرة أولى بالإيثار ، فرجع حاصل حقيقة التفكر إلى إحصار معرفتين للتوصل بهما إلى معرفة ثالثة .

وأما ثمرة الفكر: فهى العلوم والآحوال والآعمال، ولكن ثمرته الحاصة. العلم، لا غير. فعم إذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح. فالعمل تابع الحال والحال تابع العلم والعلم تأبع العكر. فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، وهذا هو الذي يكشف لك فضيلة التفكر وأنه خير من الذكر والتذكر لأنغ الفكر ذكر وزيادة. وذكر القلب خير من عمل الجوارح، بل شرف العمل لما فيه من الذكر. فإذن التفكر أغضل من جملة الاعمال. ولذلك قيل: تفكر ساعة خير من عبادة سنة، فقيل هو الذي يتعدث مشاهدة الذي ينقل من المكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، وقيل هو الذي يحدث مشاهدة وتقوى، ولذلك قال تعالى ﴿ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ﴾ وإنّ أردت أن تفهم كيفية تغير الحال بالفكر وتقوى، ولذلك قال تعالى ﴿ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ﴾ وإنّ أردت أن تفهم كيفية تغير الحال بالفكر فتاله ماذكرناه من أمم الآخوة، وإنّ الفكر يعزفنا أنّ الآخرة أولى بالإيثار، فإذا رسخت هذه المعرفة يقينا

فى قلوبنا تغيرت القلوب إلى الرغبة فى الآخرة والزهد فى الدنيا . وهذا ما عنيناه بالحال ، إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليها، والنفرة عن الآخرة وقلة الرغبةفيها .

وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته . ثم أثمر تغير الإرادة أعمال الجوارح في اطراح الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة . فههنا خس درجات : (أولاها) التذكر وهو إحضار المعرفتين في القلب ، (واثنائه) التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة منهما . (والثالثه) حصول المعرفة المطلوبة وأرتبارة القلب بها . (والرابعة) تغير حال القلب عماكان بسبب حصول نور المعرفة ، (والخامسة) خدمة الجوارح القلب محسب ما يتجدد له من الحال .

فكا يضرب الحجر على الحديد فيخرج منه نار يستضىء بها الموضع فتصير الدين مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة وتذبهض الأعضاء للعمل، فكذلك زناد نور المعرفة هو الفكر فيجمع بين المعرفة بن الحجر والحديد، ويؤلف بينهما تأليفا مخصوصا كا يضرب الحجر على الحديد ضربا محصوصا، فينبعث نور المعرفة كا تنبعث النار من الحديد، ويتغير القلب بسبب هذا النور حتى يميل إلى مالم يكن يميل إليه كما يتغير البصر بنور النار فيرى ما لم يكن يراه، ثم تفتهض الأعضاء للعمل بمقتضى حال القلب كما ينتهض العاجر عن العمل بسبب الظلمة للعمل عند إدراك البصر ما لم يكن يبصره، فإذن ثمرة الفكر: العلوم والاحوال، والعلوم لا نهاية لها، والأحوال التي تتصور أن تتقلب على القلب لا يمكن حصرها، ولهذا لو أراد مريد أن يحصر فنون الفكر ومجاريه وأنه فيهاذا يتفكر لم يقدر عليه لان مجارى الفكر غير محصورة وثمراته غير متناهية، فم نحوث نجتهد في ضبط عاريه بالإضافة إلى مهمات العلوم الدينية وبالإضافة إلى الأحوال التي هي مقامات السالكين، ويكون ذلك عنبطا جليا فإن تفصيل ذلك يستدعى شرح العلوم كلها، وجملة هذه الكتب كالشرح لبعضها، فإنها مشتملة على علوم، تلك العلوم تستفاد من أفكار مخصوصة. فلنشر إلى ضبط الجامع فيها ليحصل الوقوف على مجارى الفكر.

### بيارب مجارى الفكر

اعلم أن الفكر قد يجرى فى أمر يتعلق بالدين وقد يجرى فيما يتعلق بغير الدين. وإيما غرضنا ما يتعلق بالدين فانترك القسم الآخر. ونعنى بالدين المعاملة التى بين العبد وبين الرب تعالى ؛ فجميع أف كار العبد: إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأفعاله ؛ لا يمكن أن يخرج عن هذين القسمين. وما يتعلق بالعبد: إما أن يكون نظرا فيما هو محبوب عند الرب تعالى ، أو فيما هو مكروه ، ولاحاجة إلى الفكر فى غيرهذين القسمين . وما يتعلق بالرب تعالى : إما أن يكون نظرا فى ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى ، وإما أن يكون فى أفعاله وملكه وملكوته وجميع ما فى السموات والارض وما بينهما .

وينكشف لك انحصار الفكر في هذه الاقسام بمثال ، وهو أن حال السائرين إلى الله تعالى والمشتاقين إلى لقائه يتعلق بمعشوقه أو يتعلق بنفسه .

فإن تفكر في معشوقه ؛ فإما أن يتفكر في جماله وحسن صورته في ذاته ليتنعم بالفكر فيه وبمشاهدته ، وإما أن يتفكر في أفعاله اللطيفة الحسنة الدالة على أخلاقه وصفاته ليكون ذلك مضمفا للذة ومقويا لمحبته . وإن تفكر فى نفسه ؛ فيكون فكره فى صفاته النى تسقطه من عين محبوبه حتى يتنزه عنها ، أو فى الصفات التى تقرّبه منه وتحببه إليه حتى يتصف بها .

فإن تفكر فى شىء عارج عن هذه الاقسام فذلك عارج عن حدّ العشق ، وهو نقصان فيه ، لأن العشق التام الكامل ؛ ما يستفرق العاشق ويستوفى القلب حتى لا يترك فيه متسعا لغيره . فحرب الله تعالى ينبغى أن يكون كذلك فلا يعدد نظره وتفكره محبوبه . ومهما كان تفكره محصورا فى هذه الاقسام الاربعة لم يكن خارجا عن مقتضى الح به أصلا . فلنبدأ بالقسم الاول وهو تفكره فى صفات نفسه وأفعال نفسه ليميز المحبوب منها عن المكروه ، فإن هذا الفكر هو الذى يتعلق بعلم المعاملة الذى هو المقصود بهذا الكتاب ، وأما القسم الآخر فيتعلق بعلم المكاشفة .

ثم كل واحد نما هو مكروه عند الله أو محبوب ينقسم إلى ظاهر ، كالطاعات والمعاصى . وإلى باطن ، كالصفات المنجيات والمهلكات التي محلها القلب ـ وذكر ما تفصيلها فى ربع المهلكات والمنجيات .

والمعاصى: تنقسم إلى ما يتعلق بالاعضاء السبعة وإلى ما ينسب إلى جميع البدن ، كالفرار من الزحف وعقوق الوالدين والسكون في المسكن الحرام . ويجب في كل واحد من المكاره التفكر في ثلاثة أمور (الآول) التفكر في أنه هل هو مكروه عند الله أم لا ، فرب شيء لا يظهر كونه مكروها بل يدرك بدقيق النظر (والثاني) التفكر في أنه إن كان مكروها في طريق الاحتراز عنه ؟ (والثالث) أن هذا المكروه هل هو متصف به في الحال فيتركه أو هو متعرض له في الاستقبال فيحترز عنه ؟ أو قارفه فيها مضى من الاحوال فيحتاح إلى تداركه ؟ وكذلك كل واحد من المحبوبات ينقسم إلى هذه الانقسامات فإذا جمعت هذه الافسام زادت بجارى الفكر في الاقسام على مائة ، والعبد مدفوع إلى الفكر إما في جميعها أو في أكثرها . وشرح آحاد هذه الانقسامات يطول ، ولكن انحصر هذا القسم في أربعة أنواع : الطاعات والمعاصى والصفات المهلكات والصفات المنهجات . فلنذكر في كلنوع مثالا ليقيس به المريد سائرها وينفتح له باب الفكر ويتسع عليه طريقه .

(النوع الأول: المعاصى) ينبغى أن يفتش الإنسان صبيحة كل يوم جميع أعضائه السبعة تفصيلا، ثم بدنه على الجملة هل هو فى الحال ملابس لمعصية بها فيتركها ؟ أو لابسها بالآمس فيتداركها بالترك والندم؟ أو هو متعرّض لها فى نهاره فيستعدّ للاحتراز والتباعد عنها ؟

فينظر في اللسان ويقول إنه متدرّض للغيبة والكذب وتزكية النفس والاستهزاء بالغير والمهاراة والمهازحة والحتوض فيما لا يعنى ، إلى غير ذلك من المسكاره ، فيقرّر أولا في نفسه أنها مكروهة عند الله تعالى ويتفكر في شواهد القرآن والسنة على شدّة العذاب فيها ، ثم يتفكر في أحواله أنه كيف يتعرض لها من حيث لا يشعر ، ثم يتفكر أنه كيف يحترز منه ويعلم أنه لايتم له ذلك إلا بالعزلة والانفراد ، أو بأن لا يجالس إلاصالحا تقيا ينكر عليه مهما تمكلم بما يكرهه الله ، وإلا فيعنع حجرا في فيه إذا جالس غبره حتى يكون ذلك مذكر اله : فهكذا يكون الفكر في حيلة الاحتراز ،

ويتفكر في عمد يصغى به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام وإلى اللهو والبدعة ، وأن ذلك إنما يسمعه من زيد وعمرو ، وأنه ينبغي أن يحترز عنه بالاعتزال أو بالنهي عن المنكر ؛

قهما كان ذلك فيتفكر في بطنه ؛ أنه إنما يعصى الله تعالى فيه بالأكل والشرب ، إما بكثرة إلا كل من الحلال

فإن ذلك مكروه عند الله ومقوى للشهوة التي هي سلاح الشيطان عدق الله ، وإما بأكل الحرام أوالشبة فينظر من أين مطعمه وملبسه ومسكنه ومكسبه وما مكسبه ؟ ويتفكر في طريق الحلال ومداخله . ثم يتفكر في طريق الحيلة في الاكتساب منه والاحتراز من الحرام ، ويقرر على نفسه أن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام ، وأن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها ، وأن الله تعالى لا يقبل صلاة عبد في ثمن ثوبه درهم حرام (١١) كما ورد الخبر به .

فهكذا يتفكر فأعضائه فني هذا القدركفاية عن الاستقصاء ..فهما حصل بالتفكر حقيقة المعرفة بهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طول النهار حتى يحفظ الاعضاء عنها .

وأما النوع الثانى: وهو الطاعات فينظر أولا فى الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف بؤديها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير أو كيف يجبر نقصانها بكثرة النوافل ؟ ثم يرجع إلى عضو عضو ، فيتفكر فى الافعال التى تثعلق بها بما يحبه الله تعالى فيقول مثلا ؛

إن العين خلقت للنظر في ملكوت السموات والأرض عبرة ، ولتستعمل في طاعةاته تعالى و تنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنا قادر على أن أشغل العين بمطالعة القرآن والسنة فلم لا أفعده ؟ وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان المطبع بعين التعظيم فأدحل السرور على قلبه وأنظر إلى فلان الفاسق بعين الازدراء فأزجر مبذلك عن معصيته فلم لا أفعله ؟

وكذلك يقول فى سمه : إلى تادر على استماع كلام ملهوف أو استماع حكمة وعلم أو استماع قراءةوذكر ، فالى أعطله وقد أنعم الله على به وأودعنيه لاشكره؟ فالى أكفر نعمة الله فيه بتضييعه أو تعطيله؟

وكذلك يتفكر في اللسان و مقول: إذ قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ والتودد إلى قلوب أهل الصلاح وبالسؤال عناً حوال الفقراء وإدخال السرور على قلب زيد الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبة، وكلكلة طيبة فإنها صدقة .

وكذلك يتفكر في ماله فيقول: أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلاني فإنى مستغن عنه ، ومهما احتجت إليه رزقني الله تعالى مثله ، وإن كنت محتاجا الآن فأما إلى ثواب الإيثار أحوج منى إلى ذلك المال .

وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملة بدنه وأمواله ، بل عن دوابه وغلبانه وأولاده ، فإن كل ذلك أدواته وأسبابه ، ويقدر على أن يطيع الله تعالى بها ، فبستنيط بدقيق الفكر وجوه الطاعات الممكنة بها ، ويتفكر في ايرغبه في البدار إلى تلك الطاعات ، ويتفكر في إخلاص النية فيها ويطلب لها مظان الاستحقاق حنى يزكو بها عمله وقس على هذا سائر الطاعات .

( وأما النوع البائث: فهى الصفات المهلكة التى محلها القلب) فيعرفها مما ذكرناه في وبع المهلكات: وهى استيلاء الشهيرة والغضب والبخل والمحبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظنوالغفلة والغرور وغيرذلك، ويتفقد من قلبه هذه الصفات: فإن ظن أن قلبه مئزه عنها فيتفكر في كيفية امتحانه والاستشهاد بانعلامات عليه، فإن النفس أبدا تعد بالخير من نفسها وتخلف، فإذا ادعت التواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن تجرب بحمل حزمة حطب في السوق ، كما كان الاولون يجربون به أنفسهم . وإذا ادعت الحلم تعرض لغضب يناله من غيره ثم يجربها في كظم الغيظ وكذلك في سائر الصفات. وهذا تفكر في أنة هل هو موصوف بالصفة المكروهة أم لا ؟ ولذلك علامات ذكر ناها

<sup>(</sup>١) حديث « لمن الله لايقبل صلاة عبد في ثوبه درهم حرام » أخرجه أحمد من حديث ابن عمر بسند فيه مجهول وقد نقام .

فى ربع المهلكات،فإذا دلت العلامة على وجودها فكر فى الاسباب التى تقبح تلك الصفات عنده وتبين أن منشأها من الجهل والغفلة وخيث الدخلة .

كالو رأى فى نفسه عجبا بالعمل، فيتفكر ويقول: إنما عمل ببدنى وجارحتى وبقدرتى وإرادتى، وكل ذلك ليس منى ولا إلى وإنما هو من خلق الله وفضله على، فهو الذى خلقنى وخلق جارحتى وخلق قدرتى وإرادتى، وهو الذى حرّك أعضائى بقدرته وكذلك قدرتى وإرادتى فكيف أعجب بعملى أو بنفسى ولا أقوم لنفسى بنفسى؟ فإذا أحس فى نفسه بالكبر قرر على نفسه مافيه من الحاقة ويقول لها: لم ترين نفسك أكبر؟ والكبير منهو عند الله كبير وذلك ينكشف بعد الموت، وكمن كافر فى الحال يموت مقربا إلى الله تعالى بنزوعه عن الكفر، وكم من مسلم يموت شقيا بتغير حاله عند الموت بسوء الحاتمة؟

فإذا عرف أن الكبر مهلك وأن أصله الحاقة فيتفكر فى علاج إزالة ذلك بأن يتعاطى أفعال المتواضعين وإذا وجد فى نفسه شهوة الطعام وشرهه تفكر فى أن هذه صفة البهائم ، ولو كان فى شهوة الطعام والوقاعكال لكان ذلك من صفات اللهوصفات الملائك كالعلم والقدرة ، ولما اقصف بهالبهائم ، ومهما كان الشروعليه أغلب كان بالبهائم أشبه وعن الملائكة المقربين أبعد ، وكذلك يقرر على نفسه فى الغضب ، ثم يتفكر فى طريق العلاج، وكل ذلك ذكر ناه فى هذه الكتب ، فمن يريد أن يتسع له طريق الفكر فلا بدّ له من تحصيل ما فى هذه الكتب .

﴿ وأما النوع الرابع : وهو المنجيات ) فهو التوبة ، والندم على الذنوب ، والصبر على البلاء ، والشكر على النعاء ، وَالحُوف ، والرجاء ، والزهد في الدنيا ، والإخلاص ، والصدق في الطاعات ، ومحبة الله وتعظيمه والرضا بأفعاله والشوق إليه والخشوع والتواضعله . وكل ذلك ذكرناه في هذا الربع وذكرناأسبابه وعلاماته . فليتفكر العبدكل يوم في قلبه ما الذي يعوزه من هذه الصفات التي هي المقربة إلى الله تعالى ؟ فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنها أحوال لا يشرها إلا علوم ، وأن العلوم لا يشهرها إلا أفسكار . فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم: فليفتش نغوبه أولا وليتفكر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها في قابه . ثم لينظر في الوعيد والتشديد الذي ورد في الشرع فيها وليتحقق عند نفسه أنه متعرض لمقت الله تعالى ، حتى ينبعث له حال الندم . وإذا أرادأن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر في إحسان الله إليه وأياديه عليه وفي إرساله جميل ستره عليه ـ على ماشرحنا بعضه في كتاب الشكر فليطالع ذلك . وإذا أراد حلل المحبة والشوق : فايتفكر في جلال الله وجماله وعظمته وكبريائه وذلك بالنظر في عجائب حكمته وبذائع صنعه ـكما سنشير إلى طرف منه في القسم الثاني من الفسكر ـ وإذا أرادحال الحوف: فلينظر أولا في ذنوبه الظاهرة والباطنة ، ثم لينظر في الموت وسكراته ، ثم فيمابعده منسؤال منكرونكير وعدَّاب القبر وحياته وعقاربه وديدانه ، ثم في هول النداء عند نفخة الصور ، ثم في هول المحشر عند جمع الحلائق على صعيد واحد، ثم في المناقشة في الحساب في النقير والقطمير ، ثم في الصراط ودقته وحدّته ، ثم في خطر الامر عنده أنه يصرف إلى الشمال فيكون من أصحاب النار ، أو يصرف إلى اليمين فيبزل دار القرار ، ثم ليحضر بعد أهوالالقيامة فىقلبه صورة جهنم ودركاتها ومقامعها وأهوالها وسلاسلها وأغلالها وزقومها وصديدها ، وأنواع العذاب فيها وقبح صور الزبانية الموكاين بها ، وأنهم كلما نضجت جلودهم بدَّلوا جلودا غيرها . وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ، وأنهم إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وهلم جرا ، إلى جميع ماورد في القرآن من شرحها . وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء : فلينظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وأسهارها وحورها وولدانها ونعيمها المقم وملكها الدائم .

فهكذا طريق الفكر الذى يطلب به العلوم التى تثمر اجتلاب أحوال مجهوبة أو التنزه عن صفات مذمومة . وقد ذكر ما في كل واحد من هذه الاحوال كتابا مفردا يستعان به على تفصيل الفكر ، أمابذكر بجامعه فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر ، فإنه جامع لجميع المقامات والاحوال وفيه شفاء للمالمين ، وفيه مايورث الحوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الاحوال ، وفيه ما يزجر عن سائر الصفات المذمومة ، فينبغي أن يقرأه العبد ويردد الآية التي هو محتاج إلى التفكر فيها مرة بعد أخرى ولومائة مرة ا فقراءة آية بتفكر وفهم خير من ختمة بغير تدبر وفهم ، فليتوقف في التأمل فيها ولوليلة واحدة ، فإن تحت كل كلة منها أسرارا لا تنحصر ولا يوقف عليه بغير تدبر وفهم ، فليتوقف في القالم فيها ولوليلة واحدة ، فإن تحت كل كلة منها أسرارا لا تنحصر ولا يوقف عليه قد أوتى جوامع الكلم (١١) وكل كلة من كلماته بحر من بحور الحكة ولو تأملها العالم حق التأمل لم ينقطع فيها نظره طول عره . وشرح آحاد الآيات والاخبار يطول فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم « إن روح القدس نف في روعى : أحبب من أحببت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك بجزى به (١٠) ، فإن هذه الكلمات جامعة حكم الاتولين والآخرين وهي كافية للمتأملين فيها طول العمر ، إذ لو وقفوا على معانيها وغلبت على الكلمات جامعة حكم الاتولين والآخرين وهي كافية للمتأملين فيها طول العمر ، إذ لو وقفوا على معانيها وغلبت على قلوم، غلبة يقين لاستغرقهم ولحال ذلك بينهم وبين التلفت إلى الدنيا بالكلية .

فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة وسفات العبد من حيث هي محبوبة عندالله تعالى أو مكروهة . والمبتدئ ينبغي أن يكون مستغرق الوقب في هذه الاهكار حتى يعمر قلبه بالاخلاق المحمودة والمقامات الشريفه وبنزه باطنه وظاهره عن المكارد ، وليعلم أن هذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هوله غاية المطلب ، بل المشغول به محجوب عن مطلب الصديقين و حي التنعم بالفكر في للا الله تعالى وجماله واستغراق القلب بحيث يفني عن نفسه ، أي ينسى نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرق الهم بالمحبوب ؛ كالعاشق المستهتر عندلقاء الحبيب فإنه لا يتقرغ النظر في أحوال نفسه وأوصافها ، بل يتركالمهوت الغافل عن نفسه وهو منتهى لذة العشاق .

فأما ما ذكر ناه فهو تفكر في عمار، الباطن ليصلح للقرب والوصال، فإذا ضيع جميع عمره في إصلاح نفسه فتى يتنعم بالقرب؟ ولذلك كان الحقواص يدور في البوادى فلقيه الحسين منصور وقال: فيم أنت؟ قال: أدور في البوادى أصلح حالى في التوحيد؟ فالفناه في الواحد البوادى أصلح حالى في التوكل، فقال الحسين: أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناه في التوحيد؟ فالفناه في الواحد الحق هو غاية مقصد الطالبين ومنتهى نعيم الصديفين وأما التنزه عن الصفات المهلكات فيجرى بجرى الحروج عن العدة في النكاح. وأما الاتصاف بالصفات المنجيات وسائر الطاعات فيجرى بجرى تبيئة المرأة وجهازها وتنظيفها وجهها ومشطها شعرها لتصلح بذلك للقاء زوجها؛ فإن استغرقت جميع عمرها، في تبرئة الرحم وتزيين الوجه كان ذلك حجايا لها عن لقاء المحبوب.

فهكذا ينبغى أن تفهم طرية الدين إن كنت من أهل المجالسة ، وإن كنت كالعبد السوء لا يتحرك إلا خوفا من الضرب وطمعا في الأجرة فدونك وإلعاب البدن بالاعمال الظاهرة ، فإن بينك وبين القلب حجابا كثيفا ، فإذا قضيت حق الاعمال كنت من أهل الجنة ولكن للمجالسة أقوم آخرون. وإذا عرفت مجال الفكر في علوم المعاملة التي بين العبد وبين ربه فيذبغي أن تتخذ ذلك عادتك وديدنك صباحا ومساء ، فلا تغفل عن نفسك وعن صفاتك المبعدة من الله تعمالي وأحوالك المقربة إليه سبحانه وتعمالي . بل كل مريد فينبغي أن يكون له جريدة يثبت فيها

<sup>(</sup>١) حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع السكلم . تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث « لمن روح القدس نفث في روعي : أحبب من أحبت فإنك مفارقه ... الحديث » تقدم غير ممة .

جلة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي والطاعات ويعرض نفسه عليها كل يوم .

ويكفيه من المهلكات الغظر فى عشرة \_ فإنه إن سلم منها سلم من غيرها \_ وهى : البخل ، والكبر ، والعجب ، والرياء ، والحسد ، وشدة الغضب ، وشره الطعام ، وشره الوقاع ، وحب المال ، وحب الجاء . ومن المعجيات عشرة : الندم على الذنوب ، والصبر على البلام والرضا بالقضاء ، والشكر على النعاء ، واعتدال الخوف الرجاء ، والزهد فى الدنيا ، والإخلاص فى الاعمال ، وحسن الخلق مع الخلق ، وحب الله تعالى ، والخشوع له .

فهذه عشرون خصلة ؛ عشرة مذمومة ، وعشرة محمودة فهماكني من المذمومات واحدة فيخط عليها في جريدته ، ويدع الفكر فيها ، ويشكر الله تعالى على كفايته إياها وتنزبه قلبه عنها ، ويعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه ولو وكله إلى نفسه لم يقدر على محو أقل الرذائل عن نفسه ، فيقبل على التسعة الباقية ، وهكذا يفعل حتى يخط على الجميع ، وكذا يطالب نفسه بالاتصاف بالمنجيات ؛ فإذا اتصف واحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقى ، وهذا يحتاج إليه المريد المشمر .

وأما أكثر الناس من المعدودين من الصالحين فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة ؛ كأ كل الشبهة ، وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء والثناء على النفس . والإفراط في معاداةالاعداء وموالاة الأوابياءوالمداهنة مع الحلق في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿ فَإِنَّ أَكُثُرُ مَنْ يَعْدُ نُفْسُهُ مِنْ وَجُوهُ الصالحين لا ينفك عن جلة من هذه المعاصى في جوارحه ، وما لم يظهر الجوارح عن الآثام لا يمكن الاشتغال بعارة القلب و تطهيره . بلكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من المعصية فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكرهم فيها لا في معاص هم بمعول عنها . مثاله : العالم الورع ، فإنه لايخلو في غالب الاس عن إظهار نفسه بالعلم، طلب الشهرة وانتشار الصيت إما بالتدريس أو بالرعظ ، ومن فعل ذلك تصدّى لفتنة عظيمة لاينجو منها إلاالصديقون ، فإنه إنكانكلامه مقاولا حسن الوقع في القلوب لم ينفك عن الإعجاب والخيلاء والنزين والتصنع : وذلك من المهلكات. وإنّ ردكلامه لم يخل عن غيظ وأنفة وحقد على من يرده ، وهو أكثر من غيظه على من يردكلام غيره ، وقد يلبس الشيطان عليه ويقول : إنّ غيظك من حيث إنه رد الحق وأنكره ، فإن وجد تفرقة بين أن يرد عليه كلامه أو برد على عالم آخر فهو مغرور وضحكة للشيطان ، ثم مهماكان له ارتياح بالقبول وفرح بالثناء واستنسكاف من الرد أو الإعراض لم يخل عن تمكلف وتصنع لتحسين اللفظ والإبراد ، حرصاً على استجلاب الثناء والله لا يحب المتكلفين ، والشيطان قد يلبس عليه ويقول : إنما حرصك على تحسين الالفاظ والتكلف فيها لينتشر الحق ويحسن موقعه في القلب إعلاء لدين الله . فإن كان فرحه بحسن ألفاظه وثناء الناس عليه أكثر من فرحه بثناء الناس على واحد من أقرآنه فهو مخدوع ، وإنما يدور حول طلب الجاه وهو يظن أن مطلبه الدين ! ومهما اختلج ضميره بهذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك ، حتى يكون للموقر له المعتقد الفضله أكثر احتراما ويكون بلقائه أشدّ فرحا واستبشارا بمن يغلو في موالاة غيره وإن كان ذلك الغير مستحقا للموالاة ، وربمـا ينتهى الامر بأهل العلم إلى أن يتغايروا تغاير النساء ، فيشق على أحدهم أن يختلف بعض تلامــذته إلى غيره وإن كان يعــلم أنه منتفع بغيره ومستفيد منــه في دينــه . وكل ذلك رشح الصفات المهلسكات المستكنة في سر القلب التي قد يظن العالم النجاة منها وهو مغرور فيها ، و إنما ينكشف ذلك بهذه العلامات ، ففتنة العالم عظيمة وهو إما .مالك وإما هالك ، ولا مطمع له فى سلامة العوام .

فن أحس فى نفسه بهذه الصفات فالواجب عليه العزلة والانفراد وطلب الخول والمدافعة للفتاوى مهما سئل.

فقد كان المسجد يحوى فى زمن الصحابة رضى الله تصائى عنهم جميعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مفتون، وكانوا يتدافعون الفتوى. وكل من كان يفتى كان يود أن يكفيه غيره. وعندهذا ينبغى أن يتتى شياطين الإنس إذا قالوا لاتفعل هذا ؟ فإن هذا الباب لوفتح لاندرست العلام من بين الحاق، وليقل لهم : إن دين الإسلام مستخن عنى، فإنه قد كان معمورا قبلى وكذلك يكون بعدى، ولوءت لاتنهم أركان الإسلام فإن الدين مستخن عنى ، وأما أنا فلست مستخنها عن إصلاح قلمي . وأما أداء ذلك إلى اندراس العلم فحيال يدل على فاية الجهل ، فإن الناس لوحبسوا فى السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوا بالنار على طلب العلم لكان حب الرباسة والعلق يحملهم على كسر الفيود وهدم حيطان الحصون والحروج منها والاشتغال بطلب العلم . فالعلم لايندرس مادام الشيطان يحبب إلى الخلق الرباسة ، والشيطان لايفتر عن عمله إلى يوم القيامة ، بل ينتهض للذير العلم أقوام و ، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (٢) ، فلا ينبغى أن يغتر العالم بهذه التلبيسات فيشتغل بمخالطة الحلق حى يتربى فى قلبه حب الجاه والتناء والتعظيم فإن ذلك بذر النفاق . قال صلى الله عليه وسلم « حب الجاه والمال في دين المرء المسلم (١) ، ولاينقلع حب الجاه والمال زريبة غم بأكثر إفساد فيها من حب الجاه والمال في دين المرء المسلم (١) ، ولاينقلع حب الجاه من القلب زريبة غم بأكثر إفساد فيها من حب الجاه والمال في دين المرء المسلم (١) ، ولاينقلع حب الجاه من القلب زريبة غم بأكثر إفساد فيها من حب الجاه والمال في دين المرء المسلم (١) ، ولاينقلع حب الجاه من القلب

فايكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه وفي استنباط طريق الحلاص منها ، وهذه وظيفة العالم المتقى . فأما أمثالنا فينبغى أن يكون تفكرنا فيها يقوى إيماننا بيوم الحساب ، إذ اوراآنا السلف الصالحون لقالوا قطعا : إن هؤلاء لايؤمنون بيوم الحساب ، في أعمالنا أعمال من يؤمن بالجنة والنار 1 فإن من محاف شيئا هرب منه ومن وجا شيئاً طلبه : وقد علمنا أن الهرب من النار بترك الشبهات والحرام وبترك المعاصى ونحن منهمكون فيها ، وأن طلب الجنة بتكثير نوافل الطاعات ونحن مقصرون في الفرائض منها ، فلم يحصل لنا من ممرة العلم إلا أنه يقتدى بنا في الحرص على الدنيا والتكالب علبها ، ويقال 1 لوكان هذا مذموما لمكان العلماء أحق وأولى باجتنابه منا . فليتناكناكالعوام إذا متنا مات معنا ذنوبنا . فيا أعظم الفتنة التي تعرضنا لها لو تفكرنا . فنشأل الله قعالي أن يصلحنا ويصلح بنا ويوفقنا للتوبة قبل أن يتوفانا إنه الكريم اللطيف بنا المنعم علينا .

فهذه بجارى أفسكار العلماء والصالحين في علم المعاملة ، فإن فرغوا منها انقطع التفاتهم عن أنفسهم وارتقوا منها إلى التفكر في جلال الله وعظمته والتنعم بمشاهدته بعين القلب ، ولايتم ذلك إلا بعد الانفكاك منجميع المهلكات والاتصاف بجميع المنجيات ، وإن ظهر شيء منه قبل ذلك كان مدخولا معلولا مكدرا مقطوعا ، وكان ضعيفا كالبرق الحاطف لايثبت ولايدوم ، ويكون كالعاشق الذي خلا بمعشوقه ولكن تحت ثيابه حيات وعقارب تلدغه مرة بعد أخرى فتنغص عليه لذة المشاهدة ، ولاطريق له في كال التنعم إلا بإخراج العقارب والحيات من ثيابه . وهذه الصفات المذمومة عقارب وحيات وهي مؤذيات ومشوشات ، وفي القبر يزيد ألم لدغها على

<sup>(</sup>١) حديث « لمن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم » تقدم . (٢) حديث « لمن الله يؤيدهذا الدين بالرجل الفاجر. » تقدم أيضاً في العلم . (٣) حديث « حب الماله والجاه ينبت النعاق في القلب . . الحديث » تقدم .

<sup>(</sup>٤) حديث ﴿ ماذابان جانمان أرسلا في زريبة غنم ... الحديث ﴾ تفلم .

لدغ العقارب والحيات . فهذا القدركاف في التنبيه على بجارى فكر العبد في صفات نفسه المحبوبة والمكروهة عنه ربه تعالى .

( القسم الثاني ) الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه . وفيه مقامان : المقام الاعلى الفكر في ذاته وصفاته ومعانى أسمائه ، وهذا مما منع منه حيث قيل تفكروا في خلق الله تعالى ولاتفكروا في ذات الله ، وذلك لأنّ العقول تتحير فيه فلا يطيق مدّ البصر إليه .. إلا الصدّيقون ثم لايطيقون دوام النظر . بل سائر الخلق أحوال أبصارهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى كحال بصر الحفاش بالإضافة إلى نور الشمس، فإنه لايطيقه ألبتة ، بل يختني نهارا وإنما يتردد ليلا ينظر في بقية نور الشمس إذا وقع على الارض . وأحوال الصِّدّيقين كال الإنسان في النظر إلى الشمس فإنه يقدر على النظر إليها ولايطيق دوامه ، ويخشى على بصره لوأدام النظر ، ولنظره المختطف إليها يورث العمش ويفرق البصر . وكذلك النظر إلى ذات الله تعالى يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل ، فالصواب إذن أن لايتعرَّمن لمجارى الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته ، فإنَّ أكثر العقول لا تحتمله ، بل القدر اليسير الذي عرج به بعض العلماء وهو : أنَّ الله تعالى مقدَّس عن المسكان ومنزه عن الاقطار والجهات وأنه ليس هاخل العالم ولاخارجه ولاهر متصل بالعالم ولاهو منفصل عنه ؛ قد حير عقول أقوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا سماعه ومعرفته . بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل من هذا إذ قيل لهم : إنه يتعاظمويتعالى عن أن يكون له رأس ورجل ويدوعين وعضو ، وأن يكون جسها مشخصا له مقدار وحجم . فأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قدح في عظمة الله وجلاله ، حتى قال بعض الحتى من الموام : إن هذا وصف بطيخ هندى لاوصف الإله ١ لظنّ المسكين أر، الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء . وهمذا لأن الإنسان لايعرف إلا نفسه فلا يستعظم إلا نفسه ، فكل مالايساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه : نعم غايته أن يقدر نفسه جميل الصورة جالسًا على سريره وبين يديه غلمان يمتثلون أمره ، فلا جرم غايته أن يقدّر ذلك في حق الله \_ تمالى وتقدّس \_ حتى يفهم العظمة . بل لوكان للذباب عقل وقيل له ليس لخالفك جناحان ولايد ولارجل ولا له طيران لانكر ذلك وقال : كيف يكون خالتي أنقص مني ؟ أفيكون مقصوص الجناح أو يكون زمنا لايقدر على الطيران ؟ أو يكون لى آلة وتدرة لايكرن له مثلها وهو خالق ومصورى ؟ وعقول أكثر الخلق قريب من هـذا العقل ، وإن الإنسان لجهول ظلوم كفار ، ولذلك أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : لاتخبر عبادى بصفاتى فينكرونى واحكن أخبرهم عني بما يفهمون .

ولماكان النظر فى ذات الله تعالى وصفاته خطرا من هذا الوجه اقتضى أدب الشرع وصلاح الحلق أن لا يتعرض لمجارى الفكر فيه ، لكنا فعدل إلى المقام الثانى وهو النظر فى أفعاله و بجارى قدره و عجائب صنعه وبدائع أمره فى خلقه فإنها تدل على جلاله وكبريائه و تقدّسه و تعاليه ، و تدل على كال علمه و حكته و على نفاذ مشيئته وقدرته . فينظر إلى صفاته من آثار صفاته ، فإنا لا نطيق النظر إلى القرض مهما استنارت بنور الشمس . وفستدل بذلك على عظم نور الشمس بالإضافة إلى نور القمر وسائر الكواكب ، لان نور الآرض من آثار نور الشمس ، والنظر فى الآثار يدل على المؤثر دلالة ماوإن كان لا يقرم مقام النظر فى نفس المؤثر . وجميع موجودات الدنيا أثر من آثار قدرة الله تعالى ونور من أنوار ذاته ، بل لاظلمة أشد من العدم ولانور أظهر من الوجود . ووجود الأشياء بذاته القيوم بنفسه ، كا أن قوام ووجود الأشياء بذاته القيوم بنفسه ، كا أن قوام

نور الاجسام بنور الشمس المصنيئة بنفسها ، ومهما انكشف بعض الشمس فقد جرت العادة بأن يوضع طشت ماء حتى ترى الشمس فيه وبمكن النظر إليها ، فيكون الماء واسطة يغض قليلا من نور الشمس حتى يطاق النظر إليها فركذلك الافعال واسطة نشاهد فيها صفات الفاعل ولانبهر بأنوار الذات بعد أن تباعدنا عنها بواسطة الافعال . فهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم « تفكروا فى خلق الله ولاتتفكروا فى ذات الله تعالى ، .

### بيان كيفية النفكر في خلق الله تعالى

الم أن كل مانى الوجود بمنا سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه ، وكل ذرة من الذرات من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته ، وإحصاء ذلك غير بمكن لآنه لوكان البحر مدادا لذلك لنفد البحر قبل أن ينفد عشر عشيره . ولكنا نشير إلى جمل أمنه ليكون ذلك كالمثال لما عداه .

فنقول: الموجودات المخلوقة منقسمة إلى ( مالا يعرف أصلها ) فلا يمكننا التفكرفيا وكم من الموجودات التي لانعلمها كا قال الله تعالى ﴿ ويخلق مالاتعلمون \_ سبحان الذى خلق الازواج كلها بما تنبت الارض ومن أنفسهم وبما لايعلمون ﴾ وقال ﴿ وننشتكم فيما لاتعلمون ﴾ وإلى ( مايعرف أصلها وجلتها ، ولايعرف تفصيلها ) فيمكننا أن نتفكر في تفصيلها. وهي منقسمة إلى ما أدركناه بحس البصر ، وإلى ما لا ندركه بالبصرأما الذي لاندركه بالبصر أما الذي لاندركه بالبصر أما الذي لاندركه بالبصر أما الذي لاندركه بالبصر أما الذي لاندركه بالبصر . فكالملائمكة والجن والشياطين والعرش والكرسي وغير ذلك . وبحال الفكر في هذه الاشياء بما يضيق ويغمض ، فلنعدل إلى الافرب إلى الافهام وهي المدركات بحس البصر : وذلك هوالسعوات السبع والارض ومابينها فالسعوات مشاهدة بكواكبها وشمسها وقرها وحيوابها ونبانها ، ومابين السهاء والارض وهو الجوّ مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها وصواعقها وشهبها وعواصف رياحها .

فهذه هي الاجناس المشاهدة من السموات والارض ومابينهما ، وكل جنس منها ينقسم إلى أنواع ، وكل نوع ينصم إلى أقسام ، ويتشعب كل قسم إلى أصناف . ولانهاية لانشعاب ذلك وانقسامه في اختلاف صفامه وهيآ ته ومعانيه الظاهرة والباطنة . وجميع ذلك مجال الفكر . فلا تتحرّك ذرّة في السموات والارض من جماد ولانبات ولا حيوان ولا فلك ولا كوكب إلا والله تعالى هو عركها وفي حركتها حكمة أو حكمتان أو عشر أو ألف حكمة كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية ودال على جلاله وكبريائه ، وهي الآيات الدالة عليه .

وقد ورد القرآن بالخن على التفكرني هذه الآيات كما قال الله تعالى ﴿ إِن فَي خلق السموات و الأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب ﴾ وكما قال تعالى ﴿ ومن آياته ﴾ منأول القرآن إلى آخره . فلنذكر كيفية الفكر في بعض الآيات .

(فن آياته) الإنسان المخلوق من النطفة - وأقرب شي وإليك نفسك - وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضى الاعمار في الوقوف على عشر عشيره وأنت غافل عنه . فيامن هو غافل عن نفسه وجاهل بهاكيف تطمع في معرفة غيرك ؟ وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز فقال (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وذكر أنك مخلوق من نطفة قذرة فقال (قتل الإنسان ماأكفره من أي شي وخلقه ، من نطفة خلقه فقدّره ، ثم السبيل يسره ، ثم أماته قاقبره ، ثم إذا شاء أفشره ) وقال تعالى (ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا ثام بشر تنتشرون) وقال تعالى

﴿ أَلَمْ يَكُ فَطَفَةُ مِن مِن يَمَى ثُمَ كَانَ عَلَقَةَ فَحَلَقَ فَسَوَى ﴾ وقال تعالى ﴿ أَلَمْ تَخَلَقُكُمْ مِن مَاهُ مَهِ يَن جُعلناه في قرار مَكِن إلى قدر معلوم ﴾ وقال ﴿ أُولَمْ يَرِ الإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن نَطْفَةً فَإِذَا هُو خَصْيَم مِبِين ﴾ وقال ﴿ إِنَا خَلَقْنَا الإِنْسَانُ مِن نَطْفَةً أَمْشَاجٍ ﴾ ثُم ذكر: كيف جعل النطفة علقة ، والعاقة مضغة ، والمضغة عظاما ، فقال تعالى ﴿ ولقد خَلَقْنَا الإِنْسَانُ مِن سَلَمُ لِللَّهُ مَن طَيْن ، ثُم جعلناه فَطْفَة في قرار مكين ، ثُم خَلَقْنَا الذُّنَة عَلَقَة ﴾ الآية .

فتكرير ذكر النطفة فى الكتاب العريز ليس ليسمع افظه ويترك التفكر فى معناه ، فأنظر الآن إلى النطفة - وهى قطرة من المساء قذرة لو تركت ساعة ليضربها الهواء فسدت وأنتنت ـ كيف أخرجها رب الأرباب من الصلب والنرائب وكيف جمع بين الذكر والآنثى وألتى الآلفةوالمحبة فى قلوبهم ، وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع ، وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع ، وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه فى الرحم ؟ .

ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه حتى نما وربا وكبر ، وكيف جمل النطفة وهي . بيضاء مشرقة علقة حراء ، ثم كيف جماها مضغة ، ثم كيف قسم أجزاه النطفة وهي متساوية متشابهة إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم ؟ ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق : الأعضاء الظاهرة ، فدور الرأس وشق السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ ، ثم مذ اليد والرجل وقسم رءوسها بالأصابع وقسم الأصابع بالأنامل ؟ ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والسكبد والطحال والرثة والرحم والمئانة والأمعاء ، كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص ! ثم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء بأقسام أخر ؟ فركب العين من سبع طبقات ، لكل طبقة وصف محصوص وهيئة مخصوصة لو فقدت طبقة منها أو زالت صفة من صفائها تعطاء العين عن الإبصار ، فلو ذهبنا إلى أن نصف مافي آحاد هذه الأعضاء من العجائب والآيات لانقضى فيه الأعمار .

فانظر الآن إلى العظام وهي أجسام صلبة قوية كيف خلقها من لطفة سخيفة رقيقة ، ثم جعلها قواما للبدن وعمادا له ، ثم قدرها بمقادير مختلفة وأشكال مختلفة فنه صغير وكبير وطويل ومستدير ومجوّف ومصمت وعريض ودقيق ، ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه ، مفتقرا للتردد في حاجاته ، لم يحمل عظما ودقيق ، ولما كثيرة بينها مفاصل حق تتيسر بها الحركة ، وقدر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة بهما ، ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظم وألصقه بالعظم الآخر كالرباط له ، ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه وفي الآخر حفرا غائصة فيه موافقة المسكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها ، فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه ، ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك .

ثم انظركيف خلق عظام الرأس وكيف جمعها وركبها ، وقد ركبها من خسة و خسين عظها عتلفة الاشكال والصور فألف بعضها إلى بعض بحيث استوى به كرة الرأس -كما تراه - فنها سنة تخص القحف ، وأربعة عشر للحى الأعلى ، والنان للحى الاسفل ، والبقية هى الاسنان بعضها عريضة تصلح للطحن وبعضها حادة تصلح للقطع وهى الانياب والاضراس والثنايا : ثم جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات مجتوفات مستديرات ، فيها تحريفات

وزيادات ونقصا مات لينطبق بعضها على بعض ـ ويطول ذكر وجه الحكمة فمها .

ثم ركب الرقية على الظهر ، وركب الظهر من أسفل الرقية إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرينخرزة ، وركب عظم العجز من ثلاثة أجزاء مختلفة ، فيتصل به من أسفله عظم العصعص وهو أيضا مؤلف من ثلاثة أجزاه .

ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام اليدين وعظام العانة وعظام العجز وعظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين ، فلا نطول بذكر عدد ذلك . وجموع عدد العظام في بدن الإنسان مائتا عظم وتمانية وأربعون عظما ، سوى العظام الصغيرة التي حشى بها خلل المفاصل ، فانظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة سخيفة رقيقة .

وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها ، فإن هذا علم قريب يعرفه الاطباء والمشرحون ، إنما الغرض أن ينظر منها في مدبرها وخالقها أنه كيف قدّرها ودبرها وخالف بين أشكالها وأقدارها ، وخصصها بهذا العدد المخصوص لانه لو زاد عليها واحدا لكان وبالا على الإنسان يحتاج إلى قلعه ، ولو تقص منها واحدا لكان نقصانا يحتاج إلى جبره ، فالطبيب ينظر فيها لبعر ف وجه العلاج في جبرها وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلوا بها على جلالة خالقها ومصورها ، فشتان بين النظرين .

ثم انظر كيف خلق الله قعالى آلات لتحريك العظام وهي العضلات فحلق في بدن الإنسان خسيائة عضلة وتسعا وعشرين عضلة ـ والعضلة مركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية ـ وهي مختلفة المقادير والاشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتها . فأربع وعشرون عضلة منها هي لتحريك حدقة العين وأجفانها لونقصت واحدة من جملتها اختل أمر العين . وهكذا لكل عضو عضلات بعدد مخصوص وقدر مخموص . وأمر الاعصاب والعروق والاوردة والشرايين وعددها ومنابتها وانشعاباتها أعجب من هذا كله ـ وشرحه يطول ـ فللفكر مجال في آحاد هذه الاجزاء ، ثم في جملة البدن فيكل ذلك نظر إلى عجائب أجسام البدن وعجائب المعاني والصفات التي لا تدرك بالحواس أعظم ، فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى به من العجائب والصنعة ما يقضى به العجب ، وكل ذلك صنع الله في قطرة ماء قذرة ، فترى من هذا صنعه في قطرة ماء فما صنعه في ما مكوت السموات وكواكبها وماحكته في أوضاعها وأشكالها ومقاديرها وأعدادها واجتماع بعضها وتفرق بعضها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومنا عها ؟ فلا تظنن أن ذرة من ملكوت السموات تندك عن حكة وحكم بل هي أحكم حلها رأتقن صنعا وأجمع العجائب من بدن الإنسان . بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات ولذلك علما رأتقن صنعا وأجمع العجائب من بدن الإنسان . بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات ولذلك علما رأتقن صنعا وأجمع العجائب من بدن الإنسان . بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات ولذلك قال تعالى ﴿ أانتم أشدّ خلقا أم السهاء بناها رفع سمكها فسؤاها ، وأغطش ليلها وأحرج ضحاها ﴾ .

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولا وماصارت إليه ثانيا ، وتأمل أنه لواجتمع الجنّ والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعا أوبصرا أوعقلا أوقدرة أوعلما أوروحا أويخلقوا فيها عظها أوعرقا أوعصبا أوجلدا أوشعراهل يقدرون على ذلك ؟ بل لو أرادوا أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصور على حائط تأنق النقاش في تصويرها حتى قرب ذلك من صورة الإنسان وقال الناظر إليها : كأنه إنسان اعظم تعجبك من صنعة النقاش وحذقه وخفة يده وتمام فطنته وعظم في قلبك محله ، مع أنك تعلم أن الصورة إنما تمت بالصبغ والقدلم والهد وبالقدرة وبالعدلم وبالإرادة ، وشيء من ذلك ليس من

فعل النقاش ولا خلقه بل هو من خلق غيره ، و إنمـا منتهى فعله الجمع بين الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص ، فيسكثر تعجبك منه وتستعظمه .

وأنت ترىالتطفة القذرة كانت معدومة فخلقها عالقها في الاصلابوااتراثب ، ثم أخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلها وقدّرها فأحسن تقديرها وتصويرها . وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة فأحكم العظام فى أرجائها وحسن أشكال أعضائها وزين ظاهرها وباطنها ورتب عروقها وأعصابها وجعلها بحرى لغذائها ليكون ذلك سبب بقائها ، وجعلها سميعة بصيرة عالمة ناطفة . وخلق لهـا الظهر أساسا لبدنها والبطن حاويا لآلات غذائها والرأس جامعا لحواسها ، ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئاتها ، ثم حماها بالاجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الاقذاء عنها ؛ ثم أظهر في مقدار عدسة منها صورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إليهاً . ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مرا ليحفظ سمعها ويدفع الهوام عنها وحوَّطها بصدفة الآذن لتجمع الصوت فترده إلى صماخها ولتنحس بدبيب الهوام إليها ، وجعل فيها تحريفات واعوجاجات لتكثر حركة مايدب فيها ويطول طريقه فيتنبه من النوم صاحبها إذا قصدها دابة في حال النوم . ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكله ، وفتحمنخريه وأودع فيه حاسه الشم ليستدل باستنشاق الروايح على مطاعمه وأغذيته ، وليستنشق بمنفذ المنخرين روح الهواء غذاء لقلبه وترويحا لحرارة بأطنه . وفتح الفم وأودعه اللسان ناطقا وترجمانا ومدربا عما فى القلب . وزين الفم بالاسنان لتكون آلة الطحن والكسر والقطع فأحكم أصولها وحدّد رءوسها وبيض لونهـا ، ورتب صفوفها منساوية الرءوس متناسقة الترتيب كأنها الدرّ المنظوم . وخلق الشفتين وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الفم فتسدّ منفذه وليتم بها حروف الكلام . وخلق الحنجرة وهيأها لخروج الصوت وخلق للسان قدرة للحركات والتقطيمات لتقطع الصوت في عنارج عنتلفة تختلف بها الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتها . ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر ، حتى اختلفت بسببها الاصوات ، فلا يتشايه صوتان ، بل يظهر بين كل صوتين فرقا حتى يميز السامع بعضالناس عن بعض بمجرّد الصوت فى الظلمة . ثم زين الرأس بالشعر والاصداغ . وزين الوجه باللحية والحاجبين ، وزينالحاجب برقة الشعر واستقواس الشكل . وزين العينين بالأهداب .

ثم خلق الاعضاء الباطنة وسخر كل واحد لفعل مخصوص . فسخر المعدة لنضج الغذاء ، والكبد لإجالة الغذاء للى الدم ، والطحال والمرارة والكلية لحدمة الكبد . فالطحال يخدمها بجذب السوداء عنها . والمرارة تخدمها بجذب الصفراء عنها ، والمكلية تخدمها بجذب المائية عنها ، والمثانة تخدم البكلية بقبول الماء عنها ، ثم تخرجه في طريق الإحليل : والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن ، ثم خلق اليدين وطولها لتمتذ إلى المقاصد ، وعرض الكف ، وقسم الاصابع الحنس ، وقسم كل أصبع بثلاث أنامل ، ووضع الاربعة في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع ، ولو اجتمع الاولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجها آخر في وضع الاصابع سوى ما وضعت عليه من بعد الإبهام عن الاربع وتفاوت الاربع في الطول وترتيبها في صف واحد لم يقدروا عليه ؛ إذ بهذا الترتيب صلحت اليد للقبض والإعطاء ، فإن بسطها كانت له طبقا يضع عليها مايريد وإن جمعها كانت لم خلق الاظفار على رءوسها زيئة للانامل وعمادا لهما من ورائها حتى لا تنقطع ، وليلتقط بها الاشياء الدقيقة التي ثم خلق الاظفار على رءوسها زيئة للانامل وعمادا لهما من ورائها حتى لا تنقطع ، وليلتقط بها الاشياء الدقيقة التي

لا تتناولها الآنامل ، وليحك بها بدنه عند الحاجة ، فالظفر الذى هو أخس الآعضاء لوعدمه الإنسان وظهر به حكة لدكان أعجز الحلق وأضعفهم ، ولم يقم أحد مقامه فى حك بدنه . ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتذ إليه ولو فى النوم والنفلة من غير حاجة إلى طلب ، ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب طويل . ثم خلق هذا كله من النطفة وهى فى داخل الرحم فى ظلمات ثلاث ، ولو كشف الغطاء والغشاء وامتذ إليه البصر لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئا فشيئا ولا يرى المصور ولا آلته ا فهل رأيت مصورا أو فاعلا لا يمس آنه ومصنوعه ولا يلاقيه وهو يتصوف فيه ؟ فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه .

ثم انظر مع كمال قدرته إلى تمــام رحمته فإنه لمــا ضاق الرحم عن الصبى لمــا كبركيف لهدا. السبيل حتى تنكس وتحرك ، وخرج من ذلك المضيق وطلب المنفذ كأنه عاقل بصير بمــا يحتاج إليه .

ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدى ؟ ثم لما كان بدنه سخيفا لا يحتمل الأغذية الكشيفة كيف دبر له فى خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين الفرث والدم سائغا خالصا ، وكيف خلق الثديين وجمع فيهما اللبن ، وأنبت منهما حلمتين على قدر ما ينطبق عليهما فم الصبى ، ثم فتح فى حلمة الثدى ثفها ضيقا جدا حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد المص تدريجا ، فإنّ الطفل لا يطيق منه إلا القليل ، ثم كيف هداه للامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع ؟ .

ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخر خلق الآسنان إلى تمام الحولين لآنه في الحوليز لايتغذى إلا باللبن في فيستغنى عن السنّ ، وإذا كبر لم يوافقه اللبن السخيف ويحتاج إلى طعام غليظ ، ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن فأنبت له الآسنان عند الحاجة لا قبلها ولا بعدها ، فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللئات اللينة المثم حنن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزا عن تدبير نفسه ، فلو لم يسلط الله الرحمة على قلوبهما لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه ،

ثم انظركيف رزقه القدرة والتمييز والعقل والهداية تدريجا حتى بلغ وتكامل ، فصار مراهقا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ؛ إما كفورا أو شكورا مطيعا أو عاصيا مؤمنا أو كافرا تصديقا لقوله تعالى ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إما خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إناهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ﴾ فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة والحبكة تبهرك عجائب الحضرة الربانية .

والعجب كل العجب بمن يرى خطا حسنا أو نقشا حسنا على حائط فيستحسنه ، فيصرف جميع همه إلى التفكر في النقاش والخطاط وأنه كيف نقشه وخطه وكيف اقتدر عليه ! ولا يزال يستعظمه في نفسه ويقول : ما أحذقه وما أكمل صنعته وأحسن قدرته ! ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم يغفل عن صائعه ومصوره فلا تدهشه عظمته ولا يحيره جلاله وحكته ؟ فهذه نبذة من عجائب بدنك التي لا يمكن استقصاؤها ، فهو أقرب بجال لفكرك وأجلى شاهد على عظمة خالفك وأنت غافل عن ذلك مشغول ببطنك وفرجك ولا تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبع فينام ، وتشتهى فتجامع ، وتغضب فتقاتل ، والبهائم كاها تشاركك في معرفة ذلك ، وإنما خاصية الإنسان التي حجبت البهائم عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات، والارض وعجائب الأفاق والانفس ؛ إذ بها يدخل العبد في زمرة الملائك المقربين ويحشر في زمرة النبيين والصديقين مقربا من حضرة رب العالمين ، وليست هذه المنزلة للبهائم ولا لإنسان رضى من الدنيا بشهوات البهائم فإنه شر من البهائم بمكثير ،

إذ لا تدرة للبيمة على ذلك وأما هو فقد خلق الله القدرة ثم عطلها وكفر نعمة الله فيها ، فأولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا .

وإذا عرفت طريق الفكر فى نفسك فتفكر فى الارض التى هى مقرك ، ثم فى أنهارها وجبالها ومعادنها ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات ، أماالارض : فن آياته أن خلق الأرض فراشاومهادا وسلك فيهاسبلا لجاجا وجعلها ذلولا لتمسوا فى مناكبها ، وجعلها قارة لا تشحرك ، وأرسى فيها الجبال أوتادا لها تمنعها من أن تميد . ثم وسع أكنافها حتى عجز الآدميون عن بلوغ جميع جوانبها وإن طالت أعمارهم وكثر تطوافهم ، فقال تعالى ﴿ والسهاء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون ﴾ وقال تعالى ﴿ هو الذى جعل اسكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها ﴾ وقال تعالى ﴿ الذى جعل لسكم الارض فراشا ﴾ وقد أكثر فى كتابه العزيز تمن ذكرالارض ليتفكر فى عجائبها فظهرها مقر للاحياء وبطنها مرقد للاموات قال الله تعالى ﴿ ألم نجعل الأرض حكفاتا أحياء وأمواتا ﴾ .

فافظر إلى الارض وهي ميتة فإذا أنول عليها المهاء اهتزت وربت واخضرت وأنبت عجائب النبات ، وخرجت منها أصناف الحيوانات . ثم افظر كيف أحكم جوانب الارض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف أودع المياه تحتها ففجر العيون وأسأل الانهار تجرى على وجهها ، وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماه رقيقا عذبا صافيا زلالا ، وجعل به كل شيء حي ، فأخرج به فنون الاشجار والنبات من حب وعنب وتضب وزيتون ونخل ورمان ، وفواكه كثيرة لانحصي مختلفة الاشكال والالوان والطعوم والصفات والارابيح ، يفضل بعض في الاكل ، تسقى بماء واحد وتخرج من أرض واحدة .

فإن قلت بلق اختلافها باختلاف بذورها وأصولها ؟ في كان في النواة نخلة مطوّقة لعناقيدالرطب ؟ ومتى كان في حبة واحدة سع سنابل في كل سنبلة مائة . ثم انظر إلى أرض البوادى وفقش ظاهرها وباطنها فتراها ترابا متشابه ، فإذا أنزل عليها المساء اهترت وربت وأنبت من كلزوج جميج الوانا عتلفة ونباتا متشابها وغير متشابه ، لمكل واحد طعم وربح ولون وشكل يخالف الآخر فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافها وكثرة أشكالها ، ثم اختلاف طبائع النبات وكثرة منافعه وكيف أودع الله تعالى العقاقير المنافع الغريبة ؟ فهذا النبات يغذى وهذا يقوى وهذا يحيى وهذا يقتل وهذا يعبرد وهذا يسخن ، وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق وهذا يستحيل إلى الصفراء وهذا يستحل دما وهذا يستحيل إلى الصفراء وهذا يستحل دما وهذا يفترح وهذا ينترم وهذا يقوى وهذا يضعف ! فلم تنبت من الارض ورقة ولا تبنة إلا وفيها منافع لا يقوى البشر على الوقوف على كنهها . وكل واحد من هذا النبات بحتاج الفلاح في تربيته إلى عمل خصوص ؛ فالنخل تؤ بروالكرم يسكسح والزرع ينقى عنه الحشيش والدغل ، وبعض ذلك يستنبت ببث البذر في الارض وبعضه بفرس الاغصان يكسح والزرع ينقى عنه الحشيش والدغل ، وبعض ذلك يستنبت ببث البذر في الارض وبعضه بفرس الاغصان وبعضه يركب في الشجر ، ولو أردنا أن نذكر اختلافي أجناس النبات وأنواعة ومنافعه وأحواله وعجائبه لانقضت الايام في وصف ذلك ؟ فيكفيك من كل جنس نبذة يسيرة تدلك على طريق الفكر فهذه عجائب النبات .

( ومن آياته ) الجواهر المودعة تحت الجبال ، والمعادن الحاصلة من الأرض : فنى الأرض قطع متجاورات عنتلفة ، فانظر إلى الجبال كيف يخرج منها الجواهر النفيسة من الذهب والفضة والفيروزج واللملوغيرها ، بعضها منطبعة تحت المطارق كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد ، وبعضها لاينطبع كالفيروزوج واللمل ؟

وكيف هدى الله الناس إلى استخراجها وتنقيتها واتخاذ الأوانى والآلات والنقود والحلى منها . ثم انظر إلى معادن الارض من النفط والكبريت والقار وغيرها ، وأقلها الملح ولا يحتاج إليه إلا لتطبيب الطعام ولو خلت عنه بلدة لتسارع الهلاك إليها ! فافظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأراضى سبخة بجوهرها بحيث بحتمع فيها الماء الصافى من المطر ، فيستحيل ملحا مالحا محرقا لا يمكن تناول مثقال منه ، ليكون ذلك تطييبا لطعامك إذا أكلته فيتهنأ عيشك . وما من جماد ولا حيوان ولا نبات إلا وفيه حكمة وحكم من هذا الجنس . ما خلق شيء منها عبثا ولا لعبا ولا هزلا ، بل خلق الكل بالحق كما ينبغى وعلى الوجه الذي ينبغى وكما يليق بجلاله وكرمه ولطفه . ولذلك قال تعالى ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ﴾ .

( و من آيانه ) أصناف الحيوانات : وانقسامها إلى ما يطير وإلى مايمشي . وانقسام مايمشي : إلى مايمشي على رجلين ، وإلى مايمشي على أربع ، وعلى عشر ، وعلى مائة ، كما يشاهد في بعض الحشرات . ثم انقسامها في المنافع والصور والاشكال والاخلاق والطباع. فانظر إلى طيور الجؤ وإلى وحوش البر والبهائم الاهلية ترى فيها من العجائب ولا تشك معه في عظمة خالقها وقدرة مقدّرها وحكمة مصرّرها ، وكيف يمكن أن يستقصي ذلك ؟ بل لو أردنا أن نذكر عجائب البقة أو النملة أو النحلة أو العنكبوت ـ وهي من صغار الحيرانات ـ في بنائها بيتها وفي جمعها غذاءها وفي إلفها لزوجها وفي ادخارها لنفسها وفي حدقها في هندسة بيتها وفي عدايتها إلى حاجاتها لم نقدر على ذلك . فترى المنكبوت ينني بيته على طرف نهر فيطلب أوّلًا موضعين متقاربين بينهما فرجة بمقدرا ذراع فمـا دونه حتى يمكنه أن يصل بالخيط بين طرفيه ، ثم يبتدئُ ويلق اللعاب الذي هو خيطه على جانب ليلتصق به ، ثم يغدو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف الآخر من الحيط ، ثم كذلك يتردد ثانيا وثالثا ويجعل بعد ما بينهما متناسبا تناسبًا هندسيًا ، حتى إذا أحكم معاقد القمط ورتب الخيوط كالسدى اشتغل باللحمة ، فيضع اللحمة على السدى ويضيف بعضه إلى بعض ويحكم العقد على موضع التقاء اللحمة بالسدى ، ويراعى في جميـع ذلك تناسب الهندسة ويجمل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب ، ويقعد في زاويةمترصدا لوقوع الصيد فيالشبكة ، فإذا وقع الصيدبادر إلى أخذه وأكله فإن عجز عن الصيدكذلك طلب لنفسه زاوية من حائط ووصل بين طرفي الزاوية بخيط ، ثم علق نفسه فيها بخيط آخر وبقي منكسا في الهواء ينتظر ذبابة تطير ؛ فإذا طارت رمي بنفسه إليه فأخذه ولف خيطه على رجليه وأحكمه ثم أكله . وما من حيوان صغير ولاكبير إلا وقيه من العجائب مالا يحصى . أفترى أنه تعلم هذه الصنعة من نفسه أو تكوّن بنفسه أو كوّنه آدى أو علمه أو لا هادى له ولا معلم ؟ أفيشك: و بصيرة في أنه مسكين ضعيف عاجز؟ بل الفيل العظيم شخصه ، الظاهرة قوته ، عاجز عن أمر نفسه فكيف هذا الحيوان الضعيف؟ أفلا يشهد هو بشكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم وخالقه القادر العليم . فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الحالق المدبر وجلاله وكمال قدرته وحكته ماتتحير فيه الالباب والعقول فضلا عن سائر الحيوانات. وهذا الباب أيضا لا حصر له فإن الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطباعها غير محصورة ، وإنما سقط تعجب القلوب منها لانسها بكثرة المشاهدة . نعم إذا رأى حيوا با غريبا ولو دودا تجدّد تمجبه وقال : سبحان الله ما أعجمه ا والإنسان أعجب الحيوا بات وليس يتعجب من نفسه بل لو نظر إلى الانعامالتي ألفها ونظر إلى أشكالها وصورها . ثم إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جملها الله لباسا لخلقه وأكنانا لهم في ظعنهم وإقامتهم وآنية لاشربتهم وأوعية لاغذيتهم وصوانا لاقدامهم وجعل (١٠ - لحياء علوم الدين - ٤)

ألبانها ولحومها أغذية لهم ، ثم جعل بعضها زينة للركوب وبعضها حاملة للائقال قاطعة للبوادى والمفازات البعيدة لاكثر الناظر التعجب من حكمة خالقها ومصورها ، فإنه ما خلقها إلابعلم محيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياها فسبحان من الأمور مكشوفة في علمه من غير تفكر ومن غير تأمل وندبر ومن غير استعانة بوزير أو مشير فهو العليم الخبير الحكيم القدير ، فلقد استخرج بأقل القليل بما خلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده ، فما للخلق إلا الإذعان لقهره وقدرته والاعتراف بربوبيته والإقرار بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته ، فن ذا الذي يحصى ثناء عليه ؟ بل هو كما أثنى على نفسه ، وإنما غاية معرفتنا الاعتراف بالعجز عن معرفته فنسأل الله تعالى أن

( ومن آياته ) البحار العميقة المكننفة لاقطار الارض ، الني هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الارض ، حتى إن جميع المكشوف من البوادى والجبال والارض بالإضافة إلى المساء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الارض مستورة بالمساء قال النبي صلى الله عليه وسلم « الارض في البحر كالاصطبل في الارض (١١) ، فانسب اصطبلا إلى جميع الارض ، واعلم أن الارض بالإضافة إلى البحر مثله .

وقد شاهدت عجائب الارض ومافيها فتأمل الآن عجائب البحر ، فإن عجائب مافيه من الحيوان والجواهر أضعاف عجائب ماقشاهده على وجه الارض ، كما أن سعته أضعاف سعة الارض ، ولعظم البحركان فيه من الحيوانات العظام ماترى ظهورها في البحر فتظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فربما تحس بالنيران إذا اشتعلت فتتحرّك ويعلم أنها حيوان . وما من صنف من أصناف حيوان البر من فرس أوطير أو بقر أو إنسان إلا وفي البحر أمثاله وأضعافه ، وفيه أجناس لا يعهد لها فظير في البر : وقد ذكرت أوصافها في بجلدات وجمعها أقوام عنوا بركوب البحر وجمع عجائبه .

ثم انظر كيف خلق الله النواؤ ودوره في صدفه تحت الماء . وانظر كيف أنبت المرجان من صم الصخور تحت الماء ، وإنما هو نبات على هيئة شجر ينبت من الحجر . ثم تأمل ماعداه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه ! ثم افظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسير فيها التجار وطلاب الأموال وغيره ، وسخر لهم الفلك لتحمل أثقالهم ، ثم أرسل الرياح لتسوق السفن ، ثم عزف الملاحين موارد الرياح ومهابها ومواقيتها . ولايستقصى على الجلة عجائب صنة الله في البحر في مجلدات ، وأعجب من ذلككه ماهو أظهر من كل ظاهر ! وهو كيفية قطره الماء : وهو جسم رقيق لطيف سيال مشف ، متصل الاجزاء كأنه شيء واحد ، لطيف التركيب سربع القبول للمقطيع كأنه منفصل ، مسخر المتصرف قابل للانفصال والاتصال ، به حياة كل ماعلى وجه الارض من حيوان ونبات ، فلو احتاج العبد إلى شربةماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الارض وملك الدنيا و والدرهم ونفائس الجواهر وينفل عن نعمة الله في شربة ماء في إخراجها ! فالعجب من الآدمي كيف يستعظم الدينار والدرهم ونفائس الجواهر وينفل عن نعمة الله في شربة ماء اذا احتاج إلى شربها أو الاستفراغ عنها بذل جميع الدينار والدرهم ونفائس الجواهر وينفل عن نعمة الله في شربة ماء منسع للفكر وبجال . وكل ذلك شواهد متظاهرة وآيات متناصرة ناطقة بلسان حالها مفصحة عن جلال بارثها معربة عن كال حكته فيها ، منادية أرباب القلوب بنهاتها قائلة لكل ذى لب ؛ أما تراني وترى صورتى وتركبي معربة عن كال حكته فيها ، منادية أرباب القلوب بنهاتها قائلة لكل ذى لب ؛ أما تراني وترى صورتى وتركبي

<sup>(</sup>١) حديث « الأرض في البحر كالاصطبل في الأرض » تقدم ولم أجده .

وصفاتى ومنافعى واختلاف حالاتى وكثرة فوائدى ؟ أنظنَ أنى كؤنت نفسى أوخلقنى أحد من جنسى ؟ أو ما أستحيى أن تنظر فى كلمة مرقومة من ثلاثة أحرف فتقطع بأنها من صنعة آدى عالم قادر مريد متكلم ثم تنظر إلى عجائب الخطوط الإلهية المرقومة على صفحات وجهى مالقلم الإلهى الذى لاتدرك الأبصار ذاته ولاحركته ولااتصاله بمحل الخط . ثم ينفك قلبك عن جلالة صانعه .

وتقول النطفة لآرباب السمع والقلب لا للذين هم عن السمع معزولون: توهمنى فى ظلمة الاحشاء مغموسة فى دم الحيض فى الوقت الذى يظهر التخطيط والتصوير على وجهى ، فينفش النقاش حدقتى وأجفانى وجبتى وخدى وشفتى ، فترى التقويس يظهر شيئا فشيئا على التدريج ولاترى داخل النطفة نقاشا ولاخارجها ، ولاداخل الرحم ولاخارجه ، ولاخبر منها للام ولا للاب ولا النطفة ولا للرحم ا فما هذا النقاش بأعجب بما نشاهده ينقش بالفلم صورة عجيبة لو نظرت إليها مرة أو مرتين لتعلمته ، فهل تقدر على أن تتعلم هذا الجنس من النقش والتصوير الذى يعم ظاهر النطفة وباطها وجميع أجزائها من غير ملامسة النطفة ومن غير اتصال بها لامن داخل ولامن خارج ؟ يعم ظاهر النطفة وباطها وجميع أجزائها من غير ملامسة النطفة ومن غير اتصال بها لامن داخل ولامن خارج ؟ فإن كست لاتتعجب من هذه العجائب ولاتقهم بها أنّ الذى صور ونقش وقدر لانظير له ولايساويه نقاش ولا مصور ، كما أنّ نقشه وصنعه لايساويه نقش وصنع \_ فبين الفاعلين من المباينة والتباعد مابين الفعلين \_ فإن كست لاتتعجب من هذا البيان جدير بأن تتعجب منه ، فسبحان من هدى وأصل وأغرى وأرشد وأشتى الوضوح ومنعك من التبيين مع هذا البيان جدير بأن تتعجب منه ، فسبحان من هدى وأصل وأغرى وأرشد وأشتى وأسعد وفتح بصائر أحبابه فشاهدوه فى جميع ذرّات العالم وأجزائه ، وأعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه وأسعد وفتح بصائر أحبابه فشاهدوه فى جميع ذرّات العالم وأجزائه ، وأعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه وعلائه ، فله الحلق والامر والامتنان والفصل والقهر لا راد لحكه ولا معقب لقضائه .

( ومن آياته ) الهواء اللطيف المحبوس بين مقمر السياء ومحدب الأرض : يدرك بحس اللبس عند هبوب الرياح جسمه ، ولايرى بالعين شخصه ، وجملته مثل البحر الواحد والطيور محلقة في جو السياء ومستبقة سباحة فيه بأجنحتها كما تسبح حبوانات البحر في المساء ، وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هبوب الرياح كما تضطرب أمواج البحر ، فإذا حرّك الله الهواء وجعله ربحا هابة فإن شاء جعله نشرابين يدى رحمته كما قال سبحانه ( وأرسلنا الرياح لواقح ) فيصل بحركته روح الهواء إلى الحيوانات والنباتات فنستعذ النهاء ، وإن شاء جعله عذا با على العصاة من خليقته كما قال تعمل ( إنه أرسلنا عليهم ربحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر كم افظر إلى لطف الهواء ، ثم شدته وقرته مهما ضغط في المساء ، فالرق المنفوخ بتحامل عليه الرجل القوى ليغمسه عن المفواء ، ثم شدته وقرته مهما ضغط في المساء ، وكذلك كل بحوف فيه هواء لايفوص في المساء لان المواء ينقبض عن الفوس في الماء فلا ينفصل عن السفينة ، فتبق السفينة الثقيلة مع قالسفينة بمقعرها تنشبث بأذيال الهواء اللطيف ، كالذي يقع في بئر فيتعلق بذيل رجل قوى ممتنع عن الهوى في البرك فالسفينة بمقعرها تنشبث بأذيال الهواء القوى حتى تمتنع من الهوى والنوص في الماء ١ فسبحان من على المركب فالسفينة بمقعرها تنشبث بأذيال الهواء القوى حتى تمتنع من الهوى والنوص في الماء ١ فسبحان من على المركب فالسفينة بمقعرها تنشبث بأذيال الهواء القوى حتى تمتنع من الهوى والنوص في الماء ١ فسبحان من على المركب فالمهواء اللطيف من غير علاقة تشاهد وعقدة تشد .

ثم انظر إلى عجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعود والبروق والأمطار والثلوج والشهب والصواعق ؛ فهى عجائب مابين السهاء والأرض ، وقد أشار القرآن إلى جملة ذلك فى قوله تعالى ﴿ وما خلقنا السموات والأرض

ومايينهما لاعبين ﴾ وهذا هو الذي بينهما . وأشار إلى تفصيله في مواضع شتى حيث قال تعالى ﴿ والسحابالمسخر بين السياء والارض ﴾ وحيث تعرّض للرعد والبرق والسحاب والمطر ، فإذا لم يكن لك حظمن هذه الجملة إلاأن ترى المطريعينك وتسمع الرعد بأذنك فالهيمة تشاركك في هذه المعرفة ا فارتفع من حضيض عالم الهائم إلى عالم الملاالا على فقد فتحت عينيك فأدركت ظاهرها ، فغمض عينك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة لترى عجائب باطنها وغرائب أسرارها وهذا أيضا باب يطول الفكرفيه إذلامطمع في استقصائه . فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جوصاف لاكدورة فيه وكيف يخلقهالله تعالى إذا شآء ومتى شاء ، وهو مع رخاوته حامل الباء الثقيل وبمسكناله في جو السماء إلى أن يأذن الله في إرسال المياء وتقطيع القشرات. كل قطرة بالقدرالذي أراده الله تعالى وعلى الشكل الذي شاءه فترى السحاب يرش المباء على الارض ويرسله قطرات متفاصلة لاتدرك قطرة منها قطرة ولاتتصل واحدة بأخرى، بل تنزلكل واحدة في الطريق الذي رسم لهـا لاتعدل عنه فلايتقدّم المتأخرو لايتأخر المتقدّم حتى يصيب الارض قطرة قطرة فلو اجتمع الاؤلون والآخرون على أن يخلفوامنها قطرة أويعرفوا عددماينزل منهافىبلدة واحدة أو قرية واحدة لعجز حساب الجن والإنس عن ذلك ، فلا يعلم عددها إلا الذي أوجدها . ثم كل قطرة منها عينت لكل جزء من الارض ولـكل حيوان فيها من طير ووحش وجميعالحشراتوالدواب، ومكتوب على تلك القطرة بخط إلحى لايدرك بالبصر الظاهر أنها رزق الدودة الفلانية التي في ناحية الجبل الفلاني تصل إليها عند عطشها في الوقف الفلاني 1 هذا مع مافي العقاد العرد الصلب من المياء اللطيف وفي تناثر الثلوج كالقطن المندوف من العجائب التي لاتحصى . كل ذلك فضل من الجبار القادر وقهر من الخلاق القاهر مالأحد من الخلق فيه شرك ولامدخل ، بل ليس للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والخضوع تحت جلاله وعظمته ، ولا للعميان الجاحدين إلا الجهل بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته ، فيقول الجاهل المغرور إنمــا ينزل المــاهلانه ثقيل بطبعه وإنمــاهذا سبب لزوله ، ويظن أن هذه معرفة انكشفت له ويفرح بها ، ولو قيل له : مامعنى الطبع وما الذي خلقه ؟ ومن الذي خلق المساء الذي طبعه الثقل؟ وما الذي رقى المساء المصبوب في أسافل الشجر إلى أعالى الاغصان وهو تقيل بطبعه؟ فكيف هوى إلى أسفل ثم ارتفع إلى فوق في داخل تجاويف الانجارشيئاً فشيئاً بحيث لايرى ولايشاهدحتي ينتشر في جميع أطراف الأوراق ، فيغذى كل جزء من كل ورقة ، ويحرى إليها في تجاويف عروق شعرية صفار يروى منه العرق الذي هو أصل الورقة ، ثم ينتشر من ذلكالعرقالكبير الممدودفي طول الورقةعروق، صغار \_ فكأن الكبير نهر وما الشعب عنه جداول ، ثم ينشعب من الجداول سوق أصغر منها ، ثم ينتشر منها خيوط عنكبوتية دقيقة تخرج عن إدراك البصر حتى تنبسط في جميع عرضالورقة \_ فيصل الماء في أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة ليغذيها وينميها ويزينها وتبتى طراوتها ونضارتها ، وكذلك إلى سائر أجزاء الفواكه . فإنكان المــاء يتحرك بطيعه إلىأسفل فكيف تحرك إلى فوق ؟ فإن كان ذلك بجذب جاذب فما الذي سخر ذلك الجاذب ؟ وإن كان ينتهى بالآخرة لمل خالق السموات والارض وجبار الملك والملكوت فلم لايحال عليه من أوَّل الامر؟ فنهاية الجاءل بداية العاقل.

( ومن آياته ) ملكوت السموات والارض ومافيها من الكواكب: وهو الامركله ، ومن أدرك الكل وفانه عجاءب السموات فقد فانه السكل تحقيقا ، فالارض والبحار والهواءوكل جسم سوى السموات بالإضافة إلى السموات قطرة في بحر وأصغر ، ثم انظر كيف عظم الله أمر السموات والنجوم في كتابه ، فا من سورة إلا وتشتمل على تفخيمها في مواضع ، وكم من قسم في القرآن بها كقوله تعالى ﴿ والسماء ذات البروج ـ والسماء والطارق ـ والسماء

ذات الحبك \_ والسهاء وما بناها ﴾ وكقوله تعالى ﴿ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ﴾ وكقرله تعالى ﴿ فلا أفسم بالحذس الجوار الكذس ﴾ وقوله تعالى ﴿ والنجم إذا هوى \_ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظم ﴾ فقد علمت أن عجائب النطفة القذرة عجز عن معرفتها الاقولون والآخرون \_ وما أقسم الله بها \_ فما ظلك بها أقسم الله تعالى لا وفي السهاء رزقكم وما توعدون ﴾ وأنني على المفكرين فيه فقال ﴿ ويتفكرون في خلق السموات والارض ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبلته (۱۱) ، أى تجاوزها من غير فكر . وذم المعرضين عنها فقال ﴿ وجعلنا السهاء سقفا محفوظا وجعلنا السهاء سقفا محفوظا ﴾ وقال سبحانه ﴿ وبغينا فوقك سبعا شدادا ﴾ وقال ﴿ أأنتم أشد خلقا أم السهاء بأما السهاء وهي متغيرات على القرب ، والسموات سقفا محفوظا ﴾ فافظر إلى الملكوت الترى مجائب العز والجبروت . ولا تظنن أن معنى النظر إلى الملكوت بأن تمد البصر اليه فقرى زرقة السهاء وضوء الكواكر عبو تفرقها فإن البهائم تشاركك في هذا النظر ، فإن كان هذا هو المراد فلم مدح الله تعالى إبراهيم بقوله ﴿ وكذلك ترى إبراهيم ملكوت السموات والارض ﴾ لا بل كل ما يدرك بحاسة البصر وجبار الملك والملكوت و لا يحيط أحد بشيء من عليه إلا بما شاء ، وهو ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلامن ارتضى من رسوا، » .

فأجل أيها العاقل مكر في المليكوت فعسى يفتح لك أبو اب السهاء فتجول بقلبك في أقطارها إلى أن يقوم قلبك بين يدى عرش الرحمن ، فعند ذلك ربما يرجى لك أن تبلغ رتبة عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث قالى : رأى قلبي ربى . وهذا لآن بلوغ الآقصى " كون إلا بعد بجاوزة الآدنى وأدنى شيء إليك نفسك ، ثم الآرض التي هي مقرك ، ثم الحواء المكتنف لك ، ثم النبات والحيوان وما على وجه الآرض ، ثم عجائب الجو وهو ما بين السهاء والآرض ، ثم السموات السبع بكواكبها ، ثم الكرسى ، ثم العرش ، ثم الملائكة الذين عم حملة العرش وخزان السموات ، ثم منه تجاوز إلى النظر إلى رب الدبش والكرسى والسموات والآرض وما بينهما . فبينك وبين هذه المفاوز العظيمة والمسافات الشاسعة والعقبات الشاهقة ، وأنت بعد لم تفرغ من العقبة القريبة النازلة ، وهي معرفة طاهر نفسك ، ثم صرت تطلق اللسان بوقاحتك و تدعى معرفة ربك و تقول : قد عرفته وعرفت خلقه ففياذا أتفكر إلى ماذا أقطاع ؟

فارفع الآن رأسك إلى السهاء وافظر فيها وفى كواكبها وفى دورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقرها واختلاف مشارقها ومفاربها ودؤوبها فى الحركة على الدوام ــ من غير فتور فى حركتها ومن غير تغير في سيرها ، بل تجرى جميعا فى منازل مرتبة بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها الله تعالى طى السجل السكتاب ـ وتدبر عدد كواكبها وكثرتها واختلاف ألوانها فبعضها يميل إلى الحرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصى . ثم انظر كيفية أشكالها : فبعضها على صورة المعقرب وبعضها على صورة الحلوالثور والاسد والإنسان ، ومامن صورة فى الارض إلا ولها مثال فى السهاء . ثم انظر إلى مسير الشمس فى فلكها فى مدّة سنة ، ثم هى تعللع فى كل يوم وتغرب

<sup>(</sup>١) حديث د ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سيلته ، أي قوله تعالى ﴿ ويتفكرون في خلق السموات والأرض ﴾ تقدم.

بسيرآخر سخرها له عالقها ولو لاطلوعها وغروبها لما اختلف الليل والهار ولم تعرف المواقيت و لاطبق الظلام على الدوام أو الفنياء على الدوام ، فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة ، فانظر كيف جمل اقد تعالى الليل لباسا والنوم سبانا والنهار معاشا ، وانظر إلى إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب محصوص ، وافظر إلى إمالته مسير السمس عن وسط السهاء حتى اختلف بسببه الصيف والشتاء والربيع والحريف فإذا انتخف السياء اشتد القيظ وإذا كانت فيا بينهما اعتدل الرمان . وعجائب السموات لامطمع في إحصاء عشر عشير جزء من أجزاتها ، وإنماهذا وإذا كانت فيا بينهما اعتدل الرمان . وعجائب السموات لامطمع في إحصاء عشر عشير جزء من أجزاتها ، وإنماهذا تمنيف على طريق الفكر ، واعتقد على طريق الجلة أنه مامن كوكب من الكواكب إلا ولله تعالى حكم كثيرة في خلقه ثم في مقداره ، ثم في شكله ، ثم في لونه ثم في وضعه من السهاء ، وقر به من وسط السهاء وبعده ، وقر به من الكواكب التي بمنبه وبعده وقس على ذلك ما ذكر ناه من أعضاء بدنك ، إذ ما من جزء الاوفيه حكة بل حكم كثيرة ، وأسرالسها عمنه ما بلا نسية لعالم الارض إلى عالم السهاء لا في كبر جسم ولا في كثرة معانيه . وقس التفاوت الذي بينهما في أن علم من كبرالارض واتساع أطرافها أنه لا يقدر آدى على أن ينهما في مندركها و يدور بحوانبها ، وقدا تفتى الناظرون على أن الشمس مثل الارض مائة ونيفاوستين مرة ، وفي الاخبار مايد كثرة المنافى بالكواكب التي تراها أصغرها مثل الارض عمائة ونيفاوستين مرة ، وفي الاخلك أشار اقه مائة وعشرين مرة مثل الارض . وبهذا تعرف ارتفاعها وبعدها ؛ إذ للبعد صارت ترى صغارا ولذلك أشار اقه تعالى لمائة وقالها والدلك أشار اقه تعالى لمعدها فعالى لا بعدها فقال (وفع سمكها فسؤاها) .

وفى الآخبار: أن مابين كل سماء إلى الآخرى مسيرة خسياتة عام (١) فإذا كان مقدرا كوكبوا حد مثل الآرمن أضعافا فانظر إلى كثرة الكواكب. ثم انظر إلى السماء التي الكواكب مركوزة فيها وإلى عظمها. ثم انظر إلى سرعة حركتها وأنت لاتحس بحركتها فعنلاعن أن تدرك سرعتها ، لكن لاتشك أنها في لحظة تسير مقدار عرض كوكب ، لأن الزمان من طلوع أوّل جزء من كوكب إلى تمامه يسير وذلك الكوكب هو مثل الارض مائة مرة وزيادة ، فقد دار الفلك في هذه اللحظة مثل الأرض ماء سرة وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه . وافظر كيف عبر جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم و هن زالت الشمس ؟ ، فقال : لا ... فم، فقال وكيف تقول لا ... فم ، فقال . من حين قلت لاإلى أن قلت فيم سارت الشمس خسيائة عام (١٣) فافظر إلى عظم شخصها ثم إلى خفة حركتها ، ثم افظر إلى قدرة الفاطر الحكم كيف أثبت صورتها مع اتسع أكنافها في حدقة العين مع صغرها حتى تجلس على الآرمن و تفتح عينيك نحوها فترى جميعها . فهذه السماء بعظمها وكثرة كواكبها لا تنظر إليها بل افظر إلى بارثها كيف خلقها ، ثم أمسكها من غير حمدترونها ومن غير علاقة من فوقها وكل العالم لا تنظر إليها بل افظر إلى بارثها كيف خلقها ، ثم أمسكها من غير حمدترونها ومن غير علاقة من فوقها وكل العالم لا تنظر إليها بل افظر إلى بارثها كيف خلقها ، ثم أمسكها من غير حمدترونها ومن غير علاقة من فوقها وكل العالم لا تنظر إليها بل افظر إلى بارثها كيف خلقها ، ثم أمسكها من غير حمدترونها ومن غير علاقة من فوقها وكل العالم لا تنظر إليها بل افظر إلى بارثها كيف خلقها ، ثم أمسكها عن غير عمدترونها ومن غير علاقة من فوقها وكل العالم المناح المناح النسمة على الأون على المناح بعد المناح السلم المناح ا

<sup>(</sup>۱) الحديث الدال على عظم الشمس رواء أحمد من حديث عبد الله بن عمر ؛ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حبن غربت نقال « في نار الله الحامية لولا ما نزعها من أمهالله لأهلكت ماعلى الأرض» والعابراني في السكبير من حديث أبي أمامة « وكل بالفهس تسعة أملاك يرمونها بالثلج كل يوم لولا ذلك ما أنت على شيء لملا أحرقته » ،

<sup>(</sup>٢) حديث « بين كل سماء للى سماء خسهائة عام » أخرجه الترمذي من رواية الحسن عن أبي هريرة وقال غريب ، قاله ويروى هن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد قالوا ولم يسمع الحسن من أبي هريرة ، ورواه أبو الشبخي الخلمة من رواية أبي نصرة هن أبي ذر ورجاله ثقات للا أنه لا يعرف لأبي نصرة سماع من أبي ذر ، (٣) حديث : أنه قال لجبريل « هل زالت الفسس؟ » فقال : لا ، و نهم ، فقال : كيف تقول لا ، ، ، نهم ؟ فقال : من حين قلت : لا ، إلى أن قلت : نهم ، سارت القمس مسيرة الحمائة علم » لم أجد له أصلا ،

كبيت واحد والسيماء سقفه فالعجب منكأنك تدخل بيت غنى فتراه مزوقا بالصبغ ءوها بالذهب فلا ينقطع تعجبك منه ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول عمرك ا وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت العظيم وإلىأرضه وإلى سقفه وإلى هوائه وإلى عجائب أمتعته وغرائب حيوانانهوبدائع نقوشه ثم لا تتحدّث فيه ولا تلتفت بقلبك إليه اف اهذاالبيت دون ذلك البيت الذي تصفه بل ذلك البيت هو أيضًا جزء من الأرض التي هي أخس أجزاء هذا البيت! ومع هذا فلا تنظر إليه ؛ ليس له سبب إلا أنه بيت ربك هو الذى انفرد ببنائه وترتيبه وأنت قد نسيت نفسك وربك وبيت ربك واشتغلت ببطنك وفرجك ؟ ليس لك هم إلا شهوتك أو حشمتك . وغاية شهوتك أن تملًا بطنك ، ولاتقدَر على أن تأكل عشر ما تأكله بهيمة فتكون البهيمة فوقك بعشر درجات. وغاية-شمتك أن تقبل عليك عشرة أوماثة من معارفك فينافقون بألسنتهم بين يديك، ويضمرون خبائث الاعتقادات عليك، وإن صدقوك في مودتهم إياك فلا يملكون لك ولا لانفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، وأند يكون في بلدك من أغنياء اليهود والنصارى من يزيد جاهه على جاهك ، وقد اشتغلت بهذا الغرور وغفلت عن النظر في جمال ملكوت السموات . والارض ثم غفلت عن التنهم بالنظر إلى جلال مالك الملكوت والملك . وما مثلك ومثل عقلك إلا كمتل النملة تخرج من جحرها الذي حفرته في قصر مشيد من قصور الملك رفيع البنيان حصين الاركان مزبن بالجواري والغلمان وأنواع الذخائر والنفائس ، فإنها إذا خرجت من جحرها ولقيت صاحبتها لم تتحدّث لو قدرت على النطق إلا عن بيتها وغذائها وكبيفية أدخارها ، فأما حال القصروالملك الذي في القصر فهي بمعزل عنه وعنالتفكر فيه،بللاقدرة لها على المجاوزة بالنظر عن نفسها وغذائها وبيتها إلى غيره . وكما غفلت النلة عن القصر وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسائر بنيانه وغفات أيص عن سكانه ، فأنت أيضا غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان سمواته، فلا تعرف من السياء إلا ماتعرفه النملة من سقف بيتك ، ولا تعرف من ملائكة السموات إلا ماتعرف النملةمنك ومن سكان بيتك . فعم ليس للنملة سرية. إلى أن تعرفك و تعرف عجائب قصرك وبدائع صنعة الصافعفيه، وأماأنت **فلك تدرة على أن تجولٌ في الملكوتو تعرف من عجائبه ما الخلق غافلون عنه . ولـقبضعنان الـكلام عن هذا النمط** فإنه بجال لا آخر له ، ولو استقصينا أعماراطويلة لم نقدر على شرحماتفضل الله تعمالى علينا بمعرفته ، وكل ماعرفناه قليل نزر حقير بالإضافة إلى ماعرفة جملة الـالماء والأولياء ، وماعرفوه قليل نزر حقير بالإضافة إلىماعرفه الانبياء علهم الصلاة والسلام ، وجملة ماعرفوه قليل بالإسافة إلى ما عرفه محد نبينا صلى الله عليه وسام . وماعرفه الانبياء كلهم قليل بالإضافة إلى ما عرفته الملاثمكة المقربون كإسرافيل وجبريل وغيرهما ثم جميم علوم الملائكة والجن والإنس إذا أضيف إلى علمالله سبحانه و تعالى لم يستحق أن يسمى علما ، بل هو إلى أن يسمى دهشا وحيرة وقصورا وعجزا أقرب . فسبيحان من عرّف عباده ماعرّف ثم عاطب جميعهم فقال ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْمُلِّمِ لَلْ فَلْيَلا ﴾ .

فهذا بيان معاقد الجمل التي تجول فيها فكر المتفكرين في خلقالله تعالى وليس فيها فكر في ذات الله تعالى ، ولكن يستفاد من الفكر في الخلق لا محافة الحالق وعظمته وجلاله وقدرته ، وكلما استكثرت من معرفة عجيب صنعالله تعالى كانت معرفتك بحلاله وعظمته أتم . وهذا كما أنك تعظم عالما بسبب معرفتك بعلمه ، فلا تزال تطلع على غريبة من تصنيفه أو شعره فتزداد به معرفة وتزداد بحسنه له توقيرا وتعظيما واحتراما ، حتى إن كل كلمة من كلماته وكل بيت عجيب من أبيات شعره يزيده محلا من قلبك يستدعى التعظيم له في نفسك . فهكذا تأمل في خلق الله تعالى وتصنيفه و تأليفه ن وكل ما في الوجود من خلق الله وتصنيفه و النظر والفكر فيه لا يتماهى أبدا ، وإنما لكل عبد

منهما بقدر مارزق. فلنقتصر على ماذكرناه ولنصف إلى هذا مافصلناه فى كتاب الشكر، فإذا نظرنافى ذلك المكتاب في فعل الله تعالى من حيث هو إحسان إلينا وإنعام علينا. وفى هذا الكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فعل الله فقط، وكل ما نظرنا فيه فإن الطبيعي ينظر فيه ويكون نظره سبب صلاله وشقاوته، والموفق ينظرفيه فيكون سبب هدايته وسعادته. ومامن ذرة في السهاء والآرض إلا والله سبحانه وتعالى يصل بها من يشاء ويهدى بها من يشاء، فن انظر في هذه الأمور من حيث إنها فعل الله تعالى وصنعه استفاد منه المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته واهتدى به، ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض لامن حيث ارتباطها بمسبب الاسباب فقد شتى وارتدى فنعوذ بالله من الصلال، ونسأله أن يجنبنا من لة أقدام الجهال بمنه وكرمه وفضله وجوده ورحمته.

تم الكتاب التاسع من ربع المنجيات والحمدلة وحده وصلواته على محدوآله وسلامه ، يتلوه كتاب ذكر الموت وما بعده ، وبه كمل جميع الديوان بحمد الله تعالى وكرمه .

## كتاب ذكر الموت وما بعده

وهو الكتأب العاشر من ربع المنجيات ، وبه اختتام كتاب إحياء علوم الدين

#### النبالق العنا

الحد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة ، وكسر به ظهور الآكاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل الوبهم عن ذكر الموت نافرة ، حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة ، فنقارا من القصور إلى القبور ، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمتزغ في التراب ، ومن أنس المشرة إلى وحشة الوحدة ، ومن المضجع الوئير إلى المصرع الوبيل ، فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا ، واتخذوا من دونه حجابا وحرزا ، وانظر ﴿ هل تعس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ﴾ فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء ، واستأثر باستحقاق البقاء ، وأذل أصناف الخاق بما كتب عليهم من الفناء ، ثم جعل الموت مخلصا للاتقياء وموعدا في حقهم للقاء ، وجعل القبر سجنا للاشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى بوم الفصل والقضاء ، فله الإنعام بالنعم المتظاهرة ، وله الانتقام بالنقم القاهرة ، وله السكر في السموات والارض وله الحد في الأولى والآخرة ، والصلاة على محد ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليا كثيرا .

أما بعد . فجدير بمن الموت مصرعه ، والتراب مضجعه ، والدود أنيسه ، ومنكر ونكير جليسه ، والقبر مقرة وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده ، والجنة أو النار مورده أن لا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له ، ولا استعداد إلا لأجله ، ولا تدبير إلا فيه ، ولا تطلع إلا إليه ، ولا تعريج إلا عليه ، ولا احتمام إلا به ، ولا حول إلاحوله ، ولا انتظار وتربص إلا له ، وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور ، فإن كل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الكيس من دان نفسه وعمل

لما بعد الموت (۱) ، وأن يتيسر الاستعداد للشيء إلاعند تجدّد ذكره على القلب ، ولايتجدّد ذكره إلاعند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له والنظر في المنبهات عليه . ونحن نذكر من أس الموت ومقدّماته ولواحقه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار ما لا بدّ للعبد من تذكاره على التكرار وملازمته بالافتكار والاستبصار ، ليكون ذلك مستحثا على الاستعداد فقد قرب لما بعد الموت الرحيل فيا بق من العمر إلا القليل والحلق عنه غافلون في القرب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إلى ونحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين :

## الشطر الأؤل

#### في مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور ، وفيه ثمانية أبواب

(الباب الآول) في فعنل ذكر الموت والترغيب فيه . (الباب الثانى) في ذكر طول الأمل وتصره . (الباب الثالث) في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت . (الباب الرائبع) في وفاة رسول الله صلى افته عليه وسلم والخلعاء الراشدين من بعده . (الباب الخامس) في كلام المحتضرين من الخلفاء والامراء والصالحين . (الباب السادس) في أفاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحسكم زيارة القبور . (الباب السابع) في حقيقة الموت وما يلقاء الميت في القبر إلى نفخة الصور (الباب الثامن) فيما عرف من أحوال الموتى بالمسكاشفة في المنام .

### الباب الاول: في ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره

اعلم أن المنهك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها ينفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكر ، وإذا ذكر به كرهه ونفر منه أولئك م الذين قال الله فيهم ﴿ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملافيكم تردون إلى عالم الفيب والشهادة فينبشكم بما كنتم قعملون ﴾ ثم الناس : إما منهمك ، وإما تائب مبتدئ ، أوعارف منته . أما المنهمك : فلا يذكر الموت ، وإن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه ويشتغل بمذمته ، وهذا يزبده ذكر الموت من الله بعدا . وأما التائب: فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والحشية فيني بتهام التوبة وربما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الواد ، وهو معذور في كراهة الموت ولا يدخل هذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم ، من كره لقاء الله كره الله لقاءه ١٦٠ ، فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء الله وإلما القائه يوخل من المناد المائلة وعلم الموت دائم الاستعداد له لا شغل له سواه وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا ، وأما العارف : فإنه يذكر الموت دائما لانه موعد لقائه لحبيبه ، والحب لاينسي قط موعد لقاء الحبيب ، وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت ويحب بحيثه ليتخلص من دار العاصين وينتقل الى جوار رب العالمين . كما روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال : حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم ؟ اللهم إن كنت تعلم العالمين . كما روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال : حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم ؟ اللهم إن كنت تعلم العالمين . كما روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال : حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم ؟ اللهم إن كنت تعلم العالمية ويشته المنه على المناه المنه كرون كنت تعلم المناه المناه المنه على المنه المنه كنه المنه المنه المنه كله المنه الم

كتاب ذكر الموت ومابعده

<sup>(</sup>١) حديث « السكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » تقدم غير ممة . الباب الآول : في ذكر الموت والنرغيب فيه

<sup>(</sup>٢) حديث « من كره لقاء الله كره الله لقاءه » متفق عليه من حديث أبي هريرة . ( ٧ - إحياء علوم الدين - ٤ )

أن الفقر أحب إلى من الذي والسقم أحب إلى من الصحة والموت أحب إلى من العيش فسهل على الموت حتى ألفاك فإذن التائب معذور في كراهة المرت، وهذا معذور في حب الموت وتمنيه، وأعلى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة ، بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه ، فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسلم والرضا وهو الغاية والمنتهى ، وعلى كل حال فني ذكر الموت ثواب وفضل ، فإن المنهمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافى عن الدنيا إذ ينغص عليه نعيمه ويكدر عليه صفولاته ، وكل ما يكذر على الإنسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة .

### بيــان فضل ذكر الموت كيفها كان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أكثروا من ذكر هاذم اللذات (۱) و ومعناه نفصوا بذكره الماذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله تسال وقال صلى الله عليه وسلم و لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلتم منها سمينا (۱۲) ، وقالت عائشة رضى الله عنها : يارسول الله هل يحشر معالشهداء أحد؟ قال و فيم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة (۱۲) ، وإنما سبب هذه الفضيلة كلها أن ذكر الموت يوجب التجافى عن دار الغرور ويتقاضى الاستعداد للآثرة ، والغفلة عن الموت تدعو إلى الانهماك في شهوات الدنيا . وقال صلى الله ورياضة شهواته و مدافعه شيطانه ، فالموت إطلاق له من هذا العذاب ، والإطلاق تحفة في حقه . وقال صلى الله عليه وسلم و الموت كفارة المكل مسلم (۱۰) ، وأراد بهذا : المسلم حقا المؤمن صدقا الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده ويتحقق فيه أخلاق المؤمنين ولم يتدنس من المعاصى الا باللم والصغائر ، فالموت يعلهرهمنها ويكفرها بعد اجتنابه ويتحقق فيه أخلاق المؤرثين ولم يتدنس من المعاصى الا باللم والصغائر ، فالموت يعلهرهمنها ويكفرها بعد اجتنابه فقال د شرّو الجلسكم بذكر مكذر اللذات ، قالوا : وما مكذر اللذات ؟ قال و الموت (۱۲) ، وقال أنس رضى الله تعالم وسلم بخطس قد استعلى فيه الصخط عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كنى بالموت مفرقا (۱۸) ، وقال عليه السلام و كنى بالموت واعظا (۱۲) ، وخرج وسول اقه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا قوم يتحدّشون و يصنحكون ، فقال ه اذكروا الموت أما والذي نفسى بيده لو تعلون اقه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا قوم يتحدّشون و يصنحكون ، فقال ه اذكروا الموت أما والذي نفسى بيده لو تعلون اقه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا قوم يتحدّشون و يصنحكون ، فقال ه اذكروا الموت أما والذي نفسى بيده لو تعلون المغون

<sup>(1)</sup> حديث د أكثروا من ذكرهاذم اللذات ، أخرجه الترمذى وقال حسن والنسائى وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقد تقدم . (٢) حديث د لو تعلم البهائم من الموت مايطم ابن آدم ما أكاتم منها سمينا ، أخرجه البيهق في الشعب من حديث أم حبيبة الجهنبة وقد تقدم . (٣) حديث ، قالت عائشة هل يحصر مع الشهداء أحد ؟ قال د ام من ذكر الموت في البوم والمياة عصرين مرد ، تقدم . (٤) حديث د تحفة المؤمن الموت ، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والعابراني والحاكم من حديث عبر عمر عمرسلا بسند حس ،

<sup>(</sup>ه) حديث و الموت كفارة لسكل مسلم » أخرجه أبونهم في الحلية والبيهق في الشعب والخطيب في التاريخ من حديث ألمس فال المربي في سراج المربدين لمنه حسن صحيح وضفه ابن الجوزي وقد جمت طرقه في جزء . (٦) حديث عطاء الحراساني : صوالتي صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك فقال و شوبوا مجلسكم بدكر مكدر اللذات ... الحديث » أخرجه ابن أبي الحنيا في الموت على الموت مكذا مرسلا ورويناه في أمالي الجلال من حديث أنس ولايصح . (٧) حديث أنس و أكثروا من ذكر الموت فإنه يهمس الذنوب ويزهد في الدنيا » أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد ضعيف جدا . (٨) حديث «كني بالموت مفرة » أخرجه الحارث بن أبي أساءة في مسنده من حديث أنس وحراك بن ما في بسند ضعيف ، ورواه ابن أبي الدنيا في البروالصلة من رواة أبي عبد الرحن الحبلي مرسلا ، (٩) حديث «كني بالموت واعظا » أخرجه الطبراني والبيهق في الشعب من حديث عمار رواة أبي عبد الرحن الحبلي مرسلا ، (٩) حديث «كني بالموت واعظا » أخرجه الطبراني والبيهق في الزهد ،

ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (۱) ، وذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فأحسنوا الثناء عليه ، فقال وكيف ذكر صاحبكم للموت؟ ، قالوا ؛ ماكنا نكاد نسمه يذكر المرت ! قالى و فإن صاحبكم ليس منالك (۱) ، وقال ابن عمر رضى الله عنهما : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم \_ عاشر عشرة \_ فقال رجل من الانصار : من أكيس الناس وأكرم الناس يارسول الله ؟ فقال و أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الاكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة (۱) ، .

أما الْآثار ؛ فقد قال الحسن رحمه الله تمالى فضح الموت الدنيا فلم يترك لذى لب فرحا . وقال الربيسع بن خثيم . ما غائب ينتظره المؤمن خيراً له من الموت . وكان يقول : لا تشعروا بي أحدا وسلوني. إلى ربي سلا . وكُتُب بعض الحكاء إلى رجل من إخوانه : يا أخى احذر الموت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمني فيها الموت فلا تجده . وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه . وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموتوالقيامة والآخرة ، ثم يبكون حتى كأنّ بيناً يديهم جنازة . ومال إبراهيم التيميّ : شيئان تطما عني لذة الدنيا ؛ ذكر الموت والوقوف بين يدى الله عن وجل . وقال كعب : من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها . وقالمطرف : رأيت فيها يرىالنائم كأنّ قائلًا يقول ـ في وسط مسجد البصرة ـ قطع ذكر الموت قلوب الحائفين فوالله ما تراهم إلا والهين . وقال أشعث : كنا ندخل علىالحسن فإنمـا هو النار وأمرالآخرة وذكر الموت . وقالت صفية رضي الله تعالى عنها : إنّ امرأه اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قسارة ةلبهافقالت : أكثرى ذكر الموت يرق قلبك ، ففعلت فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رّضي الله عها . وكان عيسي عليه السلام إذا ذكر الموت عنده يقطر جلده دما . وكان داود عليه السلام إذا ذكر الموت والقيامة يبكى حتى تنخلع أوصاله ، فإذا ذكر الرحمة رجعت إليه نفسه . وقال الحسن : ما رأيت عافلا قط إلا أصبته منالموت حذرا وعليه حزينا . وقال عمر بن عبدالعزيز لبعض العلماء : عظني ؛ فقال : لست أوَّل خليفة تموت ؟ قال ؛ زدني ، قا"، : ليسمن آباءك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت وقد جاءت نوبتك ، فبكي عمر لذلك وكان الربيع بنخشيم قد حضر قبرا في داره فكان ينام فيه كل يوم مرات يستديم بذلك ذكر الموت وكان يقول : لو فارق ذكر الموت قلي ساعة واحدة لفــد . وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : إنَّ هذا الموت قد نفص على أهل النميم نعيمهم فأطلبوا نعيماً لاموت فيه • وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة : أكثر ذكر الموت فإن كنت واسع العيش ضيقه عليك وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك . وقال أبوسليمان الداراني : قلت لام هرون ، أتحبين الموت ؟ قالت : لا ، قلت : لم ؟ قالت : لوعصيت آدميا ما اشتهيت لقاءه فكيف أحب لقاءه وقد عصيته .

### بيــان الطريق في تحقيق ذكر الموت

اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له ، ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا ينجع ذكر الموت فى قلبه . فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل

<sup>(</sup>۱) حدیث : خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الی المسجد فإذا قوم یتحدثون ویضحکون فغال د اذ کروا الموت ... الحدیث ، خرجه ابن أبی الدنیا فی الموت من حدیث ابن عمر بإسناد ضعیف ، (۱) حدیث : ذکر عند رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل فأحسنوا الثناء علیه فقال د کیف کان ذکر صاحبکم للهوت ... الحدیث ، أخرجه ابن أبی الدنیا فی الموت من حدیث أنس بسند ضعیف وابن المبارك فی الزهد قال أخبرنا مالک بن منول فذکره بلاغا بزیادة فیه . (۳) حدیث ابن عمر : " المهدیث علیه وسلم به طاشرعشرة به فقال رجل من الأنصار : من أکیس الناس ... الحدیث ، أخرجه ابن ماجه مختصرا وابن أبی الدنیا بكاله بإبناد جید .

هي الاعن ذكر الموت الذي هو بين بديه ، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحر فإبه لايتفكر الافيه ، فإذا باشر فركم الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه وعندذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينتكسر قلبه ، وأنجع طريق فيه أن يكثر فا در أشكاله وأفرانه الذين معتوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب ، ويتذكر صوره في مناصبهم وأحوالهم ، ويتأمل كيف عا التراب الآن حسن صورهم . وكيف تبدّدت أجزاؤهم في قبورهم وكيف أرملوا فساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم ، ومحلت منهم مساجدهم ومجالسهم ، وانقطمت آثارهم ، فهما تذكر رجل وخصل في قلبه حاله ، وكيفية موته وبوهم صورته ، وتذكر فشاطه وتردده وتأمله للعيش والبقاء ، ونسيانه للموث وانخداعه بمواتاة الاسباب ، وركونه إلى الفوة والشباب ، وميله إلى الضحك واللهو وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع . وأنه كيف كان يتردد والآل قد تهدّمت رجلاه ومفاصله ، وأنه كيف كان يتردد والآل قد تهدّمت رجلاه ومفاصله ، وأنه كيف كان يتردد والآل قد تهدّمت رجلاه ومفاصله ، وأنه كيف كان يترد والآل قد تهدّمت رجلاه ومفاصله ، وأنه كيف كان يترد والآل قد تهدّمت رجلاه ومفاصله ، وأنه كيف كان يترد والآل قد تهدّمت رجلاه ومفاصله ، وأنه كيف كان يترد والآل قد تهدّمت رجلاه ومفاصله ، وأنه كيف كان يتحد فيوقت ينظر وقو غافل عا يراد به ، حتى جاءه الموت فيوقت الم يحتسبه ، فانكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار ، فعند ذلك ينظر في نفسه أنه مثلهم وغفلنه كففلتهم وستكون عافبته كمافبتهم .

قال أبو الدرداء رضى الله عنه . إذا ذكرت الموتى فعدّ نفسك كأحدهم . وقال اين مسعود رضى الله عنه: السعيد من رعظ بغيره . وقال عمر بن عبد العزيز : ألاترون أسكم تجهزرن كل يوم غادياً أو رائحاً إلى الله عز وجل تضعونه في صديح من الارض قد توسد التراب وخلف الاحباب وقطع الاسباب .

فلازمة مذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذى يجدّد ذكرالموت فىالقلب حتى يغلب عليه مجيث يصير نصب عيفيه ، فعند ذلك يوشك أن يستسدله ويتجاف عن دار الغرور ، وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذبة اللسان قليل الجدوى فىالتحذير والتنبيه ، ومهما طاب قله بشىء من الدنيا ينبغى أن يتذكر فى الحال ، أملا بدله من مفارقته . نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى فقال : والله لولا الموت لكنت بالم مسرورا ولولا ما فصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا ، ثم بكى بكاء شديدا حق ارتفع صوته ،

#### الباب الساني

في طول الامل وفضيلة قصر الامل ، وسبب طوله وكيفية معالجته

### فضينة قصر الأمل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر د إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك فإنك يا عبد الله لا تدرى مااسمك غدا (۱) و ودى على كرّم الله وجهه أنه صلى الله عليه وسلم قال وإن أشدّ ماأخاف عليكم خصلتان . اتباع الهوى وطول الآمل فأما اتباع الهوى فإنه يصدّ عن الحق ، وأما طول الآمل فإنه الحب للدنيا ، ثم قال والإن الله تعملى الدنيا من يكونوا من أبناء الدين ولاتكونوا يجمب و يبغض ، وإذا أحب عبدا أعطاه الإيمان ، الاإن للدين أبناء وللدنيا أبناء فكونوا من أبناء الدين ولاتكونوا

الباب الثاني في طول الأمل

<sup>(</sup>۱) حدیث : قال لعبد الله بن عمر « لذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء ... الحدیث » أخرجه ابن حبان ورواه البخاری من قول ابن عمر فى آخر حدیث « كن فى الدتیاكأنك غریب » .

من أبناء الدنيا ، ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية ألا إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ، ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب ألا وإنكم توشكون في يوم حساب ليس فيه عمل (١) ، وقالت أم المنذر : اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عشية إلى الناس فقال وأيها الناس أما تستحون من الله ، قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال وتجمعون مالاً تأكلون وتأملونمالاتدركون وتبنون مالا تسكنون (۲۱) ، وقال أبو سعيدا لخدرى : اشترىأسامةبنزيدمنزيد ابن ثابت وليدة بمائة دينار ـ إلى شهر ـ فسمعت رسولالله صلىاللهعليه وسلم يقول و ألاتعجبون منأسامةالمشترى إلى شهر ، إن أسامة لطويل الأمل والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلاظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي ولا رفعت طرفي فظننت أنى واضعه حتى أهيض ، ولا لفمت لقمة إلا ظننت أقى لاأسيغها حتى أغص بها من الموت ، ثم قال « يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدُّوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده ﴿ إنْ ماتوعدون لآت وما أنتم بمعجزين ﴾ (٣) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يهر يقالماء فيتمسح بالتراب، فأقول له : يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول دما يدريني لعلى لاأبلغه (؛) ، وروى أنه صلىالله عليه وسلمأخذ ثلاثةأعواد فغرز عوداً بينيديه ، والآخر إلى جنبه ، وأما الثالثفأبعده ، فقال وهلتدرون ما هذا ، قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال . هذا الإنسان وهذا الآجل وذاك الأمل يتعاطاه ابن آدم ويختلجه الأجل دون الأمل (١) ، وقال عليه السلام ، مثل ان آدم و إلى جنبه تسع وتسمون منية إنأخطأته المنايا وقع فى الهرم ١٦٠ ، قال ابن مسعود : هذا المرء وهذه الحتوف حوله شوارع إليه ، والهرم و راء الحتوف ، والأمل وراء الحرم ، فهو يؤمل وهذه الحتوف شوارع إليه فأيها أمر به أخذه فإن أخطأته الحتوف قتله الهرم وهو ينتظرالامل. قالعبداقه خط لنــا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعاً . وخط وسطه خطا ، وخط خطوطا إلى جنب الخط ، وخطخطا خارجا وقال . أندرون ما هذا ؟ ، قلنا الله ورسوله أعلم ، قال . هذا الإنسان ــ للخط النكرق الوسط ــ وهذا الأجل محيط به ، وهذه الاعراض ـ للخطوط التي حوله ـ تنهشه إن أخطأه هذا نهشه هذا ، وذاك الامل ـ يعني الخط الخط الخارج (١) ، وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يهرم ابن آدم ويتي معه الفتان الحرص والأمل ١٨٠٠ ، وفي رواية . وتشب معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) حديث على « أن أشد ماأخاف عليكم خصلتال اتباع الهوى وطول الأمل ... الحديث » بعاوله أخرجه ابن أبي الدنيا فى كتاب قصر الأمل ورواه أيضا من حديث جار بنجوه وكلاها ضعيف . (۲) حديث أم المنذر « أيها الناس أما تستحبون من القد تعالى » قالوا : وماذاك يارسول الله ؟ قال « تجمعون مالاتأكلون . . . الحديث » أخرجه ان أبى الهنيا ومن طريقه البيهق فى الشعب بإسناد ضعيف وقد تقدم . (۳) حديث أبى سعيد : اشترى أسامة بن زيد من زيد بن قابت وليدة بمائة هيئار سه إلى شهر سه فسمت رسول اقد صلى الله عليه وسلم يقول «ألانعجون من أسامة من زيد من زيد بن قابت وليدة بمائة قصر الأمل والطبراني في مستد الشامين وأبواهيم في الحلية والبيهتي في الشعب سند ضعيف . (٤) حديث ان عباس : كان يخرج يهريق المساء في سعيم بالتراب فأقول المساء منك قرب فيقول « مايدريني لهلى لاأبلنه » أخرجه ابن المباوك في الزهد وابن أبي يهريق المساء في سعيم بالتراب فأقول المساء في سعيف .

<sup>(</sup>ه) حديث: آنه أخذ ثلاثة أعواد قنرز عودا بين يديه .. الحديث • أخرجه أحد وابن أبي الدنيا في قسر الأمل والغظ له والرامهر بزى في الأمثال من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الحدرى وأسناده حسن ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا أيضا من رواية أبي المتوكل مرسلا • (٦) حديث : مثل ابن آدم والمل جنبه تسمو تسعون منية • • • الحديث الحرجه الترمذي من حديث عبد الله بن الشخير وقال حسن • (٧) حديث ابن مسمود : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط وسطه خطا وسطه خطا • • • الحديث • (وام البخارى • (٨) حديث أنس : يهرم ابن آدم ويتق ممه اثنان : الحرس على المال والحرس على العمر » ورواه عسلم بلفظ الثاني وابن أبي الدنيا في الصر الأمل وفي رواية ويشبع •

ونجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل (١) ، وقيل بينها عيسى عليه السلام جالس وشيخ يعمل بمسحاة يثير بها الأرض ، فقال عيسى : اللهما بزع منه الأمل ، فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعة ، فقال عيسى اللهم اردد إليه الأمل ، فقام لجعل يعمل فسأله عيسى عزذلك فقال : بيما أما عمل إذقالت لى نفسى ؛ إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير ! فألقيت المسحاة واضطجعت ثم قالت لى نفسى : والله لابد لكمن عيش ما بقيت ، فقمت إلى مسحاتي . وقال الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أكلكم يحب أن يدخل الجنة ؟ ، ما بقيت ، فقمت إلى مسحاتي ، وقال الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أكلكم يحب أن يدخل الجنة ؟ ، قالوا : فعم يا رسول الله قال ، قصروا من الأمل و ثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياء (٢) ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ، اللهم إنى أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه عنه والمات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه الما عنه المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه الله عليه وسلم يقول في دعائه و العمل عنه العمل عنه الله عليه وسلم يقول في دعائه و العمل عنه و المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه و المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه و المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه و المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه و المات المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه و المات و المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل عنه و المات و المات

الآثار : قال مطرف بن عبد ألله : لو علمت متى أجلى لخشيت على ذهاب عقلى ؟ ولكن الله تعالى من على عباده بالغفلة عن الموت ولولا الغفلة ماته:أوا بعيش ولاقامت بينهم الأسواق . وقال الحسن: السهو والأمل نعمتان عظيمتان على بيي آدم ولولاهما ما مشي المسلمون في الطرق وقال الثوري بلغني أن الإنسان خلق أحق ولولا ذلك لم يهنأه العيش : وقال أبو سعيد بن عبد الرحمن : إنما عمرت الدنيــــا بقـلة عقول أهلها ، وقال سلمــان الفارسي رضى الله عنه . ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني ، مؤمل الدنيـا والموت يطلبه وغافل وليس يغفل عنه وصاحك ملءفيه ولا يدرى أساخط رب العالمين عليه أم راض ، وثلاث أحزنتي حتى أبكتني ، فراق الاحبة ـ محمد وحزبه ـ وهول المطلع والوقوف بين يدى الله ولا أدرى إلى الجنة يؤمر في أو إلى النــار . وقال بعضهم : رأيت زرارة بن أبيأوف بعد موته في المنام فقلت : أي الأعمال أبلغ عندكم ؟ قال : التوكل وقصر الأمل . وقالالثوري : الزهد في الدنيــاقصر الأمل ، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباءة . وُسأل المفعدل بن فضالة ربه أن يرفع عنه الأمل فذهبت عن شهوة العلمام والشراب ، ثم دعا ربه فرد عليه الأمل ، فرجع إلى الطعام والشراب ، وقيل للحسن : ياأبا سعيد ألاتفسل قيصك ؟ فقال الام أعجل من ذلك . وقال الحسن : الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم . وقال بعضهم أناكر جل ماد عنقه والسيف عليه ينتظر متى تضرب عنقه . وقال داود الطائى : لوأملت أن أعيش شهرا لرأيتني قد أتيت عظيماً ، وكيف أقرملذلك وأرى الفجائع تغشى الخلائق في ساعات الليل والنهار ؟ وحكى أنهجاء شقيق البلخي إلى أستاذ له يقال له أبو هاشم الرماني ـ وفي طرف كسائه شيء مصرور ـ فقال لهاستاذه : إيش هذا معك ؟فقال: لرزات دفعها إلى أخ لى وقال : أحب أن تفطر عليها ، فقال ياشقيق وأنت تحدث نفسك أنك تبتى إلى الليل لاكلمتك أبدا ، قال : فأغلق في وجهى الباب ودخل . وقال عمرين عبد العزيزف خطبته : إن لكل سفر زادالامحالة فتروّدوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة التقوى ، وكونواكن عاين ماأعدّ الله من ثوابه وعقابه ترغبوا وترهبوا ، ولايطوان عليكم الامد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم ، فإنه والله مابسط أمل من لايدرى لعله لايصبح بعد مسائه ولايمسى بمد صباحه ، وربمـاكانت بيّن ذلك خطفات المنايا ، وكم رأيت ورأيتم منكان بالدنيا مغترا ، وإنمـا تقرّ عين من

(١) حديث « نجا أول هذه الأمة باليتين والزهد وهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل » أخرجه ابن أبى الدنيا قيه من رواية ابن لهيمة عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠

<sup>(</sup>٢) حديث الحسن « أكلكم عجب أن يدخل الجنة ؟ » قالوا : لهم يارسول الله قال « المصروا من الأمل ٢٠٠ الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا فيه مكذا من حديث الحسن صرسلا ، (٣) حديث : كان رسول الله عليه وسلم يقول في دعائه : الخرجه الهم لمني أعوذ بك من أمل يمنع خير الاخرة وأعوذ بك من حياة تمنع خير الميات وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل » أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من رواية حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي لمسناده ضعف وجهالة ولا أدرى من حوشب .

وفق بالنجاة من عذاب الله تعالى ، وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة فأما من لايداوى كلما إلا أصابه جرح من ناحية أخرى فكيف يفرح ؟ أعوذ بالله من أن آمركم بما لاأنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عيبتي وتبدو مسكتتي في يوم يبدو فيه الغني والفقر والموازين فيه منصوبة ، لقد عنيتم بأمر لو عنيت به النجوم لانكدرت ولو عنيت به الجبال لذابت ولو عنيت به الارض لتشققت ، أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة وإنكم صائرون إلى إحداهما . وكتب رجل إلى أخ له : أمابعد ؛ فإن الدنياحلموالآخرة يقظة والمتوسط بينهماالموت ونحن في أضغاث أحلام والسلام . وكتب آخر إلى أخ له : إن الحزن على الدنيا طويل والموت من الإنسان قريب وللنقص في كل يوم منه نصيب ، وللبلاء في جسمه دبيب ، فبادر قبل أن تنادى بالرحيل والسلام . وقال الحسن : كان آدم عليه السلام \_ قبل أن يخطئ" \_ أمله خلف ظهره وأجله بين عينيه فلما أصاب الخطيئة حوّل فجمل أمله بين عينيه وأجله خلف ظهره . وقال عبد الله بن سميط : سمعت أبي يقول ، أيها المفتر بطول صحته أما رأيت ميتا قط من غيرسقم ، أيها المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذا قط من غير عدّة ، إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ماقد تقدّم من لذاتك أبالصحة تغترون أم بطول العافية تمرحون ، أم الموت تأمنون أم على ملك الموت تجترئون إن ملك الموت إذا جاء لايمنمه منك ثروة مالك ولاكثرة احتشادك ، أماعلمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط ، ثم يقال رحم الله عبدا عمل لما بعد الموت ، رحم الله عبدا فظر لنفسه قبل رول الموت ،وقال أبوزكريا التيمي : بينها سلمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقور ، فطلب من يقرؤه ، فأتى بوهب بن منبه فإذا فيه : ابن آدم إنك لو رأيت قرب ما بتي من أجلك لزهدت في طول أملك ولرغبت في الزيادة من عملك والقصرت من حرصك وحيلك ، وإنمـا يلقاك غدا ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسلك أهلك وحشمك وفارقك الوالد والقريب ورفضك الولد والنسيب ، فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد ، فاعمل ليومالقيامة قبل الحسرة والندامة ، فبكى سليمان بكاء شديدا ، وقال بعضهم : رأيت كتابا من محمد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف ، ُسلام عليك فإنى أحمد الله إليك الذي لاإله إلا هو أما بعد فإنى أحذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك ، فتصير في قرار باطن الارض بعدظاهرها فيأتيك منكر ونكيرفيقعدانكوينتهرانك فإن يكن الله معك فلا يأس ولا وحشة ولافاقة ، وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع ، ثم تبلغك صيحة الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائن وخلاء الارضمن أهلهاوالسموات منسكانها فباحت الاسرار وأسعرت النار ووضعت الموازين وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ، فمكم من مفتضح ومستور وكم من هالكوناج وكممن معذبومرحوم ، فياليت شعرى ماحالى وحالك يومئذ فني هذا ما هدم اللذاتوأسلي عنالشهوات وقصرعن الأمل وأيقظ النائمينوحذر الغافلين، أعاننا الله وإياكم على هذا الخطر العظيم وأوقع الدنيا والآخرة من قلى وقلبك موقعهمامن قلوبالمتقين ، فإنما نحن به وله والسلام وخطب عمر بن عبد العزيز ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى ، وإن لكم معادا يجمعكم الله فيه للحكم والفصل فيما بينكم ، فحابوشتي غدا عبدأخرجه الله من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السموات والارض ، وإنما يكون الامان غدا لمن خاف واتق وباع قليلا بـكثير وفانيا بباق وشقوة بسعادة ، ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين وسيخلف بمدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون فاديا ورائعًا إلى الله عزوجل قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضمونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولاممهه ،

قد خلع الاسباب وفارق الاحباب وواجه الحساب، وايم اللهإني لاقول مقالتي هذه ولاأعلم عند أحدكم من الذنوب أكثر تميا أعلم من نفسي، ولكنها سنن من الله عادلة آمر فيها بطاعته وأنهى فيها عن معصيته واستغفر الله ووضع كه على وجهه وجعل ببكي حتى باتدموعه لحيته وماعاد إلى مجاسه حتىمات . وقال القعقاع بن حكم : قداستعددت للموت منذ الاثين سنة فلو أتاني ماأحببت تأخيرشي. عنشي. . وقال الثورى : رأيت شيخا في مسجدالكوفة يقول : أناني هذا المسجد منذ ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل بي ، ولو أتاني ماأمرته بشيءولانهيته عن شيء ، ولالي على أحد شيء ولا لاحد عندى شيء . وقال عبد الله بن ثعلبة : تضحك ولعل أكمانك قد خرجت من عند القصار . وقال أبو محمد بن على الزاهد : خرجنا في جنازة بالكوفةوخرج فيهاداود الطائي فانتبذفقعد ناحيةوهي تدفن، لجئت فقعدت قريبًا منه فتكلم فذال : من خاف الوعيد قصر عليه البعيد ، ومن طال أملهضعف عمله وكل ماهوآت قريب واعلم ياأخي أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشئوم ، واعلم أن أهل الدنيا جميعًا من أهل القبور إنما يندمون على مايخلفون ويفرحون بمــا يقدمون ، فما ندم عليه أمل القبور أحل الدنيا عليه يقتثلون وفيه يتنافسون وعليه عند القضاة يختصمون ، وروى أن معروفا الكرخي رحمه الله تعالى أقام الصلاة ، قال محمدبن أبي ثوبة فقال لى تقدم ، فقلت : إنى إن صليت بـكم هذه الصلاة لم أصل بـكم غيرها ، فقال معروف : وأنت تحدث نفسك أن تسلى صلاة أخرى لعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع من خير العمل . وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته : إن الدنيا ليست بدار قراركم دار كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها الظمن عنها ، فسكم من عامر موثق عما قليل يخرب وكم من مقيم مغتبط عما قليل يظعن ، فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة وتزوَّدوا فإن خير الزاد التقوى ، إنميا الدنياكنيء ظلال قلص فذهب ، بينا ابن آدم في الدنيا ينافس وهو قرير العين إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه فسلبه آثاره ودنياه ، وصير لقوم آخرين مصائعه ومغناه ، إن الدنيا لاتسر بقدر ماتضر إنها تسر قليلا وتحزن طويلاً . وعن أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في خطبته : أين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم ؟ أين الملوك الذينبنوا المدائن وحصنرها بالحيطان ؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم المدهر فأصبحوا في ظلنات القبور الوحا الوحا ثم النجا ا

#### ببان السبب في طول الامل وعلاجه

اعلم أنَّ طول الآمل له سببان ، أحدهما : الجهل ، والآخر : حب الدنيا .

أما حب الدنيا : فهو أنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائفها ثقل على قلبه مفارقتها، فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها ، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه ، والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة فيمني نفسه أبدا بما يوافق مراده ، وإنما يوافق مراده البقاء في الدنيا ، فلا يزال يتوهمه ويقدّره في نفسه ويقدّر توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنيا ، فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر موقوفا عليه ، فيلهو عن ذكر الموت فلا يقدّر قربه ، فإن خطر له في بعض الاحوال أمر الموت والحاجة إلى الاستعداد له سرّف ووعد نفسه وقال : الآيام بين يديك إلى أن تمكبر ثم تنوب ، وإذا كبر فيقول : إلى أن تضرغ من بناه هذه الدار وعمارة هذه الضيعة ، أو ترجع من هذه السفرة، أو شغرغ من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير مسكن له ، أو تفرغ من قهر هذا العدر الذي يشمت بك . فلا يزال يسرّف ويؤخر ، ولا يخوض في شغل إلا ويتعلق بإنمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخر ، وهكذا على التدويج

يؤخر يوما بعد يوم ويفضى به شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تختطفه المنية فى وقت لايحتسبه ، فتطول عند ذلك حسرته وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف يقولون : واحزناه من سوف . والمسوف المسكين لايدرى أن الذى يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدا ، وإنما يزداد بطول المدّة قوة ورسوخا ، ويظن أنه يتصوّر أن يمكون للخائض فى الدنيا والحافظ لها فراغ قط وهيمات ! فما يفرغ منها إلا من طرحها .

فيا قضى أحمد منها لبانته وما انتهى أرب إلا إلى أرب

وأصل هذه الآماني كلها حب الدنيا والآنس بها والغفلة عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ، أحبب من أحببت فإنك مفارقه (۱) . .

وأما الجهل؛ فهو أن الإنسان قد يعوّل على شبابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب ، وليس يتفكر المسكين أن مشايخ بلده لو عدّوا لمكانوا أقل من عشر رجال البلد ، وإنما قلوا لآن الموت في الشباب أكثر فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبي وشاب . وقد يستبعد المرت لصحته ويستبعد الموت لجأة ، ولايدرى أن ذلك غير بعيد ، ولم وأن كان ذلك بعيدا ، ولو بعيدا ، ولو تفكر هذا الغافل وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من شباب وشيب وكهولة ومن صيف وشتاه وخريف وربيع من ليل ونهار العظم استشمار ، واشتغل بالاستمداد له ، ولكن الجهل باه الامور وحب الدنيا دعواه المل وربيع من ليل ونهار العظم المتشمار ، واشتغل بالاستمداد له ، ولكن الجهل باه الامور وحب الدنيا دعواه المل ووقوعه فيه ، وهو أبدا يظن أنه يشيح الجنائر ولايقدر أن تشيع جنازته ، لأن هذا قد تكرر عليه وألفه وهو مشاهدة موت غيره ، فأما موت نفسه فلم يألفه ولم يتصوّر أن بالمفه فإنه لم يقم ، وإذا وقع في دفعة أخرى بعد مشاهدة موت غيره ، فأما موت نفسه فلم يألفه ولم يتصوّر أن بالمفه فإنه لم يقم ، وإذا وقع في دفعة أخرى بعد ولعل اللبن الذي يغطى به لحده قد ضرب وفرغ هنه وعو لايدرى فتسوية جهل محض .

وإذا عرفت أنَّ سببه الجهل وحب الدنيا فعلاجه دفع سببه .

( أما الجهل ) فيدفع بالفكر الصافى من القلب الحاضر وبسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة .

( وأما حب الدنيا ) فالملاج في إخراجه من القلب شديد وهو الداء العضال الذي أعيا الأولين والآخرين علاجه ؟ ولاعلاج له إلا الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب ، ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا فإن حب الحطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير ، فإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلها وإن أعطى ملك الآرض من المشرق إلى المغرب ، وكيف وليس عنده من الدنيا إلا قدر يسير مكذر منغص ، فكيف يفرح بها أويترسخ في القلب حبها مع الإيمان بالآخرة ؟ فنسأل الله تعالى أن يرينا الدنيا كا أراها الصالحين من عباده ، ولا علاج في تقدير الموت في القلب مثل النظر إلى من مات من الاقران والاشكال وأنهم كيف جاءهم الموت في وقت لم يحتسبوا . أما من كان مستعدًا فقد فاز فوزا عظيا ، وأما من كان مغر ورابطول الأمل فقد خسر خسرانا مبينا . فلينظر الإنسان كل ساعة في أطرافه وأعضائه ، وليتدبر أنها كيف تأكلها الديدان لا محالة ؟ وكيف تنفسه إلا العلم والعمل الخالص لوجه الله تعالى أو اليسرى ؟ فما على بدنه شيء إلا وهو طعمة الدود وماله من نفسه إلا العلم والعمل الخالص لوجه الله تعالى أو لا العراب المناها على بدنه شيء إلا وهو طعمة الدود وماله من نفسه إلا العلم والعمل الخالص لوجه الله تعالى

<sup>(</sup>١) حديث « أحبب من أحببت فإنك مفارقه ... الحديث » تقدم غير مرة .
(١) حديث « أحبب من أحببت فإنك مفارقه ... الحديث »

وكذلك يتفكر فيا سنورده من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ومن الحشر والنشر وأهوال القيامة وقرع النداء يوم العرض الآكبر. فأمثال هذه الآفكار هي التي تجدّد ذكر للوت على قلبه وتدعوه إلى الاستعداد له.

### بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره

اعلم أن الناس في ذلك يتفاوتون ؛ فنهم من يأمل البقاء ويشتهى ذلك أبدا قال الله تصالى ﴿ يود أحدهم لويممر ألف سنة ﴾ ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم وهو أقصى العمر الذي شاهده ورآه وهوالذي يجب الدنيا حباشديدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الشيخ شاب في حب طلب الدنيا وإن التفت ترقوتاه من الكبر إلا الدين اتقوا وقليل ماهم (١١) ، ومنهم من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ما وراءها فلا يقدّر لنفسه ونجودا في عام قابل، ولكن هذا يستقد في الصيف الشناء وفي الشناء الهيف ، فإذا جع ما يكفيه لسنته اشتغل بالعبادة ، ومنهم من يرجع أمله يأمل مدة الصيف أو الشناء ، فلا يدخر في الصيف ثياب الشناء ولا في الشناء ثياب الصيف ومنهم من يرجع أمله إلى يو موليلة ، فلا يستقد إلا الهاره وأما الغد فلا . قال عيسي عليه السلام : لاتهتموا برزق غد فإن يكن غد من المجالوز المها عنها قال نيكن من آجالكم فلا تهتموا لآجال غيركم . ومنهم من لايجاوز أمله ساعة كا قال المنين على المناه ، وإذا أمسيت فلاتحدث نفسك بالمساء ، وإذا أمسيت فلاتحدث نفسك بالمساء ، وإذا أمسيت فلاتحدث نفسك بالمساء ، ومنهم من يكون الموت نفسك عينه كأنه واقع به فهوينتظره ، وهذا الإنسان هوالذي يصلى صلانه وفيه وقيه ورد ما نقل عن معاذ بن جبل رضى الله تعلى عنه لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة إيمانه فقال : ما خطوت خطوة إلا ظنف أنى لا أتبعها أخرى (٢) وكما نقل عن الاسود وهو حبثى أنه كان يصلى ليلا فقال : ما خطوت خطوة إلا ظنف أنى لا أتبعها أخرى (٢) وكما نقل عن الاسود وهو حبثى أنه كان يصلى ليلا ويتاف عينا وشمالا فقال أنه الم الله والم عن أنه كان يصلى ليلا ويتمانه في المناه والمن الله من أي جهة يأتيني .

فهذه مرانبالناس ولدكل درجاب عندالله وليس من أمله مقصور على شهر كن أمله شهر ويوم ، بل بينهما تفاوت في الهوجة عند اقه ، في ( إن الله لا يغلم مثقال ذرة - ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ) ثم يظهر أثر قصر الأمل وهو كاذب ، إنما يظهر ذلك بأعماله فإنه يعتني بأسباب وبما لا يحتاج إليها في سنة ، فيدل ذلك على طول أمله . وإنما علامة التوفيق أن يكون الموت فصب العين لا يغفل عنه ساعة ، فليستمد للموت الذي يرد عليه في الوقت ، فإن عاش إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته وقرح بأنه لم يعنيع نهاره بل استوفى منه حظه وادخره لنفسه ، ثم يستأنف مثله إلى الصباح ؛ وهكذا إذا أصبح . ولا يتيسر هذا إلا لمن فرغ القلب عن الغد وما يكون فيه . فئل هذا إذا مات سعد وغنم وإن عاش سر بحسن الاستمداد ولذة المناجاة ؛ فلموت له سعادة والحياة له مويد ، فليكن الموت على بالك يامسكين فإن السير حاث بك وأنت غافل عن فلموت له سعادة والحياة له مويد ، فليكن الموت على بالك يامسكين فإن السير حاث بك وأنت غافل عن نفسك ، ولعلك قد قاربت المنول وقطعت المسافة ولا تكون كذلك إلا بمبادرة العمل اغتناما لكل نفس أمهلت فيه .

<sup>(</sup>١) حديث ه المهينغ شاب في حب الدنيا ولن التفت ترقوناه من السكبر الا الدين اتفوا وقليل ماهم » لم أجده بهذا الفظ وفي الصحيحين من حديث أبي مريرة « قلب الفيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال » ، (٧) حديث سؤاله لماذ من حديث لم أخرى » أخرجه أبو تميم في الحلية من حديث أبي وهو هد .

#### بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير

اعـلم أن من له أخوان غائبان وينتظر قدوم أحدهما في غد ويلتظر قدوم الآخر بعد ثهر أو سنة فلا يستعد للذي يقدم إلى شهر أوسنة ، وإنما يستعد للذي ينتظر قدومه غد . فالاستعداد نتيجة قرب الانتظار . فمن انتظر مجيء الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسىما وراء المدة ، ثم يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكالها لا ينقص منهااليوم الذي معنى ، وذلك يمنعه من مبادرة العمل أبدا يرى لنفسه متسعا في تلك السنة فيؤخر العملكما قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم « ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غنى مطغبا أو فقرا منسيا أو مرضامفسدا أو هرما مقيداأوموتا مجهزا أو الدجال ، فالدجال شر غائب ينتظر ، أو الساعة والساعة أدهى وأمر (١) ، وقال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم لرحل وهو يعظه . اغتنم خسا قبل خس شبابك قبل هر.ك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتُك (٢) وقال صلى الله عليهوسلم , نعمتان مغبون فبهما كثير منالناس: الصحة والفراغ (٣) ، أى أمه لايغتمهما ثم يعرف قدرهما عند زوالها ، وقال صلى الله عليه وسلم , من خافأدلج ومن أدلج بلغ المنزل. الا إن سلعة الله فالية ألا أن سلعة الله ألجنة (٤) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و جاءت الراجفة تتبعها وجاء الموت بما فيه (°) ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنس من أصحابه غفلة أو غرّة نادى فبهم بصوت رفيع أتشكم المنية راتبة لازمة إما بشقارة وإما بسعادة (٧٠ ، وقال أبو هريرة : قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم . أنا الندير ، والموت المغير ، والساعة الموعد (١) ، وقال ابن عمر : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف فقال . مابتي من الدنيا إلاكما بتي من يومنا هذا فمثل مامعنى منه (١) وقال صلى الله عليه وسلم « مثل الدنياكمثل ثوب شق ،ن أقراء إلى آخر، فبق متعلقا بخيط فى آخر، فيوشك ذلك الحيط أن ينقطع (١) وقال جابر . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واحمرت وجنتاه كأمه منذر جيش يقول . صبحتـكم ومسيتـكم , بعثت أنا والساعة كهاتين ـ وقرب بين أصبعيه ـ (١٠٠ » وقال ابن مسعود رضى الله عنه : تلا رســول الله صلى الله عليه وســلم ﴿ فَمَن يرد الله أن يهــديه يشرح صدره للإسلام ﴾ فقال . إن النور إذا دخل الصدرانفسح ، فقيل يارسول الله هل لذلك من علامة تعرف؟

<sup>(</sup>۱) حديث » مايستطر أحدكم من الدنيا لملا غنى مطميا أو ففرا منسيا ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث أبي هريرة بلفظ « هل ينتظرون لملا غناء ... الحديث » وقال حسن ورواه ابن المبارك في الزهد ومن طريته ابن أبي الدنيا في قسر الأمل بلفظ المصنف وفيه من لم يسم . (۲) حديث ابن عباس « اغتنم خسا قبل خس سبابك قبل هرمك ٠ . الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا فيه بإسناد حسن ورواه ابن المبارك في الزهد من رواية عمرو بن ميمون الأزدى مرسلا . (٣) حديث « لعمتان منبون فيهما كثير من الناس ؛ الصحة والفراغ » أخرجه البخارى من حديث ابن عباس وقد تقدم . (٤) حديث « من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل » أخرجه الترمذى من حديث أبي هريرة وقال حسن . (٥) حديث « كان لذا أنس من أسمابه غفلة أو غرة من مادى فيهم بصوت رفيع أنتسكم المنية ، من الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا في قسر الأمل من حديث زيد السلمى مرسلا . (٧) حديث أبي هريرة « أنا الندير » والموت المفير » والساعة الموعد » أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وأبو القاس البنوى بإسناد فيه ابن .

<sup>(</sup>٨) حديث ابن عمر : خرج رسول الله على الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف قال « مابق من الدنيا الا مثل مابق من الدنيا فيه مابق من يومنا هذا في مثل مامضي منه » أخرجه ابن أبي الدنيا فيه باسناد حسن والمتردى نحوه من حديث أبي عديد وحسنه (٩) حديث « مثل الدنيا مثل ثوب شق من أوله لمل آخره ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من حديث أنس ولايصح (١٠) حديث جابر : كان لذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واحمرت وجنتاه ٠٠٠ الحديث » أخرجه وسلم وابن أبي الدنيا في المنافي الدنيا في المنافي الدنيا في المنافي الدنيا في المنافي الدنيا في الدنيا ولا الدنيا في الدنيا في الدنيا مثل الدنيا في الدنيا مثل الدنيا مثل الدنيا مثل الدنيا مثل الدنيا مثل الدنيا الدنيا

قال ، نعم النجانى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد الموت قبل نزوله (١) ، وقال السدى ﴿ الذي خُلَقَ المُوتَ وَالْحَيَاةَ لَيْبِلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ أي أيكم أكثر للموت ذكرا وأحسن/ استعدادا وأشد منه خوفًا وحذرًا . وقال حذيفة : مامن صباح ولامساء إلا ومنادى ينادى : أيها الناسالرحيل الرحيل . وتصديق ذلك قوله تعالى ﴿ إِمَّا لَإَحْدَى الْكَبِّرِ مَذْيِرًا لَلْبَشِّرِ لَمْنَ شَاءً مَنْكُمْ أَنْ يَتَقَدُّم أُو يَتَأْخُر ﴾ في الموت . وقال سحيم ــ مولى بني تميم ـ جلست إلى عامر بن عبد الله و هو يصلي فأوجر في صلانه ثم أقبل على فقال ؛ أرحني بحاجتك فإني أبادر ، قلت : وما تبادر؟ قال : ملك الموت رحمك الله ، قال : فقمت عنه وقام إلى صلاته . ومر داود الطائى فسأله رجل عن حديث فقال : دعني ! إيمــا أبادر خروج نفسي : قال عمر رضي الله عنه : التؤدة في كلشيء خير ُ إلا في أعمــال الحير للآخرة . وقال المنذر : سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه ؛ ويحك بادرى قبل أن يأتيك لامر ؛ ويحك بادرى قبل أن يأتيك الامر 1 حتى كرر ذلك ستين مرة أسمعه ولايرانى • وكان الحسن يقول في موعظته : المبادرة المبادرة فإنما مي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلىالله عز وجل ، رحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنويه 1 ثم قرأ هذه الآية ﴿ إنما نعدَ لهم عدًّا ﴾ يعنى الانفاس ، آخر العدد خروج نفسك ، آخر العدد فراق أهلُك ، آخر العدد دخولك في قبرَك . واجتهد أبو موسى الاشعرى قبل موته اجتهادا شديدا ، فقيل له : لو أمسكت أو رفقت بنمسك بعضالرفق ؟ فقال : إن الخيل[ذا أرسلت فقاربترأس مجراها أخرجت جميع ماعندها والذي بق من أجلى أقل من ذلك! قال : فلم يزل على ذلك حتى مات . وكان يقول لامرأته : شدى رحلك فليس على جهنم معبرة . وقال بعض الخلماء على منبره : عادالله اتقوا الله ما استطعتم وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا ، واستعدّوا للموتفقد أظلـكم وترحلوا فقد جدّ بكم ، وإنغاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجذيرة بقصرالمدة ، وإن غائبًا يجدُّ به الجديدان الليلوالنهار لحرىبسرعة الأوبة ، وإنقادما يحل بالفوز أو الشقوة لمستحق لافضل العدّة ، فالتق عند ربه من ناصح نفسه وقدّم توبته رغلب شهوته فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له ، والشيطان موكل به يمنيه التوبة ليسترقها ويزين إليه المعصية ليرتكبها حتى تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها ، وإنه ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به فيالها حسرة على ذى غفلة أو يكون عمره عليه حجة وأن ترديه أيامه إلى شقوة ، جدلنا الله وإياكم بمن لاتبطره نعمة ولاتقصربه عنطاعة الله .مصية ولا يحل به بعد الموت حسرة إنه سميع الدعاء وإنه بيده الحير دائمــا فعال لمــا يشاء .

وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى (فتنتم أنفسكم) قال بالشهوات واللذات (وتربصتم) قال بالنوبة (وارتبتم) قال الشيطان وفال الحسن: (وارتبتم) قال الشيطان وفال الحسن: قصبروا وتشددوا فإنما هى أيام قلائل وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى الرجل منكم فيجيب ولايلتفت فأنتقلوا بصالح ما بمعضرتكم. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد أصبح إلا وهوضيف وماله عادية والضيف مرتحل والعادية مؤداة وقال أبو عبيدة الباجى: دخلما على الحسن في مرضه الذي مات فيه فقال مرحبا بكم وأهلاحياكم الله بالسلام وأحلنا وإياكم دار المقام ، هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم واتقيتم ، فلا يكن حظم من هذا الخبر وحمكم الله أن تسمعوه بهذه الآذن وتخرجوه من هذه الآذن ، فإن من رأى محدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود : تلا رسول الله مسلى الله عليه وسلم ( فن يرد الله أن يهديه يفسرح صدره للاسلام ) فقال ه لهن النور لذا دخل اللفنب انفسح ٠٠٠ الحديث ، أخرجه ابن أبي الهنيا في قصر الأمل والحاكم في المستدرك وقد تقدم .

ورائحا لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه الوحا الوحا النجا النجا علام تعرجون أتيتم ورب الكعبة كأنه والامر معا، رحم الله عبدا جعل العيش عيشاً واحدا فأكل كسرة ولبس خلفا ولوق بالأرض واجتهد في العبادة وبكي على الحطيثة وهرب من العقوبة وابتغى الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك (١). وقال عاصم الاحول: قال لى فضيل الرقاشي \_ وأنا سائله \_ يا هذا لا يشغلك كثرة النباس عن نفسك فإن الامر يخلص إليك دونهم ولا تقل أذهب ههذا وههنا فينقطع عنك النهار في لاشيء، فإن الامر محفوظ عليك ولم تر شيئاً قط أحسن طلباً ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم .

#### الباب الثالث : في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عنده

اعلم أنه لو لم يكن بين يدى العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها ، لسكان جديراً بأن يتنفص عليه عيشه و يشكدرعليه مروره ويفارقه سهوه وغفلته ، وحقيقا بأن يطول فيه فكره ويعظم له المستعداده ، لاسيا وهو فى كل نفس بصدده كا قال بعض الحسكاء : كرب بيد سواك لا تدرى متى ينشاك . وقال لقان لابنه . يا ننى أمر لاندرى متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك . والعجب أن الإنسان لو كان فى أعظم اللذات وأطيب بحالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه جدى فيضر به خس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه ، وأطيب بحالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه جدى فيضر به خس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه ، وهو فى كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات الذع و . وعنه غافل ، فالهذا سبب إلا الجهل والفرور واعلم أن شدة الآلم فى سكرات الموت لا يمر فها بالحقيقة إلا من ذاقها ، ومن لم يذقها فإنما يعرفها إلا بالقياس إلى الآلام التى ادركها وإما الاستدلال بأحوال المناس فى النزع على شدة ما هم فيه . فأما النياس الذى يشهد له : فهو أن كل عضو لا روح فيه فلا يحس بالآلم ، فإذا كان فيه الروح فالمدرك للآلم هو الروح ، فهما أصاب العضو جرح أن كل عضو لا روح فيه فلا يحس بالآلم ، فإذا كان فيه الروح والم ينفرق على اللحم والدم وسائر الآجزاء ، فلا يصن الآلم ، فإن كان فى الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاقى غيره فى أعظم ذلك الآلم وما أشده ا

وااندع عبارة عن مؤلم لول بنفس الروح فاستغرق جميع أجوائه ، حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشرف أعماق البدن إلاوقد حلبه الآلم فلوأصابته شوكة فالآلم الذي يجدء إنما يتجرى في جزء من الروح يلاق ذلك الموضع الذي أصابته الشوكة ، وإنما يعظم أثر الاحتراق لآن أجزاء النار تغوص في سائر أجزاء البدن ، فلا يبق جزء من العضو المحترق ظاهرا و باطنا إلا و تصيبه النار فتحسه الآجزاء الروحانية المنتشرة في سائر أجزاء اللحم .

وأما الجراحة: فإنما تصيب الموضع الذي منه الحديد فقط ، فكان لذلك ألم الجرح دون ألم النار ، فألم النزع يهجم على نفس الروح ويستنزق جميع أجزائه فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الاعصاب وجزء من الاجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلى القدم ، فلاتسأل عن كربه وأنه ، حتى قالوا : إن الموت لاشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض لان قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المقاول المباشر نفس الروح ؟ وإنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلبه وفي لسانه ، وإنما انقطع صوت الميت وصياحه من شدة ألمه لان الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قابه ، وبلغ كل

<sup>(</sup>١) حديث أبي عبيدة الباجي : دخلنا على الحسن في مرضه الذي مات فيه تقال مرحباً بكم ...الحديث .أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل وأبن حبان في الثقات وأبو تعبم في الحلية من هذا الوجه ،

موضع منه فهذكل نوّة وضعف كل جارحة فلم يترك له فوّة الاستغاثة .

أماالعقل فقدغشه وشوّشه . وأمااللسان فقد أبكه ، وأماالاطراف فقد ضعفها . ويود لوقدر علىالاستراحة بالآنين والصياح والاستنائة ولكنه لايقدر على ذلك ، فإن بقيت فيه قوّة سمعت له عند نزع الروح وجذبها خوارا وغرغرة من حلقه وصدره ، وقد تغيير لونه واربد حتى كأنه ظهر منه التراب الذى هوأصل فطرته ، وقد جذب منه كل عرق على حياله فالآثم منتشر في داخله وخارجه ، حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالى أجفانه ، وتتقلص الشفتان ، ويتقلص الشفتان ،

فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه 1 ولو كان المجذوب عرقا واحدا لكان ألمه عظما فكيف والمجذوب نفس الروح المتألم؟ لا من عرق واحد بل من جميع العروق . ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجا فتبرد أوَّلا قدماء ثم ساقاء ثم فخذاه ، ولكل عضو سكرة بمدسكرة وكربة بعد كربة حتى ببلغ بها إلىالحلقوم ، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيار أهلها ويغلق دونه باب النوبة وتحيطبه الحسرة والندامة، وقال رسولالله صلىالله عليه وسلم • تقبل توبة العبد مالم يغرغر (١) ، وقال مجاهد في قوله تعالى ﴿ وَلَيْسَتُ النَّوْبَةُ لَلَّذِينَ يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تهبت الآن ﴾ قاله: إذا عاين الرسل فهند ذلك تبدر له صفحة وجه ملك الموت فلا تسأل عن طمم مرارة الموت وكربه عند ترادف سكراته 1 ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول • اللهم هؤن على محمدُ سكرات المرت 🗥 ، والناس إنمنا لا يستعيذون منه ولا يستعظمونه لجهلهم به فإن الاشياء قبل وقوعها إنما تدرك بنور النبؤة والولاية ، ولذلك عظم خوف الانبياء عليهم السلام والاولياً. من الموت حتى قال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين ادعوا الله تعسالي أن يهوّن على هذه السكرة ـ يعني الموت ـ فقد خفت الموت مخافة أوقفي خوني من المرت على الموت ، وروى أن نفرا من اسرائيل مروا بمقبرة فقال بعضهم لبعض : لودعوتم الله تعالى أن يخرج لـكم من هذه المقبرة ميتا تسألونه ؟ فدعوا الله تعالى فإذا هم برجل قد قام وبين عينيه أثر السجودقد خرج من قبر من القبور فقال: ياقوم ماأردتم منى لقد ذقت الموت منذخمسين سنة ماسكنت مرارة الموت من قلي . وقالت عائشة رضي الله عنها : لاأغبط أحد يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول!لله صلىالله عليه وسلم . وروى أنه عليه السلام كان يقول . اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والآنامل . اللهم فأعنى على الموتُّ وهؤنه على (٢) ، وعن الحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغصته وألمه فقال « هو قدر تلثمائة ضربة بالسيف (٤) » وسئل صلى الله عليه وسلم عن الموت وشدّته فقال « إن أهون الموت بمغزلة حسكة في صوف فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف "" ، ودخل صلى الله عليه وسلم على مريض ثم قال . إنى أعلم مايلتي مامنه عرق إلاويألم للموت على حدته (٦) ، وكان على كرّم الله وجهه يحض علىالفتالويقول:

<sup>(</sup>١) حديث « لمن الله يقبل توبة العبد مالم ينرغر » أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث ابن همر .

<sup>(</sup>٧) حديث كان يقول « اللهم هون على تحمد سكرات الموت » تقدم . (٣) حديث كان يقول و اللهم لمنك تأخذ الروح من بين المصب والقصب والأدامل ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث صعمة بن غيلان الجمني وهو معضل سقط منه الصحابي والمتابي و التابعي . (٤) حديث الحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغصته وألمه الهال ه هو قدر المئالة خربة بالسيف » أخرجه ابن أبي الدنيا فيه هكذا مرسلا ورجاله المان . (٥) حديث : سئل عن الموت وشدة المن أهون الموت المؤلمة عن الموت عن الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من حديث سلمان بسند دخل على مريض فقال « أبي الأعلم ما يلتي مامنه عرق الملا ويألم للموت على حدته » أخرجه ابن أبي الدنيا فيه من حديث سلمان بسند ضعيف ورواه في المرض والسكفارات من رواية عبيد بن عمير مرسلا مع اختلاف ورجاله نقات .

إن لم تقتلوا تموتوا والذي نفسي بيده لالف ضربة بالسيف أهون على من موت على فراش . وقال الأوزاعي : بلغنا أنَّ الميت يجد ألم الموت مالم يبعث من قبره . وقال شدّاد بن أوس : الموت أفظع مول في الدنيا والآخرة على المؤمن ، وهو أشدٌ من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلى في القدور ، ولو أنَّ الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بميش ولا لذوا بنوم . وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : إذا بق على المؤمن من درجاته شيء لم يهلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة ، وإذا كان السكافر معروف لم يحر به هرِّن عليه في الموت ليستكمل ثو اب معروفه فيصير إلى النار ، وعن بعضهم : أنه كان يسأل كثيرا منالمرضي كيف تجدون الموت؟ فلما مرض قيل له : فأنت كيف تجده؟ فقال : كأنَّ السموات مطبقة على الارض وكأنَّ نفسي يخرج من مختب إبرة . وقال صلى الله عليه وسلم « موت الفجأة راحة المؤمن وأسف على الفاجر (١) ، وروى عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، لو أنّ شعرة من شعر الميت وضعت على أهل السعوات والأرض لمساتوا بإذن الله تعسالي لأن في كل شعرة الموت ولا يقع الموت بشيء إلا مات ٢١) ، ويروى ، لو أنّ تعطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنياكاها لذابت (٣) ، وروى أنّ إبراهيم عليه السلام لمــا مات قال الله تعــالى له :كيف وجدت الموت ياخليلي قال : كسفود جعل في صوف رطب تمجذُب. فقال : أما إنا قد هؤنما عليك . وروى هن موسى عليه السلام أنه لمـا حارت روحه إلى الله تعـالى قال له ربه : يامو-ى كيف وجدت الموت ، قال : وجدت نفسي كالعصفور حين نقل سلى المقلى لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير ، وروى عنه أنه قال : وجدت نفسيكشاة حية تسلخ بيد القصاب. وروى عن السي صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده قدح من ماه عند الموت، فجمل يدخل يده في المساء ثم تمسح به: رحمه ويقول و المهم هؤن على سكر ات الموت (١١) ، وفاطمة رضي الله عنها تقول : واكرباه لكربك ياأبتاه ! وهو يقول . لاكرب على أبيك بعد اليوم (٠) ، وقال عمر رضى الله عنه لكعب الاحبار ياكعب حدثنا عن الموسم؟ عقال: فعم يا أمير المؤمنين إنّ الموتكفصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق ، ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبق ماأبتى وقال الني صلى اقه عليه وسلم . إنَّ العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول : عليك السلام تفارقني وأفارفك إلى يوم القبامة (٦) . .

فهذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبا ﴾ . ﴿ حالنا ونحن المنهمكون فى المعاصى وتتوالى علينا مع سكرات المؤت بقية الدواهي فإن دواهي الموت ثلاث :

( الأولى ) شدّة النزع كما ذكرناه.

<sup>(</sup>۱) حديث « موت العجأة راحة المؤمن وأسف على الفاجر» أخرجه أحد من حديث عائمة باسناد صحيح قال ه وأخفقا سف ولأبي داود من حديث خالد السلمي ه موت الفجأة أخذة أسف » (۲) حديث مكعول ه لو أن شعرة من شعراليت وضعت على أهل السمرات والأرض لماتوا ... الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من رواية أبي ميسرة رفعه وفيه ه لو أن ألم شعرة وزاد ه وان في يوم القيامة لتسمين هولا أدناها هولا يضاعف على الموت سبمين ألف ضعف » وأبو ميسرة هو همرو بن شر حبيل والحديث مرسل حسن الإسناد (٣) حديث « لوأن قطرة من الموت وضعت على ببال الدنياكلها أفابت » لم أجد له أصلا وليل المصنف لم يورده حديثا فانه قال : ويروى ، (٤) حديث : لمنه كان عنده قدح من ماه علد الموت » بخلى يدخل يده في المساء ثم يحدج بها وجهه ويقول « اللهم هون على سكرات الموت » متفق عليه من حديث فائسة ، بخل يدخل يده في المساء ثم يحدج بها وجهه ويقول « اللهم هون على سكرات الموت » متفق عليه من حديث ألس بافظ : وأكرب أبناه ، وفي رواية لابن خزية : واكرباه . (١) حديث « لمن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت ولمن مفاصله لهسلم بيضما على بعض . . الحديث » رويناه في الأربع والمي هدبة إبراهيم بن هدبة من ألس وأبو هدبة هافي .

(الدهية الثانية) مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه على العلب ؛ فلو رأى صورته الني يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم الرجال قرة لم يطق رؤيته . فقد روى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال الملك الموت : هل تستطيع أن تربني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر ؟ قال : لا تطبق ذلك ، قال : بلي ، قال ناغرض عني فأعرض عنه ، ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر ، منتن الريح ، أسود قائياب ، يخرج من فيه و مناخيره لهيب النار والدخان ؛ فغشى على إبراهيم عليه السلام . ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الآولي فيه و مناخيره لهيب النار والدخان ؛ فغشى على إبراهيم عليه السلام . ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الآولي الله عليه وسلم د أنّ داود عليه السلام كان رجلا غيورا وكان إذا خوج أغلق الآبواب ، فأغلق ذات يوم وخرج فأشرفت امرأته فإذا هي برجل في الدار فقالت : من أدخل هذا الرجل الن جاء داود ليلة بن منه عناء ؟ لجاء داود في أن عالى الموت فراه فقال : فأنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنع مني الحجاب ، فقال : فأنات والمة إذن ملك الموت ورمل داود عليه السلام مكانه (١) ، وروى أنّ عيسى عليه السلام مربح مجمعة فضربها برجله فقال : تكلمي اذنالة الموت فرال مني كل عضو على حياله ، ثم خرجت نفسي إليه ، فياليت ما كان من ذلك الآنس كان وحشة ! وهذه داهية يلقاها العصاة ويكفاها المطيعون ، فقد حكى ملكى ، إذ بدا لى ملك الموت فرال من ذلك الآنس كان وحشة ! وهذه داهية يلقاها العصاة ويكفاها المطيعون ، فقد حكى كان فرقة ! وياليت ما كان من ذلك الآنس كان وحشة ! وهذه داهية يلقاها العوت كذلك ، ولو رآها في منامه ليلة الأنبياء بجرد سكرة الذع دون الروعة التي يدركها من يشاهد صورة ملك الموت كذلك ، ولو رآها في منامه ليلة المنفض عليه بقية عمره ! فكميف برؤيته في مثل تلك الحال ؟ .

وآما المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجملها فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان رجلا غيورا وكان له بيت يتعبد فيه ، فإذا خرج أغلقه ، فرجع ذات يوم فإذا برجل في جوف البيت فقال ؛ من أدخلك دارى ؟ فقال ؛ أدخلتها ربها ا فقال : أنا ربها ، فقال : أدخلتها من هو أملك بها منى ومنك ، فقال : من أنت من الملائك ؟ قال : أنا ملك الموت ، قال : هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن ؟ قال : فعم ، فأعرض عنى ، فأعرض ثم التفت فإذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ربحه ، فقال ؛ ياملك الموت ، لو لم بلق المؤمن عند الموت إلا صورتك كان حسبه .

ومنها مشاهدة الملكين الحافظين . قال وهيب : بلغنا أنه مامن ميت يموت حتى يتراه ن له ملكاه المكاتبان عمله ، فإن كان مطيعا قالا له : جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتنا ، وإن كان فاجرا قالا له : لاجزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء أجلستنا وعمل غيرصالح أحضرتنا وكلام قبيح أسمعنا فلا جزاك الله عنا خيرا . فذلك شخوص بصر الميت إليهما ولا يرجع إلى الدنيا أبدا .

(الداهية الثالثة) مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة ؛ فأنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم ، ولن تخرج أرواحهم مالم يسمعوا فغمة ملك الموت بأحد البشر بين : إما أبشر ياعدق الله بالجنة . ومن هذا كان خوف أرباب الآلباب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين مصيره وحتى يرى مقعده من الجنة أو النار ١٢١ ، وقال صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة « لمن داودكان رجلاغيور ا. . . الحديث ؛ أخرجه أحمد باسنادحيد نحوه وابن أبي الدنيا في كتاب الموت بافظه (۲) حديث « لمن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين مصيره وحتى يرى مقعده من الجنة أو النار ، أخرجه ابن أبي الدنيا نم الموت من رواية رجل لم يسم عن نمل موقوفا « لاتخرج نفس ابن آدمهن الدنيا حتى يعلم أين مصيره الى الجنة أم لمل الدار ، وفي ...

 من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ، فقالوا : كلنا نكره الموت قال د ليس ذاك بذاك إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه (١١ ، وروى أن حذيفة بن الممان قال لابن مسعود ـ و هو لما به من آخر الليل : قم فانظر أىساعة هي؟ فقام ابن مسعود ثم جاءه فقال : قد طلعت الحراء فقال حذيفة : أعوذ بالله من صباح إلى الـار ، ودخل مروان على أن.هريرة ، فقال مروان : اللهم خففعنه ، فقال أبو هريرة : اللهم اشدد ! ثم بكي أبوهريرة وقال : والله ما أبكي حزنا علىالدنيا ولاجزعا منفرانكم ولكنأنتظر إحدى البشريين من ربي بجنة أم بنار . وروى في الحديث عن النبي صلىالله عليه وسلم أنه قال . إن الله إذارضي عن عبد قال : بإملك الموت اذهب إلى فلان فأتني بروحه لأريحه ، حسى منعمله ، قد بلوته فوجدته حيث أحب؛ فينزل ملك الموت ومعه خمسهائة من الملائكة ومعهم قضبان الريحان وأصول الزعفران كلواحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه ، وتقوم الملائكة صفين لخروج روحه ، معهم الريحان ، فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده علىرأسه ثم صرخ ، قال فيقول له جنوده : مالك ياسيدنا فيقول : أما ترون ما أعطى هذا العبد من الكرامة أين كنتم من هذا ؟ قالوا : قد جهدنا به فسكان معصوما (٢) ، وقال الحسن : لاراحة المؤمن الافيلقاء الله ، ومن كانت راحته في لقاء الله تعالى فيوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه . وقيل لجاير بنزيد ـ عند الموت : ماتشتهي ؟ قال : نظرة إلى الحسن ، فلما دخل عليه الحسن قيل له : هذا الحسن ! فرفع طرفه إليه ثم قال : ياإخواناه الساعة والله أفارقكم إلى البار أو إلى الجنة وقال مجمد بن واسع ـ عند الموت : يا إخواناه عليكم السلام ا إلى النار أو يعفو الله وتمنى بعضهم أن يهتى في النزع أبدا ولا يبعث لثواب ولا عقاب . فخوف سوء الحاتمة قطع قلوب العارفين وهو من الدواهي العظيمة عند الموتِّ . وقد ذكرنا معني سوء الحاتمة وشدة خوفالعارفين منه في كتاب الخوف والرجا.وهو لائق بهذا الموضع . ولكننا لا نطول بذكره وإعادته .

### بيان مايستحب من أحوال المحتضر عند الموت

اعلم أن المحبوب عند الموت من صورة المحتضر هو الهدوء والسكون ! ومن لسانه أن يـكون ناطقا بالشهادة ، ومن قلبه أن يـكون حسن الظن بالله تعالى .

(أما الصورة) فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دارقبوا الميت عند ثلاث: إذا رشح جبينة ودمعت عيناه ويبست شفتاه فهى من رحمة الله قد نزلت به ، وإذا غط غطيط المخنوق واحمرً لونه وأربدت شفتاه فهو من عذاب الله قد نزل به (٢٢) .

( وأما الطلاق لسامه بكلمة الشهادة ) فهي علامة الخير ، قال أبو سعيد الخدري : قال رسولالله صلى الله عليه

<sup>=</sup> رواية و حرام على نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم من أهل الجنة هي أم من أهل البار » وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت ما يمهد لذلك و لمن المؤمن لذا حضره الموت بصر برضوان الله وكرامته وان السكافر لمذا حضر بعمر بعذاب الله وعقو بنه ١٠٠٠ الحديث » . (١) حديث و من أحب لقاء الله أحب الله لقاء من حديث عبادة بن الصامت . (٢) حديث و لن الله لذا رضى على عبده طال : يا المك الموت اذهب الى فلان فأتني بروحه لأرعه . . الحديث » أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث تيم الدارى بإسنا دضعيف بزيادة كثيرة ولم يصمح بروحه لأرعه . . الحديث برفعه وفي آخره مادل على أنه مراوع وللنسائي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح و لذا حضر الميت أنته ملائك الرحمة بحريرة بيضاء » فيقولون : أخرجي واضية عنك الى ووح الله وربحان ورب راض غير غضبان . . الحديث » ملائك الرحمة عربرة بيضاء » أخرجه الترمذي الحكم في نوادر (٢) حديث و ارقبوا الميت عند ثلاث : لذا رشح حبينه وذرفت عيناه . . . الحديث » أخرجه الترمذي الحكم في نوادر

وسلم و لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله (۱) ، وفى رواية حذيفة و فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا (۲) ، وقال عثمان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و من مات وهو يدلم أن لاإله إلاالله دخل الجنة (۱۲) ، وقال عبيدالله و وهو يشهد ، وقال عثمان : إذا احتضر الميت فلقنوه و لا إله إلا الله ، فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلاكانت زاده إلى الجنة . وقال عمر رضى الله عنه : احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون ولقنوهم : لا إله إلا الله . وقال أبو هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و حضر ملك الموت رجلا يموت فنظر فى قلبه فلم يحد فيه شيئا ، ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكم يقول : لا إله إلا الله ، فغفر له بكلمة الإخلاص (۱) .

وينبغى للملقن أن لا يلح فى التلقين ولكن يتلطف ، فربما لا ينطق لسان المريض فيشق عليه ذلك وبؤدى إلى استثقاله التلقين وكراهيته للكلمة ويخشى أن يكون ذلك سبب سوء الخاتمة .

وإنما معنى هذه الكلمة أن يموت الرجل وليس فى قلبه شىء غير الله ، فإذا لم يبق له مطلوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموت على محبوبه غاية النعيم فىحقه . وإنكان القلب مشغوفا بالدنيا ملتفتا إليها متأسفا على لذاتها وكانت الدكلمة على رأس اللسان ولم ينطبق القلب على تحقيقها ، وقع الامر فىخطر المشيئة ، فإن مجرد حركة اللسان قليل الجدوى إلا أن يتفضل الله تعالى بالقبول .

(وأما حسن الظنّ بالله . دخل واثلة بن الاستع على مريض فقال : أخبر في كيف ظنك بالله ؟ قال : أغر قتنى ذنوب لى بفضل حسن الظنّ بالله . دخل واثلة بن الاستع على مريض فقال : أخبر في كيف ظنك بالله ؟ قال : أغر قتنى ذنوب لى وأشرفت على هلمحة ولكنى أرجو رحمة ربى ! فعكبر واثلة وكبر أهل البيت بتكبيره وقال : الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و يقول الله تعالى أما سند ظنّ عبدى في فليظن بى ما شاه ، و دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يموت فقال وكيف تجدك ، قال : أرجو الله وأخاف ذنوبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم و ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاء الله الذي يرجو وآمنه من الذي يخاف (1) ، وقال ثابت البناني . كان شاب به حدّة وكان له أم تعظه كثيرا و تقول له . يا بني إن لك يوما فاذكر يومك ، فلما نزل به أمرالله تعالى أكبت عليه أمه وجعلت تقول له : يا أمه إن لى ربا كثير الممروف وإنى لارجو أن لا يعدمني اليوم بعض معروفه ، قال ثابت : فرحمه الله بحسن ظنه برمه . وقال جابر بن المعروف وإنى لارجو أن لا يعدمني اليوم بعض معروفه ، قال ثابت : فرحمه الله بحسن ظنه برمه . وقال جابر بن وراحة تعالى فلم الله يرحني ، فلما دفن رثرى في المنام فقال : أخبروا أمي أن الكامة قد نفعتني وأزاقه قدغفرلى . فرص أعرابي فقيل له إنك تموت ، فقال : أين يذهب بي ؟ قالوا : إلى الله ، قال : في كراه قال أبو المعتمر بن سليمان : قال أبي لما حضرته الوفاة : يامعتمر حدّتي بالرخص لعلى ألق لا يور وجل وأناحسن الظنّ به . وكانوا يستحبون أن يذكر للمبد محاس عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه .

<sup>(</sup>۱) حدیث و لفنوا موتاکم: لا لمله لملا الله ، تقدم . (۲) حدیث حلایفة: فانهاتهدم ماقبلها: تقدم . (۳) حدیث: من مات و هو یعلم أن لالله لملا الله دخل الجنة . تقدم . (٤) حدیث أبی هریرة : حضر ملك الموت رجلا یموت فنظر فی قلبه فلم یجد فیه شیئا ۲۰۰ الحدیث . أخرجه ابن أبی الدنیا فی کتاب المحتضرین والطبرانی والبیهتی فی الشعب ولمسناده جید لملا أن فی روایة البیهتی رجلا لم یسم وسمی فی روایة الطبرانی إسحق بن یحیی بن طلحة و هو ضعیف .

<sup>(</sup>ه) حديث : دخل وأثلة بن الأسقم على صريض فقال : أخبرني كيف ظنك بالله ؟ وفيه « يقول الله أنا هند ظن عبدى بى فليظان بى ماشاء » أخرجه ابن حبان بالمرفوع منه وقد تقدم وأحمد والبيهتي في الشعب به جيما ..

<sup>(</sup>٦) حديث : دخل على شاب وهو يموت فقال دكيف تجدك ؟ ٥ فقال : أرحو الله وأخاف ذنوبي .. الحديث ، تعدم .

#### بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها

قال أشعث بن أسلم : سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت \_ واسمه عزراثيل وله عينان عين في وجهه وعين في قفاء ــ فقال : ياملك الموت ما تصنع . إذا كان نفس بالمشرق ونفس بالمفرب ووقع الوباء بأرض والتتي الزحفان كيف تصنع ؟ قال : أدعوا الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعي هاتين ، وقال : قد دحيت له الأرض فنركت مثل الطشت بين يديه يتناول منها ما يشاء ، قال و • و يبشره بأنه خليل الله عز وجل . وقال سلمان بن داود عليهما السلام لملك الموت عليه السلام مالى لا أراك تعدل بين الناس تأخذ هذا وتدع هذا ؟ قال ما أنا بذلك بأعـــــلم منك الإنما هي صحف أو كتب تلتى إلى فيها أسماء ، وقال وهب بن منبه كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى أرض ، فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه \_ بعد مرات\_ وكذلك طلب دابة فأتى بها فلم تعجبه ، حتى أتى بدواب فركب أحسنها ؛ فجاء إبليس فنفخ في منخره نفخة فملاه كبرا . ثم سار وسارت معه الحيول وهو لاينظر إلى الناس كبرا فجاءه رجل رث الهيئة فسلم فلم يرد عليه السلام ، فأخذ بلجام دابته فقال أرسل اللجام فقد تعاطيت أمر عظيما 1 قال إن لي إليك حاجة قال اصبر حتى أنول قال لا الآن ، فقهره على لجــام دابته فقال اذكرها ! قال ، هو سر ، فأدنى له رأسه فسارًه وقال ، أنا ملك الموت ! فتغير لون الملك واضطرب لسانه ثمم قال دعى حتى أرجع إلى أهلي وأقضى حاجتي وأودعهم ، قال لا والله لابرى أهلك وثقلك أبدا ا فقبض روحه فخركانه خشبة ، ثم مضى فلق عبدا مؤمنا في تلك الحال فسلم عليه فرد السلام فقال إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك فقال هات فسارًه وقال أنا ملك الموت ! فقال أهلا ومرحبا بمن طالت غيبته على فوالله ماكان في الأرض غاءً ب أحب إلى أن ألقاه منك ا فقال ملك الموت اقض حاجتك التي خرجت لهـا ، فقال مالى حاجة أكبر عندى ولا أحب من لقاء الله تعمالي ! قال فاختر على أي حال شئت أن أفبض روحك ؟ فقال تقدر على ذلك ؟ قال نعم إلى أمرت بذلك ، قال فدعني حتى أنوضاً وأصلى ثم اقبض روحي وأنا ساجد ، فقبض روحه وهو ساجد وقال أبو بكر بن عبد الله المزنى جمع رجل من بنى إسرائيل مالا فلما أشرف على الموت قال لبنيه أرونى أصناف أموالى ؟ فأنى بشيء كثير من الحيل والإبل والرقيق وغيره فلمــا نظر إليه بكى تحسرا عليه ، فرآه ملك الموت وهو يبكى فقال له ما يبكيك ؟ فوالذي خولك ما أما بخارح من منزلك حتى أفرَق بين روحك وبدنك ! قال فالمهلة حتى أورقه قال هيهات انقطعت عنك المهلة ! فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك ؟ فقبض روحه . وروى أنّ رجلا جمع مالا فأوعى ولم يدع صنفا من المال إلا اتخذه ، وابتى قصرا وجعل عليه بابين وثيقين وجمع عليه حرسامنغلمانه ، ثم جمع أهله وصنع لهم طعاما وقعد على سريره ورفع إحدى رجليه على الآخرى وهم يأكلون فلما فرغرا قال يا نفس أنممي لسنين فقد جمعت لك ما يكفيك ؟ فلم يفرغ من كلامه حتى أقبل إليه ملك الموت في هيئة رجل عليه خلقان من الثياب وفي عقه مخلاة يتشبه بالمساكين ، فقرع الباب بشدّة عظيمة قرعا أفزعه وهو على فراشه ،فوثب إليه الغلمان وقالوا ما شأنك ؟ فقال ادعوا إلى مولاكم فقالوا وإلى مالك يخرج مولانا ؟ قال نعم فأخبروه بذلك فقال هلا فعلتم به وفعلتم ، فقرع الباب قرعة أشدّ من الأولى ، فوئب إليه الحرس فقال أخبروه أنى ملك الموت ، فلما سمعوه ألق عليهم الرعب ووقع على مولاهم الذل والتخشع ، فقال قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذ به أحداً ؟ فدخل عليه وقال اصنع في مالك ما أنت صائع ، فإنى لست بخارج منها حتى أخرج روحك ، فأمر بماله حتى وضع بين يديه فقال حين رآه لعنك الله من مال ! أنت شفلتني عن عبادة ربي ومنعتني أن أنخلي لربي ، فأفطق

الله المال فقال لم تسبني وقد كنت تدخل على السلاطين بي ويرد المتقى عن بابهم وكنت تنكح المتنعات بي ، وتجلس مجالس الملوك في وتنفقني في سبيل الشر فلا أمتنبع منك ولو أنفقتني في سبيل الخير نفعتك ؟ خلقت يابنآدم من تراب فنطلق ببر ومنطلق بإثم ، ثم قبض ملك الموت روحه فسقط . وقال وهب بن منبه قبض ملك الموت روح جبار من الجبابرة ما في الارض مثله 1 ثم عرج إلى السهاء فقالت الملائدكة لمن كنت أشد رحمة بمن قبضت روحه ؟ قال أمرت بقبض نفس امرأة فى فلاة من الارضفأتيتها وقد ولدتمولودا فرحتها لغربتهاورحمت ولدها لصغره وكونه في فلاة لامتههد له بها . فقالت الملائكة الجبار الذي قبضت الآن روحه هو.ذلك المولود الذيرحمته فقال ملك الموت سبحان اللطيف لما يشاء 1 قال عطاء بن يسار إذا كانت ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال أقبض في هذه السنة من في هذه الصحيفة قال فإنّ العبد ليغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان وإنّ اسمه فى تلك الصحيفة وهو لايدرى . وقال الحسن ما من يوم إلا وملك اليوم يتصفح كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه ، فإذا قبض روحه أقبلأهله برنة وبكاء ، فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب فيقول والله ما أكلت له رزقا ولا أفنيت له عمرا ولا انتقصت له أجلا ، وإن لى فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقي منـكم أحدا . قال الحسن فوالله او يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكو على أنفسهم ، وقال يزيد الرقاشي بينها جبـار من الجباءرة من بني إسرائيل جالسفي منزله قد خلا ببعض أهله ، إذ نظر إلى شخص قد دخل من باب بيته فثار إليه فزعا مفضبا فقال له من أنت ومن أدخلك على دارى ؟ فقال أما الذي أدخلني الدار فرمها ، وأما أما فالذي لا يمنع من الحجاب ولا أستأذن على الملوك ولا أخاف صولة المتسلطين ولا يمتنع مني كل جبار عنيد ولا شيطان مربد؟ قال فسقط في يد الجبار وارتعد حتى سقط منكبا على وجهه ، ثم رفع رأسه إليه مستجديا متذالا له فنال له أنت إذن ملك الموت ! قال أما هو ، قال فهل أنت عمل حتى أحدث عهدا ؟ قال هيهــات 1 انقطعت مدّتك وانقضت أنفاسك ونفدت ساعاتك فليس إلى تأخيرك سبيل ! قال فإلى أين تذهب بي ؟ قال إلى عملك الذي قدّمته و إلى بيتك الذي مهدته ، قال فإنى لم أقدم عملا صالحا ولم أمهد بيتا حسنا ، قال فإلى لظى نزاعة للشوى ، ثم قبض روحه فسقط ميتا بين أهله ، فمن بين صارخ وباك . قال يزيد الرقاشي لو يعلمون سوء المنقلب كان العوابل على ذلك أكثر . وعن الاعمش عن خيثمة قال دخل ملك الموت على سليمان بن داود عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يدينم النظر إليه ، فلمـا خرج قال الرجل من هذا ؟ قال هذا ملك الموت ، قال لقد رأيته ينظر إلى كأنه بريدني قال فياذا تريد ؟ قال أريد أن تخلصني منه فتأمر الربح حتى تحملني إلى أقصى الهند ! ففعلت الربح ذلك ، ثم قال سليمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانيا رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائى ، قال نعم كنت أنعجب منه لابى كنت أمرت أن أقبضه بأفصى الهند في ساعة قريبة وكان عندك فعجبت من ذلك 1 .

# الباب الرابع فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

اعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة \_ حيا وميتا وفعلا وقولا\_ وجميع أحواله عبرة للناظرين

وتبصرة المستبصرين ، إذ لم يكن أحد أكرم علىالله منه إذ كان خليل الله وحبيبه ونجيه، وكان صفيه ورسوله ونبيه فانظر هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته وهل أخره لحظة بعد حضور منيته ؟ لا بل أرسل إليه الملائكة الكرام الموكلين بقبض أرواح الآنام ، فجدوا بروحه الزكية الكريمة اينقلوها ، وعالجوها ليرحلوها عن جسده الطاهر إلى رحمة ورضوان ، وخيرات حسان ، بل إلى مقعد صدق فى جوار الرحمن ، فاشتد مع ذلك فى النزع كر به وظهر أنينه ، وترادف قلقه وارتفع حُنينه ، وتغير لونه وعرق جبينه ، واضطربت في الانقباض والانبساط شماله وبمينه ،حتى بكي لمصرعه من حضره ، وانتجب لشدة حاله من شهد منظره ، فهل رأيت منصب النبوةدافعا عنه مقدورا؟ وهلراقب الملك فيه أهلا وعشيراً ؟ وهل سامحه إذكان للحق نصيراً وللخلق بشيراً ونذيراً > هيهات ! بل امتثل ماكانبه مأمور ا واتبيع ماوجده في اللوح مسطورًا فهذا كان حاله وهو عند الله ذو المقام المحمود ، والحوض المورود، وهو أقرل من تذشق عنه الارض ، وهو صاحب الشفاعة يوم العرض ، فالعجب أ با لانعتبر به ولسنا على ثقة فيما نلقاه بل نحن أسراء الشهوات! وقرناء المعاصي والسيئات! فما بالنا لا نتعظ بمصرع محمد سيد المرسلين وإمام المنقين وحبيب رب العالمين ، لعلنا فظن أننا مخلدون ، أو نتوهم أما مع سوء أفعالنــا عند الله مكرمون ، هيهات اهيهات ! بل نتيقن أنا جميما على النــار واردون ، ثم لاينجو منها إلا المتقون ، فنحن للورود مستيقنون ، وللصدور عنها متوهمون ، لابل ظلمنا أنفسنا إن كنا كذلك لغالب الظن منتظرين ، فما نحن والله من المنقين ، وقد قال الله ربالعالمين لم وإن منكم إلا واردهاكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ﴾ فلينظر كل عبدإلىنفسه أنه إلى الظالمين أقرب أم إلى المتقين ؟ فانظر إلى نفسك بعد أن تنظر إلى سيرة السلف الصالحين ، فلقد كانو امع ماوفقوا له من الخائفين . ثم افظر إلى سيد المرسلين فإنه كان من أمره على يقين، إذ كان سيدالنبيين وقائد المتقين ، واعتبر كيف كان كربه عند فراق الدنيا ! وكيف اشتدّ أمره عند الانقلاب إلى جنة المأوى ، قال ابن مسمود رضى الله عنــه دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسـلم فى بيت أمنا عائشة رضى الله عنها حين دنا الفراق ، فنظر إلينا فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم ثم قال و مرحباً بكم حياكم الله ، آواكم الله ، نصركم الله ، وأوصيكم بتقوى الله ، وأوصى بِكُمُ الله ، إنى أحكم منه نذير مبين ، ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده وقد ديا الاجل ، والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى وإلى جنة المأوى وإلى الكأس الأوفى ، فانر ، وا على أنفسكم وعلى من دخل في دينكم بعدى مني السلام ورحمة الله (١١) وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام عند موته « من لامتى بعدى ، فأوحى الله تعالى إلى جبريل : أن بشر حبيبي أنى لاأخذله في أمته ، وبشرُه بأنه أسرع الناس خروجا من الارض إذا بعثوا ، وسيدهم إذا جمعوا وأن الجنة محرمة على الامم حتى تدخلها أمته . فقال ﴿ الآن قرت عيني (٢) ، وقالت عائشة رضى الله عنها : أمرنا

الباب الرابع فى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن مسعود : دخلنا على رسول الله صلى الله علیه وسلم فی بیت أسا عائشة حبن دنا الفراق ... الحدیث ، رواه البرار وقال : هذا الكلام قد روی عن مرة عن عبد الله من غیر وجه وأسانیدها متقاربة ، قال : وعبد الرحن الأصبها فی لم یسمع هسذا من مرة ولا على عرة ، قال : ولا أعلم أحدا رواه عن عبد الله غیر مرة ، قال : وقد روی من غیر ماوجه . رواه ابن سعد فی الطبقات من روایة ابن عوف عن ان مسعود . ورویناه فی مدیخة القاضی أبی بكر الأنساری من روایة الحسن العربی عن ابن مسعود ولیکنهما منقطمان وضیفان ، والحسن العربی لاعالی عن مرة كا رواه ابن أبی الدنیا والطبرانی فی الأوسط . (۲) حدیث : أنه صلی الله علیه وسلم قال لجبربل عندمونه « من لأمتی بعدی » فأوحی الله تعدید عند و الله الله عندمونه « من لأمتی بعدی » فأوحی فیه « من لأمتی المصلفاة من بعدی » قال : أبدر یاحبیب الله قان الله عزوجل یقول قد حرمت الجنة علی جمیم الأنبیاء والاً هم حتی تدخلها أنت وأمتك قال « الآن طابت نفسی » ولسناده ضعیف .

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسله بسبه قرب من سبعة آبار ، ففعلنا ذلك فوجد راحة ، فخرج فصلى بالباس واستغفر لاهل أحد ودعا لهم وأوصى بالانصار فقال . أما بعد : يامعشر المهاجرين فإن كم تزيدوزوأصبحت الانصار لا تزيد على التي هي عليها اليوم ، وإنّ الأنصار عيبتي الني أويت إليها فأكرمواكريهم ـ يعني محسنهم ـ وتجاوزوا عن مسيثهم ، ثم قال . إن عبدا خير بين الدنيا وبين ماعند الله فاختار ماعند الله ، فبكي أبو بكر رضي الله عنه وظن أنه يريد نفسه ، فقال النبي صلى انته عليه وسلم . على رسلك يا أبا بكر سدّوا هذه الانواب الشوارع فى المسجد إلاباب أبى بكر فإنى لا أعلم امرأ أفضل عندى في الصحبة من أبي بكر (١) ، فالت عائشة رضي الله عنها : فقبض صلى الله عليه وسلم فى بيتى ونى يو مى وبين سحرى ونحرى وجمع الله بين ريتى وريةه عند الموت ، فدخل علىأخى عبدالرحمن وبيده سواك فجمل بنظر إليه فمرفت أنه يعجبه ذلك ، فقلت له : آخذه لك ، فأومأ برأسه أن : نعم ، فنارلته إياه فأدخله فى فيه فاشتدّ عليه فقلت : ألينه لك ؟ فأومأ برأسه أن نعم ، فلينته وكانبين يديه ركوة ما. فجعل يدخل فيها يده ويقول • لا إله إلا الله إنَّ للموت لسكرات ، ثم نصب يده يقول . الرفيق الآعلى . . الرفيق الأعلى ، فقلت : إذن والله لايختارنا (٢) وروى معيد بن عبدالله عن أبيه قال : لمـا رأت الانصار أنّ النبي صلىالةعليه وسلم يزداد القلا أطافوا بالمسجد، فدخل العباس رضي الله عنه على النبي مَتَلِيِّتُهِ فأعده بمكانهم و إشفاقهم، ثم دخل عليه الفضل وأعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه على رضى الله عنه فأعلمه بمثله ، فمدّ يده وقال دها، فتناولوه، فقال د ما تقولون ! ، قالوا : نقول : نخشى أن تموت، وتصابح نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى النبي ﷺ ، فثار رسول الله ﷺ فحرج متوكنًا على على والفضل ، والعباس أمامه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصَّرَ ب الرأس يخط برجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر ، ومماب الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه وقال ﴿ أيَّمَا النَّاسَ إِنَّهُ بَلَغَنَّى أَنَّكُمْ تَخَافُونَ عَلَى الموت كأنه استنكار منكم للنوت ، وما تنكرون من موت نبيكم ألم أنع إليكم وتنعى إليكم أنفسكم ؟ هل خلد نبى قبلى فيمن بعث فأخلد فيكم ؟ ألا إنى لاحق برى وإنكم لاحقون به وإنى أوصيكم بالمهاجرين الاؤلين خيرا وأوصىالمهاجرين فيما بينهم فإن الله عزوجل قال ﴿ وَالمَصِرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَنْيَ خَسَرُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ \_ إلى آخرِها \_ وإن الأمور تجرى بإذن الله فلا يحملنكم استبطاء أمر على استمجاله ، فإن الله عز وجل لايمجل لمجلة أحد ومن غالبالله غلبه ومنخادع الله خدعه ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامكم ﴾ وأدم يكم بالانصار خيرا فإنه-م الذين تبوَّمُوا المار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم ألم يشاطروكم الثمار ألم يوسموا عليدكم في الديار ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الحصاصة ؟ ألا فن ولى أن يُمكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ، ألاولا تستأثروا عليهم ألا وإنى فرط لكم وأنتم لاحقون في ، ألا وإنّ موعدكم الحوض ، حوضى أعرض بمـا بين بصرى الشام وصنعاء اليمن ، يصب فيه ميزاب الكوثر ، ماؤه أشدّ بياضا من اللبن وألين من الزبد وأحلى من الشهد ، من شرب منه لم يظمأ أبدا ، حصباؤه اللؤاؤ وبطحاؤه المسك ، من حرمه فى الموقف غدا حرم الخير كله ، ألا فن أحب أن يرده على غدا فليكفف لسانه ويده إلا بمـا ينبغى و فقال العباس : يا نبي الله أوص بقريش ا فقال و إنمــا أوصى بهــذا الام قريشا والناس تبع لقريش برهم لبرهم وفاجرهم لفاجرهم ، فاستوصوا آل قريش بالناسخيرا ، يا أيها الناس إنَّ الذنوب تغير النعم وتبدُّل القسم ، فإذا بر الناس برهم أثمتهم وإذا فجر الناسعقوهم قال الله تعالى ﴿ وكذلك نولى

<sup>(</sup>۱) حدیث عائمة : أمهانا أن نشله بسبع قرب منسبعة آبار فنمانا ذلك نوجد راحة غرج فصل بالناس واستمفر لأهل أحد . . الحدث » أخرجه الدارمي في مستده وفيه أبراهيم بن الختار مختاف فيه من عمد بن اسحتي وهو مدلس وقد رواه بالمنمنة . (۲) حدیث عائشة : قبض في بيتي وفي يومي و بين سحري و محرى وجم الله بين ربتي وريقه عند الموت . . الحديث » متفق عليه

بعض الظالمين بعضا بمــاكانوا يكسبون ﴾ ١١ ، وروى ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر رضى الله عنه وسل با أبا بكر ، فقال يا رسول الله دنا الاجل؟ فقال وقد دنا الاجل وتدلى ، فقال لهنك ياني الله ما عند الله ١ فليت شعرى عن منقلبنا ، فقال د إلى الله وإلى سدرة المنتهي ثم إلى جنة المأوى والفردوس الاعلى والكأس الاوفى والرفيق الاعلى والحظ والعيش المهنا ، فقال يا نبي الله من يلي غسلك ؟ قال رجال من أمل بيتي الادنى فالادنى ، قال فضم نكفنك ؟ فقال ، فى ثيانى هذه وفى حلة يمانية وفى بياض مصر ، فقال كيف الصلاة عليك منا ؟ وبكينا وبكي ثم قال . مهلا غفرالله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا ، إذا غسلتموني وكفنتمونى فضعونى على سربرى في بيتي هذاعلى شفيرى قبرى ، ثم أخرجوا عني ساءة ، فإنة أوَّل من بصلي على الله عز وجل ﴿ هُو الذي يُصلِّي عليكم وملائكته ﴾ ثم يأذن للملائكة في الصلاة على ، فأوَّل من يدخل على من خلق الله و يصليعلَى جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملكِ الموت مع جنودكثيرة ، ثم الملائكة بأجمعها صلىالله علمهم أجمعين ، ثم أنتم فادخلوا على أفواجا فصلوا على أفواجا زمرة زمرة وسلموا تسليما ، ولا تؤذونى بتزكية ولا صيحة ولا رنة وليبدأ منهكم الإمام وأهل بيتي الأدني فالأدنى ، ثم زمر النساء ثم زمر الصبيان ، قال فن يدخلك القبر ؟ قال و زمر من أهل بيتي الادني فالادني مع ملائكة كثيرة لا ترونهم وهم يرونكم قوموا فأدوا عني إلى من بعدى ٢٦١ ، وقال عبد الله بن زمعة جاء بلال في أوّل شهر ربيع الأوّل فأذن بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مروا أبابكر يصلى بالناس ، فخرجت فلم أربحضرة الباب إلاعمر في رجال ليس فيهم أبوبكر ، فقلت قم ياعمر فصل بالناس ، فقام عمرفلما كبروكان رجلاصيتا سمعرسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالشكبير فقال . أين أبو بكر؟ يأبي الله ذلك والمسلمون ، قالهما مملاث مرات ومروا أبابكر فليصل بالناس ، فقالت عائشة رضي الله عنها يارسول الله إن أبابكر رجل رقيق القلب إذا قام في مقامك غلبه البكاء 1 فقال وإنكن صويحبات يوسف مروا أبابكر فليصل بالناس، قال فصلي أبو بكر بعد الصلاة التي صلى عمر ، ف-كان عمر يقول لعبد الله بن زمعة ـ بعد ذلك ـ ويحك ماذا صنعت بي ا والله لولا أني ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك ما فعات . فيقول عبد الله إني لم أر أحداً أولى بذلك منك ! قالت عائشة رضي الله عنها وما قلت ذاك ولا صرفته عن أبي بكر إلا رغبة به عن الدنيا ، ولما في الولاية من المخاطرة والهلـكة إلا من سـلم الله ، وخشيت أيضا أن لا يكون الناس يحبون رجلاً صلى في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أبدا إلا أن يشاء الله ، فيحسدونه ويبغون عليه ويتشاءمون به فإذن الامر أمر الله والقضاء قضاؤه ، وعصمه الله من كل ما تخوفت عليه من أمر الدنيا والدين (٣) وقالت عائشة رضي الله عنها فلما

<sup>(</sup>١) حديث سعيد بن عبد الله عن أبيه قال : ١ ما رأت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد تقلا أطافوا بالمسجد، فدخل العباس فأعلمه بمكانهم ولشفاقهم فذكر ... الحديث في خروجه متوكدًا مصوب الرأس يخط رجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر . فذكر خطبته بطولها هو حديث مرسل صعيف وفيه نسكارة ولم أجدله أصلا وأبوه عد الله بن ضرار بن الأزور تابعي ، روى عن ابن مسمود قال أبو حاتم فيه وفي أبيه سعيد ايس بالفوى . (٢) حديث ابن محمود : أن البي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر و سل ياأبا بكر » فقال . . . الحديث » في سؤالهم له : من وسلم قال لأبي بكر و سل ياأبا بكر » فقال . . . الحديث عن عد دنا الأجل . . . الحديث في سؤالهم له : من يلى غسلك وفيم نسكفنك ؟ وكيفية الصلاة عليه » رواه ابن سعد في الطبقات عن عجد بن عمر وهو الواقدى باسناد ضعيف الى ابن عوف عن ابن مسمود وهو مرسل ضعيف كما تقدم .

بي طوعت في بين سير الله بن زمعة : جاء بلال في أول ربيع الأول فأذن بالصلاة نقال النبي صلى الله عليه وسلم « مروا أبابكر فليصل بالباس » فخرجت فلم أو بحضرة الباب لا عمر في رجال ليس فيهم أبو بكر ..، الحديث ، أخرجه أبو داود باسناد جيد نحوه مختصرا دون قوله « فقالت عائشة إن أبابكر رجل رقيق ... الى آخره » ولم يقل : في أول ربيع الأول ، وقال « مروا من يصلى بالناس » وقال « يأبي الله ذلك والمؤمنون » مرتين وفي رواية له فقال « لالالا م. ليصل الناس ابن أبي قدافة » بقول ذلك =

كان اليوم الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا منه خفة فى أول النهار ، فتفرق عنه الرجال|لى منازلهم وحوائجهم مستبشرين ، وأخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء ، فبينا نحن علىذلكلم نكن على مثل حالنا في الرجاء والفرح قبل ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اخرجن عنى ! هذاالملك يستأذن على ، فخرج من في البيت غيرى ورأسه في حجرى فجلس وتنحيت في جانب البيت فناجى الملك طويلا ، ثم إنه دعاني فأعاد رأسه في حجرى وقال للنسوة و ادخلن ، فقلت . ما هذا بحس جبريل عليه السلام ؟ فقال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم و أجل ياعائشة هذا ملك الموت جامني فقال : إن الله عز وجل أرسلني وأمرني أن لاأدخل عليك إلاباذن ، فإن لم تأذن لى أرجع وإن أذنت لى دخلت ، وأمرنى أن لاأقبضك حتى تأمرنى فماذاأمرك ؟ فقلت : اكفف عنى حتى بأتينى جبريل عليه السلام ، فهذه ساعة جبريل ، فقالت عائشة رضيالله تعالى عنها ؛ فاستقبلنا بأمر لم يكن له عندنا جواب ولا رأى ، فوجمنا وكأنما ضربنا بصاخة ما نحير إليه شيئا وما يتكلم أحد من أهل البيت إعظاما لذلك الامر, وهيبة ملات أجوافنا ، قالت ، وجاء جبريل في ساعته فسلم فعرفت حسه وخرج أهل البيت فدخل فقال : إنالله عزوجل يقرأ عليك السلام ويقول ؛ كيف تجدك وهو أعلم بالذي تجد منك ، ولـكن أراد أن يزبدك كرامة وشرفا وأن يتم كرامتك وشرفك على الخلق وأن تكون سنة في أمتك فقال . أجدني وجعا ، فقال : أبشر فإن الله تر عالى أراد أن يبلغك ماأعد لك فقال . يا حبريل إن ملك الموت استأذن على ، وأخبره الحبر فقال جبريل : مامحمد إن ربك إليك مشتاق ألم يعلمك الذي يريد بك ؟ لا والله تعالى مااستأذن ملك الموت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبدا ، إلاأن ربك متم شرفك وهو إليك مشتاق ، قال . فلا تبرح إذن حتى يجىء ، وأذن للنساءفقال . يافاطمةا دنى، فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وعيناها تدمع وما تطيق الكلام ، ثممقال . ادنىمنىرأسك ، فأكبت عليه فناجاهـا فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام ، فكان الذي رأينا منها عجبا ، فسألتها بعد ذلك فقالت أخبرني وقال و إنى ميت اليوم ، فبكيت ثم قال . إنى دعوت الله أن يلحقك بى فى أوِّل أهلى وأنيجه ــــــلك ممى ، فضحكت ، وأدنت ابنيها منه فشمهما قالت . وجاءملكالموتواستأذنفأذنله فقال اللك . ما تأمرنا يا محمد ؟ قال . الحقني بربي الآن ، فقال بلي من يومك هذا أما إن ربك إليكمشتاقولم يتر ددعن أحد تر دده عنك ولم ينهني عن الدخول على أحد إلا بإذن غيرك ولكنساعتك المامك وخرج قالت وجاء جبريل فقال السلام عليك يارسول الله هذا آخر ماأنزل فيه إلى الارض أبدا « طوىالوحىوطويت الدنياوماكان لى فى الارضحاجة غيرك ، ومالى فيهاحا جَة إلاحضورك ، شمرزوم موقفى لاوالذى بعث محمدا بالحق مافى البيت أحد يستطيع أن يحير إليه فى ذلك كلمة ولا يبعث إلى أحد من رجاله ، لعظم ما يسمع من حديثه ووجدنا وإشفاقنا ، قالت : فقمت إلى النبي صلىالله عليه وسلم حتى أضع رأسه بين ثديي وأمسكت بصدره ، وجمل يغمى عليه حتى يغلب وجبهته ترشح رشحا مارأيته من إنسانقط ، فجعلت أسلت ذلك العرق وماوجدت رائحة شيء أطيب منه فكنت أقول له \_ إذا أفاق \_ بأبى أنت وأمى ونفسى وأهلى ماتلق حبهتك من الرشح ؟ فقال . ياعائشة إن نفس المؤمن تخرج بالرشح ونفس الكافر تخرج من شدقيه كنفس الحمار ، فعند ذلك ارتعنا وَبَعْثنا إلى أهلنا ، فكان أوّل رجل جاءنا ولم يشهده أخى ، بعثه إلى أبي ، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء أحد ، وإنما صدهم الله عنه لأنه ولاه جبريل وميكائيل ، وجعل إذا أغمى عليه قال , بل الرفيق الاعلى ، كأن الخيرة تعاد عليه ، فإذا أطاق الكلام قال ، الصلاة الصلاة إنكم لاتزالون متهاسكين ماصليتم جميعــا ، الصلاة الصلاة كان يوصى بها حتى مات وهو

<sup>=</sup> منضياً ، وأمامافي آخره من قول عائشة هني الصحيحين من حديثها فقالت عائشة : يارسول الله أن أبابكر رجل رقبق لمذا قام مُقامك لم يسمع الناس من البكاء ! فقال « لمنسكن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس » .

يقول , الصلاة الصلاة (١) ، قالت عائشة رضي الله عنها : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ارتفاع الضحي وانتصاف الهاريوم الاثنين (٢) قالت فاطمة رضي الله عنها : ما لقيت من يوم الاثنين ، والله لاتزال الآمة تصاب فيه بعظيمة وقالت أم كاثوم ـ يوم أميب على كـرّم الله رجهه بالكوفة \_ مثلها : مالقيت من يوم الاثنين ، مات فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفيه قتل على ؛ وفيه قتل أبى ، فما لقيت من يوم الاثنين . وقالت عائشة رضى الله عنها : لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتحم الناس ـ حين ارتفعت الرنة وسجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الملائكة بثوبه ـ فاختلفوا فكذب بعضهم بموته وأخرس بعضهم فى تكلم إلا بعد البعد ، وخلط آخرون فلاثوا الـكلام بغيربيان ، و بني آخرونمعهم عقولهم ، وأقعد آخرون . فكان عمرين الخطاب فيمن كذب بموته ، وعلىفيدن أقعد ، وعثمان فيمن أخرس . فخرج عمر علىالناسوقال : إنرسولالله صلىالله عليه وسلم لم يمت ، وليرجعنه الله عز وجل، وليقطعن أيدى وأرجل رجال من المنافقين يتمنون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الموت ، إيما واعده الله عز وجلكما واعد موسى وهو آتيكم (٣) وفى رواية أنه قال : ياأيها النــاس كفوا السنتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يمت ، والله لاأسمع أحداً يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات إلا علوته بسيني هذا . وأما على فإنه أقعد فلا يبرح البيت . وأما عثمان فجعل لا يـكام أحداً ــ يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به ـ ولم يكن أحد من المسلمين في مثل حال أبي بكر والعباس فإن الله عز وجلُ أيدهما بالتوفيق والسداد ، وإن كان الناس لم يرعووا إلا بقول أبي بكر حتى جاء العباس فقال : والله لذى لا إله إلا هو لقد ذاق رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم الموت ، ولقد قال وهو بين أظهركم ﴿ إنك ميت وإمم ميتون ثمم إنكم يوم القيامة عند ربکم تختصمون 🗲 .

وبلغ أبا بكر الخبر وهو في ني الحرث بن الحزرج فجاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليمه

<sup>(</sup>١) حديث عائشة : لماكان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا منه خفة في أول النهار فتفرق عنه الرجال إلى منازلهم وعوائجهم مستهدرين وأحلوا رسول الله صلى الله عليا وسلم بالنساء فدينها نحن على داك لم يكن على مثل حالما في الرجاء والفرح قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحرجن عني ، هذا ملك يستأذن على . . . الحديث ، بطوله في مجمى، ملك الموت ثم ذمابه ثم مجيء جبريل ثم مجيء ملك الموت ووْفاته صلى الله عليه وسلم ، أخرحه الطبراتي في السكم بر من حديث جابر وا في عباس مع اختلاف في حديث طويل فيه : فلما كان يوم الاثنين اشتد الأءر وأوحى الله إلى ملك الموت أن اهبط لمل حبيبي وصفيي محد سنى الله عليه وسلم في أحس صورة وارفق به في قبض روحه . وفيه دخول ملك الموت واستئذانه في قبضه المال « ياءلك الموت أين خلفت حبيبي جبربل » قال خامة؛ في سماء الدنيا والملائك يدرونه فيك ، فــاكار بأسهرع أزأتاه جبريل فقمد عند رأسه وذكر بشارة جبريل له يمــا أعد الله له ، وفيه ادن ياءالك الموت فانته لملى ماأمرت به ... الحديث . وفيه : قدنا ملك الموت يمالج قبض روح الني صلى الله عليه وسلم ودكركرا، لذلك ، الى أن قال : فةبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث طويل في ورقتين كبار وهو منسكر ، وفيه عبد المنهم بن أدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه ال أحمد ؛ كان يكذب على وهب بن منبه ، وأنوم لدريس أيضاً متروك قاله الدارقطني ، ورواه العابراني أيضاً من حديث الحسير بن على : أنجبريل جاءه أولا فقال له عن رواكيف تمجدك ثم جاءه جبريل اليوم الثالث ومعه ولك الموت و الك الهواء لسماعيل وأن جبريل دخل أولا فسأله ثم استأذن ملك الموت وقوله « امض لما أمرت به » وهو منسكر أيضا فيه عبد الله من ميمون اتمداح قال المخارى فاهب الحديث ورواه أيضاً من حديث ابن عباس في مجيء ملك الموت أولا واستئذابه وثوله . لمزربك يقرئك السلام فقال ﴿ أَيْن جِبريلِ ﴾ فقال هو قريب مني الآن يأتي فخرج ملك الموت حتى نزل عليه جبريل . • . الحديث وفيه المختار بن نافع منسكر الحديث . (٢) حديث عائشة : مات رسول الله على الله عليه وسلم بين ارتفاع الضحى وانتماف النهار بوم الأثين . رواه ابن عبد البر

<sup>(</sup>۲) حديث عائشة : مات رسول الله عليه وسلم بين الراعاع الصفى والمدان الرائة وسجى رسول الله عليه وسلم التحم الناس حين ارتفات الرائة وسجى رسول الله عليه وسلم التحم الناس حين ارتفات الرائة وسجى رسول الله عليه وسلم الملائكة بثوبه م فاختلفوا فكذب بهضم بموته وأخرس بهضهم فما تسكلم الابعد المعد ، وخلط آخرون ومعهم عتولهم وأقعد آخرون . وكان عمر بن الحطاب بمن كذب بموته ، وعلى فيمن أقعد ، وعثمان فدس أخرس . نثرج عمر على الناس عتولهم وأقعد آخرون ، وكان عمر بن الحطاب بمن كذب بموته ، وعلى فيمن أقعد ، وعثمان فدس أخرون ، وكان عمر بن الحطاب بمن كذب بموته ، الحديث الى قوله (عند ربكم تخته مون) لم أجد له أصلا وهو منسكر .

ثم أكب عليه فقبله ثم قال : بأبى أنت وأمى يارسول الله ماكان الله تعالى ليذيقك الموت مرتين ، فقــد والله توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج إلى الناس فقال : أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قمد مات ومن كان يعبد رب محمد فإنه حى لايموت قال الله قعـالى ﴿ وَمَا مَحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبِلُهُ الرسسل، أَفَاإِنْ مَات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . . . الآية ﴾ (١) ، فكأنَّ النــاس لم يسمعوا هــذه الآية إلا يومثذ . وفي رواية : أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه لما بلغه الحبر دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ــ وهو يصلى على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقصع الجزة ، وهو في ذلك جلد الفعل والمقال ـ فأكب عليه فكشف عن وجهه وقبل جبينه وخديه ومسح وجّهه وجمّل يبكى ويقول : بأبي أنت وأمى ونفسىوأهليطبت حيا وميتــا انقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الانبيــا. والنبرّة ، فعظمت عن الصفة وجللت عن البــكاء ، وخصصت حتى صرت مسلاة وعمت حتى صرنا فيك سواء ، ولولا أن موتك كان اختيارا منك لجدنا لحزنك بالنَّهُوس ، ولولا أنك نهيت عنالبكاء لانفذنا عليك ماء العيون ، فأما مالا نستطيع نفيه عنا فكمدواد كار محالفان لا يبر حان ، اللهم فأبلغه عنا ، اذكرنا يا محمد صلى الله عليك عند ربك ، ولنكن من بالك ، فلولا ما خلفت من السكينة لم يقم أحد لما خلفت من الوحشة ، اللهم أبلغ نبيك عنـا واحفظه فينا (١٢) . وعن ابن عمر : أنه لما دخل أبو بكر البيت وصلى وأثنى عج أهل البيت عجيجاً سمعة أهل المصلى ، كلما ذكر شيئًا ازدادوا ، فــا ســكن عجيجهم إلا تسليم رجل على الباب صيت جلد قال : السلام عليكم باأهل البيت ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَا ثُقَةَ المُرتَ ﴾ الآية إن في الله خلفا من كل أحد ودركا لكل رغبة ونجاة من كل مخ فة ، فالله تعالى فارجوا وبه فثقوا . فاستمعوا له وأنكروه وقطموا البِكاء، فلما انقطع البكاء فقد صوته فاطلع أحدهم فلم ير أحداء ثم عادوا فبكوا فناداهم مناد آخر لايعرفون صوته : ياأهل البيت اذكروا الله تعالى واحمدوم على كل حال تكونوا من المخلصين ، إنَّ في الله عزاء من كل مصيبة وبموضا من كل رغيبة ، فالله فأطيعوا وبأمره فاعملوا . فقال أبو بكر : هذا الخضر واليسع عليهما السلام حضراالنبي صلى الله عليه وسلم ٣٠) واستوفى القعقاع بن عمرو حكاية خطبة أبر بكر رضى الله عنه فقال : قام أبو بكر فىالناس

<sup>(</sup>۱) حديث : بلغ أبا بكر الخبر وهو في سنى الحارث بن الحررج باء قدخل على رسول الله صلى الله هايه وسلم فنظر لمليه ثم اك عليه فقبله وبكى ثم قال : بأبى أنت وأمى ماكان الله ليذيقك الموت صرتين ١٠٠ الحدث ، الى آخر قوله : وكأن الباس لم يسمعوا هذه الآية للا يوشد أخرحه المتفاري ومسلم من حديث عائشة : أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل ودخل المسجد ، فلم يكام الباس حتى دخل على عائشة فيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومو منهى بثوب حبرة ، فكشف عن وجهه ثم أكم عليه فقبله وكي ثم قال : بأبى وثمى أنت ، والله لا يجمع الله هايك موتتين ، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ، ولها من حديث ابن عباس : أن أباكر خرج وعمر يكلم الباس ... الحديث . وفيه : و لله لسكأن الماس لم مهموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أنو بكر . لفظ البخاري فهما .

<sup>(</sup>۲) حديث: إن أبا بكر لما بلمه الحبر دخل بيت رسول لله صلى الله عليه وسلم ... وهو يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه شهملان وغصصه ترتفع كقسم الحرة وهو في ذلك جلد الفهل والمفال عاقم عليه فسكشف الموجعة ... الحديث المن فوله : واحفطه فينا ، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء من حديث ابن عمر بإسناد ضميف : جاء أبو بكر ورسول الله عليه وسلم مسجى فكشف الثوب عن وجهه . . الحديث الى آخره . (٣) حديث ان عمر في سماع التعزية به صلى الله عليه وسلم : لمن في الله خلفا من كل أحد ودركا لسكل رغبة ونجاة من كل مخافة فالله فارحوا وبه فثقوا . ثم سموا آخر بعده : لمن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل رغبة فأطيعوا وبأصره فاعملوا . فقال أبو بكر : هذا الحضر واليسم ، لم أجد فيه ذكر « اليسم » وأما ذكر « الخصر » في التعزية فأنسكر النووى وحوده في كتب الحديث وقال : لمما ذكره الأصحاب . قلت: في ذر رواه الحاكم في المستدرك في حديث أنس ولم يصححه ولايصح ، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء من حديث أنس في أذار على الله عليه وسلم حجه المحالة عليهم رجل طويل شعر المنسكيين في لمزار ورداه بتخطي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجم أخذ على يكون فدخل عليهم رجل طويل شعر المنسكيين في لمزار ورداه بتخطي أصحاب رسول الله عليه وسلم حق أخذ عضادتي باب البيت فيكي على رسول الله عليه وسلم مق أخذ عضادتي باب البيت فيكي على رسول الله عليه وسلم عي أخذ عضادتي باب البيت فيكي على رسول الله عليه وسلم م أخد

خطيبا حيث قضى الناس عبراتهم بخطبة جلها الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأتن عليه على كل حال وقال: أشهد أن لاإله إلاالله وحد، صدق وعده ونصر عده وغلب الاحزاب وحده فله الحمد وحده وأشهد أن محدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، وأشهد أن الكتاب كاشرع وأن الدين كاشرع وأن الحديث كاحدث وأن القول كافال وأن الله هو الحق المبين، اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وامينك وخيرتك وصفو تلك بأفضل ماصليت به على أحد من خلقك ، اللهم واجعل صلواتك وممافاتك ورحتك على سيدالم سلين وخاتم النبيين وإمام الحنير وإمام الحنير ورسول الرحمة اللهم قزب زلفته وعظم برها به وكرم مقامه وابعثه مقاما محمود يغبطه به الاولون والآخر ون وافقعنا بمقام المحموديوم القيامة واخلفه فينا والدنيا والآخرة وبلغه الدرجة والوسيلة في الجنة ، اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كا صليت وباركت على إبراهم إنك حميد بحيد ، أبها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمد الله على الله عليه وسلم ماعنده على ماعده وقبضه إلى ثوابه وخلف فيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فن أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكر وقبضه إلى ثوابه وخلف فيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فن أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكر في أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ولا يفتذنكم عن دينكم وعاجلوا الشيطان بالخير تعجزوه ولا تستنظروه فيلحق بكم ويفتنكم .

وقال ابن عباس : لما فرغ أبو بكر من خطبته قال يا عمر أنت الذى بلغنى أنك تقول ما مات نبى الله صلى الله عليه وسلم ؟ أماترى أن نبى الله صلى الله عليه وسلم ؟ أماترى أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال يوم كذا : كذا وكذا ويوم كذا : كذا وكذا وقال تعالى فى كتاب ( إنك ميت وإنهم ميتون ) فقال : والله لكأنى لم أسمع بها فى كتاب الله قبل الآن لمانول بنا ، أشهد أن الكتاب كا أنول وأن الحديث كا حدث وأن الله حى لا يموت ﴿ إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ وصلوات الله على رسوله وعند الله نحتسب رسوله صلى الله عليه وسلم . ثم جلس إلى أبى بكر .

وقالت عائشة رضى الله عنها: لمسااجتمعوا لفسله قانوا: والله ماندرى كيف نفسل رسول الله عليه وسلم أنجرده عن ثيابه كا فصنع بموتانا أو فغسله فى ثيابه ؟ قالت: فأرسل الله عليهم النوم حتى مابق منهم رجل الاواضع لحيته على صدره نائماتم قال قائل ـ لايدرى من و \_ غسلوا رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثيابه ، فانته و اففعلوا ذلك فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيصه . حتى إذا فرغوا من غسله كفن ، وقال على كرم الله وجهه ؛ أردنا خلع قيصه فنو دينا لا تخلعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه . فأقررناه فغسلناه فى قيصه كما نفسل موتانا مستلقيا ما نشاه أن يقلب لنا منه عضو لم يبالغ فيه إلا قلب لنا حتى نفرع منه ، وإن معنا لحفيفا فى البيت كالربح الرمحاء ويصوت بنا ارفقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنكم ستكفون . فهكذا كانت وفاة رسول الله صلى الله عايه وسلم ولم يترك

<sup>=</sup> على أصحابه فقال: لمن في الله عزاء من كل مصية وعوصا من كل فائت وخلها من كل هالك فإلى الله تعالى فأنيبوا ونظره البيكم في البلاء فانظروا فإن المصاب من لم يجبره الثواب . ثم ذهب الرجل فقال أبو بكر : على الرجل ، فنظروا يميا وشمالا فلم يروا أحدا ، فكال أبو بكر : لعل هذا الخضر أخو نيا عليه السلام جاء يعزيا . ورواه الطبراني في الوسط ولمساده ضميف حدا ورواه ابن أبي الدنيا أيضا من حديث على بن أبي طالب : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءآت نسم حسه ولاترى شخصه قال السلام عليكم ورحمة الله و بركاته لمن في الله عوضا من كل مصية وخلفاً من كل هالك ودركا من كل فائت ، فبالله فثقوا ولياه فارجوا فإن المحروم من حرم الثواب والسلام عليكم . فقال على ئ تدرون من هذا ؟ هو الحضر . وقبه عجد بن جعفر الصادق في الأم وليس فيه ذكر و الحضر » .

سبدا ولالبدا إلا دفن معه . قال أبو جعفر : فرش لحده بمفرشه وقطيفته وفرشت ثيابه عليها التي كان يلبس بقظان على القطيفة والمفرش ، ثم وضع عليها فى أكمانه فلم يترك بعد وفانه مالا ولا بنى فى حياته لبنة على لبنة ولاوضع قصبة على قصبة على قصبة (١) فنى وفاته عبرة تامة وللمسلمين به أسوة حسنة .

## وفاة أبى بكر الصديق رضى الله تعمالي عنه

فكشف عن وجهه وقال: ايس كذا ولكن قولى ﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكت منه تحيد ﴾ انظروا ثوبي هذين فأغسلوهما وكمنوني فيهما فإن الحي إلى الجديد أحوج من الميت . وقالت عائشة رضى الله عهما عند موته ؛

وأبيض يستستى الغمام بوجهه ربيح اليتمامى عصمة الأرامل

فقال أبو بكر : ذاك رسول القصلي الله عليه وسلم ، ودخلوا عليه فقالوا : ألا ندعوالك طبينا ينظر إليك؟ قال قد نظر إلى طبيبي وقال : إن فعال لما أريد . ودخل عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يعوده فقال : يا أبا بكر أوصنا فقال : إن الله فاتح عليكم الدنيا فلا تأخذن منها إلا بلاغك ، واعلم أن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفرن الله في ذمته فيكبك في النار على وجهك .

ولما المقل أبو بكر رضى الله تعالى عنه وأراد الناس منه أن يستخلف ، فاستخلف عمر رضى الله عنه ، فقال الناس له : استخلفت عاينا فظا غليظا فاذا تقول ربك ؟ فقال : أقول استخلفت على خلقك خير خلقك . ثم أرسل إلى عمر رضى الله عنه فجاء فقال : إنى موصيك بوصية ؛ اعلم أن لله حقا فى النهار لا يقبله فى الليل وأن لله حقا فى الليل لا يقبله فى الليل وأن لله حقا فى الليل لا يقبله فى الليل وأن لله حقا فى الليل لا يقبله وأله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة ، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم بوم القيامة با تباعهم الحق فى الدنياو ثقله عليهم ، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الجائل أن يحف ، وإن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئانهم ، فيقول الفائل : أنادون هؤلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء ؛ فإن الله ذكر أمل النار بأسوا أعمالهم ورد عليهم صالح الذي عملوا ، فيقول القائل : أنا أفضل من هؤلاء ، وإن الله ذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤون واغبا والمناب والمين عليه الله عبر الحق ، فإن حفظت وصيتي هذه فلا يكون غائب أحب راهبا ولا يلتى بيديه إلى التهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق ، فإن حفظت وصيتي هذه فلا يكون غائب أحب ولست بمعجوه .

وقال سعيد بن المسيب : لما احتضر أبو بكر رضى الله عنه أتاه ناس من الصحابة فقالوا : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّدنا فإنا نراك لما بك . فقالوا أبو بكر : من قال هؤلاء الدكلمات ثم مات جعل الله روحه فى الافق المبين ، قالوا : وما الآفق المبين ؟ قال : قاع بين يدى العرش فيه رياض الله وأنهارو أشجار ، ينشاه كل يوم مائة

<sup>(</sup>۱) حديث أبى جعفر : فرش لحده عفرشه وقطيفته ، وفيه : فلم يترك بعد وفائه مالا ولابنى فى حيائه لبناعلى لبنة ولاوضع قصبة على قصبة أما وضع المفرشة والقطيفة فألذى وضع الفطيفة شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس دكر ذلك من شرط كتابنا ، وأماكونه لم يترك مالا فقد تقدم من حديث عائمة وغيرها وأماكونه مابنى فى حياته فتقدم أيضاً .

رحمة ، فن قال هذا القول جعل الله روحه فى هذا المسكان ، اللهم إلى ابتدأت الخلق من غير حاجة بك إليهم ، ثم جعلتهم فريقين فريقا للنعيم وفريقا للسعير فاجعلى للنعيم ولا تجعلى للسعير ، اللهم إلى خلقت الحلق فرقا وميزتهم قبل أن تخلقهم فجعلت منهم شقيا وسعيداوغوبا ورشيدا ، فلانشقى بمعاصيك . اللهم إلى علمت مانكسب كل نفس قر أن تخلقها فلا محيص لهابما علمت ، فاجعلى من تستعمله بطاعتك اللهم إن أحد الايشاء حتى تشاء ، فاجعل شيئتك أن أشاء ما يقربني إليك اللهم إنك قد قدرت حركات العباد فلا يتحرّ لشيء إلا الإذلك ، فاجعل حركاتي في تقواك . اللهم إنك خلقت الجنة خلقت الجنة والسر وجعلت لكل واحد منهما عاملا يعمل به ، فاجعلى من خير القسمين . اللهم إنك خلقت الجنة والمار وجعلت لكل واحدة منهما أهلا ، فاجعلى من سكان جنتك . اللهم إلى أردت بقوم الصلال وضيفت به صدورهم ، فاشرح صدرى للإيمان وزينه في قلي ، اللهم إنك دبرت الأمور وجعلت مصيرها إليك . فأحين بعد الموت حياة طية و فريني إليك زلني . اللهم من أصبح وأمسى ثقته ورجاؤه غيرك ، فأنت ثقتي ورجائي ولاحول ولا قرة إلا بالله ، قال أبو بكر : هذا كله في كتاب الله عز وجل :

### وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعمالي عنه

قال عمرو بن ميمون وكنت قائمًا غداة أصيب عمر ، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس ، وكان إذا مر بين الصفين مام بيهما ، فإذا رأى خللا فال : استووا ، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدّم فكبر . قال : وربمـا قرأ سورة يوسف أو النحل ـ أو نحو ذلك ـ في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس ، فما هو إلا أن أكبر فسمعته يقول : قتلني \_ أو أكاني \_ الحكاب ، حين طعنه أبو لؤلؤة ، وطار العلج بسكين ذات طرفين لايمرّ على أحد يمينا أو شمالا [لا طعنه ، حتى طعن ثلاثة عشر رجلا ، فمات منهم تسعة ـ وفي رواية سبعة . فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه . وتناول عمر رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف فقدّمه ، فأما من كان يلي عمر فقد رأى مارأيت ، وأما نواحي المسجد مايدرون ما الآمر ؟ غير أنهــم فقدوا صوت عمر وهم يقولون : سبحان الله سبحان الله 1 فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة ، فلما المصرفوا قال : يا ابن العباس انظر من قتلي ! قال : فغاب ساعة ثم جا. فقال : غلام المغيرة بن شعبة ، فقال عمر رضي الله عنه : قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا . ثم قال : الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل مسلم ، قـد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة 1 وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال ابن عباس : إن شتَّت فعلت ؛ أى إن شدَّت قتلناهم ، قال : بعدما تنكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتنكم وحجوا حجكم 1 فاحتمل إلى بيته فالطلقنا معه قال : وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ ! قال : فقائل يقول أخاف عليه ، وقائل يقرل لابأس ، فأتى بنبيذ فشرب منه فخرج من جوفه ، ثم أتى بلبن فشرب منه فخرج من جوفه ، فمرفوا أنه ميت . قال : فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه ، وجاء رجل شاب فقال : أبشر ياأمير المؤمنين ببشرى من الله عزوجل ؛ قد كان لك صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ماقدعلمت ، ثم وايت فعدلت ، ثم شهادة ، فقال : وددت أن ذلك كان كفافا لاعلى ولالى • فلما أدبر الرجل إذا إزاره يمس الارمن ، فقال : ردوا على الغلام ، نقال : يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنتي لثوبك وأتتي لربك . ثم قال : ياعبد الله انظر ماعلي من الدين ؟ فحسبوه فوجدوه سته وثمانين أَلْفَا أُونِحُوه ، فقال : إن وفي به مال آل عمر فأده من أموالهم ؛ وإلافسل في بني عدى بن كمب ، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدم إلى غيرهم ، وأد عني هذا المــال والطلق إلى أم المؤمنين عائشةفقل :

عمر يقرأ عليك السلام، ولاتقل أمير المؤمنين فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا ، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه . فذهب عبد الله فسلم واستأذن ثم دخل عليها ، فوجدها قاعدة تبكى ، فقال : يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه ، فقالت : كنت أريده لنفسى والاوثرنه اليوم على نفسى ! فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء فقال : ارفعونى ، فأسنده رجل إليه فقال : مالديك ؟ قال : الذى تحب ياأمير المؤمنين قد أذنت قال : الحد لله ما كان شيء أهم إلى من ذلك ! فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم وقل يستأذن عمر ! فإن أذنت لى فأدخلونى وإن ودتنى ردونى إلى مقابر المسلمين .

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها ، فلما رأيناها قنا فو لجت عليه فبكت عنده ساعة ، واستأذن الرجال فولجت داخلا فسمعنا بكاءها من داخل . فقالوا: أوص ياأ مير المؤمنين واستخلف ، فقال : ماأرى أحق بهذا الآمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والوبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الآمر شيء ، كهيئة التعزية له ، فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك والإفليستمن به أيكم أمر ، فإنى لم أعزله من عجز ولا خيانة ، وقال أو مي الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم فضلهم وبحفظ لهم حرمتهم ، وأوصيه بالانصار خيرا الذين تبؤموا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم ، وأوصيه بأهل الامصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة الاموال وغيظ العدق وأن لا بأخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم ، وأوصيه بالاعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام وأن يأخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم ، وأوصيه بذمة الله عزوجل وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهده وأن يقاتل لهم من وراءهم ولا يكلفهم إلا طاقهم . وألى فلما قبض خرجنا به فالطلقنا نمشي ، فسلم عبد الله بن عمر وقال يستأذن عمر بن الخطاب ، فقالت أدخلوه ، فأدخلوه في موضع هنالك مع صاحبه ... الحديث .

وعن الذي صلى الله عليه وسلم قال و قال لى جبريل عليه السلام ليبك الإسلام على موت عمر (۱) ، وعن ابن عباس قال وضع عمر على سريره فقد كنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنافيهم، فلم يرعنى إلا رجل قد أخذ بمنكبي فالتفت فإذا هو على بن أبى طالب رضى الله عنه فترحم على عمر وقال ماخلفت أحد أحب إلى أن ألتى الله بمثل عمله منك ا وايم الله إن كنت كثيرا أسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول و ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر (۱) ، فإنى كنت \_ لارجو أن يجملك الله معهما .

#### وفاة عُبَان رضي الله عنه

الحديث فى قتله مشهور . وقد قال عبد الله بنسلام : أتيت أخىءثمان لاسلم عليه وهو محصور ، فدخلت عليه فقال مرحباً يا أخى ! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فى هذه الخوخة ــ وهى خوخة فى البيت ــ فقال و ياعثمان حصروك؟ ، قلت نعم ، قال و عطشوك ، قلت نعم ، فأدلى إلى دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت ــ حتى

<sup>(</sup>۱) حديث • قال لى جريل عليه السلام لربك الإسلام على موت عمر » أخرجه أبو بكر الآجرى في كتاب الشهريمة منحديث أبى بن كعب بسند ضيف جداً وذكره ابن الجوزى في الموضوعات .

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عباس قال : وضع عمر علی سربره فتہکہ نه الناس یدھون ویصلون ، فذکر قول علی بن أبی طالب کنت کشیراً اسم النبی سلی اللہ علیه وسلم یقول د ذهبت أما وأبو بكر وعمر .. الحدیث » متفق علیه .

إنى لأجد برده بين ثديى وبين كتنى - وقال لى و إن شئت نصرت عليهم وإن شئت أفطرت عندنا ، فاخترت أن أفطر عنده ا فقتل ذلك اليوم رضى الله عنه ، وقال عبد ألله بن سلام لمن حضر تشخط عثمان فى الموت حين جرح ماذا قال عثمان وهو يتشخط ؟ قالوا سمعناه يقول ، اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم - ثملائا - قال والذى نفسى بيده لو دعا الله أن لايجتمعوا أبدا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة . وعن ثمامة بن حزن القشيرى قال شهدت الداو حين أثر ف عليهم عثمان رضى الله عنه فقال اثنونى بصاحبيكم اللذين ألباكم على ا قال لجيء بهما كأنما هما حملان أو حماران ، فأشرف عليهم عثمان رضى الله عنه فقال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماه يستعدُ بغير بثر رومة فقال من يشترى رومة ، يجدل دلوه مع دلاء المسلمين ، بغير له منها فى الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالى ، فأنتم اليوم تمنعونى أن أشرب منها و من ماه ألبحر ؟ قالوا اللهم نعم ، هل تعلمون أنّ المسجد بخير منها فى الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالى فأنتم اليوم تمنعونى أن أصلى فيها ركعتين ؟ قالوا اللهم نعم ، فى المسجد بخير منها فى الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالى فأنتم اليوم تمنعونى أن أصلى فيها ركعتين ؟ قالوا اللهم نعم ، فى المسجد بخير منها فى الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالى فأنتم اليوم تمنعونى أن أصلى فيها ركعتين ؟ قالوا اللهم نعم ، فى المسجد بخير منها فى الجنة كالمون أنّ رسول الله عليه وسلم كان على ثبير بمكة ومعه أبو بكر وعمروأنا ، فاسمد له الله عليه حيل حتى تساقط حجارته بالحضيض قال فركضه برجله وقال ، اسكن ثبير فيا عليك إلا نبي وصديق فتحرك الجبل حتى تساقط حجارته بالحضيض قال فركضه برجله وقال ، اسكن ثبير فيا عليك إلا نبي وصديق وشهيدان ؟ ، قالوا اللهم نعم ، قال الله أكبر شهدوا لى ورب الكهبة أنى شهيد (۱) .

وروى عن شيخ من ضبة أن عثمان حين ضرب والدماء تسيل على لحيته جمل يقول ﴿ لالله[لاأنت سبحانك · إنى كانت من الظالمين ﴾ اللهم إلى أستعديك عايهم واستعينك على جميع أمورى وأسألك الصبر على ما ابتليتني .

# وفاة على كرم الله وجهه

قال الآصغ الحنظلي لماكانت الليلة التي أصيب فيها علىكرم الله وجهه ، أناه ابن التياح حين طلع الفجريوذنه بالصلاة وهو مضطجع منثاقل ، فعاد الثانية وهوكذلك ، ثم عاد الثالثة فقام على يمشى وهو يقول

اشدد حيازيمك للمو ت فإن الموت لافيكا ولا تجزع من الموت إذا حـــل بواديـكا

فلما بلغ الباب الصفير شدّ عليه ان ملجم فضربه . فخرجت أم كلثوم ابنة على رضى الله عنه فجعلت تقول مالى ولصلاة الفداة ، وعنشيخ من قريش أنّ عليا كرم الله وجهه لما ضربه ابن ملجم قال : فزت ورب الكعبة . وعن محمد بن على أنه لمدا ضرب أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله ، حتى قبض .

ولما ثقل الحسن بن على رضى الله عنهما دخـل عليه الحسين رضى الله عنه فقال ياأخى لآى شيء تجزع؟ تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى على بن أبى طالب وهما أبواك وعلى خديجة بلمت خويلد وفاطمة بذت محمد وهما أماك ، وعلى حمزة وجعفر وهما عماك! قال ياأخى أقدم على أمر لم أقدم على مثله .

وعن محمد بن الحسن رضى الله عنهما قال لما نزل القوم بالحسين رضى الله عنه وأيقن أنهم قاتلو. قام فى أصحابه خطيبا ! فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : قد نزل من الأمر ما ترون ا وإنّ الدنيا قد تغيرت وتذكرت وأدبر

<sup>(</sup>١) حديث أعسامة بن حزن الفهيرى : شهدت الدارحين أشرف عليهم عثمان ... الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي

معروفها ، وانشمرت حتى لم يـق منها إلاكصبابة الإناء ، ألاحسب من عيش كالمر عى الوبيل ، ألاترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ، ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى ، وإنى لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا جرما .

## الباب الخامس: في كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين

لماحضرت معاوية بن بى سفيان الوفاة قال ؟ أقعدونى ، فأقعد فجعل يسبح الله تعالى ويذكره بم بكى وقال ؟ تذكر وبك يامعاوية بعد الهرم والانحطاط ؟ ألاكان هذا وغصن الشباب نضر ربان ، وبكى حتى علا بكاؤه وقال : يا رب أرحم الشيخ العاصى ذا القلب القاسى اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وعد بحلك على من لا يرجو غيرك ولم ينق بأحد سواك . وروى عن شيخ من قريش : أمه دخل مع جماعة عليه فى مرضه فرأوا فى جلده غضونا ، فحمد الله وأثمني عليه ثم قال : أما بعد ، فهل الدنيا أجع إلا ما جربنا ورأينا ، أما والله لقد استقبلنا زهرتها بحدتنا وباستلذاذنا بعيشنا ، فما لبثتنا الدنيا أن نقضت ذلك منا حالا بعد حال وعروة بعد عروة ، فأصبحت الدنيا وقد وباستلذاذنا بعيشنا ، فما لبثتنا الدنيا أن نقضت ذلك منا حالا بعد حال وعروة بعد عروة ، فأصبحت الدنيا وقد أنقال : أيها الناس إلى من زرع قد استحصد وإنى وارتكم ولن يليكم أحد من بعدى إلاوهو شر منى ، كاكان من قبل أنقال : أيها الناس إلى من زرع قد استحصد وإنى وارتكم ولن يليكم أحد من بعدى إلاوهو شر منى ، كاكان من قبل خيزا منى ا وياريد إذا وفى أجلى فول غسلى رجلاليبا ، فإن اللبيب من الله يمكان ، فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير ، ثم أعمد إلى منديل فى الخزانة فيه ثوب من ثياب النبى صلى الله عليه وقراضة من شعره وأظماره فاستودع القراضة أننى وفيى وأذنى وعينى ، واجعل النوب على جلدى دون أكفانى ، وياريز بد احفظ وصية الله فى الوالدين ، فإذا أدر جتمونى فى جديدى ووضعتمونى فى حفرتى فلوا معاوية وأرحم الراحين ؛ وقال محمد بن عقبة : لما نول فإذا أدر جتمونى فى جديدى ووضعتمونى فى حفرتى فلوا معاوية وأرحم الراحين ؛ وقال محمد بن عقبة : لما نول بماوية الموت قال ياليتنى كنت رجلا من قريش بذى طوى وإنى لم أل من هذا الامر شيئا .

ولما حضرت عبد الملك بن حروان الوفاة فظر إلى غسال بجانب دمشق يلوى ثوبا بيده ثم يضرب به المفسلة ، فقال عبد الملك ؛ ليتنى كنت غسالا آكل من كسب يدى يوما بيوم ، لم أل من أمر الدنيا شيئا ، فبلغ ذلك أباحازم فقال : الحمد لله الذى جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه ، وإذا حضرنا الموت لم نتمن ماهم فيه ، وقيل لعبد الملك بن حروان في مرضه الذى مات فيه : كيف تجدك يا أمير المؤمنين ؟ قال : أجدنى كما قال الله تعدالي في ولقد جثتمونا فرادى كما خلقنا كم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم كم الآية ومات .

وقالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان \_ امرأة عمر بن عبد العزيز \_ كنت أسمع عمر فى مرضه الذى مات فيه يقول: اللهم أخف عليهم موتى ولوساعة من نهار . فلما كان اليوم الذى قبض فيه خرجت من عنده لجملست فى بيت آخر \_ بيبى وبينه باب وهو فى قبة له \_ فسمعته يقول ﴿ تلك الدار الآخر نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمنتمين ﴾ ثم هدأ لجعلت لا أسمع حركة ولاكلاما فقلت لوصيف له ؛ انظر أنائم هو ؟ فلما دخل صاح ، فو ثبت فإذا هو ميت ، وقيل له لماحضره الموت : أعهد ياأمير المؤمنين ! قال : أحذركم مثل مصرعى هذا فإيه لا بد لكم منه ، وروى أنه لمما ثقل عمر بن عبد العزيز دعى له طبيب فدا فظر إليه قال : أرى الرجل قد سبق السم ولا آمن عليه الموت فرف عمر بصره وقال : ولا تأمن الموت أيضا على من لم يستى السم ! قال الطبيب : هل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال فعم قد عرفت ذلك حين وقع فى بطنى قال : فتعالج يا أمير المؤمنين فإنى أخاف أن تذهب نفسك ، قال : ربى خير مذهوب إليه ، والله لوعلت أنشفائى عند شخمة أدنى يا أمير المؤمنين فاني أخاف أن تذهب نفسك ، قال : ربى خير مذهوب إليه ، والله لوعلت أنشفائى عند شخمة أدنى

مار فعت يدى إلى أذنى فتناولته . اللهم خرلعمر فى لقائك ؛ فلم يلبث إلا أياما حتى مات وقيل : لمساحضرته الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك باأمير المؤمنين ؟ أبشر فقد أحيا انته بك سننا وأظهر بك عدلا ا فبكى ثم قال : أليس أوقف فأسئل عن أمر هذا الحلق ، فوالله لو عدلت فيهم لحفت على نفسى أن لاتقوم بحجتها بين يدى الله إلا أن بلقنها الله حجتها ، فكيف بكثير بمما ضيعنا ؟ وفاضت عيناه ، فلم يلبث إلا يسيرا حنى مان : ولمما قرب وقت موته قال : أجلسونى ! فأجلسوه فقال : أنا الذى أمرتنى فقصرت ونهيتنى فعصيت ـ ثلاث مرات ـ ولمكن لا إله إلا الله ، ثم رفع رأسه فأحد النظر فقيل له فى ذلك فقال : إنى لارى خضرة ؛ ما هم يإنس ولا جن ثم قبض رحمه الله .

وحكى عن هرون الرشيد أنه انتقى أكفانه بيده عند الموت، وكان ينظر إليها ويقول ( ما أنني عني ماليه هلك عني سلطانيه ﴾ .

وفرش المـأمون رمادا واضطجع عليه وكان يقول : يأمن لا يزول ملـكه ارحم من قد زال ملـكه . وكان المتعصم يقول عند موته : لو علمت أن عمرى هكذا قصير ما فعلت

وكان المنتصر يضطرب على نفسه عند موته فقيل له ; لا بأس عليك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لبس إلا هذا ؛ لقد ذهبت الدنيا وأقبلت الآخرة .

وقال عمرو بن العاص عند الوفاة \_ وقد نظر إلى صناديق لبنيه : من يأخذها بمـا فيها ليته كان إسرا . وقال الحجاج عند موته : اللهم اغفرلى فإن الناس يقولون إنك لاتغفرلى . فـكان عمر بن عبد العزبر تعجبه هذه الـكلمة منه ويغبطه عليها ، ولمــا حكى ذلك للحسن قال : أقالها ؟ قيل : نعم ، قال : عسى .

# بيان أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل التصوّف رضى الله عنهم أجمعين

لما حضرت معاذا رضى الله عنه الوفاة قال : اللهم إنى قد كنت أخافك وأنااليوم أرجوك ، اللهم إنك تعلمأنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى الآنهار ولا لفرس الآشجار ، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومناحة العلماء بالركب عند حلق الذكر . ولمما اشتد به النزع ونزع نزعا لم ينزعه أحدكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال رب ما أخنقنى خنقك فوعزتك إنك تعلم أن قلمي يحبك .

ولما حضرت سلمان الوفاة بكى فقيل له مايبكيك؟ قال: ماأبكى جزعا على الدنيا، ولكن عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمكون بلعة أحدنا من الدنياكزاد الراكب (۱) فلما مات سلمان نظر فى جميع ما ترك وإذا قممته بضعة عشر درهما.

ولمسا حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته : واحزناه فقال : بل واطرباه ! غدا نلقى الآحبة محمدا وحزبه . وقيل . فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة وضحك رقال ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ .

ولما حضرت ابراهيم النخعى الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك ؟ قالَ ؛ أنتظر ممالله رسولا يبشرنى الجنة أوبالنار ولما حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك ؟ فقال ، والله ماأبكى لذنب أعلم أنى أتيته ؛ ولكن

<sup>(</sup>۱) حديث : لمساحضرت سامان الوفاة كبى ، وقيه عهد لملينا رسوله الله صلى الله عليه وسلم : أن يكون بلنة أحدنا من الدنها كراه الراكب ، أخرجه أحمد والحاكم وصححه ، وقد تفدم .

(۱۱ — لحياء علوم الدين — ٤)

أخاف أنى أتيت شيئًا حسبته هينا وهو عند الله عظيم .

ولما حضرت عامر بن عبد القيس الوفاة بكيَّ فقيل له ما يبكيك ؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن أبكى على ما يفوتني من ظمأ الهواجر وعلى قيام الليل في الشتاء !

ولما حضرت فضيلا الوفاة غشى عليه ، ثم فتح عينيه وقال : وابعد سفراه واقلة زاده

ولما حضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولاه . اجعل رأسي على التراب ، فبكي فصر فقال له : ما يبكيك ؟ قال : ذكرت ماكنت فيه من النعيم وأنت هو ذا تموت فقيرا غريباً ! قال : اسكت ! فإنى سألت الله تعالىأن يحييني حياة الاغنياء وأن يميتني موت الفقراء، ثم قال له لقني ولا تعد على مالم أتكلم بكلام ثان .

وقال عطاء بن يسار : تبدى إبليس لرجل عند للموت فقال له : نجوت ! فقال : ما آمنك بعد . وبكي بمضهم عند الموت فقيل له : ما يبكيك ؟ . آية فى كتاب الله تعالى قوله عز وجل ﴿ إنما يَتْقَبَّلُ الله من المتقين ﴾ ودخل الحسن رضي الله عنه على رجل بجود بنفسه فقال : إن أمراً هذا أوله لجدير أن يتني آخره ، وإن أمرا هذا آخر ه لجدير أن يزهد في أوله ، وقال الجريري : كنت عند الجنيد في حال نزعه ـ وكان يوم الجمعة ويوم النيروز ـ وهو يقرأ الفرآن فختم ، فقلت له : في هذه الحالة ياأ با القاسم ؟ فقال : ومن أولى بذلك مني وهو ذا تطوى صحيفتي ؟ وقال رويم حضرت وفاة أي سعيد الخراز وهويقول :

حنين قلوب العــارفين إلى الذكر همومهم جستزالة بمعسكر فأجسامهم فى الارض قتلى بحبه فسا عرسوا إلا بقرب حبيبهم

وتذكارهم وقت المنساجاة للسر فأغفوا عن الدنيا كإغفاءذىالشكر به أهــــل ود الله كالآنجم الزهر وأرواحهم فىالحجب نحوالملاتسرى وماعرجوا من مس بؤس ولاضر

وقيل للجنيد : إن أبا سعيد الحرازكانكثير التواجد عند الموت ، فقال : لم يكن بعجب أن تطير روحه اشتياقا . وقيل لذى النون ـعند موته ، ماتشتهي ؟ قال : أن أعرفه قبل موتى بلحظة . وقيل لبعضهم وهو في النزع / قل ألله فقال : إلى متى تقولون الله وأما محترق بالله . وقال بعضهم : كنت عند ممشاد الدينوري فقدم فقيرا وقال : السلام عليه على هنا موضع نظيف بمكن الإنسان أن يموت فيه ؟ قال : فأشاروا إليه بمكان ـ وكان شمءينما ـ ـ فجدد الفقير الوضوء وركع ماشاء الله ، ومضى إلى ذلك المسكان ومدّ رجليه ومات . وكان أبو عباس الدينوري يتسكلم في مجلسه، فصاحت امرأة تواجدا فقال لها : موتى ، فقامت المرأة ، فلما بلغت الدار التفتت إليه وقالت . قد مت ووقعت ميثة ، ويحكى عن فاطمة ـ أخت أبي على الروذباري ـ قالت : لمساءقرب أجل أبي على الروذباري ـ وكان رأسه فيحجري ـ فتيح عينيه وقال : هذه أبواب السهاء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت وهذا قائل يقول ياأباعلي قد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشأ يقول :

> وحقك لا نظرت إلى سواكا بمسين مودة حتى أراكا أراك معذبي بفتور لحظ وبالحد المورد من حياكا

وقيل الجنيد : قل لا إله إلا الله ، فقال : ما نسيته فأذكره . وسأل جعفر بن نصير بكر أن الدينوري ـ عادم الشبليـ ما الذي رأيت منه ؟ فقال : قال على درهم مظلة ، وتصدقت عن صاحبه بألوف فا على قلبي شغل أعظم منه ! شم

قال: وضئى للصلاة ، ففعلت ففسيت تخليل لحيته \_ وقد أمسك على لسانه \_ فقبض على يدى وأدخلها فى لحيته مجم مات فبكى جعفر وقال: ماتقولون فى رجل لم يفته فى آخر عمره أدب من آداب الشريعة ؟ وقيل لبشر بن الحارث لما احتضر \_ وكان يشق عليه \_ كأنك تحب الحياة ؟ فقل : القدوم على الله شديد . وقيه ل لصالح بن مساد: ألا توصى با بنك وعيالك ؟ فقال إنى الاستحيى من الله أن أوصى جم إلى غيره ! ولما احتضر أبو سليان الدارانى أناه أصحابه فقالوا أبشر فإنك تقدم على رب غفور رحيم ، فقال لحم ألا تقولون احذر فإنك تقدم على رب عاسبك بالصغير ويعاقبك بالكبير ؟ ولما احتضر أبو بكر الواسطى قيه له أوصنا فقال احفظوا مراد الحق فيه على على واحتضر بعضهم فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك ؟ فقالت عليك أبكى ا فقال إن كنت باكية فأبكى على فيسكم واحتضر بعضهم فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك ؟ فقالت عليك أبكى ا فقال إن كنت باكية فأبكى على نفسك ! فلقد بكيت لهذا اليوم أربعين سنة . وقال الجنيد دخلت على سرى السقطى اعوده فى مرض موته فقلت كف تجدك ؟ فأنشأ يقول :

كيف أشكو إلى طبيبي ما بى والذى بى أصابنى من طبيبي فأخذت المروحة لأروّحه فقال ، كيف يجدر يجالمروحة من جوفه يحترق ؟ ثم أنشأ يقول:

القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق مارب إن يك شيء فيه لى فرج فامن على به ما دام بى رمق

وحكى أنَّ قوماً من أصحاب الشبلي دخلوا عليه وهو في الموت فقالوا له قل لا إله إلا الله، فأنشأ يقول :

إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج وجهك المأمول حجتنا بوم يأتى الناس بالحجج لا أتاح الله لى فــرجا يوم أدعو منك بالفرج

وحكى أنّ أبا العباس من عطاء دخل على الجنيد فى وقت نزعه فسلم عليه فلم يجبه ، ثم أجاب بعد ساعة وقال اعذر فى فإنى كنت فى وردى ا ثم ولى وجهه إلى القبلة وكبر ومات . وقيل الكنانى لما حضرته الوفاة ماكان عملك ؟ فقال لو لم يقرب أجلى ما أخبرتم به ا وقفت على باب قلى أربعين سنة فىكابا مر فيه غير الله حجته عنه ، وحكى عن المعتمر قال : كنت فيمن حضر الحكم بن عبد الملك حين جاءه الحق ، فقلت اللهم هؤن عليه سكرات الموت فإنه كان وكان \_ قذ كرت محاسنه \_ فأقاق فقال من المتمكلم ؟ فقلت أنا ! فقال إنّ ملك الموت عليه السلام يقول لى ؛ إنى بسكل سخى رفيق ، ثم طفى " ، ولما حضرت يوسف بن أسباط الوفاة شهده حذيفة فوجده قلفافقال: يأ با محمد هذا أوان القلق والجزع ؟ فقال ياأبا عبد الله وكيف لا أقلق ولا أجزع وإنى لا أعلم أنى صدفت الله في شيء من عملى ! فقال دخلت على شيخ لى من أصحاب هذه الصفة \_ وهو عليل \_ وهو يقول يمكنك أن تعمل ما تريد فارفق بى ، و دخل بعض المشايخ على ممناصحاب هذه الصفة \_ وهو عليل \_ وهو يقول يمكنك أن تعمل ما تريد فارفق بى ، و دخل بعض المشايخ على ممناه المنة بما فيها في أعرتها طرفى ، وقيل لوويم عند باب الدعاء \_ فضحك ثم قال منذ ثلائين سنة تعرض على الجنة بما فيها في أعرتها طرفى ، وقيل لوويم عند الموت : قل لا إله إلا الله ، فقال ؛ لا أحسن غيره ، ولما حضرت الثورى الوفاة قيل له : قل لا إله إلا الله ، كفال أله يكيف أصبحت فقال أليس ثم أمر ؟ ودخل المزنى على الشافعي رحمة الله عليهما في مرضه الذي توفى فيه فقال له كيف أصبحت

يا أبا عبد الله فقال أصبحت من الدنيا راحلاٍ والإخوان مفارقا واسوء عملى ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله تمالى واردا ، ولا أدرى أروحي تصير إلى الجنة فأهنبها أم إلى النار فأعزيها ؟ ثم أنشأ يقول :

ولما قسا قلبي وضافت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنتمه بعفوك ربي كان عفوك أعظا فا زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ولولاك لم يغوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما

ولمسا حضرت أحمد بن خضروية الوفاة سئل عن مسئلة فدمعت عيناء وقال يابنى باب كـنت أدقه خمسا وتسعين سنة هو ذا يفتح الساعة لى ، لاأدرى أيفتح بالسعادة أو الشقاوة ؟ فـآن لى أوان الجواب .

فهذه أقاويلهم ، وإنما اختلفت بحسب اختلاف أحوالهم فغلب على بعضهم الخوف وعلىبعضهم الرجاء وعلى بعضهم الرجاء وعلى بمضهم الشوق والحب ، فتكام كل واحد منهم على مقتضى حاله ، والـكل صحبح بالإضافة إلى أحوالهم.

الباب السادس: في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر ، وحمكم زيارة القبور

اعلم أنّ الجنائر عبرة للبصير وفيها تنبيه وتذكير لآهل الففلة ، فإنها لا تريدهم مشاهدتها إلا قساوة ، لآنهم يظنون أنهم أبدا إلى جنازة غيرهم ينظرون ، ولا يحسبون أنهم لا محالة على الجنائر يحملون ، أو يحسبون ذلك ولكنهم على القرب لايقدرون ، ولا يتفكرون أنّ المحمولين على الجنائر هكذا كانوا يحسبون ، فبطل حسبانهم وانقرض على القرب زمانهم ، فلا ينظر عد إلى جنازة إلا ويقدّر نفسه محمولا عليها ، فإنه محمول عليها ، على القرب وكأن قد ، ولعله في غد أو بعد غد . ويروى عن أبي هريرة أنه كان إذا رأى جنازة قال امضوا فإنا على الآثر . وكان محمول الدمشقي إذا وأى جنازة قال اغدوا فإنا رائحون ، موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الآول والآخر وكان محمول الدمشقي إذا وأى جنازة قال اغدوا فإنا رائحون ، موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الآول والآخر والآخر والأخر للعمل له . وقال أسيد بن حضير ماشهدت جنازة فحدثتى نفسى بشيء سوى ماهو مفعول به وما هوصائر إليه . ولما مات أخو مالك بن دينار خرج مالك في جنازته يبكي ويقول والله لاتقر عيني حتى أعمله إلى ماذا صرت اليه ، ولاأعلم مادمت حيا . وقال الاعش كنا نشهد الجنائر فلا ندرى من نعزى ؟ لحزن الجميع . وقال ثابت البناني كنا ذوبهد الجنائر فلا نرى إلا متقنعا باكيا .

فهكذا كان خوفهم من الموت. والآن ! لانظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون، ولا يتكلمون إلا في ميراثه وماخلفه لورثته ، ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها يتناول بعض ماخلفه ، ولا يتفكر واحد منهم ـ إلا ماشاء الله ـ في جنازة نفسه وفي حاله إذا حمل عليها . ولاسبب لهذه الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة المعاصي والدنوب ، حتى نسينا الله تعالى والبوم الآخر والأهوال التي بين أيدينا فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لا يعنينا . فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة فإن أحسن أحوال الحاضرين على الجنائز بكاؤهم على الميت ، ولو عقلوا لبكوا على أنفسهم لاعلى الميت ، فظر إبراهيم الزيات إلى أناس يترحمون على الميت فقال لو ترحمون على الميت الموت وقد رأى ، ومرارة فقال لو ترحمون على أنفسكم لمكان خيرا لكم ، إنه نجا من أهوال ثلاثة وجه ملك الموت وقد رأى ، ومرارة الموت وقد ذاق ، وخوف الخاتمة وقد أمن . وقال أبو عمرو بن العلاء جلست إلى جرير وهو يملى على كاتبه شعرا فأطلعت جنازة فأحسك وقال شيبتني والله هذه الجنائز . وأنشأ يقول :

تروعنا الجنائز مقبلات ونلهو حين تذهب مدبرات

كروعة ثلة لمغمار ذئب فلمسما غاب عادت راتعات

فمن آداب حضور الجنائز : التفكر والتنبه والاستعداد والمشي أمامها على هيئةالتواضع ـكما ذكرنا آدابه وسننه في فن الفقه \_ ومن آدابه حسن الظن بالميت وإن كان فاسقا ، وإساءة الظن بالنفس وإن كان ظاهرها الصلاح ، فإن الحاتمة يخطرة لاندري حقيقتها . ولذلك روى عن عمر بن ذرّ أنه مات واحد من جيرانه ، وكان مسرفا على نفسه ، فتجانى كثير من الناس عن جنازته ، فحضرها هو وصلى عليها ، فلما دلى فى قبره وقف على قبره وقال : يرحمك الله ياأ بافلان فلقد صحبت عمرك بالتوحيد وعفر توجهك بالسجود ، وإن قالوا مذنب وذوخطايا ؟ فمن منا غير مذنب وغير ذي خطايا ؟ ويحكي أنّ رجلًا من المنهمكين في الفساد مات في بعض نواحي البصرة ، فلم تجد امرأته من يعينها على حمل جنازته إذ لم يدر بها أحد من جيرانه لكثرة فسقه ، فاستأجر تحالين وحاتها إلى المصلى فاصلى عليه أحد ، فحملتها إلى الصحراء للدفن ؛ فسكان على جبل قريب من الموضع زاهد من الزهاد الكبار ، فرأته كالمنتظر للجنازة ثم قصد أن يصلي علما ، فانتشر الخبر في البلد بأن الزاهد نزل ليصلي على فلان ، فخرج أهل البلد فصلي الزاهد وصلوا عليه ، وتعجب الناس من صلاة الواهد عليه فقال : قيل لى في المنام الرل إلى موضع فلادترى فيه جنازة ليس معها أحد إلا امرأة فصل عليه فإنه مغفورله ، فزاد تعجبالناس ! فاستدعى الزاهد أمرأ تهوساً لها عن حاله وأنه كيف كانت سيزته ؟ قالت : كما عرف كان طول نهاره في المـاخور مشغولا بشرب الخر ! فقال : انظري هل تعرفين منه شيئًا من أعمال الحنير ؟ قالت : فعم ؛ ثلاثة أشياء : كان كل يوم يفيق من سكره وقت الصبح يبدل ثيابه ويتوضأ ويصلي الصبح في جماعه ثم يعود إلى المـاخور ويشتغل بالفسق ( والثابي )أنه كانأبدا لايخلو بيته من يتيم أويتيمين وكان إحسانه إليهم أكثر من إحساره إلى أولاده ، وكانشديد التفقدلهم . ( والثالث ) أنه كان يفيق في أثناء سكره في ظلام الليل فيبكي ويقول : يارب أي زاوية من زوايا جهنم تريد أن تملاها بهذا الخبيث؟ يعني نفسه . فالصرف الزاهد وقد ارتفع إشكاله من أمره وعن صلة بن أشم وقد دفن أخ له فقال على قبره:

فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة ﴿ وَإِلَّا فَإِنَّى لَا إِعَالَتُ نَاجِيـــا

## بيان حال القبر وأقاويلهم عند القبور

قال الضحاك : قال رجل يارسول الله من أزهد الناس ؟ قال ، من لم ينس القبر والبلى وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعدّغدا من أيا مه وعدّنفسه من أهل القبور (۱) ، وقيل لعلى كرم الله وجهه: ما شأنك جاورت المقبرة ؟ قال: إنى أجدهم خير جيران أجدهم خيران صدق يكفون الااسنة ويذكر ون الآخرة ، وقال رسول الله صلى عليه وسلم ، مارأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه (۱) ، وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقابر فجلس إلى قبر وكنت أدنى القوم منه ، فبكى وبكيت وبكوا فقال ، ما يبكيكم ؟ ، قلما : بكينا لبكائك ! قال ، هذا قبر أى آمنة بنت و هب استأذنت ربى في زيارتها فأذن لى ، فاستأذنته أن أستغفر لها فأبي على ، فأدركنى ما يدرك الولد من الرقة (۲) ، وكان عثمان بن عثمان رضى الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ،

<sup>(</sup>١) حديث الضحاك : قال رجل بارسول الله من أزهد الناس ؟ قال ٥ من لم ينس القبور واللي .. الحديث ، الهديث ، الهدم،

<sup>(</sup>٢) حديث « مارأيت منظراً لملا والفهر أفظم منه » تقدم في الباب المثالث من آداب الصحبة .

<sup>(</sup>٣) حديث عمر : خرجنا مع رسول أنه صلى الله عليه وسلم للى المقابر فاس على تبر وكنت أدنى القوم ... الحديث ، وفيه « هذا قبر آمنة بلت وهب استأذنت ربى في زيارتها فأذن لى ... « وتقدم في آداب الصحبة أيضاً ، ورواه ابن أبى الدليا في كتاب القبور من حديث ابن مسعود وفيه ذكر لعمر بن الحطاب ، وآخره عند ابن ماجه مختصراً وفيه أبوب بن هائي ضفه ابن صبح وقال أبو حام صالح .

فسئل عن ذلك وقيل له : تذكر الجنة والنار فلانبكي ! وتبكي إذا وقفت على قبر ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِن القبر أوَّل منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فيا بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فيا بعده أشدّ (١) ، وقيل إنّ عمرو بن العاص نظر إلى المقبرة فنزل وصلى ركعتين ، فقيل له هـذا شيء لم تـكن تصنعه ؟ فقال ذكرت أهـل القبور وماحيل بينهم وبيئه فأحببت أن أتقرّب إلى الله بهما . وقال مجاهـد أوَّل ما يكلم ابن آدم حفرته فتقول أنا بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الغربة وبيت الظلمة ، هذا ماأعددت لك فما أعددت لى ؟ وقال أبو ذرّ ألا أخبركم بيوم فقرى ، يوم أوضع في قبرى . وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبور ، فقيل له في ذلك فقال : أجلس إلى قوم يذكروني ممادي وإذا قت لم يغتابوني وكان جعفر بن تحمد يأتي القبور ليلا ويقول : ياأهل القبور مالى إذا دعو تكم لاتجيبوتى ا ثم يقول : حيل والله بينهم وبينجوا بي وكأنى بى أكون مثلهم ثم يستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر . وقال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه : يافلان لقد أرقت الليلة أتفكر في القبر وساكنه ، وإنك لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الانس منك به ! ولرأيت بيتاتجول فيه الحوام ويجرى فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبلي الاكفان ، بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب ، قال : ثم شهق شهقة خرّ مغشيا عليه . وكان يزيد الرقاشي يقول : أيها المقبور في حفرته والمتخلّ في القبر بوحدته المستأنس في بطن الارض بأعماله ليتُ شعري بأي أعمالك استبشرت وبأي إخوانك اغتبطت ؟ ثم يبكى حتى يبل عمامته ثم يقول : ا ـ تبشر والله بأعماله الصالحةواغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله تعالى وكان إذا نظر إلى النبور خاركما يخور الثور . وقال حاتم الاصممن مربالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدع لهم فقدخان نفسه وعامهم . وكان بكر العابد يقول ياأماه ليتك كنت بي عقيها إن لابنك في القبر حبسا طويلا ومن 'بعد ذلك منه رحيلا ، وقال يحيى بن من معاذ ، يا بن آدم دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من أين تجيبه ؟ إن أجبته من دنياك واشتغلت بالرحلة إليه دخلتها ، وإن أجبته من قبرك منعتها . وكان الحسن بن صالح إذا أشرف على المقابر يقول ما أحسن ظواهرك إنما الدواهي في بواطنك ! وكان عطاء السلمي إذا جن عليه الليل خرج إلى المقبرة ثم يقول ياأهل القبور متم فواموتاه ! وعاينتم أعمالكم فواعملاه ! ثم يقول غدا عطاء فىالقبور غدا عطاء فىالقبور.، فلايزال ذلك دأبه حتى يصبح وقال سفيان من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ، ومن غفل عنذكره وجده حفرة من حفر النار . وكان الربيع بن خثيم قد حفر في داره قبرا ، فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع ومكث ماشاء الله ثم يقول ﴿ رَبِ ارجَعُونَ لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فَيَا تُركَتَ ﴾ يرددها ، ثم يرد على نفسه ياربيع قد رجمتك فاعمل . وقال أحمد بن حرب تتعجب الارض من رجل يمهد مضجعه ويسوى فراشه للنوم ، فتقولً يا ابن آدم لم لاتذكر طول بلاك ومابيني وبينكشيء ا وقالميمون بن مهرانخرجت مع عمربن عبد العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل على فقال ياميمون هذه قبور آبائى بنى أمية كأنهم لم يشاركوا أهلالدنيا فى لذاتهم وعيشهم 1 أماتراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلي وأصابت الهوام مقيلا فى أبدانهم ؟ ثم بكى وقال والله ماأعلم أحدا أنعم بمن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله وقال ثابت البنانى دخلت المقابر فلما قصدت الخروج منها فإذا بصوت قائل يقول ياثابت لايغرنـك صموت أهلها فـكم من نفس مغمومة فيها . ويروى أن فاطمة بنت الحسين نظرت إلىجنازة زوجها الحسن بن الحسن فغطت وجهها وقالت :

<sup>(</sup>۱) حديث عثمان : كان لمذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته وفيه : أن القبر أول منازل الآخرة . أخرجه التر.ذي وحسله وابن ماجه والحاكم وصحه وتقدم في آداب الصعبة .

وكانوا رجاء ثم أمسموا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت

وقبل إنها ضربت على قبره فسطاطا واعتكفت عليه سنة فلما مضت السنة قلعوا الفسطاط ودخلت المدينة ، فسمعوا صوتًا من جانب البقيسع : هل وجدوا ما فقدوا ؟ فسمعوا من الجانب الآخر : بل يئسوا فانقلروا . وقال أبوموسى التميمي : توفيت امرأة الفرزدق فخرج في جنازتها وجوه البصرة \_ وفيهم الحسن ـ فقال له الحسن : يا أبا فراس ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال: شهادة أن لاإله إلا الله منذ ستين سنة فلما دفنت أقام الفرزدق على قبرها فقال:

> أخاف وراء القبر إن لم تعافني أشـدٌ من القبر التهـابا وأضيقا إذا جاءني يوم القيامــة قائد عنيف وسؤاق يسوق الفرزدقا لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا

#### وقد أنشدوا في أهل القبور:

قف بالقبور وقل على ساحاتها من مندكم المفمور في ظلماتها

ومن المكرّم منكم في قصرها لله ذاق برد الأمن من روعاتها أما السكون لذى العيون فواحد لا يستبين الفضل في درجاتها لو جاوبوك لاخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حالاتها أما المطيع فنبازل في روضة يفضي إلى ما شباء من دوحاتها والمجرم الطاغى بهسسا متقلب فى حضرة يأوى إلى حيساتها وعقارب تسعى إليب فروحه في شدّة التعذيب من لدغاتها

ومر داود الطائى على امرأة تبكى على قبر وهي تقول :

عدمت الحياة ولا نلتها إذا كنت في القبر قد ألحدوكا فكيف أذوق لطعم الكرى وأنت بيمناك قد وسلوكا

ثم قالت : يا ابناه بأى خديك بدأ الدود ؟ فصعق داود مكانه وخرّ مغشياً عليه . وقال مالك بن دينار : مررت بالمقدة فأنشأت أقول:

> أتيت القبحور فناديتها فأن المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر

> > قال : فنوديت من بينها ، أسمع صوتا ولا أرى شخصا وهو يقول :

تفيانوا جيعا فما مخبر وماثوا جيعا ومات الخبر تروح وتغدو بناث الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيها ترى معتسبر

قال : فرجعت وأنا باك

أبيـات وجدت مكتوبة على القبور

وجد مكتوبا على قبر ؛

تناجيك أجداث وهن صموت وسكانها تحت التراب خفوت

أيا جامع الدنيا لغير بلاغه لمن تجمع الدنيا وأنت تموت ووجد على قبر آخر مكتوبا :

أيا غانم أما ذراك فواسع وقبرك معمور الجوانب محكم وما ينفع المقبور عمران قبره لذا كان فيه جسمه يتهدم وقال ابن السماك : مررت على المقابر فإذا على قبر مكتوب :

یمـر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لم يعرفوني ذوو الميراث يقتسمون مالى وما يألون أن جحدوا ديوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيمالله أسرع ما نسوني

### ووجد على ةبر مكتوبا :

يا من يعدّ عليه اللفظ والنفس أصبحت ياغافلا فيالنقص منغمسا وأنت دهرك في اللذات منفمس ولا الذي كان منه العلم يقتبس عن الجواب لساءً ما به خرس فقبرك اليوم في الاجداث مندرس

إن الحبيب من الأحباب مختلس لا يننع الموت بواب ولاحرس فكيف تفرح بالدنيــا ولذتهــا لا يرحم الموت ذا جهل لغزته كم أخرس الموت في قبر وقفت به قد كان قصرك معمورا له شرف

### ووجد على قبر آخر مكتوبا :

وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان فلما أن بكيت وفاض دمعى رأت عيناى بينهــم مسكاني

### ووجد على قبر طبيب مكتوبا:

صار لقان إلى رمسه وحذقه في المــاء مع جسه من كان لا يدفع عن نفسه

قد قلت لما قال لى قائل فأين ما يوصف من طبــه هيهات لا يدفع عن غيره

## ووجد على قبر آخر مكتوبا :

يا أيها الناس كان لى أمل قصر بي عن بلوغه الآجل فليتق الله ربه رجل أمكنه في حياته العمل ماأناوحدىنقلتحيثترى كل إلى مثقله سينتقل

فهذه أبيات كـتبت على قبور لتقصير سكانها عن الاعتبار قبل الموت . والبصير هو الذي ينظر إلى قبر غيره فيري مكانه بين أظهرهم فيستعد للحوق بهم ويملم أنهم لا يبرحون من مكامهم مالم يلحق بهم ، وليتحقق أنه لو عرض عليهم يوم منأيام عمره الذي هومضيع له لـنكان ذلك أحب إليهم من الدنيا بحذا فيرها ، لانهم عرفوا قدر الاعمار وانكشفت لهم حقائق الأمور ، فإنما حسرتهم على يوم منالعمر ليتدارك المقصر به تقصيره فيتخلص من العقاب، وليستزيد للوفق به رتبته فيتضاعف له الثواب ، فإنهم إيما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه فحسرتهم علىساعة من الحياة وأنت

قادر على تلك الساعة ، ولعلك تقدر على أمثالها ثم أنت مضيع لها ، فوطن نفسك على التحسر على تضديمهما عند خروج الآمر من الاختيار إذا لم تأخذ نصيبك من ساعتك على سبيل الابتدار . فقد قال بعض الصالحين : رأيت أخا لى فى الله \_ فيها يرى النائم \_ فقلت : يا فلان عشت الحمد لله رب العالمين ، قال : لأن أقدر على أن أقرلها \_ بعنى الحمد لله رب العالمين \_ أحب إلى من الدنيا وما فيها ، ثم قال ألم تر حيث كانوا يدفنونني فإن فلانا قد قام فصلى كمتين لأن أكون أقدر على أن أصليهما أخب إلى من الدنيا وما فيها .

## بيان أقاويلهم عند موت الولد

حق على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينزله في تقدمه عليه في الموت ـ منزلة مالوكانا في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه ، فإنه لا يعظم عليه تأسفه لعلمه أنه لاحق به على اقرب ، وليس بينهما إلا تقدّم و تأخر . و مكذا الموت فإنّ معناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق المتأخر ، وإذا اعتقد هذا قل جزعه وحزنه، لاسيها وقد ورد في موت الولد من الثواب مايعزي به كل مصاب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لَانَ أَقَدُم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلهم يقاتل في سبيل الله (١) ، وإنها ذكر السقط تنبيها بالأدنى على الأعلى و إلا فالثواب على قدر محل الولد من الفلب ، وقال زيد بن أ- لم : توفى ابن لداود عليك السلام لحزن عليه حزنا شديدا فقيل له : ما كان عدله عندك ؟ قال مل. الأرض ذمبا ا قبل له : فإن لك من الأجر في الآخرة مثل ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا يموت لأحد من المسلمين تلائة من الولد فيحتسهم إلا كانوا له جنة من النار ، فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو اثنــان ؟ قال . أو اثنان (٢) ، وليخلص الوالد الدعاء لولده عند الموت فإنه أرجى دعاء وأقربه إلى الإجابة . وقف محمد بن سلمان على قبر ولده فقال: اللهم إنى أصبحت أرجوك له وأخافك عليه فحقق رجائي وآمن خوني . ووقف أبو سنان على قبر ولده فقال : اللهم إنى قد غفرت له ماوجب لي عليه فاغفر له ماوجب لك عليه فإنك أجود وأكرم . ووقف أعرابي على قبر ابنه فقال : اللهم إلى قد وهبت له ما قصر فيه من مرى فهب له ما قصر فيه من طاعتك . ولما مات ذرَّ بن عمر بن ذرَّ قام أبوه عمر بن ذرّ ـ بعد ماوضعه في لحده ـ فقال: ياذرّ لقد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك فليت شعرى ماذا فلت وماذا قيل لك؟ ثم قال : اللهم إن هذا ذرّ متعتني به مامتعتني ووفيته أجله ورزة،ولم تظلمه، اللهم وقدكنت ألزمته طاعتكوطاعتي، اللهم ماوعدتني عليه من الآجر في مصيبتي فقد وهبت له ذلك فهب ليعذابه ولا تعذبه . فأبكى النــاس ثم قال عند الصرافه: ما علينا بعدك من خصاصة ياذرّ وما بناإلى إنسان مع الله حاجة ، فلقد مضينا وتركناك ولو أقمنامانفعناك ونظر رجل إلى امرأة بالبصرة فقال : مارأيت مثل هذه النضارة وما ذاك إلا من قلة الحزن ! فقالت : يا عبد الله إنى لني حزن مايشركي فيه أحد ، قال : فكيف؟ قالت : إن زوجي ذبح شاة في يوم عيد الاضحى وكان لي صبيان مليحان يلمبان فقال أكبرهما للآخر : أتريد أن أريك كيف ذبح أبي الشاة ؟ قال : فعم ، فأخذه وذبحه وما شعرنابه إلا متشحطًا في دمه ، فلما ارتفع الصراخ هرب العلام فلجأ إلى جبل فرهقه ذئب فأكله ، فخرج أبو ، يطلبه فمات عطشا من شدّة الحر ، قالت : فأرداني الدهركما ترى . فأمثال هذه المصائب ينبغي أن تنذكر عند موت الأولاد ليتسلى بها عن شدّه الجزع ، فــا من مصيبة إلا ويتصوّر ما هو أعظم منها وما پدفعه الله في كل حال فهو الاكثر .

<sup>(</sup>۱) حدیث و ایآن أقدم سقطا أحب لمل من أن أخلف مائة فارس كلهم یقاتل فی سبیل الله » لم أجد فیه ذكر و مائة فارس . وروی این ماجه من حدیث أبی هو برد و اسقط أقدمه بین یدی أحب لمل من فارس أخلفه خلفی » .

<sup>(</sup>٢) حديث « لا يموت لأحد من المسلمين ثلانة من الولد فيحتسبهم ... الحديث » تفدم في النحكاح . ( ٢) حديث (٢) علوم الهدين - ٤)

### بيان زيارة القبور. والدعاء الميت وما يتعلق به

زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار ، وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن فى ذلك بعد ١١١ .. .

روى عن على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فروروها فله فها تذكركم الآخرة غير أن لاتقولوا هجرا (۱۱) ، وزار رسرل الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه في ألف مقنع فلم ير باكيا أكثر من يومئذ (۱۱) ، وفي هذا اليوم قال وأذن لى في الزيارة دون الاستغفار (۱۱) ، كا أوردنا من قبل وقال ابن أبي مليكة : أقبلت عائشة رضى الله عها يوما من المقابر فقلت يأم المؤمنين من أن أقبلت ؟ قالت من قبرأخى عبد الرحمن ، فقلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ؟ قالت فيم ، ثم أمر بها (۱۱) ، فلا ينغي أن يتمسك بهذا فيؤذن النساء في الحروج إلى المقابر ، فإنهن يكثرن الهجر على رموس المقابر فلاين خير زيارتهن بشرها، ولا يخلون في الطريق عن تمكشف و تدبع وهذه عظائم ، والزيارة سنة فكيف يحتمل ذلك لاجلها . فعم لا بأس بخروج المرأة في ثياب بذلة ترد أعين الرجال عنها وذلك بشرط الافتصار على الدعاء وترك الحديث على رأس القبر وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زر القبور تذكر بها الاخرة ، واغسل المرتى فإن معالجة جسد خاو موعطة بليغة ، وصل على الجدائر لعل ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ظل الله الن على اله على المائه عليه وسلم ، وروا موتاكي وعن جعفر من محد عن أبيان فاطعة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترور قبر حمها حزة في الآيام ، فتصلى و تبكى عنده . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، من زار قبر والديه أو أحدها في لها من بعدهما فيكتبه الله من البازين (۱۱) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، إن الرجل ليموت والداء وهو عاق لهما فيدعو الله من بعدهما فيكتبه الله من البازين (۱۱) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، من زام قبر واله وقبي فقد دو والديه أو

<sup>(</sup>١) حديث : نهبه عن زيارة القرور ثم اذنه ني ذلك . أخرجه مسلم من حديث بريدة وقد تقدم .

<sup>(</sup>٧) حديث على وكنت تهيتكم عن زبارة النبور فزوروما فإنها نذكركم الآخرة غيرأن لانفولوا هجراً ، رواه أحمد وأبو يسل في مستده وابن أبي الدنيا في كتاب الفهور والففظ له ولم يقل أحمد وأبو يهلى و غير أن لانفولوا هجراً ، وفيه على بنزيدبن جدعان عن ربيعة بن النابغة غال البغارى لم يصبح وربيعة ذكره ابن حبان في انتقات (٣) حديث : زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه في ألف مقم فلم يرباكيا أكثر من يومئذ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القور من حديث بويدة وشبيعه أحمد بن حمران الأخفى متروك ورواه بنحوه من وحه آخر كنا معه قريبا من ألم راكب وفيه أبه لم يأذن له في الاستمفار لها

<sup>(</sup>٤) حديث و وقال في هذا اليوم أذن لي في الزيارة دون الاستنفار » تقدم في الحديث قبله من حديث بريدة أمه لم يؤذن له في الاستنفار لهما ورواء مسلم من حديث أي هريرة واستأذت ربي أن أستمفر لأمي فلم يأذن لي واستأذت أن أزور قبرها وأذن لي » الاستنفار لهما ورواء مسلم من حديث أي مليكة : أمبلت عائمة بوما من المفاسر فقات : ياأم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحن قلت : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهى عنها ؟ قالت : نعم ثم أمن بها . أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور بإساد جيد (٣) حديث أبي ذر وزر القبور تذكر الآخرة واغسل الموتى، فإن ما المه جسد عاو موعظة بليمة . . الحديث الخرجه ابن أبي الدنيا في الفبور والحاكم بإساد جيد (٧) حديث ابن أبي مليكة و زور اموتاكم وسلموا عليهم . . . الحديث ، أخرجه ابن أبي الدنيا فيه هكدا مهسلا واسناده حسن . (٨) حديث « من زار قبر أبويه أو أحده في كل جمة غفر له وكتب برا » أخرجه الطبران في الصنير والأوسط من حديث أبي هريرة وابن أبي الدنيا في القبور من رواية محمد بن النهان يرقمه وهو معضل وحمد بن النبار مجهول وشيخه عند الطبراني يحبى بن العلاء البحل متروك (٩) حديث ابن سيرين « ان الرجل ليموت والداء وهو عاق لها فيدعوالله لهما من بعدها فيكتبه الله من البارين » أخرجه ابن أبي الدنيا فيه وهو مرسل صحيح الإسناد ورواه ابن عدى من رواية يحبى بن عقبة أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاج عن ابن جحادة عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاج عن ابن جحادة عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاج عن ابن جحادة عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاج عن ابن جحادة عن أنس قال ورواه الصلت بن عقبة والصات بن الحجاء عن ابن جحادة عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاء عن ابن جحادة عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاء عن ابن جحادة عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجادة عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجادة عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاء عن ابن جحادة عن أنس قال ورقاء الصلت بن عقبة والصات بن الحجادة عن أنس قال ورقاء الصلة عن أنس ورقاله المولد المول

وجبت له شفاعتى (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، من زارنى بالمدينة محتسباكنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة (۲) ، وقال كعب الأحبار : ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائدكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك ، حتى إذا انشقت الارمن خرج في سبعين ألها من الملائكة يوقرونه.

والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا بوجهه الميت ، وأن يسلم ولا يمسح القبرولايمسه ولا يقبله ، فإن ذلك من عادة النصارى . قال نافع : كان ان عمر رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول :السلام على النبي ، السلام على أبي بكر ، السلام على أبي ، وينصرف . وءن أبي أمامة قال رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقصرف وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم • مامن رجل بزور قبر أخيه ويجلس عنمده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم (٣) ، وقال سليان بن سحيم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم ، فقلت يارسولالله هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال نعم وأرد عليهم وقال أبو هريرة إذا س الرجل بقبر لرجل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا من بقبر لايعرفه وسلم عليه ردعليه السلام. وقال رجل من آل عاصم الجحدري رأيت عاصما في منامي بعد موته بسنتين فقلت أليس قد مت ؟ قال بلي، فقلت أين أنت ؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أسحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبي بكر ابن عبد الله المزنى فنتلاق أخباركم . قلت أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال هيمات ! بليت الاجسام وإنما تتلاقى الأرواح قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم فال نعم نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس قلت وكيف ذاك دون الآيام كلها ؟ قال لفضل بوم الجمعة وعظمه وكان محمد بن واسم بزور يوم الجمعة فقيــل 4 لو أخرت إلى يوم الاثنين؟ قال بلغني أن المرتى يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده . وقال الضحاك من زار قبرا قبل طلوع الشمس يوم السبت علم الميت بزيارته ، قبل وكيف ذاك ؟ قال لمـكان يوم الجمعة . وقال بشر ابن منصور لماكان زمنالطاعون كان رجل يختلف إلى الجبامة فيشهد الصلاة على الجنائز، فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربته كم وتجاوز عن سيئانكم وقبل الله حسناتكم لا يزيد على هذه السكلمات قال الرجل فأمسيت ذات ليلة فانصرفت إلى أهلى ولم آت إلى المقابر فأدعو كما كنت أدعو ، فبينها أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوني فقلت ماأنتم ومَا حاجتكم؟ قالوا نحن أهل المفابر قلت ما جاء بكم؟ قالوا إنك قد عرّدتنا منك هدية عند الصرافك إلى أهلك ، قلت وما مي ؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعر لنا بهـا ، قلت فإني أعود لذلك ، فا تركتها بعد ذلك وقال بشار بن غالب النجراني رأيت رابعة العدوية العابدة في منامي وكنت كثير الدعاءلهافقالت لى يابشار بنغالب هداباك تأتينا على طبق من نور مخرة بمناديل الحرير قلت وكيف ذاك؟ قالت وهكذا دعاء المؤمنين الاحياء إذا دعوا للموتى فاستجيب لهم جعل ذلكالدعاء علىأطباق من،نور وخمر مناديل الحرير ثم أتربه الميت فقيل له هذه هدية فلان إليك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ماالميت في قبره إلاكالفريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه

<sup>(</sup>۱) حديث دمنزار قبرى فقد وجبت له عفاعتى » تقدم فى أصرار الحج (۲) حديث د من زارتى بالمدينة محتسباً كنته شفيماً وشهيداً يوم القيامة » تقدم فيه (۳) حديث عائشة « مامن رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده الا استألس به ورد عليه حتى يقوم » أخرجه ابن أبى الدنيا فى القبور وفيه عبد افة بن سمان ولم أقف على حاله ورواه ابن عبد البر فى التمهيد من حديث ابن عباس محوه وصححه عبد الحق الأشبيلي .

من أبيه أو أخيه أو صديق له ، فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها ، وإن مدايا الآحياء للأموات الدعاء والاستخفار (١) وقال بعضهم مات أخ لى فرأيته فى المنام فقلت ما كان حالك حيث وضعت فى قبرك ؟ قال أتانى آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعالى لرأيت أنه سيضر بنى به

ومن هذا يستحب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عدالله الازدى شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في الغزع فقال يا سعيد إذا مت فاصنعوا بي كا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال و إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ، ثم ليقل يافلان ابن فلانة الثانية فإنه يسمع ولا يجيب ، ثم ليقل يافلان ابن فلانة الثانية فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله واسكن لا تسمعون فيقول له اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محدا رسول الله وأنك رضيت بالله وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما ، فإن منكرا و نكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق بنا ما يقعدنا عند ، ذا وقد لقن حجته ، و يكون الله عز وجل حجيجه دونهما ، فقال رجل يارسول الله فإن لم عرف اسم أمه ؟ قال و فلينسبه إلى حواء (٢) ،

ولا بأس بقراءة القرآن على القبور . روى عن على بن موسى الحداد قال كنت مع أحمد بن حنبل فى جنازة ومحمد بن قدامة الجوهرى ممنا ، فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد باهذا إن القراءة عند القبر بدعة ، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لاحمد يا أيا عبد الله ما تقول فى مبشر بن اسماعيل الحلمي ؟ قال عقة : قال هل كتبت عنه شيئا ؟ قال نعم و قال أخبر فى مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعائمتها ، وقال سمعت ابن عمر يوصى بذلك ، فقال له أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ . وقال محمد بن أحمد المروزى سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر أو قال عمد بن أحمد المروزى سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر أبو قلابة : أقبلت من الشام إلى البصرة فنزات الحندق فتطهرت وصليت ركعتين بليل ، ثم وضعت رأسى على قبر فنمت ثم تنبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني يقول اند آذيتني منذ الليلة ، ثم قال إنكم لا تعلون ونحن نعلم ولا نقدر على العمل ثم قال الركعتان المانان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها ، ثم قال جزى الله عنا أهل الدنيا خيرا أقرشهم السلام فإنه قد يدخل علينا من دعائهم نورا مثل الجبال

فالمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار بها ، وللمزور الانتفاع بدعائه . فلا ينبغى أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللبيت ولا عن الاعتبار به . وإنما يحصل له الاعتبار بأن يصوّر فى قلبه المبيت كيف تفرقت أجزا. وكيف يبعث من قبره ؟ وأنه على القرب سيلحق به كما روى عن مطرف بن أبى بكر الهذلى قال كانت عجوز فى عبدالقيس متعبدة فكان إذا جاء الليل تحزمت شمقامت إلى الحراب ، وإذا جاء النهار خرجت إلى القبور فبلغنى أنها عوتبت ، فى كثرة إتيانها المقابر فقالت إنّ القلب القاسى إذا جفا لم يلينه إلا رسوم البلى ، وإنى لآتى القبور فسكأنى

<sup>(</sup>۱) حديث « ماالميت في قبرة لملاكالنربق المتنوث ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أومن أخيه أو صديق له .. الحديث الخرجه أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من حديث اين عباس وفيه الحسن بن على بن عدالواحد قال الذهبي حدث عن مشام بن عمار محديث بإطل (۲) حديث سعيد بن عبد الله الأزدى قال : شهدت أبا أمامة الباهلي وهوفي الفرع فقال : ياسعيد إذاءت فاصنهوا في كما أمرنا رسولي الله صلى الله عليه وسلم فقال « لذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يافلان ابن فلانة ... الحديث ، في تلقين الميت في قبره أخرجه العلبراني بإساد صعيف .

افظر وقد خرجوا من بين أطباقها ، وكأنى أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الاجسام المتغيرة وإلى تلك الاجفان الدسمة ، فيا لها من نظرة لو أشربها العباد قلومهم ما أنكل مرارتها للانفس وأشد تلفها للابدان ، بل ينبغى أن يحضر من صورة الميت ماذكره عمر بن عبدالعزيز ؛ حيث دخل عليه فقيه فتعجب من تغير صورته لكثرة الجهاد والعبادة فقال له : يا فلان لو رأيتي بعد ثلاث وقد أدخلت قبرى وقد خرجت الحدقة ان فسالمنا على الحدين وتقاصت الشفة ان عن الاسنان ، وخرج الصديد من الفم وانفتح الفم ، ونتأ البطن فعلا الصدر وخرج الصلب من المدبر وخرج الصديد من المناخر لرأيت أعجب بماتراه الآن .

ويستحب الثناء على الميت وألا يذكر إلا بالجيل قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا مات صاحكم فدعوه ولا تقموا فيه (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، لاتسوا الاموات فإنهم قد أمضوا إلى ما قدّموا (۱) ، وقال صلى الله عليه وسلم ، لا تذكروا ، وتاكم إلا بخير فإنهم إن يكونوا من أهل الجنة تأنموا وإن يكونوا من أهل الجنة تأنموا وإن يكونوا من أهل الجنة تأنموا وإن يكونوا من أهل الله صلى الله عليه وسلم يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه (۱) ، وقال أنس بن مالك : مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام ، وجبت ، ومروا بأخرى فأثنوا عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه همرا فوجبت له الجنة ، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار ا وأنتم شهداء الله في الارض (١) ، وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن العبد ليموت في ثنى قدة بلت شهادة عبيدى على عبدى وتجاوزت عن على في عبدى (١) . .

# الباب انسابع فى حقية، الموت ومايلقا، الميت فى النهر إلى نفخة الصور بيــان حقيقة الموت

اعلم أن للناس في حقيقة الموت ظنر ناكاذبة قد أخطأوا فيها .

فظان به صهم : أنّ المُوت هُو العدم ، وأنه لاحشر ولا نشرِ ولا عاقبة للخير والشر ، وأنّ موت الإنسان كموت الحيوانات وجذاف النبات . وهذا رأى الملحدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر .

وظن قوم: أنه ينعدم بالموت ولا يتأم بدناب ولا يتنعم بثواب ما دام فى القبر إلى أن يعاد فى وقت الحشر. وقال آخرون: إنّ الروح ناقية لا تنعدم بالموت، وإنما المثاب والمعاقب هى الارواح دون الاجساد، وإنّ الاجساد لا تمعث ولا تحشر أصلا.

وكل هذه ظنون فاسدة ومَاثلة عن الحق . بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والاخبار أنَّ الموت معناء تغير حال فقط وأنّ الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة ومعنى مفارقتها للجسد

<sup>(</sup>١) حديث و لذا مات صاحكم قدعوه ولاتنموا فيه ، أخرجه أبو داود من حديث عائمة بإسناد جيد

 <sup>(</sup>٣) حديث و الاسبوا الأموأت فإنهم قد أفضوا لمل ماقدموا ، أخرجه النجارى من حديث عائشة أيضاً

<sup>(</sup>٣) حديث و لاتذكروا موتاكم إلا بخير . . الحديث ، أخرجه إبن أبي الدنيا في الموت هكذا بإساد ضعيف من حديث هائشة وهو عند النسائي من حديث عائشة باسنادجيد منتصراً على ماذكر منه هنا بلفظ وهلكاكم، وذكر الزيادة ساحب مسند الفردوس وعلم عايه علامة النسائي والطبراني (٤) حديث أنس : مرت جنازة على رسول الله سلى الله عليه وسلم فأتنوا عايما شراً فقال و وجبت ، الحديث منه تقو عليه (٥) حديث أبي هريرة و أن العبد لمجوت فيثني عليه النوم الثناء يعلم الله عنه غيرذاك .. الحديث أخرجه أحمد من رواية شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة عن النبي سلى الله عليه وسلم يرويه على ربه عزوجل و مان عبد مسلم يموت فيصهد له ثلاث أبيات من جيرانه الأدنين مخير إلا قال الله عزوجل قدقبات شهادة عبادى على ماخهوا وعفرت الهماأهم،

انقطاع تصرفها عن الجسد بخروح الجسد عن طاعتها ، فإن الاعضاء آلات المروح تستعملها حتى إنها لتبطش باليد وتسمع بالاذن و تبصر بالدين و تعلم حقيقة الاشياء بالقلب ، والقلب ههنا عبارة عن الروح ، والروح تعلم الاشياء بنفسها من غير آلة ولذلك قد يتألم بنفسه بأنواع الحزن والغم والسكمد ويتنعم بأنواع الفرح والسرور وكل ذلك لايتعلق بالاعضاء . فكل ما هو وصف المروح بنفسها فيسق معها بعد مفارقة الجسد ، وما هو لها بواسطة الاعضاء فيتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر ، ولا يبعد أن توخر إلى يوم البعث . والله أعلم بما حكم به على كل عبد من عباده . وإنما تعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل أعضاء الزمن بفساد منهاج يقع فيه وبشدة تقع في الاعصاب تمنع نفوذ الروح فيها ، فتكون الروح العالمة العاقلة المحاقلة المحافلة المحافلة الموافلة والمروح عي المستعملة لها ، وأعني بالروح : المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم وآلام الغموم الاعضاء آلاء الاعضاء كم الانتحاء ألم الغموم والادراكات ، ولا بطل منها الامراح والمائلة عراح والمائلة عراح والمائلة غير المناق والمنات والموت المناقب عن المناقبة في المناقبة غير والمناقة خروج البد عن أن تكون آلة مستعملة . فالمرت زمانة مطلقة في الاعضاء كلها وحقيقة الإنسان . فلك لا يحت و مي باقية .

نعم تغير حاله من جهتين: (إحداهما) أنه سلب منه عينه وأذبه واسانه ويده ورجله وجميع أعضائه ، وسلب منه أهله وولده وأقاربه وسائر ممارفه ، وسلب منه خيله ودوابه وغلمانه ودوره وعقاره وسائر أملاكه ولافرق بين أن تسلب هذه الاشياء من الإنسان وبين أن يسلب الإنسان من هذه الاشياء ، فإن المؤلم هو الفراق ، والفراق عصل تارة بأن ينهب مال الرجل وتارة بأن يسبى الرجل عن الملك والمال والالم واحد في الحالتين . وإيمامه في الموت سلب الإنسان عن أمواله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم ، فإن كان له في الدنيا شيء يأنس به ويستريح إليه ويعتد بوجوده فيعظم تحسره عليه بعد الموت ويصعب شقاؤه في مفارقته ، بل يلتفت قلبه إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقاره حتى إلى قيص كان يلبسه مثلا ويفرح به ، وإن لم يكن يفرح الابذكرالله ولميأنس الابه عظم نعيمه وتمت سعادته إذا خلى بينه وبين محبوبه وقطعت عنه العوائق والشواغل ، إذ جميع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله . فهذا أحد وجهى المخالفة بين حال الموت وحال الحياة .

(والثانى) أنه ينكشف له بالموت مالم يكن مكشوفا له فى الحياة ، كا قد ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفا له فى النوم . والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ، وأول ما ينكشف له ما يضره وينفعه من حسناته وسيئاته ، وقد كان ذلك مسطورا فى كتاب مطوى فى سر تمليه وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا ، فإذا انقطعت الشواغل انكشف له جميع أعماله فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسرا يؤثر أن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة ، وعبد ذلك يقال له ﴿كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴾ وينكشف كل ذلك عند انقطاع النفس وقبل الدفن ، وتشتمل فنه نيران الفراق أعنى فراق ما كان يطمئن إليه من هذه الدنيا العانية دون ما أراد منها لاجل الزاد والبلغة ، فإن من طلب الزاد للبلغة فإذا بلغ المقصد فرح بمفارقته بقية الزاد إذ لم يكن يريدالزاد لعينه . وهذا حال من لم يأخذ من الدنيا إلا بقدر العنرورة وكان يود أن تنقطع ضرورته ليستغنى عنه ، فقد حصل ماكان يوده

واستغنى عنه وهذه أنواع من العذاب والآلام عظيمه تهجمعليه قبل الدفن .

ثم عند الدن قد ترد روحه إلى الجسد لنوع آخر من العذاب وقديمني عنه ، ويكون حال المتنم بالمنيا المطعيني إليها كال من تنعم عند غيبة ملك من الملوك في داره وملكه وحريمه اعتبادا على أنّ الملك يتساهل في أمره ، أو على أنّ الملك ليس يدرى ما يتعاطاه من قبيح أفعاله ، فأخذه الملك بغتة وعرض عليه جريدة قددونت فيها جميع فواحشه وجناياته ذرة ذرة وخطوة خطوة ، والملك قاهر متسلط وغيور على حرمه ومنتقم من الجناة على ملكه وغير ملتفت إلى من يتشفع إليه في العصاة عليه ، فانظر إلى هذا المأخوذ كيف يكون حاله قبل نزول عذاب الملك به من الحوف والخجلة والحياء والنحسر والندم ، فهذا حال الميت الفاجر المغتر بالدنيا المطمئن إليها قبل نزول عذاب القبر به ، بل عند موته قوذ بالله منه ، فإنّ الخزى والافتضاح وهتك الستر أعظم من كل عذاب يحل بالجسد من العرب والقطع وغيرهما . فهذه إشارة إلى حال الميت عندا لموت شاهدها أولو البصائر بمشاهدة باطنة أقوى من مشاهدة العين ، وشهد لذلك شواهد الكتاب والسنة .

ذم لا يمكن كشف الغطاء عن كنه حقيقه الموت إذ لا يعرف الموت من لا يعرف الحياة ، ومعرفة الحياة بمه فة حقيقة الروح فى نفسها وإدراك ماهبة ذاتها ، ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشكلم فيها ، ولا أن يزيد على أن يقول والروح من أمر ربى '١١ ، فلبس لاحد من علماء الدين أن يكشف عن سر الروح وإن اطلع عليه ، وإنما المأذون فيه ذكر حال الروح بعد الموت ،

ويدل على أن الموت ليس عارة عن العدام الروح والعدام إدراكها آيات وأخباركثيرة (أما الآيات) فاورد في الشهداء إذنا أمالي (ولانحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين عولما قتل صناديد قريش يوم بدر ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويا فلان يا فلان يا فلان قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ماوء كم ربكم حقا ، فقيل بارسول الله أتناديهم وهم أموات ؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم الاسمع لهذا المحكم مدكم إلا أنهم الايقدرون على الجواب (أ) ، فهذا فص في روح الشقى وبقاء إدراكها ومعرفتها والآية في أرواح في الشهداء . والا يخلو الميت عن سمادة أوشقاوة . وقال صلى الله عليه وسلم والقر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة (ا) ، وهذا في صريح على أن الموت معناه تغير حال فقط ، وأن ما سيكون من شقاوة الميت وسادته يتعجل عند الموت من غير تأخير ، وإنما يتأخر بعض أنه اع المذاب والثواب دون أصله .

وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و الموت القيامة فن مات فقد قامت قيامته (٤) و وقال صلى الله عليه وسلم و إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إنكان من أهل الجنة فن الجنة وإنكان من أهل النابد فن النار ويقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة (٥) ، وليس يخنى مانى مشاهدة المقعدين من عذاب ونعيم فى الحال وعن أبى قيس قال : كنا مع علقمة فى جنازة فقال : أماهذا فقد قامت قيامته وقال على كرم الله وجهه :

<sup>(</sup>۱) حدیث: لمنه لم یؤذن لرسول الله صلی الله علیه و سلم أن یتکلم فی الروح . متفق علیه من حدیث ابن مسعود فی سؤاله البهود عن الروح و نزول قوله تصالی ( ویسئلونك عن الروح ) وقد تقدم . (۲) حدیث : ندائه من قتل من سنادید قریش یوم بدر د یافلان قد وجدت ماوعدنی ربی حقا ... » أخرجه سلم من حدیث عمر بن الحطاب . (۳) حدیث د القبر الماحفرة من حفر الدار أو روصة من ریاض الجنة » أخرجه الترمذی من حدیث أبی سعید و تقدم فی الرجاء و الحوف .

<sup>(</sup>٤) حديث أس \* الموت القيامة من مات فقد قامت قيامته ، أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت بإستاد ضعيف وقد تقدم

<sup>(</sup>٠) حديث ﴿ لَذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عَرْضُ عَلَيْهِ مَقْعَلُمُ بِالْمَدَاةُ وَالْعَلَى ... الْحَدَيْثُ ، عَلَيْهُ مَنْ حَدَيْثُ أَبِنْ عَمْلُ .

حرام على نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم من أهل الجنة هي أم من أهل النار؟ وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من مات غريبا مات شهيدا ووقى فتا بات القبر وغدى وريح عليه برزقه من الجنة (۱) ، وقال مسروق ، ما غبطت مؤمنا في اللحد قد استراح من نصب الدنيا وأمن عذاب الله تعالى . وقال يعلي بن الوليمد : كنت أمشى بوما مع أبي الدرداء فقلت له ما تحب لم تحب؟ قال : الموت ، قلت : فإن لم يمت؟ قال : يقل ماله وولده وإنها أحب الموت لا يحبه إلا المؤمن ، والموت إطلاق المؤمن من السجن . وإنها أحب قلة المال والولد لانه فتنة وسبب للانس بالدنيا ، والانس بمن لابد من فرافه غاية الشقاء ، فكل ماسوى الله وذكره والانس به فلا بد من فراقه عند الموت لا محالة . وهذا قال عبد الله بن عمرو . إنها مثل المؤمن حين تخرج نفسه أو روحه مثل رجل بات في سمن فأخرج منه فهو يتفسح في الارض ويتقلب فيها . وهذا الذي ذكره حال من تجافى عن الدنيا و تبرم بها ولم يكن له أنس إلا بذكر الله تعالى ، وكانت شواغل الدنيا تحبسه عن محبوبه ومقاساة الشهوات تؤذيه ؛ فسكان في الموت خلاصه من جميع المؤذيات وانفراده بمحبوبه الذي كان به أنسه من غير ومقاساة الشهوات تؤذيه ؛ فسكان في الموت خلاصه من جميع المؤذيات وانفراده بمحبوبه الذي كان به أنسه من غير ولا دافع .

وما أجدر ذلك بأن يكون منهى النميم واللذات وأكل اللذات الشهداء الذين فتلوا في سبيل الله ! لأنهم ماأقدموا على القتال إلا قاطمين التفاتم عن علائق الدنيا مشتافين إلى لقاء الله راضين بالفتل في طلب مرضانه ، فإن نظر إلى الدنيا فقد باعها طوعا بالآخرة والبائع لا يلتنت قلبه إلى المسيع ، وإن نظر إلى الآخرة وقد اشتراما وتشوق إليها ، في أعظم فرحه بما اشتراه إذا رآه وما أقل التفاته إلى ماباعه إذا فارقه ! وتجرد القلب لحد الله تعالى قد يتفق في بعض الأحوال ولكن لا يدركه الموت عليه فيتغير ، والقتال سبب للموت فسكان سببا لإدراك الموت على مثل هذه الحالة . فلهذا عظم النعيم ، إذ معنى النعيم أن ينال الإنسان عن مراده كما قال الله تعالى ﴿ وحيل ينهم وبين أجمع عبارة لمعانى لذات الجنة وأعظم العذات أن يمنع الإنسان عن مراده كما قال الله تعالى ﴿ وحيل ينهم وبين أحير . وهذا أمر انكشف لار باب القلوب بنور اليقين . وإن أردت عليه شهادة من جهة السمع لجميع أحاديث تأخير . وهذا أمر انكشف لار باب القلوب بنور اليقين . وإن أردت عليه شهادة من جهة السمع لجميع أحاديث الشهداء تدل عليه ، وكل حديث يشتدل على النعير عن منهى في شادة من على الله عيادة على وجل قد أحيا أباك وأقعده بين يديه وعال تمن على ياعبدى ماشك أعطيكم أنها بالمي بشرك الله بالخير فقال ، إن الله عن وجل قد أحيا أباك وأقعده بين يديه وعال تمن على ياعبدى ماشك أعطيكم قد سبق منى أنك إليها لاترجع (١) ، وقال كمب : يوجد رجل فى الجنة يبكي فيقال له : لم تبكى وأنت في الجنة ؟ قال ؛ أبكى وأنت في الجنة ؟ قال ؛ أبكى وأنت في الجنة ؟ قال ؛

واعلم أن المؤمن ينكشف له عقيب الموت من سعة جلال الله ماتكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن والمضيق ،

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة و من مات غريبا مات شهيدا ووقى فتابى القبر ، أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف وقال فتنة القبروقال ابن أبي الدنيا و فتان » (۲) حديث عائمة و ألا أبيمرك باجابر ... الحديث، وفيه و لمن الله أحيا أباك فأقده بيزيديه . الحديث، أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد فيه ضعيف ولمترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث جابر و ألاأبدمرك بما اتى الله به أباك ه قال و ملى بارسول الله ... الحديث ، وفيه فقال و ياعبدى تمن على أعملك قال بارب تحييني فأقتل فيك تارية قال الرب سبحانه لمنه سبق مني أنهم لا يرجون ، .

ويكون مثاله كالمحبوس فى بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الاكناف لا يبلغ طرفه أقصاء فيسم أنواع الأشجار والأزمار والثمار والطيور فلا يشتهى العود إلى السجن المظلم وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسملم مثلاً فقال لرجل مات و أصبح هذا مرتحلاً عن الدنيا وتركها لأهلها فإن كان قد رضى فلا يسر. أن يرجع إلى الدنيا كما لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه (١١) ، فعرفك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ظلة الرحم . وقال صلى الله عليه وسلم . إن مثل المؤمن في الدنيا كثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكي على مخرجه حتى إذا رأى الصوء ووضع لم يحب أن ترجع إلى مكانه (٦) ، وكذلك المؤمن يجزع من الموت فإذا أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنياكما لا يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم . إن فلانا قد مات فقال مستريح أو مستراح منه (٢) ، أشار بالمستريح إلى المؤمن وبالمستراح منه إلى الفاجر إذ يستريح. أهل الدنيا منه . وقال أبو عمر صاحبَ السقيا : مر بنا ابن عمر ونحن صبيان فنظر إلى قبر فإذا جمجمة بادية فأمر رجلا فواراها ثم قال : إن هذه الابدان ليسيضرها هذا الثرى شيئًا وإنمــا الارواح التي تعاقبوتثاب إلى يوم القيامة . وعن عمرو بن دينار قال : مامن ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده وإنهم ليغسلونه ويكمنونه وإنه لينظر إليهم . وقال مالك بنأنس : بلغنيأنأرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت . وقال النعمان. ابن بشير : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول . ألا إنه لم يبق من الدنيا إلامثل الذباب يمور فى جَوْهَا فَاللَّهُ اللَّهِ فَى إِخْوَانَكُمْ مِن أَمَلَ اللَّهِ وَرَ فَإِنْ أَعْمَالُكُمْ تَمْرَضَ عليهم (؛) ، وقال أبوهريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور (١٠) ، ولذلك قال أبو الدرداء: اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملا أخرى به عند عبدالله بنرواحة ـ وكان قد مات وهو خاله ـ وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أرواح المؤمنين إذا ماتوا أين هي ؟ قال : في حواصل طير بيض في ظل العرش ، وأرواح الكافرين في الأرضالسابعة . وقال أبو سعيد الخدرى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ • إن الميت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره (11 وقال صالح المرى بلغني أن الأرواح تنلاقي عنــد الموت فتقول أرواح الموتى للروح التي تخرج إليهم : كيف كان مأواك وفي أي الجسدين كنت في طيب أوخبيث؟ وقال عبيد بن عمير : أمل القبور يترقبون الاخبار ، فإذا أ: هم الميت فالوا : ما فعل فلان ؟ فيقول : ألم يأتـكم . . . أو

<sup>(</sup>١) حديث : قال لرحل مات ه أصبح هذا قد خلا من الدنيا وتركها لأهلها قان كان قد رضى فلايسره أن يرجم إلى الدنياكما لايسر أحدكم أ يرجم لمل بطن أمه » أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث همرو بن دينار مرسلا ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۲) حدیث «لمن مثل المؤمن فی الدنیا كثل الجنبن فی بطی أمه لمذا خرج من بطنها كی علی غرجه حتی لذا رأى الضوء ووضع لم یحب أن يرجم لملى مكانه » أخرجه ابن أبی الدنیا فیه من روایة بقیة عن جابر بنظام السلفی عن سليم بن عاص الجنائزى مرسلا هكذا (۳) حدیث : قبل لرسول الله صلی الله علیه وسلم لمن فلاماقدمات نقال دمستریح أو مستراح منه متفق علیه من حدیث أبی تتادة بافظ : من علیه مجازة فقال ذلك وهو عند ابن أس الدنیا فی الموت بالفظ الذي أورده المصنف

<sup>(</sup>٤) حديث النمان بن بشير : ألا أنه لم يسق من الدنيا الا مثل الذباب يمور في حوفها فافة الله في لمخوانسكم من أهل الفبور ، فإن أعمالكم تمرض عليهم » أخرجه إبن أبي الدنيا أبو بكر بن لال منرواية مالك بن أدى عن النمان من قوله « القدالة» ورواه بكم له الأزدى في الضغاء وقال لا يصح لمسناده وذكره ابن أبي حاتم في الجرحوالتمديل بكماله في ترجمة أبي اسماعيل السكوني رواية عن مالك بن أدى ونقل عن أبيه أن كلا منهما مجهوله ، قال الأزدى لا يصح اسناده وذكر ابن حباز في النقات ماك بن أدى حد ما أمر ابن حباز في النقات ماك بن أدى حد من أدى الله المناه المن

<sup>(</sup>٦) حديث أبى سعيد الحدرى و بان الميت يمرف مر ينسله وس يحمله ومن يدليه في قبره » رواه أحمدمن رواية رجل عنه اسمه معاوية أو ابن معاوية نسيه عبدالملك بن حسن .

ما قدم عليه كم أفيقولون ﴿ إِمَا لِنَهُ وَإِمَا إِلَيْهُ وَاجَعُونَ ﴾ سَائُكُ بِه غير سبيلنا . وعن جعفر بن سعيد قال : إذا مات الرجل استقبله ولده كما يستقبل الغائب . وقال مجاهد : إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في قبره . وروى أبو أبوب الأنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كما يتلقى البشير في الدنيا يقولون انظروا أخاكم حتى يستريخ ، فإنه كان في كرب شديد فيسألونه : ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة ؟ وهل تزوّجت فلانة فإذا سألوه عن رجل مات قبله وقال : مات قبلي قالوا ﴿ إِنَا لَهُ وَإِمَا إِلَيْهُ وَاجَعُونَ ﴾ فلانة ؟ وهل تزوّجت فلانة فإذا سألوه عن رجل مات قبله وقال : مات قبلي قالوا ﴿ إِنَا لَهُ وَإِمَا إِلَيْهُ وَاجَعُونَ ﴾ فلانة ؟ وهل تروّجت فلانة فإذا سألوه عن رجل مات قبله وقال : مات قبلي قالوا ﴿ إِنَا لَهُ وَإِمَا إِلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# بيان كلام القبر للديت

وكلام الموتى إما بلسان المقال أو بلسان الحال ، التي هي أفصح في تفهيم الموتى من لسان المقال في تفهيم الاحياء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول القبر للميت حين يوضع فيــه ويحك يا ابن آدم ما غترك بي 1 ألم تعلم أبي بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ما غزك في إذَّ كنت تمرّ في فذاذا ؟ فإن كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقول القبر : إنى إذا أتحوّل عليه خضرا ويعود جسده نورا وأتصعد روحه إلى الله أسالي <sup>٢١)</sup> والفذاذ هو الذي يقدّم رجلا ويؤخر أخرى مكذا فسره الراوي . وقال عبيد بن عمير اللبثي : ليسمن ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها : أنا بيت الظلمة والوحدة والانفراد فإن كنت في حياتك لله مطيعا كنت عليك اليوم رحمة ، وإن كنت عاصيا فأنا اليوم عليك نقمة ، أنا الذي من دخلني مطيسًا خرج مسرورًا ، ومن دخلني عاصيًا خرح مثبورًا . وقال محمد بن صبيح : بلغنا أن الرجل إذا وتنبع في قبره مذب أوأصابه بعض ما يكره ناداه جيرا به من الموتى : أمها المتخلف في الدنيا بعد إخوانه وجيرانه أما كان لك فينامعتبر أماكان لك في متقدّمنا [باك فكرة ، أمارأيت انقطاع أعمالنا عنا وأنت في المهلة فهلا استدركت مافات إخوانك؟وتناديه بقاع الأرض : أيها المغتر بظاهر الدنيا هلا اعتبرت بمن غيب من أعلك في بطن الأرض بمن غرته الدنيا قبلك ثم سبق به أجله إلىالقبور وأنت تراه محمولا تهاداه أحبته إلىالمنزلالذىلابدّ له منه ؟ وقال يزيدالرقاشي ؛ بلغنيأنّ الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ثم أنطقها الله فقالت : أيها العبد المنفرد في حفرته انقطع عنك الآخلاء والآهلون فلاأ نيسر لك اليوم عندنا . وقال كعب : إذا وضعالعبد الصالح في القبر احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصيام والحبروا لجهاد والصدقة ، قال : فتجىء ملاءً كم العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال بي القيام لله عليهما فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لاسبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله في دار الدنيا فلا سبيل لكم عليه فياً اونه من قبل جسده فيقول الحبح والجهاد : إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله فلاسبيل لكم عليه . قال : فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة : كفوا عن صاحى فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت فى يد الله تعالى ابتغاء وجهه فلا سبيل أحكم عليه . قال فيقال له : هنيئا طبت -يا وطبت ميتا . قال : وتأتيه ملائسكة الرحمة فتفرش له فراشا من الجنة ودثارا من الجنة ويفسح له في قبره مدّ بصره ويؤتى بقنديل من الجنة

<sup>(</sup>۱) حديث أبي أيوب و ان نفس المؤمن اذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كما يتلق البشير يقولون النظروا أخاكم حق يستربع ، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني في مسندالثاميين بإسناد ضميف ، ورواه ابن المبارك في الزهد، وتوقاعل أبي أيوب بإسنادجيد ، ورقعه ابن ساعد في زوائده على الزهدوفيه سلام العاول ضميف وهوعند النسائي وابن حبان تحوه من حديث أبي هر يرة باسنادجيد (٣) حديث و يقول القبر للميت حيز يوضع فيه : و يحك ياابن آدم ماغرك بي الم تعلم أني بيت الهتنة ... الحديث أبي الدنيا في كتاب القبور والعابراني في مسندا شاهيين وأبو أحد الحاكم في السكني من حديث أبي المجاج المحالي باسناد ضميف .

فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره ، وقال عبد الله بن عبيد بن عمير فى جنازة ؛ بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه شىء إلا قبره ويقول و يجك ابن آدم أليس قد حذر آنى وحذرت ضبق ونتى وهولى ودودى فماذا أعددت لى ، (١) .

## بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير

قال البراء بن عازب : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار لجلس رسول الله صلى الله عايه وسلم على قبره منكساً رأسه ثم قال د اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ، ثلاثا ثم قال د إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة بعث الله ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون مدَّ بصره ، فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السها. والارض وكل ملك في السها. وفتحت أبواب السهاء فليس منها باب إلا يحب أن يدخل بروحه منه ، فإذا صعد بروحه قيل أى رب عبدك فلان فيقول ارجعوه فأروم ما أعددت له من الكرامة فإنى وعدته ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ وإنه ليسمع خفق فعالهم (ذاولوا مدبزين حتى يقال يا هذا من ربك وما دينك وما نبيك ؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي عجد ، صلى الله عليه وسلم قال . فينشرانه انتهارا شديدا وهي آخر فرصة تعرض على الميت ، فإذا قال ذلك نادي مناد أنقدصه قت وهي معنى قوله تمالى ﴿ يُثبِت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ ثم يأتيــه آت حسن الوجه طيب الربح حسن الثيماب فيقول : أبشر برحمة ربك وجنات فيها نعيم مقيم ، فيقول : وأنت فبشرك الله بخير من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح والله ماعلمت أن كنت لسريما إلى طاعة الله بطيئًا عن معصية الله فجزاك الله خيرًا ، قال ، ثم ينادي مناد أن افرشُوا له من فرش الجنة وافتحوا له بابا لمل الجنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيقول اللهم عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى ، قال , وأما الـكافر فإنه إذاكان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنياً نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران فيحتوشونه فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء وغلقت أبواب السماء فليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه، فإذا صعد بروحه نبذ وقيل أى رب عبدك فلان لم تقبله سماء ولا أرض فيقول الله عز وجل ارجموه فأروه ما أعددت له من الشر إنى وعدته ﴿ منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ وأنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال له ياهذا من ربك ومن نبيك ومادينك ؟ فيقول : لاأدرىفيقال : لا دريت ، ثم يأتيه آت قبيرج الوجه منتن الربح قبيح الثياب فيقول: أبشر بسخط من الله وبعذاب أليم مقيم فيقول: بشرك الله شرا من أنت؟ فيقول : أنا عملك الحبيث ، والله إن كنت لسريما في معصية الله بطيئًا عن طاعة الله فجزاك الله شرا فيقول وأنت لجزاك الله شرا ، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد لواجتمع عليهاالثقلان على أنّ يقلوها لم يستطيعوا ، لو ضرب بها جبل صار ترابا ، فيضربه بها ضربة فيصير ترابا ، مم تعود فيه الروح فيضر به بهابين عينيه ضربة يسمعها من على الارضين ، ليس الثقلين ، قال . ثم ينادى مناد أن افرشوا له لوحين من نار وافتحوا له بابا إلى النار فيفرش له لوحان من نار ويفتح له باب إلى النار (١) ، وقال محمد بن على مامن ميت يموت إلا مثل له

<sup>(</sup>۱) حديث عبد الله بن عبيد بن عمير : بلمني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لمن الميت يقمد وهو يسمع خطو سهيميه فلا يكلمه إلا أبره يقول و يجك ياان آدم الحديث ... » أخرجه ابن أبي الدنياق القبور هكذا سرسلا ورجاله تفات ورواه ابن المبارك في الزمد إلا أنه قال بلغني ولم يرقعه . (۲) حديث البراء : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة رجل من الأنصاو للملك وسلم على قبره مديكا رأسه ثم قال « اللهم إلى أموذ يك من عذاب اللهم .. الحديث » بطوله عند

عند الموت أعماله الحسنة وأمماله السيئه قال فيشخص إلى حسناته ويطرق عن سيئانه . وقال أبو هريرة قالرسولالله صلى الله عليه وسلم . إن للؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر الريحان فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجينُ ويقال: أيتها النفس المطمئة اخرجي راضية ومرضيا عنك إلى روح الله وكرامته فإذا أخرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت عليها الحريرة وبعث بها إلى علمين . وإن الكافر إذا احتضر أتنه الملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه انتزاعا شديدا ويقال : أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة ومسخوط عليك إلى هوان الله وعذابه فإذا أخرجت روحه وضعت على تلك الجرة وأن لها نشيشا ويطوى عليها المسح ويذهب بها إلى سِمْين ١١) ، وعن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقرأ قوله تعالى ﴿ حتى إذا جاء أحدهمالموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحًا فيها تركت ﴾ قال أي شيء تريد في أي شيء ترغب أثريد أن ترجع لتجمع المال وتغرس الغراس وتبنى البنيان وتدمَّق الآنهار؟ قال: لا ، لعلى أعمل صالحافي اتركت ، قال : فيقول الجبار ﴿ كَلَّا إنها كلمة هو قائلها ﴾ أى ليقولنها عند الموت . وقال أبو هريرة : قال الني صلى الله عليه وسلم ه المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعون ذراعا ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر ، هل تدرون فيماذا أنزلت ﴿ فَإِنْ لَهُ مُعْيَشَةً صَنْـكَا ﴾ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال ، عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا هل تدرون ماالتنين ، تسعة وتسمون حية لمكل حية تسمة رءوس يخدشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون ٢٢١ ، ولا ينبغيأن يتعجب من هذا العدد على الخصوص ، فإن أعداد هذه الحيات والعقارب بعدداً لأخلاق المذمومة منالكبروالرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات ، فإن لها أصولا معدودة ، ثم تتشعب منها فروع معدودة ، ثم تنقسم فمروعها إلى ألمسام . وتلك الصفات بأعيامها هي المهلمكات وهي بأعيامها تنقلب عقارب وحيات ، فالقوى منها يلدغ لدغ التنين والضميف يلدغ لدغ العقرب ، وما بينهما يؤذى إيذاء الحبية . وأرباب القلوب والبصائر يشاهدون بنورالبصيرة هذه المهلسكات والشماب فروعها إلا أنمقدار عددها لايوقف عليه إلا بنور النبؤة . فأمثال هذه الاخبار لهما ظواهر صحيحة وأسرار خفية ولكنها عند أرباب البصائر واضحة ، فن لم تنكشف له حقائقها فلا ينبغى أن ينكر ظواهرها، بل أقل درجات الإيمان التصديق والتسليم .

فإن قلت : فنحن نشاهد المكافر فى قبره مدّة ونراقبه و لا نشاهد شيئًا من ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة ؟ فاعلم أن لك ثلاث مقامات فى التصديق بأمثال هذا

(أحدهما) وهو الاظهر والاصح والاسلم أن تصدق بأنها موجودة وهي تلدغ الميت ولكنك لا تشاهد ذلك ، فإن هذه العين لانصلح لمشاهدة الامور الملكوتية ، وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت . أما ترى الصحابة رضى الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده ، فإن كنت لانؤمن بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملائك والوحى أهم عليك ، وإن كنت آمنت به وجززت أن يشاهد النبي مالا تشناهده الامة فكيف لاتجوز هذا في الميت ؟ وكاأن الملك لايشبه الآدميين والحيوانات فالحيات والعقارب الى تلدغ في القبر ليست من جنس حيات عالمنا بل هي جنس آخر و تدرك بحاسة أخرى .

<sup>=</sup> أخرجه أبو داود والحاكم بكاله وقال صميح على شرط الشيخين وضعفه ابن حبان ورواء النسائي وابن ماجه مختصرا .

<sup>(1)</sup> حديث أبي هويرة « لن المؤمن اذا حضر أتنه الملائكة بحريرة فيها منك وضائر الربحان .. الحديث » أخرجه ابنألى الهنها وابن حبان مع اختلاف والبزار بانظ المصنف . (٢) حديث أبي هريرة « المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعون ذراط ... الحديث » ورواه ابن حبان .

(المقام الثانى) أن تتذكر أمر النائم وأنه قد يرى فى نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه يصبح فى نومه ويعرق جبينه وقد ينزعج من مكانه ،كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى بهكا يتأذى اليقظان . وهو ايشاهده وأنت ترى ظاهره ساكنا ولا ترى حواليه حية ، والحية موجودة فى حقه والعذاب حاصل ولكنه فى حقك غير مشاهد . وإذا كان العذاب فى ألم اللدغ فلا فرق بين حية تتخيل أو تشاهد .

(المقام الثالث) أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم مل الذى يلقاك منها وهو السم ، ثم السم ليس هو الألم بل عذابك في الآثر الذى يحصل فيك من السم ، فلو حصل مثل ذلك الآثر من غير سم لكان العذاب قد توفر وكان لايمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذى يفضى إليه فى العادة ، فإنه لو خلق فى الإنسان لايمكن تعريفها إلا بالإضافة إليه لتكون الإضافة للتعريف بالسبب لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع لم يمكن تعريفها إلا بالإضافة إليه لتكون الإضافة للتعريف بالسبب وتكون ثمرة السبب عاصلة وإن لم تحصل صورة السبب ، والسبب يراد لثمرته لا لذاته .

وهذه الصفات المهاركات تنقلب مؤذيات ومؤلمات فى النفس عند الموت فتكون آلامها كآلام لدغ الحيات من غير وجود حيات ، وانقلاب الصفة مؤذية يضاهى انقلاب العشق مؤذيا عند موت المعشوق ، فإنه كان لذيذا فطرأت حالة صار اللذيذ بنفسه مؤلما ، حتى يرد بالقلب من أنواع العذاب ما يتمنى معدأن لم يكن قد تنعم بالعشق والوسال ، بل هذا بعينه هو أحد أبواع عذاب الميت فإنه قد سلط العشق فى الدنيا على نفسه فصار يعشق ماله وعقاره وجاهه وولده رأفار به ومعارفه ، ولو أخذ جميسع ذلك فى حياته من لايرجو استرجاعه منه فحاذا ترى يكون حاله ؟ البس يعظم شقاؤه ويشتد عذا به ويتمنى ويقول ليته لم بكن لى مال قط ولاجاه قط فكنت لاأتاذى بفراقه ؟ فالموت عبارة عن مفارقة المحبوبات الدنيوية كلها دفعة واحدة :

#### ما حال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحـد

فاحال من لايفرح إلا بالدنيا فتؤخذ منه الدنيا وتسلم إلى أعدائه ؟ ثم ينضاف إلى هذا العذاب تحسره على مافانه من نعيم الآخرة والحجاب عن الله عز وجل فإن حب غيرالله يحجبه عن الماء الله والتنعم به و فيتوالى عليه ألم فراق جميع محبوباته وحسرته مافاته من نعيم الآخرة أبد الآباد وذل الرد والحجاب عن الله تعالى ، وذلك هو العذاب الذي يعذب به إذ لا يتبع نار الفراق إلانار جهنم كما قال تعالى ﴿ كلا إمم عن ربهم يومثذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ﴾ وأما من لم يأنس بالدنيا ولم يحب إلا الله يركان مشتاقا إلى لهاء الله فقد تخلص من سجن الدنيا ومقاساة الشهوات فيها وقدم على محبوبه وانقطعت عنه العوائق والصوارف وتوفر عليه النعيم مع الامن من الزوال أبد الآباد ولمثل ذلك فليعمل العاملون .

والمقصود أن الرجل قد يحب فرسه بحيث لو خير بين أن يؤخذ منه و بين أن تلدغه عقرب آثر الصبر على لدغ العقرب ، فإذن ألم فراق الفرس عنده أعظم من العقرب ، وحبه الفرس هو الذي يلدغه إذا أخذ منه فرسه فايستعدّ لهذه اللدغات ؛ فإن الموت يأخذ منه فرسه ومركبه وداره وعقاره وأهله وولده وأحبابه ومعارفه ، ويأخذ منه جاهه وقبوله ، بل يأخذ منه سمعه و بصره وأعضاء، وبيأس من رجوع جميع ذلك إليه . فإذا لم يحب سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم عليه من العقارب والحيات ، وكما لو أخذ ذلك منه وهو حى فيعظم عقابه فكذلك أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم عليه من العقارب والحيات ، وكما لو أخذ ذلك منه وهو حى فيعظم عقابه فكذلك إذا مات ، لانا قد بينا أن المعنى الذي هو المدرك للآلام واللذات لم يمت بل عذاب بعد الموت أشد . لانه في الحياة يتسلى بأسباب يشغل جما حواسه من بجالسة ومحادثة ويتسلى برجاء العود إليه ويتسلى برجاء العومن منه ولا سلوة

بعد الموت ، إذ قد انسة عليه طرق التسلى وحصل اليأس . فإذن كل قيص له ومنديل قد أحبه بحيث كان يشق عليه لو أخذ منه فإنه يبقى متأسفا عليه ومعذبا به ، فإن كان بخفا فى الدنيا سلم وهو المعنى بقولهم : نجا المخفون ، وإن كان مثقلا عظم عذابه . وكما أن حال من يسرق منه دينار أخف من حال من يسرق منه عشرة دنانير فكذلك حال صاحب الدرهم أخف من حال صاحب الدرهمين وهو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم ، صاحب الدرهم أخف حسابا من صاحب الدرهمين (۱) ، وما من شيء من الدنيا يتخلف عنك عند الموت إلا وهو .حسرة عليك بعد الموت ، فإن شدّ فاست كثر وإن شدّ فاستقلل ، فإن استكثرت فلست بمستكثر إلا من الحسرة ، وإن استقللت فلست تخفف إلا عن ظهرك .

وإنمـا تكثر الحيات والعقارب في قبور الاغنياء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وفرحوا بها واطمأنوا إليها . فهذه مقامات الإبمـان في حيات القبر وعقاربه وفي سائر أنواع عذابه .

رأى أبو سعيد الحدرى ابنا له قد مات فى المام فقال له : يا بنى عظنى ، قال : لا تخالف الله تعالى فيها يريد ، قال : لا تجعل بينك و بين الله قيصا . فما لبس يريد ، قال : لا تجعل بينك و بين الله قيصا . فما لبس قصا ثلاثين سنة .

فإن قلت: فما الصحيح من هذه المقامات الثلاث ؟ فاعلم أن في الناس من لم يثبت إلا الآول وأنكر ما بعده . ومنهم من أنكر الآول وأثبت الثاني ، ومنهم من لم يثبت إلا النالث ، وإنما الحق الذي انكشف لنا بطريق الاستبصار أن كل ذلك في حير الإمكان . وأن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله باتساع قدرة الله سبحانه وعجائب تدبيره ، فينكر من أفعال الله تعالى مالم يأنس به ويألفه وذلك جهل وقصور . بل هذه الطرق الثلاثة في التعذيب بمكنة والتصديق بها واجب . ورب عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع ، ورب عبد تجمع عليه هذه الأنواع الثلاثة ، نعوذ بالله من عذاب الله قليله وكثيره .

هذا هو الحق فصدّق به تقليداً فيعز على بسيط الآرض من يعرف ذلك تحقيقا ، والذى أوصيك به أن لاتكثر فظرك في تفصيل ذلك ولانشتغل بمعرفته ، بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب كيفهاكان ، فإن أهملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك ، كنت كمن أخذه سلطان وحبسه ليقطع يده ويجدع أنفه ، فأخذ طول الليل يتفكر في أنه هل يقطعه بسكين أو بسيف أو بموسى ؟ وأهمل طريق الحيلة في دفع أصل العذاب عن نفسه وهذا غاية الجهل ، فقد علم على القطع أن العبد لايخلو بعد الموت من عبذاب عظيم أو نعيم مقيم فينبغى أن يكون الاستعداد له . فأما البحث عن تفصيل العقاب والثواب ففضول وتضييع زمان .

بيان سؤال منكر ونبكير وصورتهما وضغطة القبر وبقية القول في عذاب القبر

قال أبو هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم « إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاحدهما منكر وللآخر نكير ، فيقولان له ماكنت تقول فى النبي ، فإنكان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فيقرلان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك . ثم يفسح له فى قبره مبعون ذراعا فى سبعين ذراعا وبنور له فى قبره . ثم يقال له نم فيقول دعونى أرجع إلى أهلى فأخبرهم، فيقال له نم فيقول دعونى أرجع إلى أهلى فأخبرهم، فيقال له نم فيقول دعونى أرجع إلى أهلى فأخبرهم، فيقال لا أدرى كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال لاأدرى

<sup>(</sup>١) حديث و صاحب الهرهم أخف حدايا من صاحب الدرهين ، لم أجد له أصلا .

كنت أسمع الناس يقولون شيئًا وكنت أقوله ، فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للارض التثمي عليه فتلتُثم عليه حتى تحتلف فيها أضلاعه فلا بزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجمه ذلك (١١) ، وعنعطا. بن يسار قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه . ياعمر كيف بك إذا آنت مت فالطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع فى ذراع وشير ، ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ، ثم احتملوك حتى يضموك فيه ، سم يهيلوا عليك النراب ويدفنوك ، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف يحران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتلاك وثرتراك عكيف بك عند ذلك ياعر؟ ، فقال عر: ويكون معى مثل عقلي الآن؟ قال ، فعم ، قال ، إذنا كفيكهما (٣) ، وهذا نص صريح في أن العقل لا يتغير بالموت إنما يتغير البدن والاعضاء. فيكون الميت عافلا مدركا عالمها بالآلام واللذات كَاكَانَ ، لا يَتَغَيْر مِن عَقَلُه شيء . وليس العقل المدرك هذه الأعضاء بل هو شيء باطن ليس له طول ولا عرض بل الذي لاينقسم في نفسه هو المدرك للأشياء . ولو تناثرت أعضاء الإنسان كلها ولم يـق إلا الجزء المدرك الذي لايتجزأ ولا ينقسم لسكان الإنسان العاقل بكماله قائمـا باقيا وهو كذلك بعد الموت ، فإن ذلك الجزء لايحله الموت ولا يطرأ عليه العدُم وقال محمد بن المنكدر : بلغني أنَّ الكافر يسلط عليه في قبره دابة عمياء صماء في يدها سوط من حديد في رأسه مثل غرب الجمل تضربه به إلى يوم القيامة ، لاتراء فتتقيه ولاتسبع صوته فترحمه ، وقال أبو هريرة : إذا وضع الميت في قبره جاءت أعماله الصالحة فاحتوشته ، فإن أتاه من قبل رأسه جاء قرا.ته القرآن . وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه ، وإن أتاه من قبل يده قالت اليدان : والله لقدكان يبسطني للصدقة والدعاء لاسبيل احكم عليه ، وإن جاء من قيل فيه جاء ذكره وصيامه ، وكذلك تقف الصلاة والصبر ناحية فيقولأما إنى لو رأيت خللًا لكنت أنا صاحبه . قال سفيان : تجاحش عنه أعماله الصالحة كما يجاحش الرجل عن أخيه وأهله وولده ، ثم يقال له عند ذلك : بارك الله لك في مضجمك فنعم الآخلاء أخلاؤك وأمم الاصحاب أصمابك . وعن حذيفة قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على رأس القبر ثم جُعل ينظر فيه ثم قال. يصغط المؤمن في هذا ضغطة ترد منه حمائله ٣٠ يه وقالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ للقبر ضغطة ولو سلم أونجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ (٤٠) ، وعن أنس قال : توفيت زينب بنت رسول الله صلىالله عليهوسلم وكانت أمرأة مسقامة ، فتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فساءنا حاله ، فلما انتهينا إلى القبر فدخله انتقعوجهه صفرة ، فلمــا خرج أسفر وجهه ، فقلنا : يارسول الله رأيناً منك شأنا فم ذلك ؟ قال . ذكرت صغطة ابنتي وشدّة عذاب القبر ، فأتيت فأخبرت أنّ الله قد خفف عنها وقد ضغطت ضغطة سُمع صوتها مابين الحافقين (٥٠ ي .

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة و اذا مات العبد أناه ملسكان أسودان أزرقان يقال لأحدها منسكر وللآخر نسكير ... الحديث الخرجة الترمذي وحسنة وابن حبان مع اختلاف . (۲) حديث عطاء بن يسار ؟ قل : قال رول اقة على الله عليه وسلم لهدر ابن الحطاب و ياعمر كيف بك اذا أنت من فانطاق بك تومك أناسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشهر ... الحديث ، أخرجة ابن أبي الدنيا في كتاب القبور حكذا مهد ورجاله تقات قال البيهتي في الاعتقاد ، رويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسأر مسلا قلت : ووصله ابن بطة في الإبانة من حديث ابن عباس ، ورواه البيهتي في الاعتقاد من حديث عمر وقال فريب بهذا الإسناد تفرد به مفضل ولأحد وابن حبال من حديث عبدالله بن عمر ؛ فقال عمر ; أيرد اليا عقوله ؟ فقال فنه كهيئت كم اليوم، فقال عمر : فيه الحجر . (٣) حديث حذيفة: كنت معرسول القصل الق عليه وسلم في جنازه لحلس على الله، ثم جعل يفارفيه ... الحديث رواه أحمد بإسناد جيد رواه أحمد بابنت رسول الله على الله عليه وسلم وكانت احمرأة مسقامة ... الحديث ، وفيه و لقد ضغطت ضوتها ما بين الحافين ، أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من رواية سلمان الأعمس عن أنس ولم بسمع منه .

## الباب الثامن: فيما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام

اعلم أن أنوار البصائر ـ المستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن مناهج الاعتبار ـ تعرفنا أحوال الموتى على الجلة وانقسامهم إلى سعداء وأشقياء . ولكن حال زيد وعرو بعينه فلا ينكشف أصلا ، فإنا إن عولنا على إيمان زيد وعمرو فلا ندرى على ماذا مات وكيف ختم له ؟ وإن عولنا على صلاحه الظاهر فالتقوى علمه القلب وهو غامض شخفي على صاحب التقوى فكيف على غيره ؟ فلا حكم لظاهر الصلاح دون التةوى الباطن قال الله تعقبل الله من المتقين ﴾ فلا يمكن معرفة حكم زيد وعمرو إلا بمشاهدته ومشاهدة ما يجرى عليه ، وإذا مات فقد يُموّل من عالم الملك والشهادة إلى عالم النيب والملكوت فلا يرى بالعين الظاهرة ، وإنما يرى بعين أخرى خلقت تلك العين في قلب كل إنسان ، ولكن الإنسان جعل عليها غشاوة كثينة من شهواته وأشغاله الدنيوية فصار لا يبصر بها ، ولا يتصور أن يصر بها شيئا من عانم الملكوت مالم تنفشع المك الفشاوة عن عين وابه .

ولماكانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء عليهم السلام فلا جرم نظروا إلى الملكوت وشاهدوا عجائبه ، والموتى في عالم الملكوت فشاهدوهم وأخبروا ، ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صغطة القير في سق سعد ابن معاذ وفي حق زينب ابنته (۱) وكذلك حال أبي جابر لما استشهد إذ أخبره أن الله أقدد، بين يديه ليس بينهما ستر ، ومثل هذه المشاهدة لامطمع فيها لغير الانبياء والاولياء الذين تقرب درحتهم منهم .

إنما الممكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعيفة إلا أما أيضا مشاهدة نبوية وأعنى مها المشاهدة في المنام وهي من أنوار النبوة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من الذوة (۱) وهو أيضا انكشاف لا يحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب ، فلذلك لا يو ثق إلا برؤيا الرجل الصالح الصادق ومن كثر كذبه لم تصدق رؤياه ، ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان ما يراه أضغاث أحلام ، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهارة عند النوم لينام طاهرا (۱) وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضا فهوا لأصل وطهارة الظاهر بمنزلة النتمة والذكلة لها . ومهما صفا الباطن انكشف في حدثة القلب ما سيكون في المستقبل ، كا انكشف دخول مكة لرسول الله على الله تعالى عليه وآله وسلم في النوم حتى نزل قوله تعالى فر لقد صدق اللهرسوله الرؤيا بالحق - (١) وقلما يخلو الإنسان عن منامات دلت على أمور فوجدها صحيحة ، والرؤيا ومعرفة الغيب في النوم من عائب صنع الله تعالى وبدائع فطرة الآدى وهو من أوضح الادلة على عالم الملكوت ، والحلى غافلون عنمه كغفاتهم عن سائر عجائب القلب وعجائب العالم والقول في حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة فلا يمكن ذكره علاوة على علم المعاملة .

ولكن القدر الذي يمكن ذكره ههنا مثال يفهمك المقصود ، وهو أن تعلم أنّ القلب مثاله مثال مرآة تتراءى فيها الصور وحقائق الأمور ، وأنّ كل ماقدره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور ومثبت فى خلق خلقه الله تعالى يعبر عنه تارة باللوح ، وتارة بالمكتباب المبين ، وتارة بإمام مبين ؛ كما ورد فى القرآن . فجميع

<sup>(</sup>۱) حديث : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمطة القبر في حق سعد بن معاذ وفي حق زينبابدت وكذلك حال أبي جابر لما استصهد تقدمت الثلاثة أحاديث في الباب الذي قبله . (۲) حديث و الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » تقدم . (۳) حديث : أمره بالطهارة عند النوم . متفق عليه من حديث البراء و لمذا أتيت مضجعك فتون أونوه المحلاة . . . الحديث » . (٤) جديث : انكشف دخول مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم . أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من رواية مجاهد مرسلا .

ماجرى فى العالم وما سيجرى مكتوب فيه ومنقوش عليه نقشا لايشاهد بهذه العين . ولا تظنن أن ذلك اللوح من خشب أو حديد أو عظم ، وأن الكتاب من كاغد أو رق ، بل ينبغى أن تفهم قطءا أن لوحالة لايشبه لوح الحلق ، كانت بالله لا يشبه كتاب الحلق ، كا أن ذاته وصفاته لانشبه ذات الحلق وصفاتهم . بل إن كنت تطلب له مثالا يقربه إلى فهمك فاعلم أن ثبوت المقادير فى اللوح يضاهى ثبوت كلمات القرآن وحروفه فى دماغ حافظ القرآن وقلبه ، ولو فتشت دماغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك الحلط حرفا ، ولمن كان ليس مناك خط يشاهد ولا حرف ينظر إليه ، ولو فتشت دماغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك الحلط حرفا ، ولمن كان ليس مناك خط يشاهد ولا حرف ينظر فمن هذا النمط ينبغى أن تفهم كون اللوح منقوشا بجميع ما فدره الله تعالى وقضاه . واللوح فى المثال كرآة ظهر فيها الصور ، فلو وضع فى مقابلة المرآة مرآة أخرى لكانت صورة تلك المرآة تراءى فى هذه إلا أن يكون بينهما حجاب فالقلب مرآة تقبل رسوم العلم ، واللوح مرآة رسوم العلم كلها موجودة فيها ، واشتفال القلب بشهواته ومقتضى حواسه حجاب مرسل بينه وبين مطالعة اللوح الذى هو من كلها ملكوت ، فإن هبت ريح حركت هذا الحجاب ورفعته تمازلاً فى مرآة القلب شيء من عالم الملكوت كالبرق عالم الملكوت ، فإن هبت ويدوم ، وفد لايدوم وهو الغالب ، وسادام متيقظا فهو مشاول بما تورده الحواس عليه من عالم الملك والشهادة ، وهو حجاب عن عالم الملكوت .

رمينى النوم أن تركد الحواس عليه فلاتورده على القلب ، فإذا تخاص سه ومن الخيال وكان صافيا فى جوهره ارتفع الحجاب بينه و بين اللوح المحفوظ ، فوقع فى قلبه شىء بما فى اللوح كا تقع الصورة من مرآة فى مرآة أخرى إذا ارتفع الحبجاب بينهما ، إلا أن النوم مافع سائر الحواس عن العمل وليس مافعا للخيال عن عمله وعن تحركه ، فا يقع فى القلب يبتدره الخيال فيحاكيه بمثال يقاربه ، وتكون المتخيلات أنبت فى الحفظ من غيرها فيبقى الخيال في الحفظ ، فإذا انتبه لم يقد كر إلا الخيال ، فيحتاج المعبر أن ينظر إلى هذا الخيال حكاية أى معنى مرا المعافى فيرجع فى الحفظ ، فإذا انتبه لم يقد كر إلا الخيال ، وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر فى علم التعبير . ويسكف كمثال واحد وهو أن رجلا قال لان سيرين : رأيت كأن بيدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء . فقال : أنت مؤذن تؤذن قبل الصبح فى رمضان ، قال : صدقت ! فافظر أن روح الحتم هو المنع ولاجله يراد الحتم ، وإنماينكشف للقلب عند الحتم من اللوح المحفوظ كما هو عليه ، وهو كونه مافعا للناس من الاكل والشرب ، ولكن الخيال ألف المنع عند الحتم بالحاتم فتمثله بالصورة الخيالية التي تتضمن روح المعنى ولا بنى فى الحفظ إلا الصورة الخيالية .

فهذه نبذة يسيرة من بحر علم الرؤيا الذى لا تنحصر عجائبه إ وكيف لا وهو أخو الموت ، وإنما الموت هو عجب من العجائب وهذا لانه يشبهه من وجه ضعيف أثر في كشف الغطاء عن عالم الغيب ، حتى صار النائم يعرف ما سيكون في المستقبل فاذا ثرى في الموت الذى يخرق الحجاب ويكشف الغطاء بالكلية : حتى يرى الإنسان عند انقطاع النفس من غير تأخير نفسه إما محفوفة بالانكال والمخازى والفضائح .. نعوذ بالله من ذلك ـ وإما مكنوفا بنعيم مقيم وملك كبير لا آخر له ، وعند هذا يقال للاشقياء وقد أنكشف الغطاء ﴿ لقد كنت في غفلة من هدذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴾ ويقال ﴿ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصر ون اصلوه افاصبروا أو لا تصبروا مسواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ وإليهم الإشارة بقوله تعالى ﴿ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ﴾ فأعلم العلماء وأحكم الحبكاء ينكشف له عقيب الموت من العجائب والآيات مالم يخطر قط بباله ولا اختلج بعضيره فلو لم يكن للعاقل هم وغم إلا الفكرة في خطر تلك الحال أن الحجاب عماذا يرتفع وما الذى بنكشف عنه القطاء من

شقاوة لازمة أم سعادة دائمة ؟ لكان ذلك كافيا في استغراقي جميع العمر .

والعجب من غفلتنا وهذه العظائم بين أيدينا ! وأعجب مز. ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا وبأسبابنا وذريتنا بل بأعضائنا وسمعنا وبصرنا ! مع أنا نعلم مفارقة جميع ذلك يقينا . ولكن أين من بنفف روح القدس في روعه فيقول مافال لسيد النبيين و أحبب من أحبب فإنك مفسارقه وعش ماشدت فإنك ميت واعمل ماشدت فإنك بجزى به (١١) ؟ و فلا جرم لما كان ذلك مكسوفا له بعين اليقبن كان في الدنيا كعابر سبيل لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة (٢) ولم يخلف دينارا ولا درهما (١) ولم يتخذ حبيبا ولا خليلا نعم قال ولو كدت متخذا خليلالاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن (١) و في بنخ أن خلة الرحمن تخللت باطن قلبه وأن حبه تمكن من حبة قلبه فلم يترك فيه متسما لخليل ولا حبيب ! وقد قال لاحته ﴿ إن كمتم تعبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ فإنها أمته من اتبعه إلا من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة ، فإيه ما عا إلا إلى الله واليوم الآخر و ما صرف إلا عن الدنيا والحظوظ العاجلة ، فبقدر ما أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فقد سلكت سبيله الذي سلكه وبقدر ما سلكت سبيله فقد اتبعته ، وبقدر ما اتبعته فقد صرت من أمته ، وبقدر ما أقبلت على الدنيا عدلت عن متابعته والتحقت بالذين قال الله تعالى فيهم ﴿ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المحب عن متابعته والتحقت بالذين قال الله تعالى فيهم ﴿ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المحب تمن متابعته والتحقت بالذين قال الله تعالى فيهم ﴿ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا أم تطمع أن تكون غدا من أمته وأنباعه ! وما أبعد ظنك وما أبرد طمعك ﴿ أفتجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكون ﴾ .

ولنرجع إلى ماكنا فيه وبصدده فقد امتدّ عنان الـكلام إلى غير مقصده ، ولنذكر الآن من المنامات الـكاشفة لاحوال الموتى مايعظم الانتفاع به إذ ذهبت النبرّة وبقيت المبشرات وليس ذلك إلا المنامات .

## بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والأعمال النافعة في الآخرة

فن ذلك رؤيا وسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام ومن رآنى فى المنام فقد رآنى حقا فإن الشيطان لا يتمثل بى (٥) ، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فرأيته لا ينظر إلى فقلت : يارسول الله ما شأنى ! فالتفت إلى وقال وألست المقبل وأنت صائم ؟ ، قال : والذى نفسى بيده لا أقبل امرأة وأما صائم أبدا . وقال العباس رضى الله عنه : كنت ودا لعمر فاشتهيت أن أراه فى المنام ، فلا وأيته إلا عند رأس الحول فرأيته يمسح اله ق غن جبينه وهو يقول : هذا أوان فراغى إن كان عرشى ليهد لولا أبى ليته رموفا رحيا . وقال الحسن بن على : قال لى على رضى الله عه ؟ إنّ رسول الله عليه وسلم سنح لى الليلة فى منامى فقلت : يا رسول الله ما أبدلنى بهم من هو خير لى منهم وأبدلهم بى من هو شر لهم منى ! فحرج فضربه ابن ملجم . وقال بعض الشيوخ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله المتغفر لى ، فأعرض عنى فقلت : يا رسول الله إن سغيان بن عيينة حدثنا عن محد بن المذكدر

<sup>(</sup>۱) حديث « لن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفارقة ... الحديث » تقدم . (٣) حديث: لم يضم لبنة على لبنة ولاقصبة طرقصبة . تقدم أيضا . (٤) حديث « لوكت لبنة على لبنة ولاقصبة طرقصبة . تقدم أيضا . (٤) حديث « لوكت متخذا خليلا لاتخذت أبابكر ولكن صاچبكم خلبل الرحن » تقدم أيضا . (٥) حديث « من رآني في المنام فقد رآني فإل الهيطان لا يتخيل بي » متفق عليه من حديث أبي هريرة .

عن جابر بن عبد الله ؛ أنك لم تسأل شيئا قط فقلت : لا ، فأفبل على فقال ، غفر الله لك (١) ، وروى عن العباس بن عبد المطلب قال : كنت مواخيا لابى لهب مصاحبا له ، فلما مات وأخبر الله عنه بمما أخبر حزنت عليه وأهمى أمره فسألت الله تدالى حولا أن يرينى إياه فى المنام قال : فرأيته يلتهب نارا فسألته عن حاله فقال : صرت إلى النار فى العذاب لا يخفف عنى ولا يرقرح إلا ليلة الاثنين فى كل الآيام والليالى ! قلت : وكيف ذلك ؟ قال : ولد فى تلك الليلة محمد صلى الله عليه وسلم لجاء تنى أميمة فبشرتنى بولادة آمنة إياه ففرحت به وأعتقت وليدة لى فرحا به ، فأثابنى الله بذلك أن رفع عنى العذاب فى كل ليلة اثنين .

وقال عبد الواحد بن زيد: خرجت حاجا فصحبني رجل كان لا يقوم ولا يقعد ولا بتحرك ولا يسكن إلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته عن ذلك فقال: أخبرك عن ذلك ؛ خرجت أول مرة إلى ممكة ومعى أبي ع فلما النصر فنا نحت في بعض المنازل ؛ فبينا أنا نائم إذ أتاني آت فقال لى قم فقد أمات الله أباك وسود وجهه ! قال : فقمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجهه فإذا هو ميت أسود الوجه ، فداخلني من ذلك رعب ، فبينا أنا في ذلك الغم إذ غلبتي عيني فنمت فإذا على رأس أبي أربعة سودان معهم أعمدة حد مد إذ أقبل رجل حسن الوجه بين توبين أخضر بن فقال لهم : تنحوا ، فسح وجهه بيده ثم أتاني فقال : قم فقد بيض الله وجه أببك ا فقلت له : من أنت بأبي أنت وأي ؟ فقال : أنا عمد ، قال : فقمت فكشفت النوب عن وجه أبي فإذا هو أبيض ا فا تركت الصلاة بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما جالسان عنده ـ فسلمت وجلست، ، فبينها أنا جالس إذ أتى بعلى ودماوية فأدخلا بيتا وأجيف عليهما البابوأنا أنظر ، فاكان بأسرع من أن خرج على رضى الله عنه وهو يقول: هضى لى ورب الكعبة ، وما كان بأسرع من أن خرج معاوية على أثره وهو يقول: غفر لى ورب الكعبة .

واستيقظ ابن عباس رضى الله عنهما مرة من نومه فاسترجع وقال: قتل الحسين والله 1 ـ وكان ذلك قبل قنله ـ فأنكره أصحابه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زجاجة من دم فقال: ألا تعملم ما صنعت أمتى بعدى؟ قتلوا بنى الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعها إلى الله تعمالى . لجاء الخبر بعد أربعة وعشرين يوما بقتله في اليوم الذي رآه .

ورؤىالصديق رضى الله عنه فقيل له : إنك كنت تقول أبدا في لسانك : هذا أوردنى الموارد ، فاذا فعل الله بك ؟ قال : قلت به لا إله إلا الله فأوردنى الجنة .

# بيان منامات المشايخ رحمة الله عليهم أجمعين

قال بعض المشايخ: رأيت متمما الدورق فى المنام فقلت: ياسيدى مافعل الله بك؟ فقال: دير بى فى الجنان فقيل لى . يامتمم هل استحسنت فيها شيئا؟ قلت: لا ياسيدى ، فقال: لو استحسنت منها شيئا لوكلتك إليه ولم أوصلك إلى . وروى يوسف بن الحسين فى المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى ؛ قيل . بماذا؟ قال: ما خلطت جدا بهزل . وعن منصور بن إسمعيل قال: رأيت عبد الله البزار فى النوم فقلت مافعل الله بك؟ قال: أوقفى بين يديه فغفر لى كل ذنب أقررت به إلاذنبا واحدا فإنى استحييت أن أفر به ، فأوقفنى فى العرق حتى سقط لحم وجهى فقلت .

<sup>(</sup>١) حديث ابن عيينة عن محمد بن المنكدو عن جابر : ماسئل النبي صيلى الله هليه وسهلم شيئا قط فقال لا . رواه مسلم وقد تقدم .

ما كان ذلك الذنب؟ قال: نظرت إلى غلام جميل فاستحسنته فاستحببت من الله أن أذكره. وقال أبوج مفر الصيد لانه: رأيت رسولالقه صلىالله عليه وسلم فىالنوم وحوله جماعة من الفقراء، فبينها نحن كذلك إذ انشقت السهاء فلزل ملسكان أحدهما : بيده طشت ، وبيد الآخر : [بريق ، فوضع الطشت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسـلم فغسل يده ثم أمر حتى غسلوا ، ثم وضع الطشت بين يدى فقال أحدهما الآخر : لا تصب على يده فإنه ايس منهم ا فقلت : يا رسول الله أليس قد روى عنك أنك قلت . المر. مع من أحب ، ؟ قالى : بلى ، قلت : يارسول الله فإنى أحبك وأحب مؤلاء الفقراء 1 فقال صلىالله عليه وسلم : صب على يده فإنه منهم . وقال الجنيد : رأيت فى المنام كأنى أ تكلم على الناس فوقف على ملك فقال : أقرب ما تأرّب به المتقربون إلى الله تعالى ماذا ؟ فقلت : عمل خنى بميزان وفى 1 قولى الملكوهو يقول : كلام موفق والله . ورؤى جمع فى النوم فقيلله : كيف رأيت الأمر؟ فقال : رأيت الواهدين فى المدنيا ذهبوا بخير الدنيا والآخرة . وقال رجل من أهلالشام للعلاء بن زياد : رأيتك فىالنوم كأنك فى الجنة ! فنزل عن مجلسه وأفبل عليه ثم قال : لعل الشيطان أراد أمرا فعصمت منه فأشخص رجلاً يقتلني ! وقال محمد بن واسع : الرؤيا قسر المؤمن ولاتغره . وقالصالح بن بشير : رأيت عطاء السلمي في النوم فقلت له : رحمك لقد كنت طويل الحزن في المدنيا ، قال : أماوالله 'قد أعقبني ذلك راحة طويلة وفرحا دائمنا ، فقلت : فيأى الدرجات أنت ؟ فقال ﴿ معالنبيين والصديقينوالشهداء والصالحين وحسنأولتك رفيقا ﴾ وسئل زرارة بن أن أونى فى المنام : أى الاعمال أفصل عندكم ؟ فقال: الرضا وقصر الأمل. وقال يزيد بن مذعور ؛ رأيت الاوزاعي في المنام فقلت : يا أبا عمرو دلني على عمل أتقرب به إلى الله تعالى ! قال : ما رأيت هناك درجة أرفع مندرجة العلماء ثم درجة المحزونين . قال : وكان يزيد شيخًا كبيرًا ، فلم يزل يبكى حتى أظلمت عيناه . وقال ابن عيينة : رأيتأخى في المنام فقلت : يا أخى مافعل الله بك؟ فقال : كلذنب استغفرت منه غفر لى ومالم أستغفر منه لم يغفر لى . وقال علىالطلحى : رأيت فى المنام|مرأة لاتشبه نساء الدنيا فقلت : من أنت ؟ فقالت : حوراء ، فقلت زوّجيني،نفسك ، قالت : اخطبني إلىسيدى وأمهرنو ، قلت : وما مهرك ؟ قالت : حبس نفسك عن آفاتها . وقال إبراهيم بن اسحق الحربي : رأيت زبيدة في المنسام فقلت : ما فعل الله بك ؟ قالت : غفر لي ، فقلت لها : بما أنفقت في طريق مكة ؟ قالت : أما النفقات التي أنفقتها رجمت أجورها إلىأربابها ، وغفر لى بنيتي . ولمنا مات سفيان الثورىرؤى في المنام فقيل له : مافعل بك ؟ قال : وضعت أوّل قدى علىالصراط رالثاني في الجنة . وقال أحمد بن أبي الحوارى : رأيت فيها يرى النائم جارية ـ ما رأيت أحسن منها وكان يتلالاً وجهها نورا ـ فقلت لها : عاذا ضوء وجهك ؟ قالت : تذكر تلك الليلة التي بكيت فيها ؟ قلت : فعم ، قالت : أخذت دممك فسحت؛ وجهي ، فن ثمضوء وجهي كما ترى . وقال\الكتاني : رأيت|لجنيد فيالمنامفقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات وما حصلنا إلا على ركعتين كنا نصليهما في الليل. ورؤيت زبيدة في المنام فقيل لها : ما فعل الله بك ؟ قالت : غفر لي بهذه الكلمات الأربع : لا إله إلاالله أفني بها عمرى ، لا إله إلا الله أدخل بها قبرى ، لاإله إلا الله أخلو بها وحدى ، لا إله إلا الله ألتي بها رنى . ورۋى بشر في المنام فقيل له : ما فعل اقديك ؟ قال : رحمني ربي عز وجل وقال يابشر أما استحييب مني كنت تخافي كل ذلك الحوف . ورؤى أبوسلمان في النوم فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال رحمني وما كان شيء أضر عليمن إشارات القوم لل . وقال أبو بكر الكتاني : رأيت في النوم شابا لم أر أحسن منه فقلت له : من أنت ؟ قال : التقوى ! قلت : فأين تسكن؟ قال : كل قلب حرين ! ثم التفت فإذا أمرأة سوداء فقلت : من أنت؟ قالت : أنا السقم ! قلت : فأبن

تسكنين؟ قالت: كل قلب فرح مرح! قال: فانتبت وتعاهدت أن لا أضحك إلاغلبة . وقال أبو سعيد الحراز: رأيت فالمنام كأن إبليس وثبعلى ، فأخذت العصا لأضربه فلم يفزع منها ، فهتف بي هاتف: إن هذا لا يخاف من هذه و إنما يخاف من نور يكون في القلب . وقال المسوحى ؛ رأيت إبليس في النوم يمثى عريانا فقلت : ألا تستحى من التاس افقال : بالله هؤلاء ناس ! لو كانوا من الناس ما كنت ألعب بهم طرفي النهاركا يتلاعب الصبيان بالمكرة ! بل الناس قوم غير مؤلاء قدأ سقموا جسمى ، وأشار بيده إلى أصحابنا الصوفية . وقال أبو سعيد الخراز : كنت في ده مشق فرأيت في المنام كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في متكلا على أبي بكر وعمر رضى الله عهما ، فجاء فوقف على وأنا أقول شيئا من الأصوات وأدق في صدرى ، فقال : شر هذا أكثر من خيره ، وعن ان عيينة قال : رأيت سفيان الثورى في النوم كأنه في الجنة يطير من شجرة إلى شجرة يقول ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) فقلت له : أوصى ، قال : أقلل من معرفة الناس ، وروى أبو حاتم الرازى عن قبيصة بن عقبة قال : رأيت سفيان الثورى فقلت ؛ ما فعل الله بك ؟ فقال :

نظرت إلى ربى كفاحا فقال لى هنيئا رضائى عنك يا ابن سعيد فقد كنت قواما إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميك فدونك فاختر أى قدر أردته وزرنى فإنى منك غير بعيك

ورؤى الشبلى بعد رته بتلائة أيام فقيل له: مافعل الله بك؟ قال: ناقشنى حتى أيست ، فلمارأى يأسى تغمد في برحمته . ورؤى تون بنى عامر بعد موته فى المنام فقيل له: ما فعل الله بك ؟ قال: غفر لى وجعلنى حجة على المحبين . ورؤى الثورى فى المنام نقيل له: ما فعل الله بك؟ قال : رحمنى ، فقيل له: ما حال عبد الله بن المبادك؟ فقال : هو ممن يلج على ربه فى كل يوم مرتبين . ورؤى بعضهم فسئل عن حاله فقال و حاسبونا فدققوا و ثم منوا فاعتقوا و رؤى مالك بن أنس فقيل شمال الله بك ؟ قال غفر لى بكلمة كان يقولها عثمان بن عفان رخى الله عنه عند رؤية الجنازة سبحان الحى الذى لا يموت . ورؤى فى الليلة التى مات فيها الحسن البصرى كان أبواب السياء مفتحة ، وكأن ماديا ينادى ألا إن الحسن البصرى قدم على الله وهو عنه راض . ورؤى الجاحظ فقيل له مافعل الله بك ؟ فقال .

## ولا تكتب بخطك غيرشي. يسرك في القيامة أن تراه

ورأى الجنيد إبليس في المنام عريانا فقال ألا تستحى من الناس ؟ فقال وهؤلاء ناس ا الناس أقوام في مسجد الشونيزية قد أضنوا جسدى وأحر هوا كبدى ا قال الجنيد فلما انتهت غدوت إلى المسجد فرأيت جماعة قد وضعوا رموسهم على ركبهم يتفكرون ، فلما رأونى قالوا لا يغزنك حديث الخبيث . ورقى النصراباذى بمكة يبعد وفاته \_ في النوم فقيل له ما فعل الله بك ؟ قال عوتبت عتاب الآشراف ثم نودت يا أبا القاسم أبعد الاتصال انفصال ؟ فقلت لا يا ذا الجلال ، فيما وضعت في اللحد حتى لحقت بربى ، ورأى عتبة الغلام حوراه في المنام على صورة حسنة فقالت يا عتبة أبا لك عاشقة فافظر لا تعمل من الآعمال شيئا فيحال بيني وبينام، فنال عتبة طلقت الدنيا ثلاثا لا رجعة لى عليها حتى ألقاك . وقيل رأى أيوب السختياني جنازة عاص ، فدخل فقال عتبة طلقت الدنيا ثلاثا لا رجعة لى عليها حتى ألقاك . وقيل رأى أيوب السختياني جنازة عاص ، فدخل الدهليز كيلا يصلى عليها . فرأى المبت بعضهم في المنام فقيل له ما فعل انه باك؟ قال غفر لى وقال قل الآيم مات فيها فقل لو أنتم تملكون خزائن رحة ربي إذا الامسكتم خشية الإنفاق ﴾ وقال بعضهم وأيت في اللياتي التي مات فيها

داود الطائى نورا ، وملائكة نزولا وملائكة صعودا ، فقلت : أى ليلة هذه ؟ فقالوا : ليلة مات فيها داود الطائى وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه . وقال أبو سعيد الشحام : رأيت سهلا الصعلوكى فى المنام فقلت : أيها الشيخ ! قال : دع التشييخ ، قلت : تلك الاحوال التي شاهدتها ، فقال : لم تفن عنا ! فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى بمسائل كان يسأل عنها العجز . وقال أبو بكر الرشيدى : رأيت محمدا الطوسى المعلم - فى النوم - فقال لى : قللا في سعيدالصفار المؤدب :

## وكنا على أن لا نحول عن الحوى فقد \_ وحياة الحب \_ حلتم وماحلنا

قال : فانتهمت فذكرت ذلك له فقال ؛ كنت أزور قبره كل جمعة فلم أزره هذه الجمعة . وقال ابنراشد : رأيت أبن المبارك في النوم بعد موته فقلت: أليس قد مت ؟ قال : يلي ، قلت : فما صنع الله بك ؟ قال : غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب ، قلت : فسفيان الثورى ؟ قال : بخ بخ ذاك ﴿ من الذين أفعم الله عليهم من النبيين والصديقين ﴾ الآية وقال الربيع بن سليمان : رأيت الشافعي رحمة الله عليه بعد وفانه في المنام فقلت : يا أبا عبد الله ماصنعالله بك قال : أجلسني على كرسي من ذهب ونثر على اللؤلؤ الرطب . ورأى رجل من أصحاب الحسن البصري ليلة مات الحسن كأنّ مناديا ينادى ـ إن الله اصطنى آدم ونوحاوآل إبراهيم وآلعمران على العالمينـواصطنى الحسن البصرى على أهل زمانه . وقالأبو يعقوبالفارىالدقيق رأيت في مناى رجلا آدم طوالا والناس يتبعونه فقلت : من هذا ؟ تالوا : أويس القرني ، فأتيته فقلت أوصني رحمك الله فكلح في وجهي فقلت مسترشد فأرشدني أرشدك الله ، فأقبل على وقال اتبع رحمة ربك عند محبته واحذر نقمته عند معصيته ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك ، ثم ولى وتركني . وقال أبو بكر بن أبي مريم رأيت ورقاء بن بشر الحضرمي فقلت مافعلت يا ورقاء ؟ قال البكاء من خشية الله . وقال يزيد بن نعامة هلكت جارية في الطاعون الجارف فرآها أبوها في المنام فقال لهـــا يا بنية أخبريني عن الآخرة ؟ قالت يا أبت قدمنا على أمر عظيم ، نعلم ولانعمل وتعملون ولاتعلمون ، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في فسحة عمل أحب إلى من الدنيا وما فيها وقال بعض أصحاب عتبة الغلام: رأيت عتبة في المنام فقلت ، ما صنع الله بك؟ قال دخلت الجنة بتلك الدعوة المكتوبة في بيتك ! قال فلما أصبحت جثت إلى بيتي فإذا خط عتبة الغلام في حائط البيت ( يا هادي المصلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الاحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يارب العالمين) وقال موسى بنحاد رأيت سفيان الثورى فى الجنة يطيرمن نخلة إلى نخلة ومن مجرة إلى مجرة فقلت ، يا أبا عبد الله بم نلت هذا ؟ فقال بالورع ، قلت فما بال على بن عاصم ؟ قال ذاك لا يكاديرى إلاكما يرى الكوكب • ورأى رجل من التابعين النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال يارسول الله عظني ، قال فعم من لم يتفقد النقصان فهو في نقصان ومن كان في نقصان فالموت خير له . وقال الشافعي رحمة الله عليه دهمني في هٰذه الآيام أمر أمضني وآلمني ولم يطلع عليه غير الله عز وجل ، فلما كان البارحة أتاني آت في منامي فقال لى يامحمد بن إدريس قل اللهم إنى لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا ولا موتما ولاحياة ولا نشورا ولا أستطيع أن آخذ إلا ماأعطيتني ولا أتتى إلا ما وقيتني الماهم فوفقني لما تحب وترضى من القول والعمل في عافية ؛ فلسا أصبحت أحدت ذلك فلما ترحل النهار أعطاني الله عز وجل طلبتي وسهل لي الخلاص بماكنت فيه ، فعليكم يهذه الدعوات لا تغفلوا عنهـا . فهذه جملة من المـكاشفات تدل على أحوال الموتى وعلى الاعمال المقرّبة إلى

الله زلني ، فلنذكر بعدها مابين بدى الموتى من ابتداء نفخة الصــور إلى آخر القرار إما فى الجنة أوفى النار والحمد لله حمد الشاكرين .

## الشطر الثاني

من كتاب ذكر الموت فى أحوال الميت من وقت نفخةالصور إلى آخر الاستقرار فى الجنة أوفى النار وتفصيل مابين يديه من الاهوال والاخطار .

وفيه بيان نفخة الصور . وصفة أرض المحشر وأهله . وصفة طول يوم القيامة . وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها . وصفة المساءلة عن الذنوب . وصفة الميزان ، وصفة الخصهاء ورد المظالم ، وصفة الصراط . وصفة الشفاعة . وصفة الحوض . وصفة جهنم وأهوالها وأنكالها وحياتها وعقاربها . وصفة الجنة وأصنافي الميمها وعدد الجنان وأبوابها وغرفها وحيطانها وأنهارها وأشجارها ولباس أهلها وفرشهم وسررهم ، وسفة طعامهم وصفة الخور العين والولدان . وصفة النظر إلى وجه الله تعالى . وباب في سعة رحمة الله تعالى وبه ختم الكناب إن شاء الله تعالى .

#### صفة نفخة الصور

قد عرفت فيما سبة, شاتـدًا. موال الميت في سكرات الموتوخطروفي خوفالعاقبة ثم مقاساته لظلمة القبروديدانه ، ثم لمنكر ونكير و رُالهما . ثم لعذاب الذر وخطره إن كان مغضوبا عليه . وأعظم من ذلك كله الاخطار التي بين يديه من نفخ الصور و بث نوم النشور وا'مرض على الجباروالسؤال عن القليل والكثير ، و نصب الميزان لمعرفة المقادير ، ثم جواز الصراط مع دقته وحدّته ، ثم انتظارالنداء عند فصل القضاء إما بالإسعاد وإما بالإشقاء. فهذه أحوال وأهوال لابدّ لك من معرفتها ، ثممالإيمان بهاعلى سبيل الجزموالتصديق ، ثم تطويلاالفكر في ذلك لينبعث من قلبك دواعي الاستعداد لها ، وأ تترالناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخر صميم قلوبهم ولم يتمكن من سويدا. أفئدتهم ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء وتهاونهم بحرّ جهنم وزمهر يرهامع ما تكتنفه من المصاعب والأهوال ، بل إذا سئلوا عن اليوم الآخر فطقت به السنتهم شمغفلت عنه قلوبهم ، ومن أخير بأن مابين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه ـ الذي أ صر ـ صدقت ، ثم مدّ يديه لتناوله ؛ كان مصدقا بلسانه ومكذبا بدله وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان . وند قال الني صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى شتمني ابن آدم وماينبغي له أن يشتمني ، وكذبني وما ينبغي له أن بكذبني ، أما شتمه إياى فيقول إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني كا بدأني (١) ، وإنما فتور البواطن من قوة اليةين والتصديق بالبعث والنشور لقلة الفهم في هـذا العالم لأمثال تلك الامور : ولولم يشاهد الانسان توالد الحيوانات وقيل له : إن صانعا يصنع من النطفة القدرة مثل هذا الآدى المصور العافل المتكلم المتصرف لاشتد نفور باطنه عن التصديق به ، ولذلك قال الله تصال ﴿ أُولَمْ يُو الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾ وقال تعالى ﴿ أيحسب الإنشان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمني ثم كان علقة فخلق فستوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ﴾ فني خلنا لآدى \_ مع كثرة هجا ثبه واختلاف تركيب أعضائه \_ أعاجيب تزيد على الاعاجيب في بعثه وإعادته ، فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد

<sup>(</sup>۱) حدیث « قال الله تمالی شتمنی ابن آدم وما ینمنی له أن یشتمنی وکندبی وما بنبغی له أن یکندبی ... الحدیث » أخرجه البخاری من حدیث أبی هریرة .

ذلك في صنعته وقدرته ؟ فإن كان في إيمانك ضعف فقق الإيمان بالنظر في النشأة الأولى فإن الثانية مثلها وأسهل منها ، وإن كنت قوى الإيمان بها فأشعر قلبك تلك المخاوف والاخطار وأكثر فيها التفكر والاعتبار، لتسلب عن قابك الراحة والقرار ، فتشتغل بالتشعر للعرض على الجبار ، وتفكر أولا فيها يقرع سمع سكان القبور من شدة نفخ الصور ، فإيها صبيحة واحدة تنفرج بها القبور عن رموس الموتى فيثورون دفعة واحدة . فتوهم نفسك وقد وثمبت متغيرا وجهك مغبرا بدنك من فرقك إلى قدمك من تراب قبرك مبهوتا من شدة الصعقة شاخص العين نحو النداء، وقد ثار الحلق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤه ؛ وقد أز عجهم الفزع والرعب مضافا إلى ماكان عندهم من الحموم والفموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر ، كما قال تعالى ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ وقال تعالى ﴿ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ في الأرض الا من شاء الله ثم يسير كي وقال تعالى ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صبيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث الى وبهم ينسلون قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحن وصدق المرسلون ﴾ فلو لم يكن بين يدى الورس على الكافرة الله ول تلك النفخة لكان ذلك جديرا بأن يتقى فإنها نفخة وصبيحة يصمق بها من في السموات والآرض ـ يعنى الصور قد النقم القرن وحنى الجبة وأصفى بالآذن ينتظر مي يؤمر فينفخ (۱) ، . .

قال مقاتل: الصور هو القرن؛ وذلك أن إسرافيل عليه السلام واضع فاء على القرن كهيئة البوق، ودائرة وأس القرن كعرض السموات والأرض، وهو شاخص بصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ النفخة الأولى، فإذا بفخ صهق من فى السموات والآرض أى مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء الله، وهو جبريل وميكائيل والمسرافيل وملك الموت. ثم يأمر ملك الموت أن يقيض روح جبريل، ثم روح ميكائيل، ثم روح إسرافيل، ثم يأمر ملك الموت فيموت. ثم يلبث الخلق بعد النفخة الأولى فى البرزخ أربعين سنة، ثم يحيى الله تعالى إسرافيل فيأمره أن ينفخ الشانية فذلك قوله تعالى ﴿ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ على أرجلهم ينظرون إلى البعث وقال رسول الله صلى الله تمالى عليه وعلى آله وسلم وحين بعث إلى بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدّم رجلا وأخر أخرى ينتظر متى يؤمر بالنفخ ألا فانقوا النفخة (٢) ، فتفكر فى الخلائق وذلمم وانكساره واستكانتهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصمقة، وانتظارا لما يقضى عليهم من وذلمم وانكساره واستكانتهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصمقة، وانتظارا لما يقضى عليهم من المترفهين وذلك اليوم أذل أهل أرض الجمع وأصغرهم وأحقرهم يوطئون بالاقدام مثل والاغنياء المتنعمين فلوك الارض فى ذلك اليوم أذل أهل أرض الجمع وأصغرهم وأحقرهم يوطئون بالاقدام مثل الذرة ، وعند ذلك تقبل الوحوش من البرارى والجبال منكسة رءوسها عتلطة بالخلائق بعد توحشها ذليسلة ليوم الذرة ، وعند ذلك تقبل الوحوش من البرارى والجبال منكسة رءوسها عتلطة بالخلائق بعد توحشها ذليسلة ليوم

<sup>(</sup>۱) حديث « كيف أهم وصاحب الصور قد القم القرن وحنى الجبهة ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد وقال حسن ورواه ابن ماجه بلفظ ه لمن صاحبي القرن بأيديهماأو في أيديهما قرنان بلاحظان النظر متى يؤمران » وفي رواية ان ماجه الحجاج بن أرطاة مختلف فيه . (۲) حديث « حين بعث لل بعث الى صاحب الصور فأهوى به الى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى الحديث » لم أجده مكذا بل قد ورد: أن اسرافيل من حين ابتداء الحاق وهو كذلك كارواه المخارى في التاريخ وأبو الشيخ في كتاب العظمة من حديث أبى هريرة « ان الله تبارك وتعالى الما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه اسرافيل كتاب العظمة من حديث أبى هريرة « ان الله تبارك وتعالى الما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه اسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره الى الدرش ينتظر متى يؤمم » كال البخارى ولم يصحوني رواية لأبى الهين « ماطرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد بنظر نحو العرش مخافة أن يؤمم « بل أن يرتد اليه طرفه كأن عينيه كوكان دريان » واستادها جيد ،

النشور من غير خطيئة تدنست بها ، ولسكن حشرتهم شدّة الصعقة وهول النفخة ، وشغلهم ذلك عن الحرب من الحلق والتوحش منهم وذلك قوله تعالى ﴿ وإذا الوحوش حشرت ﴾ ثم أقبلت الشياطين المردة بعد تمرّدها وعتوها وأذعنت خاشعة من هيرة العرض على الله تعالى تصديقا لقوله تعالى ﴿ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لتحضرنهم حول جهنم جثيا ﴾ فتفكر في حالك وحال قلبك هنالك .

# صفة أرض المحشر وألمله

ثم انظركيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر ، أرمين بيضاء قاع صفصف لاترى فيها عوجا ولا أمتا ، ولا ترى عليها ربوة يختني الإنسان وراءها ، ولا وهدة ينخفض عن الاعين فيها . بل هو صعيد واحد بسيط لاتفاوت فيه يساقون إليه زمرا ، فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الارض إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة ، والراجفة هي النفخة الاولى والرادفة هي النفخة الثانية ، وحقيق لتلك القلوب أن تكون يومئذ واجفة ولتلك الابصار أن تكون خاشعة ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النتي ليس فيها معلم لاحد (١) » .

قال الراوى : والعفرة : بياض ليس بالناصع . والنق : هو النق عن القشر والنخسالة . ومعلم : أى لا بنا. يستر ولا تفاوت برد البصر .

ولا تظان أن تلك الآرض مثل أرض الدنيا بل لاتساويها إلا في الاسم قال تعالى ﴿ يوم تبدل الآرض غير الارض والسموات ﴾ . قال ابن عباس : يزداد فيها وينقص وتذهب أشجارها وجباها وأوديتها وما فيها وتحدّ مثلاً الاديم العكاظى ، أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة ، والسموات تذهب شمسها وقرها ونجومها . فانظر يامسكين في هول ذلك اليوم واشدته ، فإنه إذا اجتمع الخلائل على هذا الصعيد تسائرت من فوق رءوسهم وانشقت مع غلظها وشدتها خمائة عام ، والملائكة قيام على حافاتها وأرجائها فيها هول صوت من فوق رءوسهم وانشقت مع غلظها وشدتها خمائة عام ، والملائكة قيام على حافاتها وأرجائها فيها هول صوت الشقاقها في سمك ويا هيبة ليوم تنشق فيه السهاء مع صلابتها و هدتها المهن ، واشتبك الناس كالفراش المبثوث وهم فصارت وردة كالدهان ، وصارت السهاء كالمهل وصارت الحبال كالمهن ، واشتبك الناس كالفراش المبثوث وهم أقلان من قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داوية الجديث ـ قلت يارسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال د شغل الناس عن ذلك بهم ﴿ لكل أمرئ منهم بومئذ شأن يغنيه ﴾ (٢) ، فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات . كيف وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم فلا قدرة لهم على الالتفات إلى غيرهم ، قال أبو هريرة رضى الله عنه : : قال رسول الله على قاله وسلم د يحشر الناس على التهاف : ركبانا ومشاة وعلى وجوههم ، فقال رجل : يارسول الله وكيف يمشون على يوم القيامة ثلاثة أصناف : ركبانا ومشاة وعلى وجوههم ، فقال رجل : يارسول الله وكيف يمشون على يوم القيامة ثلاثة أصناف : ركبانا ومشاة وعلى وجوههم ، فقال رجل : يارسول الله وكيف يمشون على

<sup>(</sup>۱) حدیث د یحمر الناس بوم القیامة على أرض بیضاء عفراء كفرس النتی لیس فیها مطم لأحد ، متفق علیه منحدیث سهلى ابن سعد و فصل البخاری قوله د ایس فیها مطم لأحد ، لجملها من قول سهل أوغیره وأدرجها مسلم فیه .

<sup>(</sup>٢) حديث و يبعث الناس حقاة عراة غرلًا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان » قالت سودة راوية الحديث : واسوأتاه ... الحديث » أخرجه النطبي والمنوى وهو في السحيحين من حديث عالشة وهي الفائلة و واسوأناه » ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة وهي الفائلة و واسوأناه » .

وجوههم؟ قال و الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم (١) ، في طبع الآدى إنكار كل مالم يأنس به ، ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمتى على بطنها كالبرق الخاطف لانكر تصور المشى على غير رجل ، والمشى بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك فإياك أن تشكر شيئا من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس مافي الدنيا ، فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها الخاصر في قلبك صورتك وأنت واقف عاريا مكشوفا ذليلا مدحورا متحيرا مبونا منتظرا لما يجرى عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاوة وأعظم هذه الحال فإنها عظيمة .

## مفة العرق

ثم تفكر فى ازدمام الحلائق واجتماعهم ، حتى ازدحم على الموقف أهل السموات السبع والارضين السبع من ملك وجنّ وإنس وشيطان ووحش وسبع وطير ، ءأشرقت عليهم الشمس وقد تضاعف حرّما وتبدّلت عماكانت عليه من خفة أمرها ، ثم أدنيت من رءوس العالمين كفاب قوسين ، فلم يبق على الارض ظل إلا ظلرب العالمين . ولم يمكن من الاستظلال به إلا المقرّبون ، فن بين مستظل بالعرش وبين مضح لحرّ الشمس قد صهرته بحرها وأشتذكربه وغمه من وهجها ، ثم تدافعت الخلائق ودفع بعضهم بعضاً لشدة الزحام واختلاف الافدام ، والضاف إليه شدة الحجلة والحياء من الافتضاح والاختراء عند العرض على جبار السهاء ، فاجتمع وهبج الشمس وحر الأنفاس واحتراق الفلوب بنار الحياء والحوف ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة . ثم ارتفع على أيدانهم على قدر منازلهم عند الله ، فيعضهم بلغ العرق ركبتيه ، وبعضهم حقويه ، وبعضهم لملى شحمة أذنيه ، وبعضهم كاد يغيب فيه . قال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يُوم يقوم الناس لرب العالمين ــ حتى يغيب أحدُم في رشحه إلى أنصاف أذنيه (٢) ، وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين باعا ويلجمهم ويبلغ أذةنهم (١٠) ، كذا رواه البخاري ومسلم في الصحيح . وفي حديث آخر د قياما شاخصة أبصارهم أربعين سنة ألى السياء فيلجمهم العرق من شـدة الكربُ الله وقال عقبة بن عامر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس ، فن النياس من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف سياقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاه ـ وأشار بيده فألجمها فاه ـ ومنهم من يغطيه العرق ـ وضرب بيده على رأسه هكذا (١٠) ، فتأمل يامسكين في عرق أمل المحشر وشدة كربهم ، وفيهم من ينادي فيقول رب أرحني من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار وكل ذلك ولم يلقوا بعد حسايا ولا عقاباً فإنك واحد منهم ولا تدرى إلى أين يبلغ بك العرق ؟

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة لا مجسر الناس يوم القيامة ركبانا ومشاة وعلى وجوههم ... الحديث ، وواه الترمذى وحسنه وفي الصحيحين من حديث أنس : أن رجلا قال : يانبي الله ، كيف يحسر المكافر على وجهه ۴ قال لا أليس الذى أمشاء على الرجاين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم الفيامة » . (٧) حديث ابن عمر لا يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى ينيب أحدهم في الأرض سبمين في الدنيا قادرا على أنساف أذنيه » متفق عليه . (٣) حديث أبي هريرة لا يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبمين ذراعا ... الحديث ، قياما شاخصة أبسارهم أربعين سنة الى السهاء لمرب عالم أخرجه ابن عدى من حديث ابن مسمود وفيه أبو طبية عيسى من سايان الجرجاني ضافه ابن يتحدد الكذب لكن العلم عديث وقال ابن عدى لأأغلن أنه كان يتحدد الكذب لكن العلم عليه . (٥) حديث عدية بن عامم و أدنو الشمس من الأرض يوم اللهيامة فيمرق الناس فنهم من يبلغ مرقه عقبه . . (٥) حديث عدية ابن لهيمة .

واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله .. من حج وجهاد وصيام وقيام ولردد في قضاء حاجة مسلم وتحمل مثبقة في أمر بممروف ونهى عن منكر .. فسيخرجه الحياء والحنوف في صعيد القيامة ويطول فيه الكرب ولو سلم ابن آدم من الجهل والفرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار في القيامة ، فإنه يوم عطينة شدّنه طويله مدته ،

#### صفة طول بوم القيامة

يوم تنف فيه الحلائق شاخصة أبصارهم منفطرة قليبهم لا يكلمون ولا ينظر في أمورهم ، يقفون المهائة عام لاياً كلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ولا يجدون فيه روح نسم . قال كمب وقتادة ﴿ يوم يقوم الناس لوب العالمين ﴾ قال : يقومون مقدار المثهائة عام . بل قال عبداقه بن عمرو ، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال «كيف بكم إن جمعكم الله كما تجمع النبل في الكنانة خسين ألف سنة ولا ينظر إليكم (١١ ، وقال الحسن : ماظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خسين ألف سنة لا يأكلون فيها أكلة رلا يذربون فيها شربة ، حتى إذا انقطعت أعاقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا المصرف بهم إلى المار فسقوا من عين آنية قد أن حرها واشتد للفحها ، فلم المخالجه به علم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه ليشفع في حقهم ، فلم يتعلقوا بذي إلادفهم وقال : دعرتى ! نفسى نفسى ؟ شغلى أمرى عن أمر غيرى . واعتذر كل واحد بشدة غضب يتعلقوا بذي والله وقال : قد غضب اليوم ربنا غضبا لم يفضب قبله مثله ولا ينضب بعده مثله ، حتى يشفع نهينا صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن له فيه ﴿ لا يملكون الشفاعة إلامن أذن له الرحن ورضى له قولا ﴾ فتأمل في طول علي اليوم وشدة اليوم وشدة اليوم وشدة المين عرك المختصر .

واعلم أن من طال انتظاره في الدنيا للموت لشدة مقاسانه للصبر عن الشهوات فإنه يقصر انتظاره في ذلك البخف خاصة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن طول ذلك اليوم فقال و والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكنوبة يصلبها في الدنيا (١) ، فاجتهد أن تكون من أولئك المؤمنين في المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكنوبة يصلبها في الدنيا في فاعمل في أيام قصار لآيام طوال نربح ربحا لامنتهي لسروره ، واستحقر عمرك بل عمر الدنيا وهو سبعة آلاف سنة ، فإنك لو صبرت سبعة آلاف سنة مثلا لتخلص من يوم مقداره خسون ألفا لكان ربحك كثيرا و تعبك يسيرا .

## صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه

فاستعدّ يامسكين لهذا اليوم العظيم شأنه ، المديد زمانه ، القاهر سلطانه ، القريب أوانه ، بوم ترى السهاء فيه قد انفطرت ، والكواكب من هوله قد انتثرت ، والنجوم الزواهر قد انكدرت ، والشمس قدكورت ، والجبال قد

<sup>(</sup>۱) حديث ابن عمر . تلا هذه الآية (يوم يقوم الناس لرب العالمين) ثم قال وكيف بكم أذا جمكم الله كما يجمع النبل في الكنامة خسين ألف سنة لاينظر لمليكم ، قلت : لم هما هو هد الله بن عمر ورواه العابران في الكبير وفيه عبد الرحمن بن ميسرة ولم يذكر له إبن أبي حاتم راويا غير ابنوهب ولم غيرعبدالرحن بن ميسرة الحضر مي أربعة هذه أحدهم مصرى والثلاثة الآخرون شاميون . (۲) حديث : سئل عن طول ذلك اليوم فقال و والذى نفسى بيده لانه ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المسكنوبة يصليها في الدنيا ، أخرجه أبو يمل والبهتي في الشعب من حديث أبي سعيد الحدرى وفيه ابن لهيمة وقدرواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث بدل ابن لهيمة وهو حسن ولأبي يعلى من حديث أبي هربرة بإسناد جيد و يهون ذلك على المؤمن كتدل الهمس المنزوب لملى أن تفرب ورواه البيهتي في الشعب لملى أن قال أظنه رفعه بلفظ و لمن الله ليخفف على من يشاء من عباده طول كوقت سلاة مفروضة » .

سيرت ، والعشار قد عطلت ، والوحوش قد حشرت ، والبحار قد سجرت ، والنفوس إلى الابدان قد زؤجت ، والجحيم قدسعرت ، والجنة قد أزلفت ، والجبال قد نسفت ، والارض قد مدّت ، يوم ترى الارض قدزلزلت فيه زلزالهاً ، وأخرجت الارض أثقالها ، يومئذ يصدر الناس أشتانا ليروا أعمالهم ، يوم تحمل الارض والجبال فدكنا دكة واحدة ، فيومئذوتمت الواقعة وانشقتالسهاء فهي بومئذ واهية ، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، يومئذ تعرضون لا تخني منكم خافية ، يوم تسير الجبال وترى الارض بارزة ، يوم ترج الأرض فيه رجا وتبس الجبال بسا فكانت هباء منبثاً ، يوم يكون الناس كالفراش المشوثوتكون الجبال كالعهن المنفوش ، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى واكمن عذاب الله شديد، يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار، يوم تنسف فيه الجبال نسفا فتترك قاعا صفصفا لاثرى فها عوجا ولا أمتا ، يوم ترى الجبال تحسمها جامدة وهي تمرّ مرااسحاب ، يوم تنشق فيه السماء فتبكرون وردة كالدهان ، فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ، يوم يمنع فيه العاصى من الـكلام ، ولا يسئل فيه عن الاجرام بل يؤخذ بالنواصي والاقدام ، يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أنّ بينها وبينه أمدا بعيدا ، يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ماقدّمت وأخرت يوم تخرس فيه الالسن وتنطق الجوارح يوم شيب ذكره سيد المرسلين إذ قال له الصديق رضي الله عنه : أراك قد شبت يا رسول الله قال ، شيبتني هُود وأُخواتها (١١ ، وهي الواقعة والمرسلات وعم يتساملون وإذا الشمس كوَّرت ، فيا أيها القارئ العاجز إنمـا حظك من قراءتك أن تمجمج القرآن وتحرُّك به اللَّسان ، ولو كـنت متفكرا فيها تقرؤه لكنت جديرا بأن تنشق مرارتك مماشاب منه شعر سيد المرسلين، وإذا قنعت بحركة اللسانفقد حرمت ثمرة القرآن ، فالقيامة أحد ما ذكر فيه . وقد وصف الله بعض دواهيها وأكثر من أساميهالنقف بكثرة أساميهاعلى كثرة معانيها ، فليس المقصود بكثرة الاسامى تكرير الاسامى والالقاب بل الغرض تنبيه أولى الالباب ، فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر وفى كل فعت من فعوتها معنى ، فاحرص على معرفه معانيها .

ونحن الآن نجمع لك أساميها . وهى : يوم القيامة ويوم الحسرة ويوم الندامة ويوم المحاسبة ويوم المساءلة ويوم المساب ويوم ويوم المساب ويوم

<sup>(</sup>۱) حدیث « شیبتی هود والواقعة والمرسلات وهم یتساءلون و إذا الشمس کورت » أخرجه الترمذی وحسنه والحاکم وضعه وقد تقدم.

لا يغنى مولى عن مولى شيئا ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا ويوم يسحبون فى النار على وجوههم ويوم تقلب وجوههم فى النار ويوم لا يجزى والدعن ولده ويوم يفر الره من أخيه وأمه وأبيه ويوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يوم لامرد له من الله يوم هم بارزون ويوم هم على الدار يفتنون يوم لاينفع مال ولا بنون يوم لاينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار . يوم ترد فيه المعاذير و تبلى السرائر و تظهر العنمائر و تمكن الاصوات ويقل فيه الالتفات ، وتبرز الخفيات و تظهر الخطيئات ، يوم يساق العباد و معهم الاشهاد ، ويشيب الصغير ويسكر الكبير ، فيومئذ وضعت الموازين ولمشرت الدواوين ، و برزت الجحيم وأغلى الحيم ، وزفرت النار ويئس الكفار ، وسعرت النيران و تغيرت الالوان ، وخرس اللسان و نطقت جوار ح الإنسان .

فيا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم ، حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور ، واستترت عن الخلائق فقارفت الفجور ، فاذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك ؟ فالويل كل الويل لنا معشر الغافلين ، يرسل الله لما سيد المرسلين وينزل عليه الكتاب المبين ، ويخبرنا بهذه الصفات من نعوت يوم الدين ، ثم يعرفنا غفلتنا ويقول (اقترب الناس حسامهم وهم فى غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رجم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ثم يعرفنا قرب القيامة فيقول (اقتربت الساعة وانشق القمر - إنهم يرونه بعيدا وتراه قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ) ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملا فلا نقد بر معانيه ولا ننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه ولا نستعد للتخلص من دواهيه . فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يداركنا الله بواسع رحمته.

#### صفة المساءلة

ثم تفكر يامسكين بعد هذه الآحوال فيها يتوجه عليك من السؤال شفاها من غير ترجمان ، فتسئل عن القليل والكثير والنقير والقطمير . فبينا أنت في كرب القيامة وعرقها وشدة عظائمها إذ نزلت ملائمكة من أرجاء السهاء بأجسام عظام وأشخاص صنعام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا بنواصي المجرمين إلى موقف العرض على الجبار . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن نته عز وجل ملكا مابين شفرى عينيه مسيرة مائة عام ١١١ ، فما ظنك بنفسك إذا شاهدت مثلا هؤلاء الملائكة أرسلوا إليك ليأخذوك إلى مقام العرض ، وتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين لشدة اليوم مستشعرين بما بدا من غضب الجبار على عباده ،وعند نزو لهم لايبق في ولاصديق ولاصالح الاويخرون لشدة اليوم مستشعرين بما بدا من غضب الجبار على عباده ،وعند نزو لهم لايبق في ولاصديق ولاصالح الاويخرون من شدة الفزع فيقولون للملائكة : أفيكم ربنا؟ وذلك لعظم موكبم وشدة هيبتهم فتفزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لخالقهم عن أن يكون فيهم ، فنادوا بأصواتهم منزهين لمليكهم عما ترهمه أهل الأرض وقالوا : سبحان وبناماهوفينا ولكنه آت من بعد ! وعند ذلك تقوم الملائكة صفا محدقين بالحلائق من الجوانب وعلى جميعهم شعار الدل والخضوع وهيئة الخوف والمهابة لشدة اليوم .

وعند ذلك يصدق الله تعالى قوله ﴿ فلنسأل الذين أرسل إليهم ولنسأل المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وماكنا عائبين ﴾ وقوله ﴿ فوربك لنسألنهم أجمين عما كانوا يعملون ﴾ فيبدأ سبحانه بالانبياء ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول

<sup>(1)</sup> حديث « إن قة عزوجل ملسكا ما بين شمرى عينيه مسيرة مائة عام » لم أره بهذا القفظ

ماذا أجبستم قالوا لا علم لذا إنك أنت علام الغيوب ) فيا لشدة يوم تذهل فيه عقول الآنبياء وتندحى علومهم من شدة الهيبة ؛ إذ يقال لهم : ما أجبتم وقد أرسلتم إلى الخلائق وكانوا قد علموا فتدهش عقولهم فلا يدرون بماذا يحيبون ، فيقولون من شدة الهيبة · لاعلم لذا إنك أنت علام الغيوب . وهم فى ذلك الوقت صادقون إذ طارت منهم العقول وانمحت العلوم إلى أن يقويهم الله تعالى ، فيدعى نوح عليه السلام فيقال له : هل بلغت ، فيقول : نعم ، فيقال لامته : هل بلغسكم ؟ فيقولون ؛ ما أتا ما من نذبر ، ويؤتى بعيسى عليه السلام فيقول الله تعالى له (أأت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله ) فيهي متشخطا تحت هيبة هذا السؤال سنين ، فيالعظم يوم تقام هيه السياسة على الانبياء بمثل هذا السؤال ثم تقبل الملائكة فينادون واحدا واحدا يافلان بن فلانة هلم إلى من قف العرض ، وعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتست الدقول ، ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار ولا تعرض قبائح ذلك ترتعد الفرائم و لا يكشف ستره على هلا الخلائق .

وقبل الابتداء بالسؤال يظهر نور العرش ﴿ وأشرات الآرض بنور ربها ﴾ وأيقن كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العباد، وظن كل واحد أنه مايراه أحد سواه وأنه المأخوذ بالآخد والسؤال دون من عداه ، فيقول الحبار سبحانه وتعالى عند ذلك : ياجبريل اثنى بالبار ، فيجيء لها جبريل ويقول : ياجهم أجبى خالفك ومليكك، فيصادفها جبريل على غيظها وغضبها ، فلم بلبث بعد ندائها أن ارت وفارت وزفرت الى الحلائق وشهةت وسمع الحلائق أنبيطها وزفيرها ، وانتهضت خزنتها متوثبة إلى الحلائق غضبا على من عصى الله تعالى وخالف أمره ، فأخطر ببالك وأحضر في قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلات فزعاور عبا فتساقطوا جشيا على الركب ، وولوا مدبرين يوم ﴿ ترى كل أمة جائية ﴾ وسقط بعضهم على الوجوه منكبين وينادى العصاة والظالمون بالويل والثبور ، وينادى الصديقون نفسى نفسى . فبينهم كذلك إذ زفرت الناس زفرتها الثانية قتضا عف خوفهم وتخاذلت قواهم وظنوا أنهم مأخوذون ، شمز فرت الثالثة فتساقط الحلائق على وجوههم وشخصو الأبصارهم ينظرون من طرف خنى خاشع، وانهضمت عندذلك قلوب الظالمين فلغت الحناجر كاظمين ، وذهلت العقول من السعداء والاشقياء أجمعين .

وبعد ذلك أقبل الله تعالى على الرسل وقال ماذا أجبتم ، فإذا رأوا ماقد أقبم من السياسة على الآنبياء اشتدالفزع على العصاة ، ففر الوالد من ولده والآخ من أخيه والووج من زوجته ، وبقى كل واحد منتظرا لامره . ثم يؤخذ واحد فيسأله الله تعالى شفاها عن قليل عمله وكثيره وعن سره وعلانيته وعن جميع جوارحه وأعضائه ،قال أبو هريرة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال و هل تضارون في رؤية الشبس في الظهيرة ليس دونه سحاب ، قالوا لا ، قال و فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ، قالوا لا ، قال و فوالذى نفسى بيده لاتضارون في رؤية المبد فيقول له ألم أكر مك وأسودك وأزوجك وأسخراك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ، فيقول العبد بلى ؛ فيقول أظنفت أنك ملاق فيقول لافيقول فأنا أنساك كما فسيتنى ١١١ ، فتوهم نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بعضديك وأنت واقف بين يدى الله تعالى يسألك شفاها، فيقول لك . ألم أفم عليك بالشباب ففياذا أبليته ، ألم أمهل لك في العمر ففياذا أفنيته ، ألم أرزقك المال فن أين اكتسبته وفياذا أنفقته ، بالشباب ففياذا أبليته ، ألم أمهل لك في العمر ففياذا أفنيته ، ألم أرزقك المال فن أين اكتسبته وفياذا أنفقته ، ومساويك ، فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك قال أنس رضى الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمه عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم عليه عليه وسلم الله عليه وسلم والماله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم والله عليه وسلم الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم والله والله وسلم والله والل

<sup>(</sup>١) حديث أبد، هريرة : هل ترى ربنا يوم النيامة ؟ قال « هل تضارون فيرؤية الهس في الخلهيرة ليسدونها سحاب ٠٠٠ الحديث » متفق عليه دون قوله « فيلتي النبد ٢٠٠ الح » فانفر د بها مسلم .

فصحك ثم قال و أندرون مم أضحك ، قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال و من مخاطبة العبد ربه يقول يارب ألم تجرفى من الظلم ، قال . يقول بلى ، قال . فيقول فإنى لاأجيز على نفسى إلا شــاهدا منى فيقرل كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً وبالكرام الكاتبين شهودا ، قال « فيختم على فيه ويقال لاركانه انطق ، قال « فتنطق بأعماله ثم يخليبينهوبين الكلام فيقول الأعضائه بعدا لكن وسحقا فمنكن كنت أناضل (١١) ، فنعوذ بالله من الافتضاح على ملا الخلق بشهادة الاعضاء، إلا أن الله تعالى وعد المؤمن بأن يستر عليه ولا يطلع عايه غيره. سأل ابن عمر رجل فقال له : كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقُول في النجوى ؟ فقال : قاّل رسول الله صلى الله عليه وسلم . يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقولٌ نعم ثم يقول إنى سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم (٢١) ، وقد قال رسول الله صلىالله عليه وسلم . من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة (١٦) ، فهذا إنما يرجى لعبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم واحتمل في حق نفسه تقصيرهم ولم يحرك لسانه بذكر مساويهم ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لوسمعوه، فهذا جدير بأن يجازي بمثله في القيامة، وهب أنه قد ستر، عن غيرك أليس قد قرع سمعك النداء إلى العرض ؟ فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنو بك ، إذ يؤخذ بناصيتك فتقاد وفؤادك مضطرب وكبك طائر وفرائصك مرتعدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير والعالم عليك من شدّة الهول مظلم ، فقدّر نفسك وأنت بهذه الصفة تتخطى الرقاب وتخرق الصفوف وتقاد كماتقادالغرس أنجنوب وقد رفع الحلائق إليك أبصارهم ، فتوهم نفسك أنك في أيدى الموكلين بك على هذه الصفة حتى انتهى بك إلى عرش الرحن فرموك من أيديهم و ناداك الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه : ياابن آدم ادن مني ، فدنوت منه بقلب عافق عزون وجل وطرف خاشع ذليل وفؤاد منكسر ، وأعطيت كتابك الذي لايغادر صغيرةولاكبيرة إلا أحصاها ، فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتها؟ وكم من طاعة غغلت عن آفاتها فانكشف لك عن مناويها؟ فكم لك من خجل وجبن ؟ وكمالك من حصر وعجز ؟ قليت شعرى بأى قدم تقف بين يديه وبأى لسان تجيب وبأى قلب تعقلماتقول؟ ثم تفكر في عظم حيباتك إذا ذكرك ذنوبك شفاها إذ يقول : ياعبدى؟ أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح واستحييت من خلق فأظهرت لهم الجميل ، أكنت أهون عليك من سائر عبادى ، استخففت بنظرى إليك فلم تكثرث واستعظمت نظر غيرى ، ألم أندم عليك : فماذا غرك بي أطننت أبي لا أراك وأنك لاتلقاني . قال رَسُولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم . ما منكم من أحد إلا ويسأله الله رب العالمين ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان (١٠) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليقفن أحدكم بين يدى الله عن وجل ليس بينه وبينه حجاب فيقول له ألمأنعم عليك ألم أوتك مالا فيقول بلي فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقول بلي ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار ، فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة (٠) ، وقاله ابن مسعود : مامنكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم بالقمر ليله البدر ، ثم يقول ياابن آدم ما غرّك بي يا ابن آدم ماعملت فيها علمت ياابن آدم ماذا أجبت المرسلين ياابن آدم ألم أكن رقيبا على عينك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل

مسلم . (٣) حديث و من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة ، تقدم .

<sup>(</sup>۱) حدیث أنس د أندرون مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال د من مخاطبة العبد ربه ... الحدیث » رواه مسلم (۲) حدیث : سأل ابن عمر رجل نقال : کیف سمت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی النجوی ... الحدیث ، وواه

<sup>(؛)</sup> حديث « مامنسكم من أحد لملاويسأله رب العالمين ... الحديث » متفق عليه من حديث ابن عدى عن أبى حاتم بافظ « إلا سيكلمه » الحديث . (ه) حديث « ليقفن أحدكم بين يدى اللة تعالى ليس بينه و بينه ترجمان . . الحديث » أخرجه المبغارى من حديث هدى بن حاتم .

لك ألم أكن رقيبا على أذنيك ، وهكذا حتى عدّ سائر أعضائه ، وقال مجاهد : لاتزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدى الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال : عن عمره فيما أفناه ، وعن علمه ماعمل فيه ، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيهاذا أنفقه ؟ فأعظم يامسكين بحيائك عند ذلك بخطرك فإنك بين أن يقال المتسترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم - فعند ذلك يعظم سره رك وفرحك ويغبطك الاقلون والآخرون - وإماأن يقال للملائكة خذوا هذا العبد السوء فغلوه ثم الجحيم صلوه - وعند ذلك لو بكت السموات والارض عليك لكان ذلك جديرا بعظم مصيبتك وشدة حسرتك على مافرطت فيه من طاعة الله وعلى مابعت آخرتك من دنيا دنيئة لم تبق معك 1.

## صفة الميزان

شم لاتغفل عن الفكر في الميزان وتطاير الكتب إلى الأيمان والشمائل ، فإن الناس بعدالسؤال ثلاث فرق (فرقة) ليس لهم حسنة فيخرج من النار عنق أسود فيلقطهم لقط الطير الحب وينطوى عليهم ويلقيهم فىالنار، فتبتلعهم النار وينادي عليهم شقاوة لاسعادة بعدما ( وقسم آخر ) لاسيئة لهم فينادي مناد ليقم الحمادونية علىكل حال ؛ فيقومون . ويسرحون إلى الجنة ، ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل ، ثم بمن لم تشغله تجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكرالله تعالى . وينادى عليهم سعادة لاشقاوة بعدها (ويبق قسم ثالث) وهم الاكثرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وقد يخنى هايهم ولا يخني على الله تعمالي أن الغالب حسناتهم أو سيثاتهم ، ولكن يأبي الله إلا أن يعرِّفهم ذلك ليبين فصله عند المغو وعدله عند العقاب ، فتتطاير الصحفوالكتب منطويةعلىالحسناتوالسيئات وينصب الميزان وتشخص الابصار إلى الكتب أتقع في اليمين أو في الشمال ؟ ثمم إلى لسان الميزان أيميل إلى جانب السيئات أو إلى جانب الحسنات ؟ وهذه حالة هائلة تطيش فيها عقول الخلائق . وروى الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فنعس ، فذكرت الآخرة فبكت حتى سال دمعها فنقط على خد رسول الله صلى الله عليه وســلم فانتبه فقال , مايبكيك يا عائشة ؟ ، قالت : ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ قال , والذي نفسي بيده في ثلاث مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه : إذا وضعت الموازين ووزنت الاعمال حتى ينظر ان آدم أيخف ميرانه أم يثقل. وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ كتابه أو بشماله ، وعند الصراط ١١١ ، وعن أنس د يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتى الميزان ويوكل به ملك فأين ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائن سمد فلان سعادة لايشتى بعدها أبدا ، وان خف ميزانه نادىبصوت يسمن الحلائق شتى فلان شقاوة لايسعد بعدها ﴿ أبداً . وعند خفة كفة الحسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد عليهم ثيابمن نار فيأخذون نصيبالنار إلى النار ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ، إنه يوم ينادى الله تعالى فيه آدم عليه السلام فيقول له قم يا آدم فابعث بعث النار فيقول وكم بعث النار؟ فيقول من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون ، فلما سمع الصحابة ذلك أبلسوا حتى ماأوضحوا بضاحكة ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وســلم ما عند أصحابه قال ، أعملوا وأبشروا فوالذي نفس محد بيده إن معكم لخليقتين ما كانتا مع أحد قط إلا كثرتاه مع من هلك من بني آدم وبني إبليس ، قالوا وما هما يا رسول الله ؟ قال « يأجوج ومأجوج ، قال : فسرى عنالقوم فقال ، اعملوا وأبشروا فوالذينفس

<sup>(</sup>١) حديث الحسن: أن عائمة ذكرت الآخرة فبكت ... الحديث ، وفيه : فقال « مايبكيك ياعائمة ، قالت : ذكرت الآخرة مل تذكرون أهليكم يوم القيامة ٥٠٠ الحديث ، أخرجه أبو داود من رواية الحسن : أنها ذكرت النار فبكت فقال « مايبكيك ، دون كون رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وأنه نمس ولمسناده جيد .

محمد بيده ماأنتم في الناس يوم القيامة إلاكالشامة في جنب البعير أوكالرقمة في ذراع الدابه (١) . .

### صفة الخصاء ورد المظالم

قد عرفت هول الميزان وخطره وأن الاعين شاخصة إلى لسان الميزان ﴿ فأما من تقلت موازيته فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية ﴾ واعلم أنه لاينجومن خطر الميزان|لامن حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته كما قال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل توزنوا . وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحا ويتدارك مافرط من تقصيره في فرائض الله تعالى ، ويرد المظالم حبة بعد حبة ، ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه ، ويطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة . فهذا يدخل الجنة بغير حساب، وإن مات قبل ردٌّ المظالم أحاط به خصاؤه ، فهذا يأخذ بيده ، وهذا يقبض على ناصيته ، وهدا يتعلق بليبه ، هـذا يقول ظلمتني ، وهذا يقول شتمتني ، وهذا يقول استهزأت بي ، وهذا يقول ذكرتني في الغيبة بمـا يسو.ني ، وهذا يقول جاورتني فأسأت جواري ، وهذا يقول عاملتني فغششتني ، وهذا يقول بايعتني فغبنتني وأخفيت عني عيب سلمتك ، وهذا يقول كذبت في سعر متاعك ، وهذا يقول أيتني محتاجاًوكنت غنيا فمأطعمتني، وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عنى فداهنت الظالم وماراعيتني . فيينا أنتكذلك وقد انشب الخصما. فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم وأنت مهوت متحير من كثرتهم - حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهمأوجالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبةأو خيانةأو اظر احين استحقار، وقدضعفت عن مقاومتهم ومددت والرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم \_ إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله ﴿ اليوم تجزى كل نفس بمـا كسبت لاظلم اليوم ﴾ فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار ، وتتدكر ما أنذرك الله تعمالي على لسان رسوله حيث قال ﴿ وَلا تَحْسَبُنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنْمَا يُؤْخُرُهُم ليوم تشخص فيــه الابصار مهطمین مقنعی رءوسهم لایرتد إلیهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس ﴾ الآیة

فيا أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس و بناولك أموالهم! وما أشد حسراتك في ذلك اليوم إدا وقف ربك على بساط العدل وشوفهت بخطاب السياسة وأنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقا أو تظهر عذرا ؟ فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك و تنقل إلى خصائك عوضا عن حقوفهم . قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هل تدرون من المفلس ، قلنا : المفلس فينا يا رسول الله من لادرهم له ولا دينار ولا متاع ، قال ، المفلس من أمنى من يأتي بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى وقد شم هذاو قذف هذاو أكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه شمطرح في النار (٢) ، فا نظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذليس يسلم لك حسنة من آقات الرياء و مكايد الشيطان ، فإن سلمت حسنة واحدة في كل مدة طويلة ابتدرها خصاؤك وأخذوها ، واحلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الليل ، لعلمت أنه لا ينقضى عنك يوم إلا و يحرى واحلال له واحدى عناك يوم إلا و يحرى

<sup>(</sup>١) حديث « يقول افة يا آدم كم فابعث بعث النار فيقول : وكم بعث النار ؟ فيقول من كل ألف تسمائة وتسع وتسعون . . الحديث » متفق عليه من حديث أبى سعيد الحدرى ورواه البخارى من حديث أبى هريرة نحوه وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة « هل تدرون من المفلس ؟ » قالوا : المفلس يارسول الله من لادوهم له ولامتاع ... الحديث . تلهم (٦) حديث أبي هريرة « هل تدرون من المفلس ؟ » قالوا : المفلس يارسول الله من لادوهم له ولامتاع ... الحديث . تلهم

على لسانك من غيبة المسلمين ما يستوفى جميع حسناتك 1 فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام والشبهات والنقصير فالطاعات ؟ وكيف ترجو الحلاص من المظالم في يوم يقتص فيه للجهاء من القرناء ؟ فقد روى أبوذر : أنرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان فقال ، ياأبا ذرّ أتدرى في ينتطحان ؟ ، قلت : لا ، قال ، ولكن الله يدرى وسيقضى بينهما يوم القيامة (1) ،

وقال أبو هريرة فى قوله عز وجل ( وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله ما يحشر الحلق كلهم يوم القيامة \_ البهائم والدراب والطير وكل شىء \_ فيبلغ من عدل الله تعمالى أن يأخذ للجاء من القرناء ، ثم يقول كونى ترابا ، فذلك حين يقول اله كافر باليتنى كنت ترابا . فكنت أنت بامسكين فى يوم ترى صحيفتك عالية عن حسنات طال فيها تعبك فتقول : أين حسناتى ؟ فيقال : نقلت إلى صحيفة خصائك . وترى صحيفتك مشحونة بسيئات طال فى الصبر عنها نصبك واشتذ بسبب الكف عنها عناؤك فتقول : يارب هذه سيئات ماقار فتها هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشعمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم فى المبايعة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذارسة وسائر أصناف المعاملة .

قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الشيطان قد يئس أن تعبد الاصنام بأرض العرب ولكن سيرضى منسكم بهما هو دون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات ، فاتقوا الظلم ما استطعم فإن العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنهن سينجينه فايزال عبد يجيء فيقول ربإن فلا ا ظلنى بمظلمة فيقول المح من حسناته فايزال كذلك حتى لايبق لهمن حسناته شيء ، وإن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بغلاة من الأرض ليس معهم حطب فتفرق القوم فحطورا فلم بلبثوا أن أعظموا نارهم وصنعوا ما أرادوا (٣) ، وكذلك الدنوب ولمنا نزل قوله تعملل فتنا في الدنيا مع خواص الدنوب ا قال ، فعم ليكررن عليه حتى تؤدوا لملكل ذي حق حقه ٤٠٠ ، قال الربير : يارسول الله أيكرر علينا ما كان بيئنا في الدنيا مع خواص الدنوب ا قال ، فعم ليكررن عليه حتى تؤدوا لملكل ذي حق حقه ٤٠٠ ، قال الربير : للمظلوم من الظالم ا قال أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول د يحشر الله العباد عراة غبرا بهما ، للمظلوم من الظالم ا قال ليس معهم شيء ، ثم يناديهم ربهم تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أناللك أنا الديان لايذبني لاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولاحد من أهل الجنة وتلاحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصه منه ، ولا لاحد من أهل النار ولاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة عند ، مظلمة حتى أقتصه منه ؛ حتى اللطمة ، قلنا : وكيف وإنما ناتى الق الذ وجل عراة غبرا بهما ؛ أنا لمان عراة غبرا بهما ، أنانى الله عزو جل عراة غبرا بهما ا فقال ، بالحسنات والسيئات (٤) ، فاتقوا الله عباد الله ، ومظالم العباد بأخذ أموالهم ناتى القد عروجل عراة غبرا بهما ا فقال ، بالحسنات والسيئات (٤) ، فاتقوا الله عباد الله ، ومظالم العباد بأخذ أموالهم

(۱) حدیث « یاآبا در أندری فیم ینتطحان » قلت : لا ، قال « ولکن ربك یدری وسیقضی بینهما » أخرجه أحمد من روایة أشیاخ لم یسموا عن أبی در .

<sup>(</sup>٢) حديث أبن مسمود « إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولسكن سيرضى منسكم بمسا دون ذلك المحترات وي الموبقات ... الحديث » وفي آخره « وإن مثل ذلك مثل سفر نزلوا بغلاة ... الحديث » رواه أحمد والبيهتي في الشعب متتصرا على آخره « لما كم ومحقرات الدنوب فإنهن يجتهمن على الرجل حتى يهلسكنه » ولمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا من ما الحديث . ولمستاده جيد فأما أول الحديث فرواه مسلم مختصرا من حديث جار « لمن الشيطان قد أيس أن يعبده المصاون في جزيرة العرب ولسكن في التحريش بيئهم » . (٣) حديث : لمسا نزل قوله تمالى (لمنك ميتولئهم ميتون ثم لمنسكم يوم الفيامة عند ربكم مختصون ) قال الزبير : يارسول الله أيسكر علينا ماكان بيننا ١٠٠٠ الحديث . أخرجه أحمد والفظ له والترمذي من حديث أنوبير وقال حسن محميح . (٤) حديث أنس « محمد العباد عراة غبرا بهما » قلنا : مأبهما ؟ قال « ليس معهم شيء منهم العلديث ، قلت : لهي من حديث ألس وأه الحد باسناد حسن وقال « غرلا » مكان « غبرا » .

والتعرض لأعراضهم وتعنييق قلوبهم وإساءة الخلق في معاشرتهم ، فإن ما بين العبد وبين الله عاصة فالمغفرة إليه أسرع ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم فليكثر من حسنانه ليوم القصاص وليسر ببعض الحسنات بينه وبين الله بكال الإخلاص بحيث لا يطلع عليه إلاالله ، فمساه يقربه ذلك إلى الله تعالى فيمنال به لطفه الذي ادخره لاحبابه المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم ، كاروى عن أنسءن رسول انه صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثماياه فقال عرا ما بضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأى ؟ قال ، رجلان من أمتى جثيا بين يدى رب العزة فقال أحدهما : بارب خذلى مظلمتي من أخيى ، فقال الله تعالى : أعط أخاك مظلمته قال : يارب لم يبق من حسناته شيء فقال الله تعالى الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق من حسناته شيء قال : يارب يتحمل عني من أوزارى ، قال : وفاضت عينا رسول الله صلى الله لطالب ارفع والمسائح فا نظر في الجنان فرفع رأسه فقال : يارب إلى قدعفوت عنه ، قال الله تعالى . خذ بيد أخيك فادخله الجنة قال : وما عو ؟ قال عمو له عن أن داك إنها عاله عليه وسلم من أن الله تعالى . خذ بيد أخيك فأدخله الجنة على الله تعلى الله على الله تعلى الله على الله على الله تعلى الله على الله الله على الله الله على الله الله على ال

فتفكر الآن فى نفسك إن خلت صحيفتك عن المطالم أو تلطف الى حتى عنها عنك وأيقنت بسعادة الابد ؟ كيف يكون سره رك فى منصرفك من مفصل الفضاء وقد خلع عليك خلعة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لايدور بحواشيه الفناء ؟ وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا وابيض وجهك واستنار وأشرق كا يمشرق القمر ليلة البدر ، فتوهم تبخيرك بين الحلائق رافعا رأسك خاليا عن الأوزار ظهرك ، ونضرة نسير النعيم وبردالرضا يتلألا من جبينك ، وخلق الاقولين والآخرين ينظرون إليك وإلى حالك ويغبطونك في حسنك وجمالك ، والملائكة يتشون بين يديك ومن خلفك وينادون على رءوس الاشهاد : هذا فلان بن فلان رضى الله عنه وأرضاه وقد سعد سعادة لا يشتى بعدها أبدا ا أفترى أن هذا المنصب ليس بأعظم من المسكانة التى تنالمها في قلوب الخلق في الدنيا بريائك ومدا هنتك و تصنعك و تزينك ؟ فإن كنت تعلم أنه خير منه بل لانسبة له إليه فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالإخلاص الصافي والنية الصادقة في معاملتك مع الله فلن تدرك ذلك إلا به ،

وإن تكن الآخرى والعياذ بالله بأن خرج من صحيفتك جريمة كنت تحسبها هيئة وهي عند الله عظيمة فقتك لأجلها فقال: عليك لعنتي باعبد السوء لا أتقبل منك عبادتك ، فلا تسمع هذا النداء إلا ويسود وجهك ، شم تغضب الملائكة لفضب الله تعالى فيقولون: وعليك لعنتنا ولعنة الخلائق أجمعين ، وعند ذلك تنثال إليك الزبانية وقد غضبت لغضب خالفها فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارتها وصورها المنكرة ، فأخذوا بناصيتك بسحرنك على وجهك على ملا الحلق وهم ينظرون إلى اسوداد وجهك وإلى ظهور خزيك ، وأنت تنادى بالويل والثبور ، وهم يقولون الى اسوداد وجهك والى ظهور خزيك ، وأنت تنادى بالويل والثبور ، وهم يقولون الا تدع اليوم ثبورا واحدا وادع ثبوراكثيرا وتنادى الملائكة ويقولون : هذا فلان بن فلان

<sup>(</sup>۱) حدیث أنس : بنها رسول الله صلى الله علیه وسلم جالس لمذ رأیناه ضعك حتى بدت نسایاه فقال عمر : ما أضعكك . یارسول الله بأبی أنت وأی ؟ قال « ترجلان من أمتى جثیا بین یه ی رب العالمین ... الحدیث بطوله أخرجه ابن أبی الهنیا فی حسن الظن بالله والحاكم فی المستدرك وقد تقدم .

كشف الله عن فضائحه وعنازيه ولعنه بقبائح مساويه فشتى شقاوة لايسعد بعدها أبدا ، وربما بكون ذلك بذنب أذنبته خفية من عباد الله أو طلبا للمكانة فى قلوبهم أو خوفا من الافتضاح عندهم ، فما أعظم جهلك إذ تحترز عن الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله فى الدنيا المنقرضة ثم لانخشى من الافتضاح العظيم فى ذلك الملا العظيم مع التعرض لسخط الله وعقابه الآليم والسياق بأيدى الزبانية إلى سواء الجحيم ، فهذه أحوالك وأنت لم تشعر بالخطر الاعظم وهوخطر الصراط .

#### صفة الصراط

ثم تغكر بعد هذه الاهوال في قول الله تعـالي ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحن وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ﴾ وفي قوله تعمالي ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم . وقفوهم إنهم مسئولون ﴾ فالنماس من بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط \_ وهو جسر عدود على متن النار أحدّ من السيف وأدق من الشعر \_ فن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا ومن عدل عن الاستقامة فىالدنياوأثقلظهره بالأوزار وعصى تعشر في أوّل قدم من الصراط وتردى . فتفكر الآن فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع يصرك على سواد جهنم من تحته ، ثم قرع سممك شهيقُ النار وتغيظها ، وقد كلفت أنَّ تمشى على الصراط معضمف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالاوزار المانعة لك عن المشي على بساط الارض فضلا عن حدّة الصراط ، فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدّته ، واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية والخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون ، وتتنازلهم زيانية النــار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر البهم كيف يتنكسون فتتسفل إلى جهة النار رءوسهم وتعلوا أرجلهم ، فياله من منظر ماأفظمه ومرتق ماأصعبه ومجاز ماأضيقه ! فانظر إلى حالك وأنت ترحف عليه وتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك ، تلتفت يمينا وشمالا إلى الحلق وهم يتهافتون فى النار والرسول عليه السلام يقول . يا رب سـلم سلم ، والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم الكثرة من زل عن الصراط من الخلائق ، فكيف بك لو زلت قدمك ولم ينفعك ندمك؟ فناديت بالويل والثبور وقلت : هذا ماكنت أخافه فياليتني قدّمت لحياتي ! ياليتني انخذت معالرسول سبيلا ! ياويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا! ياليتني كنت ترابا! ياليتني كنت نسيا منسيا! باليت أى لم تلدني !وعندذلك تختطفك النيران - والعياذ بالله ـ وينادى المنادى ﴿ اخسئوا فيها ولا تركلمون ﴾ فلا يبقى سبيل إلا الصياح والآنين والتنفس والاستغاثة ، فكيف ترى الآن عقلك وهذه الاخطار بين يديك ؟ فإنكنتغيرمؤمن بذلك فـــأطولمقامك مع الكفار في دركات جهنم ا وإن كنت به مؤمنا وعنه غافلا وبالانتقعداد له متهاونا فما أعظم خسرانك وطغيانك وماذا ينفعك إيمانك إذا لم يبعثك على السعى في طلب رضا الله تعالى بطاعته وترك معاصية افلولم يكن بين يديك إلا هول الصراط وارتباع قلبك منخطرالجواز عليه ـ وإنسلت ـ فناهيك به هولا وفزعا ورعبا ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم فأكون أوّل من يجيزُ بأمته من الرسل ، ولا يتسكلم يومثذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومثذ: اللهم سلم اللهم سلم ، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ ، قالوا : فم يارسول الله قال ، فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لايعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تختطف الناس بأعمالهم فنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو (١) ، وقال أبو سعيد الحدرى:قالرسولالله

<sup>(</sup>١) حديث « ينصب الصراط بين ظهرى جهنم فأكون أول من يجيز » متفق عليه من حديث أبي هريرة في أثناء حديث طويل

صلى الله عليه وسلم ، يمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس يمينا وشمالاوعلى جنبتيه ملائدكة يقولون : اللهم سلم اللهم سلم فن الناس من يمر مثل البرق ومنهم من يمر كالربح ومنهم من يمر كالفرس المجرى ومنهم من يسعىسميا ومنهم من يمشى مشياومنهم من يحبوحبوا ومنهم من يرحفزحفا ، فأماأهل النار الذينهم أملها فلايموتون ولا يحيون ، وأماناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما ثم يؤذن في الشفاعة (١١) ، وذكر إلى آخر الحديث : وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال و يجمع الله الاتولين والآخرين لميقات يوم معلومُ قياما أربعين سئة شاخصة أبصارهم إلى السهاء ينتظرون فصل القضاء ، وذكر الحديث إلى أن ذكر وقت سجود المؤمنين قال وشم يقول للمؤمنين ارفعوا رءوسكم فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على قدد أعمالهم فنهم من يعطى نوره مشل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يمطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوره مثـل النخـلة ومنهـم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجـــلا يعطى نوره على إبهـــام قدمه فيضيُّ مرة ويخبو مرة فإذا أضاء قدّم قدمه فشي وإذا أظــلم قام ، ثم ذكر مرورهم على الصراط على قدر نورهم ، فنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاد ، ومنهم من يمر كانقضاض الكواكبومنهم من يمركشد الفرس ومنهم من يمركشد الرجلحتي يرّالذي أعطىنوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليا تجر منه يد وتعلق أخرى وتعلق رجل وتجر أخرى وتصيب جوانبه النار ، قال ، فلا يزال كذلك حتى يُخلص فإذا خلص وقف عليها ثم قال الحمد لله لقد أعطاني الله مالم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأينها فينعالتي به إلى غا بر عند باب الجنة فيغتسل (٢) وقال أنس بن مالك : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوا ؛ الصراط كحدّ السرت أو كحدّ الشعرة وإنّ الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات ولمنّ جبريل عليه السلام لآخذ بمجزى وإنى لاقول يارب سلمسلم فالزالون والزالات يومئذ كثير (١٣ ، ٠

فهذه أهوال الصراط وعظائم، فطول فيه فكرك فإن أسلم الناس من أهوال يوم القيامة من طال فيها فكره في الدنيا، فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبد، فن خاف هذه الأهوال في الدنيا أمنها في الآخرة ولست أعنى بالحوف رقة كرقة النساء تدمع عينك ويرق قلبك حال السياع ثم تنساه على القرب وتعود إلى لهوك ولعبك؟ فاذا من الحنوف في شيء؟ بل من خاف شيئا هرب منه، رمن رجا شيئا طلبه فلاينجيك إلا خوف يمنعك عن معاصى الله تعملل ويحثك على طاعته. وابعد من رقة النساء خوف الحق إذا سمعوا الأهوال سبق إلى السنتهم الاستعاذة فقال أحده: استعنت بالله نعوذ بالله اللهم سلم سلم . وهم مع ذلك مصرون على المعادى التي هي سبب هلاكهم فقال أحده من استعاذتهم . كما يضحك على من يقصده سبع ضار في صحاء ووراده حصن ، فإذا رأى أنياب فالسبع وصولته من بعد قال بلسانه : أعوذ بهذا الحصن الحصين وأستمين بشدة بنيانه وإحكام أوكانه ؟ فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد في مكانه فأذ بنني عنه ذلك من السبع . وكدلك أهوال الآخرة ليس لها حصن إلا قول و لا الا تعرف عيره ومن اتخذ إلحه هواه فهو الا الله عود غيره . ومن اتخذ إلحه هواه فهو

<sup>(</sup>۱) حديث أبى سعيد و يحمر الماس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف . . الحديث متفق عليه معاختلاف ألفاظ (۲) حديث أبن مسعود و يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربين سنة شاخصة أبصارهم المى السهاء ينتطرون فصل القضاء ، قال : وذكر الحديث المل ذكر سجود المؤمنين الحديث بطوله رواه ابن عدى والحاكم وقلد تقدم سفه مجتصرا . (٣) حديث أنس و الصراط كمد السيف \_ أو كحد الشهرة ... الحديث ، أخرجه البيهق في النمب وقال هذا اسناد ضعف قال وروى عن زيادالنميرى هن أنس مم قوعا و الصراط كحد الشهرة \_ أو كحد السيف ، قال وهي رواية صحيحة أنهى ورواه أحمد من حديث عائشة وفيه ابن لهيمة .

بعيد من الصدق فى توحيده وأمره مخطر فى نفسه ، فإن عجزت عن ذلك كله فكن مجبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعظيم سننه ومتشرقا إلى مراعاة قلوب الصالحين من أمته ومتبركا بأدعبتهم فعساك أن تنال من شفاعته أو شفاعتهم فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة .

#### صفة الشفاعة

أهلم أنه إذا حق دخول النار على طوائف من المؤمنين فإن الله تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعة الانبياء والصديقين ، بل شفاعة العلماء والصالحين ، وكل من له عند الله تعالى جاه وحسن معاملة فإن له شفاعة في أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه ، فكن حريصا على أن تكتسب لنفسك عندهم رتبة الشفاعة ، وذلك بأن لاتحقر آدميا أصلا فإن الله تعالى خبأ ولايته في عباده فلعل الذي تزدريه عينك هو ولى الله ، ولاتستصغر معصية أصلا فإن الله تعالى خبأ رضاه في طاعته فلعل وضاه فيه ، ولاتستحقر أصلا طاعة فإن الله تعالى خبأ رضاه في طاعته فلعل وضاه فيه ، ولو الكلمة العليبة أو النية الحسنة أو ما يحرى بجراه .

وشواهد الشفاعة في القرآن والآخبار كثيرة: قالى الله تمسالي ﴿ ولسوف يعطيك ربك فقرضي ﴾ ووي عمرو ابن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقول إبراهيم علىه السلام ﴿ إن تعذبهم فأيهم عبادك ﴾ تم رفع بمعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴾ وقول عيسي عليه السلام ﴿ إن تعذبهم فأيهم عبادك ﴾ تم رفع يعديه وقال وأمي أمي أم يكيك ، فأتاه جبريل فسأله فأخبره وقال وأمي أم يكيك ، فأتاه جبريل اذهب إلى محدفقل له إناسترضيك في أمتك ولا نسو وك ١١ وفال صلى الله فأخبره وأحلت لى الفنائم ولم تحل لأحد قبل عجدت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا فأبحا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأعطيت الشفاعة ، وكل نب بعث إلى قومه عاصه وبعث إلى الناس عامة ٢١ ، وقال صلى الله عليه وسلم و أناسيد ولد آدم ولا نفر وأنا أول من وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير غر ، وقال صلى الله عليه وسلم و أناسيد ولد آدم ولا نفر وأنا أول من وخطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير غر ، وقال صلى الله عليه وسلم و أناسيد ولد آدم ولا نفر وأنا أول من وخطيبهم وصاحب شفاعته من غير غر ، وقال صلى الله عليه وسلم و أناسيد ولد آدم ولا نفر وأنا أول من وخطيبهم وصاحب شفاعتها من غير غر ، وقال صلى الله عليه وسلم و أناسيد ولد آدم ولا نفر وأنا أول من وخطيبهم وساحب شفاعتها كنت إمام النبيين والله عليه وسلم والله عليه وسلم و أناسيد ولد آدم ولا نفر وأنا أول من عليه وسلم و لكن بي دعوة مستجابة فأريد أن أختى ثبعب للانبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها ، ويتي منبرى لا أجلس عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و غير الله الجنة وتبق أمتى بعدى ، فأقول : يارب أمتى فيقول الله عزوجل: يارب أمتى فيقول الله عروجل: يارب أمتى فيقول الله عروجل: يارب أمتى فيقول الله بعث بهم يا عليه وحول: ياده المتناء في إلى الجنة وتبق أمتى بعدى ، فأقول : يارب أمتى فيقول الله بعث بهم على ياده المتعلى صكا كا برجال قد بعث بهم يو ياده المتعلى عليه ياده بالمتال المتعلى عليه ياده المتعلى على المتعلى عليه ياده المتعلى في المتعلى عليه ياده المتعلى عليه ياده المتعلى على المتعلى عليه ياده المتعلى المتعلى المتعلى في إلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى في المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى في المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى الم

<sup>(</sup>۱) حدیث عمرو بن الماس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول ابراه بم صلى الله عليه وسلم ( رب انهن أضلان كثيرا من الناس فن تبعني فإنه مني ومن عصافي فإنك غفور رسم ) وقول عيسى صلى الله عليه وسلم ( أن تعذبهم فإنهم عبادك ) ثم رفع يديه ، ثم قال « أمتي أمتي » ثم بكي . . . الحديث ، وفيه : ياجبريل اذهب المل محمد فقل: انما سنرضيك ولانسوءك في أمتك ، قلت ليس هو من حديث عمرو بن العاس ولاعما هو من حديث ابنه عبد الله بن عمرو بن العاس كا رواه مسلم ولعله سقط من الإحياء ذكر عبد الله من بعض النساخ . (٧) حديث « أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبل . . . الحديث » وفيه « وأعطيت الشفاعة » متفق عليه من حديث جابر « إذا كان يوم القيامة كنت لمام البيين وخطيهم وصاحب شفاعتهم من غير غفر » أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي بن كمب قال الترمذي حسن صحيح . (٣) حديث « أنا سيدولد آدم ولافحر . . . الحديث » أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ماجه من حديث أبي سميد الحدري . (٤) حديث « لسكل نبي دعوة مستجابة فأريدان أختبي دعوتي شفاعة لأمن يوم اللهامة » متفق عليه من حديث أنس ورواء مسلم من حديث أبي هريرة .

إلى النار وحتى إن مالكا خازن النار يقول: يامحمد ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية (١) ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم , إنى لاشفع يوم القيامة لاكثر بما على وجه الأرض من حجر ومدر (٢) ، وقال أبوهريرة أتى رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منهما نهشة ثم قال وأنا سيد المسرسلين يوم القيامة ، وهمل تدرون مم ذلك ؟ يجمع الله الآولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينف ذهم البصر وتدنو الشمس فبلغ النساس من الغم والسكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ، فيقول الناس بمصهم لبعض : ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : عليــكم بآدم عليه السلام فيأتون آدُم فيقولون له : أنت أبو البشر خلَّفك أنه تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائك فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم آدم عليه السلام : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته ؛ نفسي أ اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً عليه السلام فيقولون : يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرش وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع أنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه ؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضب لم ينسب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي ؛ نفسي نفسي ا أذهبوا إلى غيري أذهبوا إلى إبراهيم خليل الله . فياتون إبراهيم خليل لله عليه السلام فيقولون : أنت نبىالله وخليلهِ من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه ؟ فية ول لهم : إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنى كنت كـذبت اللاث كـذبات ويذكرهما ؛ نفسي نفسي ا اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلىموسي ، فيأتونموسي عليه السلام فيفولون ياموسي أنت رسال الله فضلك برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك الاترىمانحن فيه ؟ فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله ، وإنى قتلت نفسالمأومر بقتلها ؛ نفسي نفسي ا اذهبوا الى غيرى اذهبوا إلى عيسي عليه السلام . فيأتون عيسي فيقولون : ياعيسي أنت رسبول الله وكلبته ألقاها إلى مريم رروح منه وكلبت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه ؟ فيقول عيسى عليه السلام : إن ربى غضب اليرم غضبا لم يغضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله ، ولم يذكر ذنبا ؛ نفسى نفسى ! اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محد صلى الله عليـه وسـلم . فيأتونى فيقولون : يا محمد أنت رسول الله ومحاتم النبيين وغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما ﴿ وَ اشْفَعَ لَنَا إِلَى دَبِكَ أَلَا تَرَى مَانِحَنَ فَيهِ ؟ فأ نطلق فـآ تَى تحتالهُ رش فأقع ساجدًا لربي ، ثم يفتح الله لى من محــامده وحسن الثنــاء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي ، ثم يقال : يامحــد ارفع رأسك سل تمط واشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأقول : أمتى أمتى يادب ؛ فقال : يامحمد أدخل من أمتك من لاحساب عليهم من الباب اليه يمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ، ثم قال . والذي نفسى بيده إن بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكه وحمير أو كابين مكاوبصرى (١٣) ، وفي حديث آخر . هذا السياق بعينه مع ذكر خطايا لمبراهيم ؟ وهو قوله في الكواكب هذا ربي ، وقوله لآلهمتهم بلغمله كبيرهم هذا . وقوله

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن هباس « ینصب للأنبیاء منابر من ذهب مجلسون علیها و یبنی منبری لاأجاس عنیه تأکما بین یدی ربی متقصبا ۱۰۰ الحدیث » آخرجه الطبرانی فی الأوسطوفی استاده محمد بن ثابت والبنانی ضعیف . (۲) حدیث « لمنی لأشفع بوم اللیامة آکر تر محمد علی وجه الأرض من حجر ومدر » أخرجه أحمد والطبرانی من حدیث بریدة بسند حسن ،

و الرو بمناعل ويع الورس من صبر وسار عا الحق المناو المناو المناو المناو المناو وكان المجه فنه شرائها نهشة معلى و أناسيد (٣) حديث أبنى سلم الله عليه وسلم أنى المديث بطوله في الففاعة ، قال وفي حديث آخر هذا السياق مع ذكر خطايا لمبراهم متفق عمليه وهذه الرواية الثالمية أخرجها صلم . . .

إنى سقيم . فهذه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولآحاد أمته من العلماء والصالحين شفاعة أيضـا حتى قال رسول الله صلىالله عليه وسلم و يدحل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من ربيعة ومضر (١١) ، وقال صلى الله عليه وسلم يقال للرجل قم يافلان فاشفع فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرجل والرجلين على قدر عمله (٢) ، وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ رجلًا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويقول : يافلان هل تعرفني ؟ فيقول : لاوالله ما أعرفك من أنت ؟ فيقول : أنا الذي مررت في في الدنيا فاستسقيتي شربة ماء فسقيتك ، قال : قد عرفت ، قال : فاشفعلى بها عندربك ! فيسألالله تعالى ذكر مويقول إني أشرفت على أهل النار فناداني رجل من أهلهافقال: هل تعرفني ؟ فقلت: لامن أنت ؟ فقال: أنا الذي استسقيتني في الدنها فسقيتك فاشفع لى عند ربك فشفعني هيه ، فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من النار (٣) ، وعن أنسقال قال رسول الله صـــــــلى الله عليه وسلم . أنا أوّل الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يتسوا ، لواء الحمد يومئذ بيدى وأنا أكرم ولدآدم على ربى ولا فخر (١١) ، وقال رسولالله صلى الله عليه وسلم وإن أقوم بين يدى ربى عز وجل فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى (٠) . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم : عجبــا إنّ الله عز وجل اتخــذمنخلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلاً ا وقال آخر : ماذا بأعجب من كلام موسى كاسه تكليماً ! وقال آخر : فعيسى كلسة الله وروحه ا وقال آخر : آدم اصطماء الله ، فجرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسلم وقال . قد سمعت كلامكم وتعجبكم إنّ إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجى الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كدلك وآدم اصطفاهالله تعالى وهو كذلك ، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأناأول شافع وأوّل مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أوَّل من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لى فأدخلهـا ومعى فقراء المؤمنين ولا فحر وأنا أكـرم الأولين والآخرين ولا فخر (٦) ،

#### صفة الحوض

اعلم أنَّ الحوض مكرمة عظيمة خص الله بها نبينًا صلى الله عليه وسلم وقد اشتملت الآخبار على وصفه ، ونحن

<sup>(</sup>۱) حديث « يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من ربيعة ومضر » رويناه فى جزء أبى عمر بن السماك من حديث أبى أمامة إلا أنه قال « مثل أحد الحيين ربيعة ومضر » وفيه : فسكأن المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان واسناده حسن وللترمذى وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن أبى الجدعا « يدخل إلجنة بتفاعة الرجل من أمتى أكثر من بي تميم « قالوا : سواك قال « سواى » قال الترمذى حسن صحيح وقال الحاكم صحيح قيل أراد بالرجل أويسا .

<sup>&</sup>quot; ( ) حديث « يقال الرجل قم يافلان فاشفع فيقوم يشفع القبيلة ولأهل البيت والرجل والرجلين على قدر عمله » أخرجه الترمذى من حديث أبي سعيد « ان من أمق من يشفع الفئام ومنهم من يشفع القبيلة ... الحديث » وقال حسن والبزار من حديث أنس الرجل ليشفع الرجلين والثلاثة » . ( ) حديث أنس « ان رجلا من أهل الجنة يشرف يوم الكيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويقول : إفلان هل تعرفى ؟ فيقول : لاوالله ماأعرفك من أنت ؟ فيقول : أنا الذي مهرت بي في الدنيا يوما فاستسقيتني شربة فسقيتك ، . . الحديث » في شفاهته فيه واخراجه من النار . أخرجه أبو منصور الديلي في مسند الفردوس بسند ضيف . ( ) حديث أنس » أنا أول الناس خروجا اذا بعوا ، . . الحديث » أخرجه الترمذي . وقال حسن غريب .

<sup>(</sup>ه) حديث و فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ... الحديث و أخرجه الترمذى منحديث أبى هريرة وقال حسن غريب صحيح . (٦) حديث ابن عباس : جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه غرج حتى اذا هنا منهم سمهم يتذاكرون قسم حديثهم فقال بعضهم عجبا : إن الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبراهم خليلا ... الحديث . رواه الترمذى وقال فريب .

نرجو أن يرزقنا الله تعالى في الدنيا علمه وفي الآخرة ذوقه ، فإن من صفاته أنَّ منشرب،منه لم يظمأ أبدا . قال أنس : أغَنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقالوا له : يارسولالله لم ضحكت ؟ فقال د آية أنولت على آنفًا ، وقرأ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم \_ إنا أعطينــاك الكوثر ﴾ حتى ختمهـا ثم قال ، هــل تدرون ما الكوثر؟ ، قالوا : الله وَرسوله أعلم ، قال . إنه نهر وعدنيه ربى عز وجلُّ في الجنة عليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد نجوم الساء (١) ، وقال أنس : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « بينها أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤ اؤ المجترف قلت : ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذاالكوثر الذيأعطاك ربك فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر ٢٦ ، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . مابين لابتي حوضي مثل مابين المدينة وصنعاء \_ أو مثل مابين المدينة وعمان \_ (١٣ ، وروى ابن عمر : أنه لما نزل قوله تعمالي ﴿ إِنَا أَعْطَيْنَاكُ الْسَكُوسُ ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هو نهر في الجنة عافتًا من ذهب ، شرابه أشدّبياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك بجرى على جنادل اللؤلؤ والمرجان (١٤) ، وقال ثوبان ـ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ قال رسول الله صلى الله عليه وســلم . إنّ حوضي مابين عدن إلى عمان البلقان ماؤه أشدّ بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم الساء ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ، أوّل النياس ورودا عليه فقرا. المهاجرين ، فقيال عمر بن الخطاب : ومن هم يارسول الله؟ قال « هم الشدك وموسيا الدنس ثيبًا با الذين لا ينكحون المتنمات ولا تفتح لهم أبواب السندد (٠) ، فقيال عمر بن عبسه العزيز : والله لقبه نكحت المتنعات فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لى أبواب السدد إلا أن يرحني الله ، لا جرم لا أدهن رأسي حتى يشعث ولا أغسل توبى الذي على جسدى حتى يتسخ. وعن أبي ذرّ قال : قلت بارسول الله ما آنية الحوض ؟ قال « والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم الساء وكوأكبها في الليلة المظلمة المصحية ، من شرب منه لم يظمأ آخر ماعليه يشخب فيه ميزابان من الجنة عرضه مثل طوله مابين عمان وأيلة ، ماؤه أشدّ بياضا من اللبن وأحلى من المسل ١٦١ ، وعن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنَّ لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإنى لارجو أن أكون أكثرهم واردة (٧) ، فهذا رجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فليرج كل عبدأن يكون في جملة الواردين ، وليحذر أن يكرن متمنيا ومغترا وهو يظن أنه راج ، فإنّ الراجي للحصاد من بثالبذر ونتي الأرض وسقاها الماء ثم جلس يرجو فضل الله بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصياد ، فأما من ترك الحراثة أو الزراعة وتنقية الارص وسقيها وأخذ يرجو من فضل الله أن ينبت له الحب والغاكهة فهذ مغترومتمن

<sup>(</sup>۱) حديث أنس . أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمفغاءة فرقع رأسه متبسها فقالوا له يارسول الله لم ضحكت ؟ فقال و آبة نزلت على آنفا » وقرأ بسم الله الرحن الرحم ( إنا أعطيناك الكوشر) رواه مسلم . (۲) حديث أنسر ه بينما أناأسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ... الحديث » أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح ورواه البخارى من قول أنسى الما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لله عليه وسلم . (٣) حديث أنس و ما بين لأبني حوضي مثل ما بين المدينة وصنعاء أو مثل ما بين المدينة ما بين المدينة وهمان » رواه مسلم . (٤) حديث ابن عمر : لما نزل أوله تعالى ( إنا أعطيناك السكوشر ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب ... الحديث » أخرجه الترمذي مع اختلاف لفظ وقال حسن صحيح ورواه الدارى في مستدوهو أقرب الى لفظ المصنف . (ه) حديث ثوبان « لمن حوضي ما بين عدن إلى همان البلغاء ... الحديث أخرجه الترمذي وقال غريب وابن ماجه ... الحديث » رواه مسلم . (٧) حديث سمرة و لن لسكل نبي حوضا والنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة ... الحديث » أخرجه الترمذي وقال فريب قال روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه الترمذي وقال غريب قال روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أسح .

وليس من الراجين فى شىء، وهكذا رجاء أكثر الخلق وهو غرورالحمق. نعوذبالله من الغروروالغفلة فإنّ الاغترار بالله عنه الغرور ﴾ .

# القول فى صفة جهنم وأهوالهــا وأنــكالها

يا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال ؛ دع التفكر فيها أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك فإنك أخبرت بأن النار مورد للجميع إذ قيــل : ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلَّا وأردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ﴾ فأنت من الورود على يقين ومن النجاة في شك . فاستشعر في قابك هول ذلك المورد فعساك تستعدّ للنجاة منه ، وتأمــل في حال الحلائقوقد قاسوا من دواهي القيامة ماقاسوا ، فبينها هم في كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب ، وأظلت عليهم نار ذات لهب ، وسمعوا لهــا زفيرا وجرجرة تفصح عن شدّة الغيظ والغضب ، فعنــد ذلك أيقن المجــرمون بالعطب وجئت الآمم على الركب حتى أشفق الــبر. ا. من سوء المنقلب . وخرج المنادي من الزبانية قائلاً : أين فلان بن فلان المسترف نفسه في الدنيا بطول الأمل المضيع عمره في سموه العمل؟ فيبادرونه بمتمامع حديد ويستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد . وينكسونه في قعر الجحيم ويقولون له ﴿ ذَقَ إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْكُرِيمِ ﴾ فأسكنوا دارا ضيقة الارجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك ، يخلدفيها الاسير ويوقد فيها السعير ، شرابهم فيها الحيم ومستقرُّهما لجحيم ، الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم ، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك ، قد شدت أقدامهم إلى النواسي واسودت وجوههم من ظلمة المعـاصي ، ينادون من أكنـافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها : يامالك قد حق علينا الرعيد يامالك قد أثقلنا الحديد يامالك فدنصجت مناالجلود يامالك أخرجنا منها فإنا لانعود . فتقول الزبانية ; هيهات لات حين أمان ! ولا خروج لـكم من دار الهوان فاخستوا فيها ولا تنكلمون ، ولو أخرجتم منهـالـكنتم إلى ما نهيتم عنه تعودون فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا فى جنب الله يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الاسف ، بل يكبون على وجوههم مغلولين ، النــار من فوقهم والنار من تحتهم والنارعن أيمانهم والنارعن شمائلهم ، فهم غرقى في النار طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار ، فهم بين مقطعات النيران وسرابيــل القطران وضرب المقــامع وثقل السلاسل ، فهم يتجلجــلون في مضايقها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشيها ، تغلي بهم النار كغلى القدور ويهتفون بالويل والعويل . ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رموسهم الحميم يصهر به مانى بطونهم والجلود ، ولهم مقيامع من حديد تهشم بها جباههم فيتفجر الصديد من أفواههم وننقطم من العطش أكبادهم ، وتسيل على الخدود أحداقهم ويسقط من الوجنات لحومها ويتمعط من الاطراف شعورهما بل جلودها ، وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ، قــد عربت من اللحم عظامهم فبقيت الارواح منوطة بالعروق وعلائق العصب وهي تنش في لفح تلكالنيران ، وهمم ذلك يتمنون الموت فلا يموتون 1 فكيف بك لو نظرت إليهم وقد سؤدت وجوههم أشد سوادامن الحيم ، وأعميت أبصارهم ، وابكمت السنتهم ، وقصمت ظهورهم ، وكسرتعظامهم ، وجدعت آذانهم ، ومزقت جلودهم ، وغلت أيديهم إلى أعنىاقهم ، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم . وهم يمشون على النــار بوجوههم ويطأون حسك الحــديد بأحداقهم ، فلهيب النار سار في بواطن أجزائها وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم . هذا بعض جملة أحوالهم . وافظر الآن في تفصيل أهوالهم وتفكر أيضا في أودية جهنم وشعابها فقد قال النبي صلىالةعليهوسلم

د إن فى جهنم سبعين ألف وادفى كل واد سبعبن ألف شعب فى كل شعب سبعون ألف ثعبان وسبعون ألف عقرب لا يذتهى الدكافر والمنافق حتى يوقع ذلك كله (۱۱) ، وقال على كرم الله وجهه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و تموزوا بالله من جب الحزن - أو وادى الحزن ، قيل يارسول الله وما وادى - أو جب - الحزن قال ، واد فى جهنم تتموز منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله تعالى للقراء المراثين (۱۲) ، فهذه سمة جهنم وانشعاب أو ديتهاوهى بحسب عدد أو دية الدنيا وشهواتها ، وعدد أبوابها بعدد الاعضاء السبعة التى بها يعصى العبد بعضها فوق بعض ، الاعلى : جهنم ثم سقر ثم لظى ثم الحطمة ثم السير ثم الجحيم ثم الهاوية ، فانظر الآن فى عمق الهاوية فإنه لاحد الاعلى : جهنم ثم سقر ثم لظى ثم الحطمة ثم السير ثم الجحيم ثم الهاوية ، فانظر الآن فى عمق الهاوية فإنه لاحد المعقها كا لاحد لعمق شهوات الدنيا ، فسكما لاينتهى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه فلا تذتهى هاوية من حميم إلا إلى هاوية أعمق منها ، قال أبو هريرة : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال رسول الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال رسول الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال وسلم الله عليه وسلم فسمعنا وبهنم منذ سبعين عاما الآن انتهى إلى قمرها (۱۲) ه .

ثم انظر إلى تفاوت الدركات فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ، فكا أن إكباب الناس على الدنيا يتفاوت فن منهمك مستكثر كالغريق فيها ، ومن خائض فيها إلى حدمدود ، فكذلك تناول النارلهم متفاوت فإنالله لايظلم مثقال ذرة . فلا تترادف أنواع العذاب على كل من في الناركيفاكان ، بل لكل واحد حد معلوم على قدر عصيانه وذنبه ، إلا أن أقلهم عذا با لو عرضت عليه الدنيا بحذافير لافتدى بهامن شدة ماهو فيه ماهو قال وسول الله على الله عليه وهذبه ، إلا أن أقلهم عذا با لو عرضت عليه الدنيا بحذافير لافتدى بهامن شدة ماهو فيه ماهو قال وسول الله فانظر الآن إلى من خقف عليه واعتبر بمن شدد عليه . ومهما تشككت في شدة عذاب النار فقرب أصبمك من النار وقس ذلك به . ثم اعلم أنك أخطأت في القياس فإن نار الدنيا لاتناسب نار جهنم ، ولكن لماكان أشد غذاب في الدنيا عذاب هذه النار لحاضوها طاهمين في الدنيا عذاب هذه النار لحاضوها طاهمين الما هم فيه . وعن هذا عبر في بعض الاخبار حيث قيل و إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتى هربا بما هم فيه . وعن هذا عبر في بعض الاخبار حيث قيل و إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتى أطاقها أهل الدنيا أن عام حتى اسودت فهي سوداء أطاقها أمل الدنيا أن صرح رسول الله عام حتى ابيضت ثم أوقد عليه ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة قال عام حتى السودت فهي سوداء مظلمة قال و وغد ألل بعضى بعضا فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء و نفس في الشتاء من زمهر ومادي،

<sup>(</sup>۱) حدیث « إن فی جهنم سبعین ألف واد فی كل واد سبعون ألف عب فی كل شعب سبعون ألف تعان وسبعون ألف عمر الم بنتهی السكافر والمنافق حتی یواقع ذاك كله » لم أجده هكذا مجملته وسیأتی بعده ماورد فی ذكر الحیات والعقارب . (۲) حدیث علی تروذوا باقة من جب الحزن سأو وادی الحزن . . الحدیث » رواه این عدی بلفظ « وادی الحزن» وقال باطل وأبو ندیم والأسبهانی بسند ضعیف ورواه الترمذی وقال غریب وابن ماجه منرحدیث أبی هریرة يفخظ « جب الحزن » وضعه ابن عدی وتقدم فی ذم الجاه والریاء • (۳) حدیث أبی هریرة : كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فسمنا وجبة . . . الحدیث » وفیه « هذا حجر أرسل فی جهنم . . الحدیث » رواه مسلم . (٤) حدیث « لمن أدنی أهل النار عذابا و الفناه من عاد من مناه من عاد من مناه الرحمة حتی أطاقها أهل الدنیا » ذكر ابن عبد البر من حدیث ابن عباس « وهذه النار قد ضربت بماه البحر سبع مهات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد » وقبرار من حدیث أنس وهو ضعیف « وما وصلت البکم »حتی أحسبه قال « اضحت به بلماء فتضیء علیک » . (۲) حدیث « أمرالله ان بوقد علی النار ألف عام حتی احرت . . الحدیث » تقدم . (۷) عدیث المنار با كار بعضی بعضا » قاذن لها بنفسین ، . . الحدیث » متفتی علیه من حدیث أبی هریره "

وقال أنس بن مالك: يؤتى بأنعم الناس في الدنيامن الكفار فيقال اغسوه في النار غسة ثم يقال له هلرأيت نعيا قط فيقال ؛ لا ، ويؤتى بأشد الناس ضرا في الدنيافيقال اغسوه في الجنة غسة ثم يقال له : هلرأيت ضراقط؟ فيقول : لا وقال أبو هريرة : لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لماتوا . وقد قال بعض العلماء في قوله ﴿ تلفح وجوههم النار ﴾ إنها لفحتهم لفحة واحدة في أبقت لحما عسملي عظم إلا ألقته عند أعقامهم .

ثم انظر بعد هذا فى نتن الصديد الذى يسيل من أبدانهم حتى يغرقون فيه وهو الغساق: قال أبو سعيد الحدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو أن دلوا من غساق جهنم ألقى فى الدنيا لانستن أهسسل الارض (۱) » فهذا شراجم إذا استغاثوا من العطش فيستى أحرهم من ماء صديد يتجرعه ولايكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو يميت وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا .

ثم انظر إلى طعامهم وهو الزقوم كما قال الله تعالى ﴿ ثم إنكم إيها الصالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحيم فشاربون شرب الهيم ﴾ وقال تعالى ﴿ إِنَّهَا شِجْرَة تَخْرَج فى أصل الجمعيم طلعها كا"نه رموس الشياطاين فإنها لآكلون منها فالثون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) وقال تعالى﴿ تصلى ناراً حامية تستى من عبن آنية ﴾ وقال تعالى ﴿ إن لدينا أنـكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابه أليما ﴾ وقال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لوأن قطرة منالزقوم قطرت في بحار الدنيا أفسدت على أهلَّ الدنيا معايشهم (٢) ، فكيف من يكون طعامه ذلك ؟ وقال أنس : قال رسول الله سلى الله عليه وسلم . ارغبوا فيما رغبكم الله واحذروا وخافوا ماخوفكم الله به من عذابه وعقابهومن جهنم ، فإنه لوكانت قطرة من الجنة معكم في دنياكم التي أنتم فيها طبيتها لـكم ، ولوكانت قطرة من النار معكم في دنياكم النيأنتم فيها خبتنها عليه كم "" ، وقال أبو الدرداء : قالرسول الله صلىالله عليه وسلم « يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ماهم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لايسمن ولا يغنى من جوع ويستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذى غصة ، فيذكرون كماكانوا يجيزون الغصص فى الدنيا بشراب فيستغيثون بشراب فسيرفع إليهم الحبم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخل الشراب بطونهم قطع مافى بطونهم فيتُولُون ادعوا خزنة جهنم ، قال : فيدعون خزنة جهنم ﴿ أَن ادعواربكم يُخفَفَعنا بِوما منالعذاب فيقولون أولم تلك تأتيكم رسلكم بالبينات قالُوا بلي قالوا فادعوا وما دعاء الكَّافرين[لافي سُلال) قال . فيقولون ادعوامالكافيدعون فيقولون بهامالك ليقض علينا ربك ، قال . فيجيبهم إنـكم ماكثون (١٤) ، قال الاعش : أنبثت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف هام قال: فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون ﴿ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما صالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظـالمون ﴾ قال : فيجيبهم ﴿ اخسئوا فيها ولا تـكلمون ﴾ قال :

<sup>(</sup>۱) حديث أبي سعيد الحدرى و لو أن دلوا من غساق ألق فى الدنيا لأنتن أهل الأرض » أخرجه الترمذى وقال لم عما نسرقه من حديث رشد بن سمد وقيه ضمف .

على أمل الأرض مساسهم ... الحديث » أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح وابن ماجه . (٣) حديث ألس و ارغبوا فيما رهبكم فيه واحذروا وخافوا ممما خوضكم به من هذاب الله وهقابه من جهتم ... الحديث » لم أجد له لمسنادا .

<sup>(</sup>٤) حديث أبى الدرداء « يلق على أهل النار الجوع حق يمدل ماهم فيه من المذاب فيستدينون بالطمام . الحديث « أخرجه الترمذى من رواية سمرة بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبى الدرداء ، قال الدارم : والناس لايعرفون هذا الحديث ، ولاعا روى من الأعمش عن سمرة بن عطية عن شهر عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قوله .

فعند ذلك يتسوا من كل خير ، وعند ذلك أخذوا فى الزفير والحسرة والويل . وقال أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ﴿ ويستى من ماء صديد يتجرّعه ولا يسكاد يسيغه ﴾ قال ، يقرب إليه فيتكرمه فإذا أدنى منه شوى وجهه فوقعت فروة رأسه . فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره ، يقول الله تعالى ﴿ وسقوا ماء حميا فقطع أساءهم ﴾ وقال تعالى ﴿ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه ﴾ فهدنه طعامهم وشرابهم عند جوعهم وعطشهم (١)

فانظر الآن إلى حيات جهنم وعقاربها وإلى شدة سمومها وعظم أشخاصها وفظاظة منظرها وقد سلطت على أهلها وأغربت بهم ، فهى لاتفتر عن النهش واللدغ ساعة واحدة ! قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أفرع له زيببتان يطوّته يوم القيامة ثم يأخذ بلهازمه عنى أشدافه \_ فيقول أنا مالك أقاكزك ، ثم تلا قوله تعالى ﴿ ولا بحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فعضله ... الآية ﴾ (٢) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ، إنّ في النار لحيات مشل أعتاق البخت يلسمن المسعة فيجد حموتها أربعين خريفا وهذه فيجد حموتها أربعين خريفا وهذه الحيات والعقارب إنما تسلط على من سلط عليه في الدنيا البخل وسوء الخلق وإيذاء الناس ومن وقي ذلك وقي هذه الحيات والعقارب إنما تسلط على من سلط عليه في الدنيا البخل وسوء الخلق وإيذاء الناس ومن وقي ذلك وق هذه الحيات فلم تمثل له (٢) ۽ ثم تفكر بعد هذا كاه في تعظيم أجسام أهل النار فإنّ الله تعالى يزيد في أجسامهم طولا وعرضا حتى يتزايد عذابهم بسببه ، فيحسون بلفح النار ولدغ العقارب والحيات من جميعاً جزائها دفعة واحدة على مسيرة ثلاث أنه و هريرة : قال رسول الله صلى الله وسلم ، ضرس الكافر في النار مثل أحدد وغلظ جلاء مسيرة ثلاث أنا ، وقال رسول الله صلى الله وسلم ، ضرس الكافر في النار مثل أحدد وغلظ جلاء مسيرة ثلاث أنا ، وقال رسول الله صلى الله وسمين الله في سجين يوم القيامة يتواطؤه الناس ١٥ ، ومع عظم الأجسام كذلك شرقهم النار مرات فتجدد جلودهم ولحومهم ، قال الحسن في قوله تعالى ﴿ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا فيمودون كاكانوا .

ثم تفكر الآن في بكاء أهل النار وشهيقهم ودعاتهم بالويل والثبور ، فإن ذلك يسلط عليهم في أول إلقائهم في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤتى بجهتم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك (٧) ، وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم ، يرسل على أعل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الاخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت وما دام يؤذن لهم في المدموع ثم يبكون الدم وقال والدعوة بالويل والثبور فلهم فيه مستروح ولسكنهم يمنعون أيضا من ذلك (١) ، قال محمد من البكاء والشهيق والزفير والدعوة بالويل والثبور فلهم فيه مستروح ولسكنهم يمنعون أيضا من ذلك (١) ، قال محمد من

<sup>(</sup>۱) حديث أبى أمامة فى قوله تعالى (ويستى من ماه صديد يتجرعه ولايكاد يسيمه ) قال يقرب اليه ... الحديث أخرجه الترمذى وقال غريب ... (۲) حديث أبي هريرة و من آناه الله مالا فلم يؤد زكانه مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع ... الحديث » أخرجه البخارى من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث جابر نحوه . (۳) حديث « إن في النار لحيات مثل أعناق البخت يلسمن المسمة .. الحديث » أخرجه أحمد من رواية ابن لهيمة من دراج عن عبد الله بن الحارث بن جزه .

<sup>(</sup>٤) حديث أبي هريرة « ضرس الـكافر في النار مثل أحــد ... الحديث » رواه مسلم . (٥) حديث « شفته الــالهل ساقطة على صدره والعليا قالصة قد غطت وجهه » أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٣) حديث « لمن السكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة يتواطؤه الناس » أخرجه الترمذي من رواية أبي المخارق عن ابن عمر وقال غريب وأبو المخارق لايعرف . . (٧) حديث « يؤتى مجهتم يومئذ لها سبعون ألف زمام . . . الهديث » أخرجه المنا عبد الله بن مسعود . . (٨) حديث أنس « يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع . . . المحديث » أخرجه ابن ماجه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس والرقاشي ضعيف .

كعب : لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله عز وجل فى أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا يقولون ﴿ رَبِّنَا أَمْتَنَا اللَّهَ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى فَاعْتَرَفْنَا بَذَنُو بَنَا فَهُلَّ إِلَى خروج من سبيل ﴾ فيقول الله تعالى مجيبا لهم ﴿ ذَلَّـكُمْ بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحـكم لله العلى الكبير ﴾ ثم يقولون ﴿ ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ﴾ فيجيبهمالله تعالى ﴿ أَو لَمْ تَكُونُوا أَتْسَمْتُم مِنْ قَبْلُمَالُـكُمْ مِن زوال ﴿ فيقُولُونَ ﴿ رَبُّنَا أَخْرَجُنَا لَعْمَلُ صَالَّحًا غَيْرَالَدَى كَنَا لَعْمَلُ بِهِ فَيَجْيِبُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ أُولَمُ لَعْمَرُكُمُ مَا يَتَذَكُّرُ فَيْهِ مِن تَذكرُوجًا مُكَّا النذير فذوةوا فما للظالمين من نصير ﴾ ثم يقولون ﴿ رَبًّا غَلَّبْتَ عَلَيْنَا شُقُوتَنَا وَكُنَا قُومًا ضالين رَبَّنا أُخْرَجْنَامُهُمَّا فإن عدنا فإنا ظالمون﴾ فيجيبهم الله تعالى ﴿ اخستوا فيها ولا تكلمون ﴾ فلا يتكلمون بعدها أبدا وذلك غاية شدّة العذاب، قال مالك بن أنس رضى الله عنه : قال زيد بن أسلم في قولَه تعالى ﴿ سُواءَ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَم صَبْرَنَا ما لنا من محيص ﴾ قال صبروا مائة سئة ثم جزءوا مائة سئة ثم صبروا مائة سنة ثم قالوا ﴿ سواء علينا أُجْزعنا أم ضبرنا ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم « يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ويقال ياأهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت (١١) ، وعن الحسن قال : يخرج من النار رجل بغد ألف عام وليتني كنت ذلك الرجل . ورۋى الحسن رضي الله عنه جالسا فىزاوية وهو يبكى فقيل له : لم تبكى ؟ فقال:أخشى أن يطرحنى في النار ولا يبالى . فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة ، وتفصيل عمومها وأجزائها ويحنها وحسرتها لانهاية له، فأعظم الامور عليهم مع مايلاقونه من شدّةالعُذاب-حسرة فوت نعيم الجنة وفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه ، مع علمهم بأنهم باعواكل ذلك بثمن بخس دراهم معدودة ؛ إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة في الدنيا أياما قصيرة وكانت غير صافية ، بل كانت مكـ ترة منغصة فيقولون في أنفسهم واحسرتاه كيف أحلـكنا أنفسنا بعصيان ربنا ! وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أياما قلائل ولو صبرنا لكانت قد انقضت عنا أيامه وبقينا الآن في جوار رب العالمين متنعمين بالرضا والرضوان؟ فيالحسرة هؤلاء وقد فاتهم وبلوا بمـا بلوا بهولم يبق معهم شيءمي نعيم الدنيا ولذاتها ، ثم إنهم لولم يشاهدوا نعيم الجنة لم تعظم حسرتها لكنها تعرض عليهم . فقد قال رسولالله صلى الله عليه وسلم . يؤتى يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى مَا أعدّ الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة مارجع الأوّلون والآخرون بمثلها ، فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لاوليائك كان أهون علينا ، فيقول الله تعالى ذاك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم عنبتين تراءون الناس بخلاف ماتعطونى من قلوبكم مبتم الناس ولم تهابونى وأجللتم الناس ولم تجلونى وتركنم للناس ولم تتركوا لى فاليوم أذيقكم العذاب الآليم مع مأحرمكم من الثواب المقيم (٢) ، وقال أحمد بن حرب : إن أحداً يؤثر الظل على الشمس ثم لايؤثر الجنة على النار . وقال عيسى عليه السلام . كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيم غدا بين أطباق الناريصيم . وقال داود : إلحىلاصبرلى على حرّ شمسك فكيف صبرى على حر نارك؟ ولا صبرتي على صوت رحمتك فكيف على صوت عذابك ؟ .

فانظر يلمسكين في هذه الأهوال واعلم أن الله تعالى خاق النار بأهوالها وخلق أهلا لايزيدون ولاينقصون وأن هذا أمر قد تعنى وفرغ منه قال الله تعالى ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الآمر وهم في غفلة وهم لايؤمنون ﴾

<sup>(</sup>۱) حدیث « یؤتی بالموت یوم القیامة كأنه كبش أماح فیذیج » أخرجه البخاری من حدیث ابن همر ومسلم من حدیث أبی حمید وقد تقدم ، (۲) حدیث « یؤمر یوم القیامة بناس من النار لمل الجنة حتى لذا دنوا منها واستنشقوا روائحها . الحدیث » رویناه في الأربسین لأبي هدية عن أنس وأبو هدية لمبراهيم بن هدية هاك .

ولعمرى الإشارة به يوم القيامة ، بل فى أزل ولكن أظهر يوم القيامة ما سبق به القضاء ، فالعجب منك حيث تضحك و تلمو و تشتغل بمحقرات الدنيا ولست تدرى أن القضاء بمـاذا سبق فى حقك 1

فإن قلت : فليت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآلى ومرجعى وما الذى سبق به القضاء فى حتى ؟ فلك علامة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسببها وهي أن تنظر إلى أحوالك وأعمالك ، فإن كلا ميسر لما خلق له ، فإن كان قد يسر لك سبيل الحثير فأبشر فإنك مبعد عن النار ، وإن كنت لاتقصد خيرا إلا وتحيط بك العوائق فتدفعه ولا تقصد شرا إلا ويتيسر لك أسبابه فاعلم أنك مقضى عليك ، فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات ودلالة المدخان على النار . فقد قال الله تعالى ﴿ إن الابرار لني فعيم وإن الفجاد لنى جحيم ﴾ فاعرض نفسك على الآيتين وقد عرف مستقرك من الدارين والله أعلم .

#### القول في صفة الجنة وأصناف نعيمها

اعلم أن تلك الدار التي عرفت همومها وغمومها تقابلها دار أخرى ، فتأمل نعيمها وسرورها فإن من بعسد من أحدهما استقر لا محالة في الآخرى . فاستثر الخوف من قلبك بطول الفكر في أهوال الجحيم واستثر الرجاء يطول الفكر في النميم المقيم الموعود لأهل الجنان ، وسق نفسك بسوط الخوف وقدها بزمام الرجاء إلى الصراط المستقم فبذلك تنال الملك العظيم وتسلم من العذاب الآليم ، فتفكر فيأهل الجنة وفي وجوههم نصرة النميم يسقون من وحيقًا عتوم ، جالسين على منابر الياقوت الاحر في خيام من اللؤلؤ الرطب الابيض فيها بسط من العبقري الاخضر، متكثين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخر والعسل ، محفوفة بالغلمان والولدان ، مربنة يالحور العين من الخيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان ، يمشين في درجات الجنان إذا اختالت إحداهن في مشيها حمل أعطافها سبعون ألفا من الولدان ، عليها من طرائف الحرير الابيض ما تتحير فيه الابصار ، مكللات بالتيجان المرصعة باللؤاؤ والمرجان ، شكلات غنجات عطرات آمنات من الهرم والبــــؤس، مقصورات في الخيام في قصور من الياقوت بنيت وسط روضات الجنان ، قاصرات الطرف عين ، ثم يطاف عليهم وعليهن بأكوابوأباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين ، ويطوف عليهم خدام وولدان كأمثال اللؤاؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون ، في مقام أمين في جنات وعيون في جنات ونهر في مقعد صدق عنـ م مليك مقتدر ، ينظرون فيها إلى وجه الملك الكريم وقد أشرقت في وجوههم نضرة النعيم ، لايرهقهم فتر ولاذلة بلعباد مكرمون وبأنواع التحف من ربهم يتعاهدون، فهم فيما اشتهيت أنفسهم خالدون، لايخافون فيها ولايحزنون، وهممن ربب المنون آمنون ، فهم فيها يتنعمون ويأكلون مناطعمتها ، ويشربون منانهارها لبنا وخمرا وعسلا في أنهـار أراضها من فضة وحصباؤها مرجان ، وعلى أرض ترابها مسك أذفر ونباتها زعفران ، ويمطرون من سحباب فيها من ماء النسرين على كثبان الكافور ، ويؤتون بأكواب وأى أكواب بأكواب منفضة مرصعة بالدر واليافوت والمرجان كوب فيه من الرحيق المختوم بمزوج به السلسبيل العذب ، كوب يشرق نوره من صفاء جوهره يبدو الشراب من ورائه برقته وحرته ، لميصنعه آدىفيقصر في تسوية صنعته وتحسين صناعته ، في كفخادم يحكي ضياء وجهه الشمس في إشراقها ، ولكن منأين للشمسحلاوة مثل حلاوة صورته وحسنأصداغه وملاحه أحداثه . فياعجا لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لا يموت أهلها ولا تحل الفجائع بمن نزل بفنائها ولا تنظر الاحداث بعين التغيير لل أهلها كيف يأنس بدار قد أذن الله في خراجها ويتهنأ بعيش دونها ؟ والله لو لم يكن فيها إلاسلامة الابدان مع الامن

من الموت والجوع والعطش وسائر أصناف الحدثان الكانجديرا بأن يهجر الدنيا بسبها ا وأن لا يؤثر عليها ما التصرم والمتنفص من ضرورته اكيف وأهلها ملوك آمنون وفى أنواع السرير ممتعون لهم فيهاكل ما يشتهون ، وهم فى كل يوم بفناء العرش يحضرون وإلى وجه الله الكريم ينظرون ، وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعيم الجنان ولا يلتفتون ، وهم على الدوام بين أصناف هذه النعم يترددون وهم من زوالها آمنون . قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ينادى مناد يا أهل الجنة إن لهم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لهم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لهم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لهم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تاهم الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون ) (١٠) .

ومهما أردت أن تعرف صفة الجنة فاقرأ القرآن فليس وراء بيان الله تعالى بيان ، واقرأ من قوله تعالى ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ إلى آخر سورة الرحمن ، واقرأ سورة الواقعة وغيرها منالسور . وإن أردت أن تُعرف تفصيل صفاتها من الآخبار فتأمل الآن تغصيلها بعد أن اطلعت علىجملتها ، وتأمل أوّلا عدد الجنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ قال د جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بيَّن القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلارداء الكبرياء علىوجهه في جنة عدن (٢) ، ثم انظر إلى أبواب الجنة فإنها كثيرة بحسب أصول الطاعات ، كما أن أبواب النار بحسب أصول المعاصى . قال أبو هريرة : قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم ، من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعى من أبو اب الجنة كلها والبينة ثمانية أبواب ، فن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الصيام ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ، فقال أبو بـكر رضى الله عنه والله ما على أحد من ضرورة من أيها دعى فهل يدعى أحد منهاكلها ؟ قال , نعم ، وأرجو أن تكون منهم (٣) ، وعن عاصم بن ضمرة عن على كرم الله وجهه أنه ذكرالنار فعظم أمرها ذكرًا الأخفظه شمقال ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجُنة زمرا ﴾ حتى إذا انتهوا إلى باب منأبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت سَأَقِها عينان تَجِريان فعمدوا إلى إحداهما كمَّا أمروا به فشربوا منها فأذهبت مانى بطونهم منأذىأوبأس، ثم عمدوا إلى الاخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم فلم تتغير أشعارهم بعدها أبدا ولا تشعثور.وسهم كأنمــأ دهنوا بالدهان ، ثم انتهوا إلى الجنة فقال لهم خزنتها ﴿سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴾ ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كا تطيف ولدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم من غيبة ، يقولون له : أبشرأعد الله لكمنالكرامة كذا ، قال : فينطق غلام منأولئك الولدان إلى بعضأزواجه منالحور العينفيقول: قد جاء فلان ـ باسمــه الذي كان يدعى به في الدنيا ـ. فتقول : أنت رأيته ؟ فيقول أنا رأيته وهو بأثرى ، فيستخفها الفرح حتى تقوم إلى أسكفة بابها ، فإذا انتهى إلى منزله نظر إلىأساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أحمر وأخضر وأصفر من كل لون ، ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقفه فإذا مثل البرق ولولا أن الله تعالى قدّره لالم أن يذهب بصره ، ثم يطأطىء رأسه فإذا أزواجه ﴿وَأَكُوابِ مُوضُوعَةً وَنَمَـارَقَ مُصَفُّوفَةً وَزَرَابِي مِبْوَثَةً ﴾ ثم اتكاً فقال ﴿ الحمد لله الذي هدا نا لهذا وماكنا لنهتدى

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة « ينادى مناد لن اسكم أن تصحوا فلا تسقبوا أبدا ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . . (۲) حديث « جنتال من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة « من أنفق زوجين من ماله في سسبيل الله دهي من أبواب الجنة ... الحديث » متفق عليه .

لولا أن هدانا الله ﴾ ثم ينادى مناد : تحيون فلا تموتون أبدا وتقيمون فلا تظعنون أبدا و تصحون فلا تمرضون أبدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . آتى يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لاحد قبلك المرم . .

ثم تأمل الآن في غرف الجنة واختلاف درجات العلو فيها فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً . وكما أن بين الناس في الطاعات الظاهرة والآخلاق الباطنة المحمودة تفاوتا ظاهرا فكذلك فيها يجازون به تفاوت ظاهر ، فإن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى فقد أمرك الله بالمسابقة والمنافسة فيها فقال تَعَالَى ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفُرَةَ مِن رَبِّكُم ﴾ وقال تعالى ﴿ وَفَي ذَلِكُ فَلَيْتَنَافُسِ الْمُتَنَافُسُونَ ﴾ والعجب أبه لو تقدّم عليك أقرانك أو جيرانك بزيادة درهم أو بعلو بناء ثقل عليك ذلك وضاق به صدرك وتنغص بسبب الحسد عيشك ، وأحسن أحوالك أن تستقر في الجنة وأنت لا تسلم فيها من أقوام يسبقونك بلطائف لا توازيها الدنيا بحذافيرها ، فقد قال أيو سعيد الحدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فرقهم كما تتراءون الكوكب الغائر فيالافق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم ، قالوا : يارسول الله تلك منازل الانبياء لا يَلْغُهَا غيرِهُم ؟ قال . بلي والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدةرا المرسلين ٢٠، وقال أيضا . إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفتى من آفاق السهاء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما (١٣) ، وقال جابر : قال لنا رسول الله صلى للله عليه وسلم . ألا أحدثكم بغرف الجنة ، قال : قلت بلى يارسول الله صلى الله عليك ، بأبينا أنت وأمنا قال ، إن في الجنة غرفًا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيها من النعيم واللذات والسرور مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، قال : قلت يارسول الله ولمن هذه الغرف؟ قال . لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام ، قال : قلنا يارسول الله و من يطيق ذلك ؟ قال . أمتى تطيق ذلك وسأخبركم عن ذلك ، من لق أعا. فسلم عليه أو ردْ عليه فقد أفشى السلام ، ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطهم الطعام ، ومن صام شهر رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام ، ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام (١) ، يعني اليهود والنصاري والمجوس . وسئل رسولالله صلى الله عليه وسلم عن قوله ﴿ ومساكن طيبة في جنات عدن ﴾ قال و قصور من لؤلؤ ، في كل قصر سبعون دارا من ياقرت أحمر ، في كل دار سبعون بيتا من زمرد أخضر ، في كل بيت سرير ، على كل سرير سبعون فراشا من كل لون ، على كل فراش زوجة من الحور العين ، في كل بيت سبعون مائدة . على كل مائدة سبعون لونا من الطعام ، في كل يدت سبعون وصيفة ، ويعطى المؤمن في كل غداة ـ يعني من القوة ـ مأيأتي على ذلك أجمع (١٠) ،

<sup>(</sup>۱) حديث « آتي يوم القيامه باب الجنة فأستفقح فيقول الحازن من أنت فأقول عمد ١٠٠٠ الحديث » أخرجه مسلم من حديث أنس .

<sup>(</sup>٢) حديث أبي سعيد و ان أهل الجربة ليتزاءون أهل النرف فوقهم كا ترا إون البكوك و ١٠٠٠ الحديث ، متنق عليه وقد تقدم . (٣) حديث و ان أهل الدرجات العلي ليراهم من تحتهم كما يرون المجم العالم » رواه اللار فني وحسنه وإبن ماجه من حديث أبي سعيد . (٤) حديث جابر و ألا أحدث كم ينرف الجنة » قلت : بليارسول اقة ما بينا أنت وأمنا قال و ان في الجنة غرفا من أصناف الجوهر ١٠٠٠ الحديث ، أخرجه أبو لعيم من رواية الحسن عن جابر . (٥) حديث : سئل عن قوله تعالى في أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة والآجرى في كتاب النظمة والآجرى المن المناب النظمة والآجرى المناب النصيحه من رواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال : سألت أبا هريرة وعمران بن حديث في عده الآية ولايصح والحسن ابن خليفة لم يعرفه ابن أبي حام ، والحسن البصرى لم يسمع من أبي هريرة على قوله الجمهور .

## صفة حائط الجنسة وأراضيها وأشجارها وأنهارها

تأمل في صورة الجنة وتفكر في غبطة سكانها وفي حسرة من حرمها لقناعته بالدنيا عوضا عنها فقد قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ حَالُطُ الْجُنَةُ ابْنَةً مِنْ فَضَةً وَلَبْنَةً مِن ذهب ترابها زعفران وطينها مسك (١١) ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال . درمكة بيضاء مسك خالص (٢) ، وقال أبو هريرة : قال رسولالله صلىالله عليه وسلم و من سره أن يسقيه الله عز وجل الخر في الآخرة فليتركها في الدنيا ، و هن سره أن يكسوه الله الحرير فىالآخرة فليتركه فىالدنيا (٣) ، وقال ، أنهارالجنة تتفجر منتحت تلال ـ أو تحتجبال ـ المسك (١٠) ، ولوكان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعها لـكان ما محليه الله عز وجل به في الآخرة أفضل من حلية الدنيا جميعها (٠٠ ، وقال أبوهريرة : قال رسولآلله صلى الله عليه وسلم . إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لايقطعها اقرموا إن شكتم ﴿ وظل بمدود ﴾ (٦) . وقال أبو أمامة : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وســلم يقولون : إنَّ الله عزوجل ينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ أقبلأعرابي فقال : يارسولالله قد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية ، وماكنت أدرى أنّ في الجنة عجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم . ما هي ؟ ، قال : السدر فإنَّ لهــا شوكا ، فقال , قد قال الله تعالى ﴿ في سدر مخضور ﴾ يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة تم تنفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ما منها لون يشبه الآخر (٧١ ، وقال جرير بن عبدالله : نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه ، فقلت للملام : الطلق بهذا النطع فأظله فالطلق فأظله فلما استيقظ فإذا هو سلمان فأتيته أسلم عليه فقال : يا جرير تواضع لله فإن من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة هل تدرى ما الظلمات يوم القيامة ؟ قلت : لا أدرى ! قال : ظلم الناس بعضهم بعضا ، ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه من صغره فقال: يا جرير لو طلبت مثل هذا في الجنة لم تجدُّه ، قلت : يا أبا عبد الله فأن النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر .

# صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررهم وأرائكهم وخيامهم

قال الله ﴿ يَحْلُونَ فَيُهَا مِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهِبِ وَاوَارُوا وَلِبَاسِهِمْ فِيهَا حَرِيرٍ ﴾ والآيات في ذلك كمثيرة وإنمــا تفصيله في الاخبار ؛ فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عايه وسكم قال . من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى

<sup>(</sup>۱) حديث أبى هريرة فج أن حافظ الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ترابها زعفران وطينها مسك ، أخرجه الترهذى بافظ و وملاطها المسك ، وقال ليس اسناده بذلك القوى وليس عندى بمتصل ورواه البرار من حديث أبى سسميد بإسناد فيه مقال و ورواه مواوفا عليه بإسناد صحيح ، (۲) حديث : سئل عن تربة الجنة فقال و درمكة بيضاء مسك خاص ، أخرجه مسلم من حديث أبى سعبه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فذكره . (۳) حديث أبى هريرة و من سره أن يكوه الله المنادحة الآخرة فليترك في الآخرة فليترك في الاخرة فليترك في الاخرة فليترك في الاخرة فليترك في الاخرة في الاخرة في الآخرة من ابس الحرير في الاخرة ومن شرب الخرفي الدنيا لم يامرها في الآخرة » .

<sup>(</sup>٤) حديث و أنهار الجنة تنفجر من تحت تلال \_ أو تحت جبال \_ المسك » أخرجه العقيلي في الضغاء من حديث أبي هريرة (٥) حديث و لوكان أدنى أهـل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جيمها لسكان ما يحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جيمها » أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بإسناد حسن . (٦) حديث و أبي أمامة : أفتل أعرابي الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها . . ، الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة . (٧) حديث أبي أمامة : أفتل أعرابي نقال يأدسول الله قد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية قال و مامي » قال : السدر . . . الحديث » أخرجه ابن المبارك في الزهدة فوال بن همرو هن سلم بن عامم مرسلا من غير ذكر لأبي أمامة .

ثيابه ولا يفى شبابه ، فى الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عن قلب بشر (1) ، وقال رجل : يارسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أخلق تخلق أم نسج تنسج ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك بمض القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و مم تضحكون؟ من جاهل سأل عالما ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و بل ينشق عنها ثمر الجنة مرتين (٢) ، وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغق طون أن يتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ورشحهم المسك ، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سافها من وراء اللحم من الحسن ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ، قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله يكرة وعشية ، وفى رواية و على كل زوجة سبعون بينهم ولا تباغض ، قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله يكرة وعشية ، وفى رواية و على كل زوجة سبعون أدنى لؤلؤة فيها تشىء مابين المشرق والمغرب (٤) ، وقال صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى لا يراهم الآخرون (٥) ، رواه البخارى فى الصحيح قال ابن عباس ، الخيمة درة مجتوفة فرسخ فى فرسخ لها أربعة آلان مصراع من ذهب وقال أبو سعيد الخدرى : قال وسول الله عليه وسلم فى قوله تعالى ( وفرش مرفوعة ) قال : مابين الفراشين كا بين الساء والارض ٢١٥ » .

## صفة طعام أهل الجنة

بيان طعام أهل الجنة مذكور في القرآن من الفواكه والطيور السمان والمن والسلوى والعسل والملبن وأصناف كثيرة لاتحصى، قال الله تعالى ﴿ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأنوا به متشابها ﴾ وذكر الله تعالى شراب أهل الجنة في مواضع كثيرة ، وقد قال ثو بان ـ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاء محبر من أحبار اليهود فذكر أسئلة إلى أن قال : فن أقل لمجازة ـ يعنى على الصراط ـ ؟ فقال و فقراء المهاجرين ، قال اليهودى : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال و زيادة كبد الحوت ، قال : فما غداؤهم على أثرها ؟ قال و ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل في أطرافها ، قال : فما شرابهم عليه ؟ قال و من عين فيها تسمى سلسبيلا ، فقال : صدقت (١) وقال ريد بن أرقم : جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا أبا القاسم ألست ترعم أنّ أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ؟ وقال لاصحابه : إن أقرل بها خصمته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و بلى والذى نفسى بيده إن أحدهم ليمطى قوة مائة رجل في المطعم خصمته ، فقال رسول الله عليه وسلم و بلى والذى نفسى بيده إن أحدهم ليمطى قوة مائة رجل في المطعم

أوله وآخره

<sup>(</sup>إ) حديث أبي هريرة و من يدخل الجنة ينعم ولايباً مى لاتيلى ثيابه .. الحديث » رواه مسلم دون قوله و في الجنة مالاعين رأت .. الحديث .. الحديث » وانفق عليه الشيخان من حديث آحر لأبي هريرة وقال الله تعالى أعددت المباهي الصالحين مالاعين رأت ،. الحديث الخرجه النسائي من (٢) حديث : قال رجل يارسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أنحلق خاتا أم تنسح نسجا ١٠٠٠ الحديث اخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو ، (٣) حديث أبي هريرة وأول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القدر لياة البدر ١٠٠٠ الحديث ، تنق عليه ، (٤) حديث : في قوله تعالى ( يحاون فيها من أساور من ذهب ) قال وان عليهم التيجان أدفى اؤلؤته فيها تضيء ما بين المشرق والمفرب » أخرجه التردذي من حديث أبي سعيد دون ذكر الآية وقال لائمرة الامن حديث رشد بن سعد ، (٥) حديث الله عند أبي سعيد في قوله تعالى (وفرش مونوءة) قال و ما بين الفراشين كا بين السهاء والأرض » وقال غريب لانعرفه الا من حديث رشد بن سعد ، أخرجه الترمذي بلفظ « ارتفاعها لكما بين السهاء والأرض » وقال غريب لانعرفه الا من حديث رشد بن سعد ، اخرجه الترمذي بلفظ « ارتفاعها لكما بين السهاء والأرض » وقال غريب لانعرفه الا من حديث رشد بن سعد ، (٧) حديث ثوبان : جاء حبر من أحبار البهود فذكر سؤاله الى أن قال : فن أول الناس اجازة ؟ يعني على الصراط قعال « فقراء المهاجرين » قال الهودي : فيا عفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال « زيادة كبدالنون ، • الحديث وواه مسلم بزيادة قوله فقراء المهاجرين » قال الهودي : فيا عنه عن يدخلون الجنة ؟ قال « زيادة كبدالنون ، • الحديث وواه مسلم بزيادة قوله فقراء المهاجرين » قال الهودي : فيا هو ين يدخلون الجنة ؟ قال « زيادة كبدالنون ، • الحديث وواه مسلم بزيادة كبدالنون و والمهالم بزيادة كبدالنون » والم الناس المورد والمها والأورث المناس المؤلون المهاء والأورث المهاء والمؤلون المهاء والمورد والمهاء والمؤلون المهاء المهاء والمؤلون المهاء والمؤلون المهاء والمؤلون المهاء المهاء والمؤلون المهاء المه

والمشزب والجماع ، فقال اليهودى ؛ فإنّ الذى يأكل ويشرب يكون له الحاجة ؟ فقال رسول الله صلى الله وسلم ، حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك فإذا البطن قد ضمر (۱) ، وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنك لتنظر إلى الطّير في الجنة فتشتهيه فيخرّ بين يديك مشويا (۱) ، وقال حديفة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنّ في الجنة طيرا مثل البنخاتي . قال أبو بكر رضى الله عنيه : إنها لناعمة يا رسول الله ؟، قال أنم منها من يأكلها وأنت بمن يأكلها يا أبا بكر (۱) ، وقال عبد الله بن عمر في قوله تعمالي ﴿ يطاف عليهم بصحاف ﴾ قال : يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة فيها لون ليس في الآخرى مثله ، وقال عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه ﴿ ومن اجه من تسفيم ﴾ قال : يمزج لاصحاب اليمين ويشربه المقربون صرفا ، وقال أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ربح طيبها .

#### صفة الحور العين والولدان

قد تدكرو في القرآن وصفهم ووردت الآخبار بزيادة شرحفيه . روى أفسرضي الله عنه أن رسول القصليالة عليه وسلم قال و غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا ومافيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه من الجنة خير من الدنيا وما فيها ، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الآرض لاضاءت ولملات ما بينهما رائحة ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا بما فيها (<sup>3)</sup> ، يعني الخار ، وقال أبو سعيد الحدرى : قال رسول القصليالله عليه وسلم في قوله تعالى ﴿ كَأَنَهُنَ الياقوت والمرجان ﴾ قال و تنظر إلى وجهها في خدرها أصني من المرآة وإن أدني اؤ اؤة عليها لتضيء مابين المشرق والمغرب وإنه يكون عليها سبعون أو با ينفذها بصره حتى يرى نخ ساقها من وراءذلك (<sup>1)</sup> ، عليها النس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما أسرى في دخلت في الجنة موضعا يسمى البيدخ عليه خيام الملؤلؤ والزبر جد الآخضر والياقوت الآخر فقلن : السلام عليك يارسول الله ؛ فقلت : ياجبريل ماهذا النداء قال : هؤلاء المقصورات في الحيام استأذن وبهن في السلام عليك فأذن لهن ، فطفقن يقلن نحن الراضيات فلا نسخط أبدا ونحن الحالدات فلا نظمن أبدا ، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ﴿حور مقصورات في الحيام الله الله عليه وسلم قوله تعالى ﴿حور مقصورات في الحيام الله المناه عليه وسلم قوله تعالى ﴿حور مقصورات في الحيام الله المناه عليه وسلم قوله تعالى ﴿حور مقصورات في الحيام الله المناه الله عليه وسلم قوله تعالى ﴿حور مقصورات في الحيام الله المناه المناه عليه وسلم قوله تعالى ﴿حور مقصورات في الحيام الله المناه الله عليه وسلم قوله تعالى ﴿حور مقصورات في الحيام الله المناه عليه وسلم قوله تعالى المناه المناه

 <sup>(</sup>١) حديث زبد بن أرقم : جاء رحل من اليهود فقال : يا أيا الفاسم ألست تزهم أن أهـــل الجنة يأكلون فيها ويشهر بون
 ١٠٠٠ الحديث . وقيه «ماجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك » أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن مسعود « لمنك لتنظر لملى الطير في الجنة فتمتهيه فيخر بين يديك مشويا » أخرجه البزار بإسناد صحبه ع

<sup>(</sup>٣) حديث حذيفة « لن في الجنة طيرا أمثال البخاتي ... الحديث » غريب من حديث حذيفة ولأحمد من حديث أنس بإسناد صحيح « لن طير الجنة مكأمثال البخت تردى في شجر الجنة » قال أبو بكر : يارسول الله لن هذه الطير ناهمة قال « أكاتمها أنعم منها » قالها ثلامًا « ولمن أرحو أن تسكون ممن يأكل منها » وهو عند الترمذي من وجه آخر ذكر فيه نهر السكوثر وقال « فيه طير أعناقها كأعناق الجزر » قال عمر : لن هذه لناعمة ٠٠٠ الحديث . ونيس فيه ذكر لأبي بكر وقال حسن .

<sup>﴿ (</sup>٤) حديث ﴿ غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها ... الحديث \* أخرجه البخارى من حديث أنس .

<sup>(</sup>ه) حدیث أن سعید الخدری فی قوله تعالی (كأنهن الیاقوت والمرجان) قال « تنظر لمل وجهها فی خدرها أسنی من المرآه ... الحدیث » أخرجه أبو پیمل من روایة أبی الهیثم عن أبی سعید بإسناد حسنورواه أحمد وفیه این لهیمة ورواه این المبارك فی الزهد والرقائق من روایة أبی الهیثم عن النبی صلی الله علیه وسلم مهسلا دون ذكر أبی سعید والمترمذی من حدیث این مسعود « لمن المرأة من نساه أحل الجنة لیری بیاض نخ ساقها من وراء سبعین حلة ۲۰۰ الحدیث » ورواء عنه موقوقا قال و هذا أصبح فی الصحیحین من حدیث أبی هریرة « لسکل امهی منهم زوجتان انتئان بری نخ سوقهما من وراء الهم » .

<sup>(</sup>٦) حديث أنس ﴿ لما أسرى بِي دخلت في الجنة موضاً يسمى الصرح عليه خيام الثراؤ والزبرجد الأخضر والياتوت الأحر • • • الحديث » وفيه ﴿ أَن جِبرِيل قال هؤلاء المقصورات في الحيام » وفيه ﴿ فَطَلَمْنَ يَقَلَ نَحْنَ الرَاضِياتِ فَلالسخط » لمأجده هكذا ٢٠٠٠

وقال الاوزاعي ﴿ في شغل فاكهون ﴾ قالم: شغلهم افتضاض الابكار . وقال رجل : يا رسول الله أيباضع أهل وقال الاوزاعي ﴿ في شغل فاكهون ﴾ قالم: شغلهم افتضاض الابكار . وقال رجل : يا رسول الله أيباضع أهل الجنة ؟ قال ، يعطى الرجل منهم من القوة في اليوم الواحد أفضل من سبعين منكم (۱۱) ، وقال عبد الله ملى الله عليه أدني أهل الجنة منزلة من يسعى له ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الرجل من أهل الجنة ليتزوّج خمسهائة حوراء وآربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثبيب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا (۲) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، إن في الجنة سوقا مافيها بيع ولا شراء إلا العبور من الرجال والنساء ، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها ، وإن فيها لمجتمع الحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الحلائق مثلها يقان نحن الحالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط فطوبي لمن كان لنا وكنا الهما يقان أنس رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنّ الحورالعين في الجنة يتغنين : نحن الحود وقال أبو أمامة الباهلي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند وأسه وضاء وقال أبو أمامة الباهلي : قال رسول الله عليه وسلم « مامن عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند وأسه وضاء رجليه ثلثان من الحور العين يغنيانه بأ حسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد رجليه ثلثان من الحور العين يغنيانه بأ حسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد وقديسه (۵) ».

## بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الاخبار

روى أسامة : زيد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه و ألا هل من مشمر للجنة إن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة أوريتالالآ وريعانة تهتزو صر مشيدونه رمطرد وفاكهة كثيرة نصيبجة وزوجة وزوجة حسناه جميلة في حبرة و نعمة في مقام أبدا و نضرة في دار عالية بهية سليمة ، قالوا : نحن المشمرون لها يا رسول الله قال و قولوا إن شاء الله تعالى ، ثم ذكر الجهاد وحه ي عليه (أ) . وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : هل في الجنة خيل فإنها تعجبني ؟ قال و إن أحببت ذلك أتيت بفرس من ياقوتة مراء فتطير بك في الجنة حيث شدت ، وقال له رجل : إنّ الإبل تعجبني فهل في الجنة من إبل ؟ فقال يا عبد الله إن أدخلت الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذت

(٤) حديث أنس لا لذن الحور في الجنة يتدنين فيقلن : نحن الحور الحسان خدًا لأزواج كرام » أخرجة الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن داود بن المنسكدر قال البخارى يتسكلمون فيه وقال ابن عدى أرجو أنه لابأس به . (٥) حديث أبي أماه ة مأمن عبد يدخل الجنة للا وعجلس عند رأسه وعند رجليه مختان من الحور الدين يننيانه بأحسن صوت سمه الإنس والجن وليس مخرمان الشيطان والحكن بتحديد الله وتقديمه » أخرجه الطبراني بإسناد حسن . (٦) حديث أسامة بن زيد « ألا على من مقدر المجنة لمن الجنة لا خطر لما ١٠٠٠ الحديث » أخرجه ابن ماجه وابن حبان .

بهامه وقترمذى من حديث على « أن في الجر المحمد العجور العبر برفعن أسوانا لم تسدم الملالق متلها يقلن عن المخالفات فلانبيد وعن الناعمات فلا نبأس وعن الراضيات فلا نسخط طوى لمن كان لما وكنا له » وقال غريب ولأبي الشيخ في كتاب العظمة حديث ابن أبي أوفي بسند ضعيف « فيجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن بأسوات ... الحديث » . (١) حديث : قال رجل يارسول الله أيباضم أهل الجنة ؟ قال « يعطى الرجل منهم من الفوة في اليوم الواحد أفضل من سبعين منهم على أخرجه الترمذي وصعيمه وابن حبان من حديث أنس « يعطى المؤرفي الجنة قوة كذا وكذامن الجماع » فقيل أو يطبق ذلك ؟ قال « يعطى ترة مائة » . (٢) حديث « لمن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خسمائة حوراه وأربعة آلاف بكر وعمانية آلاف، ثبيب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا » آخرجه أبو الشبخ في طبقات المحدثين وني كتاب العظمة من حديث ابن أبي أوفي المخته سسوقا مافيها بيم ولاشراء الا العمور من الرجال والنساء « • • الحديث » أخرجه الترمذى فرقه في موضين من حديث على وقد تقدم مافيها بيم ولاشراء الا العمور من الرجال والنساء « • • الحديث » أخرجه الترمذى فرقه في موضين من حديث على وقد تقدم مافيها بيم ولاشراء الا العمور من الرجال والنساء « • • الحديث » أخرجه الترمذى فرقه في موضين من حديث على وقد تقدم مافيها بيم ولاشراء المور من الرجال والنساء « • • الحديث » أخرجه الترمذى فرقه في موضين من حديث على وقد تقدم

عيناك (١) ، وعن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد كما يشتهى ، يكون حمله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة (٢) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا استقر أهل الجنه اشتاق الإخوان إلى الإخوان فيسير سربر هذا إلى سرير هذا فيلتقيان ويتحدثان ماكان بينهما في دار الدنيا فيقول ياأخي تذكر يوم كذا في مجلس كذا فدعرنا الله عز وجل فقفر لنا (٢) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن أهل الجنة جرد مرد جعاد مكحولون أبناء ثلاث . ثلاثين على خلق آدم طولهم ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع (٤) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم وثلمتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤاؤ وزير جد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء وإن عليهم التيجان وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء مابين المشرق والمغرب (٥) وقال صلى الله عليه وسلم ، نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها لؤلؤة منها لتعنى وإذا طبرها كالبخت ، وإذا فيها جارية فقلت ياجارية لمن أنت ؟ فقالت لويد بن حارثة ، وإذا في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر (١) ، وقال كمب : خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس الجنة بيده شم قال لها تسكلمي فقالت (قد أفلح المؤمنون ) فهذه صفات بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس الجنة بيده شم قال لها تسكلمي فقالت (قد أفلح المؤمنون ) فهذه صفات بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس الجنة بيده شم قال لها تسكلمي فقالت (قد أفلح المؤمنون ) فهذه صفات المانة ذكرناها جملة شم نقلناها تفصيلا ،

وقد ذكر الحسن البصرى رحمه الله جملتها فقال: إنّ رمانها مثل الدلاء، وإن أمارها نن ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغبر طعمه وأنهار من عسل مصنى لم يصفه الرجال وأنها من حمر لذة الشاربين لا تسفه الأحلام ولا تصدع منها الرءوس، وإن فيها مالا عين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ملوك اعتمرن أبناء ثلاث و ثلاثون في سن واحد طولهم ستون ذراعا فى السهاء، كل جرد مرد قد أمنوا العذاب واطمأنت بهم الدار، وإن أنهارها لتجرى على رضراص من ياقوت وزبرجد، وإن عروقها ونخلها وكرمها الماؤلؤ وتمارها لايعلم علمها إلا الله تعالى، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسائة سنة، وإن لهم فيها خيلا وإبلا هفافة رحالها وأزمتها وسروجها من ياقوت يتواورون فيها وأزواجهم الحور العين كأنهن بيض مكنون، وإن المرأة لتأخذ بين أصبعها سبعين حلة فتلبسها فيرى

<sup>(</sup>١) حديث جاعرجل لملى التي صلى الله عليه وسلم قال له هلق الحنة خيل فإنها تعجبني . . الحديث أخرحه الترمدي من سديث بريدة مع اختلاف لفظوفيه المسعودي مختلف فيه ورواه ابن المبارك في الزهد بلفظ المصنف من واية عبدالرحن بنسابط سمسلاقال الترمذي وهذا أصحوته ذكراً إلاَّ موسى المديني عبد الرحم بن سابط في ذيله على ابن منده في الصحابة ولا يصحه محمة . ﴿ ٢) حديث أني سعيد ه لمن المرجل من أهل الجنة ليولد له الولدكما يشتهي ، ويكون حمله ونشأته في ساعة واحدة، أخرجه ابزماجه والسرمذي وقال حسن غريب ، قال : وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم : في الجنة جاعولايكون ولد ، انتهى .ولأحمد من حديث لأبي رزين « يلد ويلم مثل لذاتسكم في الدنيا ويتلذذن بكم غير أن لاتوالد » ، (٣) حديث « لذا استقر أحل الجمة اشتاق الإخوان لل الإخوان فيسير سرير هذا الى سرير هذا لا أخرجه الزار من رواية الربيع من صبيح عن الحساعن أنس وقال : لالعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد تفرد به أنس انتهى . والربيع بن سبيبح سميف حدا ورواه الأسفهاني في انترغيب والترهيب مرسلا دون ذكر أنس. ﴿ ٤) حديث ﴿ أَهِلِ الْحَنَّةِ جَرِدُ مَرْدُ بَيْسُ جَمَّا دَمُكُ عَلَوْنُ أَنِنَاء ثلاثُو ثلاثين . . . الحديث ﴾ أخرجه الترمذي من حديث معاذ وحسنه دول قوله « بيض جعاد » ودون قوله «على خلق آدم» لملى آخر.ورواء أيضا من حديث أبي هريرة مختصرا «أهل الجنة جرد مرد كل»وقال غريب وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة «على صورة أبيهم آدم ستون دراعا» (٠) حديث ﴿ أَدَنَى أَهِلِ الْجَنَّةُ مَنْزَلَةُ الذِّي لَه تُمَانُونَ أَلْفَ خَادِم ٢٠٠ الحديث ﴾ أخرجه الترمذي من حديث أ في سعيد منقطه ا من أوله إلى قوله ﴿ وَلَنْ عَلَيْهِمُ الْقَيْجَانَ ﴾ ومن هنا بإسناده أيضا وقال لانمرفه ألا من حديث رشد بن سِمد . ﴿ (٦) حديث « نظرت الى الجنة قإذا الرمانة من رمانهما كجلد البعير المقتب واذا طيرها كالبخت · · · الحديث » رواء الثمايي في تفسيره س رواية أبي هرون العبدي عن أبي سميد وأبو هرون اسمه عمارة بن حريث ضعيف جدا وفي الصحبيحين،من حديث أبي هريرة « يتول الله أحددت لعبادى الصالحين مالامين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بصر » .

غساقها منوراء تلك السنمين حلة ، قدطهر الله الآخلاق من السوء والاجساد من الموت ، لا يمتخطون فيها و لا بينولون و لا يتغوطون و لهما هو جشاء ورشح مسك ، لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ، أما إنه ليس ليل يكر الغدة على الرواح و الرواح على الغدة ، وإن آخر من يدخل الجنة وأدناهم منزلة ليمدله في بصره و ملكه مسيرة ما ته عام في قصور من الذهب و الفضة و خيام اللؤلة ، ويفسح له في بصره حتى ينظر إلى أقصاء كاينظر إلى أدناه ، يغدى عليهم بسبمين الفصحفة من ذهب و يراح عليهم بمثلها ، في كل صحفة لون ليس في الاخرى مثله ، ويحد طعم آخره كا يحد طعم أوله ، وإن في الجنة ليا قويها سبمون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت ليس فيها صدع ولا ثقب . وقال بحاهد . إن أدنى أهل الجنة مؤرلة أمن يسير في ملكه ألف سنة يرى أقصاء كايرى أدناه ؛ وأرفعهم الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي . وقال سعيد ابن المسيب : ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة ؛ سوار من ذهب وسوار من ثوثو وسوار من فعنة . وقال أيضا في الجنة وراء يقال لها العيناء إذا مشت مشى عن يمينها ويسارها سبعون ألف وصيفة وترك الدنيا مهر الآخرة . وقال أيضا في طلب الدنيا ذل النفوس ، وفي طلب الآخرة عز النفوس ، نياعج المن يختار وترك الدنيا مهر الآخرة . وقال أيضا في طلب الدنيا ذل النفوس ، وفي طلب الآخرة عز النفوس ، نياعج المن يختار الملك ويرك المرفى طلب ما يدنى ويرك المرفى طلب ما يدى ا

## صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تبارك تعـالى

قال الله تعالى ﴿ للذين أحسنه الحسنى و زيادة ﴾ وهذه الزيادة هى النظر إلى وجه الله تعالى ، وهى اللذة الكبرى التى ينسى فيها فيم أهل الجنة \_ وقد ذكر ناه حقيقتها فى كتاب المحبة \_ وقد شهد لها الكتاب والسنة على خلاف ما يعتقده أهل البدعة ، قال جرير بن عبدالله السهل ؛ كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر فقال و إنكم ترون ربكم كا ترون القمر لا تضامون فى رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ (١) وهو عفرجى الصحيحين وقبل غروبها فافعلوا ، ثم قرأ ﴿ وسبيح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ (١) وهو عفرجى الصحيحين وروى مسلم فى الصحيح عن صهيب قال : ترأ رسون الله صلى الله عليه وسلم قوله تسالى ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ قال ، إذا دخل أهل الجنة وأهل النار النار نادى مناد : ! يا أهل الجنة إن لم عندالله موحدا يريدأن ينجزكموه قالوا : ماهذا الموعد ؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ ، قال ، فيرفع الحجاب وينظرون إلى وجه الله عزوجل فا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه (١) ، وقد روى حديث الرؤيا الحجامة من الصحابة ، وهذه هم غاية الحسنى ونهاية النعمى ، وكل ما فصلناه من التنعم عند هذه النعمة يفسى وليس السرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى ، بل لانسبة لشيء من لذات الجنة الى لذة اللقاء : وقد أوجزنا فى الكلام هنا لما فصلناه فى كتاب المحبة والشوق والرضا فلا ينبغى أن تكون همة العبد من الجنة بثيء سوى لقاء المولى . هنا لما أها طائع من المرا فعم الجنة فإنه يشارك فيه الهيمة المسرحة فى المرعة فى المرعة فى المرعة فى المرعى .

<sup>(</sup>۱) حديث جرير : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر فقال « انسكم ترول ربسكم ٠٠٠ الحديث » هو فى الصحيحين كما ذكر المصنف وزيادة ) رواه مسلم كما ذكره المصنف . (۲) حديث صهيب فى قوله تصالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) رواه مسلم كما ذكره المصنف .

نختم الكتاب بباب في سعة رحمة الله تعالى على سبيل النفاؤل بذلك

فقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحب الفأل (۱) وليس لنا من الأعمال ما نرجو به المغفرة فنقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في التفاؤل، ونرجو أن يختم عاقبتنا بالخير في الدنياوا لآخرة كاختمنا الكستاب بذكر رحمة الله تعالى. فقد قال الله تعالى ﴿ إنْ لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاه ﴾ وقال تعالى ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذبوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ﴾ وقال تعالى ﴿ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه شم يستغفر الله يجد الله غفور ارحيما ﴾ .

ونحن نستَغفر الله تعالى من كل مازلت به القدم أو طغى به القلم في كتابنا هذا وفي سائر كتبنا ، ونستغفره من أقوالنا التي لا توافقها أعمالنا ؛ ونستغفره بما ادعيناه وأظهرناه من العلم والبصيرة بدين الله تعالى مع التقصير فيه ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وحهه الكريم شم خالطه غيره ، ونستعفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا ثم قصرنا فيالوفاء به ، ونستغفره من كل نعمة أنعم بهاعلينا فاستعملا اها في معصيته ، ونستغفر همن كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مقصر كنا متصفين به ، ونستغفره منكل خطرة دعتنا إلى تصنع وتسكلف ترينا للناس في كتاب سطرناه أو كلام نظمناه أوعلم أفدناه أواستفدناه ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا وكمن طالع كتابنا هذا أوكتبه أو سمعه أن نكرم بالمغفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطنا فإن الكرم عميم والرحمة واسعه والجود على أصناف الحلائق فائض . ونحن خلق من خلق الله عز وجل لا وسيلة لنا إليه إلافضله وكرمه . فقد قال رسول الله صلىالله عليه وسلم . إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والطير والهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وأخر تسعا وتسعين رحمة يرحم بهاعباده يوم القيامة (٢) ، ويروى أنه كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كثابا من تحت العرش فيه إنّ رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحين فيخرج من النار مثلا أهل الجنة ١٣٠ ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم . يتجلى الله عز وجل لنا يُوم القيامة ضاحكًا فيقول أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا وقد جعلت مكانه في الناريهوديا أو نصرانيا (٤) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم . يشفع الله تعالى آدم يوم القيامة من جميع ذريته في مائمة ألف ألف وعشرة آلاف ألف (١٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للمؤمنين هل أحببتم لقاتى فيقولون نعم يا ربنا فيقول لم؟ فيقولون رجونا عُفوك ومغفرتك فيقول قد أوجبت لـكم منفرتي 🗥 ، وقال

﴿ (٣) حَدَيث لا ان الله تعالى يقول يوم الفيامة للمؤمنين هل أحببتم الهائى قيقولون نعم ٠٠٠ الحديث ، أخرجه أحمد والطبرانى من حديث معاذ يسند ضعيف .

<sup>(</sup>١) حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل . متفق عليه من حديث أنس في أثداء حديث « ويعجبني الفأل الصالح والسكلنة الحسنة » ولهما بهن حديث أبي هريرة « وخبرهما الفأل ؟ قال « السكلمة الصالحة يسممها أحدكم » .

<sup>(</sup>٣) عديث و ان لله تمالى مائة رحمة أ نول منها رحمة واحدة بين الجن والإنسن ... الحديث اخرحه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمان ، (٣) حديث و اذاكان يوم القيامة أخرج الله كتابا من محمت العرش فيه ان رحمى سبقت غضى ... الحديث » متفق عليه من حديث أبي هريرة و لمسا قضى الله الحالى كتب عنده فوق المرش ان رحمى سبقت غضى » لفظ البخارى وقال مسلم وكتب في كتابه على نفسه ان رحمى تنلب غضى » . (٤) حديث و يتعجل اقله المايوم القيامة ضاحكا فيقول أبيدروا معدم المسلمين فإنه ليس منكم أحد الا وقد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا » أخرجه مسلم من حديث أبي موسى و اذاكان يوم القيامة دنم الله لكن مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار » ولأبي داود و أمني أمة مرحومة لاعذاب عليها في الآخرة . . ، الحديث ، وأما أول الحديث فرواه الطهراني من حديث أبي موسى أيضاً و يتجلى القربنا لماضاحكا بوم القيامة حتى ينظروا الى وجهة فيخرون له سجدا فيقول ارفعوا ز نوسكم فليس هذا يوم عبادة » وقيه على بنزيد بن جدعان . (٥) حديث و يشفم الله وجهة فيخرون له سجدا فيقول ارفعوا ز نوسكم قليس هذا يوم عبادة » وقيه على بنزيد بن جدعان . (٥) حديث أن معيف ،

رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل يوم القيامة أخرجوا من النار من ذكرنى يوما أوخافى في مقام (۱) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا اجتمع أهل النار في النار ومن شاء الله معهم من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين قالوا بلى فيقولون ما أغنى عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا في النار فيقولون كانت لنا ذنوب فأخذنا بها ، فيسمع الله عز وجل ماقالوا فيأس بإخراج من كان في النار من أهل القبلة فيخرجون فإذا رأى ذلك الكفار قالوا ياليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجرا ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين (۱) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها (۱۳) ، وقال جابر بن عبدالله : من زادت حسناته على سيآته يوم القيامة فذلك الذي يدخل الجنة بغير حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة . وإنما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوبق نفسه وأثقل ظهره .

ويروى أنّ الله عز وجمل قال لموسى عليه السلام : ياموسى استفات بك قارون فلم تغثه وعزتى وجلالى الو استفاف في لأغننه وعفوت عنه . وقال سعد بن بلال : يؤمر يوم القيامة بإخراج وجلين من النار ، فيقول الله تبارك وتعالى : ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد ، ويأمر بردهما إلى النار ، فيعدو أحدهما فى سلاسله حتى يقتحمها وبتلكأ الآخر ويأمر بردهما ويسألها عن فعلهما ، فيقول الذى عدا إلى النار قد حذرت من وبال الممصية فلم أكن لاتعرض لسخطك ثانية ويقول الذى تلكأ حسن ظلى بككال يشعر فى أن لاتردنى إليها بعد ما أخرجتنى منها ، فيأمر بهما إلى الجنة وقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ، ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة علم أما كان لى قبلكم فقد وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمى (١١) ، ويروى أن أعرابيا سمع ابن عباس يقرأ ﴿ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كه فقال الاعرابي : فوالله ماأنقذكم منها وهو يريد أن يوقعكم فيها ، فقال ابن عباس : خذوهامن غير فقيه ، وقال الصنابحى : دخلت على عبادة بن الصاحت وهو فى مرض الموت فبكيت فقال : مهلا ... لم تبكى ؟ فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، من شهد أن لا إله إلا الله وأن مجدا رسول الله حرّم الله النار عليه (١٠) ، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : قال رسول الله على الله الله وأن مجدا رسول الله حرّم الله النار عليه (١٠) ، وقال عبد الله يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسمين سجلاكل سجل منها مثل مذالبصر ، نم يقول أتنكر من هذا شيئه أطلمتك كتبتى يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسمين سجلاكل سجل منها مثل مذالبصر ، نم يقول أتنكر من هذا شيئه أطلمتك كتبتى الماض فيقول لايارب . فيقول أذله لا ظلم عليك

<sup>(</sup>۱) حديث ديقول الله عزوجل يوم الفيامة أخرجوا منالنار من ذكرني يوما أوخافي في مقام الخرجه الترمذي من حديث أنس وقال حسن غريب . (۲) حديث دأذا اجتمع أهل المارف النار ومن شاء المقمعهم من أهل القبلة عال السكفار للمسلمين الم تكونوا مسلمين ؟ قالوا بل فيقولون ماأغني عنديم إسلامكم لمذ أنتم صنا في النار . . الحديث في لمخراج أهل الفيلة من المارثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ربيما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) أخرجه النسائي في السكبري من حديث جابر نجوه بإسناد صحبيع (٣) حديث د فقد أرحم بعبده المؤمن من الوائدة الشفيقة بولدها » متمتى عليه من حديث عمر بن الحمقاب وفي أوله: قصة المرأة من السبي إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته ببطنها فأرضته . (٤) حديث د ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة عن السبي الماكان في قبلكم وقد غفرته لسكم وبقيت التبعات فتواهبوها بيشكم وادخلوا أجلته برحتى » رويناه في سباعيات أبي الأسعد النشيري من حديث أنس وفيه الحسين بن داود البلخي قال الحطيب ليس بثفة . (٥) حديث الصناجي عن عبادة بن الصاح د من شهد أن لا لمه لملا الله وأن عجدا رسول الله حرمه الله على النار » أخرجه مسلم من هذا الوجه وانفقا عليه من فيه رواية الصناعي بافظ آخر .

اليوم ، فيخرج بطاقة فيها . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدا رسول الله ، فيقول يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، قال . فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال . فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء (١) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث طويل يصف فيه القيامة والصراط , إن الله يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثنال دينار من خير فأخرجره من النار فيخرجون خلقا كثيراثم يقولون ياربنا لم نذرفيها أحدايمنأمرتنابه ، ثم يقول ارجعوا فمنوجدتم في قلبه مثقال نصف دينارمن خير فأخرجوه فيخرجون خلقاكثيرا شميقولون ياربنا لم نذر فيها أحداءن أمرتنابه ، يقولارجعوا فهنوجدتم في قلبه مثقالذرة منخير فأخرجو مفيخرجون خلقا كثيرا ثم بقولون ياربنا لمنذر فيهاأحدا عن أمرتنابه ، فحكان أبو سعيد يقول : إنالم تصدقوني بهذا الحديث فاقر مواإن شتتم ﴿ إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن الكحسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراعظما ﴾ قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبرون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ، فيقبض قبضة فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوًا حمًّا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منها كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون بما يلي الحجر والشجر ما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر ، وما يكون منها إلى الظل أبيض ، قالوا يارسول الله كا"نك كنت ترعىبالبادية قال . فيخرجون كاللؤلؤ فىرقابهم الخواتهم يعرفهم أهل الجنة يقولون عؤلاء عتقاء الرحمن الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولاخير قدموه ، شم يقول ادخلواً الجنة فما رأيتم فهو لـكم فيقولون ربنا أعطيتها مالم تعط أحدا من العالمين ، فيقول الله تعالى إن لـكم عندى ماهو أفضل من هذا فيقولون ياربنا أى شيء أفضل من هذا ؟ فيقول رضائي عنـكم فلا أسخط عليكم بعده أبدا (٢٠). رواه البخاري و مسلم في صحيحيهما . وروى البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال . عرضت على الأمم يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ليس معه أحد والني معه الرَّهط ، فرأيت سوادا كشيرا فرجوتُأن تـكون أمتى فقيل ليهذا موسىوقومه ، ثم قيل لي الظرفرأيت سوادا كثيرا قد سدّ الآفق ، فقيل لى انظر هكدا وهكذا فرأيت سواد كثيرا ، فقيل لى هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ، فتفرق الناس ولم يرين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكر ذلك الصحابة فغالواً . أما نحى فولدنا في الشرك ولـكن قد آمنا بالله ور- وله هؤلاء هم أبناؤنا ، فبلغ ذلك رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال وهم الذين لايـكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقام عكاشةفقال : ادع الله أن يجملني منهم يار. ول الله فقال و أنت منهم ، ثم قام آخر فقال مثل قول عكاشة فقال النبي حلى الله عليه وسلم « سقك ما عكاشة "" ؛ • عن عمر من حزم الأنصاري قال : تغييب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لأيخرج إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع ، فلماكان اليوم الرابع خرج إلينا فقلنا : يارسول الله اجتبست عنا حتى ظننا أنه قــد حدث حدث قال ، لم يحدث إلا خير إن ربي عز وجل وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا لاحسـاب عليهم وإنى سألت ربى في هذه الثلاثة أيام المزيد فوجدت ربى ماجدا واجداكريما فأعطاني معكل واحــد من

<sup>(</sup>۱) حديث عبد الله بنعمرو و إن الله يستخاص رجلا من أمنى على ردوس الحلائق يوم القيامة فينتصر له تسمة وتسمون سجلا » فذكر حديث البطاقة ابن ماجه والترمذى وقال حسن غريب . (۲) حديث و لن الله يقول الملائسكة من وجدتم في قابه مثنال دينار من خير فأخرجوه من الدار فيخرجون خلقا كثيرا ... الحديث » في لمخراج الموحدين وقوله تعالى لأهل الجنة و فلا أسخط عليسكم بعده أبدا » أخرجاه في الصحيحين كما ذكر المصنف من حديث أني سعيد . (۳) حديث ابن عباس و عرضت على الأمم عمر الذي معه الرجل والذي معه الرجل والذي معه الرجل والذي معه الرجلان والدي ليس معه أحد ... الحديث » لمل قوله و سبتك بها عكاشة » رواه البخارى .

السبعين ألفا سبعين ألفا ، قال ، قلت يارب وتبلغ أمتى هذا ؟ قال أكمل لك العدد من الاعراب (١) ، وقال أبوذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و عرض لى جبريل فى جانت الحرة فقال : بشر أمتـك أنه من مات لايشرك بالله شيئًا دخل الجنة ، فقلت ياجبريل وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم وإن سرق وإن زنى ، قلت وإن سرق وإن زنی ؟ قال وإن سرق وإن زنی قلت وإن سرق وإن زنی ؟ قال وإن سرق وإن زنی وإن شرب الخر (١) ، وقال أبو الدرداء : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ فقلت : وإن سرق وإن زنى يارسول الله؟ فقال ﴿ وَلَمْنَ عَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانَ ﴾ فقلت وإن سرق وإن زنى؟ فقال ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مقام رَبُّه جنتان ﴾ فقلت : وإن سرق وإن زنى يارسول الله؟ قال ﴿ وإن رغم أنف أبي الدرداء (١٣) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهلُ الملل فُقيل له هـذا فداؤك من النــار (١٠ ﴾ وروى مسلم في الصحيح عن أبي بردة : أنه حدّث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى عن الني صلى الله عليه وسلم قال . لايموت رجل مسلّم إلا أدخل الله تعالى مكانه النار يهوديا أو نصرانيا ، فأستحلفه عمر بن عبــد العزيز بالله الذي لاإله إلا هو ـ ثلاث مرات ـ أن أباه حدَّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له (٥) وروى أنه وقف صبى فى بعض المغازى ينادى عليه فيمن يزيد \_ فى يوم صائف شديدا لحرّ \_ فبصرت به امرأة فى خباء القوم فأقبلت تشتد وأقبل أصحابها خلفها ، حتى أخذت الصي وألصقله إلى صدرها ثم ألقت ظهرها على البطحاء وجعلته على بطنها تقيه الحرّ ، وقالت : ابني ابني ! فبكي الناس وتركوا ماهم فيه ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف عليهم فأخبروه الحبر فسر برحتهم تم بشرهم فقال . أعجبتم من رحمة هذه لابنها ؟ ، قالوا : فعم ، قال صلى الله عليه وسلم « فإن الله تبارك وتعالى أرحم بكم جميعا من هذه بابنها أنَّ ، فتفرّق المسلمون على أفضل السرور وأعظم البشارة · فهذه الاحاديث وما أوردنا في كتاب الرجاء يبشرنا بسعة رحمة الله تعالى ، فنرجومن الله تعالى أن لايعاملنا بما نستحقه ويتفضل علينا بما هو أهله بمنه وسعة جوده ورحمته .

<sup>(</sup>١) حديث عمرو بن حزم الأنصارى : تنبب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لايخرج لملا لصلاة مكتوبة ثم برجع وفيه « لمن ربى وعدنى أن يدخل من أمن الجنة سبعين ألفا لاحساب عليهم » وفيه «أعطاني مع كل وآحد من السبدين ألفا » أخرجه البيهق في البعث والنشور ولأحد وأبي يمل من حديث أبي مكر ﴿ فزادتِي مَمْ كُلُّ واحد سبعين أَلْفَا ﴾ وفيه رجل لم يسم ولأحد والطبراني في الأوسط من حديث عبد الرحن بن أبي بكر فقال عمر : فهلا أستردته ? فقال • قد استردته فأعطاني مم كل رجل سبمين ألفا » قال عمر : فهلا استردته ؟ قال و قد استردته فأعطاني هكذا » وقرح هبد الله بن أبي بكر بين يديه قال عبد الله وبسط باعيه وحتى عليه وفيه موسى بن عبيدة الرندى ضميف . ﴿ ٢َ ﴾ حديث أَ فِى ذَرَ ﴿ هَرَضَ لَى جبريل في جانب الحرة فقال: بصر أمتك بأنه من مات لايصرك بالله شيئا دخل الجنة ... الحديث » متفق عليه بانظ «أنا في جبربل البصر في » وفي رواية لها « أتاني آت من ربي » . (٣) حديث أبي الدرداء : فرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ فقلت « وأن زني وأن سرق ... الحديث » رواء أحمد بإسنادسجيج . ﴿ ﴿ ﴾ حديث ﴿ أَذَا كَانَ يُومُ الفيامة دفعُ الْ كُلُّ مؤمن وجل من أحل الملل فقيل له هذا فداؤك من النار ، رواه مسلم من حديث أبي موسى محوه وقد تقدم . (٥) حديث أبي بردة . أنه حدث عمر بن عبد العزيز عن أميه أبي موسى عن النبي صلىالله عليه وسلم قال « لايموت رجل مسلم الا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا ، عزاه المسنف لرواية مسلم وهوكذاك . (١) حذيث : ونف صبى في بعض المنازي ، ينادي عليه فيمن يزيد ، في يوم صائب شديد الحر ، فبصرت به أصرأة ... الحديث . وفيه « الله أرحم بكم جيما من هذه بابتها، متفق عليه مختصراً مع اختلاف من حديث عمر بن الحطاب قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسني فإذا أمرأة من السبي تسمى اذ وجدت صبياً في السي ، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « أثرون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ؟ قلنا : لاوالله وهي تقدر علي أن لانطرحه ، فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَ الله أرحم بَساده من هذه بولدها ، لفظ مسلم وقال البخارى : فإذا أصأة من السبي قد تحلب ثديها تسمى أذ وجدت صبيا . . . الحديث .

والحمد قة تعالى عودا على بدء والصلاة والتسام على سيدنا محمد في كل حركة وهمه .

يقول مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين العراق: أنني أكلت مسودة هذا التأليف في سنة ٧٦١ ، وأكلت تبيين هذا المختصر منها في يوم الاثنين ١٢ من شهر وبيع الأول سنة ٧٩٠ انتهى ،

## فهرس الجيزء الرابع من إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام الغزالي

| äågæ                                                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ٩٩ بيان مظان الحاجة إلى الصبر الح                                           | ار بة                 |
| ۷۰ بیان دواء الصبر ومایستمان به عابیه                                       | س النوبة الخ          |
| ٨٠ الشطر الثاني من الكتاب في الشكر                                          | وحدها                 |
| الركن الأول في نفس الشكر                                                    | ة رفضلها              |
| بيان فضيلة الشكر                                                            | نتربة على الفور       |
| ۸۱ بیان حد الشکر وحقیقته                                                    | بة عام في الأشخاص     |
| ٨٥ ميان طريق كشف الغطاء عن الشكر في                                         | ك عنه أحد البتة       |
| حق الله تعالى                                                               | ستجمعت شرااطها        |
| ۹۹ الركن الثاني من أركان الشكر الح                                          |                       |
| بيان حقيقة النعمة وأقسامها                                                  | ه النوبة و هي الذنوب  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | بالإضافة إلى صفات     |
| ۱۰۹ بیان وجه الآنموذج فی کثرة نعم الله تعالی<br>و تسلسانها وخروجها عن الحصر |                       |
| الطرف الأولى في نم الله تمالى في خلق                                        | الدرجات والدركات      |
| أسباب الإدراك                                                               | ت و السيئات في الدنيا |
| ا ١١١ الطرف الثاني في أصناف النعم في خلق                                    | مغائر من الذنوب       |
| الإرادات                                                                    | م التوبة الح          |
| ١١٢ الطُرْف الثالث ف نعم الله تعالى ف خاق                                   | ، درام التوبة         |
| القدرة وآلات اخركة                                                          | ر إليه التا ثب الخ    |
| ١١٦ الطرف الرابع في نعم الله تعمالي في                                      | راء التربة الخ        |
| الاصول التي يحصل فيها الاطعمة الخ                                           | والشكر                |
| ١١٨ الطرف إلخامس في نعم الله تعالى في                                       | ٣٠                    |
| الاسباب الموصلة للاطعمة إليك                                                |                       |
| الطرف السادس في إصلاح الاطعمة                                               | ممناه                 |
| ١١٩ الطرف السابع في إصلاح المصلحين                                          | ن الإيمان             |
| ١٢٠ الطرف الثامن في بيان نعمة الله تعالى في                                 | جدد للصبر ١٠٠٠ لخ     |
| خلق الملائكة عليهم السلام                                                   | باختلاف القوة         |
| ١٢٣ بيان السهب الصارف للخلقءن الشكر                                         |                       |

## كتاب النو الركن الأول في نفس بيان حقيقة التوبة و بيان وجوب الترية بيان أن وجوب التو بيان أن وجربالتو ب والاحوال فلاينفك ١٣ - بيان أن التوبة إذا اس فهى مقبولة لامحالة ١٦ الركن الثاني فيها عنه بياد أقسام الذنوب با ٢٣ بيان كيفية توزع الد فىالآخرة على الحسدات ٣٢ بيان ماتعظم به الصه ٣٤ الركن الثالث في تمام ع بيان أقسام العباد في ۲۶ سان ماینبغی آن ببادر 44 الركن الرابع في دوا كتاب الصبر و الشطر الأول في الص ٩١ بيان فضيلة الصب ٣٣٪ بيان حقيقة الصبر و. ٦٦٪ بيان كون الصبر نصا بيان الاسامى الني تتج ٣٧ بيان أقسام الصبر بحد.

والضعف

صحيفة

۱۲۷ الرکن الثالث من کتاب الصبر بیان وجه اجتماع الصبر والشکر علی شیم و احد

١٣٤ بيان فضل النعمة على البلاء

١٣٥ بيان الاوصل من الصبر والشكر

١٤٢ كتاب الحنوف والرجاء

ويشتمل على شطرين الشطر الأول

بيان حقيقة الرجاء

١٤٤ بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه

۱٤٦ بيان دواء الرجاء والسبيل الذى يحصل منه حال الرجاء ويغلب

> ه ۱۵ الشطر الثانى من الكتاب بيان حقيقة الخوف

۱۵۷ بيان درجات الحوف واختلافه في القوة والضمف

۱۵۸ بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى مامخاف منه

١٦٠ بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه

١٦٤ بيان أن الافضل هو غلبة الحوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالها

١٦٧ بيان الدواء الذييستجلب حال الحوف

۱۷۳ بیان معنی سوء الحاتمة

۱۸۰ بیان أحوال الانبیاء والملائه که علیم
 الصلاة والسلام فی الخوف

۱۸۳ بیان أحوال الصحابة رالتا بمین والسلف و الصالحین فی شدة الحوف

١٨٩ كتاب الفقر والزهد

١٩٠ الشطر الآول من الكتاب في الفقر
 بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال
 الهقير وأساميه

١٩٣ بيان فضيلة انفقر مطلقا

محدخة

۱۹۹ بيان فضيلة خصوص الفقر ا. من الراضين والقائمين والصادةين

٢٠١ بيان فصيلة الفقر على الغنى

۲۰۶ بیان آداب الفقیر فی فقرہ

٧٠٧ بيان آداب الفقير في قبول العطاء الح

. ٢٩ بيان تحريم السؤالى من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه

٤ / ٧ بيان مقدار الغني المحرم للسؤال

٢١٥ بيان أحوال السائلين

٢٩٦ الشطر الثانى من الكتاب في الزهد بيان حقيقة الزهد

٢١٩ بيان فضيلة الزهد

٧٢٥ بيان درجات الزهد و، فسأمه الخ

، ۲۳ بیان تفصیلاالزهدفیها هو من حروریات الحیاة

٢٤١ بيان علامات الزهد

۲۶۳ كتاب التوحيد والتوكل سان فضيلة التوكل

۲٤٠ بيان حقيقة التوحيد الدى هو أصل
 التوكل وهو الشطر الأول من الكناب

٢٥٩ الشطر الثاني من الكتاب

بيان حال التوكل

٢٦٤ بيان ماقاله الشيوخ في أحوال النوكل
 ٢٦٥ بيان أعمال المتوكلين

۲۷۲ بیان توکل الممیل

و ۲۷ بیان أحر ال المتركلین فی التعلق بالاسباب بعدر ب مثال

٧٨١ بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم

۲۸۹ بیان أن ترك النداوی قید مجمد فی بعض الاحوالویدلعلی قوةالتوكل الح

۲۹۰ بيان الرد على من قال ترك التداوى أفعال

يمكل حال

محيفة

۲۹۷ بیانأحوال المتوكلین فی إظهار المرض وكنهامه

> ۲۹۳ كتاب المحبة والشوق والآنس والرضا

بيان شواهدالشرع ف-حبالمبدلة تعالى ٧٩٦ بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى

بيان أن المستحق المحبة هر الله وحده
 بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة
 الله تعالى الخ

٣١٢ بيان السبب فهزيادةالنظر في لذة الآخرة | على المعرفة في الدنيا

۳۱۰ بیان الاسباب المقویة لحب الله تعالی
 ۳۱۹ بیان السبب فی تفارت الناس فی الحب
 ۳۲۰ بیان السبب قصور أفهام الحتاق عن
 معرفة الله سبحانه و تعالی

٣٢٢ بيان معنى الشوق إلى الله تعالى

٣٢٧ بيان محبة الله للعبد ومعناما

۳۲۹ القول في علامات عبة العبد لله تعالى بيان معنى الآنس بالله تعالى

٣٤١ بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تشمره غلبة الآنس

٣٤٣ القول في معنى الرضا بقضاء الله الخ ٣٤٤ بيان فضيلة الرضا

٣٤٧ بيان حقيقة الرُّضاو تصوره فيها يخالف الهوى-

٣٠١ بيان أن الدعاء غير مناقش للرضا

۲۰۶ بیان أن الفرادمن البلاد التی هی مظان المماصی و مذمتها لایقدح فی الرضا

بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم
 ومكاشفاتهم

٣٦٠ عائمة الكتأب بكلمات متفرقة تتعلق
 بالحبة بلتفع بها

صحيفة

٣٦١ كتاب النية والإخلاص والصدق ٣٦٢ الباب الآول في النية

بيان فضيلة النية

٣٦٥ بيان حقيقة النية

٣٦٣ بيان سر قوله صلى الله عايه وسلم نية المؤمن خير من عمله

٣٦٨ بيان تغصيل الأعمال المتعلقة بالنية ٣٧٣ بيان أن النيةغيرداخلة تحت الاختيار ٣٧٣ الباب الثانى فى الإخلاص وفضيلته

ودرجانه وحقيقته

فضيلة الإخلاص

٢٧٩ بيان حقيفة الإخلاص

٣٨١ بيان أقاويل بتشيوخ في الإخلاص ٣٨٢ بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة

الاخلاس

٣٨٤ بيان حـكم العمل المشوب واستحقاق الثراب به

٣٧٦ الباب الثالث في الصدق و فضياته و حقيقته فضيلة الصدق

٣٨٧ بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه

٣٩٣ كتاب المراقبة والمحاسبة

المةام الأول من المرابطة المشارطة

٣٩٦ المرابطة الثانية المراقبة

٣٩٨ ىيان حقيقة المراقبة ودرجانها

٤٠٤ المرابطة الثالثة محاسبة النفس الح
 فضلة المحاسبة

ه. ٤ بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل

٣٠ ٤ المرابطة الرابعة في معاقبة النفس على تقصير ها

٨٠٤ المرابطة الخامسة الجاهدة

٤١٦ المرابطة السادسة في تو بيخ النفس ومعاتبتها

٢٧٠ كتاب الفيكر

فضيلة التفكر

صحيفة

ه٧٥ بيان حقيقة الغسكر وثمرته

٤٢٧ بيان مجارى الفكر

٣٥٤ بيان كيفية التفكر في خاق الله تعالى

٤٤٨ كتاب ذكر الموت ومابعده

ه ع ع الشطر الأول فى مقدماته وتوابعه الخ
 الباب الأول فى ذكر الموت الخ
 بيان فضل ذكر الموت كيفها كان

١ ٥٤ بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القاب

هه الباب الثانى في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل وسبب طوله وكيفية معالجته وضيلة قصر الأمل

وه ۽ بيان السبب في طول الامل وعلاجه

٤٥٨ بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره

وه، بيان المبادرة إلىالعمل وحذرآنةالـأخير

۱۹ الباب الثالث في حكر التالموت و شدته
 وما يستحب من الأحوال عنده

وج عند بيان مايستحب من أحوال المحتضر عند الموت

٤٦٧ بيان الحسرة عند لقاء ملك المو**ت** بحكايات يعرب لسان الحال عنها

۶٦٨ ( الباب الرابع ) فى وفاة رسول الله صلىالله عليه وسلم والخلفاءالر اشدين من بعده وفاة رسول اللهصلى الله عليه وسلم

٧٦ع وفاة أبى بكر الصديق رضىالله تعالى عنه

٤٧٧ وفاة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

٤٧٨ وفاة عثمان رضى الله تعالى عنه

٤٧٩ وفاذ على كرم الله وجهه

٨٠٤ ( الباب الحامس ) في كلام المحتضرين
 من الحلفاء والامراء والصالحين

٤٨١ بيان أقاويل جماعة من خصوص الصالحين
 من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من
 أهل التصوف رضى الله عنهم أجمعين

حدفة

٤٨٤ ( الباب السادس ) فى أقاويل المارفين على الجنائز والمقابروحكم زيارة القبور
 ٤٨٥ بيان حال القبر وأقاويلهم عندالقبور
 ٤٨٩ بيان أقاويلهم عند موت الولد

. ٤٩٠ بيان زبارة القبور والدعاء للبيت...الخ

٩٩٠ع (الباب السابع) فى حقيقة الموت و ما يلقاه الميت فى القبر إلى نفخة الصور بيان حقيقة الموت

۹۸ بیان کلام القبر للبیت وکلام المرتی إما
 بلسان المقال أو بلسان الحال

۹۹ بیان عذاب القبر وسؤال منکر و نکیر

٧٠ بيان سؤال منكر والكير وصورتهما
 وضغطة الغبر وبقية القول فى عذاب القبر

٥٠٤ ( الباب الثامن) فيهاعرف من أحوال الموتى بالمـكاشفة في المنام

٥٠٦ بيان منامات تكشف عن أحوال المرتى
 والاعمال النافعة في الآخرة

۰۰۷ بیان منامات المشایخ رحمة الله علیهم أجمعین

۱۱۵ (الشطرالثانی) مركتاب ذكر الموت في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار و تفصيل مابين يديه من الاهوال والاخطار وفيه بيان نفخة الصور...لخ صفة نفخة الصور

١٣٥ صفة أرض المحشر وأحله

.١٤ صفة العرق

۱۵ صفة طول يوم النيامة
 صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه

١٧٥ صفة المساءلة

٢٠٥ صفة الميزان

٧١ه مغة الحصيا.

عسفة

3 <u>40 ص</u>فة الصراط ٥٧٩ صفة الشفاعة ٥٧٨ صفة الحرض ٥٣٠ القول في صفة جهنم و

٥٣٥ القول فى صفة جهنم وأهر الها وأنهكالها
 ٥٣٥ القول فى صفة الجنة وأوصاف نعيمها
 ٥٣٨ صفة حائط الجنة وأراضيها وأشجارها
 وأنهارها

. . .

٣٨٥ صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسروهم وأرائكهم وخيامهم وحيامهم همة طعام أهل الجنة . 30 صفة الحور الدين والولدان . 30 صفة الحور الدين والولدان . 30 يبان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الآخبار . 30 صفة الرقية والنظر إلى وجه الله تعالى . 35 نختم الكتاب بباب في سعة الله تعالى على سبيل التعاقل بذلك

تم الفهرس وبه تم الكتاب

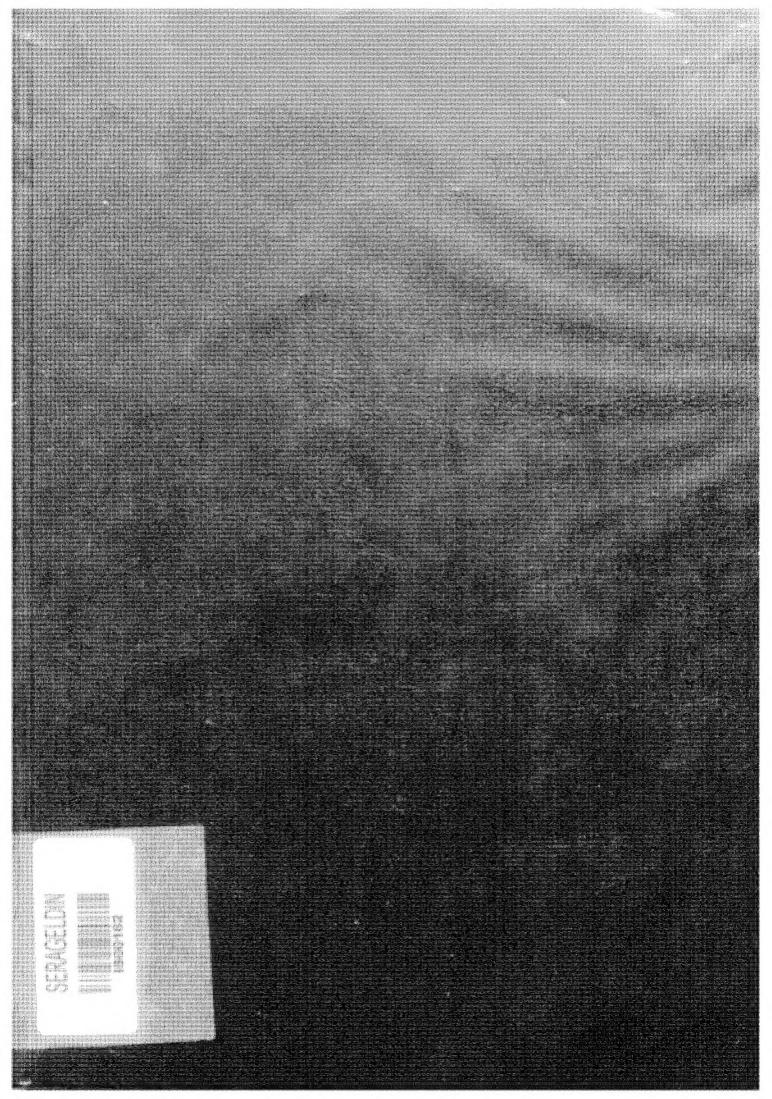